بُسْتَانَ الْأَحْبَائِ الْأَحْبَائِ الْأَحْبَائِ الْمُحْبَائِ الْمُحْبَائِ الْمُحْبَائِ الْمُحْبَائِ الْمُحْبَائِ الْمُحْبَائِ الْمُحْبَائِ الْمُحْبَائِ الْمُحْبَائِ الْمُحْبَائِلِ الْمُحْبَالِي الْمُحْبَائِلِ الْمُحْبِي الْمُحْبَائِلِ الْمُحْبِي الْمُحْبَائِلِ الْمُحْبَائِلِلِ الْمُحْبَائِلِ الْمُحْبَائِلِ الْمُحْبَائِلِ الْمُحْبَائِلِ الْمُحْبَائِلِ الْمُحْبَائِلِ الْمُحْبَائِلِ الْمُحْبَائِلِ الْمُعْلِي الْمُعْبَائِلِ الْمُعْبَائِلِ الْمُعْبَائِلِ الْمُعْبَائِلِ الْمُعْبَائِلِ الْمُعْبَائِلِ الْمُعْبَائِلِ الْمُعْبَائِلِ الْمُعْبِعِلَى الْمُعْبَائِلِ الْمُعْبَائِلِ الْمُعْبَاعِلِي الْمُعْبَاعِلِي الْمُعْبَائِلِ الْمُعْبَائِلِ الْمُعْبَاعِلِي الْمُعْبِعِلِي الْمُعْبَاعِلِي الْمُعْبِعِلَى الْمُعْبَاعِلِي الْمُعْبَعِلِي الْمُعْبِعِلَى الْمُعْبَاعِلِي الْمُعْبِعِلَى الْمُعْبِعِلْمُعِلِي الْمُعْبِعِلَى الْمُعْبِعِلِي الْمُعْبِعِلِي الْمُعْبِعِلِي الْمُعْبِعِلِي الْمُعْبِعِلِي الْمُعْبِعِلِي الْمُعْبِعِلِي الْمُعْمِعِي الْمُعْبِعِلِيلِ الْمُعْبِعِلِي الْمُعْمِعِلِي الْم

تأليف العلامة الورع العلامة الورع فيصل بن عبد العزيز آل مبارك قاضي الجوف قاضي الجوف الخزء الأول

#### ببِيبِ مِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ وَٱلرَّحِب مِ

#### المقدمة

الحمد لله الذي اصطفى من خلقه من انتقاهم لخدمته فنالوا بذلك الأوطار ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله مُحَد النبي الأمي أشرف الأخيار ، الذي أُعْطِيَ جوامع الكلم في البسط والاختصار ، وعلى آله وأصحابه المهاجرين منهم والأنصار ، ومن تبعهم بإحسان من الربانيين والأحبار وممن اقتدى بهم وسلك سبيلهم الموصل إلى دار القرار .

أما بعد فإن « منتقى الأخبار » قد جمع من الأحاديث ما لم يجتمع في غيره من كتب الأحكام ، وصار مرجعًا للعلماء عند الحاجة إلى طلب الدليل لاسيما وهو تأليف علامة عصره أبي البركات مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن مجد بن الخضر الحراني المعروف بابن تيمية المولود سنة تسعين وخمسمائة المتوفى سنة اثنتين وخمسين وستمائة . قال الذهبي : سمعت الشيخ تقي الدين أبا العباس يقول : كان الشيخ ابن مالك يقول : ( ألين للشيخ المجد الفقه كما ألين للاود الحديد ) .

وقد تصدى لشرح هذا الكتاب الإمام العلامة الرباني مُحَّد بن علي الشوكاني صاحب التصانيف النفيسة منها: (نيل الأوطار) شرح هذا الكتاب فإنه يشتمل على مزايا كثيرة من فنون العلم، وهو كما قال صاحبه: شرح يشرح الصدور. ويمشي على سنن الدليل. ولد رحمه الله تعالى سنة 1172 هـ وتوفي سنة 1250 هـ وقد كان بعض الإخوان يرغب اختصاره، وقد سألني ذلك بعضهم فتوقفت مدة ثم عزمت على ذلك فلخصته، واقتصرت على شرح ما يدل على الترجمة إلا في بعض المواضع، ولم أذكر الخلاف الذي ذكره الشارح إلا فيما لا بد منه، وربما

نقلت كلامًا من غيره متممًا للفائدة فكان هذا المختصر من أنفع كتب الأحكام وألذها للناظر والسامع وسميته:

### بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار

وأسأل الله تعالى أن ينفعني به في الدنيا والآخرة وجميع من سمعه وإخواننا المسلمين آمين .

#### مقدمة المصنف

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى :

#### بشِيكِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ زِ ٱلرَّحِيكِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا . وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الْمُرْسَلِ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا .

#### وَبَعْدُ:

هَذَا كِتَابٌ يَشْتَمِلُ عَلَى جُمْلَةٍ مِنْ الأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ الَّتِي تَرْجِعُ أُصُولُ الأَحْكَامِ اللَّهُا وَيَعْتَمِدُ عُلَمَاءُ أَهْلِ الإِسْلامِ عَلَيْهَا . انْتَقَيْتَهَا مِنْ صَحِيحَيْ الْبُحَارِيِّ وَمُسْلِمٍ . وَجَامِعِ أَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ ، وَكِتَابِ السُّنَنِ لأَبِي وَمُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ . وَجَامِعِ أَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ ، وَكِتَابِ السُّنَنِ لأَبِي عَيْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيِّ ، وَكِتَابِ السُّنَنِ لأَبِي دَاوُد السِّجِسْتَادِيِّ . وَكِتَابِ السُّنَنِ لابْنِ مَاجَهُ الْقَرْوِينِيِّ ، وَاسْتَغْنَيْت بِالْعَرْوِ إِلَى هَذِهِ الْمَسَانِيدِ عَنْ الإِطَالَةِ بِذِكْرِ الأَسَانِيدِ . مَاجَهُ الْقَرْوِينِيِّ ، وَاسْتَغْنَيْت بِالْعَرْوِ إِلَى هَذِهِ الْمَسَانِيدِ عَنْ الإِطَالَةِ بِذِكْرِ الأَسَانِيدِ .

وَالعَلاَمَةُ لِمَا رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ( أَخْرَجَاهُ ) وَلِيَقِيَّتِهِمْ ( رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ) وَلَهُمْ سَبْعَتُهُمْ ( رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ ) . وَلاَّحْمَدَ مَعَ الْبُحَارِيِّ وَمُسْلِمٍ ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) ، وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ أُسِمِّي مَنْ رَوَاهُ مِنْهُمْ وَلَمْ أَخْرُجْ فِيمَا عَزَوْتُهُ عَنْ كُتُبِهِمْ إلا فِي مَوَاضِعَ سِوَى ذَلِكَ أُسِمِّي مَنْ رَوَاهُ مِنْهُمْ وَلَمْ أَخْرُجْ فِيمَا عَزَوْتُهُ عَنْ كُتُبِهِمْ إلا فِي مَوَاضِعَ يَسِيرَةٍ ، وَذَكَرْت فِي ضِمْنِ ذَلِكَ شَيْئًا يَسِيرًا مِنْ آثَارِ الصَّحَابَةِ فَيْ فَي .

وَرَتَّبْتُ الْأَحَادِيثَ فِي هَذَا الْكِتَابِ عَلَى تَرْتِيبِ فُقَهَاءِ أَهْلِ زَمَانِنَا لِتَسْهُلَ عَلَى مُبْتَغِيهَا ، وَتَرْجَمْت لَهَا أَبْوَابًا بِبَعْضِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنْ الْفُوَائِدِ .

وَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُوفِّقَنَا لِلصَّوَابِ وَيَعْصِمَنَا مِنْ كُلِّ خَطَأٍ وَزَلَلٍ إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ.

قُولُه: ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَحَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ) قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِنَّمَا افْتَتَحَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِنَّمَا افْتَتَحَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كِتَابَهُ مِهَذِهِ الآيَةِ مَعَ إِمْكَانِ تَأْدِيَةِ الْحُمْدِ الَّذِي يُشْرَعُ فِي الافْتِتَاحِ بِغَيْرِهَا اللَّهُ تَعَالَى - كِتَابَهُ مِهَذِهِ الآيَةِ مَعَ إِمْكَانِ تَأْدِيَةِ الْحُمْدِ الَّذِي يُشْرَعُ فِي الافْتِتَاحِ بِغَيْرِهَا ، لَمُ اللَّهُ كَانَ إِذَا أَفْصَحَ الْغُلامُ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَّمَهُ هَذِهِ الآيَةَ ، وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ .

قَوْلُهُ: ( وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْمُرْسَلِ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا ) . قَالَ الشَّارِحُ: أَرْدَفَ الْحَمْدَ للهِ بِالصَّلاةِ عَلَى رَسُولِهِ  $\rho$  لِكَوْنِهِ الْوَاسِطَةَ فِي وُصُولِ الْكَمَالاتِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ إِلَيْنَا مِنْ الرَّفِيعِ عَلَى رَسُولِهِ  $\rho$  لِكَوْنِهِ الْوَاسِطَة فِي وُصُولِ الْكَمَالاتِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ إِلَيْنَا مِنْ الرَّفِيعِ عَلَى رَسُولِهِ  $\rho$  لِكَوْنِهِ الْوَاسِطَة فِي وُصُولِ الْكَمَالاتِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ إِلَيْنَا مِنْ الرَّفِيعِ عَلَى مَلْطَانُهُ وَتَعَالَى شَأْنُهُ ، فَذُكِرَ عَقِبَ ذِكْرِهِ - جَلَّ جَلالُهُ - تَشْرِيفًا لِشَأْنِهِ مَعَ الامْتِثَالِ لأَمْرِ اللهِ سُبْحَانَهُ . وَكَذَلِكَ التَّوسُّلُ بِالصَّلاةِ عَلَى الآلِ وَالأَصْحَابِ لِبَنَا وَبَيْنَ نَبِيّنَا  $\rho$  فَإِنَّ مُلاءَمَةَ الآلِ وَالأَصْحَابِ لِجَنَابِهِ أَكْثَرُ مِنْ مُلاَءَمَةَ الآلِ وَالأَصْحَابِ لِجَنَابِهِ أَكْثَرُ مِنْ مُلاءَمَةَ الآلِ وَالأَصْحَابِ لِجَنَابِهِ أَكْثَرُ مِنْ مُلاءَمَةَ الآلِ وَالأَصْحَابِ لِجَنَابِهِ أَكْثَرُ مِنْ مُنَوسِطِينَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ نَبِيّنَا  $\rho$  فَإِنَّ مُلاءَمَةَ الآلِ وَالأَصْحَابِ لِجَنَابِهِ أَكْثَرُ مِنْ مُنْوَسِّطِينَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ نَبِيّنَا  $\rho$  فَإِنَّ مُلاءَمَةَ الآلِ وَالأَصْحَابِ لِجَنَابِهِ أَكْثَرُ مِنْ مُنْوَسِّطِينَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ نَبِيِّنَا  $\rho$  فَإِنَّ مُلاءَمَةَ الآلِ وَالْأَصْحَابِ لَعِلْمَةُ مَا اللّهِ مَا الْعَلَى مُنْا وَمَنْ اللّهِ مُنْ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَامُ اللّهِ الْعَلَامُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُعْمَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَلِيْقُولُ اللهُ المُعْمَلِيْنَا الللهُ المُعْمَلِيْقِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَلِيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قَوْلُهُ: ( لَأَحْمَدَ مَعَ الْبُحَارِيِّ وَمُسْلِم مُتَّفَقُ عَلَيْهِ) قَالَ الشَّارِحُ: الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ هُو مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْحَانِ مِنْ دُونِ اعْتِبَارِ أَنْ يَكُونَ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ هُو مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَأَحْمَدُ وَلا مَعَهُمَا عَيْرُهُمَا ، وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ جَعَلَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ مَا اتَّفَقًا عَلَيْهِ وَأَحْمَدُ وَلا مُشَاحَة فِي الاصْطِلاح.

# كِتَابُ الطَّهَارَةِ أَبْوَابُ الْمِيَاهِ

### بَابُ طَهُورِيَّةِ مَاءِ الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ

1-3نْ أَبِي هُرَيْرَةَ  $\tau$  قَالَ : سَأَلَ رَجُلُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرِ ، وَخَصْلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا ، أَفَنَتَوَضَّأُ ، بِمَاءِ الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : « هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

2- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ - وَحَانَتْ صَلاةُ الْعَصْرِ - فَالْتَمَسَ النّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوا فَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ فِي ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ فِي ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ فِي ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ فِي ذَلِكَ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ فِي ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَنْدِ آخِرِهِمْ . مُتّقَقَّ عَلَيْهِ .

3- وَمُتَّفَقٌ عَلَى مِثْلِ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

قَوْلُهُ: (كِتَابُ الطَّهَارَةِ) قَالَ الشَّارِخُ: وَلَمَّا كَانَتْ مِفْتَاحَ الصَّلاةِ الَّتِي هِيَ عِمَادُ الدِّينِ. افْتَتَحَ الْمُؤَلِّفُونَ كِمَا مُؤَلِّفَاتِهِمْ. وَالأَبْوَابُ: جَمْعُ بَابٍ وَهُوَ حَقِيقَةٌ لِمَا كَانَ حِسِيًّا يُدْخَلُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ وَمَجَازُ لِعِنْوَانِ جُمْلَةٍ مِنْ الْمَسَائِلِ الْمُتَنَاسِبَةِ. وَالْمِيَاهُ جَمْعُ الْمَاءِ وَجَمْعُهُ مَعَ كُونِهِ جِنْسًا لِلدَّلالَةِ عَلَى اخْتِلافِ الأَنْوَاع.

قَوْلُهُ: ﴿ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ : قَالَ فِي شَرْحِ الإِلْمَامِ : فَإِنْ قِيلَ : لِمَ لَمُ يُجِبْهُمْ بِنَعَمْ حِينَ قَالُوا : ﴿ أَفَنَتَوَضَّا لَٰ بِهِ ﴾ ؟ قُلْنَا : لأَنَّهُ

يَصِيرُ مُقَيَّدًا بِحَالِ الضَّرُورَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ . وَأَيْضًا فَإِنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ الاقْتِصَارِ عَلَى الْجُوَابِ بِنَعَمْ أَنَّهُ إِنَّمَا يُتَوَضَّأُ بِهِ فَقَطْ ، وَلا يُتَطَهَّرُ بِهِ لِبَقِيَّةِ الأَحْدَاثِ وَالأَنْجَاسِ . وَالشَّارِحُ : وَمِنْ فَوَائِدِ الْحَدِيثِ مَشْرُوعِيَّةُ الرِّيَادَةِ فِي الْجُوَابِ عَلَى سُؤَالِ السَّائِلِ قَالَ الشَّارِحُ : وَمِنْ فَوَائِدِ الْحَدِيثِ مَشْرُوعِيَّةُ الرِّيَادَةِ فِي الْجُوَابِ عَلَى سُؤَالِ السَّائِلِ لَقَصْرِ الْفَائِدَةِ وَعَدَمُ لُرُومِ الاقْتِصَارِ ، قَالَ ابْنُ الْمُلَقِّنِ : إِنَّهُ حَدِيثٌ عَظِيمٌ ، أَصْلُ مِنْ أُصُولِ الطَّهَارَةِ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ وَقَوَاعِدَ مُهِمَّةٍ .

قَوْلُهُ: فِي حَدِيثُ أَنَسٍ ( فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ ) . قَالَ الشَّارِخُ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْمُوَاسَاةِ بِالْمَاءِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ لِمَنْ كَانَ فِي مَائِهِ فَضْلُ عَنْ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْمُوَاسَاةِ بِالْمَاءِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ لِمَنْ كَانَ فِي مَائِهِ فَضْلُ عَنْ وُضُوئِهِ ، وَعَلَى أَنَّ اغْتِرَافَ الْمُتَوضِّي مِنْ الْمَاءِ الْقَلِيلِ لا يُصَيِّرُ الْمَاءَ مُسْتَعْمَلاً ، وَضُوئِهِ ، وَعَلَى أَنَّ الْمَاءَ الشَّريفَ يَجُوزُ رَفْعُ الْحَدَثِ بِهِ . وَلِهَذَا قَالَ الْمُصَبِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمِنْ فَوَائِدِهِ أَنَّ الْمُاءَ الشَّريفَ يَجُوزُ رَفْعُ الْحَدَثِ بِهِ . وَلِهَذَا قَالَ الْمُصَبِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ

وَفِيهِ تَنْبِيهُ أَنَّهُ لا بَأْسَ بِرَفْعِ الْحَدَثِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ؛ لأَنَّ قُصَارَاهُ أَنَّهُ مَاءٌ شَرِيفٌ مُتَبَرَّكُ بِهِ ، وَالْمَاءُ الَّذِي وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِيهِ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ .

4- وَقَدْ جَاءَ عَنْ عَلِي كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فِي حَدِيثٍ لَهُ قَالَ فِيهِ : ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهُ وَتَوَضَّأَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

#### بَابُ طَهَارَةِ الْمَاءِ الْمُتَوَضَّا بِهِ

5- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَعُودِنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

6- وَفِي حَدِيثِ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ ، مِنْ رِوَايَةِ الْمِسْوَرِ بْنِ مُخْرَمَةَ ، وَمَرْوَانَ بْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً إلا وَقَعَتْ فِي كَفّ الْحُكَمِ : مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً إلا وَقَعَتْ فِي كَفّ

رَجُلٍ ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ . وَهُوَ بِكَمَالِهِ لأَحْمَدَ وَالْبُحَارِيِّ .

7- وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ وَهُو جُنُبُ فَحَادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ ثُمُّ جَاءَ ، فَقَالَ : كُنْت جُنُبًا ، فَقَالَ : « إِنَّ الْمُسْلِمَ لا يَنْجُسُ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلا الْبُحَارِيَّ وَالبِّرْمِذِيَّ .

8 - وَرَوَى الْجَمَاعَةُ كُلُّهُمْ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ الشَّارِحُ: وَقَدْ اسْتَدَلَّ الجُمْهُورُ بِصَبِّهِ  $\rho$  لِوَضُوئِهِ عَلَى جَابِرٍ وَتَقْرِيرِهِ لِلصَّحَابَةِ عَلَى التَّبَرُّكِ بِوَضُوئِهِ ، وَعَلَى طَهَارَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ لِلْوُضُوءِ إِلَى أَنْ قَالَ لِلْوُضُوءِ إِنَّ هَذِهِ الأَحَادِيثَ غَايَةُ مَا فِيهَا : فَإِنْ قَالَ الذَّاهِبُ إِلَى جَاسَةِ الْمُسْتَعْمَلِ لِلْوُضُوءِ إِنَّ هَذِهِ الأَحَادِيثَ غَايَةُ مَا فِيهَا الدَّلالَةُ عَلَى طَهَارَةِ مَا تَوَضَّأَ بِهِ  $\rho$  وَلَعَلَّ ذَلِكَ مِنْ حَصَائِصِهِ . قُلْتُ : هَذِهِ دَعْوَى عَيْرُ نَافِقَةٍ ، فَإِنَّ الأَصْلَ أَنَّ حُكْمَهُ وَحُكْمَ أُمَّتِهِ وَاحِدٌ إِلا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ يَقْضِي بِلاَخْتِصَاصِ وَلا دَلِيلَ . وَأَيْضًا الْحُكْمُ بِكَوْنِ الشَّيْءِ نَجِسًا حُكْمُ شَرْعِيُّ يَخْتَاجُ إِلَى دَلِيلِ يَلْتَرِمُهُ الْحُكْمُ فَمَا هُوَ ؟

قَوْلُهُ  $\rho$  : « إِنَّ الْمُسْلِمَ لا يَنْجُسُ » . قَالَ الشَّارِحُ : تَمَسَّكَ بِمَقْهُومِهِ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَحَكَاهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْهَادِي وَالْقَاسِمِ وَالنَّاصِرِ وَمَالِكٍ فَقَالُوا : إِنَّ الْكَافِرَ نَجِسُ عَيْنٍ وَقَوَّوْا ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُ ﴾ وَأَجَابَ عَنْ الْكَافِرَ نَجِسُ عَيْنٍ وَقَوَّوْا ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُ ﴾ وَأَجَابَ عَنْ ذَلِكَ الجُمْهُورُ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ أَنَّ الْمُسْلِمَ طَاهِرُ الأَعْضَاءِ لاعْتِيَادِهِ مُجَانَبَةِ النَّجَاسَةِ بَكِلافِ الْمُشْرِكِ لِعَدَم تَحَقُّظِهِ عَنْ النَّجَاسَةِ ، وَعَنْ الآيَةِ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمْ نَجَسُ فِي بِخِلافِ الْمُشْرِكِ لِعَدَم تَحَقُّظِهِ عَنْ النَّجَاسَةِ ، وَعَنْ الآيَةِ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمْ نَجَسُ فِي الاعْتِقَادِ وَالاسْتِقْذَارِ ، وَحُجَّتُهُمْ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأُولِلِ أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ نِسَاءَ أَهْلِ الْكَتَابِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ عَرَقَهُنَّ لا يَسْلَمُ مِنْهُ مَنْ يُضَاجِعُهُنَّ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَحَدِيثُ الْبَابِ أَصْلُ فِي طَهَارَةِ الْمُسْلِم حَيًّا وَمَيِّتًا . وَفِيه مِنْ الْفَوَائِدِ مَشْرُوعِيَّةُ الطَّهَارَة عِنْدَ الْبَابِ أَصْلُ فِي طَهَارَةِ الْمُسْلِم حَيًّا وَمَيِّتًا . وَفِيه مِنْ الْفَوَائِدِ مَشْرُوعِيَّةُ الطَّهَارَة عِنْدَ

<u>الناول</u>

مُلابَسَةِ الأُمُورِ الْعَظِيمَةِ ، وَاحْتِرَامُ أَهْلِ الْفَضْلِ وَتَوْقِيرُهُمْ ، وَمُصَاحَبَتُهُمْ عَلَى أَكْمَلِ الْفَضْلِ وَتَوْقِيرُهُمْ ، وَمُصَاحَبَتُهُمْ عَلَى أَكْمَلِ الْفَيْقَاتِ .

#### بَابُ بَيَانِ زَوَالِ تَطْهِيرِهِ

9- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبُ » . فَقَالُوا : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ قَالَ : يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ .

10- وَلاَّحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد : « لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، وَلا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنْ جَنَابَةٍ » .

11 وَعَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ حَدَّثَنْنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتُ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ – فَذَكَرَ حَدِيثَ وُضُوءِ النَّبِيِّ  $\rho$  – وَفِيهِ : ( وَمَسَحَ  $\rho$  رَأْسَهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ وَضُوئِهِ فِي يَدِهِ مَرَّتَيْنِ ، بَدَأَ بِمُؤَخِّرِهِ ، ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى نَاصِيَتِهِ ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بَقِيَ مِنْ وَضُوئِهِ فِي يَدِهِ مَرَّتَيْنِ ، بَدَأَ بِمُؤَخِّرِهِ ، ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى نَاصِيَتِهِ ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بَقِي مِنْ وَضُوئِهِ فِي يَدِهِ مَرَّتَيْنِ ، بَدَأَ بِمُؤَخِّرِهِ ، ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى نَاصِيَتِهِ ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مُحْتَصِرًا وَلَفْظُهُ : ( أَنَّ رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  مَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ بِيَدَيْهِ ) . قَالَ الرِّرْمِذِيُّ : عَبْدُ اللّهِ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ صَدُوقٌ ، وَلَكِنْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُهُمْ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَقَالَ الْبُحَارِيُّ : كَانَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَالْحَاقُ وَالْحَاقُ وَالْحَاقِيُّ : كَانَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَالْحَاقِي بَعْضُهُمْ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَقَالَ الْبُحَارِيُّ : كَانَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَالْحَاقُ الْمُعَمِّدِيُّ يَحْدِيثِهِ ) .

قَوْلُهُ  $\rho$  : « لا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ » . قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ غَيْرُ مُطَهِّرٍ أَكْثَرُ الْعِتْرَةِ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَاللَّيْثُ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ غَيْرُ مُطَهِّرٍ أَكْثَرُ الْعِتْرَةِ وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ وَالأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُمَا وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ وَالأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُمَا وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ وَالأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّاوِعِيُّ وَمَالِكُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُمَا وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ . ورجح الشَّارِح عَدَمَ حُرُوجِ الْمُسْتَعْمَلِ عَنْ الطَّهُورِيَّةِ وبَقَاءه عَلَى الْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ ، وَلَا الشَّارَ عَدَمَ حَدَمَ صَلاح الْمُسْتَعْمِل اللهُ بِحَدِيثِ الْبَابِ عَلَى عَدَم صَلاح الْمُسْتَعْمِل لِلطَّهُورِيَّة ، فَقَالَ :

وَهَذَا النَّهْيُ عَنْ الْغُسْلِ فِيهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَصِحُّ وَلا يُجْزِئ وَمَا ذَاكَ إلا لِصَيْرُورَتِهِ مُسْتَعْمَلاً بِأَوَّلِ جُزْءٍ يُلاقِيهِ مِنْ الْمُغْتَسِلِ فِيهِ ، وَهَذَا مَحْمُولُ عَلَى الَّذِي لا يَحْمِلُ النَّجَاسَةَ ، أَمَّا مَا يَحْمِلُهَا فَالْغُسْلُ فِيهِ مُجْزِئٌ ، فَالْحَدَثُ لا يَتَعَدَّى إلَيْهِ حُكْمُهُ مِنْ طَرِيقِ الأَوْلَى .

قَوْلُهُ: (وَمَسَحَ رَأْسَهُ عِمَا بَقِيَ مِنْ وَضُوئِهِ فِي يَدِهِ). قَالَ الشَّارِحُ: اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ قَبْلِ انْفِصَالِهِ عَنْ الْبَدَنِ يَجُوزُ التَّطَهُّرُ بِهِ. قِيلَ: وَقَدْ عَارَضَهُ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْمَقَالِ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرٍ فَضْلِ يَدَيْهِ. وَأَنْتَ حَبِيرُ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْمَقَالِ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرٍ فَضْلِ يَدَيْهِ . وَأَنْتَ حَبِيرُ بِأَنَّ كَوْنَهُ  $\rho$  أَخَذَ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيدًا لا يُنَافِي مَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ مِنْ أَنَّهُ  $\rho$  مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ وَضُوئِهِ فِي يَدَيْهِ ؛ لأَنَّ التَّنْصِيصَ عَلَى شَيْءٍ بِصِيغَةٍ لا تَدُلُّ الا رَأْسَهُ بِمَا بَعْكَ مُنْ وَضُوئِهِ فِي يَدَيْهِ ؛ لأَنَّ التَّنْصِيصَ عَلَى شَيْءٍ بِصِيغَةٍ لا تَدُلُّ الا عَدَاهُ لا عَلَى مُحَرَّدِ الْوُقُوعِ ، وَلاَ يَقِي لِمَا عَدَاهُ لا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ وُقُوعٍ غَيْرِهِ . إِلَى أَنْ قَالَ : قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى بَعْدَ أَنْ سَاقَ الْحَدِيثَ مَا لَقُطُهُ :

وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَغْبُتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ بَلَلِ يَدَيْهِ ، فَلَيْسَ يَدُلُّ عَلَى طَهُورِيَّةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ ؛ لأَنَّ الْمَاءَ كُلَّمَا تَنَقَّلَ فِي مَالِّ يَدَيْهِ ، فَلَيْسَ يَدُلُّ عَلَى طَهُورِيَّةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ ؛ لأَنَّ الْمَاءَ كُلَّمَا تَنَقَّلَ فِي مَالِّ التَّطْهِيرِ مِنْ غَيْرِ مُفَارَقَةٍ إِلَى غَيْرِهَا فَعَمَلُهُ وَتَطْهِيرُهُ بَاقٍ ، وَلِهَذَا لا يَقْطَعُ عَمَلُهُ فِي هَذِهِ الْخَالِ تَعَيُّرُهُ بِالنَّجَاسَاتِ وَالطَّهَارَاتِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ قَدَّمْنَا مَا هُوَ الْحَقُّ فِي الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ.

## بَابُ الرَّدِ عَلَى مَنْ جَعَلَ مَا يَغْتَرِفُ مِنْهُ الْمُتَوَضِّئُ بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ مُسْتَعْمَلاً

رَسُولِ -12 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: تَوَضَّأُ لَنَا وُضُوءَ اللَّهِ بُنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: تَوَضَّأُ لَنَا وُضُوءَ اللَّهِ مَ ، فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَ مِنْهُ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاثًا ، ثُمُّ أَدْخَلَ يَدَهُ

فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثًا ، ثُمَّ أَدْ حَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ أَدْحَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ ، ثُمَّ الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، ثُمُّ قَالَ : ( هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  ) . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ ، وَلَفْظُهُ لأَحْمَدَ .

قَوْلُهُ: ( ثُمُّ أَدْخَلَ يَدَهُ)، وَفِي رِوَايَةٍ: ( ثُمُّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فَاغْتَرَفَ كِمِمَا). وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّسٍ: ( ثُمُّ أَحَدَ غَرْفَةً فَعَلَ كِمَا هَكَذَا أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الأُحْرَى فَعَسَلَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّسٍ: ( ثُمُّ أَحَدَ غَرْفَةً فَعَلَ كِمَا هَكَذَا أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الأُحْرَى فَعَسَلَ كِمَا وَجْهَهُ ). قَالَ الشَّارِحُ: فَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ دَالَّةٌ عَلَى جَوَازِ الأُمُورِ الثَّلاثَةِ وَأَنَّهَا سُنَةٌ . وَالْكَلامُ عَلَى أَطْرَافِ الْحَدِيثِ يَأْتِي فِي الْوُضُوءِ إِنْ شَاءَ اللهُ وَإِنَّمَا سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ هَا هُنَا لِلرَّدِ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَاءَ الْمُغْتَرِفَ مِنْهُ بَعْدَ عَسْلِ الْوَجْهِ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلاً لا يَصْلُحُ لِلطَّهُورِيَّةِ ، وَهِي مَقَالَةٌ بَاطِلَةٌ يَرُدُّهَا هَذَا الْحُدِيثُ وَغَيْرُهُ . وَقَدْ مُسْلَعْمَلاً لا يَصْلُحُ لِلطَّهُورِيَّةِ ، وَهِي مَقَالَةٌ بَاطِلَةٌ يَرُدُّهَا هَذَا الْحُدِيثُ وَغَيْرُهُ . وَقَدْ عُرَفْتَ بَمَا سَلَفَ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ – أَعْنِي حُرُوجَ الْمُسْتَعْمَلِ عَنْ الطَّهُورِيَّةِ – مَبْنِيَّةٌ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَا رِيَّ فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ الْمُحَالَفَةِ بَيْنَ غَسْلِ أَعْضَاءِ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَا وِ الْمَسْلُ الْيَدَيْنِ عَلَى مَرَّتَيْنِ بَعْدَ تَثْلِيثِ غَيْرِهِمَا . انْتَهَى الْوَضُوءِ ؛ لأَنَّهُ اقْتَصَرَ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ عَلَى مَرَّتَيْنِ بَعْدَ تَثْلِيثِ غَيْرِهِمَا . انْتَهَى مُلَا الْمُحْتَاءِ مُلُولًا الْمُحْتَاءِ الْمُسْتَعْمَلُ عَنْ الطَّهُورِيَّةِ عَسُلِ الْيُدَيْنِ عَلَى مَرَّتَيْنِ بَعْدَ تَثْلِيثِ غَيْرِهِمَا . انْتَهَى

### بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ

 $\rho$  عَنْ الْحَكِمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا أَنَّ ابْنَ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ قَالا : وَضُوءُ الْمَرْأَةِ . وَقَالَ الْبُنُ مَاجَهْ : وَقَدْ رَوَى بَعْدَهُ حَدِيثًا آخَرَ وَقَالَ البِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَالَ ابْنُ مَاجَهْ : وَقَدْ رَوَى بَعْدَهُ حَدِيثًا آخَرَ - الصَّحِيحُ الأَوَّلُ ، يَعْنِي حَدِيثَ الْحُكَمِ .

14- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ho كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

مَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  تَوَضَّأَ بِفَصْلِ غُسْلِهَا مِنْ  $\rho$  الجُنَابَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .

16- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ρ فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ ρ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ ، فَقَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِيّ كُنْت جُنْبًا ، فَقَالَ : « إِنَّ الْمَاءَ لا يُجْنِبُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالبِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :

قُلْتُ : وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى الرُّخْصَةِ لِلرَّجُلِ مِنْ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ وَالإِخْبَارُ بِذَلِكَ أَصَحُ . وَكُرِهَهُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إِذَا حَلَتْ بِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْحِسَ ، وَحَمَلُوا حَدِيثَ مَيْمُونَةَ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَخْلُ بِهِ جَمِيعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ اللَّهِ بَنْ حَدِيثِ اللَّهُ الْحَكْمِ . فَأَمَّا غُسْلُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَوُضُوءُهُمَا جَمِيعًا فَلا اخْتِلافَ فِيهِ .

17 - قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : كُنْت أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ρ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ الْجَارَةِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

18 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْت أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ρ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنْ الْجِنَابَةِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

19- وَفِي لَفْظٍ لِلْبُحَارِيِّ : مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا .

20- وَلِمُسْلِمٍ : مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ : دَعْ لِي ، دَعْ لِي . لِي .

الأول — الأول

21- وَفِي لَفْظِ النَّسَائِيّ : مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ يُبَادِرُنِي وَأُبَادِرُهُ حَتَّى يَقُولَ : « دَعِي لِي » . وَأَنَا أَقُولُ : دَعْ لِي .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَقَدْ جَمَعَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ بِحَمْلِ أَحَادِيثِ النَّهْيِ عَلَى مَا تَسَاقَطَ مِنْ الأَعْضَاءِ لِكَوْنِهِ قَدْ صَارَ مُسْتَعْمَلاً ، وَالْجُوَازُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ الْمَاءِ ، وَبِذَلِكَ جَمَعَ الْخَطَّابِيِّ وَأَحْسَنُ مِنْهُ مَا جَمَعَ بِهِ الْخَافِظُ فِي الْفَتْحِ مِنْ حَمْلِ النَّهْي عَلَى التَّنْزِيهِ بِقَرِينَةِ أَحَادِيثِ الْجُوَازِ .

### بَابُ حُكْم الْمَاءِ إِذَا لاقَتْهُ النَّجَاسَةُ

بِعْرِ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَتَوَضَّأُ مِنْ بِعْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِعْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلابِ وَالنَّتْنُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَالنَّتْنُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ « الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدَ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : وَدِيثٌ حَسَنُ ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدِيثُ بِعْرٍ بُضَاعَةَ صَحِيحٌ .

23 - وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد : إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِغْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِغُرُّ وَتُطْرَحُ فِيهَا مَحَايِضُ النِّسَاءِ ، وَكَمُ الْكِلابِ ، وَعَذِرِ النَّاسِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَ الْكِلابِ ، وَعَذِرِ النَّاسِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَ الْكُلابِ ، وَعَذِرِ النَّاسِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَ الْكُلابِ ، وَعَذِرِ النَّاسِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ ال

قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْت قُتَيْبَة بْنَ سَعِيدٍ ، قَالَ: سَأَلْت قَيِّمَ بِعْرِ بُضَاعَة عَنْ عُمْقِهَا قُلْت: أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ ؟ قَالَ: إِلَى الْعَانَةِ ، قُلْت: فَإِذَا نَقَص ، عُمْقِهَا قُلْت: فَوْرَة . قَالَ أَبُو دَاوُد: قَدَّرْت بِعْرَ بُضَاعَة بِرِدَائِي فَمَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمُّ قَالَ: دُونَ الْعَوْرَةِ . قَالَ أَبُو دَاوُد: قَدَّرْت بِعْرَ بُضَاعَة بِرِدَائِي فَمَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمُّ فَالَ: دُونَ الْعَوْرَةِ . قَالَ أَبُو دَاوُد: قَدَّرْت بِعْرَ بُضَاعَة بِرِدَائِي فَمَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمُّ كَلِيهِ هَلْ ذَرُعٍ وَسَأَلْت الَّذِي فَتَحَ لِي بَابَ الْبُسْتَانِ فَأَدْحَلَنِي إلَيْهِ هَلْ ذَرُعِ وَسَأَلْت الَّذِي فَتَحَ لِي بَابَ الْبُسْتَانِ فَأَدْحَلَنِي إلَيْهِ هَلْ غُيِّرَ بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ لا ، وَرَأَيْت فِيهَا مَاءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ .

 $\rho$  وَهُوَ  $\rho$  وَهُوَ يَتُوْبُهُ مِنْ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلاةِ مِنْ الأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ السِّبَاعِ وَالدَّوَاتِ ، فَقَالَ  $\rho$  وَهُوَ يَتُوْبُهُ مِنْ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ ، يَحْمِلُ الْحُبَثَ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .

25- وَفِي لَفْظِ ابْنِ مَاجَهْ وَرِوَايَةٍ لأَحْمَدَ : « لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ » .

26- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ » رَوَاهُ الجُمَاعَةُ ، وَهَذَا لَفْظُ الْبُحَارِيِّ ، وَلَفْظُ البَّوْمِذِيِّ : « ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ » . التِّرْمِذِيِّ : « ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ » .

قَوْلُهُ  $\rho$  : « الْمَاءُ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ » . قال ابن المنذر : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ فَعَيَّرَتْ لَهُ طَعْمًا أَوْ لَوْنًا أَوْ رِيحًا فَهُو نَجِسٌ . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ أَنَّ الْمَاءَ لا يَتَنَجُسُ بِوُقُوعِ شَيْءٍ فِيهِ فَهُو نَجِسٌ . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ أَنَّ الْمَاءَ لا يَتَنَجُسُ بِوُقُوعِ شَيْءٍ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ قَلِيلاً أَوْ كَثِيرًا وَلَوْ تَعَيَّرَتْ أَوْصَافُهُ أَوْ بَعْضُهَا ، لَكِنَّهُ قَامَ الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ إِذَا تَعَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ بِالنَّجَاسَةِ حَرَجَ عَنْ الطَّهُورِيَّةِ ، فَلا يَنْجُسُ الْمَاءُ بِمَا الْمَاءُ إِلَا إِذَا تَعَيَّرَ ، فَإِنْ تَعَيَّرَ ما دون ال قليتى بنجاسة حَرَجَ عَنْ الطَّهَارَةِ بِالإِجْمَاعِ وَبِمَقْهُومِ حَدِيثِ الْقُلْتَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّرُ فَحَدِيثُ « لا يُنَجِّسُهُ الطَّهَارَةِ بِالإِجْمَاعِ وَبِمَقْهُومِ حَدِيثِ الْقُلْتَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّرُ فَحَدِيثُ الْقُلْتَيْنِ يَدُلُّ شَعْهُ وَمِهِ عَلَى عَدَمِ حُرُوجِهِ عَنْ الطَّهَارَةِ ، وَحَدِيثُ الْقُلْتَيْنِ يَدُلُّ فَعَلَى عَدَمِ حُرُوجِهِ عَنْ الطَّهَارَةِ ، وَحَدِيثُ الْقُلْتَيْنِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ حُرُوجِهِ عَنْ الطَّهَارَةِ ، وَحَدِيثُ الْقُلْتَيْنِ يَدُلُّ بِعُمُومِهِ عَلَى عَدَمِ حُرُوجِهِ عَنْ الطَّهَارَةِ ، وَحَدِيثُ الْقُلْتَيْنِ يَدُلُّ بِعُمُومِهِ عَلَى حُرُوجِهِ عَنْ الطَّهُورِيَّةِ . انْتَهَى مُلَحَقًا .

قَوْلُهُ: « لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ ». قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: نَبَّهَ بِذَلِكَ عَلَى مَآلِ الْحُالِ ، وَمَثَّلَهُ بِقَوْلِهِ  $\rho$ : « لا يَضْرِبَّ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ ضَرَبَ الأَمَةِ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :

وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى خَبَرِ الْقُلَّتَيْنِ حَمَلَ هَذَا الْخَبَرَ عَلَى مَا دُونَهُمَا ، وَخَبَرَ بِعُرِ بُضَاعَةَ عَلَى مَا بَلغَهُمَا جَمْعًا بَيْنَ الْكُلِّ .

قُلْتُ : والبولُ في الماءِ ينجسه إذا كان قلِيلاً ، ويقذره إذا كان كثيرًا ، فلذلك ورد النهى عن البول فيه مطلقًا .

### بَابُ أَسْآرِ الْبَهَائِمِ

27 حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الْقُلَّتِيْنِ يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَتِهَا وَإِلا يَكُونُ التَّحْدِيدُ بِالْقُلَّتِيْنِ فِي جَوَابِ السُّؤَالِ عَنْ وُرُودِهَا عَلَى الْمَاءِ عَبَمًّا .

اللهِ  $\rho$   $\approx$  إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ  $\rho$   $\approx$  إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ  $\rho$  أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ  $\rho$  . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

قال الشارح رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الحَدِيثِ الذي بعده : وَيُمْكِنُ حَمْلُ حَدِيثِ الْقُلْتَيْنِ عَلَى أَنَّهُ إِنَّا كَانَ كَذَلِكَ لأَنَّ وُرُودَهَا عَلَى الْمَاءِ مَظِنَّةٌ لإِلْقَائِهَا الأَبْوَالَ وَالْأَزْبَالَ عَلَيْهِ . قَالَ : وحديث أبي هريرة يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْغَسَلاتِ السَّبْعِ مِنْ وَلُوغِ الْكَلْبِ . وقَالَ : وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا عَلَى نَجَاسَةِ الْكَلْبِ لأَنَّهُ إِذَا كَانَ لُعَابُهُ نَجِسًا وَهُو عَرَقُ فَمِهِ ، فَفَمُهُ نَجِسٌ ، وَيَسْتَلْزِمُ نَجَاسَةَ سَائِرِ بَدَنِهِ ، وَذَلِكَ لأَنَّ لُعَابَهُ جُزْةٌ مِنْ فَمِهِ ، فَبَقِيَّةُ بَدَنِهِ أَوْلَى ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْجُمْهُورُ .

### بَابُ سُؤْرِ الْهِرِّ

29 عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ - أَنَّ أَبَا وَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا ، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ مِنْهُ ، قَالَتْ كَبْشَةُ : فَرَآيِي أَنْظُرُ ، فَقَالَ : أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي ؟ حَتَّى شَرِبَتْ مِنْهُ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : « إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، إِنَّهَا مِنْ فَقَالَ : أَنَعَمْ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : « إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، إِنَّهَا مِنْ

الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحُ .

20- وَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ مَ أَنَّهُ كَانَ يُصْغِي إِلَى الْهِرَّةِ الإِنَاءَ حَتَّى تَشْرَبَ ثُمَّ يَتُوضَّأُ بِفَضْلِهَا. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثَانِ يَدُلانِ عَلَى طَهَارَةِ فَمِ الْمُرَّةِ وَطَهَارَةِ سُوْرِهَا . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالْهَادِي ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : بَلْ نَجِس كَالسَّبُعِ ، لَكِنْ حَقَفَ فِيهِ فَكُرِهَ سُؤْرَهُ . وَأُجِيبَ بِأَنَّ حَدِيثَ الْبَابِ مُصَرِّحٌ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ لَكِنْ حَقَفَ فِيهِ فَكُرِهَ سُؤْرَهُ . وَأُجِيبَ بِأَنَّ حَدِيثَ الْبَابِ مُصَرِّحٌ بِأَنَّهَا لَيْسَتُ لِينَجَسٍ فَيُحَصَّصُ بِهِ عُمُومُ حَدِيثِ السِّبَاعِ بَعْدَ تَسْلِيمٍ وُرُودٍ مَا يَقْضِي بِنَجَاسَةِ السِّبَاعِ . وَأَمَّا مُجَرِّدُ الْحُكْمِ عَلَيْهَا بِالسَّبُعِيَّةِ فَلا يَسْتَلْزِمُ أَنَّهَا كَبِسُ إِذْ لا مُلازَمَةَ بَيْنَ السِّبَاعِ . وَأَمَّا مُجَرِّدُ الْحُكْمِ عَلَيْهَا بِالسَّبُعِيَّةِ فَلا يَسْتَلْزِمُ أَنَّهَا كَبِسُ إِذْ لا مُلازَمَةَ بَيْنَ السِّبَاعِ . وَأَمَّا مُجَرِّدُ الْحَيْمِ اللَّي تَكُونُ بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِينَةِ فَقِيلَ : إِنَّ الْكِلابِ رَسُولُ اللَّهِ مُ عَنْ الْحِيَاضِ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِينَةِ فَقِيلَ : إِنَّ الْكِلابِ وَالسِّبَاعَ تَرِدُ عَلَيْهَا فَقَالَ : « لَمَا مَا أَخَذَتْ فِي بُطُوفِهَا وَلَنَا مَا بَقِي شَرَابٌ وَطَهُورٌ » وَالسِّبَاعَ تَرِدُ عَلَيْهَا فَقَالَ : « لَمَا مَا أَخَذَتْ فِي بُطُوفِهَا وَلَنَا مَا بَقِي شَرَابٌ وَطَهُورٌ » وَالسِّبَاعَ تَرِدُ عَلَيْهَا فَقَالَ : « لَمُ اللَّهُ فِي الْمَعْوِقَةِ وَقَالَ : لَهُ أَسَانِيدُ إِذَا ضُمَّ وَالْسَبَاعَ تَرِدُ عَلَيْهَا إِلَى الْعُلَيْمِ وَلَيْ وَالْمَامِ مَطِنَةً لِإِلْقَائِهَا الْأَبُولَ وَالْمَرَالُ وَالْمُ وَالْمُورُ الْمَا عَلَى الْمَاءِ مَطِنَّةً لِإِلْقَائِهَا الْأَبُولَ وَالْأَرْبَالَ وَالْمُرْبُولُ وَلَا وَالْأَرْبَالَ وَالْأَوْبِهُ الْمُؤْمِلُ وَلَودَهَا عَلَى الْمَاءِ مَطِنَّةً لِإِلْقَائِهَا الأَبْوَالَ وَالْأَرْبَالَ وَالْأَرْبِالَ وَالْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالَا اللَّهُ عَلَى الْمَاءِ مَا عَلَى الْمَاءِ وَالْمَالِقُولَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالِ اللْمُؤْمِ الْمَالَا اللَّهُ الْمُؤْ

# أَبْوَابُ تَطْهِيرِ النَّجَاسَةِ وَذِكْرِ مَا نُصَّ عَلَيْهِ مِنْهَا بَابُ اعْتِبَارِ الْعَدَدِ فِي الْوُلُوغ

21- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ قَالَ : « إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ،

32- وَلاَّحْمَدَ وَمُسْلِمٍ : « طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ » .

 $\rho = 23$  وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho = 23$  فَالَ : ( أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho = 23$  فَالَ : ( إِذَا الْمُكُمْ وَبَالُ الْكِلابِ » ؛ ثُمَّ رَحَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ : ( إِذَا وَلَغَ الْكُلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَقِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلاَ البِّرُمِذِيَّ وَالْبُحَارِيَّ .

34- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ ، وَرَخَّصَ فِي كُلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحَدِيثَانِ يَدُلانِ عَلَى أَنَّهُ يُغْسَلُ الإِنَاءُ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ . إِلَى أَنْ قَالَ : وَقَدْ وَقَعَ الْخِلافُ هَلْ يَكُونُ التَّتْرِيبُ فِي فِيهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ . إِلَى أَنْ قَالَ : وَقَدْ وَقَعَ الْخِلافُ هَلْ يَكُونُ التَّتْرِيبُ فِي الْغَسَلاتِ السَّبْعِ أَوْ حَارِجًا عَنْهَا . وَظَاهِرُ حَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُعَقَلٍ أَنَّهُ حَارِجٌ عَنْهَا وَهُو أَرْجَحُ مِنْ غَيْرِهِ . انْتَهَى . قَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي : وَرِوَايَةُ أُولاهُنَّ أُرْجَحُ مِنْ عَيْرِهِ . انْتَهَى . قَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي : وَرِوَايَةُ أُولاهُنَّ أُرْجَحُ مِنْ عَيْرِهِ . انْتَهَى . قَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي : وَرِوَايَةُ أُولاهُنَّ أُرْجَحُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى أَيْضًا ؛ لأَنَّ تَتْرِيبَ الْأَخِرَةِ يَقْتَضِي حَيْثُ الْاَحْتِيَّةِ وَالأَحْفَظِيَّةِ ، وَمِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى أَيْضًا ؛ لأَنَّ تَتْرِيبَ الْأَخِرَةِ يَقْتَضِي السَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ الأُولَى أَوْلَى . الاحْتِيَاجَ إِلَى غَسْلَةٍ آخِرَةٍ لِتَنْظِيفِهِ ، وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ الأُولَى أَوْلَى .

## بَابُ الْحُتِّ وَالْقَرْصِ وَالْعَفْوِ عَنْ الْأَثَرِ بَعْدَهُمَا

25- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ وَقَالَتْ : إِخْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ فَقَالَ : « تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمُّ تَنْضَحُهُ ثُمُّ تُصَلِّى فِيهِ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

36 وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ حَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : لَيْسَ لِي إلا تَوْبُ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ قَالَ : « فَإِذَا طَهُرْت فَاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ » . قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ أَثَرُهُ ؟ قَالَ : « يَكْفِيك الْمَاءُ وَلا يَضُرُّك أَثَرُهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

37 - وَعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْت عَائِشَةَ عَنْ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ ، فَقَالَتْ: تَغْسِلُهُ فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَلْتُغَيِّرُهُ بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ. قَالَتْ: وَلَقَدْ كُنْت أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَ ثَلاثَ حَيْضٍ جَمِيعًا لا أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

قَوْلُهُ: ﴿ ثُمَّ تَقْرُصُهُ ﴾ قَالَ الشَّارِحُ: أَيْ تُدَلِّكُ مَوْضِعَ الدَّمِ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهَا لِيَتَحَلَّلَ بِذَلِكَ وَيُخْرُجَ مَا يَشْرَبُهُ الثَّوْبُ مِنْهُ. قال المصنِّفُ:

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ دَمَ الْحَيْضِ لا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ ، وَإِنْ قَلَّ لِعُمُومِهِ ، وَأَنَّ طَهَارَةَ السُّتْرَةِ شَرْطٌ لِلصَّلاةِ ، وَأَنَّ هَذِهِ النَّجَاسَةَ وَأَمْثَالُهَا لا يُعْتَبَرُ فِيهَا تُرَابٌ وَلا عَدَدٌ وَأَنَّ الْمَاءَ مُتَعَيَّنُ لإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ .

قَوْلُهُ: « يَكْفِيك الْمَاءُ وَلا يَضُرُّك أَثَرُهُ » . قَالَ الشَّارِحُ: اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى عَدَم وُجُوبِ اسْتِعْمَالِ الْحُوَادِ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ اسْتِعْمَالُ الْحُادِ الْمُعْتَادِ ، وَجُوبِ اسْتِعْمَالُ الْحُوَادِ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ اسْتِعْمَالُ الْحُوادِ الْمُعْتَادِ ، وَقِيلَ : يَكُونُ لِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أُمِّ قَيْسٍ : « حُكِيهِ بِضَلْعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ » ، وَقِيلَ : يَكُونُ اسْتِعْمَالُ الْحُوادِ مَنْدُوبًا جَمْعًا بَيْنَ الأَدِلَّةِ ، وَيُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ : « لا يَضُرُّكُ أَثَرُهُ » اسْتِعْمَالُ الْحُوادِ مَنْدُوبًا جَمْعًا بَيْنَ الأَدِلَةِ ، وَيُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ : « لا يَضُرُّكُ أَثَرُهُ » أَنَّ بَعْدَ التَّغييرِ بِزَعْفَرَانٍ أَوْ أَنَّ بَقَاءَ أَثَرِ النَّجَاسَةِ الَّذِي عَسُرَتْ إِزَالتُهُ لا يَضُرُّ ، لَكِنْ بَعْدَ التَّغييرِ بِزَعْفَرَانٍ أَوْ صُفْرَةِ أَوْ غَيْرِهِمَا حَتَّى يَذْهَبَ لَوْنُ الدَّمِ ؛ لأَنَّهُ مُسْتَقْذَرٌ . انْتَهَى مُلَحَصًا .

قَوْلُمَا: ( لَا أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا). قَالَ الشَّارِحُ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا كَانَ الأَصْلُ فِيهِ الطَّهَارَةَ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى طَهَارَتِهِ حَتَّى تَظْهَرَ فِيهِ نَجَاسَةٌ فَيَجِبُ غَسْلُهَا. فيهِ الطَّهَارَةَ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى طَهَارَتِهِ حَتَّى تَظْهَرَ فِيهِ نَجَاسَةٌ فَيَجِبُ غَسْلُهَا. بَابُ تَعَيُّن الْمَاءِ لِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

38 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَفْتِنَا فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ إِذَا أُضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ وَاطْبُخُوا فِيهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

39 وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ فَنَطْبُحُ فِي قُدُورِهِمْ وَنَشْرَبُ فِي آنِيَتِهِمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « إِنْ لَمْ الْكِتَابِ فَنَطْبُحُ فِي قُدُورِهِمْ وَنَشْرَبُ فِي آنِيَتِهِمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « إِنْ لَمْ بَعُدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالرَّحْضُ : الْغَسْلُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِمَا ذَكَرَهُ فِي الْبَابِ عَلَى أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْمَاءُ لِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ غَيْرُهُ ، وَلا يَخْفَاكُ أَنَّ مُجُرَّدَ الأَمْرِ بِهِ لِإِزَالَةِ حُصُوصِ هَذِهِ النَّجَاسَةِ لا يَسْتَلْزِمُ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ لِكُلِّ نَجَاسَةٍ . وَقَالَ فِي الأَمْرِ بِهِ لإِزَالَةِ حُصُوصِ هَذِهِ النَّجَاسَةِ لا يَسْتَلْزِمُ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ لِكُلِّ نَجَاسَةٍ . وَقَالَ فِي اللَّمْ اللَّهُ لِ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرِهِ يَذَلِكَ كِتَابًا وَسُنَّةً البَابِ الذي قبله : وَالْحَقُّ أَنَّ الْمَاءَ أَصْلُ فِي التَّطْهِيرِ لِوَصْفِهِ بِذَلِكَ كِتَابًا وَسُنَّةً وَصْفًا مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ ، لَكِنَّ الْقُولَ بِتَعَيُّنِهِ وَعَدَمِ إِجْزَاءٍ غَيْرِهِ يَرُدُّهُ حَدِيثُ مَسْحِ النَّعْلِ وَفَرْكِ الْمَنِيِّ وَحَبِّهِ وَإِمَاطَتِهِ بِإِذْ حَرَةٍ ، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيرٌ .

## بَابُ تَطْهِيرِ الأَرْضِ النَّجِسَةِ بِالْمُكَاثَرَةِ

40 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوا بِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَ ﴿ دَعُوهُ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ - أَوْ ذُنُوبًا مِنْ مَاءٍ - فَإِنَّا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَا تُعْشُوا مُعَسِّرِينَ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا مُسْلِمًا .

 $\rho$  وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيُّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  : مَهْ مَهْ ! قَالَ :  $\rho$  فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « لا تَزْرِمُوهُ دَعُوهُ » . فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  : « ولا تَزْرِمُوهُ دَعُوهُ » . فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  : دَعَاهُ ، ثُمُّ قَالَ : « إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلا الْقَذَرِ ، وَعَاهُ ، ثُمُّ قَالَ : « إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلا الْقَذَرِ ، وَكَاهُ هِيَ لِذِكْرِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ » . أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  . وَاللّهُ عَلَى مِنْ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَهُ عَلَيْهِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

لَكِنْ لَيْسَ لِلْبُحَارِيِّ فِيهِ: « إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاحِدَ » إِلَى تَمَامِ الأَمْرِ بِتَنْزِيهِهَا. وَقَوْلُهُ ρ : « لا تَزْرِمُوهُ » . أَيْ لا تَقْطَعُوا عَلَيْهِ بَوْلَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّبَّ مُطَهِّرٌ لِلأَرْضِ وَلا يَجِبُ الْحُفْرُ . قَالَ : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ أَنَّ الأَرْضَ تَطْهُرُ بِالْمُكَاثَرَةِ . وَعَلَى الرِّفْقِ بِالْجَاهِلِ فِي التَّعْلِيمِ . وَعَلَى التَّرْغِيبِ فِي الأَرْضَ تَطْهُرُ بِالْمُكَاثَرَةِ . وَعَلَى الرِّفْقِ بِالْجَاهِلِ فِي التَّعْلِيمِ . وَعَلَى الرِّفْقِ بِالْجَاهِلِ وَي التَّعْلِيمِ وَالتَّنْفِيرِ عَنْ التَّعْسِيرِ . وَعَلَى احْتِرَامِ الْمَسَاجِدِ وَتَنْزِيهِهَا ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ وَالتَّنْفِيرِ عَنْ التَّعْسِيرِ . وَعَلَى احْتِرَامِ الْمَسَاجِدِ وَتَنْزِيهِهَا ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ وَقَى .

قَوْلُهُ: ( مَهْ مَهْ ). قَالَ الشَّارِخُ: اسْمُ فِعْلٍ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ مَعْنَاهُ أَكْفُفْ . قَالَ صَاحِبُ الْمَطَالِعِ: هِيَ كَلِمَةُ زَجْرٍ أَصْلُهَا ( مَا هَذَا ) ، ثُمَّ حُذِفَ تَخْفِيقًا ، وَتُقَالُ مُكَرَّرَةً وَمُفْرَدَةً .

قَوْلُهُ : ( فَجَاءَ بِدَلْوٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ ) . أَيْ : صبّه . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ :

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّجَاسَةَ عَلَى الأَرْضِ إِذَا أُسْتُهْلِكَتْ بِالْمَاءِ ، فَالأَرْضُ وَالْمَاءُ طَاهِرَانِ ، وَلا يَكُونُ ذَلِكَ أَمْرًا بِتَكْثِيرِ النَّجَاسَةِ فِي الْمَسْجِدِ .

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَسْفَلِ النَّعْلِ تُصِيبُهُ النَّجَاسَةُ

مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : ﴿ إِذَا وَطِئَ أَحَدَّكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ ﴾ .

43- وَفِي لَفْظٍ : « إِذَا وَطِئَ الأَذَى كِئُقَيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ » . رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد .

 $\rho$  قَالَ : « إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ  $\rho$  قَالَ : « إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ وَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا فَإِنْ رَأَى خَبَتًا . فَلْيَمْسَحُهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا » . وَيَهِمَا » . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَوَرَدَ فِي معنى حديثِ أَي سعيدٍ أَحَادِيث يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا فَتَنْهِضُ لِلاحْتِجَاجِ بِهَا عَلَى أَنَّ النَّعْلَ يَطْهُرُ بِدَلْكِهِ فِي الأَرْضِ رَطْبًا أَوْ يَابِسًا ، وَالظَّهِرُ أَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ أَنْوَاعِ النَّجَاسَاتِ بَلْ كُلُّ مَا عَلِقَ بِالنَّعْلِ مِمَّا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الأَذَى فَطَهُورُهُ مَسْحُهُ بِالتُّرَابِ . وَيُلْحَقُ بِالنَّعلِ والخُفِ كُلُّ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا لِعَدَمِ الْفَارِقِ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

## بَابُ نَضْحِ بَوْلِ الْغُلامِ إِذَا لَمْ يُطْعَمْ

45 عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلُ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ \$\rho\$ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

46- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ قَالَ : « بَوْلُ الْغُلامِ الرَّضِيعِ يُنْضَحُ وَبَوْلُ الْجُارِيَةِ يُغْسَلُ » . قَالَ قَتَادَةَ : وَهَذَا مَا لَمْ يُطْعَمَا فَإِذَا طَعِمَا غُسِلا جَمِيعًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالرِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنُ .

مَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : ( أُقِيَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  بِصَبِيِّ يُحَنِّكُهُ فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَتْبَعهُ الْمَاءَ ) . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

48- وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَزَادَ : وَلَمْ يَغْسِلْهُ .

49- وَلِمُسْلِمٍ : كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَال عَلَيْهِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ .

50 - وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ خَادِمِ النَّبِيِّ ρ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ρ : « يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْخُلامِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .

وَعَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْخُزَاعِيَّةِ قَالَتْ : أُتِيَ النَّبِيُّ  $\rho$  بِغُلامٍ فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَنُضِحَ  $\rho$  ، وَأُتِيَ بِجَارِيَةٍ فَبَالَتْ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَغُسِلَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

52 - وَعَنْ أُمِّ كُرْزٍ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « بَوْلُ الْغُلامِ يُنْضَحُ وَبَوْلُ الْجُارِيَةِ يُغْسَلُ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

53 - وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ - لُبَابَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ - قَالَتْ : بَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ مَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي تَوْبَكَ وَالْبَسْ تَوْبًا غَيْرَهُ حَتَّى أَغْسِلَهُ . وَعَلْ النَّبِيِّ مِ فَقُلْتُ . « إِنَّمَا يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكْرِ وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الأَنْثَى » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاهُدُ وَابْنُ مَاجَهُ .

قَوْلُهُ: ( لَمْ يَأْكُلُ الطَّعَامَ ) قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: الْمُرَادُ بِالطَّعَامِ مَا عَدَا اللَّبَنَ الَّذِي يَرْضَعُهُ وَالتَّمْرَ الَّذِي يُحُنَّكُ بِهِ ، وَالْعَسَلَ الَّذِي يَلْعَقْهُ لِلْمُدَاوَاةِ ، وَغَيْرَ اللَّبَنَ الَّذِي يَرْضَعُهُ وَالتَّمْرَ الَّذِي يُحُنَّكُ بِهِ ، وَالْعَسَلَ الَّذِي يَلْعَقْهُ لِلْمُدَاوَاةِ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ . وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى أَنَّ بَوْلَ الصَّبِيِّ يُحَالِفُ بَوْلَ الصَّبِيَّةِ فِي ذَلِكَ . وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى أَنَّ بَوْلَ الصَّبِيِّ يُحَالِفُ بَوْلَ الصَّبِيَّةِ فِي كَيْفِي فِي تَطْهِيرِ بَوْلِ الْغُلامِ . انْتَهَى مُلَا اللَّهُ اللَّهُ مَالِ الْمُاءِ ، وَأَنَّ مُجُرَّدَ النَّضْحِ يَكُفِي فِي تَطْهِيرِ بَوْلِ الْغُلامِ . انْتَهَى مُلَحَّمَالِ الْمَاءِ ، وَأَنَّ مُجُرَّدَ النَّضْحِ يَكُفِي فِي تَطْهِيرِ بَوْلِ الْغُلامِ .

#### بَابُ الرُّخْصَةِ فِي بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ خُمُهُ

54 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ - أَوْ قَالَ عُرَيْنَةَ - قَدِمُوا فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ هَمُ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  بِلِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . اجْتَوَوْهَا : أَيْ اسْتَوْخَمُوهَا .

55- وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : « صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ عِِهَذَا مَنْ قَالَ بِطَهَارَةِ بَوْلِ مَا يُؤْكُلُ لَحْمُهُ ، أَمَّا فِي الإِبِلِ فَبِالنَّصِ ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا مِمَّا يُؤْكُلُ لَحْمُهُ فَبِالْقِيَاسِ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا خَاصُّ بِأُولَئِكَ الأَقْوَامِ فَلَمْ يُصِبْ إِذْ الْخُصَائِصُ لا تَثْبُتُ إلا بِدَلِيلٍ .

#### وَقَالَ المُصنِّفُ رحمه الله :

فَإِذَا أُطْلِقَ الإِذْنُ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يُشْتَرَطْ حَائِلاً بَقِيَ مِنْ الأَبْوَالِ وَأُطْلِقَ الإِذْنُ فِي الشُّرْبِ لِقَوْمٍ حَدِيثِي الْعَهْدِ فِي الإِسْلامِ جَاهِلِينَ بِأَحْكَامِهِ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِغَسْلِ الشُّرْبِ لِقَوْمٍ حَدِيثِي الْعَهْدِ فِي الإِسْلامِ جَاهِلِينَ بِأَحْكَامِهِ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِغَسْلِ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا يُصِيبُهُمْ مِنْهَا لأَجْلِ صَلاةٍ وَلا غَيْرِهَا مَعَ اعْتِيَادِهِمْ شُرْبَهَا ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِ الْقَائِلِينَ بِالطَّهَارَةِ .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَذْي

56 -3نْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ : كُنْت أَلْقَى مِنْ الْمَذْيِ شِدَّةً وَعَنَاءً وَكُنْت أَكْثِرُ مِنْهُ الاغْتِسَالَ فَذَكَرْت ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ  $\rho$  فَقَالَ : « إِنَّمَا يَجْزِيك مِنْ ذَلِكَ أَكْثِرُ مِنْهُ الاغْتِسَالَ فَذَكَرْت ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ كَيْفَ عِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ ؟ قَالَ : « يَكْفِيك الْوُضُوءُ » . فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ عِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ ؟ قَالَ : « يَكْفِيك أَنْ ثَلُو ثَلُقُ فَذْ أَصَابَ مِنْهُ » . رَوَاهُ أَنْ ثَا ثُخُذَ كَفًا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ تَوْبَك حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ مِنْهُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهُ وَالْتِرْمِذِيُّ . وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ .

ρ وَرَوَاهُ الأَثْرَمُ وَلَفْظُهُ قَالَ : كُنْت أَلْقَى مِنْ الْمَذْيِ عَنَاءً فَأَتَيْت النَّبِيَّ وَرَوَاهُ الأَثْرَمُ وَلَفْظُهُ قَالَ : « يَجْزِيك أَنْ تَأْخُذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَتَرُشَّ عَلَيْهِ » .

58 - وَعَنْ عَلَيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : كُنْت رَجُلاً مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ وَمُولَ اللهِ مَ فَقَالَ : ﴿ فِيهِ الْوُضُوءُ ﴾ . رَسُولَ اللهِ مَ فَقَالَ : ﴿ فِيهِ الْوُضُوءُ ﴾ . أَخْرَجَاهُ .

59- وَلِمُسْلِمٍ : « يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ » .

-60 وَلاَّحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد : « يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْتَيَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ » .

مَّنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ ، فَقَالَ : « ذَلِكَ مِنْ الْمَذْيِ ، وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي . فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَك وَأُنْفَيَيْك وَتَوَضَّأُ وُضُوءَك لِلصَّلاةِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ لا يَجِبُ لِخُرُوجِ الْمَدْيِ ، قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهُوَ إِجْمَاعٌ . وَعَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ كَالْمُرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ الْبَوْلِ وَعَلَى أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْمَاءُ فِي تَطْهِيرِهِ لِقَوْلِهِ : « كَفًّا مِنْ مَاءٍ كَالأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ الْبَوْلِ وَعَلَى أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْمَاءُ فِي تَطْهِيرِهِ لِقَوْلِهِ : « كَفًّا مِنْ مَاءٍ » .

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَنِيّ

62 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْت أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللهِ ρ ثُمُّ يَذْهَبُ فَيُصَلِّي فِيهِ . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إلا الْبُحَارِيَّ .

63- وَلاَّحْمَدَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ρ يَسْلُتُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الإِذْخِرِ ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ . يُصَلِّي فِيهِ وَيَحُتُّهُ مِنْ ثَوْبِهِ يَابِسًا ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ .

64 وَفِي لَفْظٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ : كُنْت أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ وَأَثَرُ الْغَسْل فِي ثَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ .

65- وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْهَا: (كُنْت أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ρ إِذَا كَانَ يَابِسًا وَأَغْسِلُهُ إِذَا كَانَ رَطْبًا ).

قُلْت : فَقَدْ بَانَ مِنْ مَجْمُوعِ النُّصُوصِ جَوَازُ الأَمْرَيْنِ .

66- وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ p عَنْ الْمَنِيِّ يُصِيبُ التَّوْبَ ، فَقَالَ : « إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحَاطِ وَالْبُصَاقِ وَإِنَّمَا يَكْفِيك أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ بِإِذْ خِرَةٍ » . (وَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَقَالَ : لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ إِسْحَاقَ الأَزْرَقِ عَنْ شَرِيكٍ : قُلْت : وَهَذَا لا يَضُرُّ ؛ لأَنَّ إِسْحَاقَ إِمَامٌ مُحَرَّجٌ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ فَيُقْبَل رَفْعُهُ وَزِيَادَتُهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ أَسْتُدِلَّ بِمَا فِي الْبَابِ عَلَى أَنَّهُ يُكْتَفَى فِي إِزَالَةِ الْمَنِيّ مِنْ الثَّوْبِ بِالْغَسْلِ أَوْ الْفَرْكِ أَوْ الْحُتِّ .

### بَابُ فِي أَنَّ مَا لا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ لَمْ يَنْجُسْ بِالْمَوْتِ

67 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ قَالَ : « إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحَهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الآخرِ دَاءً » أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحَهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الآخرِ دَاهُ وَابْنُ مَاجَهُ .

68- وَلأَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَاسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ لا يَنْجُسُ عِكَى أَنَّ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ ، وَقَدْ صَرَّحَ مِوْتِ مَا لا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةَ فِيهِ ، إذْ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي حَدِيثِ الذُّبَابِ وَالْخُنْفُسَاءِ اللَّذَيْنِ وَجَدَهُمَا  $\rho$  مَيِّتَيْنِ فِي الطَّعَامِ ، فَأَمَرَ بِذَلِكَ فِي حَدِيثِ الذُّبَابِ وَالْخُنْفُسَاءِ اللَّذَيْنِ وَجَدَهُمَا  $\rho$  مَيِّتَيْنِ فِي الطَّعَامِ ، فَأَمَرَ

بِإِلْقَائِهِمَا وَالتَّسْمِيَةِ عَلَيْهِ وَالأَكْلِ مِنْهُ ، وَالْفَائِدَةُ فِي الْأَمْرِ بِغَمْسِهِ كُلِّهِ هِيَ أَنْ يَتَّصِلَ مَا فِيهِ مِنْ الدَّوَاءِ بِالطَّعَامِ أَوْ الشَّرَابِ ، كَمَا اتَّصَلَ بِهِ الدَّاءُ ، فَيَتَعَادَلُ الضَّارُ وَالنَّافِعُ فَيَنْدَفِعُ الضَّرَرَ .

### بَابٌ فِي أَنَّ الآدَمِيَّ الْمُسْلِمَ لا يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ وَلا شَعَرُهُ وَأَجْزَاؤُهُ بِالانْفِصَالِ

قَدْ أَسْلَفْنَا قَوْلَهُ ho : « الْمُسْلِمُ لا يَنْجُسُ » وَهُوَ عَامٌ فِي الْحَيّ وَالْمَيِّتِ .

69- قَالَ الْبُحَارِيُّ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْمُسْلِمُ لا يَنْجُسُ حَيًّا وَلا مَيِّتًا .

70 وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَ ρ لَمَّا رَمَى الْجَمْرَةَ ، وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ نَوْلَ الْخَلَاقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ ، ثُمُّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، ثُمُّ نَوْلَ الْخَلَاقَ شِقَّهُ الأَيْسَرَ ، فَعَلَقَهُ ، ثُمُّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ وَقَالَ : « نَوَلَهُ الشِّقَّ الأَيْسَرَ ، فَقَالَ : « احْلِقْهُ » . فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ وَقَالَ : « اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

72 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِ  $\rho$  نِطْعًا فَيَقِيلُ عِنْدهَا عَلَى ذَلِكَ البِّطْعِ ، فَإِذَا قَامَ أَحَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعْرِهِ فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُورَةٍ ثُمَّ عَنْدهَا عَلَى ذَلِكَ البِّطْعِ ، فَإِذَا قَامَ أَحَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعْرِهِ فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُورَةٍ ثُمَّ جَعَلَتْهُ فِي سُكِّ ، قَالَ : فَلَمَّا حَضَرَتْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْوَفَاةُ أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ فِي حَنُوطِهِ . أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُ .

73 وَفِي حَدِيثِ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ مِنْ رِوَايَةِ مِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحُكَمِ : 73 وَقَدْ رَأَى مَا يَصْنَعُ بِهِ أَصْحَابُهُ وَلا أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودٍ قَامَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  وَقَدْ رَأَى مَا يَصْنَعُ بِهِ أَصْحَابُهُ وَلا يَبْصُقُ بُصَاقًا إلا ابْتَدَرُوهُ ، وَلا يَسْقُطُ مِنْ شَعْرِهِ شَيْءٌ إلا أَحَذُوهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

74 وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ : أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَجَاءَتْ بِجُلْجُلٍ مِنْ فِضَّةٍ فِيهِ شَعْرٌ مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ ρ فَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا بِإِنَاءٍ فَحَضْحَضَتْ لَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ، فَاطَلَعْت فِي الْجُلْجُلِ فَرَأَيْت شَعَرَاتٍ حُمْرًا . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

 $\rho$  وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدٍ - وَهُوَ صَاحِبُ الأَذَانِ - أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَ  $\rho$  عَنْدَ الْمَنْحَرِ وَرَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ يَقْسِمُ أَضَاحِي فَلَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ وَلا صَاحِبَهُ فَحَلَقَ رَشُولُ اللّهِ  $\rho$  رَأْسَهُ فِي تَوْبِهِ فَأَعْطَاهُ مِنْهُ ، وَقَسَمَ مِنْهُ عَلَى رِجَالٍ ، وَقَلَمَ أَظْفَارَهُ فَكَلَ وَسُولُ اللّهِ  $\rho$  رَأْسَهُ فِي تَوْبِهِ فَأَعْطَاهُ مِنْهُ ، وَقَسَمَ مِنْهُ عَلَى رِجَالٍ ، وَقَلَمَ أَظْفَارَهُ فَعَلَى صَاحِبَهُ ، قَالَ : وَإِنَّهُ شَعْرُهُ عِنْدَنَا لَمَحْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتْمِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَوْلُهُ: ( نَاوَلَ الْحَلَاقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ). الحديث ، قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهَا اسْتِحْبَابُ الْبُدَاءَةِ بِالشِّقِ الأَيْمَنِ مِنْ رَأْسِ الْمُحْلُوقِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ . وَفِيهِ طَهَارَةُ شَعْرِ الآدَمِيِّ ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ ، وَفِيهِ الْمُحْلُوقِ وَهُو قَوْلُ الْجُمْهُورُ . وَفِيهِ طَهَارَةُ شَعْرِ الآدَمِيِّ ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ ، وَفِيهِ النَّمُواسَاةُ بَيْنَ الأَصْحَابِ بِالْعَطِيَّةِ وَالْهَلِيَّةِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَفِيهِ أَنَّ الْمُواسَاةُ لا تَسْتَلْزِمُ الْمُسَاوَاةَ . وَفِيهِ تَنْفِيلُ مَنْ يَتَوَلَّى التَّفْرِقَةَ عَلَى غَيْرِهِ . وَفِيهِ أَنَّ الْمُواسَاةُ لا تَسْتَلْزِمُ الْمُسَاوَاةَ . وَفِيهِ تَنْفِيلُ مَنْ يَتَوَلَّى التَّفْرِقَةَ عَلَى غَيْرِهِ .

# بَابُ النَّهْيِ عَنْ الانْتِفَاعِ بِجِلْدِ مَا لا يُؤْكَلُ خُمُّهُ

76 عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

77 - وَالرِّرْمِذِيُّ وَزَادَ : أَنْ يَفْتَرِشَ .

ρ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ( ) :
 أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ نَهَى عَنْ جُلُودِ النُّمُورِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاؤُد .

 $\rho = 0$  وَلَأَحْمَدَ : أُنْشِدُكُمْ اللَّهَ أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  عَنْ رُكُوبِ صُفَفِ النُّمُورِ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : وَأَنَا أَشْهَدُ .

80 وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : أُنْشِدُكَ اللَّهَ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

81- وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ρ عَنْ الْحَرِيرِ وَالنَّسَائِيُّ .

82- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ p قَالَ : « لا تَصْحَبُ الْمَلائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمِر » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَوْلُهُ : ( صُفَفِ ) . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : كَصُرَدٍ جَمْعُ صِفَةٍ وَهِيَ مَا يُجْعَلُ عَلَى السَّرْج .

قَالَ المِصنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ :

وَهَذِهِ النُّصُوصُ تَمْنُعُ اسْتِعْمَالَ جِلْدِ مَا لا يُؤْكَلُ خَمْهُ فِي الْيَابِسَاتِ ، وَتَمْنُعُ بِعُمُومِهَا طَهَارَتَهُ بِذَكَاةٍ أَوْ دِبَاغ .

واختار الشارح طهارتها بالدباغ ، وأنه لا مُلازَمَةَ بَيْنَ النهي عن استعمالها وَبَيْنَ النهي النَّمَا وَبَيْنَ النَّهْيِ عَنْ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَنَجَاسَتِهِمَا . وَقَوْلُ المُصَنِّفِ النَّجَاسَةِ كَمَا لا مُلازَمَةَ بَيْنَ النَّهْيِ عَنْ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَنَجَاسَتِهِمَا . وَقَوْلُ المُصَنِّفِ أَحوط .

### بَابُ مَا جَاءَ فِي تَطْهِيرِ الدَّبَّاغِ

83 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تُصُدِّقَ عَلَى مُولاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ هِمَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  فَقَالَ : ﴿ هَلا أَحَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ ﴾ ؟ فَقَالُوا : إنَّهَا مَيْتَةٌ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّمَا حَرُمَ أَكُلُهَا ﴾ . رَوَاهُ الجُّمَاعَةُ إلا ابْنَ مَاجَهُ قَالَ فِيهِ : عَنْ مَيْمُونَةً ، جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِهَا .

وَلَيْسَ فِيهِ لِلْبُخَارِيِّ وَالنَّسَائِيُّ ذِكْرُ الدِّبَاغِ بِحَالٍ.

84 - وَفِي لَفْظٍ لأَحْمَدَ : إِنَّ دَاجِنًا لِمَيْمُونَةَ مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « أَلا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَاهِمَا أَلا دَبَغْتُمُوهُ فَإِنَّهُ ذَكَاتُهُ » .

وَهَذَا تَنْبِيهُ عَلَى أَنَّ الدِّبَاغَ إِنَّمَا يَعْمَلُ فِيمَا تَعْمَلُ فِيهِ الذَّكَاةُ .

85- وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنِيّ : « يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ مَعَ غَيْرِهِ ، وَقَالَ : هَذِهِ أَسَانِيدُ صِحَاحٌ .

86 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ρ يَقُولُ : « أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : قَالَ إِسْحَاقُ عَنْ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ إِنَّمَا يُقَالُ الإِهَابُ لِجِلْدِ مَا يُؤْكُلُ كَحْمُهُ .

87- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ( سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ قَالَتْ : مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ، ثُمَّ مَازِلْنَا نَنْتَبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنَّا ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبُحَارِيُّ وَالْبُحَارِيُّ وَقَالَ : ( أَنَّ ) سَوْدَةَ مَكَانُ ( عَنْ ) .

88 - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ p ( أَمَرَ أَنْ يُنْتَفَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ ) . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيُّ .

89- وَلِلنَّسَائِيِّ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ : « دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا » .

90- وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « طَهُورُ كُلِّ أَدِيمِ دِبَاغُهُ » . قَالَ الدَّارَقُطْنِيِّ : إِسْنَادُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ .

قَوْلُهُ: إِنَّ دَاجِنًا لِمَيْمُونَةَ مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$ : « أَلا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَاكِمَا أَلا دَبَعْتُمُوهُ فَإِنَّهُ ذَكَاتُهُ ». قال الشارح رَحِمَهُ اللَّهُ: أَرَادَ أَنَّ الدِّبَاغَ فِي التَّطْهِيرِ بِمُنْزِلَةِ دَبَعْتُمُوهُ فَإِنَّهُ ذَكَاتُهُ ». قال الشارح رَحِمَهُ اللَّهُ: أَرَادَ أَنَّ الدِّبَاغَ فِي التَّطْهِيرِ بِمُنْزِلَةِ الذَّكَاةِ فِي إحْلالِ الشَّاةِ وَهُو تَشْبِيهُ بَلِيغٌ . وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزِيمُةَ وَالْحَاكِمُ الذَّكَاةِ فِي إحْلالِ الشَّاةِ وَهُو تَشْبِيهُ بَلِيغٌ . وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزِيمُ مِنْ سِقَاءٍ فَقِيلَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابن عباس ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ سِقَاءٍ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ مَيْتَةٌ فَقَالَ : « دِبَاغُهُ يُزِيلُ حَبَتَهُ أَوْ خَبَسَهُ أَوْ رِجْسَهُ » وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ .

### بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ وَإِنْ دُبِغَ

91- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَة بِنْتِ زَمْعَة فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّهِ مَاتَتْ فُلانَةٌ تَعْنِي الشَّاةَ ، فَقَالَ : « فَلَوْلا أَحَذْتُمْ مَسْكَهَا » . قَالُوا : أَنَا حُذُ مَسْكَهَا » . قَالُوا : أَنَا حُذُ مَسْكَهَا » . قَالُوا : أَنَا حُدُ مَسْكَ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ ؟ فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّمَا قَالَ اللّهُ تَعَالَى : ﴿ قُلُ لا ّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ اللّهُ تَعَالَى : ﴿ قُلُ لا ّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَسْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ خَمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اصْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [ الأنعام : آية 145] وَأَنْتُمْ لا تَطْعَمُونَهُ أَنْ تَدْبُغُوهُ فَتَنْتَفِعُوا بِهِ » . فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا فَسَلَحَتْ مَسْكَهَا فَدَبَعَتُهُ فَالَّكُ مَنْ فَاتَنْتَفِعُوا بِهِ » . فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا فَسَلَحَتْ مَسْكَهَا فَدَبَعَتُهُ فَا قَدَبَعَتُهُ فَا فَدَبَعْتُهُ وَنُهُ قِرْبُةً حَتَّى تَخُرَقَتْ عِنْدَهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيح .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمٍ أَكْلِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَأَنَّ الدِّبَاغَ وَإِنْ أَوْجَبَ طَهَارَتَهَا لا يُحَلِّلُ أَكْلَهَا . وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الأَكْلِ أَيْضًا قَوْلُهُ

الأول الجنء الأول

ρ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمِ : « إِنَّمَا حُرِّمَ مِنْ الْمَيْتَةِ أَكْلُهَا » . وَهَذَا مِمَّا لا أَعْلَمُ فِيهِ خِلافًا .

## بَابُ مَا جَاءَ فِي نَسْخِ تَطْهِيرِ الدِّبَاغِ

92 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ « أَنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ، وَلَا يَذْكُرْ مِنْهُمْ الْمُدَّةَ غَيْرُ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد قَالَ البِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

93- وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ: « إِنِّ كُنْتُ رَخَّصْتُ لَكُمْ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ فِإِذَا جَاءَكُمْ كِتَابِي هَذَا فَلا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ » .

94 وَلِلْبُحَارِيِّ فِي تَارِيخِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَشْيَحَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  كَتَبَ إِلَيْهِمْ : « أَنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَالَ الْحَازِمِيُّ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ : وَطَرِيقُ الإِنْصَافِ فِيهِ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُكَيْمٍ ظَاهِرُ الدَّلالَةِ فِي النَّسْخِ لَوْ صَحَّ ، وَلَكِنَّهُ كَثِيرُ الاضْطِرَابِ لا يُقَاوِمُ حَدِيثَ مَيْمُونَةَ فِي الصِّحَّةِ . فَالْمَصِيرُ إِلَى حَدِيثِ وَلَكِنَّهُ كَثِيرُ الاضْطِرَابِ لا يُقاوِمُ حَدِيثَ مَيْمُونَةَ فِي الصِّحَّةِ . فَالْمَصِيرُ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ عَكَيْمٍ عَلَى مَنْعِ الانْتِقَاعِ بِهِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْلَى لِوُجُوهٍ مِنْ التَّرْجِيحِ وَيُحْمَلُ حَدِيثُ ابْنِ عُكَيْمٍ عَلَى مَنْعِ الانْتِقَاعِ بِهِ قَبْلُ الدِّبَاغِ ، وَحِينَئِذٍ يُسَمَّى إِهَابًا ، وَبَعْدَ الدِّبَاغِ يُسَمَّى جِلْدًا وَلا يُسَمَّى إِهَابًا ، وَاللَّرِيقُ فِي نَفْي فِي نَفْي التَّصْادِ . انْتَهَى .

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ:

وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الدِّبَاغَ مُطَهِّرٌ فِي الجُّمْلَةِ لِصِحَّةِ النُّصُوصِ بِهِ ، وَحَبَرُ ابْنِ عُكَيْمٍ لا يُقَارِبُهَا فِي الصِّحَّةِ وَالْقُوَّةِ لِيَنْسَحَهَا . قَالَ البِّرْمِذِيُّ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْجَسَنِ يَقُولُ : كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا الْحُدِيثِ لِمَا ذُكِرَ فِيهِ قَبْلِ الْحُسَنِ يَقُولُ : كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا الْحُدِيثِ لِمَا ذُكِرَ فِيهِ قَبْلِ الْحُسَنِ يَقُولُ : هَذَا آخِرُ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  ، ثُمَّ تَرَكَ أَحْمَدُ هَذَا وَفَاتِهِ بِشَهْرَيْنِ ، وَكَانَ يَقُولُ : هَذَا آخِرُ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  ، ثُمَّ تَرَكَ أَحْمَدُ هَذَا الْحَدِيثَ لَمَّا اضْطَرَبُوا فِي إسْنَادِهِ حَيْثُ رَوَى بَعْضُهُمْ فَقَالَ : عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ عَنْ أَشْيَاخِ مِنْ جُهَيْنَةَ .

### بَابُ نَجَاسَةِ خُمِ الْحَيَوَانِ الَّذِي لا يُؤْكَلُ إِذَا ذُبِحَ

95 عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ : لَمَّا أَمْسَى الْيَوْمُ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ فِيهِ حَيْبَرُ أَوْقَدُوا نِيرَانَا كَثِيرَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « مَا هَذِهِ النَّارُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ ثُوقِدُونَ » ؟ قَالُوا : عَلَى خُمٍ ، قَالَ : « عَلَى أَيِّ خُمٍ » ؟ قَالُوا : عَلَى خُمِ الْحُمُرِ ثُوقِدُونَ » ؟ قَالُوا : عَلَى خُمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ ، فَقَالَ : « أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا » . فَقَالَ رَجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ نُهْرِيقُهَا وَنَعْسِلُهَا ؟ فَقَالَ : « اغْسِلُوا » . وَفِي لَفْظٍ : فَقَالَ : « اغْسِلُوا » .

96- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَصَبْنَا مِنْ لَحْمِ الْحُمْرِ - يَعْنِي يَوْمَ حَيْبَرَ - فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ  $\rho$  : « إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لَحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ أَوْ يَخْسُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثَانِ اسْتَدَلَّ هِمَا عَلَى تَحْرِيمِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمَاهِيرِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ . وَقَدْ أَوْرَدَهُمَا الْمُصَنِّفُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمَاهِيرِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ . وَقَدْ أَوْرَدَهُمَا الْمُصَنِّفُ هُنَا لِلاسْتِدُلالِ هِمَا عَلَى نَجَاسَةِ لَحْمِ الْحَيَوَانِ الَّذِي لا يُؤْكُلُ لأَنَّ الأَمْرَ بِكَسْرِ الآنِيَةِ أَوَّلاً ، ثُمَّ الْغَسْلِ ثَانِيًا ، ثُمَّ قَوْلِهِ : « فَإِنَّهَا رِجْسُ أَوْ نَجِسٌ » ثَالِثًا يَدُلُ عَلَى النَّجَاسَةِ ، وَلَكِنَّهُ نَصُّ فِي الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ وَقِيَاسٌ فِي غَيْرِهَا مِمَّا لا يُؤْكُلُ بِجَامِعِ عَدَمِ الأَكْلِ وَلا يَجِبُ التَّسْبِيعَ إِذْ أَطْلَقَ الْغَسْلَ وَلَمْ يُقَيِّدُهُ بِمِثْلِ مَا قَيَّدَهُ فِي وُلُوغِ الْكَلْبِ .

وَقَالَ أَحْمَدُ فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ: إِنَّهُ يَجِبُ التَّسْبِيعُ وَلا أَدْرِي مَا دَلِيلُهُ فَإِنْ كَانَ الْقَيْاسُ عَلَى لُعَابِ الْكَلْبِ فَلا يَخْفَى مَا فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ فَمَا هُوَ ؟ انْتَهَى . وَلَيْ اللّهُ عَلَى لُعَابِ الْكَلْبِ فَلا يَخْفَى مَا فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ فَمَا هُو ؟ انْتَهَى . قُلْتُ : الذي استدل به في بعض أصحاب أحمد حديث ذكره في المبدع ولفظه « قُلْتُ : الذي استدل به في بعض أصحاب أحمد حديث ذكره في المبدع ولفظه « أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا » .

وهو حديث لا تقوم به حجة .

# أَبْوَابُ الأَوَانِي بَابُ مَا جَاءَ فِي آنِيَةِ الذَّهَب وَالْفِضَّةِ

97 عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ρ يَقُولُ: « لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، وَلا اللّهِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: اللّهِ عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ: « لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، وَلا اللّهِ عَنْ أَكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدِّيمَاجَ ، وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ لِبَقِيَّةِ الجُمَاعَةِ إلا حُكْمَ الأَكْلِ مِنْهُ حَاصَةً .

98 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجُرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

99- وَلِمُسْلِمٍ : « إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ » .

100- وَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ p قَالَ فِي الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ فِضَّةٍ : « كَأَثَمَا يُجُرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .

101- وَعَنْ الْبَرَاءِ بْن عَازِبٍ قَالَ : ( نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ρ عَنْ الشَّرَابِ فِي الْفِضَّةِ فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الآخِرَةِ ) . مُخْتَصَرُّ مِنْ مُسْلِمٍ الْفِضَّةِ فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الآخِرَةِ ) . مُخْتَصَرُّ مِنْ مُسْلِمٍ

وَ الْمُعْ الْم

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَعْرِيمِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ اللَّهُمَّ وَالْفَرْبِ وَالْفَرْبِ وَالْفَرْبِ وَالْفَرْبِ وَالْفَرْبِ وَسَائِرِ الاسْتِعْمَالاتِ فِي إنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ إلا رِوَايَةً عَنْ دَاوُد فِي تَعْرِيمِ الشُّرْبِ وَسَائِرِ الاسْتِعْمَالاتِ فِي إنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ إلا رِوَايَةً عَنْ دَاوُد فِي تَعْرِيمِ الشُّرْبِ فَقَطْ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغُهُ الحَدِيثُ . وَقَوْلُ قَدِيمٌ لِلشَّافِعِيِّ وَالْعِرَاقِيِّينَ فَقَالَ الشُّرْبِ فَقَطْ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغُهُ الحَدِيثُ . وَقَوْلُ قَدِيمٌ لِلشَّافِعِيِّ وَالْعِرَاقِيِّينَ فَقَالَ بِالْكَرَاهَةِ دُونَ التَّحْرِيمِ ، وَقَدْ رَجَعَ عَنْهُ . قَالَ الشَّارِحُ : وَأَمَّا اتِّخَاذُ الأَوَانِي بِدُونِ السَّعْمَالِ فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إلَى مَنْعِهِ ، وَرَحَّصَتْ فِيهِ طَائِفَةُ .

### بَابُ النَّهْي عَنْ التَّضْبِيبِ بِهِمَا إلا بِيَسِيرِ الْفِضَّةِ

 $\rho$  قَالَ : « مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ  $\rho$  قَالَ : « مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يُجُرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

103 - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ مَ انْكَسَرَ فَاِتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

ho فِيهِ ho وَلاَّحْمَدَ عَنْ عَاصِمِ الاَّحْوَلِ : قَالَ : رَأَيْتُ عِنْدَ أَنسٍ قَدَحَ النَّبِيِّ ho فِيهِ ضَبَّةُ فِضَّةٍ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ اتِّخَاذِ سِلْسِلَةٍ أَوْ ضَبَّةٍ مِنْ فِضَّةٍ فِي إِنَاءِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ .

### بَابُ الرُّخْصَةِ فِي آنِيَةِ الصُّفْرِ وَنَحْوِهَا

غَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  فَأَخْرَجنا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مَنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأً . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .

106 - وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي مِخْضَبٍ مِنْ صُفْرِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحَدِيثُ سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ لِلاَسْتِدْلالِ بِهِ عَلَى جَوَازِ اسْتِعْمَالِ آنِيَة الصُّفْرِ لِلْوُضُوءِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ.

### بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْمِيرِ الأَوَانِي

 $\rho$  قَالَ : « أَوْكِ  $\rho$  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - فِي حَدِيثٍ - أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ : « أَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ، وَلَوْ أَنْ تَعْرِضَ عَلَيْهِ عُودًا » سِقَاءَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ، وَلَوْ أَنْ تَعْرِضَ عَلَيْهِ عُودًا » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

108- وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ p قَالَ: ﴿ غَطُّوا الْإِنَاءَ ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ ، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ ، إلا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّبَرُّكِ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ عِنْدَ إِيكَاءِ السِّقَاءِ وَتَخْمِيرِ الإِنَاءِ وَكَذَلِكَ عِنْد تَغْلِيقِ الْبَابِ وَإِطْفَاءِ الْمِصْبَاحِ ، اللَّهِ عِنْدَ إِيكَاءِ السِّقَاءِ وَتَخْمِيرِ الإِنَاءِ وَكَذَلِكَ عِنْد تَغْلِيقِ الْبَابِ وَإِطْفَاءِ الْمِصْبَاحِ ، كَمَا فِي رواية أَبِي داود : « أَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَفْتَحُ غَلْقًا وَلا يَجِلُّ وِكَاءً مُغْلَقًا وَاطْفِئ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَفْتَحُ غَلْقًا وَلا يَجِلُّ وَكَاءً وَلا يَكْشِفُ إِنَّا الْفُويْسِقَة تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ » . وقد أشعر التعليل وَلا يَكْشِفُ إِنَّا الشَّيْطَانَ » إلى آخره أن في التسمية حرزًا عن الشيطان وأنها تحول بينه وبين مراده . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

#### بَابُ آنِيَةِ الْكُفَّار

109 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا نَعَزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ فَنَسْتَمْتِعُ كِمَا وَلا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد

110- وَعَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ أَفْنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ ؟ قَالَ : ﴿ إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلا تَأْكُلُوا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَجَدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

111- وَلاَّحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد : إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ كُم الْخُنْزِيرِ وَيَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِآنِيَتِهِمْ وَقُدُورِهِمْ ؟ قَالَ : « إِنْ لَمْ تَجَدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَاطْبُحُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا » .

١١٥ وَلِلتِّرْمِذِيِّ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ ρ عَنْ قُدُورِ الْمَجُوسِ ، قَالَ : «
 أَنْقُوهَا غَسْلاً وَاطْبُحُوا فِيهَا » .

113- وَعَنْ أَنْسٍ أَنَّ يَهُودِيًّا دَعَا النَّبِيَّ p إِلَى خُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِحَةٍ فَأَجَابَهُ .

وَالْإِهَالَةُ: الْوَدَكُ. وَالسَّنِحَةُ الزَّنِخَةُ الْمُتَغَيِّرَةُ.

. وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيّ ho الْوُضُوءُ مِنْ مَزَادَةِ مُشْرِكَةٍ ho

وَعَنْ عُمَرَ الْوُضُوءُ مِنْ جَرَّةٍ نَصْرَانِيَّةٍ .

قَوْلُهُ : « سَنِحَة » . قَالَ فِي القَامُوس : وسَنِحَ الدّهن كفرح : زنخ ، ومن الطعام أكثَر . والسناخة : الرّيح المنتنة كالسنخة .

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى الْمَنْعِ مِنْ اسْتِعْمَالِ آنِيَة الْكُفَّارُ حَتَّى تُغْسَلَ إِذَا كَانُوا مِمَّنْ لا تُبَاحُ ذَبِيحَتُهُ وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ مِنْ النَّصَارَى بِمَوْضِعٍ مُتَظَاهِرًا فِيهِ بِأَكْلِ كَانُوا مِمَّنْ لا تُبَاحُ ذَبِيحَتُهُ وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ مِنْ النَّصَارَى بِمَوْضِعٍ مُتَظَاهِرًا فِيهِ بِأَكْلِ كَانَ مِنْ النَّصَارَى بِمَوْضِعٍ مُتَظَاهِرًا فِيهِ بِأَكْلِ كَانَ مِنْ النَّصَارَى بَعْضُهُمْ وَنَعْوِ ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ لا بَأْسَ بِآنِيَةِ مَنْ لَكُمْ الْخُيْزِيرِ مُتَمَكِّنًا فِيهِ أَوْ يَذْبَحُ بِالسِّنِ وَالظُّهْرِ وَخُو ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ لا بَأْسَ بِآنِيَةِ مَنْ سِوَاهُمْ جَمْعًا بِذَلِكَ بَيْنَ الأَحَادِيثِ ، وَاسْتَحَبَّ بَعْضُهُمْ غَسْلَ الْكُلِّ لِحِدِيثِ الْحُسَنِ بُواهُمْ جَمْعًا بِذَلِكَ بَيْنَ الأَحَادِيثِ ، وَاسْتَحَبَّ بَعْضُهُمْ غَسْلَ الْكُلِّ لِحِدِيثِ الْحُسَنِ عَلِيّ قَالَ :

115 - حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ρ : « دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

# أَبْوَابُ أَحْكَامِ التَّخَلِّي بَابُ مَا يَقُولُ الْمُتَخَلِّي عِنْد دُخُوله وَخُرُوجه

: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  إِذَا دَحَلَ الْحُلاءَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  إِذَا دَحَلَ الْحُلاءَ قَالَ :  $\phi$  اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْحُبْثِ وَالْحَبَائِثِ  $\phi$  . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ .

117- وَلِسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ كَانَ يَقُولُ: « بِسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ إِنِيّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبْثِ وَالْحُبَائِثِ » .

118 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ρ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْخَلاءِ قَالَ : « غُفْرَانَكَ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيّ .

119- وَعَنْ أَنَسٍ ٢ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ p إِذَا خَرَجَ مِنْ الْخَلاءِ قَالَ : « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَيِّي الأَذَى وَعَافَانِي » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

قَوْلُهُ: (إِذَا دَحَلَ الْخَلاءَ)، قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: قَالَ فِي الْفَتْحِ: أَيْ كَانَ يَقُولُ هَذَا النِّكْرُ عِنْد إِرَادَةِ الدُّحُولِ لا بَعْدَهُ، كَمَا صَرَّحَ بِهَذَا الْبُحَارِيُّ فِي أَيْ كَانَ يَقُولُ هَذَا فِي الْأَمْكِنَةِ الْمُعَدَّةِ لِذَلِكَ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فَيَقُولُ فِي أَوَّلِ اللَّذَبِ الْمُفْرَدِ، وَهَذَا فِي الأَمْكِنَةِ الْمُعَدَّةِ لِذَلِكَ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فَيَقُولُ فِي أَوَّلِ اللَّذَبِ الشَّهُوعِ عِنْد تَشْمِيرِ الثِيَّابِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الجُمْهُورِ. قَالَ: وَفِي حَمْدِهِ إِشْعَارُ الشَّهُوعِ عِنْد تَشْمِيرِ الثِيلَةُ وَمِنَّةً جَزِيلَةً، فَإِنَّ الْحُبَاسَ ذَلِكَ الْخَارِجِ مِنْ أَسْبَابِ الْهَلاكِ، وَفَحُرُوجُهُ مِنْ النِّعَمِ، وَحَقُّ عَلَى مَنْ أَكَلَ مَا يَشْتَهِيه فَسَدَّ بِهِ جَوْعَتَهُ وَحَرَجَ بِسُهُولَةٍ فَحُرُوجُهُ مِنْ النِّعَمِ، وَحَقُّ عَلَى مَنْ أَكَلَ مَا يَشْتَهِيه فَسَدَّ بِهِ جَوْعَتَهُ وَحَرَجَ بِسُهُولَةٍ أَنْ يَسْتَكْثِرَ مِنْ مَنْ عَامِدِ اللَّهِ جَلَّ جَلاله. انْتَهَى مُلَحَّطًا.

#### بَابُ تَرْكِ اسْتِصْحَابِ مَا فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ

120 عَنْ أَنَسَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ρ إِذَا دَحَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ حَاتَمَهُ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا أَحْمَدَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .

121- وَقَدْ صَحَّ : أَنَّ نَقْشَ حَاتَمِهِ كَانَ : ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ) .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثِ يَدُلَّ عَلَى تَنْزِيهِ مَا فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ إِدْخَاله الْخُشُوشِ ، وَالْقُرْآنُ بِالأَوْلَى .

#### بَابُ كَفِّ الْمُتَخَلِّي عَنْ الْكَلامِ

122 عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ وَرَسُولُ اللَّهِ ρ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدًّ عَلَيْهِ . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَا الْبُحَارِيَّ .

123 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ρ يَقُولُ: « لا يَخْرُجُ الرَّجُلانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَوْرَتَهُمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ » . رَوَاهُ أَخْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ .

الْحَدِيث زَادَ فِيهِ أَبُو دَاوُد : أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  تَيَمَّمَ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلامَ . وَفِي رِواية أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ  $\rho$  وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمُّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمُّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمُّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ : « إِنِي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلا عَلَى طُهْرٍ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهِيَةِ ذِكْرِ اللَّهِ حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ ، وَلَوْ كَانَ وَاحِبًا كَرَدِّ السَّلامِ .

قَوْلُهُ: « لا يخرج الرجلان » إلى آخره . قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحَدِيث يَدُلَّ عَلَى وَجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَتَرْكِ الْكَلامِ فَإِنَّ التَّعْلِيلَ بِمَقْتِ اللَّهِ تَعَالَى يَدُلُّ عَلَى حُرْمَةِ الْفِعْلِ

## بَابُ الإِبْعَادِ وَالاسْتِتَارِ لِلتَّخَلِّي فِي الْفَضَاءِ

ρ فِي سَفَرٍ فَكَانَ لا يَأْتِي الْبَرَازَ حَتَى وَ النَّبِيِ ρ فِي سَفَرٍ فَكَانَ لا يَأْتِي الْبَرَازَ حَتَّى يَغِيبَ فَلا يُرَى . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ .

125- وَلاَّبِي دَاوُد : كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتَّى لا يَرَاهُ أَحَدٌ .

 $\rho$  وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن جَعْفَرٍ قَالَ : كَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  لِخَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَايِشِ نَخْلٍ . رَوَاهُ أَحْمَد وَمُسْلِمٌ وَابْن مَاجَهْ ، وَحَايِشِ نَخْلٍ : أَيْ جَمَاعَتُهُ وَلا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ .

127 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ τ عَنْ النَّبِيّ ρ قَالَ : « مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَإِنْ لَمُ النَّبِيّ عَلَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ ، يَجِدْ إِلا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ لا فَلا حَرَجَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .

قَالَ الشَّارِحُ: الْبَرَازُ بِفَتْحِ الْبَاءِ اسْمُ لِلْفَضَاءِ الْوَاسِعِ مِنْ الأَرْضِ كَنَّى بِهِ عَنْ حَاجَةِ الإِنْسَانِ كَمَا كَنَّى عَنْهَا بِالْغَائِطِ وَالْخَلاءِ. وَالْحَدِيثِ يَدُلِّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الإِنْسَانِ كَمَا كَنَّى عَنْهَا بِالْغَائِطِ وَالْخَلاءِ. وَالْحَدِيثِ يَدُلِّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الإِنْسَانِ كَمَا كَنَّى عَنْهَا بِالْغَائِطِ وَالْخَلاءِ. الْإِبْعَادِ لِقَاضِي الْحَاجَةِ.

قَوْلُهُ: ( هَدَفُ ) الْهَدَفُ مُحَرَّكَة: كُلُّ مُرْتَفَعٍ مِنْ بِنَاءٍ أَوْ كَثِيبِ رَمْلٍ أَوْ جَبَلٍ. وَالْحَدِيث يَدُلِّ عَلَى اسْتِحْبَابِ أَنْ يَكُونَ قَاضِي الْحَاجَةِ مُسْتَتِرًا حَالَ الْفِعْلِ بِمَا يَمْنَعُ مِنْ رُؤْيَةِ الْغَيْرِ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ.

# بَابُ نَهْيِ الْمُتَخَلِّي عَنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا

مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  قَالَ : ﴿ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِحِاجَتِهِ  $\rho$  قَالَ : ﴿ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِحِاجَتِهِ فَلا يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرْهَا ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

129 وَفِي رِوَايَة الْخَمْسَة إلا التِّرْمِذِيَّ قَالَ: « إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمُنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرْهَا وَلا يَسْتَطِبْ إِعْلَمُكُمْ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرْهَا وَلا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ » . وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ وَيَنْهَى عَنْ الرَّوْتَةِ . وَالرِّمَّةِ وَلَيْسَ لأَحْمَدَ فِيهِ الأَمْرُ بِالأَحْجَارِ .

<u>ال</u>جنء الأول\_\_\_\_\_\_

130 وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ  $\rho$ : « إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا » . قَالَ أَبُو أَيُّوبَ : فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْكَعْبَة فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا بِالْبَوْلِ وَالْعَائِطِ ، وَفِيهِ دَلالَة عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ الاسْتِنْجَاءُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ . وَفِيهِ دَلالَة عَلَى كَرَاهَة الاسْتِجْمَار بِالرَّوْثَةِ ، وَفِيهِ دَلالَة عَلَى كَرَاهَة الاسْتِجْمَار بِالرَّوْثَةِ ، وَفِيهِ دَلالَة عَلَى كَرَاهَة الاسْتِجْمَار بِالرَّوْثَةِ ، وَكَذَلِكَ الرِّمَّة وَهِيَ الْعَظْمُ ؛ لأَنَّهَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

#### بَابُ جَوَازِ ذَلِكَ بَيْنَ الْبُنْيَانِ

- ρ عَنْ ابْن عُمَرَ قَالَ : رَقِيتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ . رَوَاهُ الْجُمَاعَة .
- مَّنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ  $\rho$  أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ  $\rho$  أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَّايْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ إلا النَّسَائِيّ .
- $\rho$  اللهِ  $\rho$  أَنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا اللهِ  $\rho$  أَنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا اللهِ  $\rho$  الْقِبْلَةِ  $\rho$  أَوْ قَدْ فَعَلُوهَا  $\rho$  حَوِّلُوا مَقْعَدَتِي قِبَلَ الْقِبْلَةِ  $\rho$  . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .
- 134 وَعَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَا َ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَبُولُ إِلَيْهَا فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَيْسَ قَدْ نَمْيَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: بَلَى ، إِنَّا نَمْيَ يَبُولُ إِلَيْهَا فَقُلْتُ : بَلَى ، إِنَّا نَمْيَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: بَلَى ، إِنَّا نَمُي عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: بَلَى ، إِنَّا نَمُو عَنْ هَذَا فِي الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلا بَأْسَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَوْلُهُ: (رَقِيتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ) إلى . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحُدِيثُ يَدُلّ عَلَى جَوَازِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ . وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق عِيسَى الْحَنَّاطِ قَالَ : قُلْت لِلشَّعْبِيّ : إِنِي لأَعْجَبُ لاحْتِلافِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ طَرِيق عِيسَى الْخَنَّاطِ قَالَ : قُلْت لِلشَّعْبِيّ : إِنِي لأَعْجَبُ لاحْتِلافِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ : ( دَحَلْتُ إِلَى بَيْتِ حَفْصَةَ فَحَانَتْ مِتِي الْتِفَاتَةُ ، عُمَرَ قَالَ نَافِعٌ عَنْ ابْن عُمَر : ( دَحَلْتُ إِلَى بَيْتِ حَفْصَةَ فَحَانَتْ مِتِي الْتِفَاتَةُ ، عُرَايْتُ كَنِيفَ رَسُولِ اللّهِ مُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ) . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : ( إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْعَائِطَ فَلا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَلا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَلا يَسْتَدْبِرْهَا ) ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : صَدَقًا جَمِيعًا ، أَمَّا قَوْل الْعَائِطَ فَلا يَسْتَقْبِلُهُ الْعَبْلَةُ وَلا يَسْتَقْبِلُهُمْ ، وَأَمَّا كُنُفُكُمْ هَذِهِ فَإِثَمَا هِيَ بُيُوتُ لا قِبْلَةَ فِيهَا أَي هُمَ رَبُولٍ وَلا غَائِطٍ وَلا يَسْتَدْبِرْهُمْ ، وَأَمَّا كُنُفُكُمْ هَذِهِ فَإِثَمَا هِيَ بُيُوتُ لا قِبْلَةَ فِيهَا أَكُنُ فَكُمْ هَذِهِ فَإِثَمَا هِيَ بُيُوتُ لا قِبْلَةَ فِيهَا أَو مُلا يَسْتَقْبِلُهُمْ ، وَأَمَّا كُنُفُكُمْ هَذِهِ فَإِثَمَا هِيَ بُيُوتُ لا قِبْلَةَ فِيهَا أَوْل البخاري : ( باب لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول إلا عند البناء جدار أو خوه ) . قَالَ الْحَافِظُ : وهذا قول الجمهور ، وهو أَعْدل الأقوال لإعْماله جميع الأدلة .

#### بَابُ ارْتِيَادِ الْمَكَانِ الرَّخْو وَمَا يُكْرَهُ التَّخَلِّي فِيهِ

اَلَى دَمَثٍ إِلَى جَنْبِ حَائِطٍ  $\rho$  عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : مَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  إِلَى دَمَثٍ إِلَى جَنْبِ حَائِطٍ وَعَالَ : (135 - 35) فَبَالَ ، وَقَالَ : (135 - 35) أَبُو لَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

136- وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ مَ أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ ؟ قَالَ : يُقَالُ : إِنَّهَا فِي الْجُحْرِ ؟ قَالَ : يُقَالُ : إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجُنِّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

137 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « اتَّقُوا اللاعِنَيْنِ » . قَالُوا : وَمَا اللاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟! قَالَ : « الَّذِي يَتَحَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

<u>المن الأول</u>

رَسُولُ 138 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « اتَّقُوا الْمَلاعِنَ الثَّلاثَ : الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ : هُوَ مُرْسَلُ .

139 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَقَّلِ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوِسْوَاسِ مِنْهُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَة لَكِنَّ قَوْلُهُ : « ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ » . لأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد فَقَطْ .

140 وَعَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ ρ : أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .

قَوْلُهُ: ﴿ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْحُدِيثِ يَدُلِّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ قَضَاء الْحَاجَة أَنْ يَعْمِدَ إِلَى مَكَان لَيِّنٍ ؟ لِيَأْمَنَ مِنْ رَشَاشِ الْبَوْلِ وَنَحُوه .

وَقَوْلُهُ: ( نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الجُحْرِ ) يَدُلّ عَلَى كَرَاهَةِ الْبَوْلِ فِي الْحُفَرِ الَّتِي تَسْكُنهَا الْهُوَامُّ وَالسِّبَاعُ .

وَقَوْلُهُ: « اتَّقُوا اللاعِنَيْنِ » قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْمُرَاد بِاللاعِنَيْنِ الأَمْرَانِ الْجَالِبَانِ للنَّعْنِ ، وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ فَعَلَهُمَا لُعِنَ وَشُتِمَ . قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّحَلِي فِي طُرُق النَّاس وَظِلِّهِمْ لِمَا فِيهِ مِنْ أَذِيَّةِ الْمُسْلِمِينَ بِتَنْجِيسِ مَنْ يَمُرُّ بِهِ وَنَتِنهِ وَاسْتِقْذَارِهِ .

وَقَوْلُهُ: « اتَّقُوا الْمَلاعِنَ الثلاث » . قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحَدِيث يَدُلَّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ قَضَاء الْحَاجَة فِي الْمَوَارِد وَالظِّلِّ وَقَارِعَة الطَّرِيق لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الأَذِيَّة لِلْمُسْلِمِينَ .

وَقَوْلُهُ: « لا يَبُولَنَّ أَحَدُّكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ » قَالَ الشَّارِخ: وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ الْبَوْلِ فِي مُحَلِّ الاغْتِسَالِ لأَنَّهُ يَبْقَى أَثَرُهُ ، فَإِذَا الْتَضَحَ إِلَى الْمُغْتَسَلِ شَيْءٌ مِنْ الْمَاءِ بَعْد وُقُوعِهِ عَلَى مُحَلِّ الْبَوْلِ نَجَّسَهُ ، فلا يَزَالُ عِنْد مُبَاشَرَةِ الاغْتِسَالِ مُتَحَيَّلاً لِذَلِكَ فَيُفْضِي بِهِ إِلَى الْوَسُوسَةِ . وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ إِذَا كَانَ لِلْبَوْلِ مَسْلَكُ يَنْفُذُ فِيهِ فَلا كَرَاهَة .

## بَابُ الْبَوْلِ فِي الأَوَانِي لِلْحَاجَةِ

141 - عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رَقِيقَةَ عَنْ أُمِّهَا قَالَتْ : كَانَ لِلنَّبِيِّ 6 قَدَحٌ مِنْ عِيدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

142 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : يَقُولُونَ : إِنَّ النَّبِيَّ مَ أُوْصَى إِلَى عَلِيٍّ لَقَدْ دَعَا بِالطَّسْتِ لِيَبُولَ فِيهَا فَانْخَنَثَتْ نَفْسُهُ وَمَا شَعُرْتُ فَإِلَى مَنْ أَوْصَى ؟ . رَوَاهُ النَّسَائِيِّ بِالطَّسْتِ لِيَبُولَ فِيهَا فَانْخَنَثَتْ نَفْسُهُ وَمَا شَعُرْتُ فَإِلَى مَنْ أَوْصَى ؟ . رَوَاهُ النَّسَائِيِّ بِالطَّسْتِ لِيَبُولَ فِيهَا فَانْخَنَثَتْ نَفْسُهُ وَمَا شَعُرْتُ فَإِلَى مَنْ أَوْصَى ؟ . رَوَاهُ النَّسَائِيِّ . انْخَنَثَتْ : أَيْ انْكَسَرَتْ وَانْثَنَتْ .

قَوْلُهُ: ( مِنْ عَيْدَانٍ ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ: وَالْعَيْدَانَ: بِالْفَتْحِ: الطِوَالُ مِنَ النَّهُ اللهُ النَّحْلِ واحدتها بهاء. ومنه كَانَ قَدَحٌ يَبُولُ فِيهِ النَّبِيُّ 

ومنه كَانَ قَدَحٌ يَبُولُ فِيهِ النَّبِيُّ 
ومنه كَانَ قَدَحٌ يَبُولُ فِيهِ النَّبِيُّ 
وَهَذَا مِمَّا لا تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ إعْدَادِ الآنِيَةِ لِلْبَوْلِ فِيهَا بِاللَّيْلِ. وَهَذَا مِمَّا لا أَعْلَمُ فِيهِ خِلافًا.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا

 $\rho$  عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  بَالَ قَائِمًا فَلا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إلا جَالِسًا . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا أَبَا دَاوُد ، وَقَالَ البِّرْمِذِيُّ : هُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ .

اللهِ  $\rho$  أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا . رَوَاهُ ابْنُ  $\rho$  أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ .

الأول <u>45</u>

 $\rho$  انْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ  $\rho$  انْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ : « ادْنُهُ » فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُقَّيْهِ . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ .

وَالسُّبَاطَةُ: مَلْقَى التُّرَابِ وَالْقُمَامة.

قَوْلُمَا : ( مَا كَانَ يَبُولُ إِلا جَالِسًا ) . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  مَا كَانَ يَبُولُ حَالَ الْقِيَامِ بَلْ كَانَ هَدْيُهُ فِي الْبَوْلِ الْقُعُودَ فَيَكُونُ الْبَوْلُ حَالَ الْقِيَامِ مَكُرُوهًا وَلَكِنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ هَذَا لا يَنْفِي إِثْبَاتَ مَنْ أَثْبَتَ فَيكُونُ الْبَوْلِ مِنْهُ حَالَ الْقِيَامِ مَكْرُوهًا وَلَكِنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ هَذَا لا يَنْفِي إِثْبَاتَ مَنْ أَثْبَتَ وُقُوعَ الْبَوْلِ مِنْهُ حَالَ الْقِيَامِ . وَلا شَكَّ أَنَّ الْغَالِبَ مِنْ فِعْلِهِ هُوَ الْقُعُودُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعَالِبَ مِنْ فِعْلِهِ هُو الْقُعُودُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعَالِبَ مِنْ فِعْلِهِ هُو الْقُعُودُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعَالِبَ مِنْ فِعْلِهِ هُو الْقُعُودُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ بَوْلَهُ قَائِمًا لِبَيْانِ الْجُولِ ، وَقِيلَ : إِنَّمَا فَعَلَهُ لِوَجَعِ كَانَ بِمَأْبِضِهِ . قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي : الْمَوْلُ .

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ:

وَلَعَلَّهُ لَمْ يَجْلِسْ لِمَانِعِ كَانَ بِهِ .

146- وَقَدْ رَوَى الْخَطَّابِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ p بَالَ قَائِمًا مِنْ جُرْحٍ كَانَ بِمَأْبِضِهِ .

وَيُحْمَلُ قَوْلُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَلَى غَيْرِ حَالِ الْعُذْرِ ، وَالْمَأْبِضُ مَا تَحْتَ الرُّكْبَةِ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ .

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ الْعَرَبُ تَسْتَشْفِي لِوَجَعِ الصُّلْبِ بِالْبَوْلِ قَائِمًا فَيُرَى أَنَّهُ لَعَلَّهُ كَانَ بِهِ إِذْ ذَاكَ وَجَعُ الصُّلْبِ.

بَابُ وُجُوبِ الاسْتِنْجَاءِ بِالْحُجَرِ أَوْ الْمَاءِ

147 عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ قَالَ : « إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ وَلَيْسَتَطِبْ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا بَحْزِئ عَنْهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيِّ وَقَالَ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ حَسَنٌ .

148 - وَعَنْ ابْن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ p مَرَّ بِقَبْرِيْنِ ، فَقَالَ : « إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَّا الآحَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

149- وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُحَارِيِّ وَالنَّسَائِيُّ : « وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ » ، ثُمُّ قَالَ : « وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ » ، ثُمُّ قَالَ : « بَلَى كَانَ أَحَدُهُمَا » ، وَذَكَرَ الْحُدِيثَ .

 $\rho$  قَالَ : « تَنَزَّهُوا مِنْ الْبَوْلِ ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ  $\rho$  قَالَ : « تَنَزَّهُوا مِنْ الْبَوْلِ ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

قَوْلُهُ: « فَإِنَّهَا تَحْزِئ عَنْهُ » . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : أَيْ تَكْفِيه وَهُوَ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ بِكِفَايَةِ الأَحْجَارِ وَعَدَمِ وُجُوبِ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ﴾ . ثُمَّ قالَ: ﴿ بَلَى ﴾ أَي إِنَّهُ كبير ، أَي : لَيْسَ بِكَبِيرٍ فِي مَشَقَّةِ الاحْتِرَازِ وَهُوَ كَبِير لوقُوعِ العَذَابِ بسبَبِه .

قَوْلُهُ: « تَنَرَّهُوا مِنْ الْبَوْلِ ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْمُقْبِرِ مِنْهُ » . قَالَ الشَّارِخ: وَالْخُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الاسْتِنْزَاهِ مِنْ الْبَوْلِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقَيُّدٍ بِحَالِ الصَّلاةِ .

# بَابُ النَّهْيِ عَنْ الاسْتِجْمَارِ بِدُونِ الثَّلاثَةِ الأَحْجَارِ

151 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قِيلَ لِسَلْمَانَ : عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ : أَجَلْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ،

الزول \_\_\_\_\_

أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ ، أَوْ أَنْ يَسْتَنْجِي يَعْدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ ، أَوْ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعِ أَوْ بِعَظْمٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

152 - وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ p : قَالَ : « إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلاثًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

0 قَالَ: « مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ ، مَنْ فَعَلَ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ ، مَنْ فَعَلَ فَعَلَ وَمَنْ النَّبِيِّ ، مَنْ فَعَلَ فَعَلَ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .

ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْحُجَرَ لَيْسَ مُتَعَيَّنًا ، بَلْ تَقُومُ الْخِرْقَةُ وَالْخَشَبُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مَقَامَهُ ، لِنَهْيُهُ  $\rho$  عَنْ الْعَظْمِ وَالْبَعْرِ ، وفي الحديث استحباب قطع ذَلِكَ مَقَامَهُ ، لِنَهْيُهُ  $\rho$  عَنْ الْعَظْمِ وَالْبَعْرِ ، وفي الحديث استحباب قطع الاسْتِجْمَار على وتر .

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :

وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْقَطْعَ عَلَى وِتْرٍ سُنَّةٌ فِيمَا إِذَا زَادَ عَلَى ثَلاثً جَمْعًا بَيْنَ النُّصُوصِ .

# بَابٌ فِي إِخْاقِ مَا كَانَ فِي مَعْنَى الْأَحْجَارِ كِمَا

ν النَّبِيَّ ρ النَّبِيَّ مَنْ خُرَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ سُئِل عَنْ الاسْتِطَابَةِ فَقَالَ : « يَثَلاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .

وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ : أَمَرَنَا - يَعْنِي النَّبِيَّ  $\rho$  - أَنْ لا نَكْتَفِي بِدُونِ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَحِيعٌ وَلا عَظْمٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .

وَلَوْلا أَنَّهُ أَرَادَ الْحَجَرَ وَمَاكَانَ نَحْوَهُ فِي الإِنْقَاءِ لَمْ يَكُنْ لاسْتِثْنَاءِ الْعَظْمِ وَالرَّوْثِ مَعْنَى ، وَلا حَسُنَ تَعْلِيلُ النَّهْي عَنْهُمَا بِكَوْنِهِمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ .

156- وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ التَّعْلِيلُ بِذَلِكَ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَهَذَا الْكَلامُ هُوَ وَجْهُ تَرْجَمَةِ الْبَابِ بِتِلْكَ التَّرْجَمَةِ وَهُو تَرْجَمَةِ الْبَابِ بِتِلْكَ التَّرْجَمَةِ وَهُوَ حَسَنٌ .

#### بَابُ النَّهْيِ عَنْ الاسْتِجْمَارِ بِالرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ

 $\rho$  أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بَعْرَةٍ.  $\rho$  أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بَعْرَةٍ. وَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

258 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ أَوْ بِعَظْمٍ وَقَالَ: « إِنَّهُمَا لا يُطَهِّرَانِ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَقَالَ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِي الْحُدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ اجْتِنَابِ الْعَظْمِ وَالرَّوْثِ وَعَدَمِ الاجْتِزَاءِ بِهِمَا .

# بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسْتَنْجَى بِمَطْعُومٍ أَوْ بِمَا لَهُ حُرْمَةٌ

 $\rho$  قَالَ : « أَتَانِي دَاعِي الْجُنِّ فَدُهَبْتُ مَعَهُ وَقَالَ : « أَتَانِي دَاعِي الْجُنِّ فَدُهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ » . قَالَ : فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ ، وَسَأَلُوهُ النَّادَ ، فَقَالَ : « لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ النَّادَ ، فَقَالَ : « لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ النَّادَ ، فَقَالَ : « فَلا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا لَحُمَّا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَاتِكُمْ » . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « فَلا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

160 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ ρ إِدَاوَةً لِوُضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَبَيْنَمَا هُو يَتْبَعُهُ كِمَا ، قَالَ : « مَنْ هَذَا » ؟ قَالَ : أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ : « ابْغِنِي فَبَيْنَمَا هُو يَتْبَعُهُ كِمَا وَلا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلا بِرَوْتَةٍ » فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْمِلُهَا فِي طَرَفِ أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضُ كِمَا وَلا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلا بِرَوْتَةٍ » فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْمِلُهَا فِي طَرَفِ أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضُ كِمَا وَلا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلا بِرَوْتَةٍ » فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْمِلُهَا فِي طَرَفِ تَوْفِي حَتَّى وَضَعْتُ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ ، فَقُلْتُ : مَا بَالُ الْعَظْمِ وَالرَّوْتَةِ ؟ قَالَ : « هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ وَإِنَّهُ أَتَانِي وَفْدُ حِنِّ نَصِيبِينَ – وَنِعْمَ الْعَظْمِ وَالرَّوْتَةِ ؟ قَالَ : « هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ وَإِنَّهُ أَتَانِي وَفْدُ حِنِّ نَصِيبِينَ – وَنِعْمَ

الْجِنُّ - فَسَأَلُونِي الزَّادَ فَدَعَوْتُ اللَّهَ لَهُمْ أَنْ لا يَمُرُّوا بِعَظْمٍ وَلا بِرَوْتَةٍ إلا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَاتِكُمْ ، فَلا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا » . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ:

وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى النَّهْيِ عَنْ إطْعَامِ الدَّوَابِّ النَّجَاسَةَ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : لأَنَّ تَعْلِيلَ النَّهْيِ عَنْ الاسْتِجْمَارِ بِالْبَعْرَةِ بِكَوْنِهَا طَعَامَ دَوَاتِ الْجِنِّ يُشْعِرُ بِذَلِكَ .

#### بَابُ مَا لا يُسْتَنْجَى بِهِ لِنَجَاسَتِهِ

 $\rho$  الْغَائِطَ فَأَمَرِنِ أَنْ آتِيَهُ بِثَلاثَةِ  $\rho$  الْغَائِطَ فَأَمَرِنِ أَنْ آتِيَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْ فَأَحَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ كِمَا فَأَحَذَ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْ فَأَحَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ كِمَا فَأَحَذَ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْ فَأَحَذْتُ رَوْثَةً فَإِتَّا فَأَخَذَ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْ فَأَحَدُرِيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ ، وَقَالَ : ﴿ هَذِهِ رِكْسُ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّرِمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .

162- وَزَادَ فِيهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ لَهُ : « اثْتِنِي بِحَجَرٍ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ الاسْتِجْمَارِ بِالرَّوْتَةِ

#### بَابُ الاستِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

163 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَا يَدْخُلُ الْخَلاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوي إِذَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

164 وَعَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَقُورَ اللَّهِ مُكَانَ يَفْعَلُهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُكَانَ يَفْعَلُهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِئُ وَالْبَرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

165- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ  $\rho$  قَالَ : « نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ : ﴿ فَيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ ﴾ قَالَ : كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ .

قَوْلُهُ: ( فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ ) قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى قَبُوتِ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ . قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : وَالسُّنَّةُ دَلَّتْ عَلَى الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ . وعن ابْنِ عَبَّاسٍ : نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ فِي إِلْمَاءِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ . وعن ابْنِ عَبَّاسٍ : نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ فِي إِلْمَاءِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَعَيْرِهِ . وعن ابْنِ عَبَّاسٍ : نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ فِي إِلْمَاءِ فِي هَذَا الْحَدِيثُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسُولُ اللَّهِ وَالْمَاءَ . رَوَاهُ الْبَزَّارُ . قَالَ الْحَافِظُ : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ وَالثَّنَاءِ عَلَى فَاعِلِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ كَمَالِ التَّطْهِيرِ .

#### بَابُ وُجُوبِ تَقْدِمَةِ الاسْتِنْجَاءِ عَلَى الْوُضُوءِ

مَّ اللَّهِ  $\rho$  عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : أَرْسَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْمِقْدَادَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  يَسْأَلُهُ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْمَذْيَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمُّ يَتَوَضَّأُ » . رَوَاهُ النَّسَائِيّ .

167 وَعَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ ، قَالَ : « يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ، ثُمُّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى » . أَخْرَجَاهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: الْكَلامُ عَلَى الْحَدِيثِ مَحَلُّهُ الْغُسْلُ وَسَيَأْتِي الْخِلافُ فَالَ الشَّارِحُ وَحَدَمِهِ . وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَوْرَدَهُ هُنَا لِلاسْتِدْلالِ بِهِ عَلَى وُجُوبِ تَقْدِيم

الاسْتِنْجَاءِ عَلَى الْغُسْلِ لِتَرْتِيبِهِ الْوُضُوءَ عَلَى غَسْلِ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ. قَالَ رَحِمَهُ اللّهُ:

وَحُكْمُ هَذَا الْخَبَرِ فِي تَرْكِ الْغُسْلِ مِنْ ذَلِكَ مَنْسُوخٌ وَسَيُذْكُرُ فِي مَوْضِعِهِ .

# أَبْوَابُ السِّوَاكِ وَسُنَنِ الْفِطْرَةِ بَابُ الْخُثِّ عَلَى السِّوَاكِ وَذِكْرِ مَا يَتَأَكَّدُ عِنْدَهُ

لَوَّتِ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيَ وَهُوَ لِلْبُحَارِيِ تَعْلِيقُ .
 السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِ لَلْبُحَارِيِ تَعْلِيقُ .

169 وَعَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ ﴿ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى اللهِ وَالْمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ » . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

170- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ مَ قَالَ : « لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

171- وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ : « لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ » .

172- وَلِلْبُحَارِيِّ تَعْلِيقًا : « لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ » .

173 ، 174- قَالَ : وَيُرْوَى نَحْوُهُ عَنْ جَابِرٍ وَزَيْدِ بْنِ حَالِدٍ عَنْ النَّبِيِّ

. ρ

175 وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ بن هَانئ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْت لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُ  $\rho$  إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ ؟ قَالَتْ : بِالسِّوَاكِ . رَوَاهُ اللَّهُ عَنْهَا : بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُ  $\rho$  إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ ؟ قَالَتْ : بِالسِّوَاكِ . رَوَاهُ اللَّهُ عَنْهَا : الله عَنْهَا وَالرِّرْمِذِيَ .

176- وَعَنْ حُذَيْفَةَ τ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ρ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ . رَوَاهُ الجُّمَاعَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ ، وَالشَّوْصُ : الدَّلْكُ .

177- وَلِلنَّسَائِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : كُنَّا نُؤْمَرُ بِالسِّوَاكِ إِذَا قُمْنَا مِنْ اللَّيْلِ .

178 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ρ كَانَ لا يَرْقُدُ لَيْلاً وَلا نَهَارًا فَيَسْتَيْقِظُ إِلا تَسَوَّكَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

الْفِطْرَةُ : الدِّينُ . والأحاديث المذكورة تَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ السِّوَاكِ على حَالٍ وفِي كُل وَقْت ، ويتأكد عند الوضوء والصلاة ودخول المنزل وَالْقِيَامِ مِنْ النَّوْمِ .

#### بَابُ تَسَوُّكِ الْمُتَوَضِّي بِأُصْبُعِهِ عِنْدَ الْمَضْمَضَةِ

7 عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ 7 أَنَّهُ دَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ثَلاثًا وَتَمَضْمَضَ ثَلاثًا ، فَأَدْ حَلَ بَعْضَ أَصَابِعِهِ فِي فِيهِ ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَاحِدَةً - وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ - وَقَالَ : هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ نَبِيِّ اللَّهِ  $\rho$  . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحَدِيثُ يَأْتِي الْكَلامُ عَلَى أَطْرَافِهِ فِي الْوُضُوءِ ، وَقَدْ سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ لِلاسْتِدْلالِ بِقَوْلِهِ : ( فَأَدْحَلَ بَعْضَ أَصَابِعِهِ فِي فِيهِ ) أَنَّهُ يَجْزِئ التَّسَوُّكُ بِالأُصْبُع .

#### بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِم

- الله الله - ρ مَا لا أُحْصِي - وَأَيْثُ رَسُولَ اللهِ ρ مَا لا أُحْصِي - يُتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .

181 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « مِنْ حَيْرِ خِيرً خِيرًا لِللَّهِ السِّوَاكُ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

182- قَالَ الْبُحَارِيُّ : وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَاكُ أُوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ .

183 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِ مَ قَالَ : « لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيح الْمِسْكِ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

وَبِهِ احْتَجَّ مَنْ كَرِهَ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ - يَعْنِي حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ - يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِوَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ ، وَهُو يَرُدُّ عَلَى عَلَى اسْتِحْبَابِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ مُسْتَدِلًّا بِحَدِيثِ الْخُلُوفُ . إِلَى أَنْ قَالَ : مَنْ قَالَ بِالْكَرَاهَةِ بَعْدَ الزَّوَالِ لِلصَّائِمِ مُسْتَدِلًّا بِحَدِيثِ الْخُلُوفُ . إِلَى أَنْ قَالَ : فَا لَّتُهَارِ وَآخِرَهُ . وَهُو مَذْهَبُ جَمهور الأئمة فَا لَيْهَارِ وَآخِرَهُ . وَهُو مَذْهَبُ جَمهور الأئمة

#### بَابُ سُنَنِ الْفِطْرَةِ

184 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ : « خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ : الاسْتِحْدَادُ ، وَالْخِتَانُ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَنَتْفُ الإِبْطِ ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ .

185 وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ ، وَنَتْفِ الإِبْطِ ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهُ . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَقَالُوا : وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  .

186 - وَعَنْ زَكْرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طُلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ : قَصُّ النَّبِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ بَوَقَصُّ الْأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ، وَالسِّواكُ ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ اللِّعْلِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ » . وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ - يَعْنِي الاسْتِنْجَاءَ - قَالَ الْبَرَاجِمِ ، وَنَتْفُ الإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ » . وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ - يَعْنِي الاسْتِنْجَاءَ - قَالَ زُكُونَ الْمَضْمَضَةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَالبَرِّمِذِيُّ .

\_\_\_لخنءالأول\_

قَالَ الشَّارِحُ: وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ﴿ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ ﴾ أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ إِذَا فُعِلَتْ اتَّصَفَ فَاعِلُهَا بِالْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَيْهَا وَحَثَّهُمْ عَلَيْهَا وَاسْتَحَبَّهَا هَمُمْ التَّصَفَ فَاعِلُهَا بِالْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَيْهَا وَحَثَّهُمْ عَلَيْهَا وَاسْتَحَبَّهَا هَمُمْ لِيكُونُ لِيكُونُوا عَلَى أَكْمَلِ الصِّفَاتِ وَأَشْرِفِهَا صُورَةً . والاسْتِحْدَادُ سُنَّةٌ بِالاتِّفَاقِ ، وَيكُونُ بِإِلْخُلْقِ وَالنَّورَةِ . وَالْخِتَانُ أَخْتُلِفَ فِي وُجُوبِهِ وَسَيَأْتِي الْكَلامُ عَلَيْهِ . وَقَصُّ الشَّارِبِ سُنَّةٌ بِالاتِّفَاقِ وَكَذَلْكُ وَنَتْفُ الإِبْطِ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ . انْتَهَى وُقَصُّ الشَّارِبِ سُنَّةٌ بِالاتِّفَاقِ وَكَذَلْكُ وَنَتْفُ الإِبْطِ تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ . انْتَهَى مُلَخَّطًا .

قَوْلُهُ: ﴿ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ﴾ قَالَ الشَّارِحُ: إعْفَاءُ اللِّحْيَةِ: تَوْفِيرُهَا ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُحَارِيِ ﴿ وَفِرُوا اللِّحَى ﴾ . وَكَانَ مِنْ عَادَةِ الْفُرْسِ قَصُّ اللِّحْيَةِ فَنَهَى الشَّارِعُ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَ بِإِعْفَائِهَا . قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : يُكْرَهُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ وَقَصِّهَا وَتَحْرِيفِهَا . وَلَكَ وَأَمَّا الأَحْدُ مِنْ طُولِهَا وَعَرْضِهَا فَحَسَنُ . وَتُكْرَهُ الشُّهْرَةُ فِي تَعْظِيمِهَا كَمَا تُكْرَهُ فِي وَأَمَّا الأَحْدُ مِنْ طُولِهَا وَعَرْضِهَا فَحَسَنُ . وَتُكْرَهُ الشُّهْرَةُ فِي تَعْظِيمِهَا كَمَا تُكْرَهُ فِي وَلِمَ اللَّهُ هُوهُ فِي وَعَرْضِهَا فَحَسَنُ . وَتُكْرَهُ الشُّهْرَةُ فِي تَعْظِيمِهَا كَمَا تُكْرَهُ فِي وَلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ لَمُ يُحِدِّ بَلْ قَالَ : لا قَصِّهَا وَجَزِّهَا . وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي ذَلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ لَمُ يُحِدِّ بَلْ قَالَ : لا يَتْرُكُهَا إِلَى حَدِّ الشُّهْرَةِ وَيَأْخُذُ مِنْهَا ، وَكَرِهَ مَالِكُ طُولِهَا حِدًّا . وَمِنْهُمْ مَنْ حَدَّ بِمَا يَتَمْ فَلَا اللَّهُ عَلَى الْقَبْضَةِ فَتَزَالُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ الأَحْذَ مِنْهَا اللّه فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ .

قَوْلُهُ: « وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ » أَي عُقَد الأَصَابِع وَمَعَاطِفُهَا.

قَوْلُهُ: ( وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ ) قَالَ الشَّارِخُ: هَذَا شَكُّ مِنْهُ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَلَعَلَّهَا الْخِتَانُ الْمَذْكُورُ مَعَ الْخُمْسِ الأُولَى. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ أَوْلَى. وَقَدْ اسْتَدَلَّ الرَّافِعِيُّ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْمَضْمَضَةَ وَالاسْتِنْشَاقَ النَّوَوِيُّ: وَهُو أَوْلَى . وَقَدْ اسْتَدَلَّ الرَّافِعِيُّ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْمَضْمَضَةَ وَالاسْتِنْشَاقَ سُنَّةٌ ، وَرُويَ الْحَدِيثِ الْمُنْقِ » وَرَدَّهُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ بِأَنَّ سُنَّةٌ ، وَرُويَ الْحَدِيثِ : « عَشْرٌ مِنْ السُّنَةِ » وَرَدَّهُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ بِأَنَّ لَفُظَ الْحَدِيثِ : « عَشْرٌ مِنْ الْفُطْرَةِ » . قَالَ : بَلْ وَلَوْ وَرَدَ بِلَفْظِ ( مِنْ السُّنَة ) لَمُ لَفُظَ الْحَدِيثِ : يَعْمُ الْوُجُوبِ لَأَنَّ الْمُرَادَ بِالسُّنَةِ الطَّرِيقَة لَا السُّنَةُ بِالْمَعْنَى الْاصْطَلِاحِيّ . الاصْطِلاحِيّ .

187 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ مَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً ، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ » . مُتَّفَق عَلَيْهِ إِلا أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرْ السِّنِينَ .

188 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  ؟ قَالَ : أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ وَكَانُوا لا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  ؟ قَالَ : أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ وَكَانُوا لا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  ؟ قَالَ : أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ وَكَانُوا لا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ مَنْ أَنْتُ حِينَ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهُ عَلَى اللهُ

189 وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنْ عُتَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ مَ فَقَالَ : ﴿ أُلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ ﴾ يَقُولُ : ﴿ أُلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ ﴾ يَقُولُ : احْلِقْ .

190- قَالَ : وَأَخْبَرَنِي آخَرُ مَعَهُ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : لآخَرَ : « أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: خِتَانُ الذَّكِرِ: قَطْعُ الْجِلْدَةِ الَّتِي تُغَطِّي الْحَشَفَةَ وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ تُسْتَوْعَبَ مِنْ أَصْلِهَا عِنْدَ أَوَّلِ الْحُشَفَةِ ، وَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ أَنْ لا يَبْقَى مِنْهَا مَا يَتَغَشَّى بِهِ .

قَالَ النَّوَوِيُّ : وَيُسَمَّى خِتَانُ الرَّجُلِ : إعْذَارٌ بِذَالٍ ، وَخِتَانُ الْمَرْأَةِ : خَفْضًا .

قَوْلُهُ: ﴿ بِالْقَدُومِ ﴾ قَالَ الشَّارِحُ: بِفَتْحِ الْقَافِ وَضَمِّ الدَّالِ وَتَخْفِيفِهَا: آلَةُ النِّجَارَةِ. وَأُوْرَدَ الْمُصَنِّفُ الْحَدِيثَ فِي هَذَا الْبَابِ لِلاَسْتِدُلَالِ بِهِ عَلَى أَنَّ مُدَّةَ الْخِتَانِ لَا يَجْارَةِ. وَأُوْرَدَ الْمُصَنِّفُ الْحَدِيثَ فِي هَذَا الْبَابِ لِلاَسْتِدُلَالِ بِهِ عَلَى أَنَّ مُدَّةَ الْخِتَانِ لَا يَخْتَصُ بُواحِبٍ فِي حَالِ الصِّغَرِ ، لَا تَخْتَصُ بِوَاحِبٍ فِي حَالِ الصِّغَرِ ، وَلَيْسَ بِوَاحِبٍ فِي حَالِ الصِّغَرِ ، وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجُهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يَحْتِنَ الصَّغِيرَ قَبْلَ بُلُوغِهِ ، وَيَرُدُّهُ حَدِيثُ ابْنِ وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجُهُ أَنَّهُ يَجُبُ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يَحْتِنَ الصَّغِيرَ قَبْلَ بُلُوغِهِ ، وَيَرُدُّهُ حَدِيثُ أَنَّ النَّبِي  $\rho$  حَتَنَ عَشْرِ سِنِينَ ، وَيَرُدُّهُ حَدِيثُ أَنَّ النَّبِي  $\rho$  حَتَنَ

الْحُسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ وِلاَدَقِهِمَا . أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ . قَالَ النَّوَوِيُّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ : وَإِذَا قُلْنَا بِالصَّحِيحِ أُسْتُحِبَّ أَنْ يَخْنَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ وِلادَتِهِ . الْوَجْهَيْنِ : وَإِذَا قُلْنَا بِالصَّحِيحِ أُسْتُحِبَّ أَنْ يَخْنَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ وِلادَتِهِ .

#### بَابُ أَخْذِ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ

191 عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ p : « مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

192 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللَّهَ اللِّحَى ، خَالِفُوا الْمَجُوسَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

193- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ p: « خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَاحْفُوا الشَّوَارِبَ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

زَادَ الْبُحَارِيُّ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحِيْتِهِ فَمَا فَضَلَ أَعْدَهُ .

 قَوْلُهُ: ﴿ وَأَرْخُوا اللِّحَى ﴾ مَعْنَاهُ أَتْرُكُوهَا وَلا تَتَعَرَّضُوا لَهَا بِتَغْيِيرٍ. قَالَ الشَّارِئ: وَقَدْ حَصَلَ مِنْ مَجْمُوعِ الأَحَادِيثِ خَمْسُ رِوَايَاتٍ ﴿ اعْفُوا ﴾ ، ﴿ وَأَوْفُوا ﴾ ، ﴿ وَوَقِرُوا ﴾ ، ﴿ وَوَقِرُوا ﴾ ، وَمَعْنَاهَا كُلُّهَا : تَرْكُهَا عَلَى حَالِهَا .

#### بَابُ كَرَاهَةِ نَتْفِ الشَّيْب

194 عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « لا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلامِ إلا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلامِ إلا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ الشَّيْبَ فَإِنَّهُ وَرَفَعَهُ كِمَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ كِمَا خَطِيئَةً » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ نَتْفِ الشَّيْبِ لأَنَّهُ مُقْتَضَى النَّهْيِ حَقِيقَةً وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَعَيْرُهُمْ إِلَى كَرَاهَةِ ذَلِكَ.

# بَابُ تَغْيِيرِ الشَّيْبِ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَخُوهِمَا وَكَرَاهَةِ السَّوَادِ

195 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : جِيءَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِ وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِ : « اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْتُغَيِّرُهُ اللَّهِ مِ وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِ : « اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْتُغَيِّرُهُ اللَّهِ مِ وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَالِمٌ وَالتِّرْمِذِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ .

رَسُولِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ خِضَابِ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  لَمْ يَكُنْ شَابَ إِلا يَسِيرًا وَلَكِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ بَعْدَهُ خَضَّبَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

 $\rho = 197$  وَزَادَ أَحْمَدُ قَالَ : وَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ بِأَبِي قُحَافَةَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ  $\rho = 197$  فَتْحِ مَكَّةَ  $\rho = 197$  فَتْحِ مَكَّةَ  $\rho = 197$  فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho = 197$  فَتْحِ مَكَّةَ  $\rho = 197$  اللّهِ  $\rho = 197$  اللهِ  $\rho = 197$  اللهِ بَكْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho = 197$  اللهِ ا

198- وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ : دَحَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا مِنْ شَعْرِ النَّبِيّ  $\rho$  فَإِذَا هُوَ مَخْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبُحَارِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْ بِالْحِنَّاءِ وَبِالْكَتَمِ .

199 - وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ كَانَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

وَعَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  :  $\ll$  إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ هَذَا الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ  $\gg$  . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .

201- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

 $\rho$  وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَرَّ عَلَى النَّبِي  $\rho$  رَجُلُ قَدْ حَضَّبَ بِالْحِنَّاءِ ، فَقَالَ : « مَا أَحْسَنَ هَذَا » ، فَمَرَّ آحَرُ قَدْ حَضَّبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ ، فَقَالَ : « هَذَا أَحْسَنُ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا » فَمَرَّ آحَرُ ، وَقَدْ حَضَّبَ بِالصُّفْرَةِ ، فَقَالَ : « هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .

203- وَعَنْ أَبِي رَمْثَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ρ يَخْضِبُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَكَانَ شَعْرُهُ يَبْلُغُ كَتِفَيْهِ أَوْ مَنْكِبَيْهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

204- وَفِي لَفْظٍ لأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبِي دَاوُد : أَتَيْت النَّبِيَّ وَفَهُ لِمَّةٌ لِمَّةٌ عِنْ دَمْ أَفِ زَعْفَرَانٍ عِنَاءٍ . رَدْعٌ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ : أَيْ لَطْخٌ يُقَالُ بِهِ رَدْعٌ مِنْ دَمٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ

قَوْلُهُ: ( وَكَانَ رأسه تَغَامَةُ ) إلى آخره . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْخُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ تَغْيِيرِ الشَّيْبِ وَأَنَّهُ غَيْرُ مُخْتَصِّ بِاللِّحْيَةِ وَعَلَى كَرَاهَةِ

الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ ، قَالَ بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَالصَّحِيحُ بَلْ الْخُلَمَاءِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَالصَّحِيحُ بَلْ الصَّوَابُ أَنَّهُ حَرَامٌ .

قَوْلُهُ: « وَالْكَتَمُ » قَالَ فِي الْقَامُوسِ: وَالْكَتَمُ مُحَرَّكَةُ ، وَالْكُتْمَانُ بِالضَّمِّ نَبْتُ يُخْلَطُ بِالْخِنَّاءِ وَيُخْتَضَبُ بِهِ الشَّعْرُ.

: وَهُوَ النَّبْتُ الْمَعْرُوفُ بِالْوَسَمَةِ يَعْنِي وَرَقَ النِّيلِ . وَفِي كُتُبِ الطِّبِ أَنَّهُ نَبْتُ مِنْ نَبْتِ الْجِبَالِ وَوَرَقُهُ كَوَرَقِ الآسِ يُخَطَّبُ بِهِ مَدْقُوقًا .

قَوْلُهُ: « السِّبْتِيَّةُ » قَالَ الشَّارِحُ: بِكَسْرِ السِّينِ جُلُودُ الْبَقَرِ ، وَكُلُّ جِلْدٍ مَدْبُوغِ أَوْ بِالْقَرْظِ ذَكَرَهُ فِي الْقَامُوسِ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَيُصَفِّرُ لِحِيْتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ ﴾ قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَغْيِيرَ الشَّيْبِ سُنَّةُ .

قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ هَذَا الشَّيْبَ الْحِبَّاءُ وَالْكَتَمُ ﴾ قَالَ الشَّارِحُ: الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحِبَّاءَ وَالْكَتَمَ مِنْ أَحْسَنِ الصِّبَاغَاتِ الَّتِي يُغَيَّرُ كِمَا الشَّيْبُ.

قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَحَالِفُوهُمْ ﴾ قَالَ الشَّارِحُ: وَالْخُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي مشروعِيَّةِ الصِّبَاغِ وَتَغْيِيرِ الشَّيْبِ هِيَ مُحَالَفَةُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَكِمَذَا يَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُ الْخِضَابِ.

قَوْلُهُ: ( مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ  $\rho$  رَجُلُ قَدْ حَضَّبَ بِالْحِنَّاءِ ، فَقَالَ: « مَا أَحْسَنَ هَذَا » ، إلى آخَرِهِ . قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى حُسْنِ الْخَضْبِ بِالْحِنَّاءِ عَلَى » ، إلى آخَرِهِ . قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى حُسْنِ الْخَضْبِ بِالْحِنَّاءِ عَلَى انْفِرَادِهِ ، فَإِنْ انْضَمَّ إلَيْهِ الْكَتَمُ كَانَ أَحْسَنَ ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْخَضْبَ بِالصَّفْرَةِ أَحَبُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  .

#### بَابُ جَوَازِ اتِّخَاذِ الشُّعْرِ وَإِكْرَامِهِ وَاسْتِحْبَابِ تَقْصِيرهِ

. كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ho فَوْقَ الْوَفْرَةِ وَدُونَ الْجُمَّةِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَ النَّسَائِيِّ وَصَحَّحَهُ البِّرْمِذِيُّ .

206- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيِّ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيِّ مِ

207- وَفِي لَفْظِ : كَانَ شَعْرُهُ رَجِلاً لَيْسَ بِالْجَعْدِ ؛ وَلا السَّبْطِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ . أَخْرَجَاهُ .

208- وَلاَّحْمَدَ وَمُسْلِمٍ كَانَ شَعْرُهُ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ .

 $\rho$  قَالَ : « مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ »  $\rho$  قَالَ : « مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

210- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ρ عَنْ التَّرَجُّلِ إلا غِبًّا . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا ابْنَ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .

211 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ جُمَّةٌ ضَحْمَةٌ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ وَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُكْسِنَ إِلَيْهَا وَأَنْ يَتَرَجَّلَ كُلَّ يَوْمٍ . رَوَاهُ النَّسَائِيِّ .

قَوْلُهَا : ( كَانَ شَعْرُ رسولِ اللهِ ho فَوْقَ الْوَفْرَةِ وَدُونَ الْجُمَّةِ ) قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ :

الْوَفْرَةُ: الشَّعْرُ إِلَى شَحْمَةِ الأُذُنِ ، فَإِذَا جَاوَزَهَا فَهُوَ اللِّمَّةُ ، فَإِذَا بَلَغَ الْمَنْكِبَيْنِ فَهُوَ اللِّمَّةُ ، فَإِذَا بَلَغَ الْمَنْكِبَيْنِ فَهُوَ الْجُمَّةُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَرْكِ الشَّعْرِ عَلَى الرَّأْسِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ .

قَوْلُهُ : ( بَيْنَ أُذُنِيهِ وَعَاتِقِهِ ) قَالَ الشَّارِحُ : والحديث يدل على استحباب ترك الشعر وإرساله بين المنكبين أو بين الأذنين والعاتق .

قَوْلُهُ: ( نَهَى رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  عَنْ التَّرَجُّلِ إِلا غِبًا ) . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : التَّرَجُّلُ وَالتَّرْجِيلُ: أَيْ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً كَذَا رُوِيَ عَنْ الحُسَنِ . وَفَسَّرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِأَنْ يَسْرَحَهُ يَوْمَا وَيَدَعَهُ يَوْمًا وَتَبِعَهُ غَيْرُهُ . وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِهِ فِي وَقْتٍ دُونَ أَحْمَدُ بِأَنْ يَسْرَحَهُ يَوْمًا وَيَدَعَهُ يَوْمًا وَتَبَعَهُ عَيْرُهُ . وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِهِ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ وَقْتٍ وَأَصْلُ الْغِبِ فِي إِيرَادِ الْإِبِلِ أَنْ تَرِدَ الْمَاءَ يَوْمًا وَتَدَعَهُ يَوْمًا . وَفِي الْقَامُوسِ : الْغِبُ فِي الرِّيَارَةِ أَنْ تَكُونَ كُلَّ أُسْبُوعٍ وَمِنْ الْحُمَّى مَا تَأْخُذُ يَوْمًا وَتَدَعُ يَوْمًا . وَقَالَ النَّوْمِ لَا اللّهِ عَلَى كَرَاهَةِ الاَشْتِغَالِ بِالتَّرْجِيلِ فِي كُلِّ يَوْمٍ لَأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ التَّرَفُّةِ . وَقَدْ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ الاَشْتِغَالِ بِالتَّرْجِيلِ فِي كُلِّ يَوْمٍ لَأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ التَّرَفُّةِ . وَقَدْ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ الاَشْتِغَالِ بِالتَّرْجِيلِ فِي كُلِّ يَوْمٍ لَأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ التَّرَفُّةِ . وَقَدْ ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيرٍ مِنْ الْإِرْفَاهِ .

قَوْلُهُ: ( فَأَمَرَهُ أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا وَأَنْ يَتَرَجَّلَ كُلَّ يَوْمٍ ) . قَالَ الشَّارِحُ: الْحَدِيثُ رِجَالُ إِسْنَادِهِ كُلُّهُمْ رِجَالُ الصَّحِيحِ . وَأَحْرَجَهُ أَيْضًا مَالِكُ فِي الْمُوطَّا وَلَفْظُ الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لِي جُمَّةً أَفَأُرَجِلُهَا ؟ قَالَ : « الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لِي جُمَّةً أَفَأُرَجِلُهَا ؟ قَالَ : « نَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ رُبَّمًا دَهَنَهَا فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِ  $\rho$  : « نَعَمْ وَأَكْرِمْهَا » . وَعَلَى هَذَا فَلا يُعَارِضُ الْحَدِيثَ الْمُتَقَدِّمَ فِي النَّهْيِ عَنْ التَّرَجُّلِ نَعَمْ وَأَكْرِمْهَا الْأَنَّ الْوَاقِعَ مِنْ النَّبِي  $\rho$  هُوَ مُجَرَّدُ الإِذْنِ بِالتَّرْجِيلِ وَالإِكْرَامِ . الْاَقْوَعَ مِنْ النَّبِي  $\rho$  هُوَ مُجَرَّدُ الإِذْنِ بِالتَّرْجِيلِ وَالإِكْرَامِ .

# بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْقَزَعِ وَالرُّخْصَةِ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ

212 - عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ مَ عَنْ الْقَزَعِ ، فَقِيلَ لِنَافِعِ : مَا الْقَزَعُ ؟ قَالَ : أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكَ بَعْضٌ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

213- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ p رَأَى صَبِيًّا قَدْ حَلَقَ بَعْضَ رَأْسِهِ وَتَرَكَ بَعْضَهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : « احْلِقُوا كُلَّهُ أَوْ ذَرُوا كُلَّهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ .

<u>ال</u>خنء الأول

 $\rho$  وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلاثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ ، فَقَالَ : « لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ أَدْعُوا لِي بَنِي أَخِي » . قَالَ : فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّنَا أَفْرُخُ فَقَالَ : « أَدْعُوا لِي الْحُلاقَ » . قَالَ : فَجِيءَ بِالْحُلاقِ فَحَلَقَ رُءُوسَنَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْحِكْمَةُ فِي كَرَاهَةِ الْقَرَعِ أَنَّهُ يُشَوِّهُ الْخَلْقَ ؛ وَقِيلَ: لأَنَّهُ زِيُّ أَهْلِ الشِّرْكِ. وَقِيلَ: لأَنَّهُ زِيُّ الْيَهُودِ. وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ حَسَّانَ قَالَ: لَشِّرْكِ. وَقِيلَ: لأَنَّهُ زِيُّ الْيَهُودِ. وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد أَنَّ الْحُجَّاجَ بْنَ حَسَّانَ قَالَ: دَحَلْنَا عَلَى أَنُسِ بْنِ مَالِكٍ فَحَدَّتَتْنِي أُخْتِي الْمُغِيرَةُ قَالَتْ: وَأَنْتَ يَوْمَئِذٍ غُلامٌ وَلَكَ دَحَلْنَا عَلَى أَنُسِ بْنِ مَالِكٍ فَحَدَّتَتْنِي أُخْتِي الْمُغِيرَةُ قَالَتْ: احْلِقُوا هَذَيْنِ أَوْ قَصُّوهُمَا فَإِنَّ قَرْنَانِ أَوْ قَصَّوهُمَا فَإِنَّ هَذَيْنِ أَوْ قَصُّوهُمَا فَإِنَّ هَذَا زِيُّ الْيَهُودِ.

#### بَابُ الاكْتِحال والادهان والتَّطيب

215 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « مِنْ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعْلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لا فَلا حَرَجَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهُ .

 $\rho$  كَانَتْ لَهُ مُكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلَّ لَيْلَةٍ  $\rho$  كَانَتْ لَهُ مُكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلَّ لَيْلَةٍ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  كَانَتْ لَهُ مُكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلاثَةً فِي هَذِهِ وَثَلاثَةً فِي هَذِهِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالتِّرْمِذِيُّ .

217- وَأَحْمَدُ ، وَلَفْظُهُ: كَانَ يَكْتَحِلُ بِالإِثْمِدِ كُلَّ لَيْلَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ وَكَانَ يَكْتَحِلُ بِالإِثْمِدِ كُلَّ لَيْلَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ وَكَانَ يَكْتَحِلُ فِي كُلِّ عَيْنِ ثَلاثَةَ أَمْيَالِ .

218- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ،  $\rho$  : « حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاةِ » . رَوَاهُ النَّسَائِيّ .

219- وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَجْمِرُ بِالأَلُوَّةِ غَيْرَ مُطْرَاةٍ ، وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الأَلُوَّةِ وَيَقُولُ : هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَمُسْلِمٌ ، الأَلُوَّةُ : الْعُودُ الَّذِي يُتَبَحَّرُ بِهِ .

220- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَّ رَسُولَ اللَّهِ p قَالَ : « مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد

.

221- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَ قَالَ فِي الْمِسْكِ : ﴿ هُوَ أَطْيَبُ طِيبِكُمْ ﴾ . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إلا الْبُحَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ .

222 - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ρ يَتَطَيَّبُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ بِذِكَارَةِ الطِّيبِ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ . رَوَاهُ النَّسَائِيِّ وَالْبُحَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ .

223 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِ مَ قَالَ : ﴿ إِنَّ طِيبَ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ ﴾ . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَخَفِيَ رَيحُهُ » . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَعَلَيْ رَيحُهُ » . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .

قَوْلُهُ: ﴿ مَنْ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الإِيتَارِ فِي الْكُحْلِ .

قَوْلُهُ: (كَانَ يَسْتَجْمِرُ بِالأَلُوَّةِ غَيْرَ مُطْرَاةٍ). قَالَ الشَّارِحُ: أَيْ غَيْرُ مُخْلُوطَةٍ بِغَيْرِهَا مِنْ الطِّيبِ، وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّبَحُّرِ بِالْعُودِ وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الطِّيبِ الْمَنْدُوبِ إلَيْهِ عَلَى الْعُمُومِ.

قَوْلُهَا: (بِذِكَارَةِ الطِّيبِ). قَالَ الشَّارِخُ: الذِّكَارَةُ بِالْكَسْرِ مَا يَصْلُخُ لِلرِّجَالِ. وَالْمُرَادُ الطِّيبُ الَّذِي لا لَوْنَ لَهُ ؛ لأَنَّ طِيبَ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَحَفِيَ لَوْنُهُ.

#### بَابُ الإِطْلاءِ بِالنُّورَةِ

ρ كَانَ إِذَا أَطْلَى بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ فَطَلَاهَا بِالنُّورَةِ وَطَلَاهَا بِالنُّورَةِ وَطَلَاهَا بِالنُّورَةِ وَسَائِرَ جَسَدِهِ أَهْلُهُ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

<u>ال</u>خنء الأول

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طَرِيقِ وَاثِلَةَ ابْنِ الأَسْقَعِ وَاللَّهُ وَجَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَجَاءَتْ أَحَادِيثُ قَاضِيَةٌ بِأَنَّهُ  $\rho$  لَمُ اللَّهُ يَوْمَ فَتْحِ حَيْبَرَ . إِلَى أَنْ قَالَ : وَجَاءَتْ أَحَادِيثُ قَاضِيَةٌ بِأَنَّهُ  $\rho$  لَمُ اللَّهُ وَيُعْلِقُ أُخْرَى . يَتَنَوَّرُ تَارَةً ، وَيَعْلِقُ أُخْرَى .

# أَبْوَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ فَرْضِهِ وَسُنَنِهِ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِ النِّيَّةِ لَهُ

225 عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ الْأَعْمَالُ بِالنِّنَّةِ وَإِنَّمَّا لامْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَهَذَا الْحَدِيثُ قَاعِدَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الإِسْلامِ حَتَّى قِيلَ : إِنَّهُ ثُلُثُ الْعِلْمِ . وَوَجْهُهُ أَنَّ كَسْبَ الْعَبْدِ بِقَلْبِهِ وَجَوَارِجِهِ وَلِسَانِهِ وَعَمَلُ الْقَلْبِ أَرْجَحُهَا ، لأَنَّهُ يَكُونُ عِبَادَةً بِانْفِرَادِهِ دُونَ الآخَرِينَ . قَالَ الْحَافِظُ: وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلْمَاءُ عَلَى أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي الْمَقَاصِدِ وَاحْتَلَفُوا فِي الْوَسَائِلِ وَمِنْ ثُمَّ حَالَفَتْ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي الْمَقَاصِدِ وَاحْتَلَفُوا فِي الْوَسَائِلِ وَمِنْ ثُمَّ حَالَفَتْ الْعُلْمِ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَإِنَّمَا لأَمْرِئٍ مَا نَوَى ﴾ فِيهِ تَحْقِيقٌ لاشْتِرَاطِ النِّيَّةِ وَالإِخْلاصِ فِي الأَعْمَالِ ، قَالَهُ الْقُرْطُبِيُّ . وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : وَالْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ أَنَّ مَنْ نَوَى شَيْئًا يَخْصُلُ لَهُ ، وَكُلُّ مَا لَمْ يَنْوِهِ لَمْ يَخْصُلْ .

قَوْلُهُ: ﴿ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ . أَيْ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ خُكْمًا وَشَرْعًا . قَالَ الشَّارِحُ: وَرَسُولِهِ خُكْمًا وَشَرْعًا . قَالَ الشَّارِحُ:

وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِي أَعْمَالِ الطَّاعَاتِ وَأَنَّ مَا وَقَعَ مِنْ الأَعْمَالِ بِدُونِهَا غَيْرُ مُعْتَدِّ بِهِ .

#### بَابُ التَّسْمِيَةِ لِلْوُضُوءِ

226 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ p قَالَ : « لا صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ وَلا وُضُوءَ لَهُ وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لا يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .

227 وَلاَّحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَأَبِي سَعِيدٍ مِثْلُهُ ، وَاجْدَمِيعُ فِي أَسَانِيدِهَا مَقَالُ قَرِيبٌ ، وَقَالَ الْبُحَارِيُّ : أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي حَدِيثَ : سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَسُئِلَ إِسْحَاقَ بْنُ رَاهُويْهِ أَيُّ حَدِيثٍ أَي سَعِيدٍ .

قَالَ الْحُافِظُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَجْمُوعَ الأَحَادِيثِ يَحْدُثُ مِنْهَا قُوَّةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُ أَصْلاً. قَالَ الشَّارِخُ: وَالأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ التَّسْمِيةِ فِي الْوُضُوءِ. وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى الْوُجُوبِ وَالْفَرْضِيَّةِ الْعِتْرَةُ وَالظَّاهِرِيَّةُ وَإِسْحَاقُ ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ ذَهَبَ إِلَى الْوُجُوبِ وَالْفَرْضِيَّةِ الْعِتْرَةُ وَالظَّاهِرِيَّةُ وَإِسْحَاقُ ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَمْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ. وَاحْتَجَّ الْعِتْرَةُ وَالظَّاهِرِيَّةُ وَإِسْحَاقُ ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ. وَاحْتَجَّ الْبَيْهَقِيُّ عَلَى الذَّاكِرِ ؟ وَاحْتَجَ الْبَيْهَقِيُ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ بِحَدِيثِ « لا تَتِمُّ صَلاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِعَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ بِحَدِيثِ « مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ عَلَى الذَّاكِرِ فَقَطْ بِحَدِيثِ « مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اللهُ كَانَ طُهُورًا لِجَمِيعِ بَدَنِهِ ، ومن توضاً ولم يذكر اسم الله كان طهورًا لأعضاء وضوئه » . وأخرجه الدارقطني والبيهقي . انْتَهَى مُلَحَّطًا .

بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الْمَضْمَضَةِ وَتَأْكِيدِهِ لِنَوْمِ اللَّيْلِ

228 عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ التَّقَفِيِّ قَالَ : رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  تَوَضَّأَ فَاسْتَوْكَفَ ثَلاثًا أَيْ غَسَلَ كَفَيْهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِئُي .

229 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ρ قَالَ : « إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ وَوُمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلا أَنَّ الْبُحَارِيَّ لَمْ يَذْكُرْ الْعَدَدَ .

230- وَفِي لَفْظِ التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ « إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ » .

231 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ أَوْ أَيْنَ طَافَتْ يَدُهُ ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَقَالَ : إسْنَادٌ حَسَنٌ .

قَالَ الشَّارِحُ: قَوْلُهُ: ﴿ مِنْ نَوْمِهِ ﴾ أَحَذَ بِعُمُومِهِ الشَّافِعِيُّ وَاجُّمْهُورُ فَاسْتَحَبُّوهُ عَقِبَ كُلِّ نَوْمٍ ، وَخَصَّهُ أَحْمَدُ وَدَاوُد بِنَوْمِ اللَّيْلِ . قَالَ النَّوَوِيُّ: وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ إِنْ قَامَ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ كُرِهَ لَهُ كَرَاهَةَ تَحْرِمٍ ، وَإِنْ قَامَ مِنْ نَوْمِ النَّهَارِ كُرِهَ لَهُ كَرَاهَةَ تَحْرِمٍ ، وَإِنْ قَامَ مِنْ نَوْمِ النَّهَارِ كُرِهَ لَهُ كَرَاهَةَ تَحْرِمٍ ، وَإِنْ قَامَ مِنْ نَوْمِ النَّهَارِ كُرِهَ لَهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ . قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ إِدْحَالِ الْيَدِ إِلَى إِنَاءِ الْوَضُوءِ عِنْدَ الاسْتِيقَاظِ ، وَقَدْ أُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ ، فَالأَمْرُ عِنْدَ الجُمْهُورِ عَلَى النَّدْبِ الْوَضُوءِ عِنْدَ الاسْتِيقَاظِ ، وَقَدْ أُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ ، فَالأَمْرُ عِنْدَ الجُمْهُورِ عَلَى النَّدِ إِلَى النَّيْلِ . وَحَرَجَ بِذِكْرِ الإِنَاءِ الْبِرَكُ وَالْمِيَاضُ الَّتِي الْوَصُوءِ عِنْدَ الاسْتِيقَاظِ ، وَقَدْ أُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ ، فَالأَمْرُ عِنْدَ الإِنَاءِ الْبِرَكُ وَالْمِيَاضُ النَّي النَّدِ فِيهَا عَلَى تَقْدِيرِ نَجَاسَتِهَا فَلا يَتَنَاوَهُمَّ النَّهُي . وَفِي الْحَينِ لَا تُغَمِّسُ الْيَدِ فِيهَا عَلَى تَقْدِيرِ نَجَاسَتِهَا فَلا يَتَنَاوَهُمَّ النَّهُي . وَفِي الْحَينِ الْقَامَ النَّهُ عَلَى أَنَّ الْعُسْلُ سَبْعًا لَيْسَ عَامًا لِجَمِيعِ النَّجَاسَاتِ كَمَا زَعَمَهُ الْبَعْضُ اللَّهُ عَلَى أَنَّهُ لا يُنَجَسُ الْمُاءَ إِذَا غَمَسَ يَدَهُ فِيهِ .

قَالَ الْمُصَيِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَأَكْتَرُ الْعُلَمَاءِ حَمَلُوا هَذَا عَلَى الاسْتِحْبَابِ.

232 مِثْلَ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ مَ قَالَ : « إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ الشَّيْطَانَ بَيِيتُ عَلَى حَيَاشِيمِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

قَالَ الشَّارِحُ: وَإِنَّمَا مَثَّلَ الْمُصَنِّفُ مَحَلَّ النِّزَاعِ بِهَذَا الْحَدِيثِ لأَنَّهُ قَدْ وَقَعَ الاتِّفَاقُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الاسْتِنْتَارِ عِنْدَ الاسْتِيقَاظِ، وَلَمْ يَذْهَبْ إِلَى وُجُوبِهِ أَحَدُّ، وَإِنَّمَا شُرِعَ لأَنَّهُ يُذْهِبُ مَا يُلْصَقُ بِمَجْرَى النَّفْسِ مِنْ الأَوْسَاخِ وَيُنَظِّفُهُ فَيَكُونُ سَبَبًا لِنَشَاطِ الْقَارِئِ وَطَرْدِ الشَّيْطَانِ.

#### بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ

233 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236

234 وَعَنْ عَلِيِّ  $\tau$  أَنَّهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى ، فَفَعَلَ هَذَا ثَلاثًا ثُمَّ قَالَ : هَذَا طُهُورُ نَبِيِّ اللَّهِ  $\rho$  . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

 $\rho$  قَالَ : « إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي  $\rho$  قَالَ : « إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمُّ لِيَسْتَنْثِرْ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

236- وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ مِ بِالْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

<u>الن</u>الأول

قَوْلُهُ : ( فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ) قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ غَسْلَهُمَا فِي أَوَّلِ الْوُضُوءِ سُنَّةٌ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ كَذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ .

قَالَ الشَّارِحُ: قَد أُخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ وَالاسْتِنْثَارِ، وَالْسُتِنْثَارِ، وَالْمَذْهَب الْحَقِّ وُجُوبُ ذلك.

قَوْلُهُ: ( وَنَثَرَ بيدهِ اليسرى ) قَالَ الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ: وَفِيهِ - مَعَ الَّذِي قَبْلَهُ - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَسْتَنْشِقَ بِالْيَمِينِ ، وَيَسْتَنْشِرَ بِالْيُسْرَى .

قَوْلُهُ: ( أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ ho بِالْمَضْمَضَةِ وَالاَسْتِنْشَاقِ ) . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَقَالَ : لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ حَمَّادٍ غَيْرَ هُدْبَةَ وَدَاوُد بْنِ الْمُحَبَّرِ . وَغَيْرُهُمَا يَرُويهِ عَنْهُ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ النَّبِيِّ ho لا يَذْكُرُ أَبَا هُرَيْرَةَ .

قُلْت : وَهَذَا لا يَضُرُّ لأَنَّ هُدْبَةَ ثِقَةٌ مُخَرَّجٌ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ فَيُقْبَلُ رَفْعُهُ وَمَا يَنْفَرِدُ بِهِ .

# بَابُ مَا جَاءَ فِي جَوَازِ تَأْخِيرِهِمَا عَلَى غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ

237 عَنْ الْمِقْدَامِ بْن مَعِدِي كَرِبَ قَالَ : أَيْ رَسُولُ اللَّهِ ρ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّاً فَعَسَلَ كَفَيْهِ ثَلاثًا ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنیْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

238- وَأَحْمَدُ وَزَادَ : وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا .

239 وَعَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقْرَاءَ قَالَ : أَتَيْتَهَا فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ إِنَاءً ، فَقَالَتْ : عَقْرَاءَ قَالَ : أَتَيْتَهَا فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ إِنَاءً ، فَقَالَتْ : فِي هَذَا كُنْتُ أُخْرِجُ الْوَضُوءَ لِرَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  فَيَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي هَذَا كُنْتُ أُخْرِجُ الْوَضُوءَ لِرَسُولِ اللَّهِ  $\rho$ 

ثَلاثًا ، ثُمُّ يَتَوَضَّأُ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثَلاثًا ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدُيْهِ . يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى عَدَم وُجُوبِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ وَغَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ . وَحَدِيثُ عُتْمَانَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الثَّابِتَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَحَدِيثُ عَلِي الثَّابِثُ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنِ مَاجَهُ الثَّابِتَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَحَدِيثُ عَلِي الثَّابِثُ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنِ مَاجَهُ وَغَيْرِهِمْ مُصَرِّحَةٌ بِتَقْدِيمِ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ عَلَى غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ . وَخَدِيثُ الرَّبِيعِ يَدُلُّ عَلَى وَجُوبِ التَّرْتِيبِ . وَحَدِيثُ الرَّبِيعِ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ التَّرْتِيبِ . وَحَدِيثُ الرَّبِيعِ يَدُلُّ عَلَى وَجُوبِ التَّرْتِيبِ . وَحَدِيثُ الرَّبِيعِ يَدُلُّ عَلَى وَجُوبِ التَّرْتِيبِ . وَحَدِيثُ الرَّبِيعِ يَدُلُّ عَلَى وَجُوبِ التَّرْتِيبِ . وَحَدِيثُ الْوَجْهِ .

قَالَ الموفق فِي الْمُغْنِي : ولا يجب التَّرْتِيب بَيْنَهما وبينَ غَسْل بقية الْوَجْهِ لأَنَّهما من أجزائه ، ولكن المستحب أنْ يبدأ بهما قَبْلَ الْوَجْهِ لأن كل من وصف وضوء رسول الله  $\rho$  ذكر أنه بدأ بهما إلا شيئًا نادرًا . وهل يجب التَّرْتِيب والموالاة بَيْنَهما وبين سائر الأعضاء غير الوجه ؟ على روايتين .

#### بَابُ الْمُبَالَغَةِ فِي الاسْتِنْشَاقِ

240 عَنْ لَقِيطِ بْنِ صُبْرَةَ قَالَ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ ، قَالَ : ﴿ أَسْبِغُ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ ، وَبَالِغْ فِي الاَسْتِنْشَاقِ إِلاَ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ﴾ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .

241- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيّ p قال : « اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .

قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ. وَالْمُرَادُ بِهِ الإِنْقَاءُ وَاسْتِكْمَالُ الأَعْضَاءِ وَعَلَى وُجُوبِ الاسْتِنْشَاقِ، وَاسْتِكْمَالُ الأَعْضَاءِ وَعَلَى وُجُوبِ الاسْتِنْشَاقِ،

وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلامُ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ ، وَإِنَّمَا كَرِهَ الْمُبَالَغَةَ لِلصَّائِمِ حَشْيَةَ أَنْ يَنْزِلَ إِلَى حَلْقِهِ مَا يُفْطِرُهُ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

## بَابُ غَسْلِ الْمُسْتَرْسِلِ مِنْ اللِّحْيَةِ

242 عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللهِ حَدِّنْنِي عَنْ الْوُضُوءِ قَالَ : « مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلا حَرَّتْ خَطَايَا خِيهِ وَحَيَاشِيمِهِ مَعَ الْمَاءِ ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمْرَهُ اللهُ إِلا حَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحِيَّتِهِ مَعَ الْمَاءِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلا حَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِه بَعَ الْمَاءِ ، ثُمَّ يَعْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلا حَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِه بَعَ الْمَاءِ ، ثُمَّ يَعْسِلُ يَدَيْهِ إِلا حَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِه مَعَ الْمَاءِ ، ثُمَّ يَعْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إلا حَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ، ثُمَّ يَعْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إلا حَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ، ثُمَّ يَعْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إلا حَرَّتْ حَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ، ثُمَّ يَعْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إلا حَرَّتْ حَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ » . أَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ .

243- وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَالَ فِيهِ : ﴿ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرُهُ اللَّهُ ﴾ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ مِنْ أَحَادِيثِ فَضَائِلِ الْوُضُوءِ الدَّالَّةِ عَلَى عِظَمِ شَأْنِهِ ، وَقَدْ سَاقَه الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلاسْتِدُلالِ بِهِ عَلَى غَسْلِ الْمُسْتَرْسِلِ مِنْ اللِّحْيَةِ ، وَقَدْ اسْتَنْبَطَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الْحَدِيثِ فَوَائِدَ الْمُسْتَرْسِلِ مِنْ اللِّحْيَةِ ، وَقَدْ اسْتَنْبَطَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الْحَدِيثِ فَوَائِدَ فَقَالَ :

فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَسْلَ الْوَجْهِ الْمَأْمُورَ بِهِ يَشْتَمِلُ عَلَى وُصُولِ الْمَاءِ إِلَى أَطْرَافِ اللِّحْيَةِ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ دَاخِلَ الْفَمِ وَالأَنْفِ لَيْسَ مِنْ الْوَجْهِ حَيْثُ بَيَّنَ أَنَّ عَسْلَ الْوَجْهِ الْمَأْمُورَ بِهِ غَيْرُهُمَا . وَيَدُلُّ عَلَى مَسْحِ كُلِّ الرَّأْسِ حَيْثُ بَيَّنَ أَنَّ الْمَسْحَ الْمَأْمُورَ بِهِ يَشْتَمِلُ عَلَى وُصُولِ الْمَاءِ إِلَى أَطْرَافِ الشَّعْرِ . وَيَدُلُّ عَلَى الْمَاءِ الْيَ أَطْرَافِ الشَّعْرِ . وَيَدُلُّ عَلَى الْمَاءِ إِلَى أَطْرَافِ الشَّعْرِ . وَيَدُلُّ عَلَى

وُجُوبِ التَّرْتِيبِ فِي الْوُضُوءِ لأَنَّهُ وَصَفَهُ مُرَتَّبًا ، وَقَالَ فِي مَوَاضِعَ مِنْهُ : « كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تعالى » .

قَالَ الشَّارِحُ: وَقَدْ قَدَّمْنَا الْكَلامَ عَلَى أَنَّ دَاخِلَ الْفَمِ وَالْأَنْفِ مِنْ الْوَجْهِ.

#### بَابٌ فِي أَنَّ إِيصَالَ الْمَاءِ إِلَى بَاطِنِ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ لا يَجِبُ

244 -20 -20 -24 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ لِلاَسْتِدْلالِ بِهِ عَلَى عَدم وُجُوبِ إِيصَالِ الْمَاءِ إِلَى بَاطِنِ اللِّحْيَةِ ، فَقَالَ :

وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  كَانَ كَثَّ اللِّحْيَةِ ، وَأَنَّ الْغَرْفَةَ الْوَاحِدَةَ وَإِنْ عَظُمَتْ لا تَكْفِي غَسْلَ بَاطِنِ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ مَعَ غَسْلِ جَمِيعِ الْوَجْهِ ، فَعُلِمَ أَنَّهُ لا يَجِبُ . وَفِيهِ أَنَّهُ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ بِمَاءٍ وَاحِدٍ .

# بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ

245 عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ p كَانَ يُخَلِّلُ لِحِيْتَهُ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

246 وَعَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ p كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَحَلَّلَ بِهِ لِحِيْتَهُ ، وَقَالَ : « هَكَذَا أَمَرِنِي رَبِّي عَرَّ وَجَلَّ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . عَنكِهِ فَحَلَّلَ بِهِ لِحِيْتَهُ ، وَقَالَ : « هَكَذَا أَمَرِنِي رَبِّي عَرَّ وَجَلَّ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَانِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَانِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةٍ تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ .

\_\_\_لخنءالأول\_

#### بَابُ تَعَاهُدِ الْمَأْقَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ غُضُونِ الْوَجْهِ بِزِيَادَةٍ مَاء

، ثَلاثًا ، ثَلاثًا ، ثَلاثًا ، وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  فَذَكَرَ ثَلاثًا ، ثَلاثًا ، ثَلاثًا ، قَالَ : وَكَانَ يَتَعَاهَدُ الْمَأْقَيْنِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

248 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا ٢ قَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَلا أَتَوَضَّأُ لَكَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ٩ ؟ قُلْت : بَلَى فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي قَالَ : فَوَضَعَ إِنَاءً فَعَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ أَحَذَ بِيَدَيْهِ فَصَكَّ بِهِمَا وَجْهَهُ وَأَلْقُمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ قَالَ : ثُمَّ عَادَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ثَلاثًا ثُمَّ أَحَذَ كَفًّا بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ ثُمَّ أَرْسَلَهَا تَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاثًا ثُمَّ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاثًا ثُمَّ يَدَهُ الْأَحْرَى مِثْلَ ذَلِكَ وَذَكَرَ بَقِيَّةَ الْوُضُوءِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : مَوْقُ الْعَيْنِ مَجْرَى الدَّمْعِ مِنْهَا أَوْ مُقَدَّمُهَا أَوْ مُوَّ مُؤَخِّرُهَا ، كَذَا فِي الْقَامُوسِ ، قَالَ الأَزْهَرِيُّ : أَجْمَعَ أَهْلُ اللُّغَةِ أَنَّ الْمَوْقَ وَالْمَاقُ مُؤَخِّرُهَا ، كَذَا فِي الْقَامُوسِ ، قَالَ الظَّرْمِيُّ : أَجْمَعَ أَهْلُ اللُّغَةِ أَنَّ الْمَوْقَ وَالْمَاقُ مُؤَخِّرُ الْعَيْنِ الَّذِي يَلِي الأَنْفَ . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْمُرَادُ بِهِمَا فِي الْحَدِيثِ مَخْصِرُ الْعَيْنِ الَّذِي يَلِي الأَنْفَ . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْمُرَادُ بِهِمَا فِي الْحَدِيثِ مَخْصِرُ الْعَيْنَيْنِ .

قَوْلُهُ: ( وَأَلْقُمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ ) قَالَ الشَّارِحُ: واستدل الماوردي على أن الْبَيَاضِ الَّذِي بَيْنَ الأُذُنِ وَالْعِذَارِ مِنْ الْوَجْهِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ رَأَى أَنَّ مَا أَقْبَلَ مِنْ الأَذْنَيْنِ مِنْ الْوَجْهِ.

#### بَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ وَإِطَالَةِ الْغُرَّةِ

249 عَنْ عُثْمَانَ τَ أَنَّهُ قَالَ : هَلُمَّ أَتَوَضَّأُ لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ρ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى مَسَّ أَطْرَافِ الْعَضُدَيْنِ ، ثُمُّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمُّ أَمَرَ بِيَدَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَلِيْتِهِ ، ثُمُّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

250 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ تَوَضَّا فَعَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، ثُمُّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ، ثُمُّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ، ثُمُّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى مَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ، ثُمُّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى مَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ، ثُمُّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ، ثُمُّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ، ثُمُّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ، ثُمُّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ، ثُمُّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللّهِ مَ يَتَوَضَّأُ ، وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَ : ﴿ اَنْتُمْ الْغُرُ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْ أَسُولُ اللّهِ مَ : ﴿ اَنْتُمْ الْغُرُ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْ أَسُلُكُمْ فَلْيُطِلُ غُرَّنَهُ وَتَحْجِيلَهُ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

قَوْلُهُ: (حَتَّى مَسَّ أَطْرَافَ الْعَضُدَيْنِ) قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ غَسْلِ الْمِرْفَقَيْنِ.

قَوْلُهُ: (حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ) الحديث. قَالَ الشَّارِحُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ وَغَيْرُهُ مُصَرِّحُ بِاسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ. وَالْغُرَّةُ: غَسْلُ شَيْءٍ مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ مُصَرِّحُ بِاسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ. وَالْغُرَّةُ : غَسْلُ شَيْءٍ مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ أَوْ مَا يُجَاوِزُ الْوَجْهَ زَائِدًا عَلَى الْجُنْءِ الَّذِي يَجِبُ غَسْلُهُ. وَالتَّحْجِيلُ : غَسْلُ مَا فَوْقَ الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ وَهُمَا مُسْتَحَبَّانِ بِلا خِلافٍ وَاخْتُلِفَ فِي الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ عَلَى الْمُؤْفِ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :

وَيَتَوَجَّهُ مِنْهُ وُجُوبُ غَسْلِ الْمِرْفَقَيْنِ لأَنَّ نَصَّ الْكِتَابِ يَخْتَمِلُهُ وَهُوَ مُجْمَلُ فِيهِ، وَفِعْلُهُ عليه السَّلام بَيَانُ لِمُجْمَلِ الْكِتَابِ وَمُجَاوَزَتُهُ لِلْمِرْفَقِ لَيْسَ فِي مَحَلِّ الإِجْمَالِ ليَجِبْ بِذَلِكَ.

# بَابُ تَحْرِيكِ الْخَاتَمِ وَتَخْلِيلِ الأَصَابِعِ وَدَلْكِ مَا يَخْتَاجُ إِلَى دَلْكٍ

كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ حَاتَمَهُ . رَوَاهُ ابْنُ  $\rho$  كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ حَاتَمَهُ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالدَّارَقُطْنِيِّ .

 $\rho$  قَالَ : « إِذَا تَوَضَّأْت فَحَلِّلْ أَصَابِعَ  $\rho$  قَالَ : « إِذَا تَوَضَّأْت فَحَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ .

75 <u>الجن</u> الأول

253 - وَعَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ : رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ مَ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ أَصَابِعَ رَجُلَيْهِ بِخِنْصَره . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا أَحْمَدَ .

254 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ p تَوَضَّأَ فَجَعَلَ يَقُولُ هَكَذَا - يَدْلُكُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَوْلُهُ: (كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَامَه ) قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: والحديث يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ تَحْرِيكِ الْخَاتَمِ لِيَزُولَ مَا تَحْتَهُ مِنْ الأَوْسَاخِ ، وَكَذَلِكَ مَا يُشْبِهُ الْخَاتَمَ مِنْ الأَسْوِرَةِ وَالْحِلْيَةِ وَخُوهِمَا .

قَوْلُهُ: « إِذَا تَوَضَّأْت فَحَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ » . قَالَ الشَّارِحُ: وَالأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ تَخْلِيلِ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ ، وَأَحَادِيثُ الْبَابِ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا فَتَنْتَهِضُ لِلْوُجُوبِ .

# بَابُ مَسْح الرَّأْسِ كُلِّهِ وَصِفَتِهِ وَمَا جَاءَ فِي مَسْح بَعْضِهِ

 $\rho$  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ، ثُمُّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ، ثُمُّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأً مِنْهُ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

256 وَعَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَمَسَحَ الرَّأْسُ كُلَّهُ مِنْ فَوْقِ الشَّعْرِ كُلَّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ لا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

257 وفي لَفْظِ: مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّنَيْنِ بَدَأَ بِمُؤَخَّرِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ظُهُورِهِمَا وَبُطُونِهِمَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ .

 $\rho$  يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ وَعُلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ وَعُلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ فَأَدْ عَلَى يَدُهُ تَحْتَ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضْ الْعِمَامَةَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَوْلُهُ: ( مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ) إِلَى آخِرِهِ قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ مَسْحِ جَمِيعِ الرَّأْسِ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَأَصَحُّ حَدِيثٍ فِي هَذَا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ مَسْحِ جَمِيعِ الرَّأْسِ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَأَصَحُّ حَدِيثٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ. وَالْمَشْهُورُ الْمُتَدَاوَلُ الَّذِي عَلَيْهِ الجُمْهُورُ الْبُدَاءَةُ مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ.

قَوْلُهُ: ( لا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ) قَالَ ابْنُ رَسْلانَ: وَهَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ مَخْصُوصَةً مِنْ لَهُ شَعْرٌ طَوِيلٌ إِذَا رَدَّ يَدَهُ عَلَيْهِ يَنْتَفِشُ ، وَلا بَأْسَ بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ لِلْمُحْرِمِ ، وَرُوِي عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ كَيْفِيَّةِ لِلْمُحْرِمِ ، وَرُوِي عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ كَيْفَ تَمْسَحُ الْمَرْأَةُ وَمَنْ لَهُ شَعْرٌ طَوِيلٌ كَشَعْرِهَا ؟ فَقَالَ : إِنْ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ كَيْفَ عَنْ الرُّبَيِّعِ ، وَذَكَرَ الْحُدِيثَ ثُمُّ قَالَ : هَكَذَا وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَاءَ مَسَحَ كَمَا رُوِي عَنْ الرُّبَيِّعِ ، وَذَكَرَ الْحُدِيثَ ثُمُّ قَالَ : هَكَذَا وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَاءَ مَسَحَ كَمَا رُوي عَنْ الرُّبَيِّعِ ، وَذَكَرَ الْحُدِيثَ ثُمُّ قَالَ : هَكَذَا وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ ثُمُّ جَرِّهَا إِلَى مُقَدَّمِهِ ثُمُّ رَفَعَهَا فَوَضَعَهَا حَيْثُ بَدَأً مِنْهُ ، ثُمُّ جَرَّهَا إِلَى مُقَدَّمِهِ ثُمُّ رَفَعَهَا فَوَضَعَهَا حَيْثُ بَدَأً مِنْهُ ، ثُمُّ جَرَّهَا إِلَى مُقَدَّمِهِ ثُمُّ رَفَعَهَا فَوَضَعَهَا حَيْثُ بَدَأً مِنْهُ ، ثُمُّ جَرَّهَا إِلَى مُقَدَّمِهِ ثُمُّ رَفَعَهَا فَوَضَعَهَا حَيْثُ بَدُا مِنْهُ ، ثُمُّ جَرَّهَا إِلَى مُقَدَّمِهِ ثُمُ وَيَعْهَا فَوضَعَهَا حَيْثُ بَدَأً مِنْهُ ، ثُمُّ عَرَهُ .

قَوْلُهُ: ( وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ ) . قَالَ الشَّارِحُ: بِكَسْرِ الْقَافِ وَسُكُونِ الطَّاءِ وَيُوْوَى بِفَتْحِهِمَا ، وَهِيَ نَوْعٌ مِنْ الْبُرُودِ فِيهَا حُمْرَةٌ ، وَقِيلَ: هِيَ حُلَلٌ تُحْمَلُ مِنْ الْبَحْرَيْنِ – مَوْضِعٌ قُرْبَ عُمَانَ . قَالَ الأَزْهَرِيُّ: وَيُقَالُ لِتِلْكَ الْقُرْيَةِ: قَطَرُ بِفَتْحِ الْبَحْرَيْنِ – مَوْضِعٌ قُرْبَ عُمَانَ . قَالَ الأَزْهَرِيُّ: وَيُقَالُ لِتِلْكَ الْقُرْيَةِ: قَطَرُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالطَّاءِ ، فَلَمَّا دَحَلَتْ عَلَيْهَا يَاءُ النِّسْبَةِ كَسَرُوا الْقَافَ وَحَقَّفُوا الطَّاءَ . قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: إِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ  $\rho$  فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِ بَعْضِ رَأْسِهِ ابْنُ الْقَيِّمِ: إِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ  $\rho$  فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِ بَعْضِ رَأْسِهِ ابْنُ الْقَيِّمِ: وَلَكِنْ كَانَ إِذَا مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ أَكْمَلَ عَلَى الْعِمَامَةِ . قَالَ : وَأَمَّا حَدِيثُ أَلْسِهِ أَنْهُ صُوفِهُ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  لَمْ يَنْفُضْ عِمَامَتَهُ حَتَى يَسْتَوْعِبَ مَسَّ الشَّعْرِ كُلِّهِ وَلَا يَنْفُو التَّكُومِلُ أَنْسٍ عَنْهُ لا وَلَا عَلَى الْعِمَامَةِ ، وَقَدْ أَثْبَتَهُ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ ، فَسُكُوتُ أَنسٍ عَنْهُ لا يَدُلُ عَلَى نَفِيهِ .

# بَابُ هَلْ يُسَنُّ تَكْرَارُ مَسْحِ الرَّأْسِ أَمْ لا ؟

 $\rho$  وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  $\tau$  : أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّه  $\rho$  يَتَوَضَّأُ – فَذَكَر الْحَدِيثَ كُلَّهُ – ثَلاثًا ثَلاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

رَسُولُ au -261 وَلاَ بِي دَاوُدَ عَنْ عُثْمَانَ au أَنَّهُ تَوَضَّأَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ : هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ho يَتَوَضَّأُ .

قَوْلُهُ: (وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً). قَالَ الشَّارِخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْحِدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ أَنْ يَكُونَ مَرَّةً وَاحِدَةً ، قَالَ : وَالإِنْصَافُ أَنَّ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ أَنْ يَكُونَ مَرَّةً وَاحِدَةً ، قَالَ : وَيُحْمَلُ مَا وَرَدَ مِنْ أَحَادِيثَ الثَّلاثِ لَمْ تَبْلُغْ إِلَى دَرَجَةِ الاعْتِبَارِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَيُحْمَلُ مَا وَرَدَ مِنْ الأَحَادِيثِ فِي تَثْلِيثِ الْمَسْحِ إِنْ صَحَّتْ عَلَى إِرَادَةِ الاسْتِيعَابِ بِالْمَسْحِ لا أَنَّهَا الأَحَادِيثِ فِي تَثْلِيثِ الْمَسْحِ الرَّأْسِ جَمْعًا بَيْنَ الأَدِلَةِ .

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ:

وَقَدْ سَبَقَ حَدِيثُ عُثْمَانَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ بِذِكْرِ الْعَدَدِ ثَلاثًا ثَلاثًا إلا فِي الرَّأْسِ . قَالَ أَبُو دَاوُد : أَحَادِيثُ عُثْمَانَ الصِّحَاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الرَّأْسِ أَنَّهُ مَرَّةً . قَالَ أَبُو دَاوُد : أَحَادِيثُ عُثْمَانَ الصِّحَاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الرَّأْسِ أَنَّهُ مَرَّةً . فَإِنَّهُمْ ذَكْرُوا الْوُضُوءَ ثَلاثًا وَقَالُوا : فِيهَا وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوا فِي غَيْرُو .

بَابُ أَنَّ الأُذُنَيْنِ مِنْ الرَّأْسِ وَأَنَّهُمَا يُمْسَحَانِ بِمَائِهِ قَدْ سَبَقَ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ .

262- وَلابْنِ مَاجَهْ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ النَّبِيِّ p قَالَ : « الأُذْنَانِ مِنْ الرَّأْسِ » .

263 - وَعَنْ الصُّنَابِحِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ وَ قَالَ : « إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ حَرَجَتْ الْخُطَايَا مِنْ فِيهِ » . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : « فَإِذَا مَسَحَ فَتَمَضْمَضَ حَرَجَتْ الْخُطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ » . رَوَاهُ مَالِكُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ .

قَوْلُهُ: « الْأَذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ » . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَذُنَيْنِ مِنْ الرَّأْسِ فَيُمْسَحَانِ مَعَهُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ .

قَوْلُهُ: «حتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ » قَالَ الشَّارِحُ: سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا لِلاسْتِدْلالِ بِهِ عَلَى أَنَّ الأُذُنَيْنِ يُمْسَحَانِ مَعَ الرَّأْسِ قَالَ:

فَقُوْلُهُ: ﴿ تَخْرُجَ مِنْ أَذُنَيْهِ ﴾ إذَا مَسَحَ رَأْسَهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الأُذُنَيْنِ دَاخِلَتَانِ فِي مُسَمَّاهُ مِنْ جُمْلَتِهِ .

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : لَمْ يَثْبُت عَنْهُ أَنَّهُ أَخَذَ لَهُمَا مَاءً جَدِيدًا وَإِنَّمَا صَحَّ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمْرَ .

# بَابُ مَسْحِ ظَاهِرِ الأُذُنَيْنِ وَبَاطِنِهِمَا

264 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ρ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا .

265- وَلِلنَّسَائِيِّ : مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنَهُمَا بِالْمُسْبَحَتَيْنِ وَظَاهِرَهُمَا بِإِنْهَامَيْهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَجْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ مَسْحِ الأُذُنَيْنِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا .

# بَابُ مَسْحِ الصُّدْغَيْنِ وَأَنَّهُمَا مِنْ الرَّأْسِ

226 عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ : رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَصُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالبِّرْمِذِيُّ . وَقَالا : حَدِيثٌ حَسَنٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: الصُّدْغُ بِضَمِّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الدَّالِ: الْمَوْضِعُ الَّذِي بَيْنَ الْعَيْنِ وَالأُذُنِ وَالشَّعْرِ الْمُتَدَلِّي عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ. وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ مَسْحِ الصُّدْغِ وَالأُذُنِ. وَأَنَّ مَسَحَهُمَا مَعَ الرَّأْسِ وَأَنَّهُ مَرَّةً وَاحِدَةً.

# بَابُ مَسْحِ الْعُنُقِ

267 عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ مِنْ مُقَدَّمِ الْعُنُقِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ . وَمَا يَلِيهِ مِنْ مُقَدَّمِ الْعُنُقِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحُدِيثُ فِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سَلِيمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ فِي مَسْحِ الْعُنُقِ حَدِيثُ أَلْبَتَّةَ . انْتَهَى . ورُوِيَ عن عليِّ ٢ أَنَّه مَسْحَ عُنُقِه . قَالَ الشَّارِحُ : وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِاسْتِحْبَابِ مَسْحِ الرَّقَبَةِ عليٍّ ٢ أَنَّه مَسْحَ عُنُقِه . قَالَ الشَّارِحُ : وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِاسْتِحْبَابِ مَسْحِ الرَّقَبَةِ هَلَيْ الرَّأْسِ أَوْ بِمَاءٍ جَدِيدٍ ؟

#### بَابُ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

268 عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ : رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ مَعْمَرِ عَلَى عَلَى عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَيْهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .

269- وَعَنْ بِلالٍ قَالَ : مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ ρ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إلا الْبُحَارِيَّ وَأَبَا دَاوُد .

270- وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ : أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « امْسَحُوا عَلَى الْحُقَّيْنِ وَالْخِمَارِ » .

271- وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ مَ وَمَسَحَ عَلَى الْحُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

272 - وَعَنْ سَلْمَانَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً قَدْ أَحْدَثَ - وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْلَعَ خُفَيْهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ وَقَالَ : رَأَيْت رَسُولَ اللهِ  $\rho$  يَمْسَحُ عَلَى خُفَيْهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ وَقَالَ : رَأَيْت رَسُولَ اللهِ عَلَى خُفَيْهِ وَعَلَى خِمَارِهِ .

273 - وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : رَأَيْت رَسُولَ اللهِ  $\rho$  تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الحُّفَّيْنِ وَالْحُمَارِ . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ .

 $\rho$  وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمْ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِ  $\rho$  شَكَوْا إِلَيْهِ مَا أَصَابَهُمْ مِنْ الْبَرْدِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ عَلَى النَّبِي  $\rho$  شَكَوْا إِلَيْهِ مَا أَصَابَهُمْ مِنْ الْبَرْدِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

الْعَصَائِبُ : الْعَمَائِمُ ، وَالتَّسَاخِينُ : الْخِفَافُ .

قَوْلُهُ: ( وَالْخِمَارُ ) قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: هُوَ بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ النَّصِيفُ، وَكُلُّ مَا سَتَرَ شَيْئًا فَهُوَ خِمَارُهُ، كَذَا فِي الْقَامُوسِ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْعِمَامَةُ . قَالَ: وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ ، فَذَهَب إلى جَوَازِهِ الْعِمَامَةُ . قَالَ: وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ ، فَذَهَب إلى جَوَازِهِ الْعِمَامَةُ . قَالَ : وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ ، فَذَهَب إلى جَوَازِهِ الأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو تَوْرٍ وَدَاوُد بْنُ عَلِيٍّ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّ اللَّوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّ صَحَّ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  فَبِهِ أَقُولُ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَهُو قَوْلُ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي  $\rho$  مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَسٌ ، وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَكْتَاجُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي  $\rho$  مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَسٌ ، وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَكْتَاجُ

الْمَاسِحُ عَلَى الْعِمَامَةِ إِلَى لُبْسِهَا عَلَى طَهَارَةٍ أَوْ لا يَخْتَاجُ ؟ وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي التَّوْقِيتِ ، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ الاقْتِصَارِ عَلَى مَسْحِ الْعِمَامَةِ . إِلَى أَنْ قَالَ : وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ الْمَسْحُ عَلَى الرَّأْسِ فَقَطْ وَعَلَى الْعِمَامَةِ فَقَطْ ، وَعَلَى الرَّأْسِ وَالْعِمَامَةِ ، وَالْكُلُ صَحِيحٌ ثَابِتُ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

#### بَابُ مَسْح مَا يَظْهَرُ مِنْ الرَّأْسِ غَالِبًا مِنْ الْعِمَامَةِ

مَّنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : حديث الْمُغيرةِ لَمْ يُحَرِّجْهُ الْبُحَارِيُّ . قَالَ الْحَافِظُ : وَقَدْ وَهِمَ الْمُنْذِرِيُّ فَعَزَاهُ إِلَى الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ ، وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ ابْنُ الْجُوْزِيِّ فَوَهِمَ ، وَقَدْ تَعَقَّبَهُ ابْنُ عَبْدِ الْمُآدِي ، وَصَرَّحَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْجُمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ تَعَقَّبَهُ ابْنُ عَبْدِ الْمُآدِي ، وَصَرَّحَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْجُمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ . أ.ه .

## بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَبَيَانُ أَنَّهُ الْفَرْضُ

276 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو قَالَ : تَخَلَّفَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ مِ فِي سَفْرَةٍ فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَنَا الْعَصْرُ فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا قَالَ : فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ : « وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ » مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ : أَخَّرْنَاهَا . وَيُرْوَى أَرْهَقَتْنَا الْعَصْرُ بِمَعْنَى دَنَا وَقْتُهَا .

277 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ رَأَى رَجُلاً لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَهُ ، فَقَالَ : « وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

 $\rho$  قَوْمًا تَوَضَّئُوا وَلَمْ يَمَسَّ  $\rho$  قَوْمًا تَوَضَّئُوا وَلَمْ يَمَسَّ  $\rho$  قَوْمًا تَوَضَّئُوا وَلَمْ يَمَسَّ أَعْقَابَهُمْ الْمَاءُ ، فَقَالَ : ﴿ وَيْلُ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

279 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ρ يَقُولُ : « وَيْلُ لِلأَعْقَابِ ، وَبُطُونِ الأَقْدَامِ مِنْ النَّارِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ .

-280 وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى وَالنَّبِيّ  $\rho$  وَقَدْ تَوَضَّأَ ، وَتَرَكَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّهْرِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ النَّبِيّ  $\rho$  : « ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ : وَقَالَ : تَفَرَّدَ وَ لَا يَرِعُ بُنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ ﴾ قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ. قَالَ النَّووِيُّ: احْتَلَفَ النَّاسُ عَلَى مَذَاهِبَ فَذَهَبَ جَمِيعُ الْقُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْفَتْوَى فِي الأَعْصَارِ وَالأَمْصَارِ النَّاسُ عَلَى مَذَاهِبَ فَذَهَبَ جَمِيعُ الْقُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْفَتْوَى فِي الأَعْصَارِ وَالأَمْصَارِ النَّاسُ عَلَى مَذَاهِبَ فَذَهَبَ جَمِيعُ الْقُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْفَتْوَى فِي الأَعْصَارِ وَالأَمْصَارِ إِلَى أَنَّ الْوَاحِبَ غَسْلُ الْقَدَمَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ وَلا يُجْزِئُ مَسْحُهُمَا وَلا يَجِبُ الْمَسْحُ الْفَارِحُ : فَالَ الشَّارِحُ : مَعَ الْعَسْلِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ خِلافُ هَذَا عَنْ أَحَدٍ يُعْتَدُّ بِهِ فِي الإِجْمَاعِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ .

#### بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوءِ

281 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطَهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

ho قَالَ : ﴿ إِذَا لَبِسْتُمْ ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمُ ho قَالَ : ﴿ إِذَا لَبِسْتُمْ ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمُ فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاؤُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِي الْحَدِيثِ دَلالَةٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الابْتِدَاءِ بِالْيَمِينِ فِي الْشَّعْرِ أَيْ تَسْرِيحِهِ وَفِي الطُّهُورِ فَيَبْدَأُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى وَبِالْجَانِبِ الأَيْمَنِ مِنْ سَائِرِ الْبَدَنِ فِي الْغُسْلِ قَبْلَ الْيُسْرَى وَبِالْجَانِبِ الأَيْمَنِ مِنْ سَائِرِ الْبَدَنِ فِي الْغُسْلِ قَبْلَ الْيُسْرَى وَبِالْجَانِبِ الأَيْمَنِ مِنْ سَائِرِ الْبَدَنِ فِي الْغُسْلِ قَبْلَ اللَّيْسَرِ ، قَالَ النَّوَوِيُّ : قَاعِدَةُ الشَّرْعِ الْمُسْتَمِرَّةُ اسْتِحْبَابُ الْبُدَاءَةِ بِالْيَمِينِ فِي كُلِّ مَالْ اللَّيْمِينِ فِي كُلِّ مَا

83 <u>المن الأول</u>

كَانَ مِنْ بَابِ التَّكْرِيمِ وَالتَّزْيِينِ وَمَا كَانَ بِضِدِّهَا أُسْتُحِبَّ فِيهِ التَّيَاسُرُ ، قَالَ : وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ تَقْدِيمَ الْيَمِينِ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ مَنْ حَالَفَهَا فَاتَهُ الْفَصْلُ وَتَمَّ وُضُوؤُهُ .

#### بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلاثًا وَكَرَاهَةِ مَا جَاوَزَهَا

283- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ مَ مَرَّةً مَرَّةً . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلا مُسْلِمًا .

ho وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ho تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ .

285- وَعَنْ عُثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ p تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

-286 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : ﴿ جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  يَسْأَلُهُ عَنْ الْوُضُوءِ فَأَرَاهُ ثَلاثًا ثَلاثًا ، وَقَالَ : ﴿ هَذَا الْوُضُوءُ ، فَمَنْ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  يَسْأَلُهُ عَنْ الْوُضُوءِ فَأَرَاهُ ثَلاثًا ثَلاثًا ، وَقَالَ : ﴿ هَذَا الْوُضُوءُ ، فَمَنْ رَسُولِ اللّهِ مَا اللّهِ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَاحِبَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً ، وَلِهِنَذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ مَ ، وَلَوْ كَانَ الْوَاحِبُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثاً لَمَا اقْتَصَرَ عَلَى مَرَّةٍ . وَلَا لَا الشَّيْحُ مُحْيِي الدِّينِ النَّووِيّ : وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي غَسْلِ . قَالَ الشَّيْحُ مُحْيِي الدِّينِ النَّووِيّ : وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي غَسْلِ اللَّعْضَاءِ مَرَّةً ، وَعَلَى أَنَّ الثَّلاثَ سُنَةٌ ، وَقَدْ جَاءَتْ الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الأَعْضَاءِ مَرَّةً ، وَعَلَى أَنَّ الثَّلاثَ سُنَةٌ ، وَقَدْ جَاءَتْ الأَعْضَاءِ ثَلاثاً ، وَبَعْضُهُ الأَعْضَاءِ ثَلاثاً ، وَبَعْضُهَا بِالْغَسْلِ مَرَّةً مَرَّةً ، وَمَرَّتَيْنِ ، وَثَلاثاً ثَلاثاً ، وَبَعْضُ الأَعْضَاءِ ثَلاثاً ، وَبَعْضُهَا مَرَّتَ مُرَّتَيْنِ ، وَثَلاثاً ثَلاثاً ، وَبَعْضُ الأَعْضَاءِ ثَلاثاً ، وَبَعْضُهَا مَرَّتَ مُرَّتَيْنِ ، وَالاخْتِلافُ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ عُلَيْهِ ، وَأَنَّ الثَّلاثَ هِيَ الْكَمَالُ وَالْوَاحِدَةُ أَكْرِيلُ . وَالْوَاحِدَةُ أَكْرِيلُ . وَالْوَاحِدَةُ أَثُونَى أَنَّ الثَّلاثَ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ عَلَى الْوَالِمُ مَرَّةً مُرَّةً .

قوله: « هَذَا الْوُضُوءُ ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ » . قَالَ الشَّارِخُ: وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مُجَاوَزَةَ الثَّلاثِ الْغَسَلاتِ مِنْ الاعْتِدَاءِ فِي الطُّهُورِ ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لا يَزِيدُ عَلَى الثَّلاثِ إلا رَجُلٌ مُبْتَلًى .

#### بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ

287 عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتُوضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ عُحُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجُنَّةِ الثَّمَانِيَةِ ، يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا وَأَشْهَدُ أَنَّ عُحُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجُنَّةِ الثَّمَانِيَةِ ، يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

288- وَلاَّحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد فِي رِوَايَةٍ : « مَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمُّ رَفَعَ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ » . وَسَاقَ الْحُدِيثَ .

قال الشارح رحمه الله: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ الْمَذْكُورِ ، وَلَمْ يَصِحَّ مِنْ أَحَادِيثِ الدُّعَاءِ فِي الْوُضُوءِ غَيْرُهُ . قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: وَلا يَثْبُثُ عَنْ النَّبِيِّ مِنْ أَحَادِيثِ الدُّعَاءِ فِي الْوُضُوءِ غَيْرُهُ . قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: وَلا يَثْبُثُ عَنْ النَّبِيِّ وَعَيْرُ النَّسُمِيَةِ فِي أَوَّلِهِ . وَقَوْلُهُ: ﴿ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ » وَقَوْلُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ » وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ »

بَابُ الْمُوَالَاةِ فِي الْوُضُوءِ

289 عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانُ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ρ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ρ رَجُلاً يُصَلِّي فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ وَرَجُلاً يُعِيدَ الْوُضُوءَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ، وَزَادَ : « وَالصَّلاةَ ».

قَالَ الْأَثْرَمُ : قُلْتُ لأَحْمَدَ : هَذَا إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ ؟ ، قَالَ : جَيِّدٌ .

290- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلاً تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرٍ عَلَى قَدَمِهِ ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ p فَقَالَ : « ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ » . قَالَ : فَرَجَعَ فَتَوَضَّأَ ثُمُّ صَلَّى . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَلَمْ يَذْكُرْ فَتَوَضَّأً .

قالَ الشارح رحمه الله: وَالْحَدِيثُ الأَوَّلُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ إِعَادَةِ الْوُضُوءِ مِنْ أَوَّلِهِ عَلَى مَنْ تَرَكَ مِنْ غَسْلِ أَعْضَائِهِ مِثْلَ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ. وَالْحَدِيثُ الثَّانِي لا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الإِعَادَةِ لأَنَّهُ أَمَرَهُ فِيهِ بِالإِحْسَانِ لا بِالإِعَادَةِ ، وَالإِحْسَانُ يَحْصُلُ عَلَى وُجُوبِ الإِعَادَةِ لأَنَّهُ أَمَرَهُ فِيهِ بِالإِحْسَانِ لا بِالإِعَادَةِ ، وَالإِحْسَانُ يَحْصُلُ عَلَى وُجُوبِ الإِعْادَةِ إسْبَاغِ غَسْلِ ذَلِكَ الْعُضْوِ. فَالْحَدِيثُ الأَوَّلُ يَدُلُّ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ . بِوُجُوبِ الْمُوَالاةِ ، وَالْحُدِيثُ التَّانِي يَدُلِّ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ . بَوْجُوبِ الْمُوَالاةِ ، وَقَالَ الموفق فِي المغنى : والْمُوَالاة الواجبة أن لا يترك غسل عضو حتى الْتَهَى . وَقَالَ ابن عقيلَ فِي رواية يَحْشِي زمن يجف فيه العضو الذي قبله في الزمان المعتدل . وقالَ ابن عقيل في رواية أخرى : إن حد التفريق المبطل ما يفحش في العادة لأنه لم يحد في الشرح فيرجع فيه إلى العادة كالأحراز والتفرق في البيع .

#### بَابُ جَوَازِ الْمُعَاوَنَةِ فِي الْوُضُوءِ

291 عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ρ فِي سَفَرٍ ، وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ ، وَأَنَّ مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ لِحَاجَةٍ لَهُ ، وَأَنَّ مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمُسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ . أَخْرَجَاهُ .

292- وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ، قَالَ : صَبَبْتُ الْمَاءَ عَلَى النَّبِيِّ مِ فِي السَّفَرِ وَالْخُضَرِ فِي الْوُضُوءِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَجْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الاسْتِعَانَةِ بِالْغَيْرِ فِي الْوُضُوءِ .

#### بَابُ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

293 عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : زَارَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَ فَيْزِلِنَا ، فَأَمَرَ لَهُ سَعْدُ بِغُسْلٍ فَوْضِعَ لَهُ فَاغْتَسَلَ ، ثُمُّ نَاوَلَهُ مِلْحَقَةً مَصْبُوغَةً بِزَعْفَرَانٍ ، أَوْ وَرْسٍ فَاشْتَمَلَ بِهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ كَرَاهَةِ التَّنْشِيفِ .

87 <u>الجن</u> الأول

# أَبْوَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَابٌ فِي شَرْعِيَّتِهِ

294 عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ فَقِيلَ لَهُ: تَفْعَلُ هَكَذَا ؟ قَالَ: نَعَمْ ، رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  بَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، قَالَ إَبْرَاهِيمُ: فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ ؛ لأَنَّ إسْلامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 $\rho = 295$  وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ سَعْدًا حَدَّتَهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  أَنَّهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُقَيْنِ . وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرَ ، قَالَ : نَعَمْ إِذَا حَدَّتَك سَعْدُ عَلَى الْخُقَيْنِ . وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَأَلُ عَنْهُ غَيْرَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عَنْ النَّبِيِّ  $\rho$  شَيْئًا فَلا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ .

296 وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : كُنْت مَعَ النَّبِيِّ ρ فِي سَفَرٍ فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمُّ تَوَضَّاً وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، قُلْت : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَنْسِيت ؟ قَالَ : « بَانْ أَنْتَ نَسِيت بِمَذَا أَمَرَنِي رَبِي عَزَّ وَجَلَّ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : رَوَى الْمَسْحَ سَبْعُونَ نَفْسًا فِعْلاً مِنْهُ وَقَوْلاً .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَنْ ، وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ : لَيْسَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَنْ الصَّحَابَةِ اخْتِلافٌ ؛ لأَنَّ كُلَّ مَنْ رُوي عَنْهُ مِنْهُمْ إِنْكَارُهُ ، فَقَدْ رُوِي عَنْهُ إِثْبَاتُهُ .

#### بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْمُوقَيْنِ وَعَلَى الْجُوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ جَمِيعًا

297 عَنْ بِلالٍ قَالَ : رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ p يَمْسَحُ عَلَى الْمُوقَيْنِ وَالْخِمَارِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

298- وَلاَّبِي دَاوُد : كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ .

ρ وَلِسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ عَنْ بِلالٍ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ يَقُولُ : « امْسَحُوا عَلَى النَّصِيفِ وَالْمُوقِ » .

200 وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجُوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

قَالَ الشَّارِحُ رَحَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْخُفُ نَعْلُ مِنْ أَدَمٍ يُعَطِّي الْكَعْبَيْنِ وَالْجُرْمُوقُ . قَالَ : والحديث يَدُلُّ عَلَى الْمُوقَيْنِ وَهُمَا ضَرْبٌ مِنْ الْخِفَافِ ، وَهُوَ مَقْطُوعُ السَّاقَيْنِ ، عَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْمُوقَيْنِ وَهُمَا ضَرْبٌ مِنْ الْخِفَافِ ، وَهُوَ مَقْطُوعُ السَّاقَيْنِ ، عَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْجُوْرَبِ وَهُوَ لِفَافَةُ الرِّجْلِ قَالَهُ فِي الضِّيَاءِ وَالْقَامُوسِ ، وَعَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ . قِيلَ : وَإِنَّمَا يَجُوزُ عَلَى النَّعْلَيْنِ إِذَا لَبِسَهُمَا فَوْقَ وَعَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ . قِيلَ : وَإِنَّمَا يَجُوزُ عَلَى النَّعْلَيْنِ يَكُونَ المُنعَلِيْنِ يَمُّكُنُ وَعَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ . قِيلَ : وَإِنَّمَا يَجُوزُ مَسْحُ الْجُورَبَيْنِ إِلاَ أَنْ يَكُونَ مُنعَلَيْنِ يَمُّكُنُ الْجُورَبَيْنِ إِلا أَنْ يَكُونَ مُنعَلِيْنِ يَمُّكُنُ الْجَوْرَبَيْنِ إِلاَ أَنْ يَكُونَ مُنعَلِيْنِ يَمُّكُنُ مُتَابِعَةُ الْمَسْعِ فِيهِمَا . الْتَهَى مُلَحَّصًا . قال الموفق في المغني : إنما يجوز المسح على الجورب بشرطين : أحدهما أن يكون صفيقًا لا يبدو منه شيء من القدم ، والثاني أن يمكن متابعة المشي فيه ، وهذا ظاهر كلام الخرقي . قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل : إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس ، وفي موضع قال : إن كان يمشي فيه فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه ، فإنه إذا انثني ظهر موضع قال : إن كان يمشي فيه فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه ، فإنه إذا انثني ظهر موضع الوضوء ولا يعتبر فيه فيه فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه ، فإنه إذا انثني ظهر موضع الوضوء ولا يعتبر

# بَابُ اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ قَبْلَ اللُّبْسِ

301 عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كُنْت مَعَ النَّبِيّ ρ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَأَقْرَغْت عَلَيْهِ مِنْ الإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْت لَأَنْرِعَ خُفَيْهِ ، فَقَالَ: « دَعْهُمَا فَإِنِيّ أَدْ خَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

302- وَلاَّبِي دَاوُد : « دَعْ الْخُفَّيْنِ فَإِنِيّ أَدْخَلْت الْقَدَمَيْنِ الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ » . فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا .

303- وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَمْسَحُ أَحَدُنَا عَلَى الْثَقَيْنِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا أَدْخَلَهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ » . رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ

ho وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ho تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، فَقُلْت : ho يَا رَسُولَ اللَّهِ رِجْلَيْك لَمْ تَغْسِلْهُمَا ؟ قَالَ : ho إِنِي أَدْخَلْتهمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ho . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

305 وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ : أَمَرَنَا - يَعْنِي النَّبِيَّ ρ - أَنْ غُسَحَ عَلَى الْثَقِيْ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ : أَمَرَنَا - يَعْنِي النَّبِيَّ وَ وَلَا أَقُمْنَا ، وَلا الْخُقَيْنِ إِذَا خُنُ أَدْحَلْنَاهُمَا عَلَى طُهْرٍ ثَلاثًا إِذَا سَافَرْنَا وَيَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا ، وَلا نَخْلَعَهُمَا مِنْ جَنَابَةٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُلَعَهُمَا إِلا مِنْ جَنَابَةٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةً ، وَقَالَ الْخُطَّابِيُّ : هُوَ صَحِيحُ الإِسْنَادِ .

306 وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيّ ( ) : أَنَّهُ رَحَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، وَلِلْمُقيم يَوْمًا وَلَيْلَةً - إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ - أَنْ يَلْمُسَافِرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، وَلِلْمُقيم يَوْمًا وَلَيْلَةً - إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ - أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا . رَوَاهُ الأَثْرَمُ فِي سُنَنِهِ وَابْنُ خُزَيْمَةً وَالدَّارَقُطْنِيِّ ، قَالَ الْخُطَّابِيُّ : هُوَ صَحِيحُ الإِسْنَادِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ فَإِنِيّ أَدْخَلْتهمَا طَاهِرَتَيْنِ ﴾ هُوَ يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ فِي اللَّبْسِ لِتَعْلِيلِهِ عَدَمَ النَّزْعِ بِإِدْخَالِهِمَا طَاهِرَتَيْنِ ، وَهُوَ مُقْتَضِ عَلَى اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ فِي اللَّبْسِ لِتَعْلِيلِهِ عَدَمَ النَّزْعَ ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكُ أَنَّ إِدْخَالَهُمَا غَيْرَ طَاهِرَتَيْنِ يَقْتَضِي النَّزْعَ ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ، وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ إِكْمَالَ الطَّهَارَةِ فِيهِمَا شَرْطٌ .

## بَابُ تَوْقِيتِ مُدَّةِ الْمَسْح

قَدْ أَسْلَفْنَا فِيهِ عَنْ صَفْوَانَ وَأَبِي بَكْرَةَ .

307 وَرَوَى شُرَيْحُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ : سَأَلْت عَائِشَةَ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْحُقَيْنِ  $\rho$  فَسَأَلْته  $\rho$  فَسَأَلْته  $\rho$  فَسَأَلْته  $\rho$  فَقَالَتْ : سَلْ عَلِيًّا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنِي ، كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  فَسَأَلْته فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ » فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ .

 $\rho = 308$  وَعَنْ خُرَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ النَّبِيّ  $\rho = 0$  أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ : « لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيث يَدُلَّ عَلَى تَوْقِيتِ الْمَسْحِ بِثَلاثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ ، وَاليَوْمِ وَلَيْلَةٍ لِلْمُقِيمِ ، وفي الحديث دليل على أن الخفاف لا تنزع في هذه المدة المقدرة لشيءٍ من الأحداث إلا للجنابة .

# بَابُ اخْتِصَاصِ الْمَسْحِ بِظَهْرِ اخْتُفّ

709 عَنْ عَلِيٍّ τ قَالَ : لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاهُ ، لَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللهِ ρ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ حُفَيْهِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَالدَّارَقُطْنِيِّ .

310 وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ اللّهِ ρ يَمْسَحُ عَلَى ظُهُورِ اللّهِ الْحُقَيْنِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَلَفْظُهُ: عَلَى الْحُقَيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .

311 وَعَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ وَرَّادٍ - كَاتِب الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  مَسَحَ أَعْلَى الْخُفْ وَأَسْفَلَهُ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ الْعُبَةَ - عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ مَعْلُولٌ لَمْ يُسْنِدُهُ عَنْ ثَوْرٍ غَيْرُ الْوَلِيدِ بْنِ الْا النَّسَائِيّ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ مَعْلُولٌ لَمْ يُسْنِدُهُ عَنْ ثَوْرٍ غَيْرُ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَسَأَلْت أَبَا زُرْعَةَ وَمُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالًا : لَيْسَ بِصَحِيحٍ .

# أَبْوَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ بَابُ الْوُضُوءِ بِالْخَارِجِ مِنْ السَّبِيلِ

312 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ: « لا يَقْبَلُ اللّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ » ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

313- وَفِي حَدِيثِ صَفْوَانَ - فِي الْمَسْحِ - « لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ » . وَسَنَذْكُرُهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْمُرَادُ بِالْحُدَثِ الْخَارِجُ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ ، وَإِنَّمَا فَسَّرَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بِأَحْصَّ مِنْ ذَلِكَ تَنْبِيهًا بِالأَحْفِّ عَلَى الأَغْلَظِ ، وَلأَنَّهُمَا قَدْ يَقَعَانِ فِسَّرَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بِأَحْصَّ مِنْ غَيْرِهِمَا . وَاسْتُدِلَّ بِالحَديث عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لا يَجِبُ لِكُلِّ فِي الصَّلاةِ أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِهِمَا . وَاسْتُدِلَّ بِالحَديث عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لا يَجِبُ لِكُلِّ صَلاةٍ ، وَعَلَى بُطْلانِ الصَّلاةِ بِالْحَدَثِ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

### بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ الْخَارِجِ النَّجِسِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ

914 عَنْ مَعْدَانُ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَاءَ فَتَوَضَّأَ فَلَقِيت ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْت لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : صَدَقَ أَنَا صَبَبْت لَهُ وَضُوءَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ .

315 وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَيِ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيُ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيُ فَالَيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لا يَتَكَلَّمُ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَقَالَ : الْحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ جُرَيْجٍ يَرْوُونَهُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ النَّبِيّ  $\rho$  مُرْسَلاً .

316- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ p فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى غَسْلِ مَحَاجِمِهِ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحُدِيثُ أُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْقَيْءَ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ .

قوله: « مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ » . قَالَ الشَّارِحُ : هُوَ بِفَتْحِ الْقَافِ وَاللامِ وَيُرْوَى بِسُكُونِهَا قَالَ الْحُلِيلُ : هُوَ مَا حَرَجَ مِنْ الْحُلْقِ مِلْءَ الْفَمِ أَوْ دُونَهُ وَلَيْسَ بِقَيْءٍ وَإِنْ عَادَ فَهُوَ الْقَيْءُ . وَفِي النِّهَايَةِ : الْقَلَسُ مَا حَرَجَ مِنْ الْجُوْفِ ، وُفِي النِّهَايَةِ : الْقَلَسُ مَا حَرَجَ مِنْ الْجُوْفِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ كَلامِ الْحُلِيلِ . وَالْحَدِيثُ أُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْقَيْءَ وَالرُّعَافَ وَالْقَلَسَ وَالْمَدْيَ نَوَاقِضُ لِلْوُضُوءِ قَالَ : وحَدِيث أَنسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ خُرُوجَ الدَّمِ لا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ .

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :

وَقَدْ صَحَّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِنْ يَسِيرِ الدَّمِ وَيُحْمَلُ حَدِيثُ أَنْسٍ عَلَيْهِ ، وَمَا قَبْلَهُ عَلَى الْكَثِيرِ الْفَاحِشِ كَمَذْهَبِ أَحْمَدَ وَمَنْ وَافَقَهُ جَمْعًا بَيْنَهُمَا

.

قَوْلُهُ: ( فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لا يَتَكَلَّمُ). استدل به على أن الحدث لا يفسد الصلاة ، والصحيح أنها تبطل به لحديث طلق بن على عند الخمسة قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$ : « إذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَعد الصَّلاة )».

بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ النَّوْمِ لا الْيَسِيرِ مِنْهُ عَلَى إحْدَى حَالاتِ الصَّلاةِ

0 عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  يَأْمُرُنَا - إِذَا كُنَّا سَفَرًا - أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إلا مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

 $\rho$  : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نَامَ عَلِيّ  $\tau$  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .

319- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ « الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ ، فَإِذَا نَامَتْ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ .

السَّهِ: اسْمٌ لِحَلْقَةِ الدُّبُرِ ، وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ: حَدِيثُ عَلِيٍّ أَثْبَتُ وَأَقْوَى .

ρ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بِتُّ عِنْدَ حَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَقُمْت إِلَى جَنْبِهِ الأَيْسَرِ فَأَحَذَ بِيَدِي فَجَعَلَنِي مِنْ شِقِّهِ الأَيْمَنِ فَجَعَلْت إِذَا أَغْفَيْت يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُينِ قَالَ : فَصَلَّى إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

 $\rho$  وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلا يَتَوَضَّئُونَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

322 وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ : « لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ : « لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ : « لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ النَّامِ اللهُ الْمُعَدُ .

وَيَزِيدُ هُوَ الدَّالانِيُّ ، قَالَ أَحْمَدُ : لا بَأْسَ بِهِ . قُلْت : وَقَدْ ضَعَّفَ بَعْضُهُمْ حَدِيثَ الدَّالانِيِّ هَذَا لإِرْسَالِهِ قَالَ شُعْبَةُ إِنَّمَا سَمِعَ قَتَادَةَ مِنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَرْبَعَةَ حَدِيثَ الدَّالانِيِّ هَذَا لإِرْسَالِهِ قَالَ شُعْبَةُ إِنَّمَا سَمِعَ قَتَادَةَ مِنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَرْبَعَةً أَحَدِيثَ فَذَكَرَهَا وَلَيْسَ هَذَا مِنْهَا .

قَوْلِهِ: ﴿ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ ﴾ قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: اسْتَدَلَّ بِه مَنْ قَالَ: بِأَنَّ النَّوْمَ نَاقِضٌ. وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَذَاهِبَ ثَمَانِيةٍ - إِلَى أَنْ قَالَ - : الْمَذْهَبُ الثَّامِنُ : أَنَّهُ إِذَا نَامَ جَالِسًا ثُمَكِّنًا مَقْعَدَتَهُ مِنْ الأَرْضِ لَمْ يُنْقَضْ فَالَ - : الْمَذْهَبُ الثَّامِنُ : أَنَّهُ إِذَا نَامَ جَالِسًا ثُمُكِّنًا مَقْعَدَتَهُ مِنْ الأَرْضِ لَمْ يُنْقَضْ ، سَوَاءٌ قَلَ أَوْ كَثُرَ ، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي الصَّلاةِ أَوْ خَارِجِهَا ، قَالَ النَّوْوِيُّ : وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيّ . وَعِنْدَهُ أَنَّ النَّوْمَ لَيْسَ حَدَثًا فِي نَفْسِهِ وَإِثْمَا هُو دَلِيلٌ عَلَى خُرُوجِ مَذْهَبُ الشَّافِعِيّ . وَعِنْدَهُ أَنَّ النَّوْمَ لَيْسَ حَدَثًا فِي نَفْسِهِ وَإِثْمَا هُو دَلِيلٌ عَلَى خُرُوجِ الرَّيْحِ ، وَدَلِيلُ هَذَا الْقَوْلِ حَدِيثُ عَلِيّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ ، وَهَذَا أَقْرَبُ الْمَذَاهِبِ الرِّيحِ ، وَدَلِيلُ هَذَا الْقَوْلِ حَدِيثُ عَلِيّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيةَ ، وَهَذَا أَقْرَبُ الْمَذَاهِبِ النَّوْمِ ثُولِ عَلَى الْمُطْلَقَةَ فِي عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيةَ ، وَهَذَا أَقُولِ عَلِيتُ الأَدِلَةِ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَالْحَاصِلُ أَنَّ الأَحَادِيثَ الْمُطْلَقَةَ فِي النَّوْمِ ثُومَ عَلَى الْمُقَيَّدَةِ بِالاضْطِجَاع .

فَائِدَةٌ : قَالَ النَّووِيُّ : وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ زَوَالَ الْعَقْلِ بِالْجُنُونِ وَالإِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ بِالْخَمْرِ أَوْ النَّبِيذِ أَوْ الْبَنْجِ أَوْ الدَّوَاءِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ، سَوَاءٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُكَنِّهَا .

قَوْلُهُ: « العين وِكَاءُ السَّهِ » قَالَ الشَّارِخُ: بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْهَاءِ الْمُخَفَّفَةِ: الدُّبُرُ. وَالْحَدِيثَانِ يَدُلانِ عَلَى أَنَّ النَّوْمَ مَظِنَّةُ للنَّقْضِ لا أَنَّهُ بِنَفْسِهِ نَاقِضٌ.

قوله: « لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ » . قَالَ الشَّارِخ : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّوْمَ لا يَكُونُ نَاقِضًا إلا فِي حَالَةِ الاضْطِجَاعِ ، وَقَدْ سَلَفَ أَنَّهُ الرَّاجِحُ .

#### بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْمَرْأَةِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ جَحِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ وَقُرِئَ ( أَوْ لَمَسْتُمْ )

 $\rho$  وَجُلُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَقِي امْرَأَةً يَعْرِفُهَا فَلَيْسَ يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ شَيْئًا إلا قَدْ أَتَاهُ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا ؟ قَالَ : فَأَنْزَلَ اللّهُ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ وَأَقِمْ الصَّلاةَ طَرَقِيُ النَّهَارِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ  $\rho$  : ﴿ تَوَضَّأُ ثُمَّ صَلِّ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَزُلُفًا مِنْ اللّيْلِ ﴾ الآيَة . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ  $\rho$  : ﴿ تَوَضَّأُ ثُمَّ صَلِّ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ .

 $\rho = 324$  وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ  $\rho = 324$  وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِي  $\rho = 324$  وَقَالُ النَّبِي وَلا يَتَوَضَّأُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ . قَالَ أَبُو دَاوُد : هُوَ مُرْسَلُ . إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . وَقَالَ النَّسَائِيِّ : لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . وَقَالَ النَّسَائِيِّ : لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلاً .

225 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ρ لَيُصَلِّي وَإِنِّ لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَكَيْهِ اعْتِرَاضَ الجِنَازَةِ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ . رَوَاهُ النَّسَائِيّ .

326 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : فَقَدْت رَسُولَ اللهِ مَ لَيْلَةً مِنْ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوضَعْت يَدِي عَلَى بَاطِنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ : « فَوَضَعْت يَدِي عَلَى بَاطِنِ قَدَمَيْهِ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُو يَقُولُ : « اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِلِ مِنْك مِنْ عُقُوبَتِك ، وَأَعُوذُ بِك مِنْك اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِك مِنْك لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْك أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْت عَلَى نَفْسِك » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْك أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْت عَلَى نَفْسِك » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالآيَةُ الْمَذْكُورَةُ اسْتَدَلَّ هِمَا مَنْ قَالَ : بِأَنَّ لَمْسَ الْمَرْأَةِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ . قال : وَالْحَدِيثُ يعني حديث عَائِشَةَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَمْسَ الْمَرْأَةِ لا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :

97 الأول

وَأُوْسَطُ مَذْهَبٍ يَجْمَعُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَذْهَبُ مَنْ لا يَرَى اللَّمْسَ يَنْقُضُ إلا لِشَهْوَةٍ .

وعن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ ﴾ قال : هو الجماع ، ولكن الله كريم يكني . وقال إبراهيم : اللمس من شهوة ينقض الوضوء . قال الموفق في المغني : ولا يختص اللمس الناقض باليد ، بل أي شيء منه لاقى شيئًا من بشرتما مع الشهوة انتقض وضوؤه به .

#### بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْقُبُلِ

927 عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلا يُصَلِّي حَقَّ يَتَوَضَّأَ » . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ . وَقَالَ الْبُحَارِيُّ : هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ .

 $\rho$  يَقُولُ :  $\rho$  يَقُولُ اللَّهِ  $\rho$  يَقُولُ اللَّهِ  $\rho$  يَقُولُ اللَّهِ  $\rho$  يَقُولُ اللَّهِ  $\rho$  يَقُولُ :  $\rho$  هَ وَيَتَوَضَّأُ مَنْ مَسَّ الذَّكَرَ » ، وَهَذَا يَشْمَلُ ذَكَرَ نَفْسِهِ وَذَكَرَ غَيْرِهِ .

مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ ho وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ ho يَقُولُ : « مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالأَثْرَمُ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو زُرْعَةَ .

930- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ مَ قَالَ : « مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ .

 $\rho$  قَالَ : « أَيُّا  $\rho$  وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِ  $\rho$  قَالَ : « أَيُّا رَجُل مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَمْسَ الذَّكَرِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ . وَكَذَلِكَ مَسُّ فَرْجِ الْمَرْأَةِ . وَاحْتَجَّ من لا يرى النقض بِحَدِيثِ طَلْقِ بْنِ

عَلِيِّ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنِ مَاجَهْ وَأَحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنِيَّ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ أَعَلَيْهِ وُضُوءٌ ؟ فَقَالَ  $\rho$ : « إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْك » . وَادَّعَى فِيهِ الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ أَعَلَيْهِ وُضُوءٌ ؟ فَقَالَ وَالْنَّاسِّحَ ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ وَالْخَازِمِيُّ ، وَآخَرُونَ . إِلَى أَنْ قَالَ : فَالظَّاهِرُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الأَوَّلُونَ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

قَوْلُهُ: ﴿ مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكْرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ﴾ قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ ، وَهُوَ يَرُدُّ مَذْهَبَ مَنْ قَالَ بِالنَّدْبِ . وَيَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ عَدَمِ الْحَائِلِ بَيْنَ الْيَدِ وَالذَّكَرِ .

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :

وَهُوَ يَمْنَعُ تَأْوِيلَ غَيْرِهِ عَلَى الاسْتِحْبَابِ ، وَيَثْبُتُ بِعُمُومِهِ النَّقْضُ بِبَطْنِ الْكَفَّ وَظَهْرِهِ ، وَيَنْفِيه بِمَفْهُومِهِ مِنْ وَرَاءِ حَائِل وَبِغَيْرِ الْيَدِ .

322- وَفِي لَفْظٍ لِلشَّافِعِيِّ : « إِذَا أَفْضَى أَحَدُّكُمْ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ » .

#### بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ لَحُومِ الإِبِل

333 عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ρ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ كُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : أَنتَوَضَّأُ مِنْ كُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : ﴿ إِنْ شِئْت تَوَضَّأُ مِنْ كُومِ الْغَنَمِ ؟ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : « لا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ قَالَ : « لا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ قَالَ : « لا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ

334- وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ مَ عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ خُومِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ : ( لا تَوَضَّئُوا مِنْهَا » . وَسُئِلَ عَنْ خُومِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ : ( لا تَوَضَّئُوا مِنْهَا » . وَسُئِلَ عَنْ خُومِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ : « لا تُصَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ مِنْهَا » . وَسُئِلَ عَنْ الصَّلاةِ فِي مُبَارَكِ الإِبِلِ ، فَقَالَ : « لا تُصَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ

الشَّيَاطِينِ » . وَسُئِلَ عَنْ الصَّلاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ : « صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

0 - 335 وَعَنْ ذِي الْغُرَّةِ قَالَ : عَرَضَ أَعْرَابِيُّ لِرَسُولِ اللهِ 0 - 0 وَرَسُولُ اللهِ يَسِيرُ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ تُدْرِكُنَا الصَّلاةُ وَنَحْنُ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ أَفَنُصَلِّي فِيهَا ؟ فَقَالَ : « لا » ، قَالَ : أَفَنُصَلِّي فِي غَا 0 - 0 : « لا » ، قَالَ : أَفَنُصَلِّي فِي عَنْ 0 - 0 مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . قَالَ : أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ لِحُومِهَا ؟ قَالَ : « لا » . مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : « لا » . وَالَ : أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ لِحُومِهَا ؟ قَالَ : « لا » . وَالَ : ﴿ وَاللّهُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي مُسْنَادِ أَبِيهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَكْلَ مِنْ لَحُومِ الْإِبِلِ مِنْ جُمْلَةِ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ ، وَقَدْ أُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : حُكِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إنْ صَحَّ الحُدِيثُ فِي لَحُومِ الْإِبِلِ قُلْت بِهِ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَدْ صَحَّ فِيهِ حَدِيثَانِ : حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ النقض بِمَا عِنْدَ الأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّهُ كَانَ الشَّارِحُ : وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ النقض بِمَا عِنْدَ الأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّهُ كَانَ الشَّارِحُ : وَاحْتَجَ الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ النقض بِمَا عِنْدَ الأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّهُ كَانَ الشَّارِحُ : وَاحْتَجَ الْقُونُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ حَاصُّ ، وَالْخَاصُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَامِ . الْخُدِيثَ عَامٌ وَحَدِيثُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْوَضُوءِ مِنْ لَحُومِ الْوَضُوءِ مِنْ لَحُومِ الْوَضُوءِ مِنْ لَحُومِ الْوَضُوءِ مِنْ لَحُومِ الْإِبِلِ ، وَعَدَمُ وَجُوبِ الْوَضُوءِ مِنْ لَكُومِ الْإِبِلِ ، وَعَدَمُ وَجُوبِ الْوَضُوءِ مِنْ لَحُومِ الْوَضُوءِ مِنْ لَحُومِ الْوَضُوءِ مِنْ لَكُومِ الْإِبِلِ ، وَعَدَمُ وُجُوبِ الْوَضُوءِ مِنْ لَحُومِ الْإِبِلِ ، وَعَدَمُ وَجُوبِ الْعَنَمِ . وَعَلَى الْمَنْعِ مِنْ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ ، وَالْإِذْنِ بِهَا فِي مَرَابِضِ الْعَنَم .

#### بَابُ الْمُتَطَهِّرِ يَشُكُّ هَلْ أَحْدَثَ ؟

336 عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ : شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ مَ الرَّجُلُ يُعَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاةِ ، فَقَالَ : « لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا » أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاةِ ، فَقَالَ : « لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا » . رَوَاهُ الجُّمَاعَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ .

9337 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيَّ وَ قَالَ : ﴿ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا وَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ وَ قَالَ : ﴿ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا وَ وَقَا أَوْ فَأَشْكُلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لا ؟ فَلا يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدُ رِيحًا ﴾ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ .

قَالَ الشَّارِخُ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى إطرَاحِ الشُّكُوكِ الْعَارِضَةِ لِمَنْ فِي الصَّلاةِ، وَالْوَسْوَسَةُ الَّتِي جَعَلَهَا  $\rho$  مِنْ تَسْوِيلِ الشَّيْطَانِ وَعَدَمِ الانْتِقَالِ إلا لِقِيَامِ نَاقِلٍ مُتَيَقِّنٍ كَسَمَاعِ الصَّوْتِ وَشَمِّ الرِّيحِ وَمُشَاهَدَةِ الْخَارِجِ. قَالَ النَّووِيُّ : وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلُ مِنْ أُصُولِ الإِسْلامِ وَقَاعِدَةُ عَظِيمَةُ مِنْ قَوَاعِدِ الدِّينِ ، وَهِيَ أَنَّ الأَشْيَاءَ يُحْكُمُ بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولِ الإِسْلامِ وَقَاعِدَةُ عَظِيمَةُ مِنْ قَوَاعِدِ الدِّينِ ، وَهِيَ أَنَّ الأَشْيَاءَ يُحْكُمُ بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولِهَا حَتَّى يُتَيَقَّنَ خِلافُ ذَلِكَ وَلا يَضُرُّ الشَّكُ الطَّارِئُ عَلَيْهَا.

قَوْلُهُ  $\rho$  : « فلا يَخْرُج من الْمَسْجِدِ » . قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى : وَهَذَا اللَّفْظُ عَامُّ فِي حَالِ الصَّلاةِ وَغَيْرِهَا .

#### بَابُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ لِلصَّلاةِ وَالطَّوَافِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ

9338 عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ p قَالَ : « لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ وَلا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلا الْبُحَارِيُّ .

339- وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا وَكَانَ فِيهِ: « لا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ » . رَوَاهُ الأَثْرَمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ .

340- وَهُوَ لِمَالِكِ فِي الْمُوطَّا مُرْسَلاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ حَزْمٍ أَنَّ فِي الْمُوطَّا مُرْسَلاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : « أَنْ لا عَمْرِو ابْنِ حَزْمٍ : « أَنْ لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إلا طَاهِرٌ » .

وَقَالَ الأَثْرَمُ: وَاحْتَجَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي أَحْمَدَ - بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: « وَلا يَمَسَّ الْمُصْحَفَ إلا عَلَى طَهَارَةٍ » .

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُوا الْكَلامَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ . وَالْ الْكَلامَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَكِتَابُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ تَلَقَّاهُ النَّاسُ بِالْقَبُولِ . قَالَ النَّاسُ بِالْقَبُولِ . وَقَالَ المُعْوَاتِ بَنُ سُفْيَانَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : إِنَّهُ أَشْبَهَ الْمُتَوَاتِرَ لِتَلَقِّي النَّاسِ لَهُ بِالْقَبُولِ . وَقَالَ المُعْوَاتِ بَنُ سُفْيَانَ : لا أَعْلَمُ كِتَابًا أَصَحَّ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، فَإِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ مَ وَالتَّابِعِينَ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ وَيَدَعُونَ رَأْيَهُمْ . وَقَالَ الْحَاكِمُ : قَدْ شَهِدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَلِيَعْوَنَ إِلَيْهِ وَيَدَعُونَ رَأْيُهُمْ . وَقَالَ الْحَاكِمُ : قَدْ شَهِدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالنَّابِ بِالصِّحَةِ . انْتَهَى . وَالحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ وَالزُّهْرِيُّ لِهِنَا الْمُحْدِثِ الْمُصْحَفِ إلا لِمَنْ كَانَ طَاهِرًا ، وَقَدْ وَقَعَ الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ الْمُصْحَفِ إلا لِمَنْ كَانَ طَاهِرًا ، وَقَدْ وَقَعَ الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَكْبَرَ أَنْ يَمَسَ الْمُصْحَفَ ، وَحَالَفَ فِي ذَلِكَ دَاوُد . وَأَمَّا الْمُحْدِثُ حَدَثًا أَصْعَرَ فَذَهَبَ ابْنُ عَبَاسٍ وغيره إلى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ مَسُّ الْمُصْحَفِ . وَقَالَ أَكْثَرُ اللهُ عَبُورُ . . وَقَالَ أَكْثَرُ اللهُ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ . . وَقَالَ أَكْتَرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

قوله: « إنَّمَا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُوا الْكَلامَ » قَالَ الشَّارِخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الطَّوَافُ عَلَى طَهَارَةٍ كَطَهَارَةِ الصَّلاةِ ، وَفِيهِ خِلافٌ مَحَلُّهُ كِتَابُ الْحَجِّ .

### أَبْوَابُ مَا يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لأَجْلِهِ بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ وَالرُّخْصَةُ فِي تَرْكِهِ

342 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ : إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتَهَا لأَيِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  يَقُولُ : « تَوَضِّلُوا مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ » .

. « وَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيّ  $\rho$  قَالَ : « تَوَضَّأُوا مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ » .

344- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ النَّبِيّ مِ مِثْلَهُ . رَوَاهُنَّ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ، ثُمُّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ  $\rho$  مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ، ثُمُّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتُوضَّأْ .

346- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ : رَأَيْت النَّبِيَّ مِ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ، فَأَكُلَ مِنْهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَقَامَ وَطَرَحَ السِّكِينَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِمَا .

947 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَكَلْت مَعَ النَّبِيِّ ρ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ خُبْزًا وَكَمَّا فَصَلَّوْا وَلَمْ يَتَوَضَّئُوا . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

348- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِئُ .

قَوْلُهُ: ﴿ تَوَضَّرُوا مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ ، وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ . قَالَ النَّوَوِيُّ : هَذَا الْخِلافَ كَانَ فِي الصَّدْرِ الأَوَّلِ ثُمَّ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لا يَجِبُ الْوُضُوءُ مِنْ أَكُل مَا مَسَّتْهُ النَّارُ . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :

وَهَذِهِ النُّصُوصُ إِنَّا تَنْفِي الإِيجَابَ لا الاسْتِحْبَابَ وَلِمَذَا قَالَ لِلَّذِي سَأَلَهُ: أَنتَوَضَّأُ مِنْ لِحُومِ الْغَنَمِ ؟

. « إِنْ شِئْت فَتَوَضَّأُ وَإِنْ شِئْت فَلا تَتَوَضَّأُ  $^{\circ}$  . • إِنْ شِئْت فَلا تَتَوَضَّأُ . • .

وَلَوْلا أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ ذَلِكَ مُسْتَحَبُّ لَمَا أَذِنَ فِيهِ ، لأَنَّهُ إِسْرَافٌ وَتَضْيِيعٌ لِلْمَاءِ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ .

#### بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاةٍ

مَّتِي الْأَمْرُهُمُ  $\rho$  قَالَ : ﴿ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي الْأَمْرُهُمُ  $\rho$  قَالَ : ﴿ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي الْأَمْرُهُمُ عَنْدَ كُلِّ صَلاةٍ بِوُضُوءٍ ، وَمَعَ كُلِّ وُضُوءٍ بِسِوَاكٍ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ .

351 وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ρ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ ، قِيلَ لَهُ : فَأَنْتُمْ كَيْفَ تَصْنَعُونَ ؟ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ نُحْدِثْ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلا مُسْلِمًا .

252 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ρ كَانَ أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاةٍ ، طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ ، فَلَمَّا شُقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أُمِرَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ ، وَوُضِعَ عَنْهُ الْوُضُوءُ إلا مِنْ حَدَثٍ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً عَلَى ذَلِكَ ، كَانَ يَفْعَلُهُ حَتَّى مَاتَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

مَنْ تَوَضَّاً عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ » . 353 قَالَ : « مَنْ تَوَضَّاً عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ » .

قَوْلُهُ: « لَوْلا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْهَمْ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ بِوُضُوءٍ » قال الشَّارحُ رحمه الله: وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى عَدَمٍ وُجُوبِ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلاةِ ، وَهُوَ

مَذْهَبُ الْأَكْثَرِ ، بَلْ حَكَى النَّووِيُّ عَنْ الْقَاضِي عِيَاضٍ أَنَّهُ أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْفَتْوَى ، وَلَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمْ خِلافٌ .

قَوْلُهُ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ p يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ ) إلى آخره . قَالَ الشَّارِخ : وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاةٍ وَعَدَمٍ وُجُوبِهِ .

### بَابُ اسْتِحْبَابِ الطُّهَارَةِ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالرُّخْصَةِ فِي تَرْكِهِ

254 عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُلْدٍ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ  $\rho$  - وَهُوَ يَتَوَضَّأُ - فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : « إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْك إلا يَرُدَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : « إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْك إلا أَيِّ كَرِهْت أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إلا عَلَى طَهَارَةٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ بِنَحْوِهِ .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : أَقْبَلَ النَّبِيُّ  $\rho$  مِنْ نَحْوِ بِغْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ  $\rho$  حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الجِّدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ، ثُمُّ رَجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُ  $\rho$  حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الجِّدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ، ثُمُّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

-356 وَمِنْ الرُّحْصَةِ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيّ .

357- وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بِتّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ . وَسَنَذْكُرُهُمَا .

358 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ρ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيّ وَذَكَرَهُ الْبُحَارِيُّ بِغَيْرِ إسْنَادٍ .

قَوْلُهُ: ( فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ ) قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ الذِّكْرِ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ ، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد ( وَهُوَ يَبُولُ ) ، وَيُعَارِضُهُ مَا سَيَأْتِي مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ : ( لا يَحْجُرُهُ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجُنَابَةَ ) ، فَإِذَا كَانَ الْحَدَثُ الأَصْغَرُ لا يَمْنَعُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَهُوَ أَفْضَلُ الذِّكْرِ كَانَ جَوَازُ مَا عَدَاهُ مِنْ الْأَذْكَارِ بِطَرِيقِ الأَوْلَى .

#### بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ النَّوْمَ

935 - عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ النَّبِيُّ ρ : « إِذَا أَتَيْت مَضْجَعَك فَتَوَضَّأُ وُضُوءَك لِلصَّلاةِ ثُمُّ اضْطَحِعْ عَلَى شِقِّك الأَيْمَنِ ، ثُمَّ قُلْ : اللَّهُمَّ أَسْلَمْت نَفْسِي إلَيْك ، وَوَجَّهْت وَجْهِي إلَيْك ، وَفَوَضْت أَمْرِي إلَيْك ، وَأَجُهْت ظَهْرِي نَفْسِي إلَيْك ، وَأَجُهْت وَجْهِي إلَيْك ، وَفَوَضْت أَمْرِي إلَيْك ، وأَجُهُمْ آمَنْت بِكِتَابِك إلَيْك رَغْبَةً وَرَهْبَةً إلَيْك لا مَلْجَأً وَلا مَنْجَى مِنْك إلا إلَيْك ، اللَّهُمَّ آمَنْت بِكِتَابِك الَّذِي أَرْسَلْت ، فَإِنْ مِت مِنْ لَيْلَتِك فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، اللَّهُمَّ الْبَيْك ، وَالْبَيِّك وَالْبَيِّك اللَّذِي أَرْسَلْت ، فَإِنْ مِت مِنْ لَيْلَتِك فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ » . قَالَ : فَرَدَّدْهَا عَلَى النَّبِيِّ ρ فَلَمَّا بَلَغْت : اللَّهُمَّ آمَنْت بِكِتَابِك الَّذِي أَنْزَلْت ، قُلْت : وَرَسُولِك قَالَ : « لا وَنَبِيِّك الَّذِي أَرْسَلْت ، قُلْت : وَرَسُولِك قَالَ : « لا وَنَبِيِّك الَّذِي أَرْسَلْت أَرْسَلْت ، وَرَسُولِك قَالَ : « لا وَنَبِيِّك الَّذِي أَرْسَلْت ، وَرَسُولِك قَالَ : « وَرَسُولِك قَالَ . « وَرَسُولُك قَالَ . « وَرَسُولُك قَالَ . « وَرَسُولُك قَالَ . « وَنَبِيِّ فَالَّرْمِذِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ فَتَوَضَّأَ ﴾ ظَاهِرُهُ اسْتِحْبَابُ بَحْدِيدِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ النَّوْمَ ، وَلَوْ كَانَ عَلَى طَهَارَةٍ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَحْصُوصًا بِمَنْ كَانَ مُحْدِثًا .

# بَابُ تَأْكِيدِ ذَلِكَ لِلْجُنُبِ وَاسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَهُ لَابُكُ تَأْكِيدِ ذَلِكَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْمُعَاوَدَةِ

960 عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ . إذَا تَوضَّأَ » .

361- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ho إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ - وَهُوَ جُنُبُ - غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّاً وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ . رَوَاهُمَا الجُمَاعَةُ .

 $\rho$  وَلَأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ  $\rho$  إِذَا كَانَ جُنْبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْمُ وَمُسْلِمٍ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ  $\rho$  إِذَا كَانَ جُنْبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْمُ تَوَضَّاً .

263- وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ مَ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

264- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ p قَالَ : « إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلا الْبُحَارِيَّ .

قَالَ الشَّارِخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْجُنُبِ أَنْ يَنَامَ وَيَأْكُلَ قَبْلَ الاغْتِسَالِ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ مُعَاوَدَةُ الأَهْلِ ، وَكَذَلِكَ الشُّرْبُ ، وَهَذَا كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، قَالَهُ النَّوْدِيُّ .

#### بَابُ جَوَازِ تَرْكِ ذَلِكَ

وَهُوَ  $\rho$  وَهُوَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ  $\rho$  إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ - وَهُوَ جُنُبُ - يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمُّ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

 $\rho$  وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ  $\rho$  إِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ أَتَاهُمْ ثُمَّ يَعُودُ وَلا يَمَسُّ مَاءً . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

367- وَلاَّ بِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْهَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ρ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبُ وَلا يَمَسُ مَاءً.

قَوْهُمَا : ( كَانَ النَّبِيُّ  $\rho$  إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبُّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ ) . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : هُوَ طَرَفُ مِنْ الْحَدِيثِ وَلَفْظُهُ فِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ ) . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : هُوَ طَرَفُ مِنْ الْحَدِيثِ وَلَفْظُهُ فِي النَّسَائِيِّ : ( كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبُ تَوضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُو جُنُبُ تَوضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُو بَعْنُبُ تَوضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ ) .

قَوْلُمًا : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلا يَمَسُّ مَاءً). قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :

الخنء الأول

وَهَذَا لا يُنَاقِضُ مَا قَبْلَهُ بَلْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَتْرُكُ الْوُضُوءَ أَحْيَانًا لِبَيَانِ الْجُوَازِ ، وَيَفْعَلُهُ غَالِبًا لِطَلَبِ الْفَضِيلَةِ .

قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : هَذَا الْحَدِيثَ رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ مُخْتَصَرًا ، وَاقْتَطَعَهُ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ فَأَخْطَأَ فِي اخْتِصَارِهِ إِيَّاهُ . وَنَصُّ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ مَا رَوَاهُ أَبُو غَسَّانَ قَالَ : أَتَيْتِ الأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ وَكَانَ لِي أَجًّا وَصَدِيقًا فَقُلْت : يَا أَبَا عَمرو حَدِّثْنِي مَا أَتَيْتِ الأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ وَكَانَ لِي أَجًّا وَصَدِيقًا فَقُلْت : يَا أَبَا عَمرو حَدِّثْنِي مَا حَدَّتُتُكُ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ صَلاةٍ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  فَقَالَ : قَالَتْ : كَانَ يَنَامُ أَوْلُ وَنَبَ وَرُبَّكَا قَالَتْ : قَامَ فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَمَا فَالَتْ : قَامَ فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَمَا قَالَتْ : اغْتَسَلَ وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تُرِيدُ وَإِنْ نَامَ جُنْبًا تَوَضَّا وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلاةِ .

# أَبْوَابُ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ بَابُ الْغُسْلِ مِنْ الْمَنِيّ

 $\rho$  فَقَالَ : ﴿ فِي مَلَيِّ قَالَ : كُنْت رَجُلاً مَذَّاءً فَسَأَلْت النَّبِيَّ  $\rho$  فَقَالَ : ﴿ فِي الْمَذِي الْوُضُوءُ ، وَفِي الْمَنِيّ الْغُسْلُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

369- وَلاَّحْمَدَ فَقَالَ : « إِذَا حَذَفْت الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ مِنْ الْجِنَابَةِ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَاذِقًا فَلا تَغْتَسِلْ » .

970 وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ : « نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ » . فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً : وَكَثَلِمُ الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَ : تَرِبَتْ يَدَاكُ فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

قَوْلُهُ: ﴿ فِي الْمَذْيِ الْوُضُوءُ ، وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى عَدَم وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنْ الْمَذْيِ وَأَنَّ الْوَاحِبَ الْوُضُوءُ ، وَيَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنْ الْمَذِي وَأَنَّ الْوَاحِبَ الْوُضُوءُ ، وَيَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنْ الْمَنِيِّ . قَوْلُهُ : ﴿ حَذَفْت ﴾ يُرْوَى بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَيَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنْ الْمَنِيِّ . قَوْلُهُ : ﴿ حَذَفْت ﴾ يُرُوى بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْحُبُونُ الْمُعْجَمَةِ مَعْدَهَا ذَالٌ مُعْجَمَةٌ مَفْتُوحَةٌ ثُمَّ فَاءٌ ، وَهُو الرَّمْيُ ، وَهُو لا يَكُونُ وَالْحَبُونِ السَّهْوَةِ ، وَلِهَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ :

وَفِيهِ تَنْبِيهُ عَلَى أَنَّ مَا يَخْرُجُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ - إِمَّا لِمَرَضٍ أَوْ أَبْرِدَةٍ - لا يُوجِبُ الْغُسْلَ.

قَالَ الشَّارِحُ: وَحَدِيثُ أُم سلمة يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِإِنْزَالِهَا الْمَاءَ.

بَابُ إِيجَابِ الْغُسْلِ مِنْ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ ، وَنَسْخِ الرُّخْصَةِ فِيهِ

 $\rho$  قَالَ : « إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ  $\rho$  قَالَ : « إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

372- وَلِمُسْلِمٍ وَأَحْمَدَ « وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ » .

373 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ : « إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

374- وَالبِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَلَفْظُهُ: « إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ » .

375 وَعَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : إِنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يَقُولُونَ : الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ رُحْصَةٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ مَ رُحَّصَ هِمَا فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ ثُمَّ أَمَرَنَا بِالاغْتِسَالِ بَعْدَهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

376- وَفِي لَفْظٍ : إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ رُخْصَةٌ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ ثُمَّ نَهْيَ عَنْهَا . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

377 وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ρ عَنْ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمُّ يُكْسِلُ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « إِنِّي لأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمُّ يُكْسِلُ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « إِنِّي لأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمُّ يُكْسِلُ وَعَائِشَةُ ، وَوَاهُ مُسْلِمٌ .

78 وَعَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قَالَ : نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  وَأَنَا عَلَى بَطْنِ امْرَأَيِي ، فَقُمْت وَلَمْ أُنْزِلْ فَاغْتَسَلْت وَحَرَجْت فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : « لا عَلَيْك . الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ » . قَالَ رَافِعٌ : ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  بَعْدَ ذَلِكَ بِالْغُسْلِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَوْلُهُ: « إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ » . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إِيجَابِ الْغُسْلِ لا يَتَوَقَّفُ عَلَى

الإِنْزَالِ ، بَلْ يَجِبُ بِمُجَرَّدِ الإِيلاجِ أَوْ مُلاقَاةِ الْخِتَانِ الْخِتَانَ . قَالَ النَّووِيُّ : وَقَدْ أُجْمِعَ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ مَتَى غَابَتْ الْحَشَفَةُ فِي الْفَرْجِ ، وَإِنَّمَا كَانَ الْخِلافُ فِيهِ لَبَعْضِ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، ثُمَّ انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا .

قَوْلُهُ: « إِذَا جَاوَزَ الْحِتَانُ الْحِتَانُ الْحِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ ». قَالَ الشَّارِحُ: « جَاوَزَ » . وَرَدَ لِلْفُظِ الْمُلاقَاةِ ، وَبِلَفْظِ الْمُلاقَاةِ ، وَبِلَفْظِ الْمُلاقَاةِ ، وَبِلَفْظِ الْمُلاقَاةِ ، وَاللَّمْرَادُ وَقَعْتُ الْمُلاقَاةِ ، الْمُحَاذَاةُ ، قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ : إِذَا غَابَتْ الْحَيْقَةُ فِي الْفَرْجِ فَقَدْ وَقَعْتُ الْمُلاقَاةُ . قَالَ النَّاسِ : وَهَكَذَا مَعْنَى مَسَّ الْجِتَانُ الْجِتَانَ أَيْ قَارَبَهُ وَدَانَاهُ ، وَمَعْنَى الْمُحَاوَزَةِ ظَاهِرٌ . قَالَ النُّ سَيِّدِ النَّاسِ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ حَاكِيًا عَنْ النِّي الْعَرَبِيِّ : وَلَيْسَ الْمُحَاوَزَةِ ظَاهِرٌ . قَالَ النُّ سَيِّدِ النَّاسِ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ حَاكِيًا عَنْ النَّعْرَبِيِّ : وَلَيْسَ الْمُحَاوَةُ طَاهِرٌ . قَالَ النَّيْ وَلا حَقِيقَةُ اللَّمْسِ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ حَاكِيًا عَنْ الْمُحَازِ وَالْكِنَايَةِ عَنْ الشَّيْءِ بِمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مُلامَسَةٌ أَوْ مُقَارَبَةٌ ، وَهُو ظَاهِرٌ ، وَذَلِكَ أَنَّ خِتَانَ الْمَرْأَةِ فِي أَعْلَى الْفُرْحِ ، وَلا يَمَسُّهُ اللَّمْسِ فِي الْمُعْرَبِ عَلَى الْعُمْلِ : وَلَاكَ أَنَّ خِتَانَ الْمُرَاقِ فِي أَعْلَى الْفُرْحِ ، وَلا يَمَسُّهُ اللَّهُ مُعَلَى الْمُعْرَبِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلا بُدَّ مِنْ قَدْرٍ رَائِدٍ عَلَى الْمُعْرَبِ عَلَى وَجْهِ اللَّهِ بْنِ الْعُلْقِ : . وَهُو مَا وَقَعَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِلَفْظِ : وَلَاكَ الْمُعَلَى وَجْهِ الْحُيْقِ الْمُحْرِقِ بُنُ الْعَاصِ بِلَفْظِ : وَلَا الْتُقَى الْجُوبَ اللهُ عُلَى وَجْدِ اللَّهِ بْنِ عَلَى الْمُصَرِّعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِ الْحُيْمِ ، وَلا خِلافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُوبُ وَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْحُيْمِ ، وَلا خِلافَ فِيهِ بَيْنَ الْقُوبُ وَمُومَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِقُ اللَّهُ وَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْمُعْرِ . وَالْ الْمُصَرِّفُ وَالْ كَالَ عَلَى وَجْهِ الْحُيْمِ ، وَلا خِلافَ فِيهِ بَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَجْهِ الْحُيْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِكَ عَلَى وَجُولِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْوقُ الْمُؤْولِ الْمُولِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْرَا

بَابُ مَنْ ذَكَرَ احْتِلامًا وَلَمْ يَجِدْ بَلَلاً أَوْ بِالْعَكْس

979 عَنْ حَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ مَ عَنْ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ، فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلُ حَتَّى تُنْزِلَ . كَمَا أَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ عَلَيْهِا غُسْلُ حَتَّى تُنْزِلَ . كَمَا أَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلُ حَتَّى يُنْزِلَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ

980- وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا وَلَفْظُهُ: أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ وَالْمَرْأَةِ تَحْتَلِمُ فِي مَنَامِهَا ، فَقَالَ: « إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ » .

 $\rho$  عَنْ الرَّجُلِ  $\rho$  عَنْ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلا يَذْكُرُ احْتِلامًا ، فَقَالَ : « يَغْتَسِلُ » . وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنْ قَدْ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلا يَذْكُرُ احْتِلامًا ، فَقَالَ : « لا غُسْلَ عَلَيْهِ » . فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : الْمَرْأَةُ احْتَلَمَ ، وَلا يَجِدُ الْبَلَلَ ، فَقَالَ : « لا غُسْلَ عَلَيْهِ » . فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَ النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا وَقَعَ الإِنْزَالُ ، وَالْحَدِيثُ الثاني يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ مُجَرَّدِ وُجُودِ الْمَنِيِّ سَوَاءٌ الْمَرْأَةِ إِذَا وَقَعَ الإِنْزَالُ ، وَالْحَدِيثُ الثاني يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ مُجَرَّدِ وُجُودِ الْمَنِيِّ سَوَاءٌ انْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ ظَنُّ الشَّهْوَةِ أَمْ لا . قَالَ ابْنُ رَسْلانَ : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِحُرُوجِ الْمَنِيِّ .

# بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ

282 عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ρ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا ابْنَ مَاجَهُ .

283- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ ثُمَامَةَ أَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ ρ: « اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ بَنِي فُلانٍ فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ: الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْغُسْلِ لِمَنْ أَسْلَمَ. وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ الْوُجُوبِ مُطْلَقًا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا أَجْزَأَهُ الْوُضُوءُ ، وَأَوْجَبَهُ الْهَادِي وَغَيْرُهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَدْ أَجْنَبَ حَالَ الْكُفْرِ - إلى أَنْ قَالَ - وَالظَّاهِرُ الْوُجُوبُ ؛ لأَنَّ أَمْرَ الْبَعْضِ قَدْ وَقَعَ بِهِ التَّبْلِيغُ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

## بَابُ الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْضِ

384 عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتْ النَّبِيَّ وَالْمَةَ وَإِذَا وَقَالَ : « ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْخَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَيَّزَتْ دَمَ الْخَيْضِ مِنْ دَمِ الاسْتِحَاضَةِ تَعْتَبِرُ دَمَ الْحَيْضِ وَتَعْمَلُ عَلَى إِقْبَالِهِ وَإِدْبَارِهِ ، فَإِذَا الْخَيْضِ مِنْ دَمِ الاسْتِحَاضَةِ حُكْمَ الْحَدَثِ فَتَتَوَضَّأُ انْقَضَى قَدْرُهُ اغْتَسَلَتْ عَنْهُ ثُمَّ صَارَ حُكْمُ دَمِ الاسْتِحَاضَةِ حُكْمَ الْحُدَثِ فَتَتَوَضَّأُ لِنُقُضِي قَدْرُهُ اغْتَسَلَتْ عَنْهُ ثُمَّ صَارَ حُكْمُ دَمِ الاسْتِحَاضَةِ وَاحِدَةٍ مُؤَدَّاةٍ أَوْ مَقْضِيَّةٍ لِكُلِّ صَلاةٍ » . قَالَ الْحَافِظُ : وَبِهَذَا قَالَ الجُمْهُورُ . لِظَاهِرِ قَوْلِهِ : « تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ » . قَالَ الْحَافِظُ : وَبِهَذَا قَالَ الجُمْهُورُ .

## بَابُ تَحْرِيمِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ

285 عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ p يَقْضِي حَاجَتَهُ ، ثُمُّ يَخْرُجُ فَيَقْرَأُ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ يَقْضِي حَاجَتَهُ ، ثُمُّ يَخْرُجُ فَيَقْرَأُ اللَّهُ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلا يَحْجُبُهُ - وَرُبَّكَا قَالَ : لا يَحْجِزُهُ - مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجُنَابَةَ ) . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .

386- لَكِنَّ لَفْظَ البِّرْمِذِيِّ مُخْتَصَرُّ : (كَانَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمُّ يَكُنْ جُنُبًا ). وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

 $\rho$  قَالَ : « لا يَقْرَأُ الْجُنُبُ ، وَلا الْحَائِضُ  $\rho$  قَالَ : « لا يَقْرَأُ الْجُنُبُ ، وَلا الْحَائِضُ شَيْعًا مِنْ الْقُرْآنِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .

988- وَعَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ p قَالَ : « لا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلا النَّفَسَاءُ مِنْ النُّفِيّ . الْقُرْآنِ شَيْئًا » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجُنْبَ لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ - إِلَى أَن قَالَ - وَقَدْ أَحْرَجَ الْبُحَارِيُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ فِي الْقِرَاءَةِ لِلْجُنْبِ بَأْسًا ، وَيُؤَيِّدُهُ التَّمَسُّكُ بِعُمُومِ حَدِيثِ عَائِشَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَكَى الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ كُلِّ أَحْيَانِهِ ) . انْتَهَى . قال الموفق في المغني : ويَخْرُمُ عَلَى الجُنُبِ وَالْحَائِضِ كُلِّ أَحْيَانِهِ ) . انْتَهَى . قال الموفق في المغني : ويَخْرُمُ عَلَى الجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنَّفُسَاءِ قِرَاءَةَ آية ، فَأَمَّا بَعْضُ آية فَإِنْ كَانَ مِمَّا لا يُتَمَيَّز بِهِ الْقُرْآنَ عَنْ عَيْرِهِ كَالتَّسْمِيةِ وَالْحُمْدِ للهِ وَسَائِرِ الذِّكْرِ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْقُرْآنَ فَلا بَأْسَ فَإِنَّهُ لا خِلافَ كَالتَّسْمِيةِ وَالْحُمْدِ للهِ وَسَائِرِ الذِّكْرِ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْقُرْآنَ فَلا بَأْسَ فَإِنَّهُ لا خِلافَ كَالتَّسْمِيةِ وَالْحُمْدِ للهِ وَسَائِرِ الذِّكْرِ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْقُرْآنَ فَلا بَأْسَ فَإِنَّهُ لا خِلافَ فِي الْمُعْرَافِ فِي الْمُعْرَافِ فِي الْمُوالِقُومُ وَلا يمكنهمُ التَّحَرُّز فِي الْمُوالِقِ فِي الْمُوالِقِ فِي الْمُوالِقِ فِي الْمُوالِقِ فَي الْمُوالِقِ فِي الْمُوالِقِ فِي الْمُوالِقِ فِي الْمُعْرِهِ اللْمُولِ الْمُعْرَافِ لِيقِلَومُ وَلِي اللّهُ عَنْ عَيْرِهِ وَلَوْ اللّهِ وَاعَةَ الْقُرْآنِ بِخِلافِ الجُنْبِ ، وَهُو مَذْهَبُ مَالِكِ ، وَحُكِيَ رِوَايَةً فَى مَنْهُمُ مَالِكِ ، وَحُكِيَ رِوَايَةً عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا مُذَهِ مَالِكِ ، وَحُكِي رِوايَةً عَنْ اللهُ عَنْ عَنْهُ مَا اللّهِ الْقُورُ لِلْحَالِقِ فِي الْمُؤْمَ مَذْهَبُ مَالِكِ ، وَحُكِي رِوايَةً عَنْ أَمْهُ مِنْهُ مَالِكِ ، وَلِهُ مَنْهُ مَا اللّهُ وَانَعْنَ فَي الْمُولِ الْمُؤْمَ مَذْهُ مِنْ مَا لِكُ ، وَلَا فَي الْمُؤْمَ مَذْهُ مَاللّهِ مُ اللْمُؤْمِ وَلَا عَلْمُ مُلْمُ اللّهُ اللْمُولِ اللْمُ اللّهُ اللْمُؤْمُ الللّهُ اللْمُؤْمِ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الل

قوله: « لا يَقْرَأُ الْجُنُبُ ، وَلا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ » . قال الشارخ: وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْحَائِضِ . وَقَدْ قَالَ بِهِ قَوْمٌ . وهَذَا وَالَّذِي بَعْدَهُ لا يَصْلُحَانِ لِلاحْتِجَاجِ بِهِمَا . وَصَحَّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ .

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي اجْتِيَازِ اجْنُبِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَنْعِهِ مِنْ اللَّبْثِ فِيهِ إلا أَنْ يَتَوَضَّأَ 989 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ ، نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنْ الْمُمْحِدِ » . فَقُلْت : إِنِّ حَائِضٌ ، فَقَالَ : « إِنَّ حَيْضَتَك لَيْسَتْ فِي يَدِك » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلاَ الْبُحَارِيَّ .

90- وَعَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ρ يَدْخُلُ عَلَى إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ فَيُضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِهَا فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ ثُمُّ تَقُومُ إِحْدَانَا بِخُمْرَتِهِ فَيَضَعُهَا فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ حَائِضٌ. وَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

391- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ أَحَدُنَا يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ جُنُبًا مُجْتَازًا . رَوَاهُ سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ .

292 وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ρ يَمْشُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ جُنُبٌ . رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ .

 $\rho = 0$  وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ وَالْتُ : جَاءَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho = 0$  وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : « وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنْ الْمَسْجِدِ » . ثُمُّ دَحَلَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho = 0$  وَلَمْ يَصْنَعْ الْقُومُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : « وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنْ الْمَسْجِدِ فَإِنِي لا أُحِلُ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

94- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ مَوْحَةَ هَذَا الْمَسْجِدِ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ : « إِنَّ الْمَسْجِدَ لا يَحِلُّ لِجَائِضٍ وَلا لِجُنْبٍ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ

.

قَوْلُهُ: « نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ » . قَالَ الْخُطَّابِيُّ : هِيَ السَّجَّادَةُ يَسْجُدُ عَلَيْهِ الْمُصَلِّي وَجْهَهُ فَقَطْ ، وَقَدْ عَلَيْهِ الْمُصَلِّي وَجْهَهُ فَقَطْ ، وَقَدْ تَكُونُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ قَدْرُ مَا يَضَعُ عَلَيْهِ الْمُصَلِّي وَجْهَهُ فَقَطْ ، وَقَدْ تَكُونُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَكُونُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ

دُخُولِ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ لِلْحَاجَةِ . إِلَى أَنْ قَالَ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ لِلْمَسْجِدِ هُنَا مَسْجِدَ بَيْتِهِ الَّذِي كَانَ يَتَنَقَّلُ فِيهِ فَيَسْقُطُ الاَحْتِجَاجُ بِهِ فِي هَذَا الْبَابِ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

قولهًا : جَاءَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ » . إلى آخره . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحُنَدِيثَانِ يَدُلَانِ عَلَى عَدَمِ حِلِّ اللَّبْثِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْجُنُبِ وَالْمُزَنِيِّ وَغَيْرُهُمْ : إِنَّهُ يَجُوزُ مُطْلَقًا . وَالْمُزَنِيِّ وَغَيْرُهُمْ : إِنَّهُ يَجُوزُ مُطْلَقًا . وَقَالَ دَاوُد وَالْمُزَنِيِّ وَغَيْرُهُمْ : إِنَّهُ يَجُوزُ مُطْلَقًا . وَقَالَ دَاوُد وَالْمُزَنِيِّ وَغَيْرُهُمْ : إِنَّهُ يَجُوزُ مُطْلَقًا . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ : إِنَّهُ يَجُوزُ لِلْجُنُبِ إِذَا تَوَضَّأَ لِرَفْعِ الْحُدَثِ لا وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ : إِنَّهُ يَجُوزُ لِلْجُنُبِ إِذَا تَوَضَّأَ لِرَفْعِ الْحُدَثِ لا الْحُائِضِ فَتُمْنَعُ - إِلَى أَنْ قَالَ - : وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ جِبَوَازِهِ لِلْجُنُبِ بِمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ : :

وَهَذَا يَمْنَعُ بِعُمُومِهِ دُخُولَهُ مُطْلَقًا ، لَكِنْ حَرَجَ مِنْهُ الْمُجْتَازُ لِمَا سَبَقَ ، وَالْمُتَوَضِّئُ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ لِمَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُننِهِ ، قَالَ :

395 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : رَأَيْت رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ρ يَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ مُجْنِبُونَ إِذَا تَوَضَّئُوا وُضُوءَ الصَّلاةِ .

396 وَرَوَى حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ صَاحِبُ أَحْمَدَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ كَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَكُونُ جُنُبًا فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَتَحَدَّثُ .

## بَابُ طَوَافِ اجْنُبِ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلِ وَبِأَغْسَالٍ

977- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ p كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلا الْبُحَارِيُّ .

398- وَلاَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ : فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ ، فَاغْتَسَلَ عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ ، مِنْهُنَّ غُسْلاً ، فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اغْتَسَلْت غُسْلاً ، وَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد . اغْتَسَلْت غُسْلاً وَاحِدًا ؟ فَقَالَ : « هَذَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ عِنْدَ قُدُومِهِ مِنْ سَفَرِهِ وَخُوهِ فِي وَقْتٍ لَيْسَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمٌ مُعَيَّنٌ مَعْلُومٌ فَجَمَعَهُنَّ يَوْمِئِذٍ ثُمَّ دَارَ بِالْقَسْمِ عَلَيْهِنَّ بَعْدُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الاغْتِسَالِ عَلَى مَنْ أَرَادَ مُعَاوَدَةَ الْجِمَاعِ . قَالَ النَّووِيُّ : وَهَذَا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَّا الاسْتِحْبَابُ فَلا خِلافَ فِي اسْتِحْبَابِهِ .

الزول \_\_\_\_\_\_

# أَبْوَابُ الأَغْسَالِ الْمُسْتَحَبَّةِ بَابُ غُسْل الْجُمُعَةِ بَابُ غُسْل الْجُمُعَةِ

-400 عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَالْيَغْتَسِلْ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ .

401- وَلِمُسْلِمٍ: « إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ » .

مَعْ عَلَى النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ : ﴿ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى  $\rho$  قَالَ : ﴿ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى  $\rho$  كُلِّ مُحْتَلِمٍ ، وَالسِّوَاكُ ، وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ الطِّيبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

مَسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ  $\rho$  قَالَ : « حَقُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ  $\rho$  قَالَ : « حَقُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

404 وَعَنْ ابْن عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ بَيْنَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَحَلَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاحِرِينَ الأُوَّلِينَ ، فَنَادَاهُ عُمَرُ : أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ ؟ فَقَالَ : إِنِّي شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ ، قَالَ : وَالْوُضُوءَ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسُل . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

 $\rho$  قَالَ : « مَنْ تَوَضَّأَ لِلْجُمُعَةِ فَيْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : « مَنْ تَوَضَّأَ لِلْجُمُعَةِ فَيِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَذَلِكَ أَفْضَلُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنُ مَاجَهُ فَإِنَّهُ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً .

406 وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَمِنْ الْعُوَالِي فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ فَيُصِيبُهُمْ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ فَتَحْرُجُ مِنْهُمْ الرِّيحُ فَأَتَى النَّبِيَّ وَمِنْ الْعُبَارُ وَالْعَرَقُ فَتَحْرُجُ مِنْهُمْ الرِّيحُ فَأَتَى النَّبِيَّ  $\rho$  إنْسَانُ مِنْهُمْ ، وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

407 وَعَنْ أَوْسِ بْن أَوْسٍ الثَّقَفِيِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ρ يَقُولُ : « مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنْ الإِمَامِ مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنْ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَلَمْ يَذْكُرْ البِّرْمِذِيُّ : ( وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ ) .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ غُسْلِ الجُّمُعَةِ ، قال : وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَفُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ إِلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبُّ .

قَوْلُهُ: ﴿ غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ، وَالسِّوَاكُ وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ الطِّيبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِلتَّصْرِيحِ فِيهِ بِلَفْظِ: وَاجِبٌ . وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ بِاعْتِبَارِ الْجُمُعَةِ لِلتَّصْرِيحِ فِيهِ بِلَفْظِ: وَاجِبٌ . وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ بِاعْتِبَارِ اقْتِرَانِهِ بِالسِّوَاكِ وَمَسِّ الطِّيبِ ، قَالَ الْمُصَيِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَهَدَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِلَفْظِ الْوُجُوبِ تَأْكِيدَ اسْتِحْبَابِهِ كَمَا تَقُولُ : حَقُّكَ عَلَيَّ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِلَفْظِ الْوُجُوبِ تَأْكِيدَ اسْتِحْبَابِهِ كَمَا تَقُولُ : حَقُّكَ عَلَيَّ وَهَدَا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِلَفْظِ الْوُجُوبِ تَأْكِيدَ اسْتِحْبَابِهِ كَمَا تَقُولُ : حَقُّكَ عَلَيَّ وَهَوَ السِّوَاكُ وَالْحِبٌ ، وَالْعِدَةُ دَيْنُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ قَرَنَهُ مِمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ بِالإِجْمَاعِ ، وَهُو السِّوَاكُ وَالطِّيبُ .

قَوْلُهُ: ﴿ مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ ﴾ ، وفي رواية أبي داود: ﴿ مَنْ غَسلَ رأسه وَاغْتَسَلَ ﴾ ، وفي رواية أبي داود: ﴿ مَنْ غَسلَ رأسه وَاغْتَسَلَ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَاغْتَسَلَ ﴾ . قَالَ الشَّرَعَاعِ وَتَرْكِ اللَّغْوِ ، وَعَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّبْكِيرِ ، وَالْمَشْيِ وَالدُّنُوّ مِنْ الإِمَامِ ، وَالاسْتِمَاعِ وَتَرْكِ اللَّغْوِ ، وَإِنَّ الجُّمْعِ بَيْنِ هَذِهِ الأُمُورِ سَبَبُ لاسْتِحْقَاقِ ذَلِكَ الثَّوَابِ الْجُزِيلِ .

## بَابُ غُسْلِ الْعِيدَيْن

الزول \_\_\_\_\_

408 عَنْ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ - وَكَانَ لَهُ صُحْبَةٌ - أَنَّ النَّبِيَّ 6 كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ : وَيَوْمَ النَّحْرِ . وَكَانَ الْفَاكِهُ بْنُ سَعْدٍ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالْغُسْلِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ . رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ وَابْنُ مَاجَهْ وَلَمْ يَذْكُرْ الْجُمُعَةَ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْحَدِيثُ أَسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ غُسْلَ يَوْمِ الْعِيدِ مَسْنُونٌ وَلَيْسَ فِي الْبَابِ مَا يَنْتَهِضُ لإِثْبَاتِ حُكْمٍ شَرْعِيّ.

## بَابُ الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ

409 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي وَ قَالَ : « مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَّلُهُ فَلْيَتَوَضَّأْ » . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ مَاجَهْ الْوُضُوءَ . وَقَالَ الْعُضُهُمْ : مَعْنَاهُ مَنْ أَرَادَ حَمْلُهُ وَمُتَابَعَتَهُ وَقَالَ الْعَضُهُمْ : مَعْنَاهُ مَنْ أَرَادَ حَمْلُهُ وَمُتَابَعَتَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ مِنْ أَرَادَ حَمْلُهُ وَمُتَابَعَتَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ مِنْ أَجْلِ الصَّلاةِ عَلَيْهِ .

- 410- وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ مَ قَالَ : « يُغْتَسَلُ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنْ الجُّمُعَةِ ، وَالْجُنَابَةِ ، وَالْحِبَامَةِ ، وَغَسْلِ الْمَيِّتِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيِّ .
- 211 ورواه أَبُو دَاوُد وَلَفْظُهُ: إِنَّ النَّبِيَّ ρ كَانَ يَغْتَسِلُ. وَهَذَا الْإِسْنَادُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ لَكِنْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيِّ: مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَلا بِالْحَافِظِ.
  - 412 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ الْمَرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ تَ عُسَلَتْ أَبَا بَكْرٍ حِينَ تُوْفِي تُمُّ حَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ : إِنَّ هَذَا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ وَأَنَا صَائِمَةٌ فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلٍ ؟ قَالُوا : لا . رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأَ عَنْهُ .

قَوْلُهُ: ﴿ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ﴾ قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ وَالْوُضُوءِ عَلَى مَنْ حَمَلَهُ ، وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ - إلى أن قال -: والقول بالاسْتِحْبَابِ هُوَ الْحُقّ لِمَا فِيهِ مِنْ الْجُمْعِ بَيْنَ الأَدِلَّةِ بِوَجْهٍ مُسْتَحْسَنٍ .

## بَابُ الْغُسْلِ لِلإِحْرَامِ وَلِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَدُخُولِ مَكَّةَ

413- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ مَ تَجَرَّدَ لِإِهْلالِهِ وَاغْتَسَلَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

414- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُرِمَ غَسَلَ رَأْسَهُ بِخَطْمِيِّ وَأُشْنَانٍ ، وَدَهَنَهُ بِشَيْءٍ مِنْ زَيْتٍ غَيْرِ كَثِيرٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

415 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُمُلِّ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو دَاوُد .

416- وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ اللهُ وَجْهَهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ .

كَانَ لا يَقْدَمُ مَكَّةَ إلا بَاتَ بِذِي طُوَى حَتَّى يُصْبِحَ -417 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لا يَقْدَمُ مَكَّةَ إلا بَاتَ بِذِي طُوَى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثُمُّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا ، وَيُذْكَرُ عَنْ النَّبِيّ  $\rho$  أَنَّهُ فَعَلَهُ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .

418- وَلِلْبُحَارِيِّ مَعْنَاهُ .

419- وَلِمَالِكٍ فِي الْمُوطَّأُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ لَإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُخْرِمَ وَلِدُخُولِ مَكَّةَ وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةً عَرَفَةً .

الأول الأول

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ عِنْدَ الإَحْرَامِ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الأَكْتَرُ .

قَوْلُهُ: ( بِحَطْمِيٍ ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ: الْخِطْمِيَّ وَيُفْتَحُ نَبَاتُ مُحَلِّلٌ مُفَتِّحٌ لَيِّنْ نَافِعٌ لِعُسْرِ الْبَوْلِ والحصبة والنسا وقرحة الأمعاء والارتعاش ونضج الجراحات وتسكين الوجع ، ومع الخل للبهق ووجع الأسنان مضمضة ونهش الهوام وحرق النار وخلط بزره بالماء أو سحيق أصله يجمدانه ، ولعابه المستخرج بالماء الحار ينفع المرأة العقيم والمقعد . انْتَهَى .

قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَنْظِيفِ الرَّأْسِ بِالْغَسْلِ وَدَهْنِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ .

قَوْلُهُ: ( نُفِسَتْ ) قَالَ الشَّارِحُ: بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِ الْفَاءِ: الْوِلادَةُ ، وَأَمَّا بِفَتْحِ النُّونِ فَالْحَيْضُ وَلَيْسَ بِمُرَادٍ هُنَا .

قَوْلُهُ: «كَانَ لا يَقْدَمُ مَكَّةَ إلا بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ » إلى آخره . قَالَ الشَّارِخُ: الْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الاغْتِسَالِ لِدُخُولِ مَكَّةَ ، قَالَ فِي الْفَتْحِ: قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: الاغْتِسَالُ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ مُسْتَحَبُّ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ وَلَيْسَ فِي تَرْكِهِ عِنْدَهُمْ فِدْيَةٌ . وَقَالَ أَكْتَرُهُمْ : يَجْزِئ عَنْهُ الْوُضُوءُ .

# بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أُسْتُحِيضَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ ، وَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ  $\rho$  :  $\rho$  اغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلَاةٍ  $\rho$  . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

اللهِ مَ فَسَأَلَتْهُ عَلَى ذَلِكَ فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَهَا اللهِ مَ فَسَأَلَتْهُ عَلَى ذَلِكَ فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَهَا

أَنْ تَحْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ ، وَالصُّبْحِ بِغُسْلٍ . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

422 وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ أُسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ أُسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « هَذَا مِنْ الشَّيْطَانِ لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلطَّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا ، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا ، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا ، وَتَغْتَسِلْ لِلْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا ،

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى وُجُوبِ الْإغْتِسَالِ عَلَيْهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الْإِمَامِيَّةُ . وَذَهَبَ الجُّمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْإغْتِسَالُ لِشَيْءٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ ، وَلَا فِي وَقْتِ مِنْ الْأَوْقَاتِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي وَقْتِ الْعُنْتِسَالُ لِشَيْءٍ مِنْ السَّلَفِ وَالحُلْفِ . انْقِطَاعِ حَيْضِهَا . قَالَ النَّووِيُّ : وَهِمَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالحُلْفِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الجُمْهُورُ مِنْ عَدَم وُجُوبِ الْاغْتِسَالِ إِلَّا لَإِدْبَارِ قَالَ الشَّارِحُ : وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الجُمْهُورُ مِنْ عَدَم وُجُوبِ الْاغْتِسَالِ إِلَّا لَإِدْبَارِ الْخَيْضَةِ هُوَ الْحَقِّةُ ، لَا سِيَّمَا فِي مِثْلِ الْخَيْضَةِ هُو الْحَقَّةُ ، لَا سِيَّمَا فِي مِثْلِ الْخَيْضَةِ هُو الْحَقَّةُ ، لَا سِيَّمَا فِي مِثْلِ الْخَيْفِ الشَّاقِ ، فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يَقُومُ فِيمَا دُونَهُ فِي الْمَشَقَّةِ إِلَّا خُلُّصُ الْعُبَّادِ ، هَذَا التَّكْلِيفِ الشَّاقِ ، فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يَقُومُ فِيمَا دُونَهُ فِي الْمَشَقَّةِ إِلَّا خُلَّصُ الْعُبَّادِ ، فَكَيْفَ بِالنِيْسَاءِ النَّاقِصَاتِ الْأَدْيَانِ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَقَدْ جَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ فَكَيْفَ بِالنِيْسَاءِ النَّاقِصَاتِ الْأَدْيَانِ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَقَدْ جَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ فِكَمْ أَحَادِيثِ الْغُسُلِ لِكُلِ صَلَاةٍ عَلَى الْاسْتِحْبَابِ ، وَهُوَ جَمْعٌ حَسَنٌ .

قَوْلُهُ: ﴿ فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَهَا أَنْ تَحْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الجُمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، وَالِاقْتِصَارُ عَلَى غُسْلٍ وَاحِدٍ هُمُمَا ، وَقَدْ أُلْحِقَ بِالْمُسْتَحَاضَةِ الْمَرِيضُ وَسَائِرُ الْمَعْذُورِينَ بِجَامِعِ عُسْلٍ وَاحِدٍ هُمُمَا ، وَقَدْ أُلْحِقَ بِالْمُسْتَحَاضَةِ الْمَرِيضُ وَسَائِرُ الْمَعْذُورِينَ بِجَامِعِ الْمَسْتَعَاضَةِ ، وَلِهَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ:

وَهُوَ حُجَّةٌ فِي الْجَمْعِ لِلْمَرْضَى .

الزول \_\_\_\_\_

## بَابُ غُسْلِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَ

423 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ثَقِلَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ : أَصَلَّى النَّاسُ ؟ فَقُلْنَا : لَا ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : « ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِحْضَبِ » . قَالَتْ : فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمُّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمُّ أَفَاقَ ، الْمِحْضَبِ » . قَالَتْ : لَا ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : « فَقَالَ : « ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِحْضَبِ » . قَالَتْ : فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمُّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِي ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِحْضَبِ » . قَالَتْ : فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمُّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِي عَلَيْهِ ثُمُّ أَفَاقَ . فقالَ : « أَصَلَّى النَّاسُ » ؟ فَقُلْنَا : لَا ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَتْ إِرْسَالَهُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ . وَتَمَامُ الْحَدِيثِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ لَهُ فَوَائِدُ مَبْسُوطَةٌ فِي شُرُوحِ الْحَدِيثِ ، وَقَدْ سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ هَا هُنَا لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْاغْتِسَالِ لِلْمُغْمَى عَلَيْهِ وَقَدْ سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ هَا هُنَا لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْاغْتِسَالِ لِلْمُغْمَى عَلَيْهِ ، وَقَدْ فَعَلَهُ النَّبِيُّ  $\rho$  ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَهُوَ مُثْقَلٌ بِالْمَرَضِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى تَأْكِيدِ اسْتِحْبَابِهِ .

# بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ

424 عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجُنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ، ثُمُّ يُتُوضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمُّ يَأْخُذُ ، ثُمُّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمُّ يَأْخُذُ الْمَاءَ ، وَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى الْمَاءَ ، وَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى الْمَاءَ ، وَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأً حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمُّ أَفَاضَ عَلَى سَائِر جَسَدِهِ ، ثُمُّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ . أَخْرَجَاهُ .

425- وَفِي رِوَايَةٍ لَمُمَا: ثُمُّ يُخَلِّلُ بِيَدَ عِلْ شَعْرَهُ ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

 $\rho$  إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الجُنَابَةِ دَعَا بِشَقَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الجُنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ - غَوْ الحُلَابِ - فَأَحَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأً بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ أَحَذَ بِكَفَّيْهِ ، فَقَالَ بِشِقِ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ أَحَذَ بِكَفَّيْهِ ، فَقَالَ بِشِقِ رَأْسِهِ . أَخْرَجَاهُ .

 $\rho$  مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ ، فَأَفْرَغَ عَلَى  $\rho$  مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلُ مَذَاكِيرَهُ ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَعَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ غَسَلَ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ غَسَلَ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَعَسَلَ قَدَمَيْهِ . قَالَتْ : وَأَسَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ ، ثُمُّ تَنَحَى مِنْ مَقَامِهِ فَعَسَلَ قَدَمَيْهِ . قَالَتْ : فَأَتَيْتُهُ بِحِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا ، وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ وَلَيْسَ لِأَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ نَفْضُ الْيَدِ .

428- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ p لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ .

29- وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ : تَذَاكَرْنَا غُسْلَ الْجُنَابَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ ρ ، فَقَالَ : « أُمَّا أَنَا فَآخُذُ مِلْءَ كَفِّي فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي ، ثُمَّ أُفِيضُ بَعْدُ عَلَى مَائِر جَسَدِي » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ) . يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ الْأَوَّلَ وَقَعَ بِدُونِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ .

قَالَ: وَقَدْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِتَأْخِيرِ الرِّجْلَيْنِ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُحَارِيِّ بِلَفْظِ: ( وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ ) وَهُوَ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ رِوَايَةِ عَائِشَةً . قَالَ الْحَافِظُ: وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنهما إِمَّا بِحَمْلِها عَلَى حَالَةٍ أُخْرَى ، بَيْنهما إِمَّا بِحَمْلِها عَلَى حَالَةٍ أُخْرَى ، وَإِمَّا بِحَمْلِها عَلَى حَالَةٍ أُخْرَى ، وَإِحَسَبِ اخْتِلَافِ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ اخْتَلَفَت أَنْظَارُ الْعُلَمَاءِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْغُسْلِ ، وَعَنْ مَالِكٍ إِنْ كَانَ الْمَكَانُ غَيْرَ اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرٍ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْغُسْلِ ، وَعَنْ مَالِكٍ إِنْ كَانَ الْمَكَانُ غَيْرَ

نَظِيفٍ فَالْمُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهُمَا وَإِلَّا فَالتَّقْدِيمُ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْأَفْضَلِ قَوْلَانِ . قَالَ : لِأَنَّ أَكْثَرَ قَالَ النَّووِيُّ : أَصَحُّهُمَا وَمُخْتَارُهُمَا أَنْ يُكَمِّلَ وُضُوءَهُ . قَالَ : لِأَنَّ أَكْثَرَ السِّوَايَاتِ عَنْ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ كَذَلِكَ .

قَوْلُهُ: ( حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ). قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ فِي وُصُولِ الْمَاءِ إِلَى مَا يَجِبُ غَسْلُهُ كَالْيَقِينِ.

قَوْلُهُ: ( نَحْوَ الْحِلَابِ) هُوَ مَا يُحْلَبُ فِيهِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْحَطَّابِيُّ: الْحِلَابُ: إِنَاءٌ يَسَعُ قَدْرَ حَلْبَةِ نَاقَةٍ.

قَوْلُهَا: ﴿ ثُمُّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ، ثُمُّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ » . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ :

وفِيهِ دَلِيلُ على اسْتِحْبَابِ دَلْكِ الْيَدِ بَعْدَ الْإَسْتِنْجَاءِ .

قوله: « أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِلْءَ كَفِّي فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي ، ثُمَّ أُفِيضُ بَعْدُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِي » . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فِيهِ مُسْتَدَلُّ لِمَنْ لَمْ يُوجِبْ الدَّلْكَ وَلَا الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ .

قَالَ الشَّارِحُ: وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ.

## بَابُ تَعَاهُدِ بَاطِنِ الشُّعُورِ وَمَا جَاءَ فِي نَقْضِهَا

 $\rho$  عَنْ عَلِيٍّ  $\tau$  قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  يَقُولُ : « مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ - لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ - فَعَلَ اللَّهُ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنْ النَّارِ » . قَالَ عَلِيُّ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ - لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ - فَعَلَ اللَّهُ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنْ النَّارِ » . قَالَ عَلِيُّ ثَعَرَةً  $\tau$  . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ، وَزَادَ : وَكَانَ يَجُزَّ شَعْرَهُ  $\tau$  .

431 وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِيَّ امْرَأَةٌ أَشِدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجُنَابَةِ ؟ فقَالَ : « لَا ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ .

432 وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤوسِهُنَّ ، فَقَالَتْ : يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍ وَهُوَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ بِنَقْضِ رُؤوسِهِنَّ ، أَوْ مَا يَأْمُرهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤوسَهُنَّ ! لَقَدْ كُنْتُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ بِنَقْضِ رُؤوسِهِنَّ ، أَوْ مَا يَأْمُرهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤوسَهُنَّ ! لَقَدْ كُنْتُ أَقْتَسِلُ أَنَ وَرَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ تَّخْلِيلِ الشَّعْرِ بِالْمَاءِ فِي الْغُسْلِ . قَالَ : وحديث أم سلمة يَدُلُّ عَلَى

أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ نَقْضَ الضَّفَائِرِ . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ :

وَفِي الْحَدِيثِ مُسْتَدَلُّ لِمَنْ لَمْ يُوجِبْ الدَّلْكَ بِالْيَدِ .

433 وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَتْ : فَسَأَلَتْ لَمَ النَّبِيَّ  $\rho$  بِمَعْنَاهُ ، قَالَ فِيهِ : وَاغْمِزِي قُرُونَك عِنْدَ كُلِّ حَفْنَةٍ .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ بَلِّ دَاخِلِ الشُّعْرِ الْمُسْتَرْسَلِ.

# بَابُ اسْتِحْبَابِ نَقْضِ الشَّعْرِ لِغُسْلِ الْحَيْضِ وَتَتَبُّع أَثَرِ الدَّمِ فِيهِ

» حَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ لَهَا وَكَانَتْ حَائِضًا: « أَنْقُضِي شَعَرَكِ وَاغْتَسِلِي ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيح.

435 وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ سَأَلَتْ النَّبِيَّ ρ عَنْ غُسْلِهَا مِنْ الْأَنْصَارِ سَأَلَتْ النَّبِيَّ ρ عَنْ غُسْلِهَا مِنْ الْخَيْضِ ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمُّ قَالَ : « حُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي كِمَا » الْخُيْضِ ، قَاجَتَذَبْتُهَا إِلَيَّ . قَالَتْ : كَيْفَ أَتَطَهَّرُ كِمَا ؟ قَالَ : « سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي كِمَا » . فَاجْتَذَبْتُهَا إِلَيَّ . قَالَتْ : تَتَبَعِي كِمَا أَثَرَ الدَّمِ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ مَاجَهْ وَأَبَا وَاقُد قَالَا : « فِرْصَةً مُمَسَّكَةً » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحُدِيثِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ بِالْفَرْقِ بَيْنِ الْغُسْلِ لِلْجَنَابَةِ وَالْحُيْضِ .

قَوْلُهُ: ( فِرْصَةً ) هِيَ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَبِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ: الْقِطْعَةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. حَكَاهُ ثَعْلَبُ. وَقَالَ ابْنُ سِيدَهْ: الْفِرْصَةُ مِنْ الْقُطْنِ أَوْ الصُّوفِ مُثَلَّتُهُ الْفَاءِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَقَدْ احْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْحِكْمَةِ فِي اسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ الْفَاءِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَقَدْ احْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْحِكْمَةِ فِي اسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ الْمُحَلِّ الْمُحْتَارِ الَّذِي قَالَهُ الْجُمَاهِيرُ: إِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ تَطْيِيبُ الْمَحَلِّ الْمُحَلِّ الْمُحَلِّ الْمُحَلِّ الْمُعْمِدِ الْكَرِيهَةِ .

## بَابُ مَا جَاءَ فِي قَدْرِ الْمَاءِ فِي الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ

-436 عَنْ سَفِينَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ρ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ وَمُسْلِمُ وَالبِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

437 وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ρ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ
 وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

438- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ρ يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَكُونُ رَطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

239- وَعَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ قَالَ : أُتِيَ مُجَاهِدٌ بِقَدَحٍ حَزَرْتُهُ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ فَقَالَ : حَدَّتَتْنِي عَائِشَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ p كَانَ يَغْتَسِلُ بِمِثْل هَذَا. رَوَاهُ النَّسَائِيّ .

-440 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « يَجْزِئ مِنْ الْغُسْلِ الصَّاعُ ، وَمِنْ الْغُسْلِ الْوُضُوءِ الْمُدُّ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَثْرَمُ .

441 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولِ اللَّهِ ρ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالَ لَهُ الْفَرَقُ . مُتَّفَق عَلَيْهِ . وَالْفَرَقُ : سِتَّةَ عَشَرَ رَطْلًا بِالْعِرَاقِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ الْإِسْرَافِ فِي الْمَاءِ لِلْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ ، وَاسْتِحْبَابِ الاقْتِصَادِ . وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى النَّهْيِ عَنْ الْغُسُلِ وَالْوُضُوءِ ، وَاسْتِحْبَابِ الاقْتِصَادِ . وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى النَّهْيِ عَنْ الْإِسْرَافِ فِي الْمَاءِ وَلَوْ كَانَ عَلَى شَاطِئ النَّهْرِ .

## بَابُ مَنْ رَأَى التَّقْدِيرَ بِذَلِكَ اسْتِحْبَابًا وَأَنَّ مَا دُونَهُ يُجْزِئ إِذَا أُسْبِغَ

244- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ ρ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

244- وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ تَوَضَّأَ فَأُتِيَ عِمْ وَقُ أُمِّ عُمَارَةً بِنْتِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَقُلْ عَبَّادِ بْنِ تَمُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

444 وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ  $\rho$  مِنْ هَذَا ، فَإِذَا تَوْرٌ مَوْضُوعٌ مِثْلُ الصَّاعِ أَوْ دُونَهُ فَنَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي بِيَدِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَمَا أَنْقُضُ لِي شَعْرًا . رَوَاهُ النَّسَائِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: الْقَدْرُ الْمُجْزِئَ مِنْ الْغُسْلِ مَا يَحْصُلُ بِهِ تَعْمِيمُ الْبَدَنِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَبَرِ ، وسَوَاءٌ كَانَ صَاعًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مَا لَمْ يَبْلُغْ فِي الْبَيَادَةِ يَدْخُلُ النُّقْصَانِ إِلَى مِقْدَارٍ فِي الزِّيَادَةِ يَدْخُلُ النُّقْصَانِ إِلَى مِقْدَارٍ فِي الزِّيَادَةِ يَدْخُلُ فَاعِلُهُ فِي حَدِّ الْإِسْرَاف. وَهَكَذَا الْوُضُوء .

الخنء الأول

## بَابُ الْإسْتِتَارِ عَنْ الْأَعْيُنِ لَلْمُغْتَسِلِ وَجَوَاز تَجَرُّدِهِ فِي الْخَلْوَةِ

445 عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ ، فَصَعِدَ اللهِ وَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ ، فَصَعِدَ اللهِ عَنْ وَجَلَّ حَيِيُّ سِتِّيرٌ يُحِبُ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

446 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي ρ قَالَ : « بَيْنَا أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَحَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ تَبَارَكَ عُرْيَانًا فَحَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى ؟ قَالَ : بَلَى وَعِزَّتُكَ وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .

244- وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ : « كَانَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً - يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ - وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ ، فَقَالُوا : وَاللّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلّا أَنّهُ آدَرُ ، قَالَ : فَذَهَبَ وَحْدَهُ ، فَقَالُوا : وَاللّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلّا أَنّهُ آدَرُ ، قَالَ : فَذَهَبَ مُوسَى عَلَيْهِ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ ، فَقَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ ، قَالَ : فَجَمَحَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَثَرِهِ يَقُولُ : ثَوْبِي حَجَرُ ثَوْبِي حَجَرُ حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ السَّلَامُ بِأَثَرِهِ يَقُولُ : ثَوْبِي حَجَرُ ثَوْبِي حَجَرُ حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالُوا : وَاللّهِ مَا يَمُوسَى بَأْسٌ ، قَالَ : فَأَحَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحُجَرِ ضَرَبًا » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : والْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ السَّتُّرِ حَالَ الإغْتِسَالِ
، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ أَفْضَلُ وَتَرْكُهُ
مَكْرُوهٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ . وَذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى تَحْرِيمِهِ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَيَدُلُّ
عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ مُطْلَقِ الإسْتِتَارِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد والترمذي مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ
حَكِيمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ

؟ قَالَ : « احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ » . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالرَّجُلُ يَكُونُ حَالِيًا ، قَالَ : « اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ » . قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْ الْحَدِيث - يعني قصة أيوب - أَنَّ الله تَعَالَى عَاتَبَهُ عَلَى جَمْعِ الجُرَاد وَلَمْ يُعَاتِبْهُ عَلَى الإغْتِسَالِ عُرْيَانًا ، فَدَلَّ عَلَى جَوَازِهِ . قَالَ الْخَافِظُ : وَجْهَ الدَّلَالَة مِنْهُ أَنَّ النَّبِيَ \$ وَصَى الْقِصَّتَيْنِ وَلَمْ يَتَعَقَّبْ شَيْئًا مِنْهُمَا فَدَلَّ عَلَى مُوافَقِ لَبَيَّنَهُ ، فَيُجْمَعُ بَيْنَ عَلَى مُوافَقَتِهِمَا لِشَرْعِنَا ، وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ فِيهِمَا شَيْءٌ غَيْرَ مُوَافِقٍ لَبَيَّنَهُ ، فَيُجْمَعُ بَيْنَ الْأَخْصَلِ .

## بَابُ الدُّخُولِ فِي الْمَاءِ بِغَيْرِ إِزَار

448 وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : «
 إِنَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الْمَاءَ لَمْ يُلْقِ تَوْبَهُ حَتَّى
 يُوَارِيَ عَوْرَتَهُ فِي الْمَاءِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَهَذَا نَوْعٌ مِنْ السَّتْرِ الْمَنْدُوبِ إِلَيْهِ ، فَهُوَ مُنْدَرِجٌ تَحْتَ عُمُومِ الْأَدِلَّةِ الْقَاضِيَةِ بِمَشْرُوعِيَّةِ السَّتْرِ . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :

وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى كَرَاهَةِ دُخُولِ الْمَاءِ بِغَيْرِ إِزَارٍ . وَقَالَ إِسْحَاقُ : هُوَ بِالْإِزَارِ أَفْضَلُ لِقَوْلِ الْحُسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَدْ قِيلَ لَهُمَا وَقَدْ دَحَلَا الْمَاءَ وَعَلَيْهِمَا بُرْدَانِ فَقَالَا : إِنَّ لِلْمَاءِ سُكَّانًا . قَالَ إِسْحَاقُ : وَإِنْ بَحَرَّدَ رَجَوْنَا أَنْ لَا وَعَلَيْهِمَا بُرْدَانِ فَقَالَا : إِنَّ لِلْمَاءِ سُكَّانًا . قَالَ إِسْحَاقُ : وَإِنْ بَحَرَّدَ رَجَوْنَا أَنْ لَا يَكُونَ إِنَّا مُ وَاحْتَجَّ بِتَجَرُّدِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي دُخُولِ الْحُمَّامِ

وَالْيَوْمِ وَمِنْ وَالْيَوْمِ وَالْيَوْمِ وَالْيَوْمِ وَالْيَوْمِ وَلَا يَعْمِ وَالْيَوْمِ وَالْيَوْمِ وَلَا يَعْمِ وَالْيَوْمِ وَلَيْمِ وَالْيَوْمِ وَلَا يَعْمِ وَلَا لَاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَلَا يَعْمِ وَلَا يَعْمِ وَلَا لَاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَلَا لَاللَّهِ وَالْيُومِ وَلَا يُعْمِلُونُ وَلَا لَاللَّهِ وَالْيُومِ وَلَا لَالْمِ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لَمْ لَا لَاللَّهِ وَالْيُومِ وَلَا لَلْمُ لَلْمُؤْمِ وَلَا لَمْ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُولِمِ لَلْمُؤْمِ وَلَا لَمْ لَلْمُؤْمِ وَلَا لَلْمُ وَلَالْمُومِ وَلَمْ لَلْمُ لَلْمُؤْمِ وَلَمْ لَلْمُ لَلْمُؤْمِ وَلَالْمُومِ وَلَالْمُومِ وَلَالْمُومِ وَلَمْ لَلْمُؤْمِ وَلَلْمُومِ وَلَمْ لَلْمُولِمُ لَلْمُولِ لَلْمُؤْمِ مِلْمُ لَلْمُعِلْمُ وَلَمْ لَلْمُعْمِ وَلَمْ لَلْمُؤْمِ مِلْمُ لَلْمُعْمِ مِلْمُومُ وَلَالْمُومِ وَلَمْ لَلْمُؤْمِ وَلَالْمُومِ وَلَمْ لَلْمُومِمُومُ وَلَمْمُولُمُ مِلْمُؤْمِ مِلْمُلْمُومِ وَلَمْلِمُ مِلْمُؤْم

 $\rho$  قَالَ : « إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : « إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالَ لَهَا الْحَمَّامَاتُ فَلا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا يُؤْرِنُ فَيهَا بُيُوتًا يُقَالَ لَهَا الْحَمَّامَاتُ فَلا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا يَازِر ، وَامْنَعُوا النِّسَاءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَحَدِيثُ الْبَابِ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الدُّحُولِ لِلذُّكُورِ بِشَرْطِ لُبْسِ الْمَآزِرِ ، وَتَحْرِيمِ الدُّحُولِ بِدُونِ مِعْزَرٍ ، وَعَلَى تَحْرِيمِهِ عَلَى النِّسَاءِ مُطْلَقًا وَاسْتِثْنَاءِ الدُّحُولِ مِنْ عُذْرٍ هَٰنَ لَمْ يَثْبُتْ مِنْ طَرِيقٍ تَصْلُحُ لِلاَحْتِجَاجِ بِهَا ، فَالظَّاهِرُ وَاسْتِثْنَاءِ الدُّحُولِ مِنْ عُذْرٍ هَٰنَ لَمْ يَثْبُتْ مِنْ طَرِيقٍ تَصْلُحُ لِلاَحْتِجَاجِ بِهَا ، فَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا . وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَنِسْوَةٍ الْمَنْعُ مُطْلَقًا . وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ الْكُورَةِ الَّتِي يَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامُ ؟ دَحُلْنَ عَلَيْهَا مِنْ نِسَاءِ الشَّامِ : لَعَلَّكُنَّ مِنْ الْكُورَةِ الَّتِي يَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامُ ؟ فَلْنَ : نَعَمْ . قَالَتْ : أَمَا إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ عَمْ مِنْ الْمُولُ : « مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ لَعُلْكُنَ عَلَيْهَا وَبَيْنَ اللَّهِ مِنْ حِجَابٍ » . قَالَتْ : أَمَا إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ حِجَابٍ » . ثَيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ مِنْ حِجَابٍ » .

## كِتَابُ التَّيَمُّمِ بَابُ تَيَمُّمِ الْخُنُبِ لِلصَّلَاةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً

451 عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ρ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ فَقَالَ : « مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي » ؟ قَالَ : أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ ، قَالَ : « عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ، وهي خصيصة خصص الله تعالى بها هذه الأمة . قال : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّيَمُّمِ لِلصَّلَاةِ عِنْدَ عَدَمَ الْمَاءِ مِنْ غَيْرِ فَرْقِ بَيْنَ الْجُنُبِ وَغَيْرِهِ .

## بَابُ تَيَمُّمِ الْجُنْبِ لَلْجَرْح

452 -452 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -3

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْعُدُولِ إِلَى التَّيَمُّمِ لِخَشْيَةِ الضَّرَرِ ، وَعَلَى وُجُوبِ الْمَسْحِ عَلَى الجُبَائِرِ . وَقال : حَدِيثَ جَابِرٍ قَدْ دَلَّ عَلَى الجُمْعِ بَيْنَ الْغُسْلِ وَالْمَسْحِ وَالتَّيَمُّمِ . انْتَهَى . قال الموفق في المغني : ويفارق على الجُمْعِ بَيْنَ الْغُسْلِ وَالْمَسْحِ وَالتَّيَمُّمِ . انْتَهَى . قال الموفق في المغني : ويفارق مسح الجبيرة مسح الخف من خمسة أوجه : أحدهما : أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها . الثاني : أنه يجب استيعابها بالمسح ، وإن كان بعضها في محل الفرض وبعضها في غيره مسح ما حاذى محل الفرض . الثالث : أنه يمسح على الفرض وبعضها في غيره مسح ما حاذى محل الفرض . الثالث : أنه يمسح على

الجبيرة من غير توقيت . الرابع : أنه يمسح عليها في الطهارة الكبرى . الخامس : أنه لا يشترط تقدم الطهارة على شدها في إحدى الروايتين ، اختاره الخلال وقال : قد روى حرب وإسحاق والمروذي في ذلك سهولة عن أحمد واحتج بأن عمرو كأنه ترك قوله الأول وهو أشبه لأن هذا نما لا ينضبط ويغلظ على الناس جدًا فلا بأس به ويقوي هذا حديث جابر في الذي أصابته الشجة فإنه قال : « إنما كان يجزئه أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها » . ولم يذكر الطهارة وكذلك أمر على أن يمسح على الجبائر ولم يشترط طهارة ولأن المسح عليها جاز دفعًا لمشقة نزعها ونزعها يشق إذا لبسها على طهارة . والرواية الثانية : لا يمسح عليها إلا أن يشدها على طهارة فعلى هذا لبسها على غير طهارة ثم خاف من نزعها تميم لها . انتهى ملخصًا . قال في الاختيارات : والجريح الذا كان محدثًا حدثًا أصغر فلا يلزمه مراعاة الترتيب ، وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره ، فيصح أن يتمم بعد كمال الوضوء ، بل هذا هو السنة والفصل بين أبعاض الوضوء بتميم بدعة . انتهى .

## بَابُ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ خَوْفِ الْبَرْدِ

453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453 -453

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ p وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ) . فيه دَلِيلَانِ عَلَى جَوَازِ التَّيَمُّم عِنْدَ شِدَّةِ الْبَرْدِ وَمَخَافَةِ الْهَلَاكِ : الْأَوَّلُ : التَّبَسُّمُ

وَالِاسْتِبْشَارُ . وَالثَّانِي : عَدَمُ الْإِنْكَارِ . لِأَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  لَا يُقِرُّ عَلَى بَاطِلٍ ، وَالتَّبَسُمُ وَالِاسْتِبْشَارُ أَقْوَى دَلَالَةُ مِنْ السُّكُوتِ عَلَى الجُوَازِ ، فَإِنَّ الِاسْتِبْشَارَ دَلَالَتُهُ عَلَى الجُوازِ بِطَرِيقِ الْأُولَى . وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِعَذَا الْحَدِيثِ النَّوْرِيُّ وَمَالِكُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَابْنُ الْمُورِ وَصَلَّى لَا بَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  لَمُنْذِرِ أَنَّ مَنْ تَيَمَّمَ لِشِدَّةِ الْبَرْدِ وَصَلَّى لَا بَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  لَمُنْ المُنْذِرِ أَنَّ مَنْ تَيَمَّمَ لِشِدَةِ الْبَرْدِ وَصَلَّى لَا بَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  لَمُنْ أَمْرُهُ بِالْإِعَادَةِ ، وَلَوْ كَانَتْ وَاحِبَةً لَأَمْرَهُ بِعَا ، وَلِأَنَّهُ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ وَقَدِرَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَتْ وَاحِبَةً لَأَمْرُهُ بِهَا ، وَلِأَنَّهُ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ وَقَدِرَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَتْ وَاحِبَةً لَأَمْرُهُ بِهِ الْأَيْدَةِ الْبَرْدِ مَنْ أَمْرَهُ بِهِ وَقَدِرَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَتْ وَاحِبَةً لَأَمْرُ الصَّرَرِ مِثْلَ أَنْ يَغْسِلُ عُضُوا وَيَسْتُرَهُ ، وَلَا يُسَحِّنَ الْمُاءَ أَوْ يَسْتَعْمِلَهُ عَلَى وَجْهٍ يَأْمَنُ الصَّرَرِ مِثْلُ أَنْ يَغْسِلُ عُضُوا وَيَسْتُرهُ ، وَكُلُ عُسَلِ عُضُوا سَتَرَهُ وَدَفَّاهُ مِنْ الْبَرْدِ لَرَمَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَيَمَّمَ وَصَلَّى فِي الْمَاءَ . انْتَهَى . قَالَ فِي الاحْتِيَارَات : وتصلي المرأة بالتيمم عن الجنابة وكرا من صلى في الوقت كما أمر بحسب الإمكان فلا إعادة عليه ، سواء كان العذر نادرًا أو معتادًا ، قاله أكثر العلماء . انْتَهَى . قَالَ الْمُصَيِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى العَدر نادرًا أو معتادًا ، قاله أكثر العلماء . انْتَهَى . قَالَ الْمُصَيِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْمُعَامِعُ مَا مَنْ عَلَى الْمُونَ فَلَا الْمُعَمَيِّفُ وَمِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْمُعَلِقُ مَا أَمْ الْمُعَامِ الْمُعَالَى الْمُعَالِي الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُومَةِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَامِ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُ الْمُعَالِي الْمُعَالِقُ الْمُعَالِي الْمُعَالِقُ الللَّهُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُ الْمُعَالِل

فِيهِ مِنْ الْعِلْمِ إِثْبَاتُ التَّيَمُّمِ لِخَوْفِ الْبَرْدِ وَسُقُوطِ الْفَرْضِ بِهِ ، وَصِحَّةُ اقْتِدَاءِ الْمُتَوضِّئِ بِالْمُتَيَمِّمِ ، وَأَنَّ التَّمَسُّكَ بِالْعُمُومَاتِ حُجَّةٌ الْمُتَوضِّئِ بِالْمُتَيَمِّمِ ، وَأَنَّ التَّمَسُّكَ بِالْعُمُومَاتِ حُجَّةٌ .

قَالَ الشَّارِحُ : وَقَوْلُهُ : ﴿ وَأَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُ الْحُدَثَ ﴾ . لَعَلَّهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ » .  $\rho$  : « صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ » .

# بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الجِّمَاعِ لِعَادِمِ الْمَاءِ

454 عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : اجْتَوَيْتُ الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللَّهِ مِ بِإِبِلٍ فَكُنْتُ فِي رَسُولُ اللَّهِ مَ بِإِبِلٍ فَكُنْتُ فِيهَا ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ مِ فَقُلْتُ : هَلَكَ أَبُو ذَرِّ ، قَالَ : « مَا حَالُكَ » ؟ قَالَ :

كُنْتُ أَتَعَرَّضُ لِلْجَنَابَةِ وَلَيْسَ قُرْبِي مَاءٌ ، فَقَالَ : « إِنَّ الصَّعِيدَ طَهُورٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْأَثْرَمُ ، وَهَذَا لَفْظُهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ ، وَعَلَى أَنَّ الصَّعِيدَ طَهُورٌ يَجُورُ لِمَنْ تَطَهَّرُ بِهِ أَنْ يَفْعَلَ مَا يَفْعَلُهُ الْمُتَطَهِّرُ بِالْمَاءِ مِنْ صَلَاةٍ وَقَرَاءَةٍ وَدُخُولُ مَسْجِدٍ وَمَسِّ مُصْحَفٍ وَجِمَاعٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَأَنَّ الْإكْتِفَاءَ بِالتَّيَمُّمِ لَيْسَ بِمُقَدَّرٍ بِوَقْتٍ مَحْدُودٍ ، بَلْ يَجُوزُ وَإِنْ تَطَاوَلَ الْعَهْدُ بِالْمَاءِ .

## بَابُ اشْتِرَاطِ دُخُولِ الْوَقْتِ لِلتَّيَمُّمِ

»: ρ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ؟ : « جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ تَمَسَّحَتْ وَصَلَّيْتُ » .

456 وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ قَالَ : « جُعِلَتْ الْأَرْضُ كُلُّهَا لِي وَلِأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَعِنْدَهُ طَهُورُهُ » . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّف بِالْحُدِيثِ عَلَى اشْتِرَاطِ دُحُولِ الْوَقْتِ لِلتَّيَمُّم لِتَقْيِيدِ الْأَمْرِ بِالتَّيَمُّم بِإِدْرَاكِ الصَّلَاةِ ، وَإِدْرَاكُهَا لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ دُحُولِ الْوَقْتِ قَطْعًا . وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الإشْتِرَاطِ الْعِتْرَةُ وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكُ بَعْدَ دُحُولِ الْوَقْتِ قَطْعًا . وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الإشْتِرَاطِ الْعِتْرَةُ وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَدَاوُد ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَدَاوُد ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وَالْعَلَامِ قَنْلُهُ وَالْوُضُوءِ حَصَّهُ الْإِجْمَاعُ وَالسُّنَةُ . وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْعَلَامِ وَلَا قَيْمَ عَلَى عَدَمِ اللَّهِ عِبْرَاءِ ، وَالْوُضُوءِ ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ، وَلَمْ يَرِدْ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْإِجْرَاءِ ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ ﴾ إذا أَرَدْتُمْ الْقِيّامَ ، وَإِرَادَةُ الْقِيّامِ تَكُونُ فِي الْوقتِ وَتَكُونُ قَبْلَهُ ، فَلَمْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى اشْتِرَاطِ الْوقْتِ حَتَّ يُقَالَ حَصَّصَ الْوُضُوءَ الْإِجْمَاعُ ، انْتَهَى . قلتُ : والأحوط التيمم بعد دخول الوقت ، وليس في الوقت ، وليس في

ذلك حرج ولا مشقة . قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : والتيمم يرفع الحدث وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد ، وفي الفتاوى المصرية : التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى ، كمذهب مالك وأحمد في المشهور عنه وهو أعدل الأقوال . انْتَهَى . والله أعلم .

## بَابُ مَنْ وَجَدَ مَا يَكْفِي بَعْضَ طَهَارَتِهِ يَسْتَعْمِلُهُ

457 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ قَالَ : « إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلُ مِنْ الْأُصُولِ الْعَظِيمَةِ وَقَاعِدَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الدِّينِ النَّافِعَةِ ، وَقَدْ شَهِدَ لَهُ صَرِيحُ الْقُرْآنِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اللَّهَ مَا اللَّهُ لَكُلُو مَا حَرَجَ عَنْ الطَّاقَةِ ، وَعَلَى وُجُوبِ الْإِنْيَانِ بِمَا دَحَلَ تَحْتَ الاسْتِطَاعَةِ مِنْ الْمَأْمُورِ بِهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ الطَّاقَةِ ، وَعَلَى وُجُوبِ الْإِنْيَانِ بَمَا كَحْلَ ثَحْتَ الاسْتِطَاعَةِ مِنْ الْمَأْمُورِ بِهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ الطَّاقَةِ ، وَقَدْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وُجُوبِ السِّيعُمَالِ الْمَاءِ الَّذِي يَكُفِي لِبَعْضِ الطَّهَارَةِ وَهُو كَذَلِكَ . الْمُصَنِّفُ عَلَى وُجُوبِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الَّذِي يَكُفِي لِبَعْضِ الطَّهَارَةِ وَهُو كَذَلِكَ .

## بَابُ تَعَيُّنِ التُّرَابِ لِلتَّيَمُّمِ دُون بَقِيَّةِ الْجُامِدَاتِ

 $\rho$  عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « أُعْطِيتُ مَا لَمُ  $\rho$  يُعْطَ أَحَدٌ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ : نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ، وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ ، وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ ، وَجُعِلَ لَى التُّرَابُ طَهُورًا ، وَجُعِلَتْ أُمَّتِى خَيْرَ الْأُمَمِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

259 وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ : جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا ، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْحَدِيثُ سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى تَعَيُّنِ التُّرَابِ لِلتَّصْرِيحِ فِي الْحَدِيثِ بِذِكْرِ التُّرَابِ. وقالَ في شرح قوله: « جُعِلَتْ الْأَرْضُ كُلُّهَا لِي وَلِأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَعِنْدَهُ طَهُورُهُ » . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التُّرَابَ يَرْفَعُ الْحَدَثَ كَالْمَاءِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الطَّهُورِيَّةِ . وَعَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ جَائِزٌ بِجَمِيع أَجْزَاءِ الْأَرْضِ لِعُمُومِ لَفْظِ الْأَرْضِ لِجَمِيعِهِ ، وَقَدْ أَكَّدَهُ بِقَوْلِهِ : « كُلَّهَا » . وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُ بِتَخْصِيصِ التُّرَابِ بقوله: ﴿ وَجُعِلَتْ ثُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا ﴾ وَهَذَا حَاصٌ فَينْبَغِي أَنْ يُخْمَلَ عَلَيْهِ الْعَامُّ . وَأُجِيبُ بِأَنَّ تُرْبَةَ كُلِّ مَكَان مَا فِيهِ مِنْ تُرَابٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلا يَتِمُّ الاسْتِدْلال . إِلِي أَنْ قَالَ : وَمِنْ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ خُصُوصُ التُّرَابِ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ مِنْ ذِكْرِ الصَّعِيدِ وَالْأَمْرِ بِالتَّيَمُّم مِنْهُ ، وَهُوَ التُّرَابُ ، لَكِنَّهُ قَالَ فِي الْقَامُوسِ: وَالصَّعِيدُ: التُّرَابُ أَوْ وَجْهُ الْأَرْضِ. وَفِي الْمِصْبَاح: الصَّعِيدُ: وَجْهُ الْأَرْضِ تُرَابًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ. وَيُؤَيِّدُ حَمْلَ الصَّعِيدِ عَلَى الْعُمُومِ تَيكُمُهُ ρ مِنْ الْحَائِط ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى تَخْصِيصِ التَّيَمُّمِ بِالتُّرَابِ الْعِتْرَةُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد ؛ وَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَعَطَاءٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ إِلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ بِالْأَرْض وَمَا عَلَيْهَا . انْتَهَى مُلَحَّصًا . قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : وَيَجُوزُ التَّيَمُّم بِغَيْرِ التُّرَابِ مِنْ أَجْزَاءِ الأَرْضِ إِذَا لَمْ يَجِدْ تُرَابًا وَهُو رُوَايَة . قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : وَكَانَ p يَتَقِيَّم بِالأَرْض الَّتِّي يُصَلِّى عَلَيْهَا تُرَابًا كَانَتْ أَوْ سَبِحَة أَوْ رَمْلاً . وَلَمَّا سَافَرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكٍ قَطَعُوا تِلْكَ الرِّمَالَ فِي طَرِيقِهِمْ ، وَمَاؤُهُمْ فِي غَايَةِ الْقِلَّةِ وَلَمْ يَرِدْ عَنْهُ أَنَّهُ حَمَلَ مَعَهُ التُّرَابَ . وَلا أَمَرَ بِهِ ولا فَعَلَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ . قَالَ فِي الاحْتِيَارَاتِ : وَلا يُسْتَحَبُّ حَمْلَهُ التُّرَابَ مَعَهُ لِلتَيَمُّمِ وَقَالَهُ طَائِفَة مِنَ الْعُلَمَاءِ خِلافًا لِمَا نَقَلَ عَن أَحْمَدٍ

460 عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ مَ قَالَ : « فِي التَّيَمُّمِ : ضَرْبَةُ لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

461 وَفِي لَفْظ: أَنَّ النَّبِيَّ p أَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ. رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

462 وَعَنْ عَمَّارٍ قَالَ : أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبْ الْمَاءَ ، فَتَمَعَّكْتُ فِي الصَّعِيدِ وَصَلَّيْتُ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ  $\rho$  ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا ﴾ ، وَضَرَبَ النَّبِيُّ  $\rho$  بِكَفَّيْهِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . النَّبِيُّ  $\rho$  بِكَفَّيْهِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

463 - وَفِي لَفْظٍ : ﴿ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِكَفَّيْكَ فِي التُّرَابِ ، ثُمَّ تَنْفُحُ فِيهِمَا ، ثُمَّ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ إِلَى الرُّسْغَيْنِ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ . قال في الفتح : وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَاحْتَارَهُ ، وَهُوَ وَالْكَفَّيْنِ . قال في الفتح : وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَاحْتَارَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْحُدِيثِ .

قَوْلُهُ: ( إِلَى الرُّصْغَيْنِ) قَالَ الشَّارِخُ: وَهُمَا مَفْصِلُ الْكَفَّيْنِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي تَيَمُّمِ الجُنُبِ لَا يَجِبُ.

# بَابُ مَنْ تَيَمَّمَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ

464 عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : حَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ - وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ - فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ، ثُمُّ سَفَرٍ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ ، وَلَمْ يُعِدُ الْآخَرُ ، ثُمُّ أَتَيَا وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ ، وَلَمْ يُعِدُ الْآخَرُ ، ثُمُّ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ مَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ : « أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ

الزول \_\_\_\_\_\_

صَلَاتُكَ » . وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ : « لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ » . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفْظُهُ .

. مُرْسَلًا مَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ النَّبِيّ  $\rho$  مُرْسَلًا  $\rho$ 

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ ثُمُّ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ .

## بَابُ بُطْلَانِ التَّيَمُّمِ بِوِجْدَانِ الْمَاءِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

466 عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ قَالَ : « إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ حَيْرٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ : « فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ الْفَرَاغِ وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ ، وَهُو اسْتِدْلَالُ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُطْلَقٌ فِيمَنْ وَجَدَهُ بَعْدَ مِنْ الصَّلَاةِ ، وَهُو اسْتِدْلَالُ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُطْلَقٌ فِيمَنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْوَقْتِ ، وَمَنْ وَجَدَهُ قَبْلَ خُرُوجِهِ وَحَالَ الصَّلَاةِ وَبَعْدَهَا . وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ السَّابِقِ مُقَيَّدٌ بِمَنْ وَجَدَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ ، فَتَحْرُجُ هَذِهِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَبُعْدَهُ اللَّهُ خُولِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ بَعْدَ اللَّهُ وَبَعْدَ اللَّهُ عَلْ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَعْلِ التَّيَمُّمِ وَبَعْدَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْفُرَاغِ مِنْهَا دَاخِلَتَيْنِ تَحْتَ إطْلَاقِ الْحَلَاقِ الْحَلَاقِ الْحَلَاقِ الْمُعْلَاةِ وَبُلَ الْفُرَاغِ مِنْهَا دَاخِلَتَيْنِ تَحْتَ إطْلَاقِ الْحَلَاقِ الْحَلَاقِ الْحَلَاقِ الْمُؤْدِيثِ .

## بَابُ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ مَاءٍ وَلَا تُرَابِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ

مُولً اللهِ -467 عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  رِجَالًا فِي طَلَبِهَا فَوَجَدُوهَا فَأَدْرَكَتْهُمْ الصَّلَاةُ - وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ - فَصَلَّوْا

بِغَيْرِ وُضُوءٍ ، فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ التَّيَمُّمِ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا البِّرُمِذِيَّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ ) اسْتَدَلَّ بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُحَقِقِينَ مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ عَلَى وُجُوبِ الصَّلَاةِ عِنْد عَدَمِ الْمُطَهِّرَيْنِ : الْمَاءِ ، وَالتُّرَابِ ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ فَقَدُوا التُّرَابَ ، وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُمْ فَقَدُوا الْمُاءَ فَقَطْ ، وَلَكِنَّ عَدَمَ الْمَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَعَدَمِ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ ؛ لِأَنَّهُ لَا الْمَاءَ فَقَطْ ، وَلَكِنَّ عَدَمَ الْمَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَعَدَمِ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ ؛ لِأَنَّهُ لَا الْمَاءِ وَالتُّرَابِ ؛ لِأَنَّهُ لَا مُطَهِّرَ سِوَاهُ وَوَجْهُ الْإِسْتِدْلَالِ بِهِ أَنَّهُمْ صَلَّوْا مُعْتَقِدِينَ وُجُوبَ ذَلِكَ ، وَلَوْ كَانَتْ الصَّلَاةُ حِينَئِذٍ مَنْنُوعَةً لَأَنْكُرَ عَلَيْهِمْ النَّيُّ \$ 0 .

## أَبْوَابُ الْحُيْضِ بَابُ بِنَاءِ الْمُعْتَادَةِ إِذَا أُسْتُحِيضَتْ عَلَى عَادَهِمَا

468 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللّهِ ρ : إِنِّي الْمُرَأَةُ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ : « إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحُيْضَةُ وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبُورِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو ذَاوُد .

469- وَفِي رِوَايَةٍ لِلْجَمَاعَةِ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ: « فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْخَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي » .

470- زَادَ التِّرْمِذِيُّ فِي رِوَايَةٍ وَقَالَ : « تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ » .

471- وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُحَارِيِّ « وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَعِيضِينَ فِيهَا ، ثُمُّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي » .

وفيه تَنْبيه علَى أنها إنما تبني على عادة متكررة .

472 وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ - الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنْ عَوْفٍ - شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  الدَّمَ ، فَقَالَ لَهَا : « أَمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَخْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمُّ اغْتَسِلِي » . فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . تَخْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمُّ اغْتَسِلِي » . فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

473- وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُمَا قَالَ: « فَلْتَنْتَظِرْ قَدْرَ قُرُوئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَجِيضُ فَلْتَتْرُكُ الصَّلَاةَ ثُمُّ لِتَنْظُرْ مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّى » .

ρ وَعَنْ الْقَاسِمِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ρ وَعَنْ الْقَاسِمِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ρ وَعُوْرَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ مُسْتَحَاضَةٌ ، فَقَالَ : « جَعْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُوَجِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا ، وَتُغْتَسِلُ وَتُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا ، وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا ، وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا ، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ » . رَوَاهُ النَّسَائِيِّ .

475 وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  فِي امْرَأَةٍ تُهْرَاقُ الدَّمَ ، فَقَالَ : « لِتَنْظُرْ قَدْرَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضَهُنَّ وَقَدْرَهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ ، فَتَدْعُ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ لْتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَثْفِرْ ثُمُّ تُصَلِّي » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا البِّرْمِذِيَّ .

قَوْلُهُ: ﴿ فَإِذَا أَقْبَلَتُ الْحُيْصَةُ فَاتْرَكِي الصَّلَاةَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدُرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي ﴾ قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: فِيهِ دَلَالَةً عَلَى أَنَّ الْمَوْأَةَ إِذَا مَيْرَتُ دَمَ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الإسْتِحَاضَةِ تَعْتَبُرُ دَمَ الْحَيْضِ وَتَعْمَلُ عَلَى إقْبَالِهِ وَإِدْبَارِهِ فَإِذَا الْحُيْضَةِ الْحَيْضِ مِنْ دَمُ الإسْتِحَاضَةِ حُكُمُ الْحُدَثِ فَتَتَوَضَّأُ الْفُضَى قَدْرُهُ اغْتَسَلَتْ مِنْهُ ثُمَّ صَارَ حُكُمُ دَمِ الإسْتِحَاضَةِ حُكُمُ الْحُدَثِ فَتَتَوَضَّأُ الْفُصَى قَدْرُهُ اغْتَسَلَتْ مِنْهُ ثُمَّ صَارَ حُكُمُ دَمِ الإسْتِحَاضَةِ وَاحِدَةٍ . قالَ : وَهُ يَأْتِ فِي لِكُلِّ صَلَاةٍ أَوْ لِلْكَالِقِ الْمُحْوِمِ أَوْ لِلصَّلَاةِ لَكُلِّ صَلَاةٍ أَوْ لِلْكَالِ مِلْقَةِ الدَّمِ كَمَا فِي حَدِيثِ فَاطِمَةً لِكُلِّ مِنْ الْأَحَادِيثِ الْمُعَلِيمِةِ وَمِنْ الْمُومِ عَلَيْهَا الرُّجُوعُ إِلَى الْعَمَلِ بِصِفَةِ الدَّمِ كَمَا فِي حَدِيثِ فَاطِمَةً لِكُلِّ يَوْمٍ أَوْ لِلصَّلَاتَيْنِ ، بَلُ لِإِدْبَارِ الْحُيْضَةِ ، قال : وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ مِنْهَا لَلْكُلِ يَوْمٍ أَوْ لِلصَّلَاتَيْنِ ، بَلُ لِإِدْبَارِ الْحُيْضَةِ ، قال : وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ مِنْهَا لَلْكُونِ عَلَيْهَا الرَّجُوعُ إِلَى الْعُمَلِ بِصِفَةِ الدَّمِ كَمَا فِي حَدِيثِ فَاطِمَة وَلِهِ : ﴿ أَقْبَلَتُ حَيْضَةُ مِنْهَا مَا يَفْضِي بِاعْتِبَارِ الْعَادَةِ ، وَلَيْمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُوادُ بِقُولِهِ ﴿ إِذَا أَقْبَلَتُ حَيْضَةُ اللَّهُ مَنْ مَعْفِقَةِ الدَّمِ فِي حَقِي عَيْرِهَا ، وَيَنْبَعِي أَنْ يُعْلَمُ أَنَّ مَعْفِقَةً الدَّمِ فِي حَقِي عَيْرِهَا ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمُ أَنَّ مَعْفِقَةً الدَّمِ مِعْفَةِ الْعَادَةِ ، وَقَدْ يَكُونُ مِعْفَةٍ دَمِ الْخَيْضِ ، وَقَدْ يَكُونُ مِعْفَقَ دَمِ الْمُعْتَوى ، وَقَدْ يَكُونُ عَمْ وَقَة دَمِ الْمُعْضَ الْأَمْرَيْنِ .

## بَابُ الْعَمَلِ بِالتَّمْيِيزِ

476 عَنْ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَمَا النَّبِيُّ ρ : « إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَمْسِكِي مَا النَّبِيُّ ρ : « إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي ، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ التَّمْيِيزُ بِصِفَةِ اللَّهِ ، فَإِذَا كَانَ مُتَّصِفًا بِصِفَةِ السَّوَادِ فَهُوَ حَيْضٌ وَإِلَّا فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ . انْتَهَى . وقال الخرقي : فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم إقباله بأنه أسود تخين منتن ، وإدباره رقيق أحمر ، تركت الصلاة في إقباله ، فإذا أدبر اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت . انْتَهَى . وظاهر كلامه أن المستحاضة إذا كان لها عادة وتمييز قدمت التمييز فعملت به ، وتركت العادة ، وهو رواية عن أحمد ، وهو الصواب

## بَابُ مَنْ تَحِيضُ سِتًّا أَوْ سَبْعًا لِفَقْدِ الْعَادَةِ وَالتَّمْيِيزِ

-477 عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ : كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً شَدِيدَةً كَثِيرَةً مَنْ وَجُدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ مَحْشٍ قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِيّ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى جَحْشٍ قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِيّ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا ؟ قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصِّيّامَ فَقَالَ : « أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ فِيهَا ؟ قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصِّيّامَ فَقَالَ : « فَاتَّخِذِي ثَوْبًا » . قَالَتْ : هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : « فَاتَخْذِي ثَوْبًا » . قَالَتْ : هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : « فَالَّخْ ثَجًا ، فَقَالَ : « سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ كَلْكَ . قَالَ : « فَتَلَجَّمِيْ » . قَالَتْ : إِنَّمَا أَثُجُ ثَجًا ، فَقَالَ : « سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ فَلْكَ . قَالَ : « فَتَلَجَّمِيْ » . قَالَتْ : فَقَالَ : « فَنْ مُؤَنِّ وَيْتَ عَلَيْهِمَا فَأَنْتَ أَعْلَمُ » . فقالَ اللّهُ يُولِ مَرْدُونَ وَكُضَةً فِي عِلْمِ فَا اللّهُ يُولِ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِكَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اللهِ ، ثُمُّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَيْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا ، وَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ مُجْزِيكِ ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي لَيْلَةً أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا ، وَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ مُحْزِيكِ ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَ ؛ وَإِنْ قَوِيَتْ عَلَى أَنْ تُؤجِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ ثُمَّ تُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، عَلَى أَنْ تُؤجِّرِي الْطُهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعِشَاءَ ثُمُّ تَغْتَسِلِينَ وَبَحْمَعِينَ بَيْنَ الطَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، وَتَعْجَلِي الْعِشَاءَ ثُمُّ تَغْتَسِلِينَ وَبَحْمَعِينَ بَيْنَ الطَّهُرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، وَتَعْجَلِي الْعِشَاءَ ثُمُّ تَغْتَسِلِينَ وَبَحْمَعِينَ بَيْنَ الطَّهُرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، وَتَعْجَلِي الْعِشَاءَ ثُمُّ تَغْتَسِلِينَ وَبَحْمَعِينَ بَيْنَ الطَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، وَتَعْرَبِي الْمُغْرِبَ وَتُعَجِّلِي الْعِشَاءَ ثُمُّ تَغْتَسِلِينَ وَبَحْمَعِينَ بَيْنَ الطَّهُرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، وَتَعْرِبِي الْمُغْرِبَ وَتُعَجِّلِي الْعِشَاءَ ثُمُّ تَغْتَسِلِينَ وَبَحُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى وَتَعْرِي وَسُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى وَتَعْرَبِي وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى وَتَعْرَبِ إِلَى الْمَعْرِينِ إِلَيْ وَمُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى وَلَاكَ مُ وَالْتِرْمِذِيُّ وَصَحَرِقُ وَلَا اللهُ وَالْتِرْمِذِيُّ وَصَحَرَالُ اللَّهُ وَالْتِرْمِذِيُّ وَصَحَرَى الْمَعْرَ وَالْتَرْمِذِيُّ وَالْتَرْمِذِيُّ وَالْتَرْمِذِيُّ وَصَحَرِعَ وَالْمَا وَالْتَوْمِذِي وَالْمَالِي وَالْعَرْمِ وَالْمَا وَالْمَالِي وَلِي الْمَعْرِي وَلِي الْمَعْرَالُ وَلَا اللَّهُ وَالْتَرْمُ وَالْتَرْمُ فِي وَلَا لَا اللَّهُ وَالْمَالِي وَلَالِهُ وَلَا اللْعَلَيْمِ وَالْمَوالِ اللَّهِ وَالْمَالِي وَلَا اللَّهُ الْمُولُ الْمَالِي وَلَا اللَّهُ وَالْمَالِي وَلَا اللْمُعُولُ وَلَا الللهِ اللْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ الْمَالِقُ اللْمَالِي اللْمَا اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمَوالِلُولُ الللهِ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَلِي الْمَالِمُ الْمَالِي الْمَلِي الْمَعْمُ الْمَالِي اللَ

قوله: ﴿ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً ﴾ قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: بِفَتْحِ التَّاءِ الْفَوْقِيَّةِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْيَاءِ الْمُشَدَّدَةِ أَيْ اجْعَلِي نَفْسَكِ حَائِضًا. قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ:

فيهِ أَنَّ الْغُسْلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ لَا يَجِبُ بَلْ يُجْزِئُهَا الْغُسْلُ بَيْضِهَا الَّذِي تَحْلِسُهُ ، وَأَنَّ جَمْعَ الْفَرِيضَتَيْنِ لَهَا بِطَهَارَةٍ وَاحِدَةٍ جَائِزٌ ، وَأَنَّ جَمْعَ الْفَرِيضَتَيْنِ لَهَا بِطَهَارَةٍ وَاحِدَةٍ جَائِزٌ ، وَأَنَّ تَعْيِينَ الْعَدَدِ مِنْ السِّتَّةِ وَالسَّبْعَةِ بِاجْتِهَادِهَا لَا بِتَشْبِيهِهَا لِقَوْلِهِ  $\rho$ : « حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنْ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَيْتِ » .

#### بَابُ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ بَعْدَ الْعَادَةِ

478 عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبُحَارِيُّ لَا يَذْكُرُ بَعْدَ الطُّهْرِ .

479 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي تَرَى مَا يَرِيبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ : « إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ » أَوْ قَالَ : « عُرُوقٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدُ وَابْنُ مَاجَهُ .

الخنء الأول

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ لَيْسَتَا مِنْ الْحَيْضِ ، وَأَمَّا فِي وَقْتِ الْحَيْضِ فَهُمَا حَيْضٌ . انْتَهَى .

تَتِمْة: قَالَ فِي الاخْتِيَارَات: ولا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن يوم أو زاد على الخمسة أو السبعة عشرة ولا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة، ولا لأكثرة ولا لأقل الطهر بين الحيضتين، والمبتدأة تحسب ما تراه من الدم ما لم تصر مستحاضة وكذلك المنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيض حتى تعلم أنها استحاضة باستمرار الدم والحامل قد تحيض. انتهى.

### بَابُ وُضُوءِ الْمُسْتَحَاضَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

9 قَالَ فِي ρ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : « تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمُّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَومُ وَتُصَلِّى » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالبِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَسَنُ .

9 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِ وَقَالَ هَا : « لَا ، اجْتَنِبِي فَقَالَتْ : إِنِيّ امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدْعُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ لَهَا : « لَا ، اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ، ثُمُّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ، ثُمُّ صَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ، رُوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلَّ عَلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَعَلَى أَنَّ الْغُسْلَ لَا يَجِبُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ انْقِضَاءِ الْخَيْضِ .

## بَابُ تَحْرِيمِ وَطْءِ الْحَائِضِ فِي الْفَرْجِ وَمَا يُبَاحُ مِنْهَا

482 عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبُيُوتِ ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيّ  $\rho$  ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ – عَزَّ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبُيُوتِ ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيّ

وَجَلَّ - ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ ﴾ إلى آخِر الْآية ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ » . وَفِي لَفْظٍ : « إلَّا الْجِمَاعَ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلَّا الْبُحَارِيَّ .

ho وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ho أَنَّ النَّبِيِّ ho كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنْ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا شَيْئًا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

483 - وَعَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعَ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : مَا لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟ قَالَتْ : كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْفَرْجَ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟ قَالَتْ : كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْفَرْجَ . وَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ .

484 وَعَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ρ: مَا يَحِلُّ مِنْ الْمِرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ: « لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، قُلْتُ عَمُّهُ هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ .

485 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَتْ إِحْدَانَا - إِذَا كَانَتْ حَائِضًا - فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  أَنْ يُبَاشِرَهَا ، أَمَرَهَا أَنْ تَأْتَزِرَ بِإِزَارٍ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمُّ يُبَاشِرَهَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . قَالَ الْخُطَّابِيُّ : فَوْرُ الْحَيْضِ : أَوَّلُهُ وَمُعْظَمُهُ .

قَوْلُهُ: ﴿ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحِ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى حُكْمَيْنِ: تَحْرِيمِ النِّكَاحِ ، وَجَوَازِ مَا سِوَاهُ . وَهُوَ قسمان : الْأُوّلُ : الْمُبَاشَرَةُ فِيمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ بِالذَّكْرِ أَوْ الْقُبْلَةِ أَوْ الْمُعَانَقَةِ أَوْ عَيْرِ الْأُوّلُ : الْمُبَاشَرَةُ فِيمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ بِالذَّكْرِ أَوْ الْقُبْلَةِ أَوْ الْمُعَانَقَةِ أَوْ عَيْرِ الْوَسْمُ التَّانِي : مَا بَيْنَ السُّرَةِ وَالرُّكْبَةِ ، وَلِكَ ، وَذَلِكَ حَلَالُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِين . الْقِسْمُ التَّانِي : مَا بَيْنَ السُّرَةِ وَالرُّكْبَةِ ، وَفِيهَا ثَلَاثَةُ وُجُوهٍ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ، الْأَشْهَرُ مِنْهَا التَّحْرِيمُ . وَالثَّانِي عَدَمُ التَّحْرِيمِ وَفِيهَا ثَلَاثَةُ وُجُوهٍ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ، الْأَشْهَرُ مِنْهَا التَّحْرِيمُ . وَالثَّانِي عَدَمُ التَّحْرِيمِ مَالِكُ وَأَبُو حَنِيفَة ، وَهُو قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ . وَحَدِيثُ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى التَّحْرِيمِ مَالِكُ وَأَبُو حَنِيفَة ، وَهُو قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ . وَحَدِيثُ الْبَابِ يَدُلُّ عَلَى الْجُوازِ لِتَصْرِيحِهِ بِتَحْلِيلِ كُلِّ شَيْءٍ مَا عَدَا النِّكَاحَ ، فَالْقُولُ الْبَابِ يَدُلُّ عَلَى الْجُوازِ لِتَصْرِيحِهِ بِتَحْلِيلِ كُلِّ شَيْءٍ مَا عَدَا النِّكَاحَ ، فَالْقُولُ

بِالتَّحْرِيمِ سَدُّ لِلذَّرِيعَةِ لَمَّاكَانَ الْحُوْمُ حَوْلُ الْحِمَى مَظِنَّةً لِلْوُقُوعِ فِيهِ ، وَيُشِيرُ إِلَى هَذَا حَدِيثُ : « لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ » . وَحَدِيثُ عَائِشَةَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْأَمْرِ لِلْمُبَاشَرَةِ بَانُ تَأْتَزِرَ . وَقَوْلُهَا فِي رِوَايَةٍ لَهُمَا : وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  يَمْلِكُ إِرْبَهُ دَانْتَهَى مُلَحَّصًا .

#### بَابُ كَفَّارَةِ مِنْ أَتَى حَائِضًا

486 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيّ م فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد : هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ قَالَ : « دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ » .

487- وَفِي لَفْظٍ لِلتِّرْمِذِيِّ : « إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ ، وَإِنْ كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَدِينَارٌ » .

ho جَعَلَ فِي الْحَائِضِ تُصَابُ دِينَارًا ، فَإِنْ ho جَعَلَ فِي الْحَائِضِ تُصَابُ دِينَارًا ، فَإِنْ ho . ho وَقِيْ رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ أَنَّ النَّبِيّ ho . ho وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ . كُلُّ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيّ ho

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ وَطِئ الْمَرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :

وَفِيهِ تَنْبِيةٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْوَطْءِ قَبْلَ الْغُسْلِ.

#### بَابُ الْحَائِضِ لَا تَصُومُ وَلَا تُصَلِّي وَتَقْضِي الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ

 $\rho = 3$  وَالَ لِلنِّسَاءِ:  $\rho = 3$  وَالَ لِلنِّسَاءِ:  $\rho = 3$  وَالَ لِلنِّسَاءِ: « ﴿ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ » ﴿ قُلْنَ : بَلَى ، قَالَ : « فَذَلِكُنَّ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا ، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمُ » ﴾ قُلْنَ : بَلَى ، فَذَلِكُنَّ مِنْ نُقْصَانِ عِقْلِهَا ، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمُ » ﴾ قُلْنَ : بَلَى ، قَالَ : « فَذَلِكُنَّ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا » . مُخْتَصَرُ مِنْ الْبُحَارِيّ .

490 وَعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ : مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ؟ قَالَتْ : كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ρ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى عَدَم وُجُوبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ عَلَى الْخَائِضِ حَالَ حَيْضِهَا وَهُوَ إِجْمَاعٌ ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعُقْلَ يَقْبَلِ الزِّيَادَةَ وَالنَّقْصَانَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانَ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ ذِكْرِ نُقْصَانِ عُقُولِ النِّسَاءِ لَوْمُهُنَّ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا مَدْحَلَ لِاخْتِيَارِهِنَّ فِيهِ ، بَلْ الْمُرَادُ التَّحْذِيرُ مِنْ الإفْتِتَانِ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا مَدْحَلَ لِاخْتِيَارِهِنَّ فِيهِ ، بَلْ الْمُرَادُ التَّحْذِيرُ مِنْ الإفْتِتَانِ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مِنَّ الْإِنْمُ بَلْ فِي الْعَمْ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْجَائِضُ مَنْ ذَلِكَ الْجَائِضُ مَنْ لَا مُعَلِّى . وقالَ : نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالنَّوْوِيُّ صَلَاقِيلُ مَنَا الْمُعَلِّى . وقالَ : نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالنَّوْوِيُّ صَلَاقِيلُ الْمُعَلِّى . وقالَ : نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالنَّوْوِيُّ صَلَاقِيلُ الْمُعَلِّى . وقالَ : نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالنَّوْوِيُّ وَعَيْرُهُمُ الْمُعَلِي . وقالَ : نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالنَّوْوِيُّ مَا الْمُعَلِي عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُنْفِي وَالْمُعَلِي . وقالَ : نَقَلَ الْمُعَلِقِ وَيَجِبُ عَلَيْهَا الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعْرَفُ وَيَعْتِيلُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمُعْلِى الْمُعَلِيقِ الْمُعْلِى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِيقِ الْمُعْلِى الْمُعَلِيقِ الْمُعْلِى الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْلِي الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُقَلِى الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِي الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِيقِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِيقِ الْمُعْلِي الْمُعْ

491- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَهُرَتْ الْحَائِضُ بَعْدَ الْعَصْرِ صَلَّتْ الْمُغْرِبَ وَالْعِشَاءَ .

492 وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : إِذَا طَهُرَتْ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ صَلَّتْ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ . الشَّمْسُ صَلَّتْ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ . وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلِ الْفَجْرِ صَلَّتْ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ . وَوَاهُمَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ وَالْأَثْرَمُ ، وَقَالَ : قَالَ أَحْمَدُ : عَامَّةُ التَّابِعِينَ يَقُولُونَ هِمَذَا الْقَوْلِ إِلَّا الْحُسَنَ وَحْدَهُ .

## بَابِ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَمُؤَاكَلَتِهَا

الخنء الأول

 $\rho$  قَيْضَعُ وَأَنَا حَائِضٌ فَأُنَاوِلُهُ النَّبِيَ  $\rho$  فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي فَيَشْرَبُ ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَ  $\rho$  فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي فَيَشْرَبُ ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَ  $\rho$  فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ .

94- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ ρ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ ؟ قَالَ : « وَاكِلْهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .

قَالَ الشَّارِخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ رِيقَ الْحَائِضِ طَاهِرٌ ، وَعَلَى طَهَارَةِ سُؤْرِهَا مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا . قَالَ : وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ فَالْمُرَادُ اعْتَزِلُوا وَطْأَهُنَّ .

#### بَابُ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ

495 عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا .

496- وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ وَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا. رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد ، وَكَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ كَذَا فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ ، وَكَانَتْ حَمْنَةُ تَحْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : والحدِيثان يَدُلَّانِ عَلَى جَوَازِ مُجَامَعَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَلَوْ حَالَ جَرَيَانِ الدَّمِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ . انتهى . والله أعلم .

## كِتَابُ النِّفَاسِ بَابُ أَكْثَوِ النِّفَاسِ

497 عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي سَهْلٍ – وَاسْمُهُ كَثِيرُ بْن زِيَادٍ – عَنْ مَسَّةَ الْأَزْدِيَّةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَتْ النُّفَسَاءُ بَعْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ مَسَّةَ الْأَزْدِيَّةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَتْ النُّفَسَاءُ بَعْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنْ الْكَلَفِ . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيِّ . وَقَالُ الْبُحَارِيُّ : عَلِيُّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ثِقَةٌ ، وَأَبُو سَهْل ثِقَةٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْأَدِلَّةُ الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا مُتَعَاضِدَةٌ بَالِغَةٌ إِلَى حَدِّ الصَّلَاحِيَّةِ وَالِاعْتِبَارِ فَالْمَصِيرُ إِلَيْهَا مُتَعَيَّنٌ ، فَالْوَاحِبُ عَلَى مُتَعَاضِدَةٌ بَالِغَةٌ إِلَى حَدِّ الصَّلَاحِيَّةِ وَالِاعْتِبَارِ فَالْمَصِيرُ إِلَيْهَا مُتَعَيَّنٌ ، فَالْوَاحِبُ عَلَى النُّفَسَاءِ وُقُوفُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ كَمَا دَلَّتُ عَلَى ذَلِكَ النَّيْقِ وَمَنْ الْأَحَادِيثُ . قَالَ البِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ : وَقَدْ أَجْمَعَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ وَالتَّابِعُونَ وَمَنْ الْأَحَادِيثُ . قَالَ البِّرِمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ : وَقَدْ أَجْمَعَ أَصْحَابُ النَّبِي وَ وَالتَّابِعُونَ وَمَنْ الْأَحَادِيثُ . قَالَ النَّانِفُسَاءَ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النَّفَسَاءَ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النَّفَسَاءَ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطَّهُرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَا وَلَقْظُهُ وَاللَّهُ تَعَالَى هَا هُنَا وَلَقْظُهُ وَاللَّا الْمُصَيِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَا هُنَا وَلَقْظُهُ وَلَا اللَّهُ تَعَالَى هَا هُنَا وَلَقْظُهُ اللَّهُ تَعَالَى هَا هُنَا وَلَقْظُهُ اللَّهُ تَعَالَى هَا هُنَا وَلَقْظُهُ وَلَا اللَّهُ مَنَا وَلَعْلَى اللَّهُ تَعَالَى هَا هُنَا وَلَقُطْهُ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

قُلْتُ : وَمَعْنَى الْحَدِيثِ كَانَتْ تُؤْمَرُ أَنْ بَحْلِسَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ لِثَلَّا يَكُونَ الْخَبَرُ كَذِبًا ، إِذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَتَّفِقُ عَادَةُ نِسَاءِ عَصْرٍ فِي نِفَاسٍ أَوْ حَيْضٍ . انْتَهَى . كَذِبًا ، إِذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَتَّفِقُ عَادَةُ نِسَاءِ عَصْرٍ فِي نِفَاسٍ أَوْ حَيْضٍ . انْتَهَى . قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : وَلا حد لأقل النفاس ولا لأكثره ولو زاد على الأربعين أو الستين وانقطع فهو نفاس ، ولكن إن اتصل فهو دم فساد وحيئذ فالأربعون منتهى الغالب .

بَابُ سُقُوطِ الصَّلَاةِ عَنْ النُّفَسَاءِ

ho عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَتْ الْمَوْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ho تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

قَالَ الشَّارِحَ رَحْمُهُ الله : والْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ النِّفَاسِ ، وَقَدْ وَقَعَ الْإِجْمَاعُ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ النِّفَاسَ كَالْحَيْضِ فِي جَمِيعِ مَا يَجِلُّ وَيَحْرُمُ وَيُكْرَهُ وَيُكْرَهُ وَيُكْرَهُ وَيُكْرَهُ وَيُكْرَهُ وَيُنْدَبُ ، وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الْحَائِضَ لَا تُصَلِّي . انْتَهَى . والله أعلم .

## كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ افْتِرَاضِهَا وَمَتَى كَانَ

449 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

500 وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ τ قَالَ: فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ ρ الصَّلَوَاتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ خَمْسِينَ، ثُمَّ نَقْصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نُودِيَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْشِرِيَ بِهِ خَمْسِينَ، ثُمَّ نَودِيَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقُولُ لَدَيَّ ، وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ الْقَوْلُ لَدَيَّ ، وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

501 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا وَتُركَتْ صَلَاةُ السَّقَرِ عَلَى الْأَوَّلِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

 كَالْأَوْتَادِ لِلْخِبَاءِ . قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : هَذَا الْحَدِيثَ أَصْلُ عَظِيمٌ فِي مَعْرِفَةِ الدِّينِ وَعَلَيْهِ اعْتِمَادُهُ وَقَدْ جَمَعَ أَرْكَانَهُ . قَالَ الشَّارِحُ : وحديث أنس طرف من حديث الإسراء الطويل ، وقد استدل به على عدم فرضية الصلاة ما زاد على الخمس صلوات كالوتر ، وَحَدِيثُ عَائشة : يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْقَصْرِ ، وَأَنَّهُ عَزِيمَةٌ لَا رُحْصَةٌ . وَالْمُصَنِّفُ سَاقَ الْحَدِيثَ لِلاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى فَرْضِيَّةِ الصَّلَاةِ لَا أَنَّهَا السَّمَرَّتُ مُنْذُ فُرِضَتْ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْقَصْرِ عَزِيمَةٌ ، وَلَعَلَّهُ يَأْتِي تَحْقِيقُ مَا هُوَ الْتَقُو فِي بَابِ صَلَاةِ السَّفَرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . قال : وَحَدِيثُ طلْحة يَدُلِّ عَلَى فَرْضِيَّةِ الصَّلَاةِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهَا عَلَى الْعِبَادِ . انْتَهَى مُلَحَّصًا . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : اللّهُ تَعَالَى : قالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى :

وَفِيهِ مُسْتَدَلُّ لِمَنْ لَمْ يُوجِبُ صَلَاةَ الْوِتْرِ وَلَا صَلَاةَ الْعِيدِ.

قَالَ الشَّارِحُ: وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ صَوْمِ عَاشُورَاءَ وَهُو إِجْمَاعٌ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقُّ سِوَى الزَّكَاةِ ، وَفِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ . قَالَ : وَفِي جَعْلِ هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلًا عَلَى عَدَم وُجُوبِ مَا ذُكِرَ نَظُرٌ عِنْدِي ؛ لِأَنَّ مَا وَقَعَ فِي مَبَادِئِ التَّعْلِيمِ لَا يَصِحُّ التَّعَلُقُ بِهِ فِي صَرْفِ مَا وَرَدَ بَعْدَهُ وَإِلَّا لَزِمَ قَصْرُ وَاحِبَاتِ الشَّرِيعَةِ التَّعْلِيمِ لَا يَصِحُّ التَّعَلُقُ بِهِ فِي صَرْفِ مَا وَرَدَ بَعْدَهُ وَإِلَّا لَزِمَ قَصْرُ وَاحِبَاتِ الشَّرِيعَةِ بَأَسْرِهَا عَلَى الْحُمْسِ الْمَذْكُورَةِ ، وَإِنَّهُ حَرْقُ لِلْإِجْمَاعِ وَإِبْطَالُ لِحِمْهُورِ الشَّرِيعَةِ ، فَالْحَوْقُ أَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالدَّلِيلِ الْمُتَأْخِرِ إِذَا وَرَدَ مَوْرِدًا صَحِيحًا وَيُعْمَل بِمَا يَقْتَضِيهِ مِنْ فَالْحُرْفُ أَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالدَّلِيلِ الْمُتَأْخِرِ إِذَا وَرَدَ مَوْرِدًا صَحِيحًا وَيُعْمَل بِمَا يَقْتَضِيهِ مِنْ فَرُحُوبٍ أَوْ نَدَبٍ أَوْ نَحُوهِمَا ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ ، وَهَذَا أَرْجَحُ الْقَوْلَيْنِ ، وَالْبَحْثُ وَجُوبٍ أَوْ نَدَبٍ أَوْ نَحُوهِمَا ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ ، وَهَذَا أَرْجَحُ الْقَوْلَيْنِ ، وَالْبَحْثُ وَيُعِيلِ التَّذَبُرَ ، فَإِنَّ مَعْوِفَةَ الْحُقِّ فِيهِ مِنْ الْمَسَائِلِ الْبَالِغَةِ إِلَى حَدِّ يَقْصُرُ عَنْهُ الْعَدُّ أَعْمَ الْعَلْمِ عَلَيْهِ مِنْ الْمَسَائِلِ الْبَالِغَةِ إِلَى حَدِّ يَقْصُرُ عَنْهُ الْعَدُ الْمَالِ الْعَلْمِيَةِ إِلَى حَدِّ يَقْصُرُ عَنْهُ الْعَدُ الْمَالِ الْمَالِعَةِ إِلَى حَدِّ يَقْصُرُ عَنْهُ الْعَدُ الْعَدُولَةِ الْمُعَلِي الْمَالِ الْمَالِعَةِ إِلَى حَدِّ يَقْصُمُ عَنْهُ الْعَدُ

 $\rho$  قَالَ : « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا  $\rho$  قَالَ : « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتَوْا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ إِلَّا بِحَقِي الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ إِلَّا إِنْ إِلَّا إِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ » وَيُعْتِلُوا اللَّهُ مُ عَلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ » وَيُعْتِلُوا اللَّهُ مَا عَلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ وَجَلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى ال

504- وَلِأَحْمَدَ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ .

 $\rho = 0$  ارْتَدَّتْ الْعَرَبُ ، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَمَّا تُوفِيِّ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho = 0$  ارْتَدَّتْ الْعَرَبُ ، وَقَالَ عُمَرُ : يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ نُقَاتِلُ الْعَرَبَ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho = 0$  اللّهِ  $\rho = 0$  اللهِ  $\rho = 0$  اللهِ  $\rho = 0$  اللهِ مَا اللهِ وَأَيِّ رَسُولُ اللهِ  $\rho = 0$  اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ ال

506 وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِ قَالَ : بَعَثَ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَهُوَ بِالْيَمَنِ - إِلَى النَّبِيّ  $\rho$  بِذُهَيْبَةٍ ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ ، فَقَالَ رَجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : اتَّقِ اللَّهَ ، فَقَالَ : « وَيْلَكَ أَوْ لَسْتُ أَحَقُّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ » . ثُمُّ وَلَى الرَّجُلُ ، فَقَالَ : « لَا لَعَلَّهُ أَنْ الْوَلِيدِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ ؟ فَقَالَ : « لَا لَعَلَّهُ أَنْ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ ؟ فَقَالَ : « لَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي » . فَقَالَ حَالِدٌ : وَكُمْ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ ، يَكُونَ يُصَلِّي » . فَقَالَ حَالِدٌ : وَكُمْ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « إِنِي لَمْ أُومَرْ أَنْ أُنَقِّبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ » فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « إِنِي لَمْ أُومَرْ أَنْ أُنَقِّبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ » . مُغْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ مُتَفَقٍ عَلَيْهِ .

507 وَعَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْحْيَارِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ حَدَّتَهُ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  - وَهُوَ فِي مَجْلِسٍ يُسَارُهُ - يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنْ الْمُنَافِقِينَ ، أَتَى رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  وَقَالَ : % أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ % وَقَالَ : % أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ % وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : % بَلِيَ يَا رَسُولُ اللّهِ وَلَا شَهَادَةَ لَهُ ، قَالَ : % أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ % وَقَالَ : % أَلَيْسَ يُصَلِّى % قَالَ : بَلَى وَلا صَلَاةً لَهُ . قَالَ : % أَلَيْسَ يُصَلِّى % قَالَ : بَلَى وَلا صَلَاةً لَهُ .

قَالَ : « أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللَّهُ عَنْ قَتْلِهِمْ » . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدَيْهِمَا

قَوْلُهُ  $\rho$ : « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتَوْا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمُ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ » قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْمُرَادُ مَا وَجَبَ بِهِ فِي وَأَمْوَاهُمُ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ إِرَاقَةُ الدَّمِ كَالْقِصَاصِ وَزِنَا الْمُحْصَنِ وَخُو ذَلِكَ ، أَوْ حَلَّ بِهِ أَخْذُ مُرَائِعِ الْإِسْلَامِ إِرَاقَةُ الدَّمِ كَالْقِصَاصِ وَزِنَا الْمُحْصَنِ وَخُو ذَلِكَ ، أَوْ حَلَّ بِهِ أَخْذُ جُزْءٍ مِنْ الْمَالِ كَأُرُوشِ الجِّنَايَاتِ وَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ وَمَا وَجَبَ مِنْ النَّفَقَاتِ وَمَا أَشْبَهَ خُلْكَ . وَفِيهِ أَنَّ مَنْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ وَأَسَرَّ الْكُفْرَ يُقْبَلُ إِسْلَامُهُ فِي الظَّاهِرِ ، وَهَذَا ذَلِكَ . وَفِيهِ أَنَّ مَنْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ وَأَسَرَّ الْكُفْرَ يُقْبَلُ إِسْلَامُهُ فِي الظَّاهِرِ ، وَهَذَا ذَلِكَ . وَفِيهِ أَنَّ مَنْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ وَأَسَرَّ الْكُفْرَ يُقْبَلُ إِسْلَامُهُ فِي الظَّاهِرِ ، وَهَذَا فَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَةِ .

قَوْلُهُ: ﴿ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي ﴾ فِيهِ أَنَّ الصَّلَاةَ مُوجِبَةٌ لِحَقْنِ الدَّم وَلَكِنْ مَعَ بَقِيَّةِ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْأَحَادِيثِ ، وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ بِالْحُدِيثِ عَلَى قَبُولِ تَوْبَةِ الزِّنْدِيقِ فَقَالَ:

وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الزِّنْدِيقِ.

قَالَ الشَّارِحُ: وَمَا ذَكَرَهُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى أَنَّ مُجُرَّدَ قَوْلِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ: ( اتَّقِ اللَّه ) زَنْدَقَةٌ ، وَهُوَ خِلَافُ مَا عَرَّفَ بِهِ الْعُلَمَاءُ الزِّنْدِيقَ . وَقَدْ ثَبَتَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ: ( وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ قِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيدَ فِيهَا وَجُهُ اللَّهِ ) ، وَالاَسْتِدُلَالُ بِمِثْلِ هَذَا عَلَى مَا زَعَمَهُ الْمُصَنِّفُ أَظْهَرُ . قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : حُكْمُ الشَّرْعِ أَنَّ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ و كَفَرَ وَقُتِلَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْحَيثِ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الشَّرْعِ أَنَّ مَنْ سَبَّ النَّبِي وَكَفَرَ وَقُتِلَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْحَيْثِ فِي النَّبُوقِ وَإِثَمَا نَسَبَهُ إِلَى قَوْلِهِ فِي الشَّرْعِ أَنَّ مَنْ الْمَازِرِيُّ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اسْتِدْلَالُ الْمُصَنِّفِ نَاظِرًا إِلَى قَوْلِهِ فِي الْعَدْلِ فِي الْقِسْمَةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اسْتِدْلَالُ الْمُصَنِّفِ نَاظِرًا إِلَى قَوْلِهِ فِي الْعَدْلِ فِي الْقِسْمَةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اسْتِدْلَالُ الْمُصَنِّفِ نَاظِرًا إِلَى قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ ﴿ لَعَدْلِ فِي الْقِسْمَةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اسْتِدْلَالُ الْمُصَنِّفِ نَاظِرًا إِلَى قَوْلِهِ فِي الْعَدْلِ فِي الْقِسْمَةِ ، وَيُكْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اسْتِدْلَالُ الْمُصَنِّفِ نَاظِرًا إِلَى قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ ﴿ لَعَلَمُ يُصَلِّي » وَإِلَى قَوْلِهِ : ﴿ لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ » الْحَدِيثِ « لَعَلَهُ يُصَلِّي » وَإِلَى ظَهِرِ التَّوْبَةِ وَعِصْمَةِ مِنْ يُصَلِّي ، فَإِذَا كَانَ الزِنْدِيقُ قَدْ

أَظْهَرَ التَّوْبَةَ وَفَعَلَ أَفْعَالَ الْإِسْلامِ كَانَ مَعْصُومَ الدَّمِ. انْتَهَى. وقَالَ في الفتح : قَالَ القُرطبي : إِنَّمَا منع قتله وإنْ كان قد استوجب القتل لئلا يتحدث النَّاس أنه يقتُلُ أصحابه ولا سيما من صلَّى كما تقدم نظيره في قصة عبد الله بن أبي ، وصوبه الحافظ.

قَوْلُهُ: ( أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  وَهُو فِي جَبْلِسٍ يُسَارُهُ يَسْتَأْذِنَهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنْ الْمُنَافِقِينَ ) الحديث ، قَالَ الشَّارِحُ: وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْوَاحِبِ الْمُعَامَلَةُ لِلنَّاسِ بِمَا يُعْرَفُ مِنْ ظَوَاهِرِ أَحْوَالِهِمْ مِنْ دُون تَفْتِيشٍ وَتَنْقِيشٍ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَّ اللَّهُ عَامَلَةُ لِلنَّاسِ بِمَا يُعْرَفُ مِنْ ظَوَاهِرِ أَحْوَالِهِمْ مِنْ دُون تَفْتِيشٍ وَتَنْقِيشٍ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَّا لَمُ يَتَعَبَّدُنَا اللَّهُ بِهِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ : « إِنِي لَمْ أُومَرْ أَنْ أُنَقِبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ » . وَقَالَ لأَسَامَةَ لَمَّا قَالَ لَهُ : ( إِنَّمَا قَالَ مَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَقِيَّةً ) يَعْنِي : الشَّهَادَة وَقَالَ اللَّهُ سَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ » ؟ وَاعْتِبَارُهُ  $\rho$  لِظَوَاهِرِ الْأَحْوَالِ كَانَ دَيْدَنَا لَهُ وَهَجِيرًا فِي جَمِيع أُمُورِهِ ، مِنْهَا قَوْلُهُ  $\rho$  لِعَمِّهِ الْعَبَّسِ لَمَّا اعْتَذَرَ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَنَّهُ مُكْرَهُ ، فَقَالَ جَمِيع أُمُورِهِ ، مِنْهَا قَوْلُهُ  $\rho$  لِعَمِّهِ الْعَبَّسِ لَمَّا اعْتَذَرَ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَنَّهُ مُكْرَهُ ، فَقَالَ جَمِيع أُمُورِهِ ، مِنْهَا قَوْلُهُ  $\rho$  لِعَمِّهِ الْعَبَّسِ لَمَّا اعْتَذَرَ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَنَّهُ مُكْرَهُ ، فَقَالَ خَدِيثُ : « إِنَّا أَقْطِي بَمَنْ طَاهِرُكَ عَلَيْنَا » . وَكَذَلِكَ حَدِيثُ : « إِنَّنَا أَقْطِي بَمَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ حَدِيثُ ذَا لَا يَعْتَعْهِ مِنْ مَالِ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذَنَّهُ إِنَّا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ نَارٍ » . وَكَذَلِكَ حَدِيثُ : « إِنَّنَا أَقُولِمِ مَا كَانَ مِنْهُ  $\rho$  مَعَ خَدِيثُ هُ إِنْهَا وَيُقِينَ مِنْ التَّعَاطِي وَالْمُعَامَلَةِ بِمَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ الْخُالِ .

### بَابُ حُجَّةِ مَنْ كَفَّرَ تَارِكَ الصَّلَاةِ

 $\rho : \emptyset$  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho : \emptyset$  : ﴿ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ السَّكَةِ ﴾ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ وَالنَّسَائِيُ .

709 وَعَنْ بُرَيْدَةَ τ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ρ يَقُولُ : « الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .

الزول \_\_\_\_\_

ho وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ho لَا يَرُوْنَ شَيْعًا مُنْ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

 $\rho = 511$  وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ النّبِيّ  $\rho = 511$  وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ النّبِيّ  $\rho = 511$  وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ فَقَالَ : « مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجُاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبِيُّ بْنِ حَلَفٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَوْلُهُ p : « بَيْنَ الرَّجُل وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ » قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنْ تَرْكَ الصَّلَاةِ مِنْ مُوجِبَاتِ الْكُفْرِ ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي كُفْر مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُنْكِرًا لِوُجُوبِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ أَوْ لَمْ يُخَالِطْ الْمُسْلِمِينَ مُدَّةً يَبْلُغُهُ فِيهَا وُجُوبُ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ كَانَ تَزْكُهُ لَهَا تَكَاسُلًا مَعَ اعْتِقَادِهِ لِوُجُومِهَا كَمَا هُوَ حَالُ كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ ، فَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ ، فَذَهَبَتْ الْعِتْرَةُ وَالْجَمَاهِيرُ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ، مِنْهُمْ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بَلْ يَفْسُقُ ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قَتَلَ حَدًّا كَالزَّانِي الْمُحْصَن ، وَلَكِنَّهُ يُقْتَلُ بِالسَّيْفِ. وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ إِلَى أَنَّهُ يَكْفُرُ ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَهُوَ إَحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ، وَبِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ، وَهُوَ وَجْهُ لِبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيّ . وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَالْمُزَيِيِّ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ وَلَا يُقْتَلُ بَلْ يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ حَتَّى يُصَلِّى . إِلِي أَنْ قَالَ : وَالْحَقُّ أَنَّهُ كَافِرٌ يُقْتَلُ ، أَمَّا كُفْرُهُ فَلِأَنَّ الْأَحَادِيثَ قَدْ صَحَّتْ أَنَّ الشَّارِعَ سَمَّى تَارِكَ الصَّلَاةِ بِذَلِكَ الإسْمِ وَجَعَلَ الْحَائِلَ بَيْنَ الرَّجُل وَبَيْنَ جَوَازِ إطْلَاقِ هَذَا الِاسْمِ عَلَيْهِ هُوَ الصَّلَاةُ ، فَتَرْكُهَا مُقْتَض لِجَوَازِ الْإِطْلَاقِ . وَأَمَّا أَنَّهُ يُقْتَلُ فَلِأَنَّ حَدِيثَ : « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ » يَقْضِي بِوُجُوبِ الْقَتْلِ لِاسْتِلْزَامِ الْمُقَاتَلَةِ لَهُ ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَدِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ

، وَلاَ أَوْضَحَ مِنْ دَلَالَتَهَا عَلَى الْمَطْلُوبِ ، وَقَدْ شَرَطَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ التَّحْلِيَةَ بِالتَّوْبَةِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ ، فَقَالَ : ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَحَلُوا سَبِيلَهُمْ ﴾ ، فَلَا يُحَلَّى مَنْ لَمْ يُقِمْ الصَّلَاةَ . وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ : « سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمْرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ ، فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ عُنَقُهُ ، وَمَنْ كَرِهِ فَقَدْ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِي وَتَابَعَ ». فَقَالُوا : أَلَا نُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ : « لَا مَا صَلَّوْا » . فَجَعَلَ الصَّلَاةَ هِي الْمَانِعَ مِنْ مُقَاتَلَةِ أَمْرَاءِ الْجُوْرِ . وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ لَخَالِدٍ : « لَعَلَّهُ يُصَلِي » فَجَعَلَ الصَّلَاةَ الْمَانِعَ مِنْ الْقَتْلِ نَفْسَ الصَّلَاةِ . وَحَدِيثُ : « لَا يَحِلُ دَمُ الْمِئٍ مُسْلِمٍ » لَا يُعَارِضُ مَفْهُومُهُ الْمَنْطُوقَاتِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ . إلى أَنْ قَالَ : اخْتَلَقُوا هَلْ يَجِبُ الْقَتْلُ لِتَرْكِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرَ ، فَاجْمُهُورُ أَنَّهُ يُقْتَلُ لِتَرْكِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ ، وَالْأَحَادِيثُ لِتَرْكِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ ، وَالْأَحَادِيثُ وَقَالَ : لَا أُصَلِي حَقَى ظَرِكِ عَلَيْهِ . قَالَ أَحْمَلُ بُنُ حَنْبَلِ : فَالَ أَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ : وَالْمَدَانِ فَالْمُوا فَانَ : لَا أُصَلِي حَقَى خَرَجَ وَقْتُهَا وَجَبَ قَتْلُهُ . . قَالَ أَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ : وَلَا مَنْكُ وَمُ الْمَانِعُ وَقَالَ : لَا أُصَلِي حَقَى خَرَجَ وَقْتُهَا وَجَبَ قَتْلُهُ .

# بَابُ حُجَّةِ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ تَارِكَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَقْطَعْ عَلَيْهِ بِخُلُودٍ فِي النَّارِ وَرَجَا لَهُ مَا يُرْجَى لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ

512 عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُحْدَجِيَّ سَمِعَ رَجُلًا بِالشَّامِ يُدْعَى أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنَّ الْوِتْرَ وَاحِبُ ، قَالَ الْمُحْدَجِيُّ: فَرُحْتُ إِلَى الْوِتْرَ وَاحِبُ ، قَالَ الْمُحْدَجِيُّ: فَرُحْتُ إِلَى اللهِ  $\rho$  عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَأَحْبَرْتُهُ ، فَقَالَ عُبَادَةَ : كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عُبَادَةَ يَقُولُ : « خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ ، مَنْ أَتَى بِمِنَّ لَمْ يُضَيِّع مِنْهُنَّ شَيْئًا يَقُولُ : « خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ ، مَنْ أَتَى بِمِنَّ لَمْ يُضَيِّع مِنْهُنَّ شَيْئًا وَلُولُ : « خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ ، مَنْ أَتَى بِمِنَّ لَمْ يُضِيِّع مِنْهُنَّ شَيْئًا وَلُولُ : « خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ ، مَنْ أَتَى بِمِنَّ لَمْ يُولِي شَيْئًا وَلُولُ : « خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلْدُ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجُنَّةَ ، وَمَنْ لَمْ يُؤْتِ بِمِنَّ فَي اللهِ عَهْدُ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجُنَّةَ ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِمِنَّ فَلَى الْعُبَادِ عَلَى الْعَبَادِ ، مَنْ أَتَى بَعِنَّ لَمْ يَأْتِ بِمِنَّ فَي أَنْ يَلُولُ اللهِ عَهْدُ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجُنَّةَ ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِمِنَ فَلَكُ اللهِ عَهْدُ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجُنَّةَ ، وَمَنْ لَمُ عَلْدُ اللهِ عَهْدُ ، إِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو كَالنَّسَائِيُّ .

513- وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ فِيهِ : « وَمَنْ جَاءَ كِمِنَّ قَدْ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ » .

 $\rho$  وَعَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  يَقُولُ : « إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحُاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ ، فَإِنْ أَمَّهَا وَإِلَّا قِيلَ : أُنْظُرُوا هَلْ لَهُ يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ ، فَإِنْ أَمَّهَا وَإِلَّا قِيلَ : أُنْظُرُوا هَلْ لَهُ مَنْ تَطَوُّعٍ ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتْ الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ، ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .

### وَيُعْضَدُ هَذَا الْمَذْهَبَ عُمُومَاتٌ ، مِنْهَا:

515 - مَا رُوِي عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَكَالَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسَى شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقُّ أَدْخَلَهُ اللّهُ الجُنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ الْعَمَلِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

 $\rho = - \frac{1}{2}$   $\rho = - \frac{1}{$ 

517 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ : « لِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ ، وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَهِي ، فَهِي كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَهِي نَائِلَةٌ – إِنْ شَاءَ اللّهُ – مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئًا » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

518 - وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

وَقَدْ حَمَٰلُوا أَحَادِيثَ التَّكْفِيرِ عَلَى كُفْرِ النِّعْمَةِ أَوْ عَلَى مَعْنى قَدْ قَارَبَ الْكُفْرَ ، وَقَدْ جَاءَتْ أَحَادِيثُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ أُرِيدَ بِهَا ذَلِكَ .

، قَالَ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho \ll \tilde{\rho}$  ﴿ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ  $\tilde{\rho}$  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  يَقُولُ : « لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ – وَهُوَ يَعْلَمُهُ – إِلَّا كَفَرَ ، وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

521 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ τ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا يَحِمْ كُفْرٌ : الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

522 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَحْلِفُ وَأَبِي ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ  $\rho$  وَقَالَ : « مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ .

523 – وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « مُدْمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِيَ اللَّهَ كَعَابِدِ وَثَنِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَوْلُهُ  $\rho$  : « خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ » إلى آخره . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحُدِيثُ سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى عَدَمِ كُفْرِ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةِ وَعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ لِلْخُلُودِ فِي النَّارِ لِقَوْلِهِ : « إنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ » إلِى وَعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ لِلْخُلُودِ فِي النَّارِ لِقَوْلِهِ : « إنْ شَاءَ عَذَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ » إلِى أَنْ قَالَ : قَدْ أَطْبَقَ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ أَنَّ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ بِأَنَّ مَنْ قَالَ : « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَحَلَ الْجُنَّةُ » مُقَيَّدَةٌ بِعَدَمِ الْإَحْلَدِيثَ الْوَارِدَةَ بِأَنَّ مَنْ قَالَ : « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَحَلَ الْجُنَّةُ » مُقَيَّدَةٌ بِعَدَمِ الْإَحْلَالِ بِمَا أَوْجَبَ اللَّهُ مِنْ سَائِرِ الْفَرَائِضِ وَعَدَمِ فِعْلِ كَبِيرَةٍ مِنْ الْكَبَائِرِ الَّتِي لَمْ يَتُبُ الْإِحْلَالِ بِمَا أَوْجَبَ اللَّهُ مِنْ سَائِرِ الْفَرَائِضِ وَعَدَمٍ فِعْلِ كَبِيرَةٍ مِنْ الْكَبَائِرِ الَّتِي لَمْ يَتُبُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْلُوبِ ، وَلَكِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي خُلُودِ مَنْ أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِنْ الْوَاجِبَاتِ أَوْ عَلَى الْمَطْلُوبِ ، وَلَكِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي خُلُودِ مَنْ أَجَلَّ بِشَيْءٍ مِنْ الْوَاجِبَاتِ أَوْ

قارَفَ شَيْئًا مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النَّارِ مَعَ تَكَلَّمِهِ بِكَلِمَةِ الشَّهَادَةِ وَعَدَمِ التَّوْبَةِ عَنْ ذَلِكَ ، فَالْمُعْتَزِلَةُ جَرَمُوا بِالْخُلُودِ ، وَالْأَشْعَرِيَّةُ قَالُوا : يُعَذَّبُ فِي النَّارِ ثُمَّ يُنْقُلُ إِلَى الْجُنَّةِ . وَكَذَلِكَ احْتَلَفُوا فِي دُحُولِهِ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ ، فَالْأَشْعَرِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ قَالُوا بِدُخُولِهِ تَحْتَهَا ، وَالْمُعْتَزِلَةُ مَنَعَتْ مِنْ ذَلِكَ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الَّتِي بِدُخُولِهِ تَحْتَهَا ، وَالْمُعْتَزِلَةُ مَنَعَتْ مِنْ ذَلِكَ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الَّتِي بَدُخُولِهِ تَحْتَهَا الْمُصَنِّفُ فِي تَأْيِيدِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّأُولِلِ فَالنِّزَاعُ كَالنِّزَاعِ فِي إطْلاقِ الْكُفْرِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَرَفْنَاكَ أَنَّ سَبَبَ الْوُقُوعِ فِي مَضِيقِ التَّأُويلِ تَوَهُّمُ الْمُلازَمَةِ بَيْنَ الرَّكُفْرِ وَعَدَمِ الْمُعْفِرَةِ ، وَلَيْسَ بِكُلِيَّةٍ ، وَانْتِفَاءُ كُلِيَّتِهَا يُرِيحُكَ مِنْ تَأُويلِ مَا وَرَدَ فِي الْكُفْرِ وَعَدَمِ الْمُغْورَةِ ، وَلَيْسَ بِكُلِيَّةٍ ، وَانْتِفَاءُ كُلِيَّتِهَا يُرِيحُكَ مِنْ تَأُويلِ مَا وَرَدَ فِي اللَّهُ وَعَدَمِ الْمُغْورَةِ ، وَلَيْسَ بِكُلِيَّةٍ ، وَانْتِفَاءُ كُلِيَّتِهَا يُرِيحُكَ مِنْ تَأُويلِ مَا وَرَدَ فِي اللَّهِ مِنْ الْأَخُولِ مَا وَلَا نَوْلُ اللَّهِ عَلَى هَذَا الْمِقْدَةِ ، وَلَا نَتَأُولُ بِشَيْءٍ مِنْهَا لِعَدَمِ الْمُلْحِئِ إِلَى ذَلِكَ . انْتَهَى مُنَا الْمُفْتَولِ ، وَلَا نَتَأُولُ بِشَيْءٍ مِنْهَا لِعَدَمِ الْمُلْحِئِ إِلَى ذَلِكَ . انْتَهَى

## بَابُ أَمْرِ الصَّبِيِّ بِالصَّلَاةِ تَمْرِينًا لَا وُجُوبًا

524 عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرِقُوا بَيْنَهُمْ مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرِقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِع » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

525 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ مَ قَالَ : « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

526- وَمِثْلُهُ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيٍّ لَهُ . وَلِأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ أَمْرِ الصِّبْيَانِ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا وَالتَّفْرِيقِ بَيْنهمْ فِي المضاجع .

قال : وَحَدِيثُ عائشة يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ تَكْلِيفِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ مَا دَامُوا مُتَّصِفِينَ بِتِلْكَ الْأَوْصَافِ . انْتَهَى . قال القاضي : يجب على ولي الصبي تعليمه الطهارة والصلاة وأمره بما إذا بلغ سبع سنين و تأديبه عليها إذا بلغ عشر سنين لأن النبي  $\rho$  أمر بذلك ، وظاهر الأمر الوجوب ، وهذا الأمر والتأديب في حق الصبي لتمرينه عليها كي يألفها ويعتادها فلا يتركها عند البلوغ .

## بَابُ أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ لَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ

727 عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ ﴾ أَيْ يَقْطَعُهُ ، وَالْمُرَادُ النَّهُ يُذْهِبُ أَثَرَ الْمَعَاصِي الَّتِي فَارَقَهَا حَالَ كُفْرِهِ . وَأَمَّا الطَّاعَاتُ الَّتِي أَسْلَهَهَا قَبْلَ اللَّهِ  $\rho$  إَسْلَامِهِ فَلَا يَجُبُّهَا لِجَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عِنْد مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  : ﴿ أَسُلُومُ وَعَالَى اللَّهِ عَنْد مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  : ﴿ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ حَيْرٍ » .

# أَبْوَابُ الْمَوَاقِيتِ بَابُ وَقْتِ الظُّهْرِ

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْمَوَاقِيتِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلصَّلَوَاتِ وَقْتَيْنِ وَقَالَ عُلْصُوصَةٌ لَا الْمَغْرِب ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ . وَعَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَهَا أَوْقَاتُ تَخْصُوصَةٌ لَا

جُوْرِئُ قَبْلَهَا بِالْإِجْمَاعِ ، وَعَلَى أَنَّ ابْتِذَاءَ وَقْتِ الظُّهْرِ الزَّوَالُ ، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ يُعْتَدُّ بِهِ ، وَآخِرُهُ مَصِيرُ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ . وَقَالَ فِي بَابِ وَقْتِ صَلاةِ الْمَعْرِبُ : يُعْتَدُّ بِهِ ، وَآخِرُهُ مَصِيرُ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ . وَقَالَ فِي بَابِ وَقْتِ صَلاةِ الْمَعْرِبُ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا إِلَّا وَقْتَيْنِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُو لَيْسَ لَهَا إِلَّا وَقْتَيْنِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُو لَيْسَ لَهَا إِلَّا وَقْتَيْنِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُو الصواب لما روى مسلم وغيره في حديث عبد الله الصَّجِيحُ انْتَهَى . قلت : وهو الصواب لما روى مسلم وغيره في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي  $\rho$  قال : « وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمُغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ » . قَالَ النَّوْوِيُّ : وَالْجُوَابُ عَنْ حَدِيثِ جِبْرِيلَ حِينَ صَلَّى الْمَعْرِبَ فِي الْيَوْمَيْنِ فِي وَقْتِ اللَّمُونِيُّ فِي وَقْتِ اللَّهُوبِ . وَالْقَانِي : أَنَّهُ الْتَمَوْعِ . وَقْتَ الْجُوَانِ ، وَهَذَه جَارٍ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ سِوَى الظُّهْرِ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ مُتَقَدِّمُ فِي أَوِّلِ الْأَمْرِ عِكُمِ الْأَمْرِ عِلْمَدِينَةِ ، فَوَجَبَ الْمَعْرِبِ إِلَى غُرُوبِ الشَّقَقِ ، مُتَأَخِّرَةً فِي آخِرِ الْأَمْرِ عِلْمَدِينَةِ ، فَوَجَبَ اعْتِمَادُهَا . وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ الشَّقَقِ ، مُتَأَخِّرَةً فِي آخِرِ الْأَمْرِ عِلْمَدِينَةِ ، فَوَجَبَ اعْتِمَادُهَا . وَالثَّالِثُ : أَنَّ هَذِهِ الْأَحَدِيثَ أَصَحُ الْمَدِينَةِ ، فَوَجَبَ اعْتِمَادُهَا . وَالثَّالِثُ : أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ أَصِدِ الْمَدِينَةِ ، فَوَجَبَ اعْتِمَادُهَا . وَالثَّالِثُ : أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ أَوْمِثِ الْمُعْرِبِ إِلَى مُوجِي الْمَدِينَةِ ، فَوَجَبَ اعْتِمَادُهَا . وَالثَّالِثُ : أَنَّ هَذِهِ الْأَحَدِيثَ بَيَانِ حِبْرِيلَ ، فَوَجَبَ اعْتِمَادُهَا . وَالثَّالِثُ : أَنَّ هَذِهِ الْأَحَدِيثَ بَيَانِ حِبْرِيلَ ، فَوَجَبَ اعْتَمَادُهَا . وَالثَّالِثُ : أَنَّ هَذِهِ الْمُعْرِبُ الْمَدِيثَ الْمَالِيلُ فَي الْمَالِيلُ الْمَدِيثِ الْمَالِقُ الْمَالَقُولُ الْمُعْرِبُ الْمَالِقُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِالِ الْمَالِقُ الْمَالِقُهُ . الْمَالِقُ الْمَالَقُهُ الْمُولِ الْمُعْرِالِ اللْمُعْرِالِ

## بَابُ تَعْجِيلِهَا وَتَأْخِيرِهَا فِي شِدَّةِ الْحُرِّ

530 عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ρ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتْ الشَّمْسُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو دَاوُد .

نَانَ وَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  يُصَلِّي الظُّهْرَ فِي أَيَّامِ الشِّتَاءِ ، وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  يُصَلِّي الظُّهْرَ فِي أَيَّامِ الشِّتَاءِ ، وَمَا نَدْرِي أَمَا ذَهَبَ مِنْ النَّهَارِ أَكْثَرُ أَوْ مَا بَقِىَ مِنْهُ ؟ رَوَاهُ أَحْمَدُ .

532 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ρ إِذَا كَانَ الْخُرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ . رَوَاهُ النَّسَائِيّ .

533- وَلِلْبُخَارِيِّ نَحُوُّهُ .

534 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، ﴿ إِذَا اشْتَدَّ الْحُرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحُرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ .

 $\rho$  فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ النَّبِي  $\rho$  فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلطُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$ : « أَبْرِدْ » . خَتَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ ، فَقَالَ لَهُ : « أَبْرِدْ » . حَتَّ لِلظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$ : « إِنَّ شِدَّةَ الْحُرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحُرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحُرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ « إذَا دَحَضَتْ الشَّمْسُ » أي زالت . وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ تقديمها ، وقد خصَّه الجمهور بما عدا أيام شدّةِ الحر ، وقالوا : يستحب الإبراد فيها إلى أن يبرد الوقت وينْكسِر الوَهج .

قَوْلُهُ: ( فَقَالَ لَهُ: ﴿ أَبْرِدْ ﴾ حَتَّى رَأَيْنَا فِيْءَ التَّلُولِ ) . قَالَ الشَّارِحُ : وَالتَّلُولُ جَمْعُ تَلِّ : وَهُوَ الرَّبُوةُ مِنْ التُّرَابِ الْمُجْتَمِعِ ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ أَخَّرَ تَأْخِيرًا كَثِيرًا حَتَّى صَارَ لِلتُّلُولِ فَيْءٌ وَهِي مُنْبَطِحَةٌ لَا يَصِيرُ لَهَا فِيْءٌ فِي الْعَادَةِ إِلَّا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ بِكَثِيرٍ . وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْإِبْرَادِ . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى :

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِبْرَادَ أَوْلَى وَإِنْ لَمْ يَنْتَابُوا الْمَسْجِدَ مِنْ بَعْدُ ؛ لِأَنَّهُ أَمَر بِهِ مَعَهُ .

# بَابُ أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ وَآخِرِهِ فِي الْإخْتِيَارِ وَالضَّرُورَةِ

قَدْ سَبَقَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ فِي بَابِ وَقْتِ الظُّهْرِ.

 $\rho$  وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد

537 وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : « وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ » . وَفِيهِ : « وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الْأَوَّلُ » .

538 وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ مَ يَقُولُ : « تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ لَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ السَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ السَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا اللّهَ إِلَا اللّهَ إِلَى اللّهَ اللّهِ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهَ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلْهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى الْهُ إِلَى الْهُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

939 وعَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النّبِيّ ρ قَالَ وَأَتَاهُ سَائِلُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا ، وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ ، وَالنّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ : انْتَصَفَ النّهَارُ أَوْ لَمْ ؟ ، وَكَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ مَرْتَفِعَةٌ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ عَلَبَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ عَلَبَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ عَلَبَ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ ، وَأَخَرَ الْفَجْرَ مِنْ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ : طَلَعَتْ عَلَبَ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ ، وَأَخَرَ الظُهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ، ثُمَّ الْخَرْ الْمَعْرِبَ الْفَعْرِبَ عَنْ مُنْهَا ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ : احْمَرَتْ الشَّمْسُ ، ثُمَّ أَخَرَ الْمَعْرِبَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ أَخَرَ الْمَعْرِبَ الْفَائِلُ يَقُولُ : احْمَرَتْ الشَّمْسُ ، ثُمَّ أَخَرَ الْمَعْرِبَ الْمَعْرِبَ عَنْدَ سُقُوطِ الشَّفْقِ . . وَالْقَائِلُ يَقُولُ : احْمَرَتْ الشَّمْسُ ، ثُمَّ أَخَرَ الْمَعْرِبَ عَنْدَ سُقُوطِ الشَّفْقِ . . عَنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ . .

540 وَفِي لَفْظِ : فَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ ، وَأَحَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَالَ : « الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

541- وَرَوَى الْجَمَاعَةُ - إِلَّا الْبُحَارِيَّ - نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيّ.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ ثَوْرُ الشَّفَقِ ﴾ هُوَ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ أَيْ ثَوَرَانُهُ وَانْتِشَارُهُ وَمُعْظَمُهُ . وَفِي الْقَامُوسِ أَنَّهُ حُمْرَةُ الشَّفَقِ الثَّائِرِ فِيهِ . وَالْحَدِيثُ فِيهِ ذِكُرُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ على الظُّهْرِ ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى ذِكْرُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ على الظُّهْرِ ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى

امْتِدَادِ وَقْتِ العصر إلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ. قَالَ النَّوْوِيُّ: قَالَ أَصْحَابُنَا: لِلْعَصْرِ خَمْسَةُ أَوْقَاتٍ: وَقْتُ فَضِيلَةٍ ، وَاحْتِيَارٍ ، وَجَوَازٍ بِلَا كَرَاهَةٍ ، وَجَوَازُ مَعَ كَرَاهَةٍ ، وَوَقْتُ عُذْرٍ ؛ فَأَمَّا وَقْتُ الْفَضِيلَةِ فَأَوَّلُ وَقْتِهَا. وَوَقْتُ الْإِحْتِيَارِ يَمْتَدُّ إلَى أَنْ يَصِيرَ طِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَيْهِ ، وَوَقْتُ الْجُوازِ إلَى الإصْفِرَارِ ، وَوَقْتُ الْجُوازِ إلَى الْإصْفِرَارِ ، وَوَقْتُ الْجُوازِ مَعَ الْكَرَاهَةِ حَالَ الإصْفِرَارِ إلَى الْغُرُوبِ . وَوَقْتُ الْعُذْرِ وَهُو وَقْتُ الظُّهْرِ فِي حَقِّ مَنْ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لِسَفَرٍ أَوْ مَطَرٍ ، وَيَكُونُ الْعَصْرُ فِي هَذِهِ الظُّهْرِ فِي حَقِّ مَنْ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لِسَفَرٍ أَوْ مَطَرٍ ، وَيَكُونُ الْعَصْرُ فِي هَذِهِ الظُّهْرِ فِي حَقِّ مَنْ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لِسَفَرٍ أَوْ مَطَرٍ ، وَيَكُونُ الْعَصْرُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الْخُمْسَةِ أَدَاءً ، فَإِذَا فَاتَتْ كُلُّهَا بِغُرُوبِ الشَّمْسِ ، صَارَتْ قَضَاءً انْتَهَى . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى :

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْمَغْرِبِ وَقْتَيْنِ ، وَأَنَّ الشَّفَقَ : الْحُمْرَةُ ، وَأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ يُعَاقِبُهُ وَقْتُ الْعَصْرِ ، وَأَنَّ تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ جَائِزٌ .

قوله: ( وَأَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا ، وَأَمَر بِلَالًا فَقَامَ الْفَجْرَ ) إلى قوله: ( ثُمُّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَالَ: « الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ » . قَالَ المصنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:

وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي إِثْبَاتِ الْوَقْتَيْنِ لِلْمَغْرِبِ ، وَجَوَازِ تَأْخِيرِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ أُوْلَى مِنْ حَدِيثِ حِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَامُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ بِمَكَّةَ فِي أُوّلِ الْأَمْرِ ، وَهَذَا مُتَأَجِّرٌ وَمُتَضَمِّنٌ زِيَادَةً فَكَانَ أَوْلَى ، وَفِيهِ مِنْ الْعِلْمِ جَوَازُ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ السُّؤَالِ .

قَالَ الشَّارِحُ: وَهَكَذَا صَرَّحَ الْبَيْهَقِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُمَا أَنَّ صَلَاةَ جِبْرِيلَ كَانَتْ بِمَكَّةَ، وَقِصَّةُ الْمَسْأَلَةِ بِالْمَدِينَةِ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّ الْوَقْتَ الْآخِرَ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ رُخْصَةٌ

بَابِ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِهَا وَتَأْكِيدِهِ مَعَ الْغَيْمِ

542 - عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ مَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةُ . وَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ .

543- وَلِلْبُحَارِيِّ : وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ .

544- وَكَذَلِكَ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد مَعْنَى ذَلِكَ .

545 وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ρ الْعَصْرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَنْحَرَ جَزُورًا لَنَا وَإِنَّا نُحِبُ أَنْ تَحْضُرَهَا قَالَ : « نَعَمْ » . فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ ، فَوَجَدْنَا الْجُزُورَ لَمْ تُنْحَرْ فَنُحِرَتْ ثُمُّ قُطِّعَتْ ثُمُّ طُبِحَ مِنْهَا ثُمُّ أَكُلْنَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

ρ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ρ ثُمُّ نَخْرُ الْجُزُورَ فَنَقْسِمُ عَشْرَ قِسَمٍ ، ثُمُّ نَطْبُحُ فَنَأْكُلُ لَحَمَهُ نَضِيجًا قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْس. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

547 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ρ فِي غَزْوَةٍ ، فَقَالَ: « بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ ، فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: والحديث يدلّ على استحبابِ الْمُبَادَرَةِ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ أَوَّلَ وَقْتِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَذْهَبَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِيلَيْنِ وَتُلَاثَةً وَنَعْوِهَا إلَّا إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ حِين صَارَ ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ وَالشَّمْسُ لَمْ تَتَغَيَّرْ بِصُفْرَةٍ وَنَعْوِهَا إلَّا إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ حِين صَارَ ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ وَالشَّمْسُ لَمْ تَتَغَيَّرْ بِصُفْرَةٍ وَنَعْوِهَا إلَّا إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ حِين صَارَ ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ . قَالَ الشَّارِحُ : وَأَمَّا . قَالَ النَّوْوِيُّ : وَلَا يَكَادُ يَحْصُلُ هَذَا إلَّا فِي الْأَيَّامِ الطَّوِيلَةِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَأَمَّا تَقْيِيدُ التَّبْكِيرِ بِالْغَيْمِ فَلِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْتِبَاسِ الْوَقْتِ ، فَإِذَا وَقَعَ التَّرَاخِي فَرُبَّمَا حَرَجَ

الْوَقْتُ أَوْ اصْفَرَّتْ الشَّمْسُ قَبْلَ فِعْلِ الصَّلَاةِ ، وَلِهَذِهِ الزِّيَادَةِ تَرْجَمَ الْمُصَنِّفُ الْبَابَ بِقَوْلِهِ : وَتَأْكِيدُهُ فِي الْغَيْمِ .

## بَابُ بَيَانِ أَنَّهَا الْوُسْطَى وَمَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ فِي غَيْرِهَا

548 عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ مَ قَالَ - يَوْمَ الْأَحْزَابِ - : « مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

549 وَلِمُسْلِمٍ وَأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد : « شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعُصْر » .

 $\rho : \rho : \phi$  وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كُنَّا نَرَاهَا الْفَجْرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho : \phi : \phi$  . وَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِ أَبِيهِ . صَلَاةُ الْعُصْرِ » . يَعْنِي صَلَاةَ الْوُسْطَى . رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِ أَبِيهِ .

 $\rho$  عَنْ صَلَاةِ  $\rho$  وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى احْمَرَّتْ الشَّمْسُ أَوْ اصْفَرَّتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى – صَلَاةِ الْعَصْرِ – مَلَأَ اللّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا أَوْ حَشَا اللّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا أَوْ حَشَا اللّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ .

552 وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعُصْرِ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

553 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ النَّبِيّ ρ أَنَّهُ قَالَ : « الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعُصْر » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

554 وفي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَسَمَّاهَا لَنَا أَنَّهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ » .

555 وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ) . فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءَ اللّه ، ثُمَّ نَسَحَهَا اللّه فَنَزَلَتْ : ﴿ كَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَةِ الْوَسْطَى ﴾ . فَقَالَ رَجُلُّ : هِيَ إِذًا صَلَاةُ الْعَصْرِ كَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾ . فَقَالَ رَجُلُّ : هِيَ إِذًا صَلَاةُ الْعَصْرِ ؟ فَقَالَ : قَدْ أَخْبَرْتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ وَكَيْفَ نَسَحَهَا اللّهُ ، وَاللّهُ أَعْلَمُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

556 وَعَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّهُ قَالَ : أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا ، فَقَالَتْ : إِذَا بَلَغْت هَذِهِ الْآيَةَ فَآذِنِيّ ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾ فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا ، فَأَمْلَتْ عَلَيّ : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَةِ الْوُسْطَى ﴾ فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا ، فَأَمْلَتْ عَلَيّ : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) . قَالَتْ عَائِشَةُ : سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) . قَالَتْ عَائِشَةُ : سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهُ .

757 وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ρ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاحِرَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلَاةً أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنْهَا فَنَزَلَتْ: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ يَكُنْ يُصَلِّي صَلَاةً أَشَدَ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنْهَا فَنَزَلَتْ: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ وَالْمَالِي صَلَاتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلَاتَيْنِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾ . وَقَالَ: إنَّ قَبْلَهَا صَلَاتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلَاتَيْنِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

558 وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِي الصَّلَاةِ الْوُسْطَى قَالَ : هِيَ الظُّهْرُ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَجِيرِ وَلَا يَكُونُ وَرَاءَهُ إِلَّا الصَّفُّ وَالصَّفَّانِ ، وَالنَّاسُ فِي اللهِ  $\rho$  كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَجِيرِ وَلَا يَكُونُ وَرَاءَهُ إِلَّا الصَّفُّ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا قَائِلَتِهِمْ وَفِي بِجَارَةِمْ فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِللهِ قَانِتِينَ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قوله  $\rho$ : « شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ » قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْوُسْطَى هِيَ الْعَصْرُ . وَنَقَلَهُ البِّرْمِذِيُّ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ . وَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ .

قَوْلهُ: ( نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ. فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءَ الله ، ثُمَّ نَسَحَهَا الله فَنَزَلَتْ: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾ . الحديث. قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ:

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى كَوْنِهَا الْعَصْرَ لِأَنَّهُ خَصَّهَا وَنَصَّ عَلَيْهَا فِي الْأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ ، ثُمَّ جَاءَ النَّاسِحُ فِي التِّلَاوَةِ مُتَيَقَّنًا . وَهُوَ فِي الْمَعْنَى مَشْكُوكُ فِيهِ فَيَسْتَصْحِبُ الْمُتَيَقَّنُ السَّابِقَ ، وَهَكَذَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  تَعْظِيمُ أَمْرٍ فَوَاتِهَا تَخْصِيصًا .

955- فَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ قَالَ : « الَّذِي تَفُوتَهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّكَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

قَوْلهُ: فَأَمْلَتْ عَلَيَّ: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ). قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ سِيَاقِ حَدِيثِ عَائِشَةَ مَا لَفْظُهُ: وَهَذَا يَتَوَجَّهُ مِنْهُ كُوْنُ الْوُسْطَى الْعَصْرَ ؛ لِأَنَّ تَسْمِيَتَهَا فِي الْحُتِّ عَلَى الْمُحَافَظَةِ وَهَذَا يَتَوَجَّهُ مِنْهُ كُوْنُ الْوُسْطَى الْعَصْرَ ؛ لِأَنَّ تَسْمِيتَهَا فِي الْحُتِّ عَلَى الْمُحَافَظَةِ وَهَذَا يَتُوبَعُهُ مِنْهُ كُوْنُ الْوُاوُ فِيهِ زَائِدَةً كَقَوْلِهِ تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَلَيْلُ عَلَى تَأْتُولُهُ الْوَاوُ فِيهِ زَائِدَةً كَقَوْلِهِ تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً ﴾ أَيْ ضِيَاءً وَقَوْلُهُ : ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ وَنَادَيْنَاهُ إِلَى نَظَائِرِهَا .

قَالَ الشَّارِحُ: أو تَكُون مِنْ بَابِ عَطْفِ إِحْدَى الصِّفَتَيْنِ عَلَى الْأُحْرَى وَهُمَا لِشَيْءٍ وَاحِدٍ نَحُو قَوْلِهِ:

### إِلَى الْمَلِكِ الْقَرْمِ وَابْنِ الْهُمَامِ وَلَيْثِ الْكَتِيبَةِ فِي الْمُزْدَحَمِ

قوله: كَانَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلَاةً أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنْهَا فَنَزَلَتْ: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾ إلى آخره. قَالَ الشَّارِحُ: وَالْأَثَرَانِ اسْتَدَلَّ بِهِمَا مَنْ قَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ الْوُسْطَى هِيَ الظُّهْرُ وَأَنْتَ حَبِيرٌ بِأَنَّ مُجَرَّدَ كَوْنِ صَلَاةِ الظُّهْرُ كَانَتْ شَدِيدَةً عَلَى الصَّحَابَةِ لَا الظُّهْرُ وَأَنْتَ حَبِيرٌ بِأَنَّ مُجَرَّدَ كَوْنِ صَلَاةِ الظُّهْر كَانَتْ شَدِيدَةً عَلَى الصَّحَابَةِ لَا

يَسْتَلْزِمُ أَنْ تَكُونَ الْآيَةُ نَازِلَةً فِيهَا ، غَايَةُ مَا فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمُنَاسِبَ أَنْ تَكُونَ الْوُسْطَى هِيَ الظُّهْرُ ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يُعَارَضُ بِهِ تِلْكَ النُّصُوصَ الصَّحِيحَة الصَّرِيحَة الثَّابِتَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرَهُمَا مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ . قَالَ الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ :

وَقَدْ احْتَجَّ بِهِما مَنْ يَرَى تَعْجِيلَ الظُّهْرُ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ .

## بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا النَّسَائِيّ . وَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا النَّسَائِيّ .

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ : « لَا تَزَالُ أُمَّتِي كِنَيْرٍ - أَوْ عَلَى الْفِطْرَةِ - مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

562 وَعَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ : قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمُغَرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  يَقْرَأُ فِيهَا بِطُولَى الطُّولَيْنِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَأَحْمَدُ .

563- وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ : عَنْ عُرْوَةَ بِطُولَى الطُّولَيْنِ الْأَعْرَافِ . وَلِلنَّسَائِيِّ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مِ يَقْرَأُ فِيهَا بِطُولَى الطُّولَيْنِ ﴿ المص ﴾ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ) وَقَعَ فِي صَحِيحِ الْبُحَارِيِّ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ، وَلَمْ يَجْرِ لِلشَّمْسِ ذِكْرٌ إِحَالَةً عَلَى فَهْمِ السَّامِعِ ، وَلَمْ يَجْرِ لِلشَّمْسِ ذِكْرٌ إِحَالَةً عَلَى فَهْمِ السَّامِعِ ، وَمَا يُعْطِيهِ قُوَّةَ الْكَلَامِ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ يَدْخُلُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَهُوَ جُحْمَعُ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ الْمُسَارَعَةَ بِالصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا مَشْرُوعَةً .

قَوْلُهُ: « لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ » قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْمُبَادَرَة بِصَلَاةِ الْمَغْرِب وَكَرَاهَةِ

تَأْخِيرِهَا إِلَى اشْتِبَاكِ النُّجُومِ . وَقَدْ عَكَسَتْ الرَّوَافِضُ الْقَضِيَّةَ فَجَعَلَتْ تَأْخِيرَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِلَى اشْتِبَاكِ النُّجُومِ ، مُسْتَحَبًّا وَالْحُدِيثُ يَرُدَهُ .

قَوْلُهُ: ( بِطُولَى الطُّولَيْنِ ) الطُّولَيانِ : الْأَعْرَافُ وَالْأَنْعَامُ . قَالَ الخَّافِظُ : إِنَّهُ حَصَلَ الاِتِّهَاقُ عَلَى تَفْسِيرِ الطُّولَى بِالْأَعْرَافِ . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحُدِيثُ يَدُلُ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّطْوِيلِ فِي قِرَاءَةِ الْمَغْرِبِ وَقَدْ احْتَلَفَتْ حَالَاتُ النَّبِيّ وَ فِيهَا فَثَبَتَ عِنْدَ الشَّيْحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيّ وَ فَيهَا فَثَبَتَ عِنْدَ الشَّيْحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ وَثَبَتَ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالصَّافَّاتِ . وَأَنَّهُ قَرَأَ فِي الْمُعْرِبِ بِالصَّافَّاتِ . وَأَنَّهُ قَرَأَ فِي الْمُعْرِبِ بِالصَّافَّاتِ . وَأَنَّهُ قَرَأَ فِيهَا بُحِم الدُّحَانِ . وَأَنَّهُ قَرَأَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى . وَأَنَّهُ قَرَأَ بِالتِينِ وَالزَّيْتُونِ . وَأَنَّهُ قَرَأَ بِاللهِ عَلَى وَالْمُعْتِنِ وَالزَّيْتُونِ . وَأَنَّهُ قَرَأَ بِالْمُوسِ فَقَ اللهُ تَعَالَى وَالْمُصَيِّفُ سَاقَ وَالْمُصَيِّفُ سَاقَ الْعُدِيثَ هُنَا لِلِاسْتِدُلَالِ بِهِ عَلَى الْمُتِدَادِ وَقْتِ الْمَعْرِبِ ، وَلِهَذَا قَالَ :

وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ امْتِدَادِ وَقْتِهَا إِلَى غُرُوبِ الشَّفَقِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ .

## بَابُ تَقْدِيمِ الْعَشَاءِ - إِذَا حَضَرَ - عَلَى تَعْجِيل صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

ρ قَالَ: « إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ ρ عَنْ أَنَسٍ بن مالك أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ: « إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، وَلا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ » .

565 وَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ » .

566 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، « إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ وَلَا تَعْجَلْ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ .

567 وَلِلْبُحَارِيِّ وَأَبِي دَاوُد : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ ، وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَأْتِيهِم حَتَّى يَفْرُغَ ، وَإِنَّهُ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ تَقْدِيمِ الْعَشَاءِ عَلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِنْ حَضَرَ ، وَالْحَدِيثَانِ الْآخَرَانِ يَدُلَّانِ عَلَى وُجُوبِ تَقْدِيمِ الْعَشَاءِ إِذَا حَضَرَ عَلَى الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهَا ، لِمَا يُشْعِرُ بِهِ تَعْرِيفُ الصَّلَاةُ مِنْ الْعُمُومِ . الْعَشَاءِ إِذَا حَضَرَ عَلَى الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهَا ، لِمَا يُشْعِرُ بِهِ تَعْرِيفُ الصَّلَاةُ مِنْ الْعُمُومِ . الْعَشَاءِ » . حمل الجمهور هذا الأمر النَّهَى . قال الخافظ : قَوْلُهُ : « فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ » . حمل الجمهور هذا الأمر على النّهَويُّ : فِي على الندب . ومنهم من قيده بمن إذا كان محتاجًا إلى الأكل . قَالَ النَّووِيُّ : فِي هَذِه الأَحَادِيثِ كَرَاهِية الصَّلَاةِ بِحَضْرَة الطَّعَامِ الذي يريد أكله لما فيهِ مِنْ ذَهَابِ كَمَالِ الْخُشُوعِ .

### بَابُ جَوَازِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

ρ عَنْ أَنْسٍ قَالَ : كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالْمَعْرِبِ ، وَلَمْ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ρ وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَعْرِبِ ، وَلَمْ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ρ وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَعْرِبِ ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ . وَفِي رِوَايَةٍ : إِلَّا قَلِيلٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

 $\rho = 0$  وَفِي لَفْظِ : كُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho = 0$  رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّهْ مِنْ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقِيلَ لَهُ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho = 0$  صَلَّاهُمَا ؟ قَالَ : كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

 $\rho$  قَالَ : « صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَحْعَتَيْنِ » ، ثُمَّ قَالَ : « صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَحْعَتَيْنِ » ، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ : « لِمَنْ شَاءَ » كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

571 - وَفِي رِوَايَةٍ : « بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ » . ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِقَةِ : « لِمَنْ شَاءَ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

572 وَعَنْ أَبِي الْخَيْرِ قَالَ : أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَلَا أُعَجِّبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ ؟ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ! فَقَالَ عُقْبَةُ : إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى مِنْ أَبِي تَمِيمٍ ؟ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ! فَقَالَ عُقْبَةُ : إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  قُلْت : فَمَا يَمْنَعُكَ الْآنَ ؟ قَالَ : الشَّعْلُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ  $\rho$ 

.

573 وَعَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « يَا بِلالُ اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ نَفَسًا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ طَعَامِهِ فِي مَهَلٍ وَيَقْضِي الْمُتَوَضِّيئُ حَاجَتَهُ فِي مَهَلٍ » . رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : تَقْرِيرُهُ  $\rho$  لِمَنْ رَآهُ يُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِيهِ وَلَاسِيَّمَا وَالْفَاعِلُ لِذَلِكَ عَدَدٌ كَثِيرٌ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَلَاسِيَّمَا وَالْفَاعِلُ لِذَلِكَ عَدَدٌ كَثِيرٌ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَلَا سِيَّمَا وَالْفَاعِلُ لِذَلِكَ عَدَدٌ كَثِيرٌ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَقَوْلًا وَفِعْلًا وَتَقْرِيرًا .

قَوْلُهُ: ﴿ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً ﴾ قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ: لَمْ يَرِدْ نَفْيُ اسْتِحْبَاهِمَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْمُرَ هِمَا لَا يُسْتَحَبُّ بَلْ هَذَا الْحُدِيثُ مِنْ أَدَلِّ الْأَدِلَّةِ عَلَى اسْتِحْبَاهِمَا .

قَوْلُهُ : ﴿ يَا بِلَالُ اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ نَفَسًا ﴾. إلى آخره قَالَ الشَّارِخُ : وَالْحِيثُ يَدُلُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَكَرَاهَةِ الْمُوَالَاةِ بَيْنَهُمَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَفْوِيتِ صَلَاةِ الجُمَاعَةِ عَلَى كثيرٍ مِنْ الْمُرِيدِينَ لَهَا ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ لَمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَفُويتِ صَلَاةِ الجُمَاعَةِ عَلَى كثيرٍ مِنْ الْمُريدِينَ لَهَا ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ عَلَى طَعَامِهِ أَوْ غَيْرَ مُتَوَضِّيَ حَالَ البِّدَاءِ إذَا اسْتَمَرَّ عَلَى أَكُلِ الطَّعَامِ أَوْ تَوضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَاتَتْهُ الجُمَاعَةُ أَوْ بَعْضُهَا بِسَبَبِ التَّعْجِيلِ وَعَدَمِ الْفَصْلِ لَاسِيَّمَا إذَا كَانَ لِلصَّلَاةِ فَاتَتْهُ الْجُمَاعَةُ أَوْ بَعْضُهَا بِسَبَبِ التَّعْجِيلِ وَعَدَمِ الْفَصْلِ لَاسِيَّمَا إذَا كَانَ مَسْكَنُهُ بَعِيدًا مِنْ مَسْجِدِ الْجُمَاعَةِ ، فَالتَّرَاخِي بِالْإِقَامَةِ نَوْعٌ مِنْ الْمُعَاوِنَةِ عَلَى الْبِرِ مَسْكُنُهُ بَعِيدًا مِنْ مَسْجِدِ الْجُمَاعَةِ ، فَالتَّرَاخِي بِالْإِقَامَةِ نَوْعٌ مِنْ الْمُعَاوِنَةِ عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوى الْمَنْدُوبِ إِلَيْهَا . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :

وَكُلُّ هَذِهِ الْأَحْبَارِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْمَغْرِبِ وَقْتَيْنِ وَأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُفْصَلَ بَيْنَ أَذَانِهَا وَقْتَيْنِ وَأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُفْصَلَ بَيْنَ أَذَانِهَا وَقُامَتِهَا بِقَدْرِ رَكْعَتَيْنِ .

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: لَا حَدَّ لِذَلِكَ غَيْرَ مَّكُّنِ دُخُولِ الْوَقْتِ وَاجْتِمَاعِ الْمُصَلِّينَ. بَابُ فِي أَنَّ تَسْمِيَتَهَا بِالْمَغْرِبِ أَوْلَى مِنْ تَسْمِيَتِهَا بِالْعِشَاءِ

574 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « لَا يَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ الْمُغْرِبِ » . قَالَ : « وَالْأَعْرَابُ تَقُولُ : هِيَ الْعِشَاءُ » . مُتَّفَقُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ الْمَغْرِبِ » . قَالَ : « وَالْأَعْرَابُ تَقُولُ : هِيَ الْعِشَاءُ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « الْأَعْرَابُ تَقُولُ هِيَ الْعِشَاءُ » ؛ لِأَنَّ النَّهْ عَنْ تَسْمِيَةِ الْمَغْرِبِ بِالْعِشَاءِ . الْعِشَاءَ لُغَةً أَوَّلِ ظَلَامِ اللَّيْلِ وَالْمَعْنَى النَّهْ يُ عَنْ تَسْمِيَةِ الْمَغْرِبِ بِالْعِشَاءِ .

## بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَفَضْلِ تَأْخِيرِهَا

مَعَ مُرَاعَاةِ حَالِ الْجُمَاعَةِ وَبَقَاءِ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْل

ρ قَالَ: « الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَحَبَتْ الصَّلَاةُ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

777 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ρ يُؤَجِّرُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

578 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ . أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ .

975- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ : « لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَأَمْرْتُهُمْ أَنْ يُؤَجِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْتِرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

9 2 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ρ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاحِرَةِ وَالْعَصْرَ ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا وَأَحْيَانًا وَالشَّمْسُ ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا وَأَحْيَانًا يُعَجِّلُ إِذَا رَآهُمْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ ، وَالصُّبْحَ كَانُوا - أَوْ كَانَ يُعَجِّلُ إِذَا رَآهُمْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ ، وَالصُّبْحَ كَانُوا - أَوْ كَانَ النَّبِيُ ρ يُصَلِّيهَا - بِعَلَسِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

581 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَعْتَمَ النَّبِيُّ ρ ذَات لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ حَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ، ثُمُّ حَرَجَ فَصَلَّى ، فَقَالَ : « إِنَّهُ لَوَقْتُهَا ، لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

582 وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ : أَخَّرَ النَّبِيُّ مَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ صَلَّى ثُمُّ قَالَ : « قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظُرْتُمُوهَا » . قَالَ أَنَسُ : كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ حَاتِمِهِ لَيْلَتِئِذٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

583 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: انْتَظَرْنَا رَسُولَ اللّهِ مَ لَيْلَةً لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللّيْلِ قَالَ: فَجَاءَ فَصَلَّى بِنَا ، ثُمَّ قَالَ: « خُذُوا مَقَاعِدَكُمْ فَهَا عَلَامٌ مُنْذُ انْتَظُرْتُمُوهَا ، وَلَوْلَا فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَحَذُوا مَضَاجِعَهُمْ ، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظُرْتُمُوهَا ، وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسَقَمُ السَّقِيمِ ، وَحَاجَةُ ذِي الْحَاجَةِ لَأَخَرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسَقَمُ السَّقِيمِ ، وَحَاجَةُ ذِي الْحَاجَةِ لَأَخَرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْل » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

قَوْلُهُ: « الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتْ الصَّلَاةُ » . قَالَ المِصنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :

وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الصَّلَاةِ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ مَنْ قَالَ : « إِنَّ الشَّفَقَ الْحُمْرَةُ » . قال : وَابْتِدَاءُ وَقْتِ الْعِشَاءِ مَغِيبَ الشَّفَق .

قَوْلُهُ: ( أَعْتَمَ) أَيْ دَحَلَ فِي الْعَتَمَةِ وَمَعْنَاهَا أَخَّرَهَا. وَالْعَتَمَةُ لُغَةً: حَلَبَ بَعْدَ هَوِيِّ مِنْ اللَّيْلِ بُعْدًا مِنْ الصَّعَالِيكِ. وَالْمُرَادُ هِمَا هُنَا صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ هَوَيِّ مِنْ اللَّيْلِ بُعْدًا مِنْ الصَّعَالِيكِ. وَالْمُرَادُ هِمَا هُنَا صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَإِنَّمَا سُمِّيتُ مِلَاةِ بِذَلِكَ لِوْقُوعِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا.

قَوْلُهُ: ( وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا وَأَحْيَانًا يُعَجِّلُ إِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَعُوا أَخَّرَ ) . فِيهِ مَشْرُوعِيَّة مُلاحَظَة أَحْوَال الْمُؤْتِيِّينَ وَالْمُبَادَرَةِ بِالصَّلاةِ مَعَ اجْتِمَاع الْمُصَلِّينَ .

قَوْلُهُ  $\rho: \ll \tilde{b}$  وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسَقَمُ السَّقِيمِ ، وَحَاجَةُ ذِي الْحَاجَةِ لَكَاجَةِ لَكَ اللَّهُ تَعَالَى : لَأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ » . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :

قُلْت : قَدْ ثَبَتَ تَأْخِيرُهَا إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَوْلًا وَفِعْلًا وَهُوَ يَثْبُتُ زِيَادَةً عَلَى أَخْبَارِ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَالْأَحْذِ بِالزِّيَادَةِ أَوْلَى .

قَالَ الشَّارِحُ: وَهَذَا صَحِيحٌ.

## بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَهَا وَالسَّمَرِ بَعْدَهَا إِلَّا فِي مَصْلَحَةٍ

 $\rho$  كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي  $\rho$  كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي يَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا ، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ .

السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ  $\rho$  وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : جَدَبَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ . وَقَالَ : جَدَبَ : يَعْنِي زَجَرَنَا عَنْهُ ، نَهَانَا عَنْهُ .

الزول \_\_\_\_\_

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ اللَّيْلَةَ كَذَلِكَ  $\rho$  يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ اللَّيْلَةَ كَذَلِكَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .

رَسُولُ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رَقَدْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ لَيْلَةً كَانَ وَسُولُ اللّهِ  $\rho$  عِنْدَهَا لِأَنْظُرَ كَيْفَ صَلَاةُ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  بِاللّيْلِ قَالَ : فَتَحَدَّثَ النّبِيُّ  $\rho$  مَعَ اللّهِ  $\rho$  عِنْدَهَا لِأَنْظُرَ كَيْفَ صَلَاةُ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  بِاللّيْلِ قَالَ : فَتَحَدَّثَ النّبِيُّ  $\rho$  مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمُّ رَقَدَ وَسَاقَ الْحُدِيثَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

قَوْلُهُ: ( وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا ، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا ) . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَقَدْ كَرِهَ أَعْلِ الْعِلْمِ النَّوْمَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، وَرَحَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضُهُمْ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي رَمَضَانَ . وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : وَالْعِلَّةُ فِي الْكَرَاهَةِ قَبْلَهَا لِقَلَّا يَذْهَبُ النَّوْمُ الْعِشَاءِ فِي رَمَضَانَ . وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : وَالْعِلَّةُ فِي الْكَرَاهَةِ قَبْلَهَا لِقَلَّا يَذْهَبُ النَّوْمُ بِصَاحِبِهِ فَتَقُوتُهُ أَوْ يَقُوتُهُ فَضْلُ وَقْتِهَا الْمُسْتَحَبِّ أَوْ يَتَرَخَّصُ فِي ذَلِكَ النَّاسُ فَيَنَامُوا عَنْ إِقَامَةِ جَمَاعَتِهَا .

قَوْلُهُ: ( جَدَبَ لَنَا رَسُولُ اللهِ  $\rho$  السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ ). قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ: ( جَدَبَ ) هُوَ بِجِيمٍ فَدَالٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَتَيْنِ فَبَاءٌ كَمَنَعَ وَزْنًا وَمَعْنَى . وَالْخُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ وَالْخَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَكَرِهَ قَوْمٌ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ  $\rho$  وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَكَرِهَ قَوْمٌ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي  $\rho$  وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَكَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إِذَا كَانَ فِي مَعْنَى الْعِلْمِ وَمَا لَا بُدَّ مِنْ الْعِلْمِ وَمَا لَا بُدُ مِنْ الْعِلْمِ وَمَا لَا بُدَ مَلَاةِ الْعِشَاءِ وَرَحَّصَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ فِي مَعْنَى الْعِلْمِ وَمَا لَا بُدَ مِنْ الْعِلْمِ وَمَا لَا بُدَ مِنْ الْعِلْمِ وَمَا لَا بُدُ مِنْ الْعُلْمَاءُ عَلَى الرُّحْصَةِ . قَالَ النَّوْوِيُّ : وَاتَّفَقَ الْعُلْمَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الْخُورِيْ بَعْدَهُمُ الْكَرَاهَةِ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ كَنَ الْمُعْرَاهِ فِي بَعْدَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي جَيْرٍ . قِيلَ : وَعِلَّةُ الْكَرَاهَةِ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ السَّمَرُ مِنْ خَافَةِ غَلَبَةِ النَّوْمِ آخِرَ اللَّيْلِ عَنْ الْقِيَامِ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ . أَوْ الْقِيَامِ لِلْورْدِ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ قِرَاءَةٍ فِي حَقِّ الْعِيْرِ ، أَوْ الْقِيَامِ لِلْورْدِ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ قِرَاءَةٍ فِي حَقِّ الْعَلْمِ وَلَا عَلَى الْمُؤْدِ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ قِرَاءَةٍ فِي حَقِّ اللْعَيْمِ لِلْهُ فِي وَقْتِ الْفَضِيلَةِ وَالْإِحْتِيَارِ ، أَوْ الْقِيَامِ لِلْورْدِ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ قِرَاءَةٍ فِي حَقِّ اللْهُ الْعَلَامِ اللْعَلَى اللْهِ وَلَا عَلَا فَي وَرَاءَةٍ فِي حَقْ

مَنْ عَادَتُهُ ذَلِكَ ، وَلَا أَقَلَّ لِمَنْ أَمِنَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ الْكَسَلِ بِالنَّهَارِ عَمَّا يَجِبُ مِنْ الْخُقُوقِ فِيهِ وَالطَّاعَاتِ .

#### بَابُ تَسْمِيتِهَا بِالْعِشَاءِ عَلَى الْعَتَمَةِ

588 عَنْ مَالِكِ عَنْ سَمِيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ قَالَ : « لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهْجِيرِ السَّتَبَقُوا إلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا اللهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُ عَلَيْهِ .

زَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ : فَقُلْتُ لِمَالِكٍ : أَمَا تَكْرَهُ أَنْ تَقُولَ الْعَتَمَةَ ؟ قَالَ : هَكَذَا قَالَ الَّذِي حَدَّثَني .

989 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ρ يَقُولُ : « لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ أَلَا إِنَّهَا الْعِشَاءُ وَهُمْ يُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .

590 وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : « لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ الْعِشَاءِ فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعِشَاءُ وَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ الْإِبلِ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِ الْأَوَّلِ ﴾ أَيْ مِنْ مَزِيدِ الْفَضْلِ وَكَثْرَةِ الْأَجْرِ . قَوْلُهُ : ﴿ لَأَتَوْهُمَا ﴾ أَيْ لَأَتُوا الْمَحَلَّ الَّذِي يُصَلِّيَانِ فِيهِ جَمَاعَةً . قَوْلُهُ : ﴿ وَلَوْ حَبْوًا ﴾ أَيْ زَحْفًا إِذَا مَنَعَهُمْ مَانِعُ مِنْ الَّذِي يُصَلِّيَانِ فِيهِ جَمَاعَةً . قَوْلُهُ : ﴿ وَلَوْ حَبُوا ﴾ أَيْ زَحْفًا إِذَا مَنَعَهُمْ مَانِعُ مِنْ اللَّذِي يُصَلِّيَانِ فِيهِ جَمَاعَةً . وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ : ﴿ وَلَوْ الْمَشْيِ كَمَا يَرْحَفُ الصَّغِيرُ . وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ : ﴿ وَلَوْ حَبُوا عَلَى الْمَرَافِقِ وَالرُّكُ فِي وَالْمُكَنِ ﴾ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْقِيَامِ بِوَظِيفَةِ الْأَذَانِ حَبُوا عَلَى الْمَرَافِقِ وَالرُّكِ ﴾ وَالْمُسَارَعَةِ إِلَى جَمَاعَةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ ، وَيَدُلُّ عَلَى جَوَانِ وَالْمُسَارَعَةِ إِلَى جَمَاعَةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ ، وَيَدُلُّ عَلَى جَوَانِ وَالْمُسَارَعَةِ إِلَى جَمَاعَةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ ، وَيَدُلُّ عَلَى جَوَانِ وَالْمُسَارَعَةِ إِلَى جَمَاعَةِ الْعِشَاءِ وَالْفَحْرِ ، وَيَدُلُ عَلَى جَوَانِ وَالْمُسَارَعَةِ إِلَى جَمَاعَةِ الْعِشَاءِ وَالْفَحْرِ ، وَيَدُلُ عَلَى جَوَانِ وَالْمُسَارَعَةِ وَقَلْوَ وَالْوَالُ عَلَى عَلَى عَلَى عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً مِنْ الْمَاعِقِ الْعِشَاءِ وَالْعَشَاءِ وَالْعَشَاءِ وَالْمُسَارَعَةِ وَعَيْرُهُ : الْجُوابُ عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُورَيْرَةً مِنْ

وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ أَسْتُعْمِلَ لِبَيَانِ الْجُوَازِ ، وَأَنَّ النَّهْيَ عَنْ الْعَتَمَةِ لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّحْرِيم . وَالتَّانِي : أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ خُوطِبَ بِالْعَتَمَةِ مَنْ لا يَعْرِفُ الْعِشَاءَ فَخُوطِبَ عِللَّتَحْرِيم . وَالتَّانِي : أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ خُوطِبَ بِالْعَتَمَةِ ، لِأَنَّهُ أَشْهَرُ عِنْدَ الْعَرَبِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَلا يَعْرِفُهُ أَوْ اسْتَعْمَلَ لَفُظَ الْعَتَمَةِ ؛ لِأَنَّهُ أَشْهَرُ عِنْدَ الْعَرَبِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَلا يَبْعُدُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ جَائِزًا فَلَمَّا كَثُر إطْلَاقُهُمْ لَهُ نُهُوا عَنْهُ لِعَلَّا تَعْلِبَ السُّنَّةُ الْجَاهِلِيَّةُ عَلَى السُّنَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا يَحْرُمُ .

# بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَمَا جَاءَ فِي التَّغْلِيس هِمَا وَالْإِسْفَار

قَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ وَقْتِهَا فِي غَيْرِ حَدِيثٍ .

ρ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ النَّبِيِّ ρ صَلَاةَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ النَّبِيِّ وَصَلَاةً الْفَجْرِ ، مُتَلَقِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمُّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوقِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ الْفَجْرِ ، مُتَلَقِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوقِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَكُدُ مِنْ الْغَلَسِ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

592- وَلِلْبُحَارِيِّ : وَلَا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا .

593 - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ مَرَّةً بِغَلَسٍ ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ هِمَا ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْد ذَلِكَ التَّغْلِيسَ حَتَّى مَاتَ لَمُ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

594 وَعَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ρ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ ، قُلْت : كَمْ كَانَ مِقْدَارُ مَا بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

595 عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ، وَقَالَ البِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

596 وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ρ صَلَّى صَلَاةً لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقًاتِهَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

597- وَلِمُسْلِمٍ : قَبْلَ وَقْتِهَا بِغَلَسٍ .

598 وَلِأَحْمَدَ وَالْبُحَارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : حَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَدِمْنَا جَمْعًا فَصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ كُلَّ صَلَاةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَتَعَشَّى بَيْنَهُمَا ثُمَّ فَقَدِمْنَا جَمْعًا فَصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ كُلَّ صَلَاةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَتَعَشَّى بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ : صَلَّى حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ وَقَائِلٌ : لَمْ يَطْلُعْ – ثُمُّ قَالَ : صَلَّى حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ وَقَائِلٌ : لَمْ يَطْلُعْ – ثُمُّ قَالَ : إنَّ مَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ حُولِلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ إِنَّ مَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ حُولِلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَلَا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا وَصَلَاةُ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ » .

599 وَعَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ : كُنْت مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي أُصَلِّي مَعَك ثُمَّ أَلْتَفِتُ فَلَا أَرَى وَجْهَ جَلِيسِي ثُمُّ أَحْيَانًا تُسْفِرُ ؟ فَقَالَ : كَذَلِكَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ  $\hat{\rho}$  يُصَلِّيهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ .  $\hat{\rho}$ 

000 وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَتَنِي رَسُولُ اللّهِ ρ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ: « يَا مُعَاذُ إِذَا كَانَ فِي الشِّتَاءِ فَعَلِّسْ بِالْفَجْرِ وَأَطِلْ الْقِرَاءَةَ قَدْرَ مَا يُطِيقُ النَّاسُ وَلَا يَا مُعَاذُ إِذَا كَانَ الصَّيْفُ فَأَسْفِرْ بِالْفَجْرِ فَإِنَّ اللَّيْلَ قَصِيرٌ وَالنَّاسُ يَنَامُونَ فَأَمْهِلْهُمْ عَلَّهُمْ ، وَإِذَا كَانَ الصَّيْفُ فَأَسْفِرْ بِالْفَجْرِ فَإِنَّ اللَّيْلَ قَصِيرٌ وَالنَّاسُ يَنَامُونَ فَأَمْهِلْهُمْ عَلَيْهُمْ ، وَإِذَا كَانَ الصَّيْفُ فَأَسْفِرْ بِالْفَجْرِ فَإِنَّ اللَّيْلَ قَصِيرٌ وَالنَّاسُ يَنَامُونَ فَأَمْهِلْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ يَنَامُونَ فَأَمْهِلْهُمْ عَلَيْهِ فِي يَلْمُونَ فَأَمْهِلَهُمْ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللل

قَوْلُهُ: ( لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدُ مِنْ الْعَلَسِ) قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّهُ كَانَ يَنْصَرِفُ مِنْ الصَّلَاةِ حِينَ يَعْرِفُ مُعَارَضَةَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّهُ كَانَ يَنْصَرِفُ مِنْ الصَّلَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ ؟ لِأَنَّ هَذَا إِخْبَارُ عَنْ رُؤْيَةِ الْمُتَلَفِّعَةِ عَلَى بُعْدٍ ، وَذَاكَ إِخْبَارُ عَنْ الرَّجُلُ عَنْ رُؤْيَةِ الْمُبَادَرَةِ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ رُؤْيَةِ الْمُبَادَرَةِ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ الْمُبَادِرَةِ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ

. قَالَ : وَأَنَّمَا قَوْلُهُ : ﴿ أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ » . فقد حمله الشافعي وغيره على أَنَّ الْمُرَادَ بَذَلِكَ تحقق طُلُوع الْفَجِرِ ، وحَمِلَهُ الطَّحَاوِيُّ : على أَنَّ الْمُرَادَ به تَطْوِيل الْقِرَاءَةَ فِيهَا حَتَّى يَخرُج مِنَ الصَّلاة مُسْفِرًا .

قَوْلُهُ: ( مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  صَلَّى صَلَاةً لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ) الْحَدِيث. قَالَ الشَّارِحُ: اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِاسْتِحْبَابِ الْإِسْفَارِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: « قَبْلَ مِيقَاتِهَا » قَدْ بُيِّنَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ فِي وَقْتِ الْغَلَسِ. قَالَ الْحَافِظُ: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ دَحَلَ فِيهَا مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ ، لا أنه صلاها قبل أَنْ يطلعَ الفَجْر.

قَوْلُهُ: « يَا مُعَاذُ إِذَا كَانَ فِي الشِّتَاءِ فَعَلِّسْ بِالْفَجْرِ وَأَطِلْ الْقِرَاءَةَ قَدْرَ مَا يُطِيقُ النَّاسُ وَلَا تَمَلَّهُمْ ، وَإِذَا كَانَ الصَّيْفُ فَأَسْفِرْ بِالْفَجْرِ فَإِنَّ اللَّيْلَ قَصِيرٌ وَالنَّاسُ يَنَامُونَ فَأَمْهِلْهُمْ حَتَّى يُدْرِكُوا » . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِيهِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ زَمَانِ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فِي فَأَمْهِلْهُمْ حَتَّى يُدْرِكُوا » . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِيهِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ زَمَانِ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فِي الْأَسْفَارِ وَالتَّعْلِيسِ مُعَلَّلًا بِتِلْكَ الْعِلَّةِ ، وَلَكِنَّهُ لَا يُعَارِضُ أَحَادِيثَ التَّعْلِيسِ .

# بَابُ بَيَانِ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يُتِمُّهَا وَوُجُوبُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوَقْتِ

ρ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ قَالَ : « مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصَّبْحِ رَكْعَةً وَمُنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

602 - وَلِلْبُحَارِيِّ: « إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ » .

مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ سَجْدَةً وَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  :  $\phi$  مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ سَجْدَةً وَبْلَ أَنْ تَعْلُمُ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا  $\phi$  . وَوَاهُ أَخْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ . وَالسَّجْدَةُ هُنَا الرَّكْعَةُ .

604 وَعَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ أَوْ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْنِهَا » ؟ قُلْت : فَمَا تَأْمُرِنِي ؟ قَلْت : فَمَا تَأْمُرِنِي ؟ قَالَ : « صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَك نَافِلَةٌ ».

605- وَفِي رِوَايَةٍ : « فَإِنْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ - وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ - فَصَلِّ ».

606- وَفِي أُخْرَى : « فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ ( يَعْنِي الصَّلَاةَ ) مَعَهُمْ فَصَلِّ وَلَا تَقُلْ : إِنِي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

 $\rho$  قَالَ : « سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي  $\rho$  قَالَ : « سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أُمْرَاءُ تَشْعَلُهُمْ أَشْيَاءُ عَنْ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا » . فَقَالَ رَجُلُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أُصَلِّي مَعَهُمْ ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ إِنْ شِئْتَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ بِنَحْوِهِ رَسُولَ اللَّهِ أُصَلِّي مَعَهُمْ ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ إِنْ شِئْتَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ بِنَحْوِهِ

608- وَفِي لَفْظِ : « وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعًا » .

قَوْلُهُ  $\rho$  : « مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصَّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا إِلَّا أَنَّهُ يَقْضِي الصَّبْحَ » الْحَدِيث . وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ : « فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا إِلَّا أَنَّهُ يَقْضِي الصَّبْحَ » الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ أَقَلَّ مِنْ مَا فَاتَهُ » . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَمَفْهُومُ الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ أَقَلَّ مِنْ مَا فَاتَهُ » . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَمَفْهُومُ الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ أَقَلَّ مِنْ رَكُعةٍ لَا يَكُونُ مَدْرِكًا لِلْوَقْتِ ، وَأَنَّ صَلَاتَهُ تَكُونُ قَضَاءً ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الجُمْهُورُ . وَقَالَ النَّعُومِيُّ : وَقَدْ اتَّقَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُونُ تَعَمُّدُ التَّأْخِيرِ إِلَى هَذَا الْوَقْتِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ قَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَى الْخَيْصَاصِ هَذَا الْوَقْتِ بِالْمُضْطَرِينَ .

الخنء الأول

قَوْلُهُ: ﴿ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ ﴾ أَيْ يُؤَخِّرُونَهَا فَيَجْعَلُونَهَا كَالْمَيِّتِ الَّذِي حَرَجَتْ رُوحُهُ وَالْمُرَادُ بِتَأْخِيرِهَا عَنْ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ لَا عَنْ جَمِيعِ وَقْتِهَا فَإِنَّ الْمَنْقُولَ عَنْ الْأُمَرَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ إِنَّمَا هُو تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ وَلَمْ يُؤَخِّرُهَا أَحَدُ الْأُمْرَاءِ الْمُتَقَدِّمِينِ وَالْمُتَأَخِّرِينَ إِنَّمَا هُو تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ وَلَمْ يُؤَخِّرُهَا أَحَدُ مِنْهُمْ عَنْ جَمِيعِ وَقْتِهَا فَوَجَبَ حَمْلُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَى مَا هُوَ الْوَاقِعُ. وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ مِنْهُمْ عَنْ جَمِيعٍ وَقْتِهَا وَتَرْكِ الْاقْتِدَاءِ بِالْأُمْرَاءِ إِذَا أَخَرُوهَا عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا ، عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا وَتَرْكِ الْاقْتِدَاءِ بِالْأُمْرَاءِ إِذَا أَخَرُوهَا عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا ، عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلَاةِ لَوَقْتِهَا وَتَرْكِ الْاقْتِدَاءِ بِالْأُمْرَاءِ إِذَا أَخَرُوهَا عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا ، وَقُلِهُ مَا مُنْ فَلَهُ مَا لَهُ مُنْ فَضِيلَةِ أَوَّلِ الْوَقْتِ وَلَا الْوَقْتِ وَلَا الْوَقْتِ وَطَاعَةِ الْأُمِيرِ .

قَوْلُهُ: « فَإِنَّهَا لَك نَافِلَةً » صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْفَرِيضَةَ الْأُولَى وَالنَّافِلَةَ الثَّانِيَةَ.

قَوْلُهُ  $\rho$ : « سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أُمَرَاءُ تَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ عَنْ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا » . الْحُدِيث . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :

وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ رَأَى الْمُعَادَةَ نَافِلَةً ، وَلِمَنْ لَمْ يُكَفِّرْ تَارِكَ الصَّلَاةِ ، وَلِمَنْ أَجَازَ إِمَامَةَ الْفَاسِقِ .

قَالَ الشَّارِحُ: الْأُصِلُ أَنَّ مَنْ صَحَّتْ صَلَاتُهُ لِنَفْسِهِ صَحَّتْ لِغَيْرِهِ.

#### بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

609 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

610- وَلِمُسْلِمٍ: « إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا وَكَدَّكُمْ عَنْ الصَّلَاةِ لِذِكْرِي ﴾ ». فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿ أَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ ».

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي  $\rho$  قَالَ : « مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا  $\rho$  قَالَ : « مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلَّا اللَّهُ عَالَى يَقُولُ : ﴿ وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلَّا اللَّهُ عَارِيَّ وَالبِّرْمِذِيُّ .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : ذَكَرُوا لِلنَّبِيّ  $\rho$  نَوْمَهُمْ عَنْ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : « إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطُ إِنَّمَ التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا » . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

613 وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - فِي قِصَّةِ نَوْمِهِمْ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ - قَالَ : ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ لِللَّهِ مِ رَكْعَتَيْنِ ثُمُّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلُّ يَوْمٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

 $\rho = 614$  وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : سَرَيْنَا مَعَ النَّيِ  $\rho = 614$  اللَّيْلِ عَرَّسْنَا فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى أَيْقَظْنَا حَرُّ الشَّمْسِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَقُومُ دَهِشًا إِلَى طَهُورِهِ ، فَقَالَ : فَأَمَرَهُم النَّيِّ  $\rho = 1$  أَنْ يَسْكُنُوا ، ثُمَّ ارتَّكُلْنَا فَسَرَّنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ تَوَضَأ ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّيْنَا فَسَرَّنَا وَشَعْلُ : « أَيَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ  $\rho = 1$  لَا نُعِيدُهَا فِي وَقْتِهَا مِنْ الْغَدِ ؟ فَقَالَ : « أَيَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ تَعَالَى عَنْ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى وُجُوبِ فِعْلِ الصَّلَاةِ إِذَا مَا فَاتَتْ بِنَوْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ وَهُوَ إِجْمَاعٌ . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ أَنْ سَاقَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ :

وَفِيهِ أَنَّ الْفَوَائِتَ يَجِبُ قَضَاؤُهَا عَلَى الْفَوْرِ وَأَنَّهَا تُقْضَى فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ وَغَيْرِهَا ، وَأَنَّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ فَإِنَّهَا لَا تُقْضَى عَنْهُ وَلَا يُطْعَمُ عَنْهُ لَهَا لَا تُقْولِهِ

ρ : « لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ » وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يَرِدْ نَسْخُهُ .

قَوْلُهُ: « لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَة » . قَالَ الشَّارِحُ: الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّائِمَ لَيْسَ بِمُكَلَّفٍ حَالَ نَوْمِهِ وَهُوَ إِجْمَاعٌ وَلَا يُنَافِيهِ إِيجَابُ الظَّرَمَانِ عَلَيْهِ مَا أَتْلَفَهُ وَإِلْزَامُهُ أَرْشَ مَا جَنَاهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ الْوَضْعِيَّةِ لَا التَّكْلِيفِيَّةِ ، وَأَحْكَامُ الْوَضْعِ تَلْزَمُ النَّائِمَ وَالصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ بِالِاتِّفَاقِ .

قَوْلُهُ: ( ثُمُّ أَذَّنَ بِلَالُ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  رَكْعَتَيْنِ ثُمُّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ). قَالَ الشَّارِحُ: فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْأَذَانِ لِلصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ . وَاسْتِحْبَابُ قَضَاءِ السُّنَّةِ الرَّاتِيَةِ ؛ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ صِفَةَ قَضَاءِ الْفَائِتَةِ الْفَائِتَةِ . وَاسْتِحْبَابُ قَضَاءِ السُّنَّةِ الرَّاتِيَةِ ؛ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ صِفَةَ قَضَاءِ الْفَائِتَةِ كَصِفَةِ أَدَائِهَا ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُجُهَرُ فِي الصُّبْحِ الْمَقْضِيَّةِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الجُهْرِ فِي قَضَاءِ الْفَجْرِ نَهَارًا . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الجُهْرِ فِي قَضَاءِ الْفَجْرِ نَهَارًا .

قَوْلُهُ: ( سَرَيْنَا مَعَ النَّبِيِّ  $\rho$  ). الْحُدِيث. قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْفَائِتَةَ يُسَنُّ لَهَا الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ وَالْجِمَاعَةُ ، وَأَنَّ النِّدَاءَيْنِ مَشْرُوعَانِ فِي السَّفَرِ ، وَأَنَّ السُّنَنَ الرَّوَاتِبَ تُقْضَى.

#### بَابُ التَّرْتِيبِ فِي قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

615 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ جَاءَ يَوْمَ الْخُنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ ، وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرُبُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « وَاللَّهَ مَا صَلَّيْتُهَا » . فَتَوَضَّأَ وَتَوَضَّأُنَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمُّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

616 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : حُبِسْنَا يَوْمَ الْخُنْدَقِ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبَ هِمَوِيِّ مِنْ اللَّيْلِ كُفِينَا ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَكَفَى اللَّهُ الْمُومِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴾ قَالَ : فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  بِلَالًا فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلَّاهَا الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴾ قَالَ : فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  بِلَالًا فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلَّاهَا فَأَحْسَنَ فَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ، ثُمُّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا فَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ، ثُمُّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ الْمَعْرِبَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ . قَالَ : صَلَاتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ، ثُمُّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ الْمُعْرِبَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ . قَالَ : وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنَزِّلُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ فِي صَلَاةِ الْحُوْفِ ﴿ وَفَيْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ وَخَلًا فَا مَا لَمُعْرِبَ فَصَلَّاهُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ فِي صَلَاةِ الْحُوْفِ ﴿ وَالنَّسَائِيُّ وَلَمْ يَذْكُرُ الْمَعْرِبَ . . رَوَاهُ أَحْمُدُ وَالنَّسَائِيُّ وَلَمْ يَذْكُرُ الْمَعْرِبَ .

قَوْلُهُ: مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرُبُ ، فَقَالَ النَّيِ وَ وَهَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى وَوُجُوبِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْمَثْرُوكَةِ لِعُدْرِ الإِشْتِعَالِ بِالْقِتَالِ ، وَقَدْ وَقَعَ الْحِلَافُ فِي وَجُوبِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْمَثْرُوكَةِ لِعُدْرِ الإِشْتِعَالِ بِالْقِتَالِ ، وَقَدْ وَقَعْ الْخِلَافُ فِي سَبَبِ تَرْكِ النَّبِي ۗ مُ وَأَصْحَابِهِ لِهِنَدِهِ الصَّلَاةَ ، فَقِيلَ : تَرَكُّوهَا نِسْيَانًا ، وَقِيلَ : شُغِلُوا مَنْ يَتَمَكَّنُوا وَهُوَ الْأَقْورِبُ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ . وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِعَذَا الْحُدِيثِ عَلَى وُجُوبِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْفُوَائِتِ الْمَقْونِيَّةِ وَالْمُؤَدَّاةِ . قَالَ : وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيد يَدُلُّ عَلَى وَجُوبِ النَّرْتِيبِ بَيْنَ الْفُوَائِتِ الْمَقْرُوكَةِ لِعُذْرِ الإِشْتِعَالِ بِحُرْبِ الْكُفَّارِ وَخُوهِمْ ، لَكِنْ إِنَّا وَجُوبِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْمَتْرُوكَةِ لِعُذْرِ الإِشْتِعَالِ بِحُرْبِ الْكُفَّارِ وَخُوهِمْ ، لَكِنْ إِنَّا كَانَ هَذَا قَبْلُ شَرْعِيَّة صَلَاةِ الْفُوائِتِ الْمَقْوفِ كَمَا فِي آخِرِ الْحُدِيثِ ، وَالْوَاحِبُ بَعْدَ شَرْعِيَّتِهَا عَلَى مَنْ حُبِسَ مِحْرُبِ الْعَدُوقِ أَنْ يَفْعَلَهَا ، وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ هَذَا مَنْسُوخُ عَلَى مَنْ حُبِسَ مِحْرُبِ الْعَدُو أَنْ يَفْعَلَهَا ، وَقَدْ ذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ هَذَا مَنْسُوخُ عِلَى مَنْ حُبِسَ مِحْرُبِ الْعَدُو فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الْفُوائِتِ فِي الْمَالِيثُ مُن سَعْدِ ، وَالْحُدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِ . قَالَ الْمُصَيِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِقُ وَحَالَفَ فِيهِ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالْحُدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِ . قَالَ الْمُصَيِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ وَعَالَفَ فِيهِ اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، وَالْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِ . قَالَ الْمُصَرِّفُ مُومُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الْإِقَامَةِ لِلْفَوَائِتِ وَعَلَى أَنَّ صَلَاةَ النَّهَارِ - وَإِنْ قُضِيَتْ لَيْلًا - لَا يُجْهَرُ فِيهَا . وَعَلَى أَنَّ تَأْخِيرَهُ يَوْمَ الْخُنْدَقِ نُسِخَ بِشَرْعِ صَلَاةِ الْخَوْفِ .

الخنء الأول

## أَبْوَابُ الْأَذَانِ بَابُ وُجُوبِهِ وَفَضِيلَتِهِ

ρ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ ρ يَقُولُ : « مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ لَا كَوْذُنُونَ وَلَا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

618- وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

 $\rho$  قَالَ : « إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ  $\rho$  قَالَ : « إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ .

مُؤْمَنُ اللَّهُمَّ أَرْشِدْ الْأَئِمَةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ  $\rho$  : ﴿ الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْمَنُ اللَّهُمَّ أَرْشِدْ الْأَئِمَةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ  $\rho$  . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

621 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ ρ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ وَيُصَلِّي ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّي ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَبُكَ عَزَ وَجَلَّ : أُنْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ لِلصَّلَاةِ يَخَافُ مِنِي فَقَدْ غَفَرْت لِعَبْدِي وَجَلَّ : أُنْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ لِلصَّلَاةِ يَخَافُ مِنِي فَقَدْ غَفَرْت لِعَبْدِي وَأَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

قَوْلُهُ  $\rho$  : « مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ لَا يُؤَذِّنُونَ وَلَا ثُقَامُ فِيهِمْ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ » . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحُدِيثُ أُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِأَنَّ التَّرْكَ الَّذِي هُوَ مِنْ اسْتِحْوَاذِ الشَّيْطَانِ يَجِبُ تَحَنُّبُهُ .

قَوْلُهُ  $\rho: « الْإِمَامُ ضَامِنُ » . قَالَ الشَّارِحُ : الضَّمَانُ فِي اللَّغَةِ الْكَفَالَةُ وَالْحِفْظُ وَالرِّعَايَةُ وَالْمُرَادُ أَنَّهُمْ ضُمَنَاءُ عَلَى الْإِسْرَارِ بِالْقِرَاءَةِ وَالْأَذْكَارِ .$ 

قَوْلُهُ: « وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَكَنُ » قِيلَ: الْمُرَادُ أَنَّهُ أَمِينٌ عَلَى مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ. وَقِيلَ : أَمِينٌ عَلَى حُرَمِ النَّاسِ لِأَنَّهُ يُشْرِفُ عَلَى الْمَوَاضِعِ الْعَالِيَةِ.

قَوْلُهُ p : « يَعْجَبُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّى » . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَذَانَ يُسَنُّ لِلْمُنْفَرِدِ وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ . والشَّظِيَّةُ : الطَّرِيقَةُ كَالْجَدَّةِ .

قَالَ الشَّارِحُ: وَيُقَالُ: الشَّظِيَّةُ لِلْقِطْعَةِ الْمُرْتَفِعَةِ مِنْ الْجَبَلِ.

#### بَاب صِفَةُ الْأَذَانِ

622 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ : لَمَّا أَجُمْعَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  أَنْ يَضْرِبَ بِالنَّاقُوسِ – وَهُوَ لَهُ كَارِهٌ لِمُوَافَقَتِهِ النَّصَارَى – طَافَ بِي مِنْ اللَّيْلِ طَائِفٌ – وَأَنَا نَائِمٌ – رَجُلُّ عَلَيْهِ تَوْبَانِ أَخْصَرَانِ ، وَفِي يَدِهِ نَاقُوسٌ يَحْمِلُهُ قَالَ : فَقُلْت : يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ ، قَالَ : فَقُلْت : يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ ، قَالَ : فَقُلْت : يَلْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ : أَفَلَا أَدُلُّكُ عَلَى قَالَ : وَمَا تَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : قُلْت : نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ : أَفَلَا أَدُلُّكُ عَلَى عَلَى طَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَقُلْت : بَلَى ، قَالَ : تَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . قَامَتْ الصَّلَاةُ اللَّهُ اللَّهُ أَلْهُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ أَنْ لَا اللَّهُ أَلْكُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَكْبُولُ اللَّهُ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ أَنْهُ لِللَّهُ أَلْهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَلْهُ أَلْبُولُ اللَّهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ اللَّهُ أَنْ الللَّهُ أَلْهُ أَنْهُ لَا اللَّهُ أَلْهُ أَلْهُ أَنْهُ أَلُولُو الللَّهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَا اللللَّهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ

إِنَّ هَذِهِ الرُّوْيَا حَقُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ > . ثُمَّ أَمَرَ بِالتَّأْذِينِ فَكَانَ بِلَالٌ <math>- مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ - يُؤَذِّنُ بِذَلِكَ وَيَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ > 0 إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ : فَجَاءَهُ فَدَعَاهُ ذَاتَ غَدَاةٍ إِلَى الْفَجْرِ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ > 0 نَائِمٌ فَصَرَحَ بِلَالٌ بِأَعْلَى صَوْتِهِ الصَّلَاةُ حَيْرٌ مِنْ الْفَجْرِ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ > 0 نَائِمٌ فَصَرَحَ بِلَالٌ بِأَعْلَى صَوْتِهِ الصَّلَاةُ حَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ . قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : فَأَدْخِلَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ فِي التَّأْذِينِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

 $\rho$  وَأَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ ، وَفِيهِ : فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ ، وَفِيهِ : فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْت ، فَقَالَ : « إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْت ، فَقَالَ : « إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْت أَلْقِيهِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْت فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ » . قَالَ : فَقُمْت مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْت أُلْقِيهِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْت فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ » . قَالَ : فَقُمْت مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْت أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُو بَيْتِهِ  $\rho$  فَعَرَجَ يَجُرُّ وَلَكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  $\rho$   $\rho$  وَهُوَ فِي بَيْتِهِ  $\rho$  فَعَرَجَ يَجُرُّ وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحِقِّ لَقَدْ رَأَيْت مِثْلَ الَّذِي رَأَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : فَلَلَّهِ الْحُمْدُ » . فَلَلَّهِ الْحُمْدُ » .

624- وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ هَذَا الطَّرَفُ مِنْهُ بِهَذِهِ الطَّرِيقِ ، وَقَالَ : حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ .

625- وَرَوَى التِّرْمذي هَذَا الطَّرفَ مِنْهُ بِهَذِهِ الطَّرِيقِ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح .

وَلَيْسَ فِيهِ لِلنِّسَائِي والتِّرْمذي وابن مَاجَةْ: ( إِلا الإِقَامَة ) .

626- وَعَنْ ابن عُمر قَالَ : إِنَّمَا كَانَ الأَذَان عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ مَرَّنَيْن مَرَّنَيْن . وَالإِقَامَةُ مَرَّة مَرَّة ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد والنِّسَائِي .

 $\rho = 2$  وَعَنْ أَبِي محذورة أَنَّ رَسُولُ اللهِ  $\rho = 2$  عَلَّمَهُ هَذَا الأَذَانُ : ( اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَرَّتَيْن اللهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَرَّتَيْن اللهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَرَّتَيْن عَيْ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْن ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ مَرَّتَيْن حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْن ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، مَرَّتَيْن ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ) . رَواهُ مسلم .

628- وَالنِّسَائِي - وَذَكَر التَّكْبِير فِي أُوِّلِهِ أَرْبَعًا .

629 وَلِلْحَمْسَةِ - عَنْ أَبِي محذورة - أَنَّ النَّبِي ρ عَلَّمَهُ الأَذَان تسع عَشْرة كلمة ، وَالإِقَامَةُ سبع عشرة . قَالَ التِّرْمذي : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحُ .

630- وَعَنْ أَبِي محذورة قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي سُنَّةَ الأَذَانِ فَعَلَّمَهُ وَقَالَ : « فَإِنْ كَانَ صَلاةً الصُّبْحِ قُلْتَ : الصَّلاةُ حَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، الصَّلاةُ حَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، الصَّلاةُ حَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لا إِله إِلا الله » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الدُّهْلِيُ : لَيْسَ فِي أَحْبَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ . قَالَ الشَّارِحُ : الحُدِيثُ فِيهِ تَرْبِيعُ التَّكْبِيرِ ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيُ وَأَبُو حَنِيفَةَ الشَّارِحُ : الحُدِيثُ فِيهِ تَرْبِيعُ التَّكْبِيرِ ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَجُو مُحَمُّهُورُ الْعُلَمَاءِ ، وَذَهَبَ مَالِكُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ زَيْدُ بْنُ عَلِيّ وَالصَّادِقُ وَالْمُادِي وَالْقَاسِمُ إِلَى تَنْبِيتِهِ مُحْتَجِينَ عِمَا وَقَعَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ هَذَا الحُدِيثِ وَالصَّادِقُ وَالْمَادِي وَالْقَاسِمُ إِلَى تَنْبِيتِهِ مُحْتَجِينَ عِمَا وَقَعَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ هَذَا الحُدِيثِ وَالصَّادِقُ وَالْمَادِي وَالْقَاسِمُ إِلَى تَنْبِيتِهِ مُحْتَجِينَ عِمَا وَقَعَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ التَّرْبِيعِ أَرْجَحُ مِنْ التَّنْبِيقِ . وَعِمْدِيثِ أَبِي مَحْدُورَةَ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَالْحَقُ أَنَّ رِوَايَاتِ التَّرْبِيعِ أَرْجَحُ لِي الشَّوْتِ التَّرْبِيعِ أَرْجَحُ لَكُولِلَةٌ لِعَدَم مُنَافَاتِهَا وَصِحَّةِ مَخْرَجِهَا . قال : وَالْمَوْتُ بَعْدَ قَوْلِهَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مِرَّتَيْنِ مِرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَعَيهِ الصَّوْتِ بَعْدَ قَوْلِهَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ فِي الصَّوْتِ بَعْدَ قَوْلِهَا مَرَتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَعَيه لتثويب فِي صلاة الفجر ، لقول سعيد بين فعل الترجيح وتركه . قال الشارح : وفيه لتثويب في صلاة الفجر ، لقول سعيد

بن المسيب فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر يعني قول بلال: ( الصلاة خير من النوم ) وزاد ابن ماجة : فأقرها رسول الله  $\rho$  إلى أن قال : والتثويب زيادة ثابتة فالقول بها لازم . والحديث ليس فيه ذكر ( حي على خير العمل ) وقد ذهبت العترة إلى إثباتها وأنه بعد قول المؤذن ( حي على الفلاح ) قالوا : يقول مرتين : ( حي على خير العمل ) ونسبه المهدي في البحر إلى أحد قولي الشافعي وهو خلاف ما في كتب الشافعية فإنا لم نجد في شيء منها هه المقالة بل خلاف ما في كتب الشافعية فإنا لم نجد في شيء منها هه لل المتلفون في ذلك يعني في أن ( حي على خير العمل ) ليس من ألفاظ الأذان . قال : وفي الحديث إفراد الإقامة إلى التكبير في أولها وآخرها و ( قد قامت الصلاة ) وقد اختلف الناس في ذلك . وفيه دليل على استحباب اتخاذ مؤذن حسن الصوت وقد أخرج الدرامي وأبو الشيخ بإسناد متصل بأبي محذورة أن رسول الله الصوت وقد أخرج الدرامي وأبو الشيخ بإسناد متصل بأبي محذورة أن رسول الله  $\rho$  أمر بنحو عشرين رجلاً فأذنوا فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان . قال الزي بن بكار : كان أبو محذورة أحسن الناس صوتاً وأذاناً . ولبعض شعراء قريش في ذلك أبو محذورة أحسن الناس صوتاً وأذاناً . ولبعض شعراء قريش

أما ورب الكعبة المستوره وما تلاحمد من سوره والنغمات من أبي محذوره لأفعلن فعلة مذكوره

قَوْلُهُ: (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) قال الشارح: قوله: أن يشفع الأذان) أي يأتي بألفاظ شفعًا وهو مفسر بقوله: (مثنى مثى) قال الافظ: لكن لم يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة، فيحمل قوله: (مثنى) على ما سواها. قال الشارح: وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة يثني كما تقدم في حديث عبد الله بن زيد وأجيب بأنه وتر بالنسبة إلى

تكبير لأذان فإن التكبير في أول الأذان أربع وهذا إنما يتم في تكبير أول الأذان لا في آخره كما قال الحافظ: وأنت خبير بأن ترك استثنائه في هذا الحديث لا يقدح في ثبوته لأن روايات التكرير زيادة قبولة. إلى أن قال: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إفراد الإقامة وتثنيتها. قال أبو عمر بن عبد البر: ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن رهويه وداود بن علي و مُحِد بن جرير إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله  $\rho$  في ذلك وحملوه على الإباحة والتخيير قالوا: كل ذلك جائز لأنه قد ثبت عن النبي  $\rho$  جميع ذلك وعمل به أصحابه فمن شاء قال الله أكبر أربعًا في أول الأذان ومن شاء ثنى الإقامة ومن شاء أفردها إلا قوله: قد قمات الصلاة فإن ذلك مرتان على كل حال. انتهى ملخصًا.

## بَابُ رَفْع الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ

ho قَالَ : « الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُنُ رَطْبٍ وَيَابِسٍ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا البِّرْمِذِيَّ .

632 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَهُ: « إِنِيّ أَرَاك ثُحِبُ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِك أَوْ بَادِيَتِك فَارْفَعْ صَوْتَك بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعَ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ حِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ حِنٌ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا يَشْهَدُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .

قَوْلُهُ  $\rho$ : « الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ » . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ مَدِّ الصَّوْتِ فِي الْأَذَانِ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ مَدِّ الصَّوْتِ فِي الْأَذَانِ لِكَوْنِهِ سَبَبًا لِلْمَغْفِرَةِ وَشَهَادَةِ الْمَوْجُودَاتِ وَلِأَنَّهُ أَمْرٌ بِالْمَحِيءِ إِلَى الصَّلَاةِ فَكُلُّ مَا كَانَ أَدْعَى لِإِسْمَاعِ الْمَأْمُورِينَ بِذَلِكَ كَانَ أَوْلَى . قِيلَ : هُوَ تَمْثِيلٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَانَ أَدْعَى لِإِسْمَاعِ الْمَأْمُورِينَ بِذَلِكَ كَانَ أَوْلَى . قِيلَ : هُو تَمْثِيلٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ

الخنء الأول

بَيْنَ الْمَكَانِ الَّذِي يُؤَذِّنُ فِيهِ وَالْمَكَانِ الَّذِي يَبْلُغُهُ صَوْتُهُ ذُنُوبٌ مَّلْأُ تِلْكَ الْمَسَافَةِ لَغَفَرَهَا اللَّهُ .

قَوْلُهُ: ﴿ إِنِيّ أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَبَكَ فَارْفَعْ صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ حِنُّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَعْءٌ إلَّا شَعْدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ : وَالسِّرُّ فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ مَعَ أَنَّهَا تَقَعُ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ : وَالسِّرُ فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ مَعَ أَنَّهَا تَقَعُ عِنْدَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ إِلَّا أَنَّ أَحْكَامَ الْآخِرَةِ جَرَتْ عَلَى نَعْتِ أَحْكَامِ الْخُلْقِ فِي عِنْدَ عَالِمِ الشَّهَادَةِ إِلَّا أَنَّ أَحْكَامَ الْآخِرَةِ جَرَتْ عَلَى نَعْتِ أَحْكَامِ الْخُلْقِ فِي اللَّهُ يَعْدِ الشَّهَادَةِ إِللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّ

# بَابُ الْمُؤَذِّنِ يَجْعَلُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَيَلُوي عُنُقَهُ عِنْدَ الْحَيْعَلَةِ وَلَا يَسْتَدِيرُ

634- وَلِأَبِي دَاوُد : رَأَيْت بِلَالًا حَرَجَ إِلَى الْأَبْطَحِ فَأَذَّنَ فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاح لَوَى عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَمْ يَسْتَدِرْ .

635 وَفِي رِوَايَةٍ : رَأَيْت بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا وَهَا هُنَا وَأُصْبُعَاهُ فِي أُدُّنَيْهِ قَالَ : وَرَسُولُ اللّهِ  $\rho$  فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرًاءَ أُرَاهَا مِنْ أَدَمٍ قَالَ : فَحَرَجَ وَأُصْبُعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ قَالَ : وَرَسُولُ اللّهِ  $\rho$  فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرًاءُ كَأَيِّي أَنْظُرُ إِلَى بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنَزَةِ فَرَكَرَهَا فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرًاءُ كَأَيِّي أَنْظُرُ إِلَى بِلِالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنَزَةِ فَرَكَرَهَا فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرًاءُ كَأَيِّي أَنْظُرُ إِلَى بِيقِ سَاقَيْهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

قَوْلُهُ: ( رَأَيْت بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ ) قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ فِي الإسْتِدَارَة ، فَفِي بَعْضِهَا أَنَّهُ كَانَ يَسْتَدِيرُ ، وَفِي بَعْضِهَا وَلَمْ يَسْتَدِرْ كَمَا سَلَفَ ، وَلَكِنَّهَا لَمْ ثُرُو الإسْتِدَارَةُ إلَّا مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجٍ وَإِدْرِيسَ الْأُودِيِّ وَهُمَا سَلَفَ ، وَلَكِنَّهَا لَمْ ثُرُو الإسْتِدَارَةُ إلَّا مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجٍ وَإِدْرِيسَ الْأُودِيِّ وَهُمَا ضَعِيفَانِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَيُمْكِنُ الجُمْعُ بِأَنَّ مَنْ أَثْبَتَ الإسْتِدَارَةَ عَنَى بِهَا اسْتِدَارَةَ الجُسَدِ كُلَّهُ . وَرُويِي عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يَدُورُ إلَّا إِذَا كَانَ عَلَى مَنَارَةٍ لِقَصْدِ إِسْمَاعٍ أَهْلِ الجِهِتَيْنِ . وَفِي الْحُدِيثِ اسْتِحْبَابُ وَضْعِ كَانَ عَلَى مَنَارَةٍ لِقَصْدِ إِسْمَاعٍ أَهْلِ الجِهِتَيْنِ . وَفِي الْحُدِيثِ اسْتِحْبَابُ وَضْعِ كَانَ عَلَى مَنَارَةٍ لِقَصْدِ إِسْمَاعٍ أَهْلِ الجِهِتَيْنِ . وَفِي الْحُدِيثِ اسْتِحْبَابُ وَضْعِ كَانَ عَلَى مَنَارَةٍ لِقَصْدِ إِسْمَاعٍ أَهْلِ الجِهِتَيْنِ . وَفِي الْحُدِيثِ السِّحْبَابُ وَضْعِ الْأُصْبُعَيْنِ فِي الْأُذُنَيْنِ ، وَفِي ذَلِكَ فَائِدَتَانِ ذَكَرَهُمَا الْعُلَمَاءُ الْأُولِيَ : أَنَّ ذَلِكَ أَرْفَعُ لَكُومُ اللَّهُ لَيْ مَنَانِ فِي الْمُؤَذِّنِ لِيَعْرِفَ مَنْ يَرَاهُ عَلَى بُعْدٍ أَوْ مَنْ كَانَ بِهِ لِصَوْتِهِ ، وَالتَّانِيَةُ : أَنَّهُ عَلَامَةُ لِلْمُؤَذِّنِ لِيَعْرِفَ مَنْ يَرَاهُ عَلَى بُعْدٍ أَوْ مَنْ كَانَ بِهِ صَمَمٌ أَنَّهُ يُؤَذِّنُ . انْتَهَى مُلَحَقَطًا .

## بَابُ الْأَذَانِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَتَقْدِيمِهِ عَلَيْهِ فِي الْفَجْرِ خَاصَّةً

636 عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ لَا يَخْرُمُ مُمَّدَ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو مُثَمِّمَ لَا يُغِرُمُ النَّبِيُّ  $\rho$  فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ حِينَ يَرَاهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَوُلْنَسَائِيُّ .

الخنء الأول

 $\rho$  قَالَ : « لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ  $\rho$  قَالَ : « لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ : يُنَادِي بِلَيْلٍ  $\rho$  لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقَظَ نَائِمَكُمْ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا البِّرْمِذِيَّ .

638 وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ : « لَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ ، وَلَا بَيَاضُ الْأُفْقِ الْمُسْتَطِيلِ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا » سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ ، وَلَا بَيَاضُ الْأُفْقِ الْمُسْتَطِيلِ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا » يَعْنِي مُعْتَرِضًا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

639- وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَلَفْظُهُمَا: « لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورَكُمْ أَذَانُ بِلالٍ ، وَلَكِنْ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْأُفْقِ » .

لَّا النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ : « إِنَّ بِلَالًا  $\rho$  وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ : « إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

641- وَلِأَحْمَدَ وَالْبُحَارِيِّ : « فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ » .

642- وَلِمُسْلِمٍ : وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( لَا يَخْرُمُ ) أَيْ لَا يَتْرُكُ شَيْعًا مِنْ أَلْفَاظِهِ . الْحَدِيثُ فِيهِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْأَذَانِ عِنْدَ دُخُولِ وَقْتِ الظُّهْرِ بِدُونِ تَقْدِيمٍ وَلَا تَأْخِيرٍ . وَهَكَذَا سَائِرُ الصَّلَوَاتِ إلَّا الْفَجْرَ . وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ الْمُقِيمَ لَا يُقِيمُ إلَّا إذَا أَرْدَ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :

وَفِيهِ أَنَّ الْفَرِيضَةَ تُغْنِي عَنْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ.

قَوْلُهُ: « لِيَرْجِعَ » بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْجِيمِ الْمُحَقَّفَةِ مَعْنَاهُ يَرُدُّ الْقَائِمَ: أَيْ الْمُجْتَهِدَ إِلَى رَاحَتِهِ لِيَقُومَ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ نَشِيطًا ، أَوْ يَتَسَحَّرَ إِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى الصِّيَامِ وَيُوقِظُ النَّائِمَ لَيَتَأَهَّبَ لِلصَّلَاةِ بِالْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى إِلَى الصِّيَامِ وَيُوقِظُ النَّائِمَ لَيَتَأَهَّبَ لِلصَّلَاةِ بِالْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى

جَوَازِ الْأَذَانِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ حَاصَّةً . انْتَهَى . قال الموفق في المغني : ويستحب أن لا يؤذن قبل الفجر إلا أن يكون معه مؤذن آخر يؤذن إذا أصبح كفعل بلال وابن أم مكتوم اقتداء برسول الله  $\rho$  ولأنه إذا لم يكن كذلك لم يحصل الإعلام بالوقت المقصود بالأذان فإذا كانا مؤذنين حصل الإعلام بالوقت بالثاني وبقربه بالمؤذن الأول وينبغي لمن يؤذن قبل الوقت أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها ليعلم الناس ذلك من عادته فيعرفوا الوقت بأذانه ، ولا يؤذن في الوقت تارة وقبله أخرى فيلبس على الناس ويغتروا بأذنه فربما صلى بعض من مسعه الصبح ربما امتنع المتحسر من سحوره والمنتقل من صلاته بناء على أذانه ومن علم حاله لا يستفيد بأذانه فائدة لتردده بين الاحتمالين . انتهى . قال الشارح : والحكمة في اختصاص صلاة الفجر بهذا من بين الصلوات ما ورد من الترغيب في الصلاة لأول الوقت والصبح يأتي غالبًا عقيب النوم فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتها ليتأهبوا ويدركوا فضيلة الوقت .

قَوْلُهُ  $\rho$  : « لَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ ، وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُسْتَطِيلِ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا » يَغْنِي مُغْتَرِضًا . قَالَ الشَّارِحُ : صِفَةُ هَذِهِ الْإِشَارَةِ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا وَسَعِيحٍ مُسْلِمٍ فِي الصَّوْمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ : وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَصَوَّبَ يَدُهُ رَفَعَهَا حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَفَرَّجَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ : لَيْسَ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا وَمَعَ الْمُسَبِّحَةِ وَمَدَّ يَدَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ : لَيْسَ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ ثُمُّ نَكَسَهَا إِلَى الْأَرْضِ ، وَلَكِنْ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ ثُمُّ نَكَسَهَا إِلَى الْأَرْضِ ، وَلَكِنْ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ وَوَضَعَ الْمُسَبِّحَةِ عَلَى الْمُسَبِّحَةِ وَمَدَّ يَدَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ : لَيْسَ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا ، وَلَكِنْ يَقُولُ هَكَذَا . وَفَسَّرَهَا جَرِيرٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْفُجْرَ هُو الْفَجْرُ الصَّادِقُ ، وَيُقَالُ لَهُ : التَّايِي ، اللَّهُ عَرَضُ وَلَيْسَ بِالْمُسْتَطِيلُ ، وَالْمُعْتَرِضُ هُوَ الْفَجْرُ الصَّادِقُ ، وَيُقالُ لَهُ : التَّايِي ، وَالْمُسْتَطِيرُ بِالرَّاءِ ، وَأَمَّا الْمُسْتَطِيلُ بِاللَّامِ فَهُو الْفَجْرُ الْكَاذِبُ النَّذِي يَكُونُ كَذَنَبِ السَّعُودِ : « وَلَيْسَ أَنْ يَقُولُ الْفَجْرُ أَقُ الْمُحْرُ وَقِي الْبُحَارِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْن مَسْعُودٍ : « وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ أَقُ

الخنء الأول

الصُّبْحُ » . وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَلَ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَّابَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرَى ثُمُّ أَمَرَّهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ .

وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اتِّخَاذِ مُؤَذِّنَيْنِ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ ، وَفِيهِ دَلِيلُ جَوَازِ أَذَانِ الْعُمْى ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَذَلِكَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانَ مَعَهُ مُؤَذِّنُ آخَرُ يَهْدِيهِ لِلْأَوْقَاتِ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

# بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَبَعْدَ الْأَذَانِ

 $\rho$  قَالَ : « إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا  $\rho$  قَالَ : « إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

النَّبِيّ -645 وَعَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيّ -645 - -645 النَّبِيّ -645 - أَنَّ بِلَالًا أَحَذَ فِي الْإِقَامَةِ ، فَلَمّا أَنْ قَالَ : قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَالَ النَّبِيّ -645 « أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا » . وَقَالَ فِي سَائِرِ الْإِقَامَةِ بِنَحْوِ حَدِيثٍ عُمَرَ فِي سَائِرِ الْأَذَانِ ( وَاهُ أَبُو دَاوُد .

646 وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ قَالَ : « مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ .
 اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحُمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ،

وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْته ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا مُسْلِمًا .

 $\rho = 0$  وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ النّبِيّ  $\rho = 0$  يَقُولُ : « إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِنَ وَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمُّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللّهُ بِمَا عَلَيْهِ عَشْرًا ، ثُمُّ سَلُوا اللّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجُنّةِ لَا تَنْبَغِي إِلّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّهِ عَشْرًا ، ثُمُّ سَلُوا اللّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللّهَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلّا الْبُحَارِيّ وَابْنَ مَاجَهُ .

الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

قَوْلُهُ: ﴿ إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَقُولُ السَّامِعُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ فِي جَمِيعِ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَقُولُ السَّامِعُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ فِي جَمِيعِ الْفَاظِ الْأَذَانِ الْحَيْعَلَتَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ، وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُولُ إِلَى تَخْصِيصِ الْحَيْعَلَتَيْنِ الْحَيْعَلَتَيْنِ عَمَرَ ، فَقَالُوا : يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ فِيمَا عَدَا الْحَيْعَلَتَيْنِ ، وَأَمَّا فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ ، وَأَمَّا فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ وَغَيْرِهُمَا عَدَا الْحَيْعَلَتَيْنِ ، وَأَمَّا فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ وَنَعَلَى فَيْ الْحَيْعَلَتَيْنِ ، وَأَمَّا فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ ، وَأَمَّا فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ ، وَأَمَّا فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ ، وَأَمَّا فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ وَعَيْمَ الْحَدْ الْمُؤْمِلُ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .

قَوْلُهُ: ( فَلَمَّا أَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَالَ النَّبِيُّ  $\rho$ : « أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا » ... الْحَدِيثُ ) . قَالَ الشَّارِخُ: وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ مُجَاوَبَةِ الْمُقِيمِ . وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ يُسْتَحَبُ لِسَامِعِ الْإِقَامَةِ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ قَوْلِ الْمُقِيمِ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ: أَيْضًا أَنَّهُ يُسْتَحَبُ لِسَامِعِ الْإِقَامَةِ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ قَوْلِ الْمُقِيمِ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ : أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْإِقَامَةِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ لَعَلَّهُ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

قَوْلُهُ: « آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ » . قَالَ الشَّارِحُ : الْوَسِيلَةَ : مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ يُقَالُ : تَوسَّلْت أَيْ تَقَرَّبْت وَتُطْلَقُ عَلَى الْمَنْزِلَةِ الْعَلِيَّةِ . قَالَ : وَالْمُتَعَيَّنُ أُخَّا مَنْزِلَة فِي الجنةِ كَمَا فِي الْحَدَيثِ الْحُصَّ عَلَى الدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ كَمَا فِي الْحَدَيثِ الْحُضُ عَلَى الدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ لِأَنَّهُ حَالُ رَجَاءِ الْإِجَابَةِ . الصَّلَوَاتِ لِأَنَّهُ حَالُ رَجَاءِ الْإِجَابَةِ .

قَوْلُهُ  $\rho$  : « الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ » . قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ عَيَّنَ مَا يُدْعَى بِهِ  $\rho$  لَمَّا قَالَ : « الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ » . قَالُوا : فَمَا نَقُولُ يُدْعَى بِهِ  $\rho$  لَمَّا قَالَ : « سَلُوا اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ » . قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

#### بَابُ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ

649 عَنْ زَيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيُّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « يَا أَحَا صُدَاءَ أَذِنْ » ، قَالَ : فَلَمَّا تَوَضَّأَ صُدَاءَ أَذِنْ » ، قَالَ : فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « وَذَلِكَ حِينَ أَضَاءَ الْفَجْرُ ، قَالَ : فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « رَسُولُ اللَّهِ ρ : ﴿ وَلُولُ أَنْ يُقِيمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : ﴿ وَلُولُ اللَّهِ مُكَا لَكُو صُدَاءَ فَإِنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيِّ وَلَفْظُهُ لِأَحْمَدَ يُقِيمُ أَخُو صُدَاءَ فَإِنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيِّ وَلَفْظُهُ لِأَحْمَدَ

ρ وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أُرِيَ الْأَذَانَ ، قَالَ فَحِئْت إِلَى النّبِيّ وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أُرِيَ الْأَذَانَ ، قَالَ فَحِئْت إِلَى النّبِيّ فَقُلْت : يَا فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : « فَأَقَامَ هُوَ وَأَذَّنَ عَلَى بِلَالٍ » . فَأَقِمْ أَنْتَ » . فَأَقَامَ هُوَ وَأَذَّنَ بِلَالٌ رَسُولَ اللّهِ أَنَا رَأَيْت أُرِيدُ أَنْ أُقِيمَ ، قَالَ : « فَأَقِمْ أَنْتَ » . فَأَقَامَ هُوَ وَأَذَّنَ عِلَالٌ . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

قَوْلُهُ  $\rho: \ll مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ ». قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: قَالَ البِّرْمِذِيُّ$ : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ. قَالَ الْحَازِمِيُّ:وَاتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يُؤذِّنُ وَيُقِيمُ غَيْرُهُ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ ، وَاحْتَلَفُوا فِي الْأُولُويَّةِ فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ : لَا فَرْقَ ، وَالْأَمْرُ مُتَّسِعٌ . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْأَخْذُ بِحَدِيثِ الصُّدَائِيِّ أَوْلَى لِأَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْآرِي كَانَ أَوَّلَ مَا شُرِعَ الْأَذَانُ فِي السَّنَةِ الْأُولَى ، وَحَدِيثُ الصُّدَائِيِّ بَعْدَهُ .

### بَابُ الْفَصْلِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ بِجِلْسَةٍ

رَسُولَ وَاللّهِ ρ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ρ قَالَ : « لَقَدْ أَعْجَبَنِي أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ الْمُسْلِمِينَ - أَوْ الْمُؤْمِنِينَ - وَاحِدَةً » . وَذَكَرَ الْحُدِيثَ ، وَفِيهِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِيّ لَمَّا رَجَعْت لِمَا رَأَيْت مِنْ اهْتِمَامِك ، رَأَيْت رَجُلًا كَأَنَّ عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ أَخْضَرَيْنِ فَقَامَ عَلَى الْمَسْجِدِ فَأَذَّنَ ، ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ، ثُمُّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا إِلّا أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَت الصَّلَاةُ . وَذَكَرَ الْحُدِيثَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ أُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ .

## بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الْأَذَانِ

ρ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ : آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ρ أَنْ أَيِّذَ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى أَذَانِهِ جُعْلاً ، وَيَقُولُ : إِنْ أُعْطِيَ بِغَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَلَا بَأْسَ . قال الموفق في المغني : ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان في ظاهر المذهب وحكى عن أحمد رواية أخرى أنه يجوز أخذ الأجرة عليه ، ولا نعلم خلافًا في جواز أخذ الرزق عليه لأن بالمسلمين حاجة إليه وقد لا يوجد به ويرزقه الإمام من الفيء . انتهى ملخصًا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْأُجْرَةَ تَحْرُمُ إِذَا كَانَتْ مَشْرُوطَةً إلا إِذَا أُعْطِيهَا بِغَيْر مَسْأَلَةٍ .

#### بَابٌ فِيمَنْ عَلَيْهِ فَوَائِتُ

 $\rho$  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : عَرَّسْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَاسِ رَاحِلَتِهِ ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلُ طَلَعَتْ الشَّمْسُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَاسِ رَاحِلَتِهِ ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلُ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ » . قَالَ : فَفَعَلْنَا ثُمُّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّا ً ، ثُمُّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ مَصَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ » . قَالَ : فَفَعَلْنَا ثُمُّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّا أَ ، ثُمُّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ مَثْمُ أَقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

654- وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ سَجْدَتَيْ الْفَجْرِ ، وَقَالَ فِيهِ : فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ وَصَلَّى .

655 وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولُ اللهِ مِ يَوْمَ الْخُنْدَقِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ مِنْ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللّهُ ، رَسُولُ اللهِ مَ يَوْمَ الْخُنْدَقِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ مِنْ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللّهُ ، فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَنَ ثُمُّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمُّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمُّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَشَاءَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : لَيْسَ الْمَغْرِبَ ، ثُمُّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ إِلّا أَنَّ أَبًا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللّهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ) أُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي الصَّلَاةِ الْمَقْضِيَّةِ . قال : وفيه اسْتِحْبَابِ الجماعة في الفائتة .

# أَبْوَابُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ بَابُ وُجُوبِ سَتْرها

656 عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ : « احْفَظْ عَوْرَتَك إلَّا مِنْ زَوْجَتِك أَوْ مَا عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ : « احْفَظْ عَوْرَتَك إلَّا مِنْ زَوْجَتِك أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُك » . قُلْت : فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ؟ قَالَ : « إِنْ اسْتَطَعْت أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدُ فَلَا يَرَيَنَّهَا » . قُلْت : فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا حَالِيًا ؟ قَالَ : « فَاللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَقُ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النّسَائِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ : ﴿ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُك ﴾ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُ ، وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ . قَالَ : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ السَّتْرِ لِلْعَوْرَةِ .

#### بَابُ بَيَانِ الْعَوْرَةِ وَحَدِّهَا

657 عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّه وَجْهِه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ \* « لا تُبْرِزْ فَخِذَك ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيِّ وَلَا مَيِّتٍ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .

658 وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ρ عَلَى مَعْمَرٍ - وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ - فَقَالَ : « يَا مَعْمَرُ غَطِّ فَخِذَيْك فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ .

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ho قَالَ : ﴿ الْفَخِذُ عَوْرَةٌ ﴾ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ho

660- وَأَحْمَدُ وَلَفْظُهُ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ p عَلَى رَجُلٍ - وَفَخِذُهُ خَارِجَةٌ - فَقَالَ : « غَطِّ فَخِذَيْك فَإِنَّ فَخِذَ الرَّجُل مِنْ عَوْرَتِهِ » .

 $\rho = 661$  وَعَنْ جَرْهَدٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho = 63$  بُرْدَةٌ ، وَقَدْ انْكَشَفَتْ فَخِذِي  $\rho = 661$  انْكَشَفَتْ فَخِذِي  $\rho = 661$  انْكَشَفَتْ فَخِذِي  $\rho = 661$  الْمُوطَّأُ وَأَجُمُدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حديث حَسَنٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ .

## بَابُ مَنْ يَرَ الْفَخِذَ مِنْ الْعَوْرَةِ وَقَالَ هِيَ السَّوْأَتَانِ فَقَطْ

 $\rho$  عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  كَانَ جَالِسًا كَاشِفًا عَنْ فَجِذِهِ فَاسْتَأْذَنَ وَمُو بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ – وَهُو عَلَى حَالِهِ – ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ – وَهُو عَلَى حَالِهِ – ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمْرُ فَأَذِنَ لَهُ – وَهُو عَلَى حَالِهِ – ثُمُّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَأَرْحَى عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ، فَلَمَّا قَامُوا قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ أَرْحَيْت أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَأَذِنْتَ هَمُّمَا ، وَأَنْتَ عَلَى حَالِكَ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ أَرْحَيْت عَلَيْكَ ثِيَابَك ، فَقَالَ : « يَا عَائِشَةُ أَلَا أَسْتَحْيِي مِنْ رَجُلٍ ، وَاللَّهِ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَلَا تَسْتَحْيِي مِنْ رَجُلٍ ، وَاللَّهِ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَسْتَحْيِي مِنْ وَجُلٍ ، وَاللَّهِ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَلَا أَسْتَحْيِي مِنْ رَجُلٍ ، وَاللَّهِ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَسْتَحْيِي مِنْ عَنْ مَا هُوا فُلْتَ .

663 - وَرَوَى أَحْمَدُ هَذِهِ الْقِصَّةَ مِنْ حَدِيثِ حَفْصَةَ بِنَحْوِ ذَلِكَ وَلَفْظُهُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  ذَاتَ يَوْمٍ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ بَيْنَ فَخِذَيْهِ . وَفِيهِ : فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُتْمَانُ بَعَوْبِهِ . وَفِيهِ . وَفِيهِ . عَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُتْمَانُ بَعَوْبِهِ .

664 وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ مَ يَوْمَ حَيْبَرَ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِي الْأَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَقَالَ : حَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ وَحَدِيثُ جَرْهَدَ أَحْوَطُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : والحقُّ أَنَّ الْفَخِذَ مِنْ الْعَوْرَةِ ، وَأَمَّا حديثا عائشة وَأَنسِ فَهُمَا وَارِدَان فِي قَضَايَا مُعَيَّنة مَخْصُوصَة يَتَطَرَّق إِلَيْهَا مِن احْتِمَالِ الْخُصُوصِيَّةِ

أَو البَقَاءِ عَلَى أَصْلِ الإِبَاحَةِ مَا لا يَتَطَرَّق إِلَى الأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ لأَنَّهَا تَتَضَمَّن إِعْطَاء حُكْم كُلِّي وَإِظْهَار شَرْع عَام ، فَكَانَ الْعَمَلُ كِمَا أَوْلَى ، عَلَى لأَنَّهَا تَتَضَمَّن إِعْطَاء حُكْم كُلِّي وَإِظْهَار شَرْع عَام ، فَكَانَ الْعَمَلُ كِمَا أَوْلَى ، عَلَى أَنَّ الفَخْذِ قَدْ يُتَسَامَح فِي كَشْفِهِ لاسِيَّمَا فِي مَوَاطِنِ الْحَرْبِ وَمَوَاقِفِ الْخَصَامِ ، وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ القَوْل أَرْجَحُ مِنَ الْفِعْلِ .

#### بَابُ بَيَانِ أَنَّ السُّرَّةَ وَالرُّكْبَةَ لَيْسَتَا مِنْ الْعَوْرَةِ

665 عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ ρ كَانَ قَاعِدًا فِي مَكَان فِيهِ مَاءٌ فَكَشَفَ عَنْ وَكُبَتَيْهِ أَوْ وُكْبَتِيهِ فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ غَطَّاهَا . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

666 - وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : كُنْت مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فَلَقِيَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ : أُولِي أُقَبِّلُ مِنْك حَيْثُ رَأَيْت رَسُولَ اللهِ  $\rho$  يُقَبِّلُ ، فَقَالَ بِقَمِيصِهِ فَقَبَّلَ سُرَّتَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

 $\rho$  وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  الْمَغْرِبَ ، فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ ، وَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  مُسْرِعًا قَدْ حَفَرَهُ النَّفَسُ قَدْ حَسَرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ : ﴿ أَبْشِرُوا هَذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبُوابِ السَّمَاءِ قَدْ حَسَرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ : ﴿ أَبْشِرُوا هَذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبُوابِ السَّمَاءِ يُبَاهِي بِكُمْ يَقُولُ : أَنْظُرُوا إِلَى عِبَادِي قَدْ صَلَّوْا فَرِيضَةً ، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى ﴾ . رُوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ .

668 - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ مَ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ - آجُذًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتَيْهِ - فَقَالَ النَّبِيُّ مَ : ﴿ أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ فَسَلَّمَ ﴾ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَاسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ كِمَذِهِ الْأَحَادِيث لِمَذْهَبِ مَنْ قَالَ : وَيُمْكُنُ الْاسْتِدْلَال عِمَا فِي قَالَ : وَيُمْكُنُ الْاسْتِدْلَال عِمَا فِي شَالَ : وَيُمْكُنُ الْاسْتِدْلَال عِمَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ

فِي حَدِيثِ : « وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ حَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونِ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ » . وَلَكِنَّهُ أَحَصُّ مِنْ الدَّعْوَى وَالدَّلِيلِ عَلَى مُدَّعِي أَنَّهُمَا عَوْرَةٌ ، وَالْوَاجِبُ الْبَقَاءُ عَلَى الْأَصْلِ وَالتَّمَسُّكِ بِالْبَرَاءَةِ حَتَّى يَنْتَهِضَ مَا يَتَعَيَّنُ بِهِ الْانْتِقَالُ فَإِنْ لَمْ يُوجَدُ فَالرُّجُوعُ إِلَى مُسَمَّى الْعَوْرَةِ لُغَةً هُوَ الْوَاجِبُ ، وَيُضَمُّ إِلَيْهِ الْفَخِذَانِ بِالنُّصُوصِ السَّالِفَةِ .

قَوْلُهُ: ﴿ أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ ﴾ قَالَ الشَّارِحُ: الْمُغَامِرُ فِي الْأَصْلِ الْمُلْقِي بِنَفْسِهِ فِي الْغَمْرَةِ ، وَغَمْرَةُ الشَّيْءِ شِدَّتُهُ وَمُزْدَحِمُهُ ، الجُمْعُ غَمَرَاتٍ . وَالْمُرَادُ بِنَفْسِهِ فِي الْغَمْرَةِ ، وَعَمْرَةُ الشَّيْءِ شِدَّتُهُ وَمُزْدَحِمُهُ ، الجُمْعُ غَمَرَاتٍ . وَالْمُرَادُ بِالْمُغَامَرَةِ هُنَا الْمُحَاصَمَةُ . وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرُّكْبَةَ لَيْسَتْ عَوْرَةً . قَالَ الْمُصَبِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى :

وَالْحُجَّةُ مِنْهُ أَنَّهُ أَقَرَّهُ عَلَى كَشْفِ الرُّكْبَةِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِ.

#### بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ كُلَّهَا عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا

ρ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيِّ .

 $\rho$  وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَ  $\rho$  أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ ؟ ، قَالَ : « إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا » . رَوَاهُ أَبُو كَلَيْهَا إِزَارٌ ؟ ، قَالَ : « إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا » . رَوَاهُ أَبُو كَايُهُ .

671 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « مَنْ جَرَّ تَوْبَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً : فَكَيْفَ يَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِمِنَّ ؟ قَالَ : « فَيُرْخِينَهُ قَالَ : « فَيُرْخِينَهُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ . قَالَ : « فَيُرْخِينَهُ وَرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ » . رَوَاهُ النَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

» : فَقَالَ : ﴿ مَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَفْظُهُ : أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ مَ سَأَلْنَهُ عَنْ الذَّيْلِ ، فَقَالَ : ﴿ اجْعَلْنَهُ فِرَاعًا ﴾ اجْعَلْنَهُ فِرْرَةٍ . فَقَالَ : ﴿ اجْعَلْنَهُ فِرَاعًا »

قَوْلُهُ: « لا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ » قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْحَائِضُ: مَنْ بَلَعَتْ سِنَّ الْمَحِيضِ. وَالْحَدِيثُ أُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ سَتْرِ الْمَرْأَةِ لِوَالْسِهَا حَالَ الصَّلَاةِ، وَقَدْ أُخْتُلِفَ فِي مِقْدَارِ عَوْرَةِ الْحُرَّةِ فَقِيلَ: جَمِيعُ بَدَنِهَا مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ. وَقِيلَ: بَلْ جَمِيعُهَا إِلَّا الْوَجْهَ اللهُ عَلَى الْمُنْ الْمُؤْوِنِ اسْتِثْنَاءٍ . وَسَبَبُ اخْتِلَافِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ مَا وَقَعَ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ مِنْ الإَخْتِلَافِ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى: ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾. وقَدْ الْمُقَرِينَ مِنْ الإخْتِلَافِ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى: ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾. وقَدْ الْمُقَرِقِ مِنْ اللهُ وَقَدْ الْحَيْرِةِ عَلَى الشَّرُطِيَّةِ كَمَا قِيلَ ، وَقَدْ الْحَتْلِفَ فِي ذَلِكَ ، اللهُ اللهُ عَلَى الشَّارِحُ وَالنَّاسِي ، وَقَدْ الْحَتْلِفَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ الْمَالِكِيَّةِ التَّفْوِقَةُ بَيْنَ الذَّاكِرِ وَالنَّاسِي ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ كُونَهُ اللهَ وَعَلَى الْمَالِكِيَّةِ التَّفْوقَةُ بَيْنَ الذَّاكِرِ وَالنَّاسِي ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ كُونَهُ اللهَ الْمَالِكُونَةُ فِي الْمَالِقِيلَ اللهَّارِحُ : فَالْمَقُ أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةَ فِي الصَّلَاةِ فَى الصَّلَاقِ كَوْنَهُ اللهَ الشَّارِحُ : فَالْمَقَ كَوْنَهُ مَنْ أَطْلَقَ كُونَهُ اللهَ السَّالِ الشَّارِحُ : فَالْمَالُولُ اللهُ السَّالِ الشَّارِحُ : فَالْمَالُ الشَّارِ الْعَوْرَةَ فِي الصَّلَاقِ كَوْنَهُ اللهُ السَّارِ الْمُعْرَةَ فِي الصَّلَاقِ مَنْ الْمَالِكُونَ فِي الصَّلَاقِ مَنْ اللَّولَ وَلَوْلَهُ اللْمَوْرَةَ فِي الصَّلَاقِ مَا السَّلَاقُ الشَّهُ وَالْهُ اللْمُؤْونَ فِي الْمَالِكُ وَلَهُ اللْهُ الْمَلْعُولُ اللْهُ اللْعَلَى اللْعَوْرَةُ فَيْمَ اللْمُؤَلِقُ عَلْ اللْمَلْعَلَقُ عَلَى اللْمَلْوَلَ عَلَا اللْمَلْعُلُولُ الْمَلْعُلُولُ اللْمُؤْولُولُولُولُولُ الْمُؤْلِلَا اللْمُلْعُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُولُ

قَالَ : وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةً دَلِيلٌ لِمَنْ لَمُ يَسْتَثْنِ الْقَدَمَيْنِ مِنْ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : « يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا » . يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْعَفْوِ . انْتَهَى . قال في الاختبارات : وقد اختلفت عبارة أصحابنا في وجه الحرة في الصلاة . فقال بعضهم : ليس بعورة . وقال بعضهم : عورة وإنما رخص في كشفه في الصلاة للحاجة . والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة ، وهو عورة في باب النظر إذا لم يجز النظر إليه

الأول الجنء الأول

# بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَجْرِيدِ الْمَنْكِبَيْنِ فِي الصَّلَاةِ اللَّهَ إِذَا وَجَدَ مَا يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ وَحْدَهَا

673 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : ﴿ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي التَّوْبِ اللَّوْحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ﴾ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ، وَلَكِنْ قَالَ : ﴿ عَلَى عَاتِقَيْهِ ﴾ . وَلاَحْمَدَ اللَّفْظَانِ .

674 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ ρ يَقُولُ : « مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَلْيُحَالِفْ بِطَرَفَيْه » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ، وَزَادَ « عَلَى عَاتِقِهِ » .

675- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ho قَالَ : ﴿ إِذَا صَلَّيْت فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ فَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ ﴾ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ ، وَلَفْظُهُ لِأَحْمَدَ . ﴿ لِأَحْمَدَ .

676 وفِي لَفْظٍ لَهُ آخَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « إِذَا مَا اتَّسَعَ الثَّوْبُ فَلْتُعَاطِفْ بِهِ عَلَى مَنْكِبَيْك ثُمُّ صَلِّ ، وَإِذَا ضَاقَ عَنْ ذَلِكَ فَشُدَّ بِهِ حَقْوَيْك ، ثُمُّ صَلِّ مِنْ غَيْرِ رِدَاءٍ » .

قَوْلُهُ: ﴿ لَا يُصَلِّينَ أَحَدُكُمْ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ﴾ . فَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْعَاتِقُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ إِلَى أَصْلِ الْعُنُقِ ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَتَوْشَجُ بِهِمَا عَلَى عَاتِقَيْهِ لَا يَتَوْشَجُ بِهِمَا عَلَى عَاتِقَيْهِ لَا يَتَوْشَجُ بِهِمَا عَلَى عَاتِقَيْهِ فَيَحْصُلُ السَّتْرُ مِنْ أَعَالِي الْبَدَنِ ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ، أَوْ لِكُوْنِ ذَلِكَ أَمْكَنَ فِي فَيَحْصُلُ السَّتْرُ مِنْ أَعَالِي الْبَدَنِ ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ، أَوْ لِكَوْنِ ذَلِكَ أَمْكَنَ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ . قَالَ النَّوْوِيُ : وَلَا خَلَافَ فِي هَذَا إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَا أَعْلَمُ صِحَّتَهُ ، وَأَجْمَعُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي ثَوْبَيْنِ أَفْضَلُ ، وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى الْمَنْعِ مِنْ الصَّلَاةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ إِذَا الْوَاحِدِ إِذَا الْصَّلَاةَ فِي ثَوْبَيْنِ أَفْضَلُ ، وَيَذُلُّ أَيْضًا عَلَى الْمَنْعِ مِنْ الصَّلَاةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ إِذَا لَوَاحِدِ إِذَا لَا الْوَاحِدِ إِذَا لَا الْمَنْعِ مِنْ الصَّلَاةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ إِذَا لَا الْمَاحِدِ إِذَا لَيْ الْمَاحِدِ إِذَا لَيْ اللَّوْفِ الْوَاحِدِ إِذَا لَا مَا عُلَى الْمَنْعِ مِنْ الصَّلَاةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ إِذَا لِكَامِ الْوَاحِدِ إِذَا لَا مَا عُلَى الْمَنْعِ مِنْ الصَّلَاةِ فِي التَّوْفِ الْوَاحِدِ إِذَا لِيَوْمَ الْوَاحِدِ إِذَا لَيْكُولُ الْمَنْعِ مِنْ الصَّلَاةِ فِي التَّوْفِ الْوَاحِدِ إِذَا الْمَاحِدِ إِنْ الْسَلَاقُ فِي الْوَلَا أَنْ الْمَلْكُولِ الْمَاحِدِ الْوَاحِدِ إِذَا الْمُؤْتِ الللْمُنْ الْمَلْكَ الْمَاحِلَةِ اللْوَاحِدِ الْوَاحِدِ إِذَا الْمَالَالْقُولُ الْمُؤْلِ الْمَاحِلَةِ اللْمَاحِلَةُ اللْمُؤْمِ اللْمَاحِلِ الْعُلْولِ الْمُؤْمِلُ الْمُثَعَامُ اللْمُعْمِولُ الْمُؤْمِ الْمَاحِيْدِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْعَلَى الْمَلْمُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمِلْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ

لَمْ يَكُنْ عَلَى عَاتِقِ الْمُصَلِّي مِنْهُ شَيْءٌ ، وَقَدْ حَمَلَ الجُمْهُورُ هَذَا النَّهْيَ عَلَى التَّنْزِيهِ ، وَعَنْ أَحْمَدَ لَا تَصِحُّ صَلَاةُ مَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ فَتَرَكَهُ . وَعَنْهُ أَيْضًا تَصِحُّ وَيَأْنَمُ . وَعَنْ أَحْمَدَ لَا تَصِحُ صَلَاةُ مَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ فَتَرَكَهُ . وَعَنْهُ أَيْضًا تَصِحُّ وَيَأْنَمُ . وَجَمَعَ الطَّحَاوِيُّ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ بِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يُصَلِّيَ مُشْتَمِلًا فَإِنْ ضَاقَ اتَّزَرَ . وَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

# بَابُ مَنْ صَلَّى فِي قَمِيصٍ غَيْرِ مُزَرَّرٍ تَبْدُو مِنْهُ عَوْرَتُهُ فِي الرُّكُوعِ أَوْ غَيْرِهِ

677 عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِيّ أَكُونُ فِي الصَّيْدِ وَأُصَلِّي وَلَيْسَ عَلَيَّ إِلَّا قَمِيصٌ وَاحِدٌ قَالَ : « فَزُرَّهُ وَإِنْ لَمْ بَجِدْ إِلَّا شَوْكَةً » . رَوَاهُ أَصُلِّي وَلَيْسَ عَلَيَّ إِلَّا قَمِيصٌ وَاحِدٌ قَالَ : « فَزُرَّهُ وَإِنْ لَمْ بَجِدْ إِلَّا شَوْكَةً » . رَوَاهُ أَمُمُدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

ρ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ حَتَّى يَحْتَزِمَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

679 وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَيْت النَّبِيَّ ρ فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةُ فَبَايَعْنَاهُ ، وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقُ قَالَ : فَبَايَعْتُهُ فَأَدْ خَلْت يَدِي ρ فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةُ فَبَايَعْنَاهُ ، وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقُ قَالَ : فَبَايَعْتُهُ فَأَدْ خَلْت يَدِي مِنْ قَمِيصِهِ فَمَسِسْت الْخَاتَمَ ، قَالَ عُرْوَةُ : فَمَا رَأَيْت مُعَاوِيَةَ وَلَا أَبَاهُ فِي شِتَاءٍ وَلَا حَرْ وَلَا مُطْلِقَيْ أَزْرَارِهِمَا لَا يُرَرِّرَانِ أَبَدًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

قَوْلُهُ: ( وَأُصَلِّي وَلَيْسَ عَلَيَّ إِلَّا قَمِيصٌ وَاحِدٌ ) . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْخُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَفِي الْقَمِيصِ مُنْفَرِدًا عَنْ غَيْرِهِ مُقَيَّدًا بِعَقْدِ الزُّرَارِ .

قَوْلُهُ: ( نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ حَتَّى يَحْتَزِمَ ) . أَي مَخَافَة أَنْ يُرَى فَرْجَهُ إِذَا رَكَعَ ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غَيْرهُ .

قَوْلُهُ: ( وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقُ ). قَالَ الشَّارِحُ: وَكَانَ عَادَةُ الْعَرَبِ أَنْ تَكُونَ عُيُوبُهُمْ وَاسِعَةً فَرُبَّكَا يَشُدُّونَهَا وَرُبَّكَا يَتْرُكُونَهَا مَفْتُوحَةً مُطْلَقَةً. وَالْمُصَنِّفُ أَوْرَدَهُ هَا هُنَا تَوَهُّمًا مِنْهُ أَنَّهُ مُعَارَضٌ بِحَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ هُنَا تَوَهُّمًا مِنْهُ أَنَّهُ مُعَارَضٌ بِحَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ سَلَمَةَ خَاصٌّ بِالصَّلَاةِ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الصَّلَاةِ ، وَيُمْكِنُ أَنْ عَدِيثَ سَلَمَة خَاصٌ بِإِيرَادِهِ هُنَا الْإِسْتِدْلَالَ بِهِ عَلَى جَوَازِ إطْلَاقِ الزُّرَارِ فِي غَيْرِ يَكُونَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِإِيرَادِهِ هُنَا الْإِسْتِدْلَالَ بِهِ عَلَى جَوَازِ إطْلَاقِ الزُّرَارِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَتْ تَرْجَمَةُ النَّابِ لَا تُسَاعِدُ عَلَى ذَلِكَ . قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى :

وَهَذَا مُحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْقَمِيصَ لَمْ يَكُنْ وَحْدَهُ .

### بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبَيْنِ وَجَوَازِهَا فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

080 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ρ عَنْ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ : « أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ » ؟ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ .

681 - زَادَ الْبُحَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ : ثُمُّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ : إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا جَمَعَ رَجُلُ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ، صَلَّى رَجُلُ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاء ، فِي ثُبَّانٍ وَقَمِيص . قَالَ : وَأَحْسَبُهُ قَالَ : فِي ثُبَّانٍ وَرِدَاءٍ .

-682 وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ مَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ . مُتَّفَق عَلَيْهِ

683 وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : رَأَيْتِ النَّبِيَّ ρ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَدْ أَلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ أُولِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ ﴾ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَفْظُهُ اسْتِخْبَارُ وَمَعْنَاهُ الْإِخْبَارُ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ قِلَّةِ الثِّيَابِ وَوَقَعَ فِي ضِمْنِهِ الْفَتْوَى مِنْ طَرِيقِ الْفَحْوَى ، كَأَنَّهُ يَقُولُ : إِذَا عَلِمْتُمْ أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ فَرْضٌ ، وَالصَّلَاةُ لَازِمَةٌ

، وَلَيْسَ لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْكُمْ تَوْبَانِ فَكَيْفَ لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ جَائِزَةٌ مَعَ مُرَاعَاةِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَقَبَاء ﴾ بِالْقَصْرِ وَبِالْمَدِّ. قِيلَ: هُوَ فَارِسِيُّ مُعَرَّبُ ، وَقِيلَ: عَرَبِيُّ مُشْتَقُّ مِنْ قَبَوْت الشَّيْءَ إِذَا ضَمَمْت أَصَابِعَك سُمِّيَ بِذَلِكَ لِانْضِمَامِ أَطْرَافِهِ.

قَوْلُهُ: ( فِي تُبَّانٍ) التُّبَّانُ بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ، وَهُوَ عَلَى هَيْئَةِ السَّرَاوِيلِ. إلا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ رِجْلَانِ. قَالَ: وَجَعْمُوعُ مَا ذَكَرَ عُمَرُ مِنْ الْمَلَابِسِ سِتَّةٌ السَّرَاوِيلِ. إلا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ رِجْلَانِ. قَالَ: وَجَعْمُوعُ مَا ذَكَرَ عُمَرُ مِنْ الْمَلَابِسِ سِتَّةٌ ، ثَلَاثَةٌ لِغَيْرِهِ، فَقَدَّمَ مَلَابِسَ الْوَسَطِ لِأَنَّهَا مَحَلُّ سَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَقَدَّمَ الْمَتَرَهَا وَأَكْثَرَهَا اسْتِعْمَالًا لَهُمْ ، وَضَمَّ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ وَاحِدًا فَخَرَجَ مِنْ ذَلِكَ تِسْعُ صُورٍ وَلَمْ يَقْومُ مَقَامَهُ . وَالْحُدِيثُ يَدُلُ عَلَى صُورٍ وَلَمْ يَقْومُ مَقَامَهُ . وَالْحُدِيثُ يَدُلُ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ صَحِيحَةٌ .

قَوْلُهُ: ( مُتَوَشِّحًا بِهِ ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ حَاكِيًا عَنْ الْأَخْفَشِ: إِنَّ التَّوَشُّحَ هُو أَنْ يَأْخُذَ طَرَفَ الثَّوْبِ الْأَيْسَرِ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ الْيُسْرَى فَيُلْقِيَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَيُ الْيُمْنَى عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ ، قَالَ : وَهَذَا وَيُلْقِيَ طَرَفَ الثَّوْبِ الْأَيْسَرِ ، قَالَ : وَهَذَا التَّوَشُّحُ الَّذِي جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ  $\rho$  أَنَّهُ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ . وَالْحُدِيثُ التَّوَشُّحُ اللَّذِي جَاءَ عَنْ النَّيْ فِ الْوَاحِدِ إِذَا تَوَشَّحَ بِهِ الْمُصَلِّي ، أَوْ وَضَعَ طَرَفًا يَدُلُّ عَلَى عَاتِقِهِ أَوْ حَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

#### بَابُ كَرَاهِيَةِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ

684 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ρ أَنْ يَخْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْقَوْبِ الْقَوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَكُو بِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَيْهِ مِنْهُ: يَعْنِي شَيْءٌ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

685 وفي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَعْتَبِيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ فِي إِزَارِهِ إِذَا مَا صَلَّى إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ بِطَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ .

686 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ نَهَى عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِي وَوْ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَ الْحَبَاءِ فِي الْمُتَاعِةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ فَإِنَّهُ رَوَاهُ مِنْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ فَإِنَّهُ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةً .

787- وَلِلْبُحَارِيِّ نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَاللِّبْسَتَانِ : اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ( وَالصَّمَّاءُ : أَنْ يَجْعَلَ تَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ تَوْبٌ ، وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ ، وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الِاحْتِبَاءُ أَنْ يَقْعُدَ عَلَى أَلْيَتَيْهِ وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ وَيَلْفَّ عَلَيْهِ أَلْيَتَيْهِ وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ وَيَلْفَّ عَلَيْهِ ثَوْبًا ، وَيُقَالُ لَهُ : الْحُبُوةُ وَكَانَتْ مِنْ شَأْنِ الْعَرَبِ .

قَوْلُهُ: ( لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ سَتْرُ السَّوْأَتَيْنِ فَقَطْ.

قَوْلُهُ: ( وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ ) قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: هُوَ أَنْ يُجَلِّلَ جَسَدَهُ بِالثَّوْبِ
لَا يَرْفَعُ مِنْهُ جَانِبًا ، وَلَا يُبْقِي مَا تَخْرُجُ مِنْهُ يَدُهُ . قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: سُمِّيَتْ صَمَّاءَ ؛
لِأَنَّهُ يَسُدُّ الْمَنَافِذَ كُلَّهَا فَيَصِيرُ كَالصَّحْرَةِ الصَّمَّاءِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا حَرْقُ . وَقَالَ
الْفُقَهَاءُ: هُوَ أَنْ يَلْتَحِفَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ يَرْفَعَهُ مِنْ أَحَدِ جَانِبَيْهِ فَيَضَعَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ
الْفُقَهَاءُ: هُو أَنْ يَلْتَحِفَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ يَرْفَعَهُ مِنْ أَحَدِ جَانِبَيْهِ فَيَضَعَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ
فَيَصِيرَ فَرْجُهُ بَادِيًا . قَالَ النَّووِيُّ : فَعَلَى تَفْسِيرٍ أَهْلِ اللَّغَةِ يَكُونُ مَكْرُوهًا لِقَلَّا

تَعْرِضَ لَهُ حَاجَةٌ فَيَتَعَسَّرَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ يَدِهِ فَيَلْحَقَهُ الضَّرَرُ ، وَعَلَى تَفْسِيرِ الْفُقَهَاءِ يَعْرِضَ لَهُ حَاجَةٌ فَيَتَعَسَّرَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ يَدِهِ فَيَلْحَقَهُ الضَّرَرُ ، وَعَلَى تَفْسِيرِ الْفُقَهَاءِ يَعْرُمُ لِأَجْلِ انْكِشَافِ الْعَوْرَةِ .

# بَابُ النَّهْيِ عَنْ السَّدْلِ وَالتَّلَثُمِ فِي الصَّلَاةِ

ρ نَهَى عَنْ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ ، وَأَنْ يُغَطِّيَ ρ النَّبِيَّ ρ نَهَى عَنْ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

689- وَلِأَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْهُ النَّهْيُ عَنْ السَّدْلِ .

690- وَلِابْنِ مَاجَهُ النَّهْيُ عَنْ تَغْطِيَةِ الْفَمِ.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( النهي عَنْ السَّدْلِ ) قَالَ أَبُو عُبَيْدَة فِي غَرِيبِهِ : السَّدْلُ : إسْبَالُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضُمَّ جَانِبَيْهِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ ضَمَّهُ فَلَيْسَ بِسَدْلٍ . وَقَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ : هُوَ أَنْ يَلْتَحِفَ بِثَوْبِهِ ، وَيُدْخِلَ يَدَيْهِ مِنْ فَلَيْسَ بِسَدْلٍ . وَقَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ : هُو أَنْ يَلْتَحِفَ بِثَوْبِهِ ، وَيُدْخِلَ يَدَيْهِ مِنْ فَلَيْسَ بِسَدْلٍ . وَقَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ : هُو أَنْ يَلْتَحِفَ بِثَوْبِهِ ، وَيُدْخِلَ يَدَيْهِ مِنْ ذَاخِلٍ فَيَرْكَعَ وَيَسْجُدَ ، وَهُو كَذَلِكَ . قَالَ : وَهَذَا مُطَّرِدٌ فِي الْقَمِيصِ وَغَيْرِهِ مِنْ الثَّيْبَابِ . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ مَعْنَى النَّهْيِ الْحَيْرِهِ مِنْ الثَّيْبَابِ . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ مَعْنَى النَّهْيِ الْحَيْقِي ، وَلَيْقِي وَلِي الصَّلَاةِ وَعَيْرِهَا . وَقَالَ أَحْمَدُ : يُكُرَهُ فِي الصَّلَاةِ وَعَيْرِهَا . وَقَالَ أَحْمَدُ : يُكُرَهُ فِي الصَّلَاةِ .

قَوْلُهُ: ( وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ) قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لِأَنَّهُ مِنْ زِيِّ الْمَجُوسِ. وَقَدْ أَسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى كَرَاهَةِ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُتَلَثِّمًا كَمَا فَعَلَ الْمُصَنِّفُ.

## بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْحُرِيرِ وَالْمَعْصُوبِ

691 عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلُ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَهُ صَلَاةً مَا دَامَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْحَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَقَالَ : صُمَّتَا يَقْبَلُ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَهُ صَلَاةً مَا دَامَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْحَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَقَالَ : صُمَّتَا إِنْ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ  $\rho$  سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ : ﴿ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ ho قَالَ : ﴿ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ ho رَدُّ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

693- وَلِأَحْمَدَ : « مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ مَرْدُودٌ » .

ho = 694 وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ho فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ، ثُمُّ صَلَّى فِيهِ ، ثُمُّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا عَنِيقًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ، ثُمُّ قَالَ : « لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ » . مُتَّفَق عَلَيْهِ .

695 وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَبِسَ النَّبِيُّ وَقَبَاءً لَهُ مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِي وَلَيْهِ ، ثُمُّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ وَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقِيلَ : قَدْ أَوْشَكْت مَا نَزَعْته يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ » . فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرِهْت أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ فَمَا لِي ؟ فَقَالَ : « مَا أَعْطَيْتُكُ لِتَلْبَسَهُ إِنَّا يَعْهُ فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَوْلُهُ: ( مَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ) إلى آخره . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الصَّلَاةَ فِي الثَّوْبِ الْمَغْصُوبِ ثَمَنُهُ لَا تَصِحُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ : تَصِحُّ . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النُّقُودَ تَتَعَيَّنُ فِي الْعُقُودِ.

قَوْلُهُ: ﴿ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ ﴾ قَالَ الشَّارِحُ: وَهَذَا الْحُكِيثُ مِنْ قَوَاعِدِ الدِّينِ ؛ لِأَنَّهُ يَنْدَرِجُ تَّكْتَهُ مِنْ الْأَحْكَامِ مَا لَا يَأْتِي عَلَيْهِ الْحُصْرُ. قَالَ فِي الْفَتْحِ: يُحْتَجّ بِهِ فِي إَبْطَالِ جَمِيعِ الْعُقُودِ الْمَنْهِيَّة ، وَعَدَمِ وُجُودِ ثَمَرَاتها قَالَ فِي الْفَتْحِ: الْمَنْهِيَّة ، وَعَدَمِ وُجُودِ ثَمَرَاتها

الْمُتَرَتِّبَة عَلَيْهَا ، وَأَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي الفَسَاد لأَنَّ الْمَنْهِيَّات كُلَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَمْرِ اللَّين فَيَجِبُ رَدَّهَا . قَالَ الشَّارِحُ : فَالصَّلَاةُ مَثَلًا الَّتِي تُرِكَ فِيهَا مَا كَانَ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  ، أَوْ فُعِلَ فِيهَا مَا كَانَ يَتْرُكُهُ لَيْسَتْ مِنْ أَمْرِه ، فَتَكُونُ بَاطِلَةً بِنَفْسِ مَشُولُ اللَّهِ لِي سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْأَمْرُ الْمَفْعُولُ أَوْ الْمَتْرُوكُ مَانِعًا بِاصْطِلَاحِ أَهْلِ هَذَا الدَّلِيلِ ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْأَمْرُ الْمَفْعُولُ أَوْ الْمَتْرُوكُ مَانِعًا بِاصْطِلَاحِ أَهْلِ الْأُصُولِ ، أَوْ شَرْطًا أَوْ غَيْرَهُمَا ، فَلْيَكُنْ مِنْكَ هَذَا عَلَى ذِكْرٍ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : الْأُصُولِ ، أَوْ شَرْطًا أَوْ غَيْرَهُمَا ، فَلْيَكُنْ مِنْكُ هَذَا عَلَى ذِكْرٍ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهَذَا الْحَدِيثُ مَعْدُودٌ مِنْ أَصُولِ الْإِسْلامِ ، وَقَاعِدَةٌ مِنْ قَوَاعِدِهِ ، فَإِنَّ مَعْنَاهُ : مَنْ الْحَتَرَعَ مِنْ الدِّينِ مَا لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلُ مِنْ أُصُولِهِ فَلَا يُلْتَقَتُ الْكَيْدِيثُ مِنْ الدِّينِ مَا لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلُ مِنْ أُصُولِهِ فَلَا يُلْتَقَتُ الْالْمَاعَةِ الإَسْتِدُلَالِ الْمُنْكَرَاتِ وَإِشَاعَةِ الإَسْتِدُلَالِ . . هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يَنْبَغِي حِفْظُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ فِي إِبْطَالِ الْمُنْكَرَاتِ وَإِشَاعَةِ الإَسْتِدُلَالِ بِهِ كَذَلِكَ .

قَوْلُهُ: ( فَرُّوجُ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ هُوَ الْقَبَا الْمُفَرَّجُ مِنْ حَلْفٍ. وَالْخَدِيثُ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرِيرِ. وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ: إنَّهَا مَكْرُوهَةُ فَقَطْ، مُسْتَدِلِينَ بِأَنَّ عِلَّةَ التَّحْرِيمِ الْخُيلَاءُ، وَلَا خُيلَاءَ فِي الصَّلَاةِ، وَهَذَا تَخْصِيصٌ لِلنَّصِّ بِحِيَالِ عِلَّةِ الْخُيلَاءِ، وَهُوَ مِمَّا لَا يَنْبَغِي الْإِلْتِفَاتُ إلَيْهِ. قَالَ تَخْصِيصٌ لِلنَّصِّ بِحِيَالِ عِلَّةِ الْخُيلَاءِ، وَهُو مِمَّا لَا يَنْبَغِي الْإِلْتِفَاتُ إلَيْهِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ:

وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَبِسَهُ قَبْلَ تَحْرِيمِهِ إِذْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُظَنَّ بِهِ أَنَّهُ لَبِسَهُ بَعْدَ التَّحْرِيمِ فِي صَلَاةٍ وَلَا غَيْرِهَا . وَيَدُلُّ عَلَى إِبَاحَتِهِ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ مَا رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكِ :

696- أَنَّ أُكَيْدِرَ دَوْمَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ مَ جُبَّةَ سُنْدُسٍ - أَوْ دِيبَاجٍ - قَبْلَ أَنْ يَنْهَى عَنْ الْخُرِيرِ فَلَبِسَهَا فَتَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَنْ يَنْهَى عَنْ الْخُرِيرِ فَلَبِسَهَا فَتَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمُنَادِيلُ سَعْدِ بْن مُعَاذٍ فِي الْجُنَّةِ أَحْسَنُ مِنْهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ: وَقَدْ اخْتَلَفُوا هَلْ بُحْزِي الصَّلَاةُ فِي الْحَرِيرِ بَعْدَ تَحْرِيمِهِ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: إِنَّهَا بُحْزِئُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مَعَ التَّحْرِيمِ ، وَعَنْ مَالِكٍ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ . انْتَهَى .

## كِتَابُ اللِّبَاسِ بَابُ تَحْرِيمِ لُبْسِ الْحُرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ

ρ يَقُولُ: « لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنَّهُ مَنْ كَالَ : سَمِعْت النَّبِيَّ ρ يَقُولُ: « لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمُ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ » .

798 - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِمَا .

699- وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتَى وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِئُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

700 وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أُهْدِيَتْ إِلَى النَّبِيِّ ρ حُلَّةٌ سِيَرَاءُ فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ وَكُلِيٍّ قَالَ : « إِنِي لَمْ أَبْعَتْ بِهَا إِلَيْك لِتَلْبَسَهَا إِنَّى لَمْ أَبْعَتْ بِهَا إِلَيْك لِتَلْبَسَهَا إِنَّا لَ بَعْتْ عِمَا إِلَيْك لِتَلْبَسَهَا إِنَّا لَ بَعْتْ عَلَيْهِ .

701 وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ النَّبِيِّ ρ بُرْدَ حُلَّةٍ سِيرَاءَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

قَوْلُهُ: ﴿ لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرِ ﴾ إلى آخره . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحَادِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى تَحْرِيمَ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِمَا فِي الْأَوَّلِ مِنْ النَّهْيِ الَّذِي يَقْتَضِي بِحَقِيقَتِهِ التَّحْرِيمَ ، وَتَعْلِيلُ ذَلِكَ بِأَنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ عَنْ عَدَمِ دُخُولِ الْجُنَّةِ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَهْلِ الْجُنَّةِ : ﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ . وَوَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ التَّحْرِيمَ مُخْتَصُّ بِالرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ، وَحَالَفَ فِي ذَلِكَ ابْنُ الرُّبَيْرِ مُسْتَدِلًا بِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ ، وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغُهُ الْمُحَصِّصُ . وَقَدْ اخْتَلَقُوا فِي الْصِغَارِ أَيْضًا هَلْ يَحْرُمُ إِلْبَاسُهُمْ الْحَرِيمَ أَمْ لا ؟ فَذَهَبَ الْأَكْتَرُ إِلَى التَّحْرِيمِ . انْتَهَى النَّهُمْ الْحَرِيرَ أَمْ لا ؟ فَذَهَبَ الْأَكْتَرُ إِلَى التَّحْرِيمِ . انْتَهَى الْمُخَصِّمُ . وَقَدْ اخْتَلَقُوا فِي الصِغَارِ أَيْضًا هَلْ يَحْرُمُ إِلْبَاسُهُمْ الْحَرِيرَ أَمْ لا ؟ فَذَهَبَ الْأَكْتَرُ إِلَى التَّحْرِيمِ . انْتَهَى الْمُخَصَالِ . اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ التَّحْرِيمِ . الْتَهُمَى الْعَلَيْمُ الْمُ كَتَالَ اللَّهُ الْمُحَصِّمِ الْمُحَمِيقِ الْمُخَصِّمِ الْمُحَمِيمِ الْمُخَوْلِ الْمُعَمْ الْمُحَمِيمِ الْمُخَولِيمَ الْمُ لَيْسُهُ إِلَى التَّوْمِ اللَّهُ الْمُحَمِيمِ الْمُحَمِيمِ الْمُحَمِيمِ الْمُحَمِيمِ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَمِيمِ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُحَمِيمِ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

قَوْلُهُ: ﴿ أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ: وَالْخَدِيثُ دَلِيلٌ لِلْجَمَاهِيرِ الْقَائِلِينَ بِتَحْرِيمِ الْخَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ وَتَعْلِيلِهِمَا لِلنِّسَاءِ .

قَوْلُهُ : ( حُلَّةٌ ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الْحُلَّةُ : إِزَارٌ وَرِدَاءٌ ، وَلَا تَكُونُ حُلَّةٌ إِلَّا مِنْ تَوْبَيْنِ أَوْ تَوْبِ لَهُ بِطَانَةٌ .

قَوْلُهُ: ( سِيَرَاءُ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ: كَعِنَبَاءٍ، نَوْعٌ مِنْ الْبُرُودِ فِيهِ خُطُوطٌ صَفْراء وَيُحَالِطُهُ حَرِيرٌ . وقَالَ الْخُطَّائِيُّ: هِيَ بُرُودٌ مُضَلَّعَةٌ بِالْقَرِّ، وَقِيلَ: هِيَ جَرِيرٌ مَضْلَاعةٌ بِالْقَرِّ، وَقِيلَ: هِي حَرِيرٌ مَصْلًا فَهُ بِالْقَرِ الْمَشُوبِ بِالْحَرِيرِ مَعْنُ لُبْسِ الثَّوْبِ الْمَشُوبِ بِالْحَرِيرِ الْمَشُوبِ بِالْحَرِيرِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَالِطًا كَمَا هُو الْ كَانَتُ السِّيرَاءُ تُطْلَقُ عَلَى الْمَحْلُوطِ بِالْحَرِيرِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَالِطًا كَمَا هُو الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَيْمَةِ اللَّغَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ الْحَرِيرُ الْخَالِصُ كَمَا قَالَهُ الْبَعْضُ فَلَا إِشْكَالَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَيْمَةُ اللَّغَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ الْحَرِيرُ الْخَالِصُ كَمَا قَالَهُ الْبَعْضُ فَلَا إِشْكَالَ . وَقَدْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ الْخَالِصُ لِحِدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَسَتَعْرِفُ مَا هُوَ الْحَقُّ فِي الْمِقْدَارِ الَّذِي يَحِلُّ مِنْ الْمَشْهُوبِ . وَسَيَأْتِي وَسَتَعْرِفُ مَا هُوَ الْحَقُّ فِي الْمِقْدَارِ الَّذِي يَحِلُّ مِنْ الْمَشْهُوبِ . . وَسَيَأْتِي وَسَتَعْرِفُ مَا هُوَ الْحَقُّ فِي الْمِقْدَارِ الَّذِي يَحِلُ مِنْ .

#### بَابٌ فِي أَنَّ افْتِرَاشَ الْحُرِيرِ كَلُبْسِهِ

702 عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَشْرَبَ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحُرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ

703 وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ρ عَنْ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ ، وَالْمَيَاثِرُ : قِسِيُّ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ مِنْ الْأَرْجُوَانِ ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْجُلُوسِ عَلَى الْحَرِيرِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . وَقَالَ : وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْفِرَاشَ مَوْضِعُ إِهَانَةٍ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . وَقَالَ : وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْفِرَاشَ مَوْضِعُ إِهَانَةٍ وَبِالْقِيَاسِ عَلَى الْوَسَائِدِ الْمَحْشُوّةِ بِالْقَزِّ ، وَهَذَا دَلِيلٌ بَاطِلٌ لَا يَنْبَغِي التَّعْوِيلُ عَلَيْهِ وَبِالْقِيَاسِ عَلَى الْوَسَائِدِ الْمَحْشُوّةِ بِالْقَزِّ ، وَهَذَا دَلِيلٌ بَاطِلٌ لَا يَنْبَغِي التَّعْوِيلُ عَلَيْهِ فِي مُقَابَلَةِ النَّصُوصِ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

قَوْلُهُ: ( وَالْمَيَاثِرُ: قِسِيُّ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ مِنْ الْأُرْجُوانِ). قَالَ الشَّارِحُ: وَقَدْ أُخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِ ( الْمَيَاثِرِ ) عَلَى أَرْبَعَةِ أَقُوالٍ: مِنْهَا هَذَا التَّفْسِيرُ الْمَرْوِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامِ وَالْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى. قَالَ أَقُولُ اللَّغَةِ وَغَرِيبِ الْحَدِيثِ: الْقُسِّيُّ ثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ بِالْحَرِيرِ تُعْمَلُ بِالْقَسِّ - مَوْضِعٌ أَهْلُ اللَّغَةِ وَغَرِيبِ الْحَدِيثِ: إنَّهَا مَنْسُوبَةٌ إِلَى الْقَرِّ وَهُو رَدِيءُ الْحَرِيرِ.

قَوْلُهُ: ( مِنْ الْأُرْجُوَانِ) وَهُوَ الصُّوفُ الْأَحْمَرُ ، كَذَا فِي شَرْحِ السُّنَنِ لِابْنِ رَسْلَانَ . وَقِيلَ : الشَّدِيدُ الْخُمْرَةِ . وَقِيلَ : الصِّبَاغُ الْخُمْرُ الْقَانِي . وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْجُلُوسِ عَلَى مَا فِيهِ حَرِيرٌ . انْتَهَى الْأَحْمَرُ الْقَانِي . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْجُلُوسِ عَلَى مَا فِيهِ حَرِيرٌ . انْتَهَى مُلَحَّطًا .

#### بَابُ إِبَاحَةِ يَسِيرِ ذَلِكَ كَالْعَلَمِ وَالرُّقْعَةِ .

ho عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ho نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا ، ( وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ho أُصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا ) . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

705 - وَفِي لَفْظٍ : نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ وَزَادَ فِيهِ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد : وَأَشَارَ بِكَفِّهِ .

706 وَعَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ عَلَيْهَا لَبِنَةُ - شَبْرٍ -مِنْ دِيبَاجٍ كَسْرَوَانِيّ وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِهِ ، فَقَالَتْ : هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  كَانَ يَلْبَسُهَا

كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَمَّا قُبِضَتْ عَائِشَةُ قَبْضَتُهَا إِلَيَّ فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرِيضِ يُسْتَشْفَى هِمَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ ( وَلَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ الشَّبْرِ ) .

مَنْ وُكُوبِ النِّمَارِ وَعَنْ لُبْسِ ho عَنْ وُكُوبِ النِّمَارِ وَعَنْ لُبْسِ النَّهَ ho عَنْ وُكُوبِ النِّمَارِ وَعَنْ لُبْسِ النَّهَ ho الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحَدِيثُ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ يَحِلُّ مِنْ الْحَرِيرِ مِقْدَارُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ كَالطِّرَازِ وَالسِّجَافِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْمُرَكَّبِ عَلَى الثَّوْبِ وَالْمَنْسُوجِ وَالْمَنْسُوجِ وَالْمَعْمُولِ بِالْإِبْرَةِ وَالتَّوْقِيعِ كَالتَّطْرِيزِ وَيَحْرُمُ الزَّائِدُ عَلَى الْأَرْبَعِ مِنْ الْحَرِيرِ وَمِنْ الذَّهَبِ وَالْمَعْمُولِ بِالْإِبْرَةِ وَالتَّوْقِيعِ كَالتَّطْرِيزِ وَيَحْرُمُ الزَّائِدُ عَلَى الْأَرْبَعِ مِنْ الْحَرِيرِ وَمِنْ الذَّهَبِ بِالْأَوْلَى وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ .

قَوْلُهُ: ( جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ) هُوَ بِإِضَافَةِ جُبَّةٍ إِلَى طَيَالِسَةٍ. وَالطَّيَالِسَةُ: جَمْعُ طَيْلَسَانَ وَهُوَ كِسَاءٌ غَلِيظٌ ، وَالْمُرَادُ أَنَّ الْجُبَّةَ غَلِيظَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ طَيْلَسَانَ .

قَوْلُهُ: ( كِسْرَوانِيٍّ) نِسْبَةً إِلَى كِسْرَى . وَالْفَرْجُ فِي الثَّوْبِ الشِّقُّ الَّذِي يَكُونُ أَمَامَ الثَّوْبِ وَحَلْفَهُ فِي أَسْفَلِهَا . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ مَا فِيهِ مِنْ الْحَرِيرِ هَذَا الْمِقْدَارُ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّجَمُّل بِالثِّيَابِ .

قَوْلُهُ: ( عَنْ رُكُوبِ النِّمَارِ ) وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ اسْتِعْمَالِ جُلُودِهِا لِمَا فِيهَا مِنْ الزِّينَةِ وَالْخُيلَاءِ ، وَلِأَنَّهُ زِيُّ الْعَجَمِ .

قَوْلُهُ: ( وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا) لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ تَقْيِيدِ الْقَطْعِ بِالْقَدْرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ لَا بِمَا فَوْقَهُ جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ. قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ: وَالْمُرَادُ بِالنَّهْيِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ لَا بِمَا فَوْقَهُ جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ. قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ: وَالْمُرَادُ بِالنَّهْيِ اللَّهَ هَبُ الْكَثِيرُ لَا الْمُقَطَّعُ قِطَعًا يَسِيرَةً مِنْهُ بَعُكُ حَلْقَةً أَوْ قُرْطًا أَوْ خَامًا لِلنِّسَاءِ أَوْ فَاللَّهُ اللَّذِي هُوَ عَادَةُ أَهْلِ السَّرَفِ وَالْخُيلَاءِ وَالتَّكَبُّرِ، وَقَدْ يُضْبَطُ الْكَثِيرُ مِنْهُ اللَّذِي هُوَ عَادَةُ أَهْلِ السَّرَفِ وَالْخُيلَاءِ وَالتَّكَبُّرِ، وَقَدْ يُضْبَطُ الْكَثِيرُ مِنْهُ بِمَا كَانَ نِصَابًا بَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَالْيَسِيرُ مِمَا لَا جَبِبُ فِيهِ .

وَقَدْ ذَكَرَ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ الْخَطَّابِيِّ فِي الْمَعَالِمِ وَجَعَلَ هَذَا الْاسْتِثْنَاءَ حَاصًا بِالنِسَاءِ. قَالَ : لِأَنَّ جِنْسَ الذَّهَبِ لَيْسَ بِمُحَرَّمِ عَلَيْهِنَّ كَمَا حَرُمَ عَلَى الرِّجَالِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ .

# بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلْمَرِيضِ

ρ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي لُبْسِ مَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَ لُبْسِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي لُبْسِ الْخَرِيرِ لِحَكَّةٍ كَانَتْ بِحِمَا . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا أَنَّ لَفْظَ التِّرْمِذِيِّ :

709 - أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ وَالْوَّبَيْرَ شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ وَالْوَّبَيْرَ شَكَوا إِلَى النَّبِيِّ وَالْوَّبَيْرَ شَكَوا إِلَى النَّبِيِّ وَعَرْاةٍ لَمُمَا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالتَّقْيِيدُ بِالسَّفَرِ بَيَانٌ لِلْحَالِ الَّذِي كَانَا عَلَيْهِ لَا لِلتَّقْيِيدِ . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِعُذْرِ الْحَكَّةِ وَالْقَمْلِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْخُزِّ وَمَا نُسِجَ مِنْ حَرِيرِ وَغَيْرِهِ

710 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ قَالَ : رَأَيْت رَجُلًا بِبُحَارَى عَلَى بَعْلَةٍ بَيْضَاءَ عَلَيْهِ عِمَامَةُ حَرِّ سَوْدَاءُ ، فَقَالَ : كَسَانِيهَا رَسُولُ اللهِ ρ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبُحَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ .

وَقَدْ صَحَّ لُبْسُهُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

مَنْ اللَّهِ  $\rho$  عَنْ النَّوْبِ الْمُصْمَتِ  $\rho$  مَنْ النَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنْ قَرِّ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَّا السَّدَى وَالْعَلَمُ فَلَا نَرَى بِهِ بَأْسًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو مَنْ قَرِّ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَّا السَّدَى وَالْعَلَمُ فَلَا نَرَى بِهِ بَأْسًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو مَنْ قَرِّ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَّا السَّدَى وَالْعَلَمُ فَلَا نَرَى بِهِ بَأْسًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو مَنْ قَرِ .

712- وَعَنْ عَلِيِّ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ 6 حُلَّةٌ مَكْفُوفَةٌ بِحَرِيرٍ إِمَّا سَدَاهَا وَإِمَّا لَحْمَتُهَا فَأَرْسَلَ عِمَا إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَصْنَعُ عِمَا أَلْبَسُهَا ؟ قَالَ : « لَا ، وَلَكِنْ اجْعَلْهَا خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

713- وَعَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ho : « لَا تَرْكَبُوا الْحُزَّ وَلَا النِّمَارَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

714- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ قَالَ : حَدَّتَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ( يَقُولُ : « لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الْخَرَّ وَالْحَرِيرَ » . وَذَكَرَ كَلَامَا قَالَ : « يَمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرِينَ قِرَدَةً وَحَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبُحَارِيُّ تَعْلِيقًا وَقَالَ فِيهِ : « يَسْتَحِلُونَ الْخَزَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ » . وَالْمَعَازِفَ » .

قَوْلُهُ: ( عِمَامَةُ حَرِّ ) قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: الْخُرُّ ثِيَابُ تُنْسَجُ مِنْ صُوفٍ وإِبْرَيْسَمِ، وَهِي مُبَاحَةٌ ، وَقَدْ لَبِسَهُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ ، وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : أَصْلُهُ مِنْ وَبَرِ الْمُرْنَبِ ، أُطْلِقَ عَلَى التَّوْبِ الْمُتَّحَذِ مِنْ وَبَرِهَا. وقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : أَصْلُهُ مِنْ وَبَرِ الْأَرْنَبِ ، وَفِي النِّهَايَةِ مَا وَيُستَمَّى ذَكَرُهُ الْخُرُّ . وَقِيلَ : إِنَّ الْخُرُّ صَرْبٌ مِنْ يُبَابِ الْإِبْرَيْسَمِ . وَفِي النِّهَايَةِ مَا مَعْنَاهُ : أَنَّ الْخُرُ الْخُرْ مَا خُلِطَ مِنْ النَّبِي وَالْوَبَرِ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ صُوفٍ وَحَرِيرٍ . وَقَالَ عَيْاضٌ فِي : إِنَّ الْخُرُ مَا خُلِطَ مِنْ الْخُرِيرِ وَالْوَبَرِ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ وَبَرِ الْأَرْنَبِ . ثُمُّ عَلَى عَهْدِ النَّبِي وَالْوَبَرِ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ وَبَرِ الْأَرْنَبِ . ثُمُّ عَلَى عَيْلَ الْخُرِيرِ وَلْ لُوبَرِ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ وَبَرِ الْأَرْنَبِ . ثُمُّ عَلَى عَيْلَ الْخُرِيرِ مِنْ سَائِرِ الْأُوبَارِ حَرًّا . وَالْحُدِيثُ قَدْ السَّتُلِلَّ بِهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّوْبَارِ حَرًّا . وَالْحُدِيثُ قَدْ السَّتُلِلَّ بِهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عِلَى الْمُشَولَ اللَّهِ عَلَى الْمُولِ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ فَالَ : ( كَسَائِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ وَبَرِ اللَّهُ مِنْ وَمِرْ اللَّهُ مِنْ وَمُولِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ فَلَ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُشُوبِ بِالْحُوبُ الْمُشُوبِ بِالْحُرِيرِ ، وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ . قَالَ : وَكَالِ الْمُشُوبِ الْمُشُوبِ الْمُشُوبِ الْمُشُوبِ الْمُتَلِينَ بِهِلِ الْمُشَوبِ الْمُسَلِّي الْمُتَلِينَ بِهِلِ الْمُسَلِّي الْمُسَلِي الْمُسَلِّي الْمُولِ الْمُنْ الْمُسَلِّي الْمُسَلِّي الْمُسَلِّي الْمُسَلِّي الْمُؤْلِ الْمُلْ الْمُلْعِلِينَ الْمُؤْلُ الْمُنْ الْمُعْلِيلُ الْمُلْولِي الْمُسَلِي الْمُلْولُ الْمُنْ الْمُعْلِيلُ الْمُلْعِلُولُ

عَبَّاسٍ فِيمَا أَعْلَمُ فَانْظُرْ أَيُّهَا الْمُنْصِفُ هَلْ يَصْلُحُ جَعْلُهُ جِسْرًا تُذَادُ عَنْهُ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي تَحْرِيمِ مُطْلَقِ الْحَرِيرِ وَمُقَيِّدِهِ ، وَهَلْ يَنْبَغِي التَّعْوِيلُ عَلَيْهِ فِي مِثْلِ هَذَا الْوَارِدَةُ فِي تَحْرِيمِ مُطْلَقِ الْحَرِيرِ وَمُقَيِّدِهِ ، وَهَلْ يَنْبَغِي التَّعْوِيلُ عَلَيْهِ فِي مِثْلِ هَذَا الْأَصْلِ الْعَظِيمِ مَعَ مَا فِي إِسْنَادِهِ مِنْ الضَّعْفِ . إلِي أَنْ قَالَ : وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ الْمُدَّعُونَ لِلْحِلِّ بِشَيْءٍ تَرْكَنُ النَّفْسُ إلَيْهِ ، وَغَايَةُ مَا جَادَلُوا بِهِ أَنَّهُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ ، الْمُدَّعُونَ لِلْحِلِ بِشَيْءٍ تَرْكَنُ النَّفْسُ إلَيْهِ ، وَغَايَةُ مَا جَادَلُوا بِهِ أَنَّهُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ ، وَهَذَا أَمْرٌ هَيِّنٌ ، وَالْحَقُ لَا يُعْرَفُ بِالرِّجَالِ . انْتَهَى مُلَخَصًا .

قَوْلُهُ: ( أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللّهِ  $\rho$  حُلَّةٌ مَكْفُوفَةٌ بِحَرِيرٍ إِمَّا سَدَاهَا وَإِمَّا لَخْمَتُهَا) إِلَى آخره . قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ لُبْسِ الثَّوْبِ الْمَحْلُوطِ بِالْحَرِيرِ .

قَوْلُهُ: ﴿ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الْخَرَّ وَالْحَرِيرَ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ: الْخَرِّ وَالْحَرِيرَ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ: الْخَرِّ وَالْمُعْجَمَةِ وَالرَّايِ وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الْحُمَيْدِيِّ وَابْنُ الْأَثِيرِ وَذَكَرَهُ أَبُو مُوسَى فِي بَابِ الْحَاءِ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَهُوَ الْفَرْجُ ، وَكَذَلِكَ ابْنُ رَسْلَانَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ ضَبَطَهُ بِالْمُهْمَلَتَيْنِ . قَالَ فِي النِّهَايَةِ: وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ الْخَرِّ ، وَعَطْفُ الْحَرِيرِ عَلَى الْخَزِّ يُشْعِرُ بِأَنَّهُمَا مُتَعَايِرَانِ .

قَوْلُهُ: ( وَذَكَرَ كَلَامَا ) قَالَ الشَّارِخُ: هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْبُحَارِيُّ بِلَفْظِ: « وَلَيَنْزِلَنَّ أَقُوام إِلَى جَنْبِ عَلَم يَرُوح عَلَيْهِم بِسَارِحَة لَهُم يَأْتِيهِم - يعني الفَقِير - لِحَاجَتِهِ فَيَقُولُونَ: ارْجعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتَهُم اللهُ وَيَضَعُ الْعلمَ عَلَيْهِم ». قَالَ الشَّارِخُ: والْعَلمُ هُوَ الجَبَل.

قَوْلُهُ: ﴿ يَمْسَحُ مِنْهُمْ آحَرِينَ قِرَدَةً وَحَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ: وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَسْحَ وَاقِعٌ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ . وَرَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الْمَلَاهِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: ﴿ يُمْسَحُ قَوْمٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ الْمَلَاهِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: ﴿ يُمْسَحُ قَوْمٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَرْدَةً وَحَنَازِيرَ ﴾ . فقالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا

رَسُولُ اللهِ ، قَالَ : ﴿ بَلَى وَيَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ ﴾ . قَالُوا : فَمَا بَالْهُمْ ؟ قَالَ : ﴿ الْمَعَازِفَ وَالدُّفُوفَ وَالْقَيْنَاتِ فَبَاتُوا عَلَى شُرْبِهِمْ وَلَمُوهِمْ فَأَصْبَحُوا وَقَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَحَنَازِيرَ وَلَيَمُرَّنَّ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فِي حَانُوتِهِ يَبِيعُ فَيَرْجِعُ إِلَيْهِ ، وَقَدْ مُسِخَ قِرْدًا أَوْ خِنْزِيرًا ﴾ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمْشِيَ الرَّجُلَانِ فِي مُسِخَ قِرْدًا أَوْ خِنْزِيرًا ﴾ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمْشِي الرَّجُلَانِ فِي الْأَمْرِ فَيُمْسَخَ أَحَدُهُمَا قِرْدًا أَوْ خِنْزِيرًا ، وَلَا يَمْنَعُ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا مَا رَأَى بِصَاحِبِهِ الْأَمْرِ فَيُمْسَخَ أَحَدُهُمَا قِرْدًا أَوْ خِنْزِيرًا ، وَلَا يَمْنَعُ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا مَا رَأَى بِصَاحِبِهِ الْأَمْرِ فَيُمْسَخَ أَحَدُهُمَا قِرْدًا أَوْ خِنْزِيرًا ، وَلَا يَمْنَعُ اللَّذِي نَجَا مِنْهُمَا مَا رَأَى بِصَاحِبِهِ الْأَمْرِ فَيُمْسَخَ أَحَدُهُمَا قِرْدًا أَوْ خِنْزِيرًا ، وَلَا يَمْنَعُ اللَّذِي نَجَا مِنْهُمَا مَا رَأَى بِصَاحِبِهِ الْأَمْوِ الْمَعَازِفُ : وَالْمَعَازِفُ : وَالْمَعَازِفُ : هِي أَصُواتُ الشَّارِحُ : وَالْمَعَازِفُ : الْمَالُومِ وَالطُّنْبُورِ الْمَذَكُورَةِ فِي الْقَامُوسِ : الْمَعَازِفُ : الْمَلَاهِي كَالْعُودِ وَالطُّنْبُورِ . وَالطُّنْبُورِ . وَلِي الْقَامُوسِ : الْمَعَازِفُ : الْمَلَاهِي كَالْعُودِ وَالطُّنْبُورِ . . وَالْمَدْعُ وَلَوْ الْمَدْدُورَةِ فِي الْحَدِيثِ لِلتَّوَعُدِ عَلَيْهَا بِالْخُسْفِ

## بَابُ نَهْيِ الرِّجَالِ عَنْ الْمُعَصْفَرِ وَمَا جَاءَ فِي الْأَحْمَرِ

مَلَيَّ تَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ  $\rho$  عَلَيَّ تَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ . وَقَالُ : \* إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا \* . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

716 – وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ρ مِنْ ثَنِيَّةٍ ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ – وَعَلَيَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفُرِ – فَقَالَ : « مَا هَذِهِ » ؟ فَعَرَفْت مَا كَرِهَ فَأَتَيْت أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُّورَهُمْ فَقَذَفْتها فِيهِ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ الْغَدِ ، فَقَالَ : « يَا عَبْدَ اللّهِ مَا فَعَلَتْ الرَّيْطَةُ » ؟ فَأَخْبَرْته ، فَقَالَ : « أَلا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكِ » ؟ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

717- وَكَذَلِكَ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَزَادَ : « فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لِلنِّسَاءِ ».

718 وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : نَهَايِي رَسُولُ اللهِ p عَنْ التَّحَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ الْقَسِّيِّ ، وَعَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيُّ وَابْنَ مَاجَهْ .

719 وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ρ مَرْبُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةً أُذُنَيْهِ رَأَيْتُهُ فِي خُلَّةٍ حَمْرًاءَ لَمْ أَرَ شَيْعًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ .

 $\rho$  وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : مَرَّ عَلَى النَّبِي  $\rho$  رَجُلُ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ  $\rho$  عَلَيْهِ . رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد ، وَقَالَ : مَعْنَاهُ عِنْدَ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ  $\rho$  عَلَيْهِ . رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد ، وَقَالَ : مَعْنَاهُ عِنْد أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ كُرِهَ الْمُعَصْفَرَ ، وَقَالَ : وَرَأَوْا أَنَّ مَا صُبِغَ بِالْحُمْرَةِ مِنْ مَدَرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُعَصْفَرًا .

قَوْلُهُ : ( أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  مِنْ ثَنِيَّةٍ ) . وَفِي لَفْظِ ابْنِ مَاجَهْ : مِنْ ثَنِيَّةٍ أَذَاخِرَ . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الْمُعَصْفَرَةِ .

قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ عَلِيّ : ( وَعَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ لُبْسِهِ .

قَوْلُهُ: ( مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ  $\rho$  رَجُلُّ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ  $\rho$  عَلَيْهِ ). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد ، وَقَالَ : مَعْنَاهُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَرِهَ الْمُعَصْفَرَ ، وَقَالَ : مَعْنَاهُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَرِهَ الْمُعَصْفَرَ . وَقَالَ : وَرَأُوْا أَنَّ مَا صُبِغَ بِالْحُمْرَةِ مِنْ مَدَرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُعَصْفَرًا . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْجَمْعُ الَّذِي ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَنَسَبَهُ إِلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ جَمْعٌ حَسَنُ لَا نَتِهَاضِ الْأَحَادِيثِ الْقَاضِيَةِ بِالْمَنْعِ مِنْ لُبْسِ مَا صُبِغَ بِالْعُصْفُرِ .

## بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْأَبْيَضِ وَالْأَسْوَدِ وَالْأَخْضَرِ وَالْمُزَعْفَر وَالْمُلَوَّنَاتِ

721 عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ : « الْبَسُوا ثِيَابَ الْبَيَاضِ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

722 وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَأْنُ يَلْبَسَهَا الْجَبَرَةَ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ .

723- وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ : رَأَيْت النَّبِيَّ  $\rho$  وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ . . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ .

724 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : خَرَجَ النَّبِيُ ρ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَكَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

726- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ وَيَدَّهِنُ بِالزَّعْفَرَانِ ، فَقِيلَ لَهُ : لِمَ تَصْبُغُ ثِيَابَهُ وَيَدَّهِنُ بِالزَّعْفَرَانِ ؟ فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتِه أَحَبَّ الْأَصْبَاغِ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَصْبُغُ بِهِ بِيَابَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

727- وَكَذَلِكَ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ وَفِي لَفْظِهِمَا : وَلَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتَهُ .

قَوْلُهُ: « الْبَسُوا مِنْ ثِيَابَكُمْ الْبَيَاضَ » . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ لُبْسِ الْبَيَاضِ وَتَكْفِينُ الْمَوْتَى بِهِ كَوْنُهُ أَطْهَرَ مِنْ غَيْرِهِ وَأَطْيَبَ وَالْأَمْرُ لَيْسَ لِلْوُجُوبِ .

قَوْلُهُ: ( كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ  $\rho$  أَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةَ). قَالَ الشَّارِحُ: قَالَ الْجُوْهَرِيُّ: الْحِبَرَةُ كَعِنبَةٍ: بُرْدٌ يَمَانٍ يَكُونُ مِنْ كَتَّانٍ أَوْ قُطْنٍ ، سُمِّيَتْ حِبَرَةً لِأَنَّهَا مُحَبَّرَةٌ أَيْ مُزَيَّنَةٌ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ الْحِبَرَةُ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ  $\rho$  لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا كَثِيرُ زِينَةٍ وَلِأَنَّهَا أَكْثَرُ احْتِمَالًا لِلْوَسَخ مِنْ غَيْرِهَا.

قَوْلُهُ : ﴿ رَأَيْتِ النَّبِيَّ  $\rho$  وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ : الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الْأَخْضَرِ لِأَنَّهُ لِبَاسِ أَهْلِ الْجُنَّةِ ، وَهُوَ أَيْضًا مِنْ أَنْفَعِ الْأَلْوَانِ لِلْأَبْصَارِ وَمِنْ أَجْمَلِهَا فِي أَعْيُنِ النَّاظِرِينَ .

قَوْلُهُ : ( حَرَجَ النَّبِيُّ  $\rho$  ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلُ ) قَالَ الشَّارِحُ : وَهُوَ بُرْدُ فِيهِ صُورَ الرِّحَالِ . قَالَ النَّووِيُّ : وَالْمُرَادُ تَصَاوِيرُ رِحَالِ الْإِبِلِ وَلَا بَأْسَ بِهَذِهِ الصُّورَةِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي لُبْسِ السَّوَادِ .

قَوْلُهُ  $\rho: \ll أَبْلِي وَأَخْلِقِي <math>\%$ . قَالَ الشَّارِخُ: هَذَا مِنْ بَابِ التَّفَاوُّلِ وَالدُّعَاءِ لِلَّابِسِ بِأَنْ يُعَمِّرَ ، وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا كَذَلِكَ ، لِلَّابِسِ بِأَنْ يُعَمِّرَ ، وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا كَذَلِكَ ، وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  رَأَى عَلَى عُمَرَ قَمِيصًا أَبْيَضَ وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  رَأَى عَلَى عُمَرَ قَمِيصًا أَبْيَضَ فَقَالَ :  $\ll$  الْبَسْ جَدِيدًا وَعِشْ جَمِيدًا وَمُتْ شَهِيدًا % . وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي نَضْرَةً قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِي  $$\rho$ إذَا لَبِسَ أَحَدُهُمْ ثَوْبًا جَدِيدًا قِيلَ لَهُ : <math>%$  يُبْلِى وَيُخْلِفُ اللَّهُ تَعَالَى % .

قَوْلُهُ: ﴿ هَذَا سَنَّا ﴾ بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ وَفِيهِ جَوَازُ التَّكَلُمِ بِاللُّغَةِ الْعَجَمِيَّةِ وَمَعْنَاهُ حَسَنُ . وَالْحَدِيثُ يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلنِّسَاءِ لِبَاسُ التِّيَابِ السُّودِ وَلَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا .

قَوْلُهُ: ( كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ وَيَدَّهِنُ بِالزَّعْفَرَانِ ) إلى آخره . قَالَ الشَّارِخُ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ صَبْغِ الثِّيَابِ بِالصُّفْرَةِ . وَمَشْرُوعِيَّة الإِدِّهَان بالزَّعْفَرَان وَصِبَاغَ اللحية بالصفرة . انْتَهَى .

قال في الشرح الكبير: وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ لِبْسَ الْمُزَعْفَرِ وَالْمُعَصْفَرِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  نَهَى الرِّجَالَ عَنِ التَّرَعْفُرِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَايِي النَّبِيُّ  $\rho$  عَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلا بَأْسَ بِلِبْ سِهِ لِلنِّسَاءِ لأَنَّ تَخْصِيصَ النَّهْي عَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلا بَأْسَ بِلِبْ سِهِ لِلنِّسَاءِ لأَنَّ تَخْصِيصَ النَّهْي بِالسِّجُلِ دَلِيلُ عَلَى إِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ.

# بَابُ حُكْمِ مَا فِيهِ صُورَةٌ مِنْ الثِّيَابِ وَالْبُسُطِ وَالسُّتُورِ وَالنَّهْيِ عَنْ التَّصْوِيرِ

728 عَنْ عَائِشَة أَنَّ النَّبِيَّ p لَمْ يَكُنْ يَتْرُكْ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إلَّا نَقْضَهُ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

729- وَأَحْمَدُ وَلَفْظُهُ : لَمْ يَكُنْ يَدَعُ فِي بَيْتِهِ ثَوْبًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلَّا نَقَضَهُ .

ρ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا وَفِيهِ تَصَاوِيرُ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا وَفِيهِ تَصَاوِيرُ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ . فَنَزَعَهُ قَالَتْ : فَقَطَعْته وسَادَتَيْنِ فَكَانَ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

731 - وَفِي لَفْظِ أَحْمَدَ : فَقَطَعْتُهُ مِرْفَقَتَيْنِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ مُتَّكِمًا عَلَى إِحْدَاهُمَا وَفِيهَا صُورَةٌ .

733- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ p قَالَ : « الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ » .

734 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ : إِنِي أُصَوِّرُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَأَقْتَنِي وَيَهَا ، فَقَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  يَقُولُ : « كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا تُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاجْعَلْ الشَّجَرَ وَمَا لَا صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا تُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاجْعَلْ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .

قَوْلُهُ: ( لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْعًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلا نَقْضَهُ). قَالَ الشَّارِحُ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: قَوْلُهُ: ( فِيهِ تَصَالِيبُ ) أَيْ صُورَةُ صَلِيبٍ مِنْ نَقْشِ ثَوْبٍ أَوْ عَيْرِهِ ، وَالصَّلِيبُ فِيهِ صُورَةُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَعْبُدُهُ النَّصَارَى. وَالْحَدِيثُ يَدُلُ عَيْرِه ، وَالصَّلِيبُ فِيهِ صُورَةُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَعْبُدُهُ النَّصَارَى . وَالْحَدِيثُ يَدُلُ عَلَى عَدَم جَوَازِ اتِّخَاذِ الثِّيَابِ وَالسُّتُورِ وَالْبُسُطِ وَغَيْرِهَا الَّتِي فِيهَا تَصَاوِيرُ ، وَعَلَى عَلَى عَدَم جَوَازِ اتِّخَاذِ الثِّيابِ وَالسُّتُورِ وَالْبُسُطِ وَغَيْرِهَا الَّتِي فِيهَا تَصَاوِيرُ ، وَعَلَى عَلَى عَدَم جَوَازِ الْمُنْكَرِ بِالْيَدِ مِنْ غَيْرِ اسْتِغْذَانِ مَالِكِهِ ، زَوْجَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا . قَالَ النَّووِيُّ : قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ : تَصْوِيرُ صُورَةِ الْحَيَوانِ حَرَامُ شَدِيدُ التَّحْوِيمُ وَهُو مِنْ الْكَبَائِرِ لِأَنَّهُ مُتَوَعَّدُ عَلَيْهِ بِالْوَعِيدِ الشَّدِيدِ الْمَنْكُورِ فِي الْأَحَادِيثِ ، وَسَواءٌ صَنَعَهُ لِمَا يُمُتَهَنُ أَوْ لِغَيْرِهِ فَصَنْعَتُهُ حَرَامٌ بِكُلِّ حَالٍ ، لِأَنَّ فِيهِ مُضَاهَاةً لِخَلْقِ وَسَوَاءٌ صَنَعَهُ لِمَا يُمُتَهَنُ أَوْ لِغَيْرِهِ فَصَنْعَتُهُ حَرَامٌ بِكُلِّ حَالٍ ، لِأَنَّ فِيهِ مُضَاهَاةً لِخَلْقِ وَسَوَاءٌ صَنَعَهُ لِمَا يُعَيْهِ فَصَانَعَتُهُ حَرَامٌ بِكُلِّ حَالٍ ، لِأَنَّ فِيهِ مُضَاهَاةً لِخَلْقِ

اللهِ تَعَالَى وَسَوَاءٌ مَا كَانَ فِي تَوْبِ أَوْ بِسَاطٍ أَوْ دِرْهَمِ أَوْ دِينَارِ وَفَلْس وَإِنَاءٍ وَحَائِطٍ وَغَيْرِهَا . وَأَمَّا تَصْوِيرُ صُورَةِ الشَّجَرِ وَجِبَالِ الْأَرْضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ فَلَيْسَ بِحَرَامِ هَذَا حُكْمُ نَقْشِ التَّصْويرِ . وَأُمَّا اتِّخَاذُ مَا فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ فَإِنْ كَانَ مُعَلَّقًا عَلَى حَائِطٍ أَوْ تَوْبًا أَوْ عِمَامَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُعَدُّ مُتَهَنَّا فَهُوَ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ فِي بِسَاطٍ يُدَاسُ وَمِخَدَّةٍ وَوسَادَةٍ وَخُوهَا مِمَّا يُمْتَهَنُ فَلَيْسَ بِحَرَام ، وَلَكِنْ هَلْ يَمْنَعُ دُخُولَ مَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ ذَلِكَ الْبَيْتَ وَسَيَأْتِي . قَالَ : وَلَا فَرْقٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بَيْنَ مَا لَهُ ظِلٌّ وَمَا لَا ظِلَّ لَهُ . قَالَ هَذَا تَلْخِيصُ مَذْهَبِنَا فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَبِمَعْنَاهُ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الثَّوْرِيّ وَمَالِكِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمْ . وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ : إِنَّمَا يُنْهَى عَمَّا كَانَ لَهُ ظِلٌّ ، وَلَا بَأْسَ بِالصُّورِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا ظِلُّ ، وَهَذَا مَذْهَبٌ بَاطِلٌ فَإِنَّ السِّتْرَ الَّذِي أَنْكَرَ النَّبِيُّ الصُّورَ فِيهِ لَا يَشُلُّ أَحَدٌ أَنَّهُ مَذْمُومٌ وَلَيْسَ لِصُورَتِهِ ظِلٌّ مَعَ بَاقِي الْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَةِ فِي كُلِّ صُورَة . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : النَّهْيُ فِي الصُّورَة عَلَى الْعُمُومِ وَكَذَلِكَ اسْتِعْمَالُ مَا هِيَ فِيهِ ، وَدُخُولُ الْبَيْتِ الَّذِي هِيَ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَتْ رَقْمًا فِي ثَوْبِ أَوْ غَيْرَ رَقْمِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ فِي حَائِطٍ أَوْ تَوْبِ أَوْ بِسَاطٍ مُمْتَهَن أَوْ غَيْرِ مُمْتَهَن عَمَلًا بِظَاهِرِ الْأَحَادِيثِ . لَا سِيَّمَا حَدِيثُ النُّمْرُقَةِ الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ وَهَذَا مَذْهَبٌ قَويٌ . وَقَالَ آخَرُونَ : يَجُوزُ مِنْهَا مَاكَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبِ سَوَاءٌ أُمْتُهِنَ أَمْ لَا ، وَسَوَاءٌ عُلِق فِي حَائِطٍ أَمْ لَا ، قَالَ : وَهُوَ مَذْهَبُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَجْمَعُوا عَلَى مَنْعِ مَا كَانَ لَهُ ظِلٌّ وَوُجُوبُ تَغْييرهِ . قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : إِلَّا مَا وَرَدَ فِي اللَّعِبُ بِالْبَنَاتِ لِصِغَار الْبَنَاتِ وَالرُّحْصَةُ فِي ذَلِكَ ، لَكِنْ كَرِهَ مَالِكٌ شِرَاءَ الرَّجُل ذَلِكَ لِابْنَتِهِ وَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ إِبَاحَةَ اللَّعِبِ بِالْبَنَاتِ مَنْسُوخٌ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ . انْتَهَى .

قُوْلُهُ: ( أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا وَفِيهِ تَصَاوِيرُ فَدَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  فَنَزَعَهُ قَالَتْ: فَقَطَعْته وِسَادَتَيْنِ فَكَانَ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا ). قَالَ الشَّارِحُ: فِيهِ الْإِرْشَادُ إِلَى إِزَالَةِ

التَّصَاوِيرِ الْمَنْقُوشَةِ عَلَى السُّتُورِ . فِيهِ أَنَّ الصُّورَةَ وَالتِّمْثَالَ إِذَا غُيِّرًا لَمْ يَكُنْ بِهِمَا بَأْسٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَجَازَ افْتِرَاشُهُمَا وَالِارْتِفَاقُ عَلَيْهِمَا . وَالْخُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ افْتِرَاشِ الثِّيَابِ الْإِرْتِفَاقِ . افْتِرَاشِ الثِّيَابِ الْإِرْتِفَاقِ .

قَوْلُهُ  $\rho: « أَتَانِي حِبْرِيلُ » إِلَى آخره . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ النَّبُوتَ الَّتِي فِيهَا تَمَاثِيلُ أَوْ كُلْبٌ . قَالَ فِي مَعَالِمِ السُّنَنِ : الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ يَنْزِلُونَ بِالْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ ، وَأَمَّا الْحَفَظَةُ فَلَا يُفَارِقُونَ الْجُنُبَ وَغَيْرَهُ .$ 

قَوْلُهُ  $\rho$  « الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَمُّ : أَحْيُوا مَا حَلَقْتُمْ » . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ التَّصْوِيرَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَسِلَانَ كُلَّ مُصَوِّرٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَشَدِ الْمُحَرَّمَاتِ لِلتَّوَعُّدِ عَلَيْهِ بِالتَّعْذِيبِ فِي النَّارِ وَبِأَنَّ كُلَّ مُصَوِّرٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لِوَبُأَنَّ كُلَّ مُصَوِّرٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَوْرُودِ لَعْنِ الْمُصَوِّرِينَ فِي أَحَادِيثَ أُحَرَ .

قَوْلُهُ: ﴿ فَاجْعَلْ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ ﴾ فِيهِ الْإِذْنُ بِتَصْوِيرِ الشَّجَرِ وَكُلِّ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسُ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى اخْتِصَاصِ التَّحْرِيمِ بِتَصْوِيرِ الْحَيَوَانَاتِ . قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَلَا يُكْرَهُ تَصْوِيرُ الشَّجَرِ وَمَا نَحْوُهَا مِنْ الْجَمَادِ إِجْمَاعًا .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ وَالسَّرَاوِيلِ

735 عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَسَرُّولُونَ وَلَا يَأْتَزِرُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « تَسَرُّولُوا وَائْتَزِرُوا وَحَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

736 - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : بَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ مَ رِجْلَ سَرَاوِيلَ - قَبْلَ اللَّهِ مَاجَهْ . الْهِجْرَة - فَوَزَنَ لِي فَأَرْجَحَ لِي . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .

737 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ρ الْقُمُصُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

738 – وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ : كَانَتْ يَدُكُمِّ قَمِيصِ رَسُولِ اللَّهِ ρ إِلَى الرُّسْغ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  يَلْبَسُ قَمِيصًا قَصِيرَ الْيَدَيْنِ وَالطُّولِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

مَامَتَهُ  $\rho$  وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ النَّبِيّ  $\rho$  إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ . بَيْنَ كَتِفِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

قوله  $\rho: « تَسَرُّولُوا وَاثْتَزِرُوا وَحَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ » . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِيهِ الْإِذْنُ بِلُبْسِ السَّرَاوِيلِ وَإِنَّ مُحَالَفَة أَهْلِ الْكِتَابِ تَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الْاِتِّزَارِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ .$ 

قَوْهُمَّا: ( كَانَ أَحَبُّ الشِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  الْقُمُصُ ) . قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الْقَمِيصِ وَإِثَّمَا كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَالْإِمْسَاكِ  $\rho$  لِأَنَّهُ أَمْكَنُ فِي السَّتْرِ مِنْ الرِّدَاءِ وَالْإِزَارِ اللَّذَيْنِ يَحْتَاجَانِ كَثِيرًا إِلَى الرَّبْطِ وَالْإِمْسَاكِ  $\rho$  وَغَيْرِ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْقَمِيص .

قَوْهُمَا : (كَانَتْ يَدُكُمِّ قَمِيصِ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  إِلَى الرُّسْغِ). قَالَ الشَّارِحُ : وَهُوَ مِفْصَلُ مَا بَيْنَ الْكَفِّ وَالسَّاعِدِ . وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْأَكْمَامِ أَنْ لَا يُعْلَوْنُ الرُّسْغَ . قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الْهُدْيِ : وَأَمَّا الْأَكْمَامُ الْوَاسِعَةُ الطِّوَالُ الَّتِي جُعَاوِزُ الرُّسْغَ . قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الْهُدْيِ : وَأَمَّا الْأَكْمَامُ الْوَاسِعَةُ الطِّوَالُ الَّتِي جُعَالِوْ اللَّهُ وَلَا أَحَدُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَلْبَتَّةَ ، وَهِي مُحَالِفَةٌ لِسُنَّتِهِ ، هِي كَالْأَخْرَاجِ فَلَمْ يَلْبَسْهَا هُو وَلَا أَحَدُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَلْبَتَّةَ ، وَهِي مُحَالِفَةٌ لِسُنَّتِهِ ، وَفِي جَوَازِهَا نَظُرٌ ، فَإِنَّهَا مِنْ جِنْسِ الْخُيلَاءِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي وَفِي جَوَازِهَا نَظُرٌ ، فَإِنَّهَا مِنْ جِنْسِ الْخُيلَاءِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي وَفِي جَوَازِهَا نَظُرٌ ، فَإِنَّهَا مِنْ جِنْسِ الْخُيلَاءِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي وَلَى الْمَالُ وَهُو مَنْهِيُّ عَنْهُ . وَلَا أَنْ هَدْيَهُ  $\rho$  كَانَ تَقْصِيرَ الْقَمِيصِ لِأَنَّ تَطُولِلَهُ إِسْبَالٌ وَهُو مَنْهِيُّ عَنْهُ .

قَوْلُهُ: ( كَانَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ). قَالَ الشَّارِخُ : وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الْعِمَامَةِ ، وَيَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ إِرْجَاءِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ . قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : وَكَانَ – يَعْنِي النَّبِيَّ  $\rho$  – يَلْبَسُ الْقَلَنْسُوةَ لِغَيْرِ عَمَامَةٍ وَيَلْبَسُ الْعِمَامَةَ بِغَيْرِ قَلَنْسُوةٍ . قَالَ النَّووِيُّ : يَجُوزُ لُبْسُ الْعِمَامَةِ بِإِرْسَالِ فَلْ كَرَاهَةً فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَمْ يَصِحَّ فِي النَّهْيِ عَنْ تَرْكِ طَرَفِهَا وَبِغَيْرِ إِرْسَالِهِ وَلَا كَرَاهَةً فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَمْ يَصِحَّ فِي النَّهْيِ عَنْ تَرْكِ إِرْسَالِهِ وَلَا كَرَاهَةً فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَمْ يَصِحَّ فِي النَّهْيِ عَنْ تَرْكِ إِرْسَالِهِ وَلَا كَرَاهَةً فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَمْ يَصِحَ فِي النَّهْيِ عَنْ تَرْكِ إِرْسَالُهَ وَلَا كَرَاهَةً فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَمْ يَصِحَ فِي النَّهْيِ عَنْ تَرْكِ

# بَابُ الرُّخْصَةِ فِي اللِّبَاسِ الْجُمِيلِ وَاسْتِحْبَابِ التَّوَاضُعِ فِيهِ وَكَرَاهَةِ الشُّهْرَةِ وَالْإِسْبَالِ

742 وَعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الجُهنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ تَرَكَ أَنْ يَلْبَسَ صَالِحَ الثِّيَابِ - وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ - تَوَاضُعًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دَعَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرُهُ فِي حُللِ الْإِيمَانِ أَيَّتَهُنَّ شَاءَ » . رَوَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرُهُ فِي حُللِ الْإِيمَانِ أَيَّتَهُنَّ شَاءَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي  $\rho = 743$  الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  $\rho = 743$  . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهُ .

744- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . فَقَالَ أَبُو بَكْرِ : إِنَّ أَحَدَ شِقَىْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . فَقَالَ أَبُو بَكْرِ : إِنَّ أَحَدَ شِقَىْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا

أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ ، فَقَالَ : « إِنَّكَ لَسْت مِمَّنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ خُيلَاءَ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا أَنَّ مُسْلِمًا وَابْنَ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيَّ لَمْ يَذْكُرُوا قِصَّةَ أَبِي بَكْرِ .

745 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ مَ قَالَ : ( 0 الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْعَمَامَةِ وَابْنُ مَاجَهْ .

746- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا » . مُتَّقَقُ عَلَيْهِ .

747- وَلِأَحْمَدَ وَالْبُحَارِيِّ : « مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فِي النَّارِ » .

قَوْلُهُ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا ، قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجُمَالَ » . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَحَبَّةَ لَبُسِ الثَّوْبِ الْحُسَنِ وَالنَّعْلِ الْحُسَنِ وَتَخَيَّرُ اللِّبَاسِ الْجَعِيلِ لَيْسَ مِنْ الْكِبْرِ فِي شَيْءٍ . لُبْسِ الثَّوْبِ الْحُسَنِ وَالنَّعْلِ الْحُسَنِ وَتَخَيَّرُ اللِّبَاسِ الْجَعِيلِ لَيْسَ مِنْ الْكِبْرِ فِي شَيْءٍ .

قَوْلُهُ  $\rho$ : « مَنْ تَرَكَ أَنْ يَلْبَسَ صَالِحَ الثِّيَابِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ تَوَاضُعًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » إلى آخره . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الزُّهْدِ فِي الْمَلْبُوسِ وَتَرْكِ لُبْسِ حَسَنِ الثِّيَابِ وَرَفِيعِهَا لِقَصْدِ التَّوَاضُعِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ لُبْسَ مَا فِيهِ جَمَالُ زَائِدٌ مِنْ الثِّيَابِ يَجْذِبُ بَعْضَ الطِّبَاعِ إلى الزَّهْوِ وَالْخُيلَاءِ وَالْكِبْرِ ، وَقَدْ كَانَ هَدْيُهُ  $\rho$  كَمَا قَالَ الثِّيابِ يَجْذِبُ بَعْضَ الطِّبَاعِ إلى الزَّهْوِ وَالْخُيلَاءِ وَالْكِبْرِ ، وَقَدْ كَانَ هَدْيُهُ  $\rho$  كَمَا قَالَ الْتِيابِ الْقَيِّمِ أَنْ يَلْبَسَ مَا تَيَسَّرَ مِنْ اللِبَاسِ : الصُّوفِ تَارَةً ، وَالْقُطْنِ أُخْرَى ، وَلَيسَ الْجُبَّةَ وَالْقُبَاءَ وَالْكَتَّانِ تَارَةً ، وَلَيسَ الْبُرُودَ الْيَمَانِيَّةَ ، وَالْبُرْدَ الْأَخْضَرَ ، وَلِيسَ الْجُبَّةَ وَالْقَبَاءَ وَالْكَتَانِ تَارَةً ، وَلَيسَ الْبُرُودَ الْيَمَانِيَّةَ ، وَالْبُرْدَ الْأَخْضَرَ ، وَلَيسَ الْجُبَّةَ وَالْقَبَاءَ وَالْقَمِيصَ إلِي أَنْ قَالَ : قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ : كَانُوا يَكْرَهُونَ الشَّهْرَتَيْنِ مِنْ النِيّيَابِ وَالْمُنْحُفِض .

قَوْلُهُ: ﴿ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا ٱلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: الشُّهْرَةُ ظُهُورُ الشَّيْءِ ، وَالْمُرَادُ أَنَّ تَوْبَهُ يَشْتَهِرُ بَيْنَ

النَّاسِ لِمُحَالَفَةِ لَوْنِهِ لِأَلْوَانِ ثِيَاهِمْ فَيَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ ، وَيَخْتَالُ عَلَيْهِمْ بِالْعُجْبِ وَالتَّكَبُّرُ . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ لُبْسِ ثَوْبِ الشُّهْرَةِ وَلَيْسَ هَذَا الْحُدِيثُ مُخْتَصًّا بِنَفِيسِ الثِّيَابِ ، بَلْ قَدْ يَحْصُلُ ذَلِكَ لِمَنْ يَلْبَسُ ثَوْبًا يُخَالِفُ مَلْبُوسَ النَّاسِ مِنْ الْفُقَرَاءِ ، لِيَرَاهُ النَّاسُ فَيَتَعَجَّبُوا مِنْ لُبْسِهِ وَيَعْتَقِدُوهُ .

قَوْلُهُ  $\rho$  : « مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . قَالَ الشَّارِخُ : الْخَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ جَرِّ الثَّوْبِ خُيلَاءَ . وَالْمُرَادُ بِجَرِّهِ هُوَ جَرُّهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ  $\rho$  : « مَا أَسْقَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارَ فِي النَّارِ » . الْأَرْضِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ  $\rho$  : « مَا أَسْقَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارَ فِي النَّارِ » . وَظَاهِرُ الْخَدِيثِ أَنَّ الْإِسْبَالَ مُحَرَّمٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِسَاءِ . وَقَدْ فَهِمَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ذَلِكَ لَمَّا سَمِعَتْ الْخَدِيثِ فَقَالَتْ : فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟ قَالَ : « يُرْخِينَهُ شِبْرًا لَمَّا سَمِعَتْ الْخَدِيثَ فَقَالَتْ : فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟ قَالَ : « يُرْخِينَهُ شِبْرًا لَمَّالَعْعَى الْمُعْرَفِي وَعَلَى جَوَازِ الْإِسْبَالِ لِلنِسَاءِ ، وَظَاهِرُ التَّقْبِيدِ بِقَوْلِهِ : « وَلَكَنَّهُ قَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الْإِسْبَالِ لِلنِسَاءِ ، وَظَاهِرُ التَّقْبِيدِ بِقَوْلِهِ : « وَلَكَنَّهُ قَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الْإِسْبَالِ لِلنِسَاءِ ، وَظَاهِرُ التَّقْبِيدِ بِقَوْلِهِ : « خُيلَاءَ » . يَدُلُّ بَمُفْهُومِهِ أَنَّ جَرَّ القَوْبِ لِغَيْرِ الْخُيلَاءِ لَا يَلْحَقُهُ الْوَعِيدُ إِلَّا أَنَّهُ مَكُرُوهُ وَهَذَا نَصُّ الشَّافِعِيّ . قَالَ ابْنُ الْعَرِيِيّ : لَا يَجُونُ مُؤْمِهِ أَنَّ عُرَامً لَكُ النَّهُ مَا الشَّافِعِيّ . قَالَ ابْنُ الْعَرِيِيّ : لَا يَجُونُ السَّوْلِهُ مَا اللَّا وَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّالَوْلِ اللَّهُ الْوَعِيدُ إِلَا اللَّهُ مَا اللَّالَةُ عَلَى اللَّهُ الْوَعِيدُ اللَّهُ الْوَعِيْفِ . لا أَجُرُهُ حُيلَاءَ ، لِأَنَّ النَّهُ عَلَى قَدْ تَنَاوَلَهُ لَفُظًا اللَّوْوِلِ إِنْ فِوْلِهِ الْمَالِمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِولُ الْمُعَلِقُولُ اللْعُلُولُ الْمُؤَلِّ اللْمُعْمَى الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤَلِقُولُ النَّوْلِ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ الللَّهُ الْمُؤَلِولُ اللَّهُ الْمُؤَلِقُولُ اللْمُؤَلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤَل

## بَابُ نَهْيِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ مَا يَحْكِي بَدَنَهَا أَوْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ

 749 وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ تَخْتَمِرُ ، فَقَالَ : « لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

750 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ : « صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرْهُمَا بَعْدُ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَّاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ عَلَى رُءُوسِهِنَّ أَهْثَالُ أَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ ، لَا يَرَيْنَ الجُنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا ، وَرِجَالٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقْرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةَ ho لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَ الرَّجُل . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

قَوْلُهُ: ( قُبْطِيَّةً ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ: بِضَمِّ الْقَافِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ ، وَقَدْ تُكْسَرُ . وَفِي الضَّيَاءِ بِكَسْرِهَا . وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : بِالضَّمِّ وَهِيَ نِسْبَةٌ إِلَى الْقِبْطِ بِكَسْرِ الْقَافِ وَهُمْ أَهْلُ مِصْرَ .

قَوْلُهُ: « غِلالَةً » الْغِلَالَةُ بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ شِعَارٌ يُلْبَسُ تَحْتَ التَّوْبِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ وَغَيْرِهِ. وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتُر بَدَنَهَا بِثَوْبٍ لَا يَصِفُهُ ، وَهَذَا شَرْطٌ سَاتِرُ الْعَوْرَةِ. ، وَإِنَّمَا أَمَرَ بِالتَّوْبِ ثَحْتَهُ لِأَنَّ الْقَبَاطِيَّ ثِيَابٌ رَقِيقٌ لَا تَسْتُرُ الْبَشَرَةَ عَنْ رُوْيَةِ النَّاظِرِ بَلْ تَصِفُهَا. انْتَهَى.

قال الموفق في المغني: وَالْمُسْتَحَبُ أَنْ تُصَلَّي الْمَرْأَةُ فِي دَرْعٍ . قَالَ: الدِّرْعُ يُشْبِهُ الْقَمِيصِ لَكِنَّهُ سَابِغٌ يُغَطِّي قَدَمَيْهَا وَخِمَارٌ يُغَطِّي رَأْسَهَا وَعُنُقَهَا وَجِلْبَابٌ تَلْتَفُ بِهِ الْقَمِيصِ لَكِنَّهُ سَابِغٌ يُغَطِّي قَدَمَيْهَا وَخِمَارٌ يُغَطِّي رَأْسَهَا وَعُنُقَهَا وَجِلْبَابٌ تَلْتَفُ بِهِ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ وَمَا زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ . قَالَ : قد اتَّقَقَ عَامَتُهُمْ عَلَى الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ وَمَا زَادَ فَهُو خَيْرٌ وَأَسْتَرُ ، وَلاَنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا جِلْبَابٌ فَإِنَّهَا جُمَافِيهِ رَاكِعَة وَسَاجِدَة لِقَلا تَصِفْهَا فَتُهُمْ عَوْرَاهِا . انتهى .

قلت : فلعل قَوْلُهُ p : « فَإِنِيّ أَحَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا » . بِمَعْنَى تبين عجيزتها وَنَحْوَ ذَلِكَ .

قَوْلُهُ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﴾ دَحَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ تَخْتَمِرُ ، فَقَالَ: ﴿ لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ ﴾ ). قَالَ الشَّارِحُ: أَمَرَهَا أَنْ تَلْوِيَ خِمَارَهَا عَلَى رَأْسِهَا وَتُدِيرُهُ مَرَّةً وَاحِدَةً لَا مَرَّتَيْنِ ﴾ ). قَالَ الشَّارِحُ: أَمَرَهَا أَنْ تَلْوِيَ خِمَارَهَا عَلَى رَأْسِهَا وَتُدِيرُهُ مَرَّةً وَاحِدَةً لَا مَرَّتَيْنِ لِيَالًا يُشْبِهَ الْخُتِمَارُهَا تَدُويرَ عَمَائِمِ الرِّجَالِ إِذَا اعْتَمُّوا فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ التَّشَبُّهِ الْمُحَرَّمِ

قَوْلُهُ: ﴿ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ﴾ . قَالَ النَّوَوِيُّ : هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ مُعْجِزَاتِ النُّبُوَّةِ فَقَدْ وَقَعَ هَذَانِ الصِّنْفَانِ وَهُمَا مَوْجُودَانِ .

قَوْلُهُ: ﴿ كَاسِيَاتُ عَارِيَّاتُ ﴾ . قِيلَ : كَاسِيَاتُ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَارِيَّاتُ مِنْ شُكْرِهَا . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ تَسْتُرُ بَعْضَ بَدَنِهَا وَتَكْشِفُ بَعْضَهُ إِظْهَارًا لِجَمَالِهَا وَخُوهِ ، وَقِيلَ : تَلْبَسُ ثَوْبًا رَقِيقًا يَصِفُ لَوْنَ بَدَنِهَا .

قَوْلُهُ: ﴿ مَائِلَاتُ ﴾ أَيْ عَنْ طَاعَةِ اللّهِ وَمَا يَلْزَمُهُنَّ حِفْظُهُ ﴿ مُمِيلَاتُ ﴾ أَيْ يَعَلّمْنَ غَيْرَهُنَّ فِعْلَهُنَّ الْمَذْمُومَ . وَقِيلَ : ﴿ مَائِلَاتُ ﴾ بِمَشْيِهِنَّ مُتَبَحْتِرَاتُ . ﴿ يُعَلّمْنَ غَيْرَهُنَّ فِعْلَهُنَّ الْمُدْفِقَ . وَقِيلَ : الْمَائِلَاتُ مِشْطَةُ الْبَغَايَا الْمُمِيلَاتُ بِمُشْطِهِنَّ غَيْرَهُنَّ عَيْرَهُنَّ تِلْكَ الْمِشْطَةُ .

قَوْلُهُ: «عَلَى رُءُوسِهِنَّ أَمْثَالُ أَسْنِمَةِ الْبُحْتِ » الإِبِلِ الْخَراسانية أَيْ يُكُومْنَ شُعُورَهُنَّ وَيُعْظِمْنَهَا بِلَفِّ عِمَامَةٍ أَوْ عِصَابَةٍ أَوْ نَحْوِهَا . وَالْحَدِيثُ سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ لِلاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى كَرَاهَةِ لُبْسِ الْمَرْأَةِ مَا يَحْكِي بَدَنَهَا ، وَالْإِحْبَارُ بِأَنَّ مَنْ فَعَلَ لِلاسْتِدُلَالِ بِهِ عَلَى كَرَاهَةِ لُبْسِ الْمَرْأَةِ مَا يَحْكِي بَدَنَهَا ، وَالْإِحْبَارُ بِأَنَّ مَنْ فَعَلَ لِلاسْتِدُلَالِ بِهِ عَلَى كَرَاهَةِ لُبْسِ الْمَرْأَةِ مَا يَحْكِي بَدَنَهَا ، وَالْإِحْبَارُ بِأَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَأَنَّهُ لَا يَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ مَعَ أَنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ خَمْسِمِائةِ عَلَى مَنْ أَهْلِ النَّارِ وَأَنَّهُ لَا يَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ مَعَ أَنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ خَمْسِمِائةِ عَلَى مَنْ أَهْلِ النَّارِ وَأَنَّهُ لَا يَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ مَعَ أَنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ خَمْسِمِائةِ عَلَى مَنْ أَهْلِ النَّارِ وَأَنَّهُ لَا يَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ مَعَ أَنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ خَمْسِمِائةِ عَلَى عَرْيِمِ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ مِنْ صِفَاتِ هَذَيْنِ الطَّنْفَيْنِ .

قَوْلُهُ: ( أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  لَعَنَ الرَّجُلِ يَلْبَسُ لُبْسَ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَ الرَّجُلِ . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ تَشَبُّهِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ) . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ تَشَبُّهِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ؛ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ  $\rho$  فِي الْمُتَرَجِّلَاتِ : ﴿ أَحْرِجُوهُنَّ مِنْ ابْيُوتِكُمْ ﴾ . وَأَحْرَجَ أَبُو ؛ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ  $\rho$  فِي الْمُتَرَجِّلَاتِ : ﴿ أَيْ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  عِمُحَنَّثِ قَدْ حَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بَالنِّسَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : ﴿ مَا بَالُ هَذَا ﴾ ؟ فَقَالُوا : يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِي إِلَى النَّقِيعِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللّهِ أَلَا تَقْتُلُهُ ؟ قَالَ : ﴿ إِنِي نُحُيتَ أَنْ أَقْتُلَ الْمُصَلِّينَ ﴾ .

## بَابُ التَّيَامُنِ فِي اللَّبْسِ وَمَا يَقُولُ مَنْ اسْتَجَدَّ ثَوْبًا

. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ho إِذَا لَبِسَ قَمِيصًا بَدَأً بِمَيَامِنِهِ

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي سَعْدٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ ؛ عِمَامَةً أَوْ قَمِيصًا أَوْ رِدَاءً ، ثُمُّ يَقُولُ : « اللّهُمَّ لَك الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ ، أَسْأَلُك حَيْرَهُ وَحَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ » . رَوَاهُمَا البِّرُمِذِيُّ حَيْرَهُ وَحَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ » . رَوَاهُمَا البِّرُمِذِيُّ

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْإِبْتِدَاءِ فِي لُبْسِ الْقَمِيصِ بِالْمَيَامِنِ ، وَكَذَلِكَ لُبْسُ غَيْرِهِ لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْقَمِيصِ بِالْمَيَامِنِ . وَالْحَدِيثُ الثَّانِي يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ حَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ لُبْسِ تَقْدِيمِ الْمَيَامِنِ . وَالْحَدِيثُ الثَّانِي يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ حَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ لُبْسِ التَّوْبِ الْجَدِيدِ . وَقَدْ أَحْرَجَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ التَّوْبِ الْجَدِيدِ . وَقَدْ أَحْرَجَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَعْدَ اللَّهَ إِلَّا لَمْ يَبْلُغْ وَاللَّهُ وَلَا يَدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ فَحَمِدَ اللَّهَ إِلَّا لَمْ يَبْلُغْ وَلَا يَكُونُ بِجَرْحٍ . وَقَالَ : حَدِيثٌ لَا أَعْلَمُ فِي إسْنَادِهِ أَحَدًا ذُكِرَ بِجَرْحٍ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِي إسْنَادِهِ أَحَدًا ذُكِرَ بِجَرْحٍ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ اللَّهُ لَهُ » . وَقَالَ : حَدِيثٌ لَا أَعْلَمُ فِي إسْنَادِهِ أَحَدًا ذُكِرَ بِجَرْحٍ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

## أَبْوَابُ اجْتِنَابِ النَّجَاسَاتِ وَمَوَاضِع الصَّلَوَاتِ

#### بَابُ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ فِي الصَّلَاةِ وَالْعَفْوِ عَمَّا لَا يُعْلَمُ كِمَا

754 عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : سَمِعْت رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ρ : أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي آتِي فِيهِ أَهْلِي ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، إلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ » . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .

ρ وَعَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ : قُلْت لِأُمِّ حَبِيبَةً : هَلْ كَانَ يُصَلِّي النَّبِيُّ ρ فِي النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ اللَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذًى . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ إلَّا التَّرْمِذِيُّ .

756 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيّ p أَنَّهُ صَلَّى فَحَلَعَ نَعْلَيْهِ فَحَلَعَ النَّاسُ نِعَاهُمُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ هُمُ : ﴿ لِمَ حَلَعْتُمْ ﴾ . قَالُوا : رَأَيْنَاكَ حَلَعْت فَحَلَعْنَا ، فَقَالَ : ﴿ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ هُمُ : ﴿ لِمَ حَلَعْتُمْ ﴾ . قَالُوا : رَأَيْنَاكُ حَلَعْت فَحَلَعْنَا ، فَقَالَ : ﴿ وَلَمَّ جَبُولِ اللَّهُ مِنَا حَبَقًا ، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُقلِّبْ نَعْلَيْهِ إِنَّ جَبُرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا حَبَقًا ، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُقلِّبْ نَعْلَيْهِ وَلَيْ وَلَيْهُ مَلَا مُسَجِّهُ بِالْأَرْضِ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو وَلَيْنَافُ وَلَيْهُ مَا حَبَقًا بِالْأَرْضِ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو كَالُود .

قَوْلُهُ : أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي آتِي فِيهِ أَهْلِي ؟ قَالَ : « قَنَعُمْ ، إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ » . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى جَعْنُبِ الْمُصَلِّي لِلثَّوْبِ الْمُتَنَجِّسِ . وَهَلْ طَهَارَةُ ثَوْبِ الْمُصَلِّي شَرْطُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ أَمْ لَا الْمُصَلِّي لِلثَّوْبِ الْمُتَنَجِّسِ . وَهَلْ طَهَارَةُ ثَوْبِ الْمُصَلِّي شَرْطُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ أَمْ لَا الْمُصَلِّي لِلثَّوْبِ الْمُصَلِّي شَرْطُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ أَمْ لَا ؟ فَمِنْ فَوَائِدِ حَدِيثَيْ الْبَابِ أَنَّهُ لَا ؟ فَمَنْ فَوَائِدِ حَدِيثَيْ الْبَابِ أَنَّهُ لَا يَخْمَلُ اللَّوْبَ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ مَظِنَّةٌ لِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ ، يَجِبُ الْعَمَلُ مِقْتَضَى الْمَظِنَّةِ لِأَنَّ الثَّوْبَ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ مَظِنَّةٌ لِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ ، فَوَائِدِهِمَا كَمَا فَأَرْشَدَ الشَّارِغُ  $\rho$  إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ الْعَمَلُ بِالْمَئِنَّةِ دُونَ الْمَظِنَّةِ . وَمِنْ فَوَائِدِهِمَا كَمَا فَأَرْشَدَ الشَّارِغُ  $\rho$  إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ الْعَمَلُ بِالْمَئِنَّةِ ذُونَ الْمَؤَاةِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هُنَا أَنَّهُ وَاللَهُ مِنْ وَالِدِهِمَا كَمَا قَالَ ابْنُ رَسُلَانَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ : طَهَارَةُ رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هُنَا أَنَّهُ لَو اللَّهُ الْمَثَلُ فَي شَرْحِ السَّنَنِ : طَهَارَةُ رُطُوبَةٍ فَرْجِ الْمَرْأَةِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هُنَا أَنَّهُ لَا اللَّهُ لَا يَذْكُرُ هُنَا أَنَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ يَذْكُرُ هُمَا أَنَّهُ اللَّهُ لَا أَنَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ يَذَكُرُ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لِلْ الْعَلَالَةُ الْمَالِيَةِ فَيْحِ الْمَوْلِةِ اللْعَلَالَ اللْعَلَى الْمَعْلَقِيدِ اللْمَالَةُ اللَّهُ اللْعَالَةُ اللْهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ لَا اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ الْمَا أَنَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا الْمَ اللَّهُ اللَّ

كَانَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ مِنْ الجِمَاعِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ لَوْ غَسَلَهُ لَنُقِلَ. وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ النَّكَرَ يَغْرُجُ وَعَلَيْهِ رُطُوبَةٌ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ . انْتَهَى .

قَوْلُهُ: ( أَنَّ النَّبِيِّ مَ صَلَّى فَحَلَعَ نَعْلَيْهِ ) الْحَدِيثُ. قَالَ الشَّارِحُ: اسْتَدَلَّ بِهِ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ إِزَالَةَ النَّجَاسَةِ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لَا هُمُّم ، لِأَنَّ اسْتِمْرَارَهُ عَلَى الصَّلَاةِ النَّعْلِ وَعَدَم اسْتِمْنَافِهِ لَهَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِمْرَارَهُ عَلَى الصَّلَاةِ النَّعْلِ وَعَدَم اسْتِمْنَافِهِ لَهَا يَدُلُّ عَلَى عَدَم كُوْنِ الطَّهَارَةِ شَرْطًا. قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:

وَفِيهِ أَنَّ دَلْكِ النِّعَالَ يُجْزِئُ ، وَأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ أُمَّتَهُ أُسْوَتُهُ فِي الْأَحْكَامِ ، وَأَنَّ الْعَمَلَ الْيَسِيرَ مَعْفُقٌ عَنْهُ . الصَّلَاةَ فِي النَّعْلَيْنِ لَا تُكْرَهُ ، وَأَنَّ الْعَمَلَ الْيَسِيرَ مَعْفُقٌ عَنْهُ .

## بَابُ حَمْلِ الْمُحْدِثِ وَالْمُسْتَجْمِرِ فِي الصَّلَاةِ وَثِيَابِ الصِّغَارِ وَمَا شُكَّ فِي نَجَاسَتِهِ

757 عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ رَبُولَ اللَّهِ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ رَبُولَ اللَّهِ مَلَهَا . وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا . مُتَّفَق عَلَيْهِ .

758 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيّ ρ الْعِشَاءَ ، فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحُسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا مِنْ خَلْفِهِ أَخْذًا رَفِيقًا وَثَبَ الْحُسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا مِنْ خَلْفِهِ أَخْذًا رَفِيقًا وَوَضَعَهُمَا عَلَى الْأَرْضِ ، فَإِذَا عَادَ عَادَا حَتَى قَضَى صَلَاتَهُ ، ثُمَّ أَقْعَدَ أَحَدَهُمَا عَلَى وَوَضَعَهُمَا عَلَى الْأَرْضِ ، فَإِذَا عَادَ عَادَا حَتَى قَضَى صَلَاتَهُ ، ثُمَّ أَقْعَدَ أَحَدَهُمَا عَلَى فَغَلَ عَلَى اللهِ أَرُدُهُمَا فَبَرَقَتْ بَرْقَةٌ ، فَقَالَ فَخِذَيْهِ ، قَالَ : فَقُمْت إِلَيْهِ ، فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللّهِ أَرُدُهُمَا فَبَرَقَتْ بَرْقَةٌ ، فَقَالَ فَمُكَثَ ضَوْؤُهَا حَتَى دَخَلا . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

759 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ρ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَى مِرْطٌ وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .

760 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ρ لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

الأول الجنء الأول

761- وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَلَفْظُهُ : لَا يُصَلِّي فِي لَحُفِ نِسَائِهِ .

قَوْلُهُ: (كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا). قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْفِعْلِ مَعْفُو عَنْهُ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ وَالْمُنْفَرِدِ وَالْمُؤْمَّ وَالْإِمَامِ. قَالَ الْحَافِظُ وَحَمَلَ أَكْثَرُ أَهْلُ الْعِلْمِ هَذَا الْحُدِيثَ عَلَى أَنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ مُتَوَالٍ لِوُجُودِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي وَحَمَلَ أَكْثَرُ أَهْلُ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ مُتَوَالٍ لِوُجُودِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ .

وَمِنْ فَوَائِدِ الْحُدِيثِ جَوَازُ إِدْ حَالِ الصِّبْيَانِ الْمَسَاحِدَ ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَنَّ الظَّاهِرَ طَهَارَةُ ثِيَابِ مَنْ لَا ذَلِكَ ، وَأَنَّ الظَّاهِرَ طَهَارَةُ ثِيَابِ مَنْ لَا يَعْتَرِزُ مِنْ النَّجَاسَةِ كَالْأَطْفَالِ . وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَقَعَ حَالَ التَّنْظِيفِ ، لِأَنَّ حِكَايَاتِ الْأَحْوَالِ لَا عُمُومَ لَهَا . انْتَهَى .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : وَيَدُ الصَّبِيِّ إِذَا أَدْحَلَهَا فِي الإِنَاءِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ اسْتِعْمَال الْمَاءِ الَّذِي فِيهِ ، وَكَذَلِكَ تُكْرَهُ الصَّلاةُ فِي تَوْبِهِ . وَقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي رِوَايَةِ اللَّهُ تَعَالَى فِي رِوَايَةِ اللَّهُ تَعَالَى فِي الصَّلاةِ فِي تَوْبِ الصَّبِيّ فَكَرِهَهُ . انْتَهَى .

قَوْلُهُ: ( كُنّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيّ  $\rho$  الْعِشَاءَ ، فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحُسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ ) . الْحَدِيثُ . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِيهِ إِدْ حَالِ الصِّبْيَانِ الْمَسَاحِدَ . وَقَدْ عَلَى ظَهْرِهِ ) . الْحَدِيثُ . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِيهِ إِدْ حَالِ الصِّبْيَانِ الْمَسَاحِدَ . وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « جَنّبُوا مَسَاحِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَحُصُومَاتِكُمْ وَحُدُودَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَجَمِّرُوهَا يَوْمَ جُمَعِكُمْ مَسَاحِدَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَجَمِّرُوهَا يَوْمَ جُمَعِكُمْ وَاجْعَلُوا عَلَى أَبْوَاكِهَا مَطَاهِرَكُمْ » . قَالَ الشَّارِحُ : فَيُجْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ بِحَمْلِ الْأَمْرِ بِالتَّجْنِيبِ عَلَى النَّدْبِ ، أَوْ بِأَنَّهَا ثُنَزَّهُ الْمَسَاحِدُ عَمَّنْ لَا يُؤْمَنُ حَدَثُهُ فِيهَا .

قَوْلُهَ : (كَانَ النَّبِيُّ p يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطُّ وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ ) . قَالَ الشَّارِخُ : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ وُقُوفَ الْمَرْأَةِ بِجَنْبِ الْمُصَلِّي لَا يُبْطِلُ صَلَاتَهُ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنَّهَا تُبْطِلُ ، وَالْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِ . وَفِيهِ أَنَّ ثِيَابَ الْحَائِضِ طَاهِرَةٌ إِلَّا مَوْضِعًا يُرَى فِيهِ أَثَرُ الدَّمِ أَوْ النَّجَاسَةِ . وَفِيهِ جَوَازُ الصَّلَاةِ فِي تَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَى الْمُصَلِّي . وَجَوَازُ الصَّلَاةِ فِي تَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَى الْمُصَلِّي وَبَعْضُهُ عَلَى الْمُصَلِّي وَبَعْضُهُ عَلَيْهَا .

قَوْلُ َهَا: (كَانَ النَّبِيُّ  $\rho$  لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَ). قَالَ الشَّارِحُ: بِضَمِّ الشِّينِ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ جَمْعُ شِعَارٍ عَلَى وَزْنِ كُتُبٍ وَكِتَابٍ وَهُوَ الثَّوْبُ الَّذِي يَلِي الجُسَدِ، وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ جَمْعُ شِعَارٍ عَلَى وَزْنِ كُتُبٍ وَكِتَابٍ وَهُوَ الثَّوْبُ الَّذِي يَلِي الجُسَدِ، وَحَصَّتْهَا بِالذِّيْرِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إِلَى أَنْ تَنَاهَا النَّجَاسَةُ مِنْ الدِّثَارِ. وَالْحَدِيثُ يَدُلُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ جَعَنُّ بِيَابِ النِّسَاءِ الَّتِي هِي مَظِنَّةُ لِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهَا ، وَكَذَلِكَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ جَعَنُ بِيْكِ بَالْيَقِينِ جَائِزٌ غَيْرُ سَائِرُ الثِّيَابِ الَّتِي تَكُونُ كَذَلِكَ ، وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ الإحْتِيَاطَ وَالْأَخْذُ بِالْيَقِينِ جَائِزٌ غَيْرُ مُسْتَنْكُرٍ فِي الشَّرْعِ ، وَأَنَّ تَرْكَ الْمَشْكُوكِ فِيهِ إِلَى الْمَعْلُومِ جَائِزٌ وَلَيْسَ مِنْ نَوْعِ الْوَسْوَاسِ ، وَهِعَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ .

## بَابُ مَنْ صَلَّى عَلَى مَرْكُوبٍ نَجِسٍ أَوْ قَدْ أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ

762 عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَأَيْت النَّبِيُّ p يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّةٌ إِلَى حَيْبَرَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

ρ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ رَاكِبٌ إِلَى حَيْبَرَ ρ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ρ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ رَاكِبٌ إِلَى حَيْبَرَ وَالْقِبْلَةُ خَلْفَهُ . رَوَاهُ النَّسَائِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَاسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ بِالْحَدِيثَيْنِ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُوْلِ عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُولِ الَّذِي أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ وَهُو لَا يَتِمُّ إِلَّا عَلَى الْقُولِ عَلَى الْمُولِ بِأَنَّ الْحِمَارَ نَجِسُ عَيْنٍ ، نَعَمْ يَصِحُّ الاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى مَا فِيهِ بِأَنَّ الْحِمَارَ لَا يَنْفَكُ عَنْ التَّلُونِ بِمَا . وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى جَوَازِ التَّطَوُّعِ عَلَى جَوَازِ التَّطُوعِ عَلَى جَوَازِ التَّطُوعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ .

# بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاءِ وَالْبُسُطِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْمَفَارِشِ

764- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ 6 صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .

765 - وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ρ يُصَلِّي عَلَى الْحُصِيرِ وَالْفَرْوَةِ الْمَدْبُوغَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

766 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ρ قَالَ : فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى عَلَى حَصِيرِ يَسْجُدُ عَلَيْهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

رَوَاهُ  $\rho = 767$  وَعَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا البِّرْمِذِيّ .

768- لَكِنَّهُ لَهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسِ ٢ .

769- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : مَا أُبَالِي لَوْ صَلَّيْت عَلَى خَمْسِ طَنَافِسَ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ .

قَوْلُهُ: ( أَنَّ النَّبِيَّ p صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ) قَالَ الشَّارِخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْخُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى الْبُسُطِ، وَقَدْ حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْخُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى الْبُسُطِ، وَقَدْ حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعُلْمِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.

قَوْلُهُ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ p يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ وَالْفَرْوَةِ الْمَدْبُوغَةِ) وَفِي ذَلِكَ رَدُّ عَلَى مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ عَلَى غَيْرِ الْأَرْضِ وَمَا خُلِقَ مِنْهَا.

قَوْلُهُ: ( كَانَ رَسُولُ اللّهِ p يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ ) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هِيَ بِضَمِّ الْخَاءِ سَجَّادَةٌ مِنْ سعف النَّخْلِ عَلَى قَدْرِ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ الْمُصَلِّي ، فَإِنْ عَظُمَ إِخْيْتُ يَكْفِي لِجَسَدِهِ كُلِّهِ فِي صَلَاةٍ أَوْ اضْطِجَاعٍ فَهُوَ حَصِيرٌ . قَالَ الشَّارِحُ:

وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى السَّجَّادَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ الْخِرَقِ أَوْ الْخُوصِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ صَغِيرةً عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى خَمْرَةً إلَّا إذَا كَانَتْ صَغِيرةً ، أَوْ كَانَتْ كَبِيرةً .

#### بَابُ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ وَالْخُفَّيْنِ

ρ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْت أَنَسًا : أَكَانَ النَّبِيُّ ρ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْت أَنَسًا : أَكَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

771 وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « حَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِمِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَييْنَانِ يَدُلَّانِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلاةِ فِي البِّعَالِ ، وَقَدْ الْحَبَّرَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي ذَلِكَ هَلْ هُو مُسْتَحَبُّ أَوْ مُبَاحُ أَوْ مُكُووٌ . إِلَى أَنْ قَالَ : وَقَدْ أَحْرَجَ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : مَكُووٌ . إِلَى أَنْ قَالَ : وَقَدْ أَحْدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ فَدَرًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَ : ﴿ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ فَدَرًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَ الْمُسْتِحْدُ وَلِيُصَلِّ فِيهِمَا ﴾ . وَيُمْكُنُ الإسْتِدُلَال لِعَدَم الإسْتِحْبَابِ فِيمَا أَحْرُجُهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ مَ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ إِذَا صَلّى الْحَرُجُهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ مَا أَتَكُم نَعْلَيْهِ فَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا ﴾ . أَحْدُكُمْ فَحَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ كِمِمَا أَحَدًا لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا ﴾ . أَحَدُكُمْ فَحَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ كِمِمَا أَحَدًا لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا ﴾ . وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَعِدُو قَالَ الْعِرَاقِيُّ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَ إِلَى أَبِيهِ عَنْ الْمُعَلِّ وَمُ اللَّهُ مَ إِنْ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ قَالَ : صَلّى عَلْمُ فَعَلَعُ وَاللَّهُ مَا عَلْ الْعِرَاقِيُ وَلَى اللَّهِ مَ إِنْ لَيْعَلِي فَعَلَعُ وَاللَّهُ مَا عَلَى الْعَرَاقِي وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُعْلَعُ فَلْيَحْلَعُ هَلَى اللَّاسُ فِي نِعَلَيْهِ فَحَلَعَ الْمُؤْمِلُ وَمُولُ الْمُولُودُ وَالْمُ الْعِرَاقِيُ وَهُمُ وَمُنْ شَاءَ أَنْ يُعْلِعُ فَلَا مُؤْمِلُ وَيَعْلَعُ وَلَا لَابُومِ أَبِي الْعَرَاقِي الْعَلَا فَلَا عَلَى الْعِرَاقِي وَلَاللَّهُ فَلَا الْعِرَاقِي اللْعَلَى الْعَرَاقِي أَلِي الللَّهُ وَلَيْهِ الْعَلَى الْعَرَاقِي الْعَلَى الْعَرَاقِي اللْعَلَى الْعَلَعُلَعُ الْمُؤْمِلُ وَالَى الْعِرَاقِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا الْعَرَاقِي الْعَلَى الْعَرَاقِ الْعَلَى الْعَرَاقِ الْعَلَقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَرَاقُ الْعَلَى الْعَرَاقُ الْع

وَمَا بَعْدَهُ صَارِفًا لِلْأَوَامِرِ الْمَذْكُورَةِ الْمُعَلِّلَةِ بِالْمُحَالَفَةِ لِأَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ الْوُجُوبِ إِلَى الْمُشِيئَةِ بَعْدَ تِلْكَ الْأَوَامِرِ لَا يُنَافِي إِلَى الْمَشِيئَةِ بَعْدَ تِلْكَ الْأَوَامِرِ لَا يُنَافِي الْمُشِيئَةِ بَعْدَ تِلْكَ الْأَوَامِرِ لَا يُنَافِي الْاسْتِحْبَابَ كَمَا فِي حَدِيثِ « بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ » . وَهَذَا أَعْدَلُ الْمَذَاهِبِ وَأَقْوَاهَا عِنْدِي .

# بَابُ الْمَوَاضِعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَالْمَأْذُونِ فِيهَا لِلصَّلَاةِ

772 عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ قَالَ : « جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا فَأَيُّكَا رَجُلِ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصلِ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

773- وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « جُعِلَتْ لِي كُلُّ الْأَرْضِ طَيِّبَةً مَسْجِدًا وَطَهُورًا » . رَوَاهُ الْخُطَّابِيِّ بِإِسْنَادِهِ .

774 وَعَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ ρ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلَ ؟ قَالَ: « الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى » . قُلْت : « الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى » . قُلْت : كُمْ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ: « حَيْثُمَا أَدْرَكْت كُمْ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ: « حَيْثُمَا أَدْرَكْت الصَّلَاةَ فَصَلَ " فَكُلُّهَا مَسْجِدٌ » . مُتَّفَق عَلَيْهِ .

775 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إلا الْمَقْبَرَةَ وَالْحُمَّامَ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيِّ .

776 وَعَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيُّ وَابْنَ مَاجَهْ .

777 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ : « اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلّا ابْنَ مَاجَهْ .

778 - وَعَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - وَعَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - وَهُو يَقُولُ : ﴿ إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ فَلْ يَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ، إِنِي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ ﴾ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

779 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780

قَوْلُهُ: ﴿ جُعِلَتْ لِي كُلُّ الْأَرْضِ طَيِبَةً مَسْجِدًا وَطَهُورًا ﴾ . وَعِنْدَ مُسْلِمٍ: ﴿ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَيِبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : المرَاد الْأَرْضُ الطَّاهِرَةُ الْمُبَاحَةُ لِأَنَّ الْمُتَنَجِّسَةَ لَيْسَتْ بِطَيِبَةٍ لُغَةً وَالْمَغْصُوبَةُ لَيْسَتْ بِطَيِبَةٍ الْعَقَ وَالْمَغْصُوبَةُ لَيْسَتْ بِطَيِبَةٍ شَرْعًا .

قَوْلُهُ: ﴿ حَيْثُمَا أَدْرَكُت الصَّلَاةَ فَصَلِّ ﴾ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَفِيهِ جَوَازُ الصَّلَاةِ فِي جَمِيعِ الْمَوَاضِعِ اللَّتِي فِيهَا النَّجَاسَةُ كَالْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ ، وَكَذَا مَا نَهَى عَنْهُ لِمَعْنَى آحَرَ ، فَمِنْ ذَلِكَ الْعَلَانُ الْإِبِلِ ، وَمِنْهُ قَارِعَةُ الطَّرِيقِ وَالْحَمَّامُ وَغَيْرِهِمَا . انْتَهَى .

قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : أَحَادِيثُ النَّهْي عَنْ الصَّلَاةِ إِلَى الْقُبُورِ وَالصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ أَحَادِيثُ مُتَوَاتِرَةٌ لَا يَسَعُ أَحَدًا تَرْكُهَا . قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ . فَذَهَبَ أَحْمَدُ إِلَى تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْمَنْبُوشَةِ وَغَيْرِهَا ، وَلَا بَيْنَ أَنْ يُفْرَشَ عَلَيْهَا شَيْئًا يَقِيهِ مِنْ النَّجَاسَةِ أَمْ لَا ، وَلَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي الْقُبُورِ أَوْ في مَكَان مُنْفَردٍ عَنْهَا كَالْبَيْتِ . وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَتْ الظَّاهِرِيَّةُ ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ . قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : وَبِهِ يَقُولُ طَوَائِفُ مِنْ السَّلَفِ . قَالَ الشَّارِحُ: وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْمَنْصُورُ بِاللَّهِ وَالْهَادَوِيَّةُ ، وَصَرَّحُوا بِعَدَم صِحَّتِهَا إِنْ وَقَعَتْ فِيهَا . وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَقْبَرَةِ الْمَنْبُوشَةِ وَغَيْرِهَا ، فَقَالَ : إِذَا كَانَتْ مُخْتَلِطَةً بِلَحْمِ الْمَوْتَى وَصَدِيدِهِمْ ، وَمَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ لَمْ تَخُزْ الصَّلَاةُ فِيهَا لِلنَّجَاسَةِ ، فَإِنْ صَلَّى رَجُلٌ فِي مَكَان طَاهِرِ مِنْهَا أَجْزَأَتْهُ . وَإِلَى مِثْلِ ذَلِكَ ذَهَبَ أَبُو طَالِبٍ وَأَبُو الْعَبَّاسِ وَالْإِمَامُ يَحْيَى مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ : أَمَّا الْمَقْبَرَةُ فَالصَّلَاةُ مَكْرُوهَةٌ فِيهَا بِكُلِّ حَالٍ . وَذَهَبَ التَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ إِلَى كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا كَمَا فَرَّقَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ مَعَهُ . وَذَهَبَ مَالِكُ إِلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ وَعَدَمِ الْكَرَاهَةِ ، وَالْأَحَادِيثُ تَرُدُّ عَلَيْهِ وَقَدْ احْتَجَّ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ بِمَا يَقْضِي مِنْهُ الْعَجَبَ فَاسْتَدَلَّ لَهُ بِأَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِ الْمِسْكِينَةِ السَّوْدَاءِ ، وَأَحَادِيثُ النَّهْيِ الْمُتَوَاتِرَةُ كَمَا قَالَ ذَلِكَ الْإِمَامُ لَا تَقْصُرُ عَنْ الدَّلَالَةِ عَلَى التَّحْرِيمِ الَّذِي هُوَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ لَهُ ، وَقَدْ تَقَرَّر فِي الْأُصُولِ أَنَّ النَّهْيَ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ، فَيَكُونُ الْحُقُّ التَّحْرِيمَ وَالْبُطْلَانَ ، لِأَنَّ الْفَسَادَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّهْيُ هُوَ الْمُرَادِفُ لِلْبُطْلَانِ مِنْ غَيْرِ فَرْقِ بَيْنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ وَبَيْنَ الْمَقَابِرِ وَكُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ لَفْظُ الْمَقْبَرَة . وَأَمَّا الْحَمَّامُ فَذَهَبَ أَحْمَدُ إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ فِيهِ . وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : لَا يُصَلِّي فِي حَمَّامٍ وَلَا مَقْبَرَةٍ عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَتْ الظَّاهِرِيَّةُ . وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : « لَا يُصَلَّيَنَّ إِلَى حُشِّ وَلَا فِي حَمَّامٍ وَلَا فِي مَقْبَرَةٍ » . قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : مَا نَعْلَمُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا مُخَالِفًا مِنْ الصَّحَابَةِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى صِحَّةِ الصَّلَاةِ فِي الْحَمَّامِ مَعَ الطَّهَارَةِ وَتَكُونُ مَكْرُوهَةً . وَالْحَقُّ مَا قَالَهُ الْأَوَّلُونَ .

قَوْلُهُ  $\rho: « لا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلا تَجْلِسُوا عَلَيْهِم » . قَالَ الشَّارِخُ : الْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ الطَّلَومِ النَّهْيَ التَّحْرِيم . يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ الطَّلُومِ وَعَلَى مَنْعِ الجُّلُومِ عَلَيْهَا وَظَاهِرِ النَّهْيَ التَّحْرِيم .$ 

قَوْلُهُ  $\rho$ : « اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا » . قَالَ الشَّارِحُ : لِأَنَّ الْقُبُورَ لَيْسَتْ بِمَحِلِّ لِلْعِبَادَةِ . وَعِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : « لَا تَخْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ » .

قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاحِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاحِدَ ، إِنِي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ : وَالحُدِيثُ يَدُلُ وَعَلَى تَحْرِيمِ الْجِّاذِ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصُّلَحَاءِ مَسَاحِدَ . قَالَ الْعُلَمَاءُ : إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُ وَعَنْ عَنْ الْمُبَالَغَةِ فِي تَعْظِيمِهِ وَالِافْتِيَانِ بِهِ ، وَرُهَّا عَنْ الْجُالِيَةِ ، وَلَمَّا الْعُلَمَاءُ : إِنَّمَا الْعَيْرِ مِنْ الْمُبَالَغَةِ فِي تَعْظِيمِهِ وَالِافْتِيَانِ بِهِ ، وَرُهَّا عَنْ الْمُعْرَفِ وَلَافْتِيَانِ بِهِ ، وَرُهَّا الْمُعْرِ كَمَا جَرَى لِكَثِيرٍ مِنْ الْمُبَالَغَةِ فِي تَعْظِيمِهِ وَالْافْتِيَانِ بِهِ ، وَرُهَّا الْمُتَاجَتْ الصَّحَابَةُ أَدِّى ذَلِكَ إِلَى الْكُورِ كَمَا جَرَى لِكَثِيرٍ مِنْ الْأُمُّمِ الْخَالِيَةِ ، وَلَمَّا احْتَاجَتْ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَالتَّابِعُونَ إِلَى الزِيَادَةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللّهِ مَ حِينَ كُثُرَ الْمُسْلِمُونَ وَالْمَالِمُونَ اللهُ عَنْهُمْ وَالتَّابِعُونَ إِلَى الزِيَادَةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللّهِ مَ وَفِيهَا حُجْرَةً عَائِشَةَ وَالْمُسْلِمُونَ اللّهُ عَنْهُمْ وَالتَّابِعُونَ إِلَى الزِيَادَةُ إِلَى الْمُعْرَابِ الللهِ مَنْ الْمُعْدِينَ فِيهِ . وَفِيهَا حُجْرَةُ عَائِشَةَ مُنْ وَمُومَى اللّهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ مِلْ وَقِيهَا حُجْرَةً عَائِشَةً مُنْ وَعُمْ مَنْ الْمُعْرِقُ مَلْ حَتَى الْقَيْرِ مِنْ وَقُولَهُ وَلَا النَّعْمِ وَمُنَا حَتَى الْقَيْرِ مِنْ وَقُولُ وَلَى الْمُعْرَابُ وَهُومُ مَتَا عَلَى مَنْ كَانَ فِي مَرْضِ مَوْتِهِ وَلِكَ النَّمُولِ اللْهَبْرِ وَقَدْ حَمَلَ بَعْضُهُمْ الْوَعِيدَ عَلَى مَنْ كَانَ فِي مَرْضِ مَوْتِهِ وَلِكَ النَّيْمِ النَّهُ عِبْادَةِ الْفُهُورِ مَسَاجِدَ كَانَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَلِكُونَ اللَّعْولِ اللْهُ الْوَعِيدَ عَلَى مَنْ كَانَ فِي الْمُؤْمِلِ اللْهُ وَلِلَ الْمُعْرِدِ الْفُولِ الْمُؤْولِ وَهُو تَقْيِيدٌ بِلَا كَلِيلٍ ، لِأَنْ النَّعْظِيمَ الْوَعِيمَ عَلَى مَنْ كَانَ فِي الْمُسْعِلِمُ الْمُؤْمِلِ اللْهُ الْمُعْرَالِ الْمُؤْمِ اللْهُ عَلَى مَنْ كَانَ فِي الْمُعْرَالِلَ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الْمُعْرِمُ الْمُؤْ

وَالإِفْتِتَانَ لَا يُخْتَصَّانِ بِرَمَانٍ دُونَ رَمَانٍ ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ : « كَانُوا يَتَّخِذُونَ قَبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ » فِي حَدِيثِ الْبَابِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَاسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ بِلَفْظِ : « الْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ » إِنَّ مَجِلَّ الذَّمِّ عَلَى ذَلِكَ أَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ أَوَّلًا وَمُعِلَ ذَلِكَ أَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ عَلَى الْقُبُورِ بَعْدَ الدَّفْنِ ، لَا لَوْ بُنِي الْمَسْجِدُ أَوَّلًا وَمُعِلَ الْمُشْبِدِ لِيُدْفَنَ فِيهِ وَاقِفُ الْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرُهُ فَلَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي ذَلِكَ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَالظَّهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ ، وَأَنَّهُ إِذَا بُنِيَ الْمَسْجِدِ وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ لَمْ الْعِرَاقِيُّ : وَالظَّهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ ، وَأَنَّهُ إِذَا بُنِيَ الْمَسْجِدِ وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ لَمُ الْعِرَاقِيُّ : وَالظَّهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ ، وَأَنَّهُ إِذَا بُنِيَ الْمَسْجِدِ وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ لَمْ الْعَلَمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . انْتَهَى . قَالَ فِي يَصِحَ الشَّرْطُ لِمُخَالَقَتِهِ لِمُقْتَضَى وَقْفَهُ مَسْجِدًا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . انْتَهَى . قَالَ فِي يَصِحَ الشَّرُطُ لِمُعْرَاقِ لَا يَعْفِهِ اللَّعْنَةِ بَلُ مُعْوقً وَلا إِلَيْهِا وَالنَّهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . انْتَهَى . قَالَ فِي لَا لَكَثِيرَ وَاللَّهُ قُبُورٍ فَصَاعِدًا . وَلَيْسَ فِي كَلامِ لِلْمُقْرَو نَا الْمَقْبَرَةِ قُلُاثُةُ قُبُورٍ فَصَاعِدًا . وَلَيْسَ فِي كَلامِ لَلْمُقْرَو وَعَامِّةِ أَصْدُولُ السَّالُولِهِمْ وَاسْتَدُلُالِهِمْ وَاسْتَدُلُولِهُ مَنْ وَالْمَقْبَرَةً كُلُومُ مَا لَمُقْرَو فَالْمَقْبَرَةُ كُلُ مَا قُبِرَ فِيهِ لا أَنْتُهُ وَلَا لَنْهُ وَلَا عَلَقُ مَنْ وَالْمُ فَرَا وَاحِدٍ مِنَ الْفَقُورِ ، وَهُو الصَّوَابُ . وَالْمَقْبَرَةُ كُلُ مَا قُبِرَ فِيهِ لا أَنْتُهُ وَلَوْ الْمَقْرَةُ وَلَا لَكُولُ مَا قُبِرَ فَيهِ لا الْمَقْرَقُ وَلَا لَوسُولُ . وَالْمُقْبَرَةُ كُلُ مَا قُبِرَ فِيهِ لا الْمَقْرَ وَالْفَوْرِ ، وَهُو الصَّولَ أَنْ . وَالْمُقْرَقُ كُلُ مَا قُبِرَ فِيهِ لا الْعَلَامِ فَي الْمُعْرَامُ فَي الْمُعْرَافِهُ فَي الْمُولِ الْمُعْرَامِ فَلْ الْمُعْرَام

قَوْلُهُ: ﴿ صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ » . قَالَ فِي النِّهَايَةِ : الْعَطَنُ مَبْرَكُ الْإِبِلِ حَوْلَ الْمَاءِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَاخْدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ السَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَعَلَى تَحْيِمِهَا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَعَلَى تَحْيِمِهَا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ عَنْبَلٍ فَقَالَ : لَا تَصِحُ بِحَالٍ . وَسُئِلَ مَالِكُ عَمَّنْ لَا يَجِدُ إِلَّا عَطَنَ إِبِلٍ ، قَالَ : لَا يُصِلِّ فَقَالَ : لَا تَصِحُ بِحَالٍ . وَسُئِلَ مَالِكُ عَمَّنْ لَا يَجِدُ إِلَّا عَطَنَ إِبِلٍ ، قَالَ : لَا يُصِلِّ يَعْمُ فَيْهِ . قِيلَ : فَإِنْ بَسَطَ عَلَيْهِ ثَوْبًا قَالَ : لَا . وَقَالَ ابْنُ حَرْمٍ : لَا تَحِلُ فِي يَعْمَ النَّجَاسَةِ ، عَطَنِ إِبِلٍ . وَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى حَمْلِ النَّهْيِ عَلَى الْكَرَاهَةِ مَعَ عَدَمِ النَّجَاسَةِ ، وَعَلَى التَّحْرِيمِ مَعَ وُجُودِهَا . وَهَذَا إِنَّا يَتُمُّ عَلَى الْقُولِ بِأَنَّ عِلَّةَ النَّهْيِ هِيَ النَّجَاسَة ، وَلَكَ مُتَوقِقَتْ عَلَى نَجُولُ الْإِبِلِ وَأَزْبَالِهَا . وَقَدْ عَرَفْتَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِيهِ ، وَلَوْ ، وَلَاكَ مُتَوقِقَتْ عَلَى نَجَاسَةِ أَبُوالِ الْإِبِلِ وَأَزْبَالِهَا . وَقَدْ عَرَفْتَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِيهِ ، وَلَوْ ، وَذَهِ عَرَفْتَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِيهِ ، وَلَوْ ، وَذَلِكَ مُتَوقِقْتُ عَلَى نَجَاسَة أَبُوالِ الْإِبِلِ وَأَزْبَالِهَا . وَقَدْ عَرَفْتَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِيهِ ، وَلَوْ

سَلَّمْنَا النَّجَاسَةَ فِيهِ لَمْ يَصِحَّ جَعْلُهَا عِلَّةً لِأَنَّ الْعِلَّةَ لَوْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ لَمَا افْتَرَقَ الْحَالُ بَيْنَ أَعْطَافِهَا وَبَيْنَ مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، إِذْ لَا قَائِلَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ أَرْوَاثِ كُلِّ مِنْ الْجِنْسَيْنِ وَأَبْوَالِهَا ، كَمَا قَالَ الْعِرَاقِيُّ ، وَأَيْضًا قَدْ قِيلَ : إِنَّ حِكْمَةَ النَّهْي مَا فِيهَا مِنْ النُّفُورِ ، فَرُبَّكَا نَفَرَتْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَتُؤدِّي إِلَى قَطْعِهَا ، أَوْ أَذًى يَحْصُلُ لَهُ مِنْهَا أَوْ تَشْوِيشُ الْخَاطِرِ الْمُلْهِي عَنْ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ . وَكِمَذَا عَلَّلَ النَّهْيَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابُ مَالِكٍ ، وَعَلَى هَذَا فَيُفَرَّقُ بَيْنَ كَوْنِ الْإِبِلِ فِي مَعَاطِنِهَا وَبَيْنَ غَيْبَتِهَا عَنْهَا إِذْ يُؤْمَنُ نُفُورِهَا حِينَئِدٍ ، وَيُرْشِدُ إِلَى صِحَّةِ هَذَا حَدِيثُ ابْنِ مُغَفَّلِ عِنْدَ أَحْمَدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ بِلَفْظِ : « لَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ الْجِنِّ أَلَا تَرَوْنَ إِلَى عُيُونِهَا وَهَيْئَتِهَا إِذَا نَفَرَتْ » . وَقَدْ يَخْتَمِلُ أَنَّ عِلَّةَ النَّهْي أَنْ يُجَاءَ كِمَا إِلَى مَعَاطِنِهَا بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي الصَّلَاةِ فَيَقْطَعَهَا أَوْ يَسْتَمِرَّ فِيهَا مَعَ شَعْل خَاطِرِهِ. وَقِيلَ : لِأَنَّ الرَّاعِيَ يَبُولُ بَيْنَهَا . وَقِيلَ : الْحِكْمَةُ فِي النَّهْي كَوْنُهَا خُلِقَتْ مِنْ الشَّيَاطِينِ . وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا أَيْضًا حَدِيثُ ابْنِ مُغَفَّلِ السَّابِقُ . وَكَذَا عِنْدَ النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِهِ . وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ . وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيح مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ . إِذَا عَرَفْت هَذَا الْإِخْتِلَافَ فِي الْعِلَّةِ تَبَيَّنَ لَك أَنَّ الْحَقَّ الْوْقُوفُ عَلَى مُقْتَضَى النَّهْي وَهُوَ التَّحْرِيمُ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ وَالظَّاهِرِيَّةُ . وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَأَمْرُ إِبَاحَةٍ لَيْسَ لِلْوُجُوبِ.

قَوْلُهُ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ). قَالَ الشَّارِحُ: الْمَزْبَلَةِ: هِيَ الْمَكَانُ الَّذِي يُلْقَى فِيهِ الزِّبْلُ. وَالْمَجْزَرَةِ: الْمَكَانُ الَّذِي يُنْحَرُ فِيهِ الْإِبِلُ وَتُذْبَحُ فِيهِ الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ. وَالْحَدِيثُ يَدُلُ وَالْمَجْزَرَةِ: الْمَكَانُ الَّذِي يُنْحَرُ فِيهِ الْإِبِلُ وَتُذْبَحُ فِيهِ الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ. وَالْحَدِيثُ يَدُلُ عَلَى مَعْرِيمِ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ. وَأَمَّا فِي عَلَى تَعْرِيمِ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ. وَأَمَّا فِي الْمَجْزَرَةِ وَالْمَجْزَرَةِ فَكُوْفِهِمَا مِنْ غَيْرِ حَائِلِ اتِّفَاقًا الْمَرْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ فَكُوْفُهَا مِنْ غَيْرِ حَائِلِ اتِّفَاقًا ، وَمَعَ حَائِلِ فِيهِ خِلَافٌ ، وَقِيلَ: إِنَّ الْعِلَّةَ فِي الْمَجْزَرَةِ كَوْنُهَا مَأْوَى الشَّيَاطِينِ.

وَأَمَّا فِي قَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَلِمَا فِيهَا مِنْ شَغْلِ الْخَاطِرِ الْمُؤَدِّي إِلَى ذَهَابِ الْخُشُوعِ الَّذِي هُوَ سِرُّ الصَّلَاةِ . وَقِيلَ : لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِيهَا شَغْلُ هُوَ سِرُّ الصَّلَاةِ . وَقِيلَ : لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِيهَا شَغْلُ الْجَوَّ الْمَارِّ ، وَأَمَّا فِي ظَهْرِ الْكَعْبَةِ فَلِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ ثَابِتَةٌ تَسْتُرُهُ لَمُ لَحِقِ الْمَارِّ ، وَأَمَّا فِي ظَهْرِ الْكَعْبَةِ فَلِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ ثَابِتَةٌ تَسْتُرُهُ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ مُصَلِّ عَلَى الْبَيْتِ لَا إِلَى الْبَيْتِ . انْتَهَى مُلَحَّمًا .

## بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي الْكَعْبَةِ

 $\rho$  عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : دَحَلَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ الْبَابَ ، فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْت أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَة هَا عُلَيْهِمْ الْبَابَ ، فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْت أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَة هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  ؟ قَالَ : نَعَمْ ، بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ فَلَقِيتُ بِلَالًا فَسَأَلْتِه هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  ؟ قَالَ : نَعَمْ ، بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَّيْن . مُتَّفَق عَلَيْهِ .

 $782 - \tilde{e}$  عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِبِلَالٍ : هَلْ صَلَّى النَّبِيُّ  $\rho$  فِي الْكَعْبَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ عَنْ يَسَارِك إِذَا دَخَلْت ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وُجْهَةِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحُدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَلا لِصَلَاتِهِ  $\rho$  فِيهَا . انْتَهَى . قال في الشرح الكبير : وَلا تَصِحُّ الْفَرِيضَةُ فِي الْكَعْبَةِ وَلا عَلَى ظَهْرِهَا . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةٍ : تَصِحُّ لأَنَّهُ مَسْجِدٌ وَلأَنَّهُ مَكُلُّ لِصَلاةِ النَّفْلِ فَكَانَ مَحَلاً لِلْفَرْضِ كَحَارِجِهَا . وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ النَّافِلُ فَكَانَ مَحَلاً لِلْفَرْضِ كَحَارِجِهَا . وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ النَّافِلُ فَكُلُ لِلْفَرْضِ كَحَارِجِهَا أَوْ عَلَى سَطْحِهَا غَيْرُ مُسْتَقْبِلِ لِجِهَتِهَا ، فَأَمَّا النَّافِلُةُ فَمَبْنَاهَا عَلَى التَّخْفِيفِ وَالْمُسَامَحَةِ بِدَلِيلِ صِحَّتِهَا قَاعِدًا وَإِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فِي النَّافِلُةُ فَمَبْنَاهَا عَلَى التَّخْفِيفِ وَالْمُسَامَحَةِ بِدَلِيلِ صِحَّتِهَا قَاعِدًا وَإِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فِي النَّافِلُةُ فَمَبْنَاهَا عَلَى التَّخْفِيفِ وَالْمُسَامَحَةِ بِدَلِيلِ صِحَّتِهَا قَاعِدًا وَإِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فِي النَّافِلُةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ . انْتَهَى . قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : وَلا تَصِحُ الْفَرِيضَةُ فِي الْكَعْبَةِ اللسَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ . انْتَهَى . قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : وَلا تَصِحُ الْفَرِيضَةُ فِي الْكَعْبَةِ اللسَّفِي عَلَى الرَّافِلَة ، وَهُو ظَاهِرُ مَذْهُ لِأَمْ مُلَا وَأَمَّا صَلاة النَّبِيِّ وَكُعْتَيْنِ ، ثُمُّ قَالَ : « هَذِهِ تَطَوَّا فَلا يَلْحِقُ الْفَرْضُ لأَنَّهُ  $\rho$  صَلَّى ذَاخِلَ الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمُّ قَالَ : « هَذِهِ

الْقِبْلَةِ » . فَيَشْبَهُ وَاللهُ أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَهَ لِهَذَا الْكَلامِ فِي عُقَيْبِ الصَّلاةِ حَارِجِ الْبَيْتِ بَيَانًا لأَنَّ الْقُبْلَةَ الْمَأْمُورُ بِاسْتِقْبَالِهَا هِيَ الْبِنْيَةِ كُلِّهُا لِغَلا يَتَوَهَّم مُتَوَهِّمْ أَنْ الْبَيْتِ بَيَانًا لأَنَّ الْقُبْلَةِ ، وَإِلا فَقَدْ عَلِمَ اسْتِقْبَالَ بَعْضِهَا كَافٍ فِي الْفَرْضِ لأَجْلِ أَنَّهُ صَلَّى التَّطُوُّعَ فِي الْبَيْتِ ، وَإِلا فَقَدْ عَلِمَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَنَّ الْكَعْبَة فِي الْجُمْلَةِ هِيَ الْقِبْلَة . فَلا بُدَّ لِهَذَا الْكَلام مِنْ فَائِدَةٍ . وَعِلْمُ شَيْءٍ قَدْ يَخْفَى وَيَقَعُ فِي مَحِلِّ الشُّبُهَةِ . وَابْنُ عَبَّاسٍ رَوَى هَذَا الْحُدِيث وَفَهِمَ مِنْهُ هَذَا الْمَعْنَى مَا سَمِعَ . انْتَهَى . وَاللهُ أَعْلَمُ .

#### بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ

783 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ρ كَيْفَ أُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ ؟ قَالَ: « صَلِّ فِيهَا قَائِمًا ، إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحَيْنِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الصَّلَاةِ مِنْ قِيَامٍ فِي السَّفِينَةِ وَلَا يَجُوزُ الْقُعُودُ إِلَّا لِعُذْرِ مَخَافَةِ غَرَقٍ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّ مَخَافَةَ الْغَرَقِ تَنْفِي عَنْهُ السَّفِينَةِ وَلَا يَجُوزُ الْقُعُودُ إِلَّا لِعُذْرِ مَخَافَةِ غَرَقٍ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّ مَخَافَةَ الْغَرَقِ تَنْفِي عَنْهُ الاسْتِطَاعَةَ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ . وَثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ إِذَا أُمِرْتُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ .

# بَابُ صَلَاةِ الْفَرْضِ عَلَى الرَّاحِلَةِ لِعُذْرٍ

784- عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ مَ انْتَهَى إِلَى مَضِيقٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ - وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ - فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَأَمَرَ

الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ تَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى هِمْ يُومِئُ إِيمَاءً يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ الرُّكُوعِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .

- 785 وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةِ قَالَ : رَأَيْت رَسُولَ اللّهِ ρ - وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ - يُسَبِّحُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وِجْهَةٍ تَوَجَّهَ ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ يُسَبِّحُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وِجْهَةٍ تَوَجَّهَ ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى ما ذَهَبَ إِلَيْهِ الْبَعَضُ مِنْ صِحَّةِ جَوَازِ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ كَمَا تَصِحُ فِي السَّفينَةِ بالإِجْمَاعِ . وَيُعَارِضُ هَذَا حَدِيثُ عَامِرِ بن رَبِيْعَةِ ، وَهُو يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ لِلْمُسَافِرِ هَذَا حَدِيثُ عَامِرِ بن رَبِيْعَةِ ، وَهُو يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ لِمَنْ حَصَلَ لَهُ قِبَلَ جِهَةِ مَقْصِدِهِ . فَالظَّهِرُ صِحَّةُ الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ لِمَنْ حَصَلَ لَهُ مِثْلُ هَذَا الْعُذْرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي هَوْدَجٍ ، فَالْوَاحِبُ عَلَيْنَا الْعَمَلُ بِخَبَرِ مَنْ أَخْبَرَنَا مِشْرَعٍ لَمْ يُعْلَمُ . انْتَهَى مُلَحَّطًا . قَالَ بِشَرْعٍ لَمْ يَعْلَمُ . انْتَهَى مُلَحَّطًا . قَالَ الْمُصَيِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالَى :

وَإِنَّمَا تَبَتَتْ الرُّخْصَةُ إِذَا كَانَ الضَّرَرُ بِذَلِكَ بَيِّنًا ، فَأَمَّا الْيَسِيرُ فَلا .

786- رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : قَالَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ ρ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَيْهِ . وَالطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

## بَابُ اتِّخَاذِ مُتَعَبَّدَات الْكُفَّارِ وَمَوَاضِعِ الْقُبُورِ إِذَا نُبِشَتْ مَسَاجِدُ

787 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ p أَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَسَاجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَوَاغِيتُهُمْ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .

قَالَ الْبُحَارِيُّ : وَقَالَ عُمَرُ : إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَهُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا الصُّورُ . قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يُصَلِّى فِي الْبِيعَةِ إِلَّا بِيْعَةً فِيهَا التَّمَاثِيلُ .

ρ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَرَجْنَا وَفْدًا إِلَى النَّبِيِّ وَفَكَا وَمَا يَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيعَةٌ لَنَا وَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طَهُورِهِ فَدَعَا فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَأَخْبُرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيعَةٌ لَنَا وَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طَهُورِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأً وَتَمَضْمَضَ ، ثُمُّ صَبَّهُ فِي إِدَاوَةٍ وَأَمَرَنَا ، فَقَالَ : « أُخْرُجُوا فَإِذَا أَتَيْتُمْ وَانْضَحُوا مَكَانَهَا بِهَذَا الْمَاءِ وَاتَّخِذُوهَا مَسْجِدًا » . رَوَاهُ النَّسَائِيّ .

« اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ » .

مُخْتَصَرُ مِنْ حَدِيثٍ مُتَّفَق عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﴾ أَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَسَاحِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَوَاغِيتُهُمْ ﴾. قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ جَعْلِ الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ جَعْلِ الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ وَأَمْكِنَةِ الْأَصْنَامِ مَسَاحِدَ ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ كَثِيرٌ مِنْ الصَّحَابَةِ حِينَ فَتَحُوا الْبِلَادَ ، وَأَمْكِنَةِ الْأَصْنَامِ مَسَاحِدَ ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ كَثِيرٌ مِنْ الصَّحَابَةِ حِينَ فَتَحُوا الْبِلَادَ ، حَوَازِ جَعْلُوا مُتَعَبَّدَاتِ لِلْمُسْلِمِينَ وَغَيَّرُوا مَحَارِيبَهَا . وَالْأَثْرَانِ يَدُلَّانِ عَلَى جَوَازِ دُخُولِ الْبِيَعِ وَالصَّلَاةِ فِيهَا ، إلَّا إِذَا كَانَ فِيهَا ثَمَاثِيلُ .

### بَابُ فَضْلِ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

مَنْ بَنَى لِلَّهِ  $\rho$  عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  يَقُولُ : « مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الجُنَّةِ » . مُتَّقَقُ عَلَيْهِ .

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ  $\rho$  قَالَ : « مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا - وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ - لِبَيْضِهَا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجُنَّةِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَوْلُهُ: ﴿ مَنْ بَنِي لِلّهِ مَسْجِدًا ﴾ . أَي لَا يُوِيدُ بِهِ وِيَاءً وَلَا سُمُعَةً ، ﴿ بَنِي اللهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجُنَّةِ ﴾ وقوْلُهُ: ﴿ وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ ﴾ حَمَلُهُ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْمُبَالَغَةِ . وَقِيلَ : الْمُعْنَى أَنَّهُ يَزِيدُ فِي مَسْجِدٍ هَذَا الْقَدْرُ أَوْ يَشْتَرِكُ جَمَاعَةٌ فِي بِنَاءٍ مَسْجِدٍ وَلَنَّ الْقَدْرُ . قَالَ النَّوْوِيُ : يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ وَيَقَعُهُ ﴿ وَاجِدٍ مِنْهُمْ ذَلِكَ الْقَدْرُ . قَالَ النَّوْوِيُ : يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ مَعْنَاهُ ﴿ بَنِي مُسَمَّى الْبَيْتِ ، وَأَمَّا صِفَتُهُ فِي السِبَعَةِ وَغَيْرِهَا مَعْنَاهُ ﴿ بَنِي مُسَمَّى الْبَيْتِ ، وَأَمَّا صِفَتُهُ فِي السِبَعةِ وَغَيْرِهَا مَعْنَاهُ أَنْ فَضْلَهُ عَلَى بُيُوتِ الْجُنَّةِ كَفَصْلِ الْمَسْجِدِ عَلَى بُيُوتِ الْمُعْلَلُونَ ! أَذَهُ مِنْ اللَّهُ يَعْنَاهُ أَنَّ فَصْلَهُ عَلَى بُيُوتِ الْجُنَّةِ كَفَصْلِ الْمَسْجِدِ عَلَى بُيُوتِ الْمُعْلِقِ وَعَلَى اللهُ وَلَا يَكُونُ مَعْنَاهُ أَنْ فَصْلَهُ عَلَى بُيُوتِ الْجُنَّةِ كَفَصْلِ الْمَسْجِدِ عَلَى بُيُوتِ اللَّذِي الْمُعْولِهِ وَيَعْتَعِلُ الْمُوسِيَةِ أَنَّ الْمِثْلِيَةَ هُمَا الْإِفْرَادُ مُطْلَقًا كَقُولِهِ وَيَعْنَالُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنْ فَصْلَهُ الْمُعْنِي مِثْلُولُهِ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَعِلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

## بَابُ الْإقْتِصَادِ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

793- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا البِّرْمِذِيُّ .

794- وَقَالَ الْبُحَارِيُّ : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : كَانَ سَقْفُ الْمَسَاجِدِ مِنْ جَرِيدِ النَّحْلِ .

795- وَأَمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ : أَكِنَّ النَّاسَ وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَالَىٰ النَّاسَ .

قَالَ الْبَغُوِيّ : التَّشْيِيدُ رَفْعُ الْبِنَاءِ وَتَطْوِيلُهُ ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : ﴿ بُرُوجٍ مُشْيَدَةٍ ﴿ قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالزَّحْرَفَةُ : الزِّينَةُ . قَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ : إِنَّهُمْ وَحَرَّفُوا الْمَسَاجِدَ عِنْدَمَا بَدَّلُوا دِينَهُمْ وَحَرَّفُوا كُتُبَهُمْ وَأَنْتُمْ تَصِيرُونَ إِلَى مِثْلِ حَالِمِمْ ، وَسَيَصِيرُ أَمْرُكُمْ إِلَى الْمُرَاءَاةِ بِالْمَسَاجِدِ وَالْمُبَاهَاةِ بِتَشْيِيدِهَا وَتَزْيِينِهَا . قَالَ أَبُو وَسَيَصِيرُ أَمْرُكُمْ إِلَى الْمُرَاءَاةِ بِالْمَسَاجِدِ وَالْمُبَاهَاةِ بِتَشْيِيدِهَا وَتَزْيِينِهَا . قَالَ أَبُو اللَّارُدَاءِ : إِذَا حَلَيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ وَزَوَّقْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ فَالدَّمَارُ عَلَيْكُمْ . قَالَ ابْنُ اللَّرُدَاءِ : إِذَا حَلَيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ وَزَوَّقْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ فَالدَّمَارُ عَلَيْكُمْ . قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : وَهَذَا الْخَدِيثُ فِيهِ مُعْجِزَةٌ ظَاهِرَةٌ لِإِخْبَارِهِ وَالْأُمْرَاءِ فِي هَذَا الزَّمَانِ بِالْقَاهِرَةِ وَالشَّامِ وَبَيْتُ الْمُمَاعِدِ وَالْمُبَاهَاةِ بِزَخْرَفَتِهَا كَثُرُ مِنْ الْمُلُوكِ وَالْأُمْرَاءِ فِي هَذَا الزَّمَانِ بِالْقَاهِرَةِ وَالشَّامِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ بِأَخْذِهِمْ أَمُوالَ النَّاسِ ظُلْمًا وَعِمَارَهِمْ هِمَا الْمَدَارِسَ عَلَى شَكْلِ بَدِيعِ نَسْأَلُ اللَّهُ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ .

قَوْلُهُ: « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ » قَالَ الشَّارِحُ: أَيْ يَتَفَاحَرُونَ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ ، وَالْمُبَاهَاةُ بِهَا كَمَا فِي رِوَايَةِ الْبُحَارِيِّ أَنْ يَتَفَاحَرُوا بِهَا بِالنَّقْشِ وَالْكَثْرَةِ . وَرَوَى فِي شَرْحِ السُّنَّةِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ إِلَى الزَّاوِيَةِ فَحَضَرَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَمَرَرْنَا بِمَسْجِدٍ فَقَالَ أَنَسٌ: أَيُ مَسْجِدٍ هَذَا ؟ قَالُوا : مَسْجِدٌ أُحْدِثَ الْآنَ ، فَقَالَ أَنَسٌ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  قَالَ : « سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَبَاهَوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ ثُمَّ لَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا » .

قَوْلُهُ: (أَكِنَّ النَّاسَ وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ). قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : كَأَنَّ عُمَرَ فَهِمَ مِنْ ذَلِكَ رَدَّ الشَّارِعِ الْخَمِيصَةَ إِلَى أَبِي جَهْمٍ مِنْ أَجْلِ الْأَعْلَامِ الَّتِي فِيهَا ، وَقَالَ : « إِنَّهَا أَهْتَنِي عَنْ صَلَاتِي » . قَالَ الْخَافِظُ : وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ فِيهَا ، وَقَالَ : « إِنَّهَا أَهْتَنِي عَنْ صَلَاتِي » . قَالَ الْخَافِظُ : وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ عُمْرَ مِنْ ذَلِكَ عِلْمٌ حَاصُّ هِمَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَهُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ عُمْرَ مِنْ فُوعًا : « مَا سَاءَ عَمَلُ قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا زَخْرَفُوا مَسَاحِدَهُمْ » .

## بَابُ كَنْسِ الْمَسَاجِدِ وَتَطْيِيبِهَا وَصِيَانَتِهَا مِنْ الرَّوَائِحِ الْكَرِيهَةِ

796 عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنْ الْمَسْجِدِ ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ - أَوْ آيَةٍ - أُوتِيَهَا رَجُلُ ثُمَّ نَسِيَهَا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

797- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ مَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطيَّبَ . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيِّ .

998- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَ أَنْ نَتَّخِذَ الْمَسَاجِدَ فِي دِيَارِنَا ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُنَظِّفَهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

799- وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلَفْظُهُ: كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْمَسَاجِدِ أَنْ نَصْنَعَهَا فِي دِيَارِنَا وَنُصْلِحَ صَنْعَتَهَا وَنُطَهِّرَهَا.

 $\rho$  قَالَ : « مَنْ أَكَلَ الثُّومَ وَالْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا  $\rho$  قَالَ : « مَنْ أَكَلَ الثُّومَ وَالْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ » . مُتَّفَق عَلَيْهِ .

قَوْلُهُ: ﴿ عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنْ الْمَسْجِدِ ﴾ . الحديث . قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : فِيهِ تَرْغِيبٌ فِي تَنْظِيفِ الْمَسَاجِدِ مِمَّا يَحْصُلُ فِيهَا مِنْ الْقُمَامَاتِ الْقَلِيلَةِ أَنَّهَا تُكْتَبُ فِي أُجُورِهِمْ وَتُعْرَضُ عَلَى نَبِيِّهِمْ ، وَإِذَا كُتِبَ هَذَا الْقُمِامَاتِ الْقَلِيلَةِ أَنَّهَا تُكْتَبُ هِي أُجُورِهِمْ وَتُعْرَضُ عَلَى نَبِيِّهِمْ ، وَإِذَا كُتِبَ هَذَا الْقَلِيلُ وَعُرِضَ فَيُكْتَبُ الْكَبِيرُ وَيُعْرَضُ مِنْ بَابِ الْأَوْلَى ، فَفِيهِ تَنْبِيهُ بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى وَبِالطَّاهِرِ عَنْ النَّجِسِ وَالْحُسَنَاتُ عَلَى قَدْرِ الْأَعْمَالِ .

قَوْلُهُ: ﴿ أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ مِ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ ﴾ . قَالَ الْبَغَوِيّ فِي شَرْحِ السَّنَةِ: يُرِيدُ الْمَحَالَ الَّتِي فِيهَا الدُّورُ ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : ﴿ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴾ ﴿ الأعراف : 145 ﴾ . قَالَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ : وَالْبَسَاتِينُ فِي مَعْنَى الْفَاسِقِينَ ﴾ ﴿ الأعراف : 245 ﴾ . قَالَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ : وَالْبَسَاتِينُ فِي مَعْنَى النَّورِ . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَعَلَى هَذَا فَيُسْتَحَبُّ بِنَاءُ الْمَسْجِدِ مِنْ الدُّورِ . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَعَلَى هَذَا فَيُسْتَحَبُ بِنَاءُ الْمُقِيمُونَ كِمَا وَكُلِّ حَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ أَوْ حَشَبٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فِي كُلِّ مَحَلَّةٍ يَجِلُهَا الْمُقِيمُونَ كَمَا وَكُلِّ بَسَاتِينَ مُجْتَمِعَةٍ .

قَوْلُهُ: « مَنْ أَكُلَ الثُّومَ وَالْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا » . وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: « فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمُسَاجِدَ » . قَالَ النَّووِيُّ: هَذَا تَصْرِيحٌ بِنَهْيِ مَنْ أَكَلَ النُّومَ وَخُوهُ عَنْ دُخُولِ كُلِّ مَسْجِدٍ . قال : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَنْعِ مَنْ أَكُلَ النُّومَ مِنْ دُخُولِ كُلِّ مَسْجِدٍ . قال : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَنْعِ مَنْ أَكُلَ النُّومَ مِنْ دُخُولِ كُلِّ مَسْجِدٍ . قال : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَنْعِ مَنْ أَكُلَ النُّومَ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ ، وَإِنْ كَانَ خَالِيًا لِأَنَّهُ مَحِلُ الْمَلَائِكَةِ .

## بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ

801 - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ وَأَبِي أَسِيد قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ، وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ وَأَبِي أَسِيد قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ، وَإِذَا حَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ رَحْمَتِك ، وَإِذَا حَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللّهُمَّ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ رَحْمَتِك ، وَإِذَا حَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللّهُمَّ

إِنِّ أَسْأَلُك مِنْ فَضْلِك » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَكَذَا مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد ، وَقَالَ : عَنْ أَبِي خُمَيْدٍ أَوْ أَبِي أَسِيد ( بِالشَّكِّ ) .

0 وَعَنْ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ : « بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِك : « بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي . وَاذَا حَرَجَ قَالَ : « بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِك » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .

قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : وَسُؤَالُ الْفَضْلِ عِنْدَ الْحُرُوحِ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَإِذَا فَضِيَتُ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ ﴾ يَغْنِي الرِّزْقَ الْحُلالَ . قَطْنَيْ السَّارِخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : فَيَنْبَغِي لِدَاخِلِ الْمَسْجِدِ وَالْخُارِجِ مِنْهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ قَالَ الشَّارِخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : فَيَنْبَغِي لِدَاخِلِ الْمَسْجِدِ وَالنَّعَاءِ بِالْفَتْحِ لِأَبْوَابِ النَّسْمِيةِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَالدُّعَاءِ بِالْمَغْفِرَة وَالدُّعَاءِ بِالْفَتْحِ لِأَبْوَابِ الْفَضْلِ حَارِجًا قَالَ : وَيَنْبَغِي أَنْ يَضُمَّ إِلَى ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الرَّحْمَةِ دَاخِلًا وَلاَنْعَانِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ النَّبِي ۖ ﴾ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ اللهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ النَّبِي ۗ ﴾ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ اللهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ النَّبِي وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ » . قَالَ : « أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِوجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ » . قَالَ : هُوَ الْمُسْتِدُ وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحُيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ اللهُ لِلْوَالَ وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحُيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَمَا أَخْرَجُ الْخُاكِمُ فِي الْمَسْتَدُرُكِ وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحُيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّهِ الصَّالِينَ ) .

## بَابٌ جَامِعٌ فِيمَا تُصَانُ عَنْهُ الْمَسَاجِدُ وَمَا أُبِيحَ فِيهَا

803 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ، ﴿ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ فِي اللهِ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ فِي مَسْجِدٍ ضَالَّةً فَلْيَقُلْ : لَا أَدَّاهَا اللهُ إِلَيْك ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهِذَا » .

804 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى الجُمَلِ الْجُمَلِ الْأَحْمَرِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « لَا وَجَدْت إِنَّمَا بُنِيَتْ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ » . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ .

805 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ، وَمَنْ دَحُلَ مَسْجِدَنَا هَذَا لِيَتَعَلَّمَ حَيْرًا أَوْ لِيُعَلِّمَهُ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَمَنْ دَخَلَ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَالنَّاظِرِ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

806- وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ : هُوَ بِمُنْزِلَةِ النَّاظِرِ إِلَى مَتَاعٍ غَيْرِهِ .

0 - 807 وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ ) .

 $\rho$  قَالَ : « إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ  $\rho$  قَالَ : « إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا : لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا : لَا رُوَّا اللَّهُ عَلَيْك » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

ρ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الظَّالَةُ ، وَعَنْ الْخِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَلَيْسَ لِلنَّسَائِيِّ فِيهِ إِنْشَادُ الضَّالَةِ وَعَنْ الْخِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَلَيْسَ لِلنَّسَائِيِّ فِيهِ إِنْشَادُ الضَّالَةِ

810- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ ؟ الْحَدِيثَ : فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ . مُتَّفَق عَلَيْهِ .

811- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةَ قَالَ : شَهِدْت النَّبِيَّ  $\rho$  أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ فِي الْمَسْجِدِ وَأَصْحَابُهُ يَتَذَاكُرُونَ الشِّعْرَ وَأَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَرُبَّكَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ .

812- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : مَرَّ عُمَرُ فِي الْمَسْجِدِ - وَحَسَّانُ فِيهِ يُنْشِدُ - فَلَحَظَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : كُنْت أُنْشِدُ فِيهِ ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْك ، ثُمَّ لَيْشِدُ - فَلَحَظَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : كُنْت أُنْشِدُ فِيهِ ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْك ، ثُمَّ اللّهَ اللّهَ أَسْمَعْت رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  يَقُولُ : «الْتَفَتَ إِلَيَّ أَيِّهُ مُرْوح الْقُدُسِ » ؟ قَالَ : نَعَمْ . مُتَّفَق عَلَيْهِ .

مُسْتَلْقِيًا فِي  $\rho$  مُسْتَلْقِيًا فِي  $\rho$  مُسْتَلْقِيًا فِي  $\rho$  مُسْتَلْقِيًا فِي  $\rho$  مُسْتَلْقِيًا فِي الْمُسْجِدِ  $\rho$  مُسْتَلْقِيًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى  $\rho$  مُسْتَلْقِيًا فِي الْمُسْجِدِ  $\rho$  مُسْتَلْقِيًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى  $\rho$  مُسْتَلْقِيًا فِي الْمُسْجِدِ  $\rho$  مُسْتَلْقِيًا وَي

-814 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ - وَهُوَ شَابٌ عَزَبٌ لَا أَهْلَ لَهُ - وَهُو شَابٌ عَزَبٌ لَا أَهْلَ لَهُ - وَهُو دَاوُد . وَهُ الْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

قَيْلُ فِيهِ  $\rho$  وَأَحْمَدَ وَلَفْظُهُ: كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  نَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ وَنَقِيلُ فِيهِ وَخَنْ شَبَابٌ .

816- قَالَ الْبُحَارِيُّ : وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ : قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيّ مَ فَكَانُوا فِي الصُّفَّةِ .

817 - وَقَالَ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ : كَانَ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ الْفُقْرَاءَ

818 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أُصِيبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ - يُقَالُ لَهُ : حِبَّانُ بْنُ الْعَرِقَةِ - فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  حَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

819 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « هَلْ مِنْكُمْ أَحُدُ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِينًا » ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : دَحَلْت الْمَسْجِدَ فَإِذَا أَنَا بِسَائِلٍ يَحَدُّ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِينًا » ? فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : دَحَلْت الْمَسْجِدَ فَإِذَا أَنَا بِسَائِلٍ يَسْأَلُ فَوَجَدْت كِسْرَةَ خُبْزٍ بَيْنَ يَدَيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَحَذْتُهَا فَدَفَعْتَهَا إِلَيْهِ . رَوَاهُ أَبُو يَسْأَلُ فَوَجَدْت كِسْرَةَ خُبْزٍ بَيْنَ يَدَيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَحَذْتُهَا فَدَفَعْتَهَا إِلَيْهِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

ρ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ρ فِي الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ . قَوْلُهُ : ﴿ لَا أَدَّاهَا اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الدُّعَاءِ عَلَى النَّاشِدِ فِي الْمَسْجِدِ بِعَدَمِ الْوُجْدَانِ مُعَاقَبَةً لَهُ فِي مَالِهِ مُعَامَلَةً لَهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ عَلَى النَّاشِدِ فِي الْمَسْجِدِ بِعَدَمِ الْوُجْدَانِ مُعَاقَبَةً لَهُ فِي مَالِهِ مُعَامَلَةً لَهُ بِنَقِيضٍ قَصْدِهِ . قَالَ : وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ فِيهِ بِمَا يَقْتَضِي مَصْلَحَةً تَرْجِعُ إِلَى الرَّافِعِ صَوْتَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ وَإِنَّمَا بُنِيَتْ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ ﴾ قَالَ النَّوَوِيُّ : مَعْنَاهُ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالْعِلْمِ وَالْمُذَاكَرَة فِي الْخَيْرِ وَخُوهَا .

قَوْلُهُ: « مَنْ دَحَلَ مَسْجِدَنَا هَذَا لِيَتَعَلَّمَ حَيْرًا أَوْ لِيُعَلِّمَهُ » . الحديث . قَالَ الشَّارِخُ: فِيهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّمِ وَتَعْلِيمِهِ . وَفِيهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّمِ وَالْإِرْشَادُ إِلَى أَنَّ التَّعْلِيمَ وَالتَّعَلُّمَ فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلَ مِنْ سَائِرِ الْأَمْكِنَةِ .

قَوْلَةُ: « إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللّهُ بِحَارَتَك » . الْحَدِيثُ قَالَ الشَّارِحُ: أَمَّا الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ عَمُولُ عَلَى الْكَرَاهَةِ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَا عُقِدَ مِنْ الْبَيْعِ عَمُولُ عَلَى الْكَرَاهَةِ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَا عُقِدَ مِنْ الْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ لَا يَجُوزُ نَقْضُهُ . وَأَنْتَ حَبِيرٌ بِأَنَّ حَمْلَ النَّهْيِ عَلَى الْكَرَاهَةِ يَحْتَاجُ إِلَى قَرِينَةٍ صَارِفَةٍ عَنْ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ الَّذِي هُوَ التَّحْرِيمُ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ النَّهْيَ حَقِيقَةٌ وَيَنَةً صَارِفَةٍ عَنْ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ الَّذِي هُوَ التَّحْرِيمُ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ النَّهْيَ حَقِيقَةٌ

فِي التَّحْرِيمِ وَهُوَ الْحُقُّ. وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ النَّقْضِ وَصِحَّةِ الْعَقْدِ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّحْرِيمِ فَلَا يَصِحُّ جَعْلُهُ قَرِينَةً لِحَمْلِ النَّهْي عَلَى الْكَرَاهَةِ .

وَأَمَّا إِنْشَادُ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ فَحَدِيثُ الْبَابِ وَمَا مَعْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِهِ وَيُعَارِضُهُ تَصْرِيحُ حَسَّانَ بِأَنَّهُ كَانَ يُنْشِدُ الشِّعْرَ بِالْمَسْجِدِ وَفِيهِ رَسُولُ اللَّهِ مَ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرةً ، وَقَدْ جُمعَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ بِوَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ : مَمْلُ ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرةً ، وَقَدْ جُمعَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ بِوَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ : مَمْلُ النَّهْيِ عَلَى التَّنْزِيهِ وَالرُّحْصَةِ عَلَى بَيَانِ الْجُوَازِ . وَالتَّانِي : حَمْلُ أَحَادِيثِ الرُّحْصَةِ عَلَى النَّيْعِ عَلَى التَّقَاحُرِ وَالْمِجَاءِ وَخُو ذَلِكَ . عَلَى الشِّعْرِ الْحُسَنِ الْمَأْدُونِ فِيهِ ، وَيُحْمَلُ النَّهْيُ عَلَى التَّفَاحُرِ وَالْمِجَاءِ وَخُو ذَلِكَ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الشِّعْرِ الْمُسْجِدِ إِنْ شَادِ الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ فِي مَدْحِ الدِّينِ وَإِقَامَةِ الشَّرْعِ . قَالَ الْعَرَاقِيُ : كَالُ الْعَرَاقِيُ : وَلَا بَأْسُ بِإِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ فِي مَدْحِ الدِّينِ وَإِقَامَةِ الشَّرْعِ . قَالَ الْعِرَاقِيُ الْمُسْجِدِ إِذَا لَمْ يَوْعَى بِهِ صَوْتَهُ بِعِصَوْتَهُ بِعِيْثُ يُشَوِّشُ بِذَلِكَ عَلَى الْمَسْجِدِ إِذَا لَمْ يَرْفَعْ بِهِ صَوْتَهُ بِعِيْثُ يُشَوِّشُ بِذَلِكَ عَلَى الْمَسْجِدِ إِذَا لَمْ يَرْفَعْ بِهِ صَوْتَهُ بِعِصَلَّ أَوْ مُنْتَظِرِ الصَّلَاةِ .

أُمَّا التَّحَلُّقُ يَوْمَ الجُّمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَحَمَلَ النَّهْيَ عَنْهُ الجُّمْهُورُ عَلَى الْكَرَاهَةِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ رُبَّمَا قَطَعَ الصُّفُوفَ مَعَ كَوْنِهِمْ مَأْمُورِينَ بِالتَّبْكِيرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالتَّرَاصَ فِي الصُّفُوفِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

قَوْلُهُ: ( فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ ) قَالَ الشَّارِحُ: الْحَدِيثُ سَيَأْتِي بِطُولِهِ فِي كِتَابِ اللِّعَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالى . وَسَاقَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا لِلاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى جَوَازِ اللِّعَانِ فِي الْمَسْجِدِ .

قَوْلُهُ: ( أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ p مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَحْرَى ) قَالَ الْخُطَّابِيُّ: فِيهِ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ مَنْسُوخٌ أَوْ يُحْمَلُ النَّهْيُ حَيْثُ الْأُحْرَى ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الثَّانِي أَوْلَى يَخْشَى أَنْ تَبْدُوَ عَوْرَتُهُ ، وَالْجُوَازُ حَيْثُ يُؤْمَنُ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ الْحَافِظُ: الثَّانِي أَوْلَى يَخْشَى أَنْ تَبْدُو عَوْرَتُهُ ، وَالْجُوَازُ حَيْثُ يُؤْمَنُ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ الْحَافِظُ: الثَّانِي أَوْلَى

مِنْ ادِّعَاءِ النَّسْخِ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ. قَالَ الشَّارِخُ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى تِلْكَ الْمَيْئَةِ وَعَلَى غَيْرِهَا لِعَدَمِ الْفَارِقِ.

قَوْلُهُ: ( عَزَبٌ) قَالَ الْحَافِظُ: الْمَشْهُورُ فِيهَا فَتْحُ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرُ الزَّايِ
. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُحَارِيِّ ( أَعْزَبُ ) وَهِيَ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ مَعَ أَنَّ الْقَزَّازَ أَنْكَرَهَا. وَالْمُرَادُ بِهِ
الَّذِي لَا زَوْجَةَ لَهُ. قَالَ الشَّارِحُ: وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

قَوْلُهُ: ( فِي الْأَكْحَلِ) هُوَ عِرْقُ فِي الْيَدِ، وَتَمَامُ الْحَدِيثِ فِي الْبُحَارِيِّ. قَالَتْ: ( فَلَمْ يَرُعْهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ حَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ ؟ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرْحُهُ دَمًا فَمَاتَ فِيهَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ ؟ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرْحُهُ دَمًا فَمَاتَ فِيهَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ ؟ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرْحُهُ دَمًا فَمَاتَ فِيهَا ). وَالْحَدِيثُ يَدُلُ عَلَى جَوَازِ تَرْكِ الْمَرِيضِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ مَظِنَّةُ لِلْمُسْجِدِ مَنْهُ يَتَنَجَّسُ بِهِ الْمَسْجِدُ .

قَوْلُهُ: « هَلْ مِنْكُمْ أَحَدُّ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِينًا » ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: دَخَلْت الْمَسْجِدَ فَإِذَا أَنَا بِسَائِلٍ). قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّصَدُّقِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَى جَوَازِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ.

قَوْلُهُ: ( كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  فِي الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ). قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى الْمَطْلُوبِ مِنْهُ وَهُوَ جَوَازُ الْأَكْلِ فِي الْمَسْجِدِ، وَفِيهِ الشَّارِحُ: وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى الْمَطْلُوبِ مِنْهُ وَهُو جَوَازُ الْأَكْلِ فِي الْمَسْجِدِ، وَمِنْهَا إِنْزَالُ وَفْدِ ثَقِيفٍ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ: مِنْهَا سُكْنَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فِي الْمَسْجِدِ. وَمِنْهَا إِنْزَالُ وَفْدِ ثَقِيفٍ الْمَسْجِدَ وَعَيْرِهِمْ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:

821 - وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ أُسَرَ ثُمَّامَةَ بْنَ أَثَالٍ فَرُبِطَ بِسَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ إِسْلَامِهِ .

822- وَثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ نَثَرَ مَالًا جَاءَ مِنْ الْبَحْرَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَسَمَهُ فِيهِ.

الخنءالأول

قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى جَوَازِ رَبْطِ الْأَسِيرِ الْمُشْرِكِ فِي الْمَسْجِدِ وَالْمُسْلِمُ بِالْأَوْلَى وَعَلَى جَوَازِ قِسْمَةِ الْأَمْوَالِ فِي الْمَسَاجِدِ وَنَتْرِهَا فِيهَا.

## بَابُ تَنْزِيهِ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ عَمَّا يُلْهِي الْمُصَلِّي

823 - عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ - قَدْ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا - فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ  $\rho$  : « أَمِيطِي عَنِي قِرَامَك هَذَا فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

 $\rho$  وَعَلْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةً أَنَّ النَّبِي  $\rho$  وَعَا – بَعْدَ دُخُولِهِ الْكَعْبَةَ – فَقَالَ  $\rho$  وَعَا – بَعْدَ دُخُولِهِ الْكَعْبَةَ – فَقَالَ : « إِنِّ كُنْت رَأَيْت قَرْنِيْ الْكَبْشِ حِينَ دَحَلْت الْبَيْتَ فَنَسِيت أَنْ آمُرَك أَنْ تُخَمِّرُهُمَا فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي قِبْلَةِ الْبَيْتِ شَيْءٌ يُلْهِي الْمُصَلِّي » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

قَوْلُهُ: ( كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ ). قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي الْأَمْكِنَةِ الَّتِي فِيهَا تَصَاوِيرُ ، وَدَلَّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَا عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي الْأَمْكِنَةِ الَّتِي فِيهَا تَصَاوِيرُ ، وَدَلَّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَفْسُدُ بِذَلِكَ ، لِأَنَّهُ  $\rho$  لَمْ يَقْطَعْهَا وَلَمْ يُعِدْهَا .

قَوْلُهُ: ﴿ إِنِي كُنْتُ رَأَيْتُ قَرْنَيْ الْكَبْشِ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ : أَيْ كَبْشُ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي فَدَى بِهِ إِسْمَاعِيلَ ، وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ تَزْيِينِ الْمَحَارِيبِ وَغَيْرِهَا مِمَّا الَّذِي فَدَى بِهِ إِسْمَاعِيلَ ، وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ تَزْيِينِ الْمَحَارِيبِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يَلُهِي . يَسْتَقْبِلُهُ الْمُصَلِّي بِنَقْشٍ أَوْ تَصْوِيرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا يُلْهِي .

## بَابُ لَا يَغْرُجُ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ حَتَّى يُصَلِّيَ إِلَّا لِعُذْرٍ

825 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ρ: « إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ قَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّى ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

826 - وَعَنْ أَبِي الشَّعْتَاءِ قَالَ : حَرَجَ رَجُلٌ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَمَا أُذِّنَ فِيهِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِم ρ . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى تَحْرِيمِ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ لِغَيْرِ الْوُضُوءِ وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَمَا تَدْعُو الضَّرُورَةُ إِلَيْهِ حَتَّى يُصلِّي فِيهِ تِلْكَ الصَّلَاةِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَسْجِدَ قَدْ تَعَيَّنَ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ . قَالَ : وَفِي الْبَابِ فِيهِ تِلْكَ الصَّلَاةِ . قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ بِلَفْظِ : « مَنْ أَدْرَكَ الْأَذَانَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ حَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ عَنْ عُثْمَانَ بِلَفْظِ : « مَنْ أَدْرَكَ الْأَذَانَ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ حَرَجَ لَمْ يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ وَهُو لَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ » .

# أَبْوَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بَابُ وُجُوبِهِ لِلصَّلَاةِ

827 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - فِي حَدِيثٍ يَأْتِي ذِكْرُهُ - قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ، وَ الْ النَّبِيُّ ، وَإِذَا قُمْت إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ » .

828 = 6 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : بَيْنَمَا النَّاسُ بِقْبَاء = 6 فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ = 6 اِذْ جَاءَهُمْ آتٍ ، فَقَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ = 6 قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقَبْلَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ . مُتَّفَق عَلَيْهِ . الْقَبْلَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ . مُتَّفَق عَلَيْهِ .

 $\rho$  وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  كَانَ يُصَلِّي خُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَنَزَلَتْ: وَقُدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحِقُ مِن رَبِّهِمْ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾. فَمَرَّ رَجُلُّ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾. فَمَرَّ رَجُلُّ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ – وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً فَنَادَى : أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِلَتْ ، فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحُو الْقِبْلَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

قَوْلُهُ: ﴿ ثُمُّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : والحُديثُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْإسْتِقْبَالِ وَهُوَ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا فِي حَالَةِ الْعَجْزِ أَوْ فِي الْحُوبِ الْإَسْتِقْبَالِ أَوْ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ كَمَا سَيَأْتِي . وَقَدْ دَلَّ عَلَى الْوُجُوبِ الْخُوفِ عِنْدَ الْتِحَامِ الْقِتَالِ أَوْ فِي صَلَاةِ التَّطُوُّعِ كَمَا سَيَأْتِي . وَقَدْ دَلَّ عَلَى الْوُجُوبِ الْقُوفِ عِنْدَ الْتِحَامِ الْقِتَالِ أَوْ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَنسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  الْقُرْآنُ وَالسُّنَةُ الْمُتَوَاتِرَةُ . وَفِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَنسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  الْقُرْآنُ وَالسُّنَةُ الْمُتَواتِرَةُ . وَفِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَنسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  الْقُرْآنُ وَالسُّنَةُ الْمُتَواتِرَةُ . وَفِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَنسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا وَذَبَكُوا ذَبِيحَتَنَا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَاهُمُ إِلّا بِحَقِهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَ » .

قَوْلُهُ: ( بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ). قَالَ الشَّارِحُ: وَلِلْحَدِيثِ فَوَائِدُ مِنْهَا أَنَّ حُكْمَ النَّاسِخِ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ الْمُكَلَّفِ حَتَّى يَبْلُغَهُ لِأَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ لَمْ فَيْهَا أَنَّ حُكْمَ النَّاسِخِ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ الْمُكَلَّفِ حَتَّى يَبْلُغَهُ لِأَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ لَمْ فَيُومَرُوا بِالْإِعَادَةِ . وَمِنْهَا جَوَازُ تَعْلِيمٍ مَنْ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ مَنْ هُوَ فِيهَا ، وَمِنْهَا مَا دُكَرَهُ الْمُصَنِّفُ قَالَ :

وَهُوَ حُحَّةٌ فِي قَبُولِ أَخْبَارِ الْآحَادِ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

#### بَابُ حُجَّةِ مَنْ رَأَى فَرْضَ الْبَعِيدِ إصَابَةَ الْجِهَةِ لَا الْعَيْن

830 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قَبْلَةُ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

831- وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ : « وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غُرِّبُوا » . يُعَضِّدُ ذَلِكَ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ عَلَى مَنْ بَعُدَ عَنْ اللَّهِ عَنْ الْكَعْبَةِ الْجِهَةُ لَا الْعَيْنُ ، وأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ الْبَيْهُ قِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ الْمَعْبَةِ الْجُهَةُ لِأَهْلِ الْعَيْنُ ، وَأَخْرَجُهُ الْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ ، وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْجُرَمُ ، وَالْحَرَمُ وَالْمَسْجِدِ ، وَالْمَسْجِدُ قَبْلَةٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا مِنْ أُمَّتِي » .

## بَابُ تَرْكِ الْقِبْلَةِ لِعُذْرِ الْخَوْفِ

 الأول <u>- الأول</u>

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْحَوْفِ لاسِيَّمَا إذَا كَثُرَ الْعَدُوُ بَّحُوزُ حَسَبَ الْإِمْكَانِ فَيَنْتَقِلُ عَنْ الْقِيَامِ إِلَى الرُّكُوعِ ، وَعَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ إِلَى الْإِيمَاءِ ، وَيَجُوزُ تَرْكُ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ الْأَرْكَانِ . وَبِهَذَا قَالَ الْجُمْهُورُ .

# بَابُ تَطَوُّعِ الْمُسَافِرِ عَلَى مَرْكُوبِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَ بِهِ

وَجُهَةٍ  $\rho$  عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ  $\rho$  يُسَبِّحُ عَلَى رَاحِلَتِهِ قِبَلَ أَيِّ وِجُهَةٍ وَجُهَةٍ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّى عَلَيْهَا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّى عَلَيْهَا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

834- وَفِي رِوَايَةِ : كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ ، وَفِيهِ نَزَلَت : ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللهِ ﴾. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرُمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

235- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : رَأَيْت النَّبِيَّ ρ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ حِهَةٍ ، وَلَكِنْ يَخْفِضُ السُّجُودَ مِنْ الرُّكُوعِ وَيُومِئُ إِيمَاءً . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

836- وَفِي لَفْظِ : بَعَثَنِي النَّبِيُّ ρ فِي حَاجَةٍ فَجِئْت وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ كَا وَلَيْرُونِ وَالْمِّرُونِ وَالْمِّرُونِ وَالْمِّرُونِ وَالسِّجُودُ أَخْفَضُ مِنْ الرُّكُوعِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالبِّرُمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

837 وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ρ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطُوُّعًا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ لِلصَّلَاةِ ثُمُّ خَلَّى عَنْ رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّنَقُّلِ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ سُجُودَ مَنْ صَلَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ يَكُونُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ وَيَدُلُّ عَلَى اللَّاحِنَةِ الْوُسْعِ فِي الْإِنْجِنَاءِ بَلْ يَخْفِضُ سُجُودَهُ وَضْعُ الْجُبْهَةِ عَلَى السَّرْجِ وَلَا بَذْلُ . غَايَةِ الْوُسْعِ فِي الْإِنْجِنَاءِ بَلْ يَخْفِضُ سُجُودَهُ

بِمِقْدَارٍ يَفْتَرِقُ بِهِ السُّجُودُ عَنْ الرُّكُوعِ ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْاسْتِقْبَالِ حَالَ تَكْبِيرةِ الْإِحْرَامِ ، ثُمَّ لَا يَضُرُّ الْخُرُوجَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ سَمْتِ الْقِبْلَةِ .

#### أَبْوَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

## بَابُ افْتِرَاض افْتِتَاحِهَا بِالتَّكْبِير

838 - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ تَ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيِّ ، وَقَالَ الطَّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيِّ ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ : هَذَا أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ .

939- وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَنَّ النَّبِيَّ . أُصَلِّى » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

840- وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ كَانَ يَفْتَتِحُ بِالتَّكْبِيرِ .

قَوْلُهُ: « مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ » قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْمُرَادُ أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ يَفْتَتِحُ بِهِ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ. قَوْلُهُ: « وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ دُونِ غَيْرِهِ مِنْ الْأَذْكَارِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَلَى أَنَّ افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ لَا يَكُونُ إلَّا بِالتَّكْبِيرِ دُونِ غَيْرِهِ مِنْ الْأَذْكَارِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَلَى أَنَّ افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ لَا يَكُونُ إلَّا بِالتَّكْبِيرِ دُونِ غَيْرِهِ مِنْ الْأَذْكَارِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَنْعَقِدُ الصَّلَاةُ بِكُلِّ لَفْظٍ قُصِدَ بِهِ التَّعْظِيمُ ، وَالْحَدِيثُ يَرُدُ عَلَيْهِ .

# بَابُ أَنَّ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ بَعْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَالْفَرَاغِ مِنْ الْإِقَامَةِ

اللهِ  $\rho$  عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  يُسَوِّي صُفُوفَنَا إِذَا عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  يُسَوِّي صُفُوفَنَا إِذَا قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ ، فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

842 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ρ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَوْلُهُ: ﴿ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا إِذَا قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ ، فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبُرَ ) . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحُدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد بِمَذَا اللَّفْظِ ،

وَبِلَفْظِ آخَرَ مِنْ طَرِيقِ شِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ النُّعْمَانِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ وَفَقِهْنَا يُسَوِّينَا فِي الصُّفُوفِ كَمَا يُقَوَّمُ الْقَدَحُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنْ قَدْ أَحَذْنَا عَنْهُ ذَلِكَ وَفَقِهْنَا أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ بِوَجْهِهِ إِذَا رَجُلُ مُنْتَبِذُ بِصَدْرِهِ فَقَالَ : « لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُحَالِفُنَ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ » .

## بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَبَيَانُ صِفَتِهِ وَمَوَاضِعِهِ

843 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ .

844- وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ρ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

 $\rho$  إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى  $\rho$  إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا بِحَذْهِ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلُ ذَلِكَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يَكُونَا بِحَذْهِ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلُ ذَلِكَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ » . مُتَعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

846- وَلِلْبُحَارِيِّ : وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ ، وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ .

847- وَلِمُسْلِمٍ: وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ.

848- وَلَهُ أَيْضًا : وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .

849- وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا دَحَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا دَحَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قَالَ : « سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » . رَفَعَ يَدَيْهِ ،

وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ ، رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

0 - 850 وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ρ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْهِ ، وَيَصْنَعُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَإِذَا أَرَادَ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ أَنْ يَرْكَعَ ، وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ أَنْ يَرْكَعَ ، وَإِذَا قَامَ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالبِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

851 وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنِ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَالْحَدُ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  صَنَعَ هَكَذَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

 $\rho$  كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ ، أَذُنَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ ، أَذُنَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ ، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

853- وَفِي لَفْظٍ هُمُمَا : حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ .

854 وَعَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ -وَهُوَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بن ربعي - : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  قَالُوا : مَا كُنْت أَقْدَمَ لَهُ صُحْبَةً ، وَلَا أَكْثَرَنَا لَهُ إِنْيَانًا ، قَالَ : بَلَى ، قَالُوا : فَاعْرِضْ ، فَقَالَ كُنْت أَقْدَمَ لَهُ صُحْبَةً ، وَلَا أَكْثَرَنَا لَهُ إِنْيَانًا ، قَالَ : بَلَى ، قَالُوا : فَاعْرِضْ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَيِّهُ ، فَعَ يَدَيْهِ مَتَى يُكِيهِ ، ثُمَّ اعْتَدَلَ مَا مُنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « اللّهُ أَكْبَرُ » . وَرَكَعَ ، ثُمَّ اعْتَدَلَ فَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْ ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى : « اللّهُ أَكْبَرُ » . وَرَكَعَ ، ثُمَّ اعْتَدَلَ فَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْ ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى وَرَبَعَ كُلُ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » . وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُ وَرُعَا يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُ

عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ، ثُمُّ هَوَى إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا ، ثُمُّ قَالَ : « اللَّهُ أَكْبَرُ » . ثُمُّ تَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهَا ، وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ ، ثُمُّ نَهَضَ ، ثُمُّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ، حَتَّى إِذَا قَامَ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمُّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ، حَتَّى إِذَا قَامَ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُعَادِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، ثُمُّ صَنَعَ كَذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا صَلَاتُهُ ، أَحَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ، وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا صَلَاتُهُ ، أَحَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ، وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَلِّكًا ثُمُّ سَلَمَ ، قَالُوا : صَدَقْت ، هَكَذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيّ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا .

قَوْلُهُ: ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا). قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ. وَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ : إِنَّهَا أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَإِنَّمَا احْتَلَفُوا فِيمًا عَدَا ذَلِكَ .

قَالَ الشَّارِحُ: وَإِلَى الرَّفْعِ فِي الثَّلَاثَةِ الْمَوَاطِنِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمُدُ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ ، وَلَمْ يَحْكِ التِّرْمِذِيُّ عَنْ مَالِكٍ غَيْرَهُ . وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ قَوْلُهُ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ رَفْعُهُمَا فِي مَوْضِعِ رَابِعٍ وَهُوَ إِذَا قَامَ مِنْ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ قَوْلُهُ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ رَفْعُهُمَا فِي مَوْضِعِ رَابِعٍ وَهُوَ إِذَا قَامَ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوْسَطِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّوَابُ ، فَقَدْ صَحَّ فِي حَدِيثِ التَّسَهُّدِ النَّيِيِّ مَ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ . وَصَحَّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِ مَ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ . وَصَحَّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ

قَالَ الشَّارِحُ: قَوْلُهُ فِي حديث الباب: (حَتَّى يَكُونَا بِحَذْوِ مَنْكِبَيْهِ). وَهَكَذَا فِي رَوَايَةِ عَلِيٍّ أَبِي حُمَيْدٍ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ. وَفِي حَدِيثِ مَالِك بْنِ الْحُويْرِثِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ. وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ: (حَتَّى يُحَاذِي بِظَهْرِ كَفَيْهِ

الْمَنْكِبَيْنِ وَبِأَطْرَافِ أَنَامِلِهِ الْأُذُنَيْنِ). وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدْنِهِ حَدْوِ مَنْكِبَيْهِ فِي الافتتاح وَفِي غَيْرِهِ دُونَ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ : ( وَإِذَا قَامَ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ ) . قَالَ الشَّارِخُ : وَالْمُرَادُ بِالسَّجْدَتَيْنِ الرَّكْعَتَانِ . وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الرَّفْعِ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْمُوَاطِن . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :

855- وَقَدْ صَحَّ التَّكْبِيرُ فِي الْمَوَاضِعِ الْأَرْبَعَةِ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ وَسَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

وَالْحَدِيثُ تَقَدَّمَ قَرِيبًا ، وَقَدْ أُخْتُلِفَ فِي الْحِكْمَةِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فَقَالَ الشَّافِعِيُ : هُوَ إِعْظَامٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَإِتِّبَاعٌ لِرَسُولِهِ . وَقِيلَ : إشَارَةٌ إِلَى طَرْحِ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْإِقْبَالِ هُوَ إِعْظَامٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَإِتِّبَاعٌ لِرَسُولِهِ . وَقِيلَ : إشَارَةٌ إِلَى طَرْحِ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْإِقْبَالِ بِكُلِيَّتِهِ عَلَى صَلَاتِهِ وَمُنَاجَاتِهِ رَبَّهُ ، كَمَا تَضَمَّنَ ذَلِكَ قَوْلُهُ : « اللَّهُ أَكْبَرُ » . وقِيلَ : إِلَى رَفْعِ الْحِجَابِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَعْبُودِ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ الشَّارِحُ : وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةُ تَشْتَرِكُ فِيهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَلَمْ يَرِد مَا يَدُلُّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِيهَا .

قَوْلُهُ: ( أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  ) فِيهِ مَدْحُ الْإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ لِمَنْ يَأْخُذُ عَنْهُ لِيَكُونَ كَلَامُهُ أَوْقَعَ وَأَثْبَتَ عِنْدَ السَّامِعِ . وَالْحُدِيثُ قَدْ اشْتَمَلَ عَلَى جُمْلَةٍ يَأْخُذُ عَنْهُ لِيَكُونَ كَلَامُهُ أَوْقَعَ وَأَثْبَتَ عِنْدَ السَّامِعِ . وَالْحُدِيثُ قَدْ اشْتَمَلَ عَلَى جُمْلَةٍ  $\rho$  كثيرةٍ مِنْ صِفَةِ صَلَاتِهِ  $\rho$  . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

## بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ

 $\rho$  وَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَحَلَ فِي الصَّلَاةِ  $\rho$  وَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَحَلَ فِي الصَّلَاةِ  $\rho$  وَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَحَلَ فِي الصَّلَاةِ وَكَبَّرَ ، ثُمُّ الْتُحَفَ بِثَوْبِهِ ، ثُمُّ وَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ، يَدَيْهِ ، يَدَيْهِ ، وَفَعَ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْن كَفَيْهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

857 - وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد : ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغَ وَالسَّاعِد .

858- وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ . قَالَ أَبُو حَازِمٍ : وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ . قَالَ أَبُو حَازِمٍ : وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ  $\rho$  . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

859 وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى ، فَرَآهُ النَّبِيُّ  $\rho$  فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ . فَرَآهُ النَّبِيُّ  $\rho$ 

860- وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِنَّ مِنْ السَّنَةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِ عَلَى الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُونِ عَلَى الْأَلْعَلَى الْأَلْعَ عَلَى الْأَلْعَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ فِي الْمَثْعُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللللَّةُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللللللَّهُ عَلَى الللللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللللَّهُ عَلَى اللللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ ع

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ وَضْعِ الْكَفِّ عَلَى الْشَارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ وَضْعِ الْكَفِّ عَلَى الْوَضْعَ . قَالَ الْحَافِظُ : الْكَفِّ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . وَنَقَلَ ابْنُ الْحُكَمِ عَنْ مَالِكٍ الْوَضْعَ . قَالَ الْحَافِظُ : قَالَ الْحُلَمَاءُ : الْحِكْمَةُ فِي هَذِهِ الْهَيْئَةِ أَنَّهَا صِفَةُ السَّائِلِ الذَّلِيلِ ، وَهُو أَمْنَعُ لِلْعَبَثِ وَأَقْرَبُ إِلَى الْحُلُمُوعِ .

قَالَ الشَّارِحُ: وَقَدْ اختُلِفَ فِي مَحَلِّ وَضْعِ الْيَدَيْنِ وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ عَلِيِّ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْوَضْعَ يَكُونُ تَحْتَ السُّرَةِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَذَهَبَ الجُّمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْوَضْعَ يَكُونُ تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ . وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ ، وَرِوَايَةٌ ثَالِئَةٌ أَنَّهُ يَكُونُ تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ . وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ ، وَرِوَايَةٌ ثَالِئَةٌ أَنَّهُ يَكُونُ تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ . قَالَ اللَّوْزَاعِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ . قَالَ الشَّارِحُ : يُخَيِّرُ بَيْنَهُمَا وَلَا تَرْجِيحَ وَبِالتَّخْيِيرِ . قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحَدِيثُ مُصَرِّحٌ بِأَنَّ الْوَضْعَ عَلَى الصَّدْرِ ، وَلَا شَيْءَ فِي الْبَابِ أَصَحَ مِنْ حَدِيثِ وَالْكِي وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِتَفْسِيرِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكُ وَانْحُرْ وَالْعَدْرِ . اثْتَهَى مُلَحَّمًا . وَهُو الْمُنَاسِبُ لِتَفْسِيرِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكُ وَانْحُرْ وَالْعَدْرِ . اثْتَهَى مُلَحَّمًا . فَالنَّحْرَ وَضْعُ الْيُمْنَى عَلَى الشِّمَالِ فِي مَحَلِّ النَّحْرِ وَالصَّدْرِ . اثْتَهَى مُلَحَّمًا .

### بَابُ نَظَرِ الْمُصَلِّي إِلَى سُجُودِهِ

الأول الجنءالأول

# وَالنَّهْيِ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ فِي الصَّلَاةِ

-861 عَنْ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ النَّبِيَ ρ كَانَ يُقلِّبُ بَصَرَهُ فِي السَّمَاءِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ فَطَأْطَأً رَأْسَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي كِتَابِ النَّاسِخ وَالْمَنْسُوخ .

862- وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ بِنَحْوِهِ وَزَادَ فِيهِ : وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يُجَاوِزَ بَصَرُهُ مُصَلَّاهُ . وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ .

863- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَتُحْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

864 وَعَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ p قَالَ : « مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ » ؟ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ : « لَيَنْتَهُنَّ أَوْ لَتُحْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا مُسْلِمًا وَالتِّرْمِذِيَّ .

865 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ρ إِذَا جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ وَإِنْ النَّسَارَةُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

قَوْلُهُ: ( وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يُجَاوِزَ بَصَرُهُ مُصَلَّاهُ). قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ النَّظَرِ إِلَى الْمُصَلَّى وَتَرْكِ مُجَاوَزَةِ الْبَصَرِ لَهُ . وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَفْعَ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ حَالَ الصَّلَاةِ حَرَامٌ لِأَنَّ الْعُقُوبَةَ بِالْعَمَى لَا تَكُونُ إِلَّا عَنْ مُحَرَّمٍ . انتهى مخلصًا .

بَابُ ذِكْرِ الْإَسْتِفْتَاحِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ

 $\rho = 366$  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللّهِ  $\rho = 1$  بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي  $\rho = 1$  رَأَيْت سُكُوتَك هُنَيْهَةً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : « أَقُولُ : اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ حَطَايَايَ كَمَا يَنْفَى التَّوْبُ كَمَا بَاعَدْت بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ حَطَايَايَ كَمَا يُنَفَّى التَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنسِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا الرِّرْمِذِيَّ .

286- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ρ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُ وَجَهْت وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيقًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، إِنَّ صَلَاتِي وَمُعْلِي وَمَعْلِي وَمَمَانِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِنَلِكَ أُمِرْت وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّي وَالْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِي وَالْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِي وَأَنَا عَبْدُكُ ظَلَمْت نَفْسِي وَاعْتَرَفْت بِذَنِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَا أَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنِي وَأَنَا عَبْدُكُ ظَلَمْت نَفْسِي وَاعْتَرَفْت بِذَنِي لِأَحْسَنِهَا إِلّا أَنْتَ ، وَاللَّهُمُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَوْنُ عَنِي سَيِّنَهَا اللَّا أَنْتَ ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْحَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكُ وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكُ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكُت وَتَعَالَيْت أَسَتَغْفِرُكُ وَأَتُوبُ اللَّهُمَّ لَك يَعْدِفُ وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكُت وَتَعَالَيْت أَسَتَغْفِرُكُ وَأَتُوبُ اللَّهُمَّ لَك يَعْدِلُكُ وَالْمُوبُ وَمِلْعَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْعَ وَالْمَنْ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اللَّهُمَّ رَبُّنَ لَك وَإِلَى السَّمُونِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْت مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اللَّهُمَّ لَك سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي حُلَقُهُ وَصَوْرُهُ وَشَقَ سَمْعَهُ ، وَبَصَرُهُ فَتَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَلُ الْخَلْقِينَ فَي مُولَى مِنْ النِّسُهُ وَالتَّسْلِيمِ : ﴿ وَمَا أَخْرُت ، وَمَا أَنْتُ أَعْلُمُ بِي مَا أَعْلَاقً عَلَى اللَّهُمَّ عَلْ وَالتَسْلِيمِ : ﴿ وَمَا أَخْرُت ، وَمَا أَعْلَى مَا أَنْتُ أَعْلُمُ لِهُ وَالتَسْلِيمِ : وَمَا أَخْرُت ، وَمَا أَنْتُ أَعْلَمُ اللَّهُمُ وَلَقَالَتُهُ مِنْ الْمُونُ مِنْ آئِورُ مَا أَعْلَى اللَّهُمُ الْعَلْمُ لِهُ وَالتَسْلِيمِ : ﴿ وَمَا أَخْرُت ، وَمَا أَعْلَمْ فِي وَالتَسْلِيمِ : وَمَا أَخْرُت ، وَمَا أَنْتَ أَوْلُ اللَّهُ أَنْتُ وَمَا أَعْلَى اللَّهُ أَنْتُ وَلَا اللَّهُ أَنْهُولُ اللَّهُ أَنْتُ وَلَا أَنْكُولُ وَالْتُسْلِيمِ الْمُولُ اللَّه

مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّر ، لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

 $\rho$  اَذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ  $\rho$  اِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ : مُبُحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك ، وَتَبَارَكَ اسْمُك ، وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُك » . وَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

869- وَالدَّارَقُطْنِيّ مِثْلُهُ مِنْ رِوَايَةِ أَنسٍ.

870- وَلِلْحَمْسَةِ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ .

871- وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَجْهَرُ كِهُولَاءِ الْكَلِمَاتِ: يَقُولُ: « سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك ، وَتَبَارَكَ اسْمُك ، وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُك » .

272- وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ  $\tau$  أَنَّهُ كَانَ يَسْتَفْتِحُ بِذَلِكَ .

873- وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ .

874- وَابْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ .

875 - وَقَالَ الْأَسْوَدُ: كَانَ عُمَرُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: ( سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك ، وَتَبَارَكَ اسْمُك ، وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُك ) . يُسْمِعُنَا ذَلِكَ وَيُعَلِّمُنَا . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الدُّعَاءِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ . وَحَالَفَ فِي ذَلِكَ مَالِكُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَالْأَحَادِيثُ تَرُدُ عَلَيْهِ . وَفِيهِ جَوَازُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ بِمَا لَيْسَ مِنْ الْقُرْآنِ خِلَافًا لِلْحَنفِيَّةِ . وَفِيهِ أَنَّ دُعَاءَ الْاسْتِفْتَاح يَكُونُ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ .

قَوْلُهُ: ﴿ سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك ﴾ قَالَ الْخُطَّابِيُّ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جَلَّادٍ : قَالَ : سَأُلْت الزَّجَّاجَ عَنْ قَوْلِهِ : ﴿ سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك ﴾ فَقَالَ : مَعْنَاهُ سُبْحَانَك وَبِحَمْدِك ﴾ فَقَالَ : مَعْنَاهُ سُبْحَانَك وَبِحَمْدِك اللَّهُ تعالى :

وَاخْتِيَارُ هَؤُلَاءٍ لِهِذَا الْاسْتِفْتَاحِ وَجَهْرُ عُمَرَ بِهِ أَحْيَانًا بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ لِتَعْلِيمِهِ النَّاسَ – مَعَ أَنَّ السُّنَّةَ إِخْفَاؤُهُ – يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْأَفْضَلُ وَأَنَّهُ الَّذِي كَانَ النَّبِيُّ  $\rho$  يُدَاوِمُ عَلَيْهِ غَالِبًا وَإِنْ اسْتَفْتَحَ بِمَا رَوَاهُ عَلِيٌّ  $\tau$  أَوْ أَبُو هُرَيْرَةَ  $\tau$  فَحُسْن لِصِحَّةِ الرِّوَايَةِ بِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ : وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا صَحَّ عَنْ النَّبِي  $\rho$  أَوْلَى بِالْإِيثَارِ وَالِاحْتِيَارِ وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي الْإِسْتِفْتَاحِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ حَدِيثُ عَلِيٍّ . انْتَهَى . مَا رُوِيَ فِي الْاسْتِفْتَاحِ بَيْنَ قَوْلِهِ : « سُبْحَانَك قَالَ فِي الاَحْتِيَارَات : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْمَعَ فِي الْاسْتِفْتَاحِ بَيْنَ قَوْلِهِ : « سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَجُهِيَ » . . إلى آخره ، انْتَهَى . اللَّهُمَّ وَجُهِيَ » . . إلى آخره ، انْتَهَى . قُلْتُ : وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ قَوْلِهِ : « سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَجُهِيَ » إلى آخره ، وَقَوْلِهِ : « اللَّهُمَّ وَجَهْثُ وَجَهْدِك » إلى آخره . وَقَوْلِهِ : « اللَّهُمَّ وَجَهْدُ حَسَنُ لَيَجْمَعَ بَيْنَ نَوْعَي الذِّكْرِ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاي » . إلى آخرِه فَهُوَ حَسَنُ لَيَجْمَعَ بَيْنَ نَوْعَي الذِّكْرِ اللَّهُمُّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاي » . إلى آخرِهِ فَهُوَ حَسَنُ لَيَجْمَعَ بَيْنَ نَوْعَي الذِّكْرِ اللَّهُمُّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاي » . إلى آخرِهِ فَهُوَ حَسَنُ لَيَجْمَعَ بَيْنَ نَوْعَي الذِّكْرِ اللَّهُمُّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاي » . إلى آخِرِه فَهُوَ حَسَنُ لَيَجْمَعَ بَيْنَ نَوْعَي الذِّكْرِ اللَّهُمُ مَاعِدْ بَيْنِ وَبَيْنَ خَطَايَاي » . إلى آخِرِه فَهُو حَسَنُ لَيَحْمَعَ بَيْنَ نَوْعَي الذِيْكُرِ اللَّهُ أَعْلَمُ .

#### بَابُ التَّعَوُّذِ بِالْقِرَاءَةِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ .

876 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ρ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَفْتَحَ ثُمَّ يَقُولُ: « أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْتِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .

877- وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ p أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ : « أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » .

878 - وَقَالَ الْأَسْوَدُ: رَأَيْت عُمَرَ - حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ - يَقُولُ: ( سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَكِمْدِك ، وَتَبَارَكَ اسْمُك ، وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَه غَيْرُك ) . ثُمَّ يَتَعَوَّذُ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْإِفْتِتَاحِ بِمَا ذُكِرَ فِي الْحُدِيثِ ، وَفَالَ : الْحُدِيثِ ، وَفِيهِ مَشْرُو عِيَّةُ التَّعَوُّذِ مِنْ الشَّيْطَان مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ ، وَقَالَ : الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي التَّعَوُّذِ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى .

### بَابُ مَا جَاءَ فِي ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم )

979 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : قَالَ : صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ مَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُمَرُ وَمُسْلِمٌ . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

980 وَ يَ لَفْظِ : صَلَّيْت خَلْفَ النَّبِيِّ مَ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيح .

881 وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٌ : صَلَّيْت حَلْفَ النَّبِيِّ ρ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِالْحُمْنِ الرَّحِيمِ فِي وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِالْحُمْنِ الرَّحِيمِ فِي وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِالْحُمْنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا .

282 وَلِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ - فِي مُسْنَدِ أَبِيهِ - عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : صَلَّيْت حَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  وَحَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُمْمَانَ فَلَمْ يَكُونُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْت لِقَتَادَةَ : أَنْتَ سَمِعْته مِنْ أَنسٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ نَحْنُ سَأَلْنَاهُ عَنْهُ

883- وَلِلنَّسَائِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ أَنَسٍ بن مالك قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ وَصَلَّى بِنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَسُولُ اللَّهِ وَصَلَّى بِنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَصُلَّى بِنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُمَا .

884 وَعَنْ ابن عَبْد اللهِ بن مُغَفَّل قَالَ : سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا أَقُولَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم فَقَالَ : يَا بُنَيِّ إِيَّاكَ والحدث . قَالَ : وَلَمْ أَر مِن أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  رَجَلاً كَان أَبْغُض إِلَيْه حدثًا فِي الإسلام مِنْهُ فَإِنِي صَلَيْتُ مَعْ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ ، وَمَعَ عُمْمَان فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُهُمَا فَلا تَقُلْهَا إِذَا أَنْتَ وَرَأْتَ فَقُلْ : الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِين . رَوَاهُ الْخَمْسَةَ إِلا أَبَا دَاوِدَ .

285 وَعَنْ قَتَادَة قَالَ : سُئِلَ أَنَس : كَيْفَ كَانَت قِرَاءَةُ النَّبِي ρ ؟ فَقَالَ : كَانَتْ مَدًّا ثُمُّ قَرَأً : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم . يَمُدُّ بِبِسْمِ اللهِ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَن وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَن وَيَمُدُّ بِالرَّحِيم . رَوَاهُ الْبُحَارِي .

886 وَرَوَى ابن جَرِيج عَنْ عَبْدُ اللهِ بن أَبِي مليكة عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَتَهُ آية آية ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ عَنْ قِرَاءَتَهُ آية آية ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ \* الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ \* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ . رَوَاهُ أَخْمَدُ وَأَبُو دَاود .

قَوْلُهُ: ( لَا يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ تَعَالَى: وَقَدْ اسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ لَا يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِي: إِنَّهُ لَا يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِي: إِنَّهُ لَمْ يَصِحُ فِي الْجَهْرِ كِمَا حَدِيث. قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:

وَمَعْنَى قَوْلُهُ: لا تقلها. وَقَوْلُهُ: لا يَقْرأُونَهَا. أَوْ لا يَذْكُرُونَهَا. أَوْ لا يَشْكُرُونَهَا. أَوْ لا يَسْتَفْتِحُونَ هِمَا أَيْ جَهْرًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ - فِي رِوَاية تَقَدَّمَتْ - : وَلا يَجْهَرُون هِمَا وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى قِرَاءَتِهِمْ لَهَا سِرًّا.

وَقَالَ ابن الْقَيِّم : إِنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  كَان يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم تَارَةً وَيُحْفِيهَا أَكْثَرُ مِمَّا يَجْهَرَ هِمَا هَ وَلا رَيْبَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَجْهَرُ هِمَا دَائِمًا فِي كُلِّ يَوْمُ وَلَيْلَة خَمْسُ مَرَّات أَبَدًا حَضْرًا وَسَفْرًا وَيُحْفَى ذَلِكَ عَلَى خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ وَعَلَى جُمْهُور أَصْحَابِهِ مَرَّات أَبَدًا حَضْرًا وَسَفْرًا وَيُحْفَى ذَلِكَ عَلَى خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ وَعَلَى جُمْهُور أَصْحَابِهِ وَأَهْلُ بَلَدِهِ فِي الأَعْصَارِ الْفَاضِلة وَهَذَا مِنْ أَحْكَلَ الْمحال حَتَّى يُحْتَاجَ إِلَى التَّشَبَّث وَأَهْلُ بَلَدِهِ فِي الأَعْصَارِ الْفَاضِلة وَهَذَا مِنْ أَحْكُلُ الْمحال حَتَّى يُحْتَاجَ إِلَى التَّشَبَّتُ فِيهِ بِأَلْفَاظَ مُجْمِلة وَأَحَادِيث وَاهِيَةٌ فَصَحِيحُ تِلْكَ الأَحَادِيث عَيْر صَرِيحُ وَصَرِيحُهَا فِيهِ بِأَلْفَاظَ مُجْمِلة وَأَحَادِيث وَاهِيَةٌ فَصَحِيحُ تِلْكَ الأَحَادِيث عَيْر صَرِيحُ وَصَرِيحُهَا غَيْر صَرِيح . انْتَهَى . قَالَ الشَّارِحُ : وَأَكْثَرُ مَا فِي الْمَقَامِ الاخْتِلاف فِي مُسْتَحَبٍ غَيْر صَحِيح . انْتَهَى . قَالَ الشَّارِحُ : وَأَكْثَرُ مَا فِي الْمَقَامِ الاخْتِلاف فِي مُسْتَحَبٍ غَيْر صَحِيح . انْتَهَى . قَالَ الشَّارِحُ : وَأَكْتَرُ مَا فِي الْمَقَامِ الاخْتِلاف فِي مُسْتَحَبٍ أَوْ مَسْنُون فَلَيْسَ شَيء مِنْ الْجَهْرِ وَتَرْكِهِ يَقْدَحُ فِي الصَّلاة ببطلان بالإِجْمَاع .

### بَابٌ فِي الْبَسْمَلَةِ هَلْ هِيَ مِنْ الْفَاتِحَةِ وَأُوَائِلِ السُّورِ أَمْ لَا ؟

887 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ : « مَنْ صَلّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ » . يَقُولُمَا ثَلَاثًا ، فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : إِنَّا نَكُونُ فِيهَا بِفَاتِحةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ » . يَقُولُمَا ثَلَاثًا ، فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ ، فَقَالَ : اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِك فَإِنِي سَمِعْت رَسُولَ اللّهِ ρ يَقُولُ : « قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : قَسَمْت الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ، فَإِذَا قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : هُ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ قَالَ اللّهُ : حَمِدَنِي عَبْدِي . فَإِذَا قَالَ : ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ قَالَ : أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي ، فَإِذَا قَالَ : ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ قَالَ : ﴿ وَقَالَ مَرَّةً : فَوَّضَ إِلَىَّ عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ قَالَ : ﴿ وَقَالَ مَرَّةً : فَوَّضَ إِلَىَّ عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ قَالَ : هُوَانَ عَبْدِي ، وَقَالَ مَرَّةً : فَوَّضَ إِلَىَّ عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ فَيْ مُرْدِي ، وَقَالَ مَرَّةً : فَوَّضَ إِلَىَّ عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ الْعَالَى فَيَعْبُدُ وَإِيَّاكَ الْعَالَ عَنْهُ وَإِيَّاكَ الْعَالَ عَنْهُ وَالْعَالَ عَبْدِي ، وَقَالَ مَرَّةً : فَوْضَ إِلَى عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : ﴿ وَالْعَالَ مَا وَالْعَالَ اللّهُ عَلْكِي عَبْدِي ، وَقَالَ مَرَّةً : فَوْضَ إِلَى عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : ﴿ وَالْعَالَ عَلْمُ اللّهِ لَا الْعَالَمِينَ الْعَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهِ الْعَالَ عَلَى اللّهِ الْعَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

نَسْتَعِينُ ﴾ قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ قَالَ: هَذُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ \* اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ \* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهُ .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي  $\rho$  أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ – ثَلَاثُونَ آيَةً – شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِي : تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

 $\rho$  ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فِي الْمَسْجِدِ  $\rho$  ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ أَغْفَى ، ثُمُّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا ، فَقُلْنَا لَهُ : مَا أَضْحَكَك يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : « نَزَلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ فَقَرأً : ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكِ الْكَوْثَرَ \* فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحُرْ \* إِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ » . ثُمُّ قَالَ : « أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرَ » ) ؟ قَالَ : وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

890- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ρ لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى يَنْزِلَ عَلَيْهِ ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « فَإِذَا قَالَ : ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ » إلى آخِرِ السُّورَةِ إنَّمَا كَانَ هَذَا لِلْعَبْدِ لِأَنَّهُ سُؤَالٌ يَعُودُ نَفْعُهُ إلى الْعَبْدِ . وَفِيهِ كَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اهْدِنَا وَمَا بَعْدَهُ إلى آخِرِ السُّورَةِ ثَلَاثُ آيَاتٍ لَا آيَتَانِ . وَفِي الْمَسْأَلَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْبَسْمَلَةَ مِنْ الْفَاتِحَةِ أَمْ لا . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَسْمَلَةَ مِنْ الْفَاتِحَةِ أَمْ لا . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْفَاتِحَةِ أَمْ لا . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْفَاتِحَةِ لِأَنَّ الْبَسْمَلَةَ مِنْ الْفَاتِحَةِ أَمْ لا . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَسْمَلَةَ فِي الْحَدِيثِ وَلَوْ مِنْ الْفَاتِحَةِ لِأَنَّ الْفَاتِحَةِ لِأَنَّ الْفَاتِحَةِ لَلْ الْفَاتِحَةِ إلَٰ الْفَاتِحَةِ لِلْا جُمَاعِ ، وَلَمْ تُذْكُرُ الْبَسْمَلَةُ فِي الْحَدِيثِ وَلَوْ كَانَتْ مِنْهَا لَذُكِرَتْ .

قَوْلُهُ ρ : « إِنَّ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً » . إلى آخره . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى :

وَلَا يَخْتَلِفُ الْعَادُونَ أَنَّهَا ثَلَاثُونَ آيَةً بِدُونِ التَّسْمِيَةِ.

قَوْلُهُ: ﴿ ثُمُّ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْتَرُ ﴾ . تَمَامُ الْحَدِيثِ قُلْنَا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: ﴿ إِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ حَيْرٌ كَثِيرٌ وَهُوَ حَوْثُ يَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي وَ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ وَهُوَ حَوْثُ يَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، آنِيَتُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ فَيَخْتَلِجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ: رَبِّ إِنَّهُ مِنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، آنِيتُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ فَيَخْتَلِجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ: رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي ، فَيَقُولُ: مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ بَعْدَك » . قَالَ الشَّارِحُ : هَذَا الْحُدِيثُ مِنْ أُمَّتِي ، فَيَقُولُ: مَنْ أَنْبَتَ الْبَسْمَلَةَ .

قَوْلُهُ: ( كَانَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى يَنْزِلَ عَلَيْهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّعْمَنِ اللَّهُ مِنْ الْقُرْآنِ . انْتَهَى . قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : وَالْبَسْمَلَةُ آيَةُ مُنْفَرِدَةٌ فَاصِلَةٌ بَيْنَ السُّورِ لَيْسَتْ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ ، لا الْفَاتِحَة وَلا غَيْرِهَا .

### بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ

91- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

892- وَفِي لَفْظٍ : « لَا تُحْزِئُ صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ . وَقَالَ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ .

893 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ مَنْ مَنْ صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ مَ يَقُولُ « مَنْ صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ . 894 - وَقَدْ سَبَقَ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ .

ho وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ho أَمَرَهُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُنَادِيَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَايَّنَابِ فَمَا زَادَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : والْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَعْين فَاتِحَة الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَّهُ لا يُجْزِئُ غَيْرِهَا . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدهُمْ .

قَوْلُهُ: ( إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ). قَالَ الشَّارِحُ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الشَّوَاهِد وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ لَا تَقْصُرُ عَنْ الدَّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ قُرْآنٍ مَعَ الْفَاتِحَةِ وَلَا الشَّوَاهِد وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ لَا تَقْصُرُ عَنْ الدَّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ قُرْآنٍ مَعَ الْفَاتِحَةِ وَلا خِلَافَ فِي اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ السُّورَةِ مَعَ الْفَاتِحَةِ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ وَالجُمُعَةِ وَالْأُولَيَيْنِ خِلَافَ وَالْقُرْطُبِيُّ وَغَيْرُهُمَا الْإِجْمَاعَ عَلَى مِنْ كُلِّ الصَّلَوَاتِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَادَّعَى ابْنُ حِبَّانَ وَالْقُرْطُبِيُّ وَغَيْرُهُمَا الْإِجْمَاعَ عَلَى عَدَم وُجُوبِ قَدْرٍ زَائِدٍ عَلَى الْفَاتِحَةِ . وَفِيهِ نَظَرٌ لِثُبُوتِهِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ وَإِنْصَاتِهِ إِذَا شِعَ إِمَامَهُ

896 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ p قَالَ : « إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرُ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأً فَأَنْصِتُوا » . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ ، وَقَالَ مُسْلِمٌ : هُوَ صَحِيحٌ .

ho وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ho انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ : « هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا » ؟ فَقَالَ رَجُلُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : « فَإِنِي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ » . قَالَ : فَانْتَهَى النَّاسُ عَنْ الْقِرَاءَةِ مَعَ وَالَّ : فَانْتَهَى النَّاسُ عَنْ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ho فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ho مِنْ الصَّلُواتِ بِالْقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ho فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ho مِنْ الصَّلُواتِ بِالْقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ho فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ho مِنْ الصَّلُواتِ بِالْقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ho فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ ho اللّهِ ho . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .

898 - وَعَنْ عُبَادَةَ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ مَ الصُّبْحَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُولَ فَرَاءَ إِمَامِكُمْ » ؟ قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُولَ فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُولَ

اللَّهِ أَيْ وَاللَّهِ ، قَالَ : ﴿ لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ هِمَا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

899- وَفِي لَفْظٍ : ﴿ فَلَا تَقْرَءُوا مِنْ الْقُرْآنِ - إِذَا جَهَرْت بِهِ - إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيِّ ، وَقَالَ : كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ .

900- وَعَنْ عُبَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ - إِذَا جَهَرْت بِالْقِرَاءَةِ - إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَقَالَ : رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ .

901- وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةُ » . وَقَدْ رُوِيَ مُسْنَدًا مِنْ طُرُقٍ كُلِّهَا ضِعَافٌ ، وَالصَّحِيخُ أَنَّهُ مُرْسَلُ

902 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَ صَلَّى الظُّهْرَ فَجَعَلَ رَجُلُّ يَقْرَأُ حَلْفَهُ ﴿ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : ﴿ أَيُّكُمْ قَرَأً ﴾ . أَوْ : ﴿ لَقَدْ ظَنَنْتَ أَنَّ بَعْضَكُمْ حَالَجَنِيهَا أَيُّكُمْ الْقَارِئُ ﴾ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا ، فَقَالَ : ﴿ لَقَدْ ظَنَنْتَ أَنَّ بَعْضَكُمْ حَالَجَنِيهَا ﴾ . مُتَّفَق عَلَيْهِ .

قَالَ الشَّارِحُ: قَوْلُهُ: ﴿ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ﴾ . احْتَجَّ بِذَلِكَ الْقَائِلُونَ أَنَّ الْمُؤْتَمَّ لَا يَقْرَأُ حَلْفَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ الجُهْرِيَّةِ . وَقَالَ الْحُنَفِيَّةَ: لَا يُقْرَأُ حَلْفَ الْإِمَامِ لَا فِي سِرِّيَّةٍ وَلَا فِي جَهْرِيَّةٍ . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَدَّادٍ الْآتِي وَهُوَ سَرِيَّةٍ وَلَا فِي جَهْرِيَّةٍ . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَدَّادٍ الْآتِي وَهُوَ ضَعِيفٌ لَا يَصْلُحُ لِلاحْتِجَاحِ بِهِ . وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ أَنَّ الْمُؤْتَمُ لَا يَقْرَأُ حَلْفَ الْإِمَامِ فَي الْجُهْرِيَّةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ وَبِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَذَهَبَ فِي الْجُهْرِيَّةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ وَبِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ إِلَى وُجُوبٍ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَلَى الْمُؤْتَمُ مِنْ غَيْرٍ فَرْقٍ بَيْنَ الْجُهْرِيَّةِ وَالسَّرِيَّةِ سَوَاءٌ سَمِعَ الْمُؤْتَمُ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ أَمْ لا . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ وَالسَّرِيَّةِ سَوَاءٌ سَمِعَ الْمُؤْتُمُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ أَمْ لا . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ

الصَّامِتِ. وَأَجَابُوا عَنْ أَدِلَّةِ أَهْلِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ بِأَنَّهَا عُمُومَاتُ وَحَدِيثُ عُبَادَةَ حَاصُّ وَبِنَاءُ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ وَاحِبُ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ. وَهَذَا لَا تَحِيصَ عَنْهُ . وَيُؤَيِّدُهُ الْأَحَادِيثُ الْقَاضِيَةُ بِوُجُوبِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ غَيْرِ فَرْقِ بَيْنَ . وَيُؤَيِّدُهُ الْأَحَادِيثُ الْقَاضِيَةُ بِوُجُوبِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ غَيْرِ فَرْقِ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ عَنْ عدتِهَا إِنَّمَا تَحْصُلُ بِنَاقِلٍ صَحِيحٍ لَا بِمِثْلِ هَذِهِ الْعُمُومَاتِ الَّتِي اقْتَرَنَتْ بِمَا يَجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهَا .

قَوْلُهُ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  الصُّبْحَ فَتَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ: « لَا إِنِّ أَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ » . قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْ وَاللَّهِ ، قَالَ: « لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ هِمَا » . قَالَ الشَّارِحُ: قَوْلُهُ: « لَا تَفْعَلُوا » هَذَا النَّهْيُ مَحْمُولٌ عَلَى الصَّلَاةِ الجُهْرِيَّةِ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الْأُحْرَى بِلَفْظِ: « إِذَا جَهَرْت بِه » . وَالْحَدِيثُ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ حَلْفَ الْإِمَامِ وَهُوَ الْحَقُّ .

قَوْلُهُ: إِنَّ النَّبِيَّ وَ صَلَّى الظُّهْرَ فَجَعَلَ رَجُلِّ يَقْرَأُ حَلْفَهُ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكُ الْأَعْلَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : ﴿ أَيُكُمْ قَرَأَ ﴾ . أَوْ ﴿ أَيُكُمْ الْقَارِئُ ﴾ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : ﴿ لَقَدْ ظَنَنْتَ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ : قَوْلُهُ : ﴿ حَالَجَنِيهَا ﴾ أَيْ نَازَعَنِيهَا وَمَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ فِي جَهْرِهِ أَوْ رَفْعِ صَوْتِهِ كِينْتُ أَسْمَعَ غَيْرَهُ لَا عَنْ أَصْلِ الْقِرَاءَةِ ، بَلْ فِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْرَءُونَ بِالسُّورَةِ فِي الصَّلَاةِ السِّرِيَّةِ وَهَكَذَا الْحُكْمُ وَفِيهِ إِثْبَاتُ وَلِنَا وَجُهٌ شَاذٌ صَعِيفٌ أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ الْمَأْمُومِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهَكَذَا الْحُكْمُ عِنْدَنَا وَلَنَا وَجُهٌ شَاذٌ صَعِيفٌ أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ الْمَأْمُومُ السُّورَةَ فِي السِّرِيَّةِ كَمَا لَا يَقْرَؤُهَا فِي عِنْدَنَا وَلَنَا وَجُهٌ شَاذٌ صَعِيفٌ أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ الْمَأْمُومُ السُّورَةَ فِي السِّرِيَّةِ كَمَا لَا يَشْرَؤُهُمَا فِي الْمَعْرَقِ فِي السِّرِيَّةِ كَمَا لَا يَشْرَؤُهُمَا فِي السِّرِيَّةِ وَهَذَا عَلَطٌ لِأَنَّهُ فِي الْجُهْرِيَّةِ يُؤْمَرُ بِالْإِنْصَاتِ ، وَهُنَا لَا يُسْمَعُ فَلَا مَعْنَى لِللَّ يَقْرَأُ السُّورَةَ فِي السِّرِيَّةِ كَمَا لَا يَسْمَعُ وَرَاءَتَهُ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لِلللَّهُ مِنْ قَرَاءَةِ السَّمُومُ وَلَا السُّورَةَ لِمَا وَلَا السُّورَةَ لِمَا أَلُو لَنَّهُ مِنْ قَرَاءَةِ مَنْ الْفُورَةِ مِنْ الْفُورَةِ مِنْ الْفُورَةِ مِنْ قَرَاءَةِ الْمُؤْمُ الْمُؤُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمَّةُ الْإِمَامُ أَوْ لَا يَسْمَعُ وَلَا مَامُ أَوْ لَا يَسْمَعُ الْمُؤْمَّةُ الْإِمَامُ أَوْ لَا يَسْمَعُ وَلَا مُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْإِمَامُ أَوْ لَا يَسْمَعُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمَّةُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمَّ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

لِأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿ فَلَا تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْت ﴾ يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَنْ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ مُجَرَّدِ وُقُوعِ الْجَهْرِ مِنْ الْإِمَامِ وَلَيْسَ فِيهِ وَلَا فِي غَيْرِهِ مَا يُشْعِرُ بِاعْتِبَارِ السَّمَاع .

### بَابُ التَّأْمِينِ وَالْجُهْرِ بِهِ مَعَ الْقِرَاءَةِ

ho عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ho قَالَ : « إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » .

وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  يَقُولُ : « آمِينَ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ ، إلَّا وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ . أَنَّ التِّرْمِذِيَّ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ .

904 وفي روايَةٍ: « إذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ ، فَقُولُوا: آمِينَ ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ آمِينَ ، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ آمِينَ ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

905 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ مَ إِذَا تَلَا ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ ، قَالَ : آمِينَ ، حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهُ مِنْ الصَّفِّ الْأَوَّلِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

906- وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ : حَتَّى يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصَّفِّ الْأُوَّلِ فَيَرْتَجَّ كِمَا الْمُسْجِدُ .

907 وَعَنْ وَائِلِ بْنِ مُحْجْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ  $\rho$  قَرَأً ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ ، فَقَالَ : « آمِينَ » . يَمُدُّ كِمَا صَوْتَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ ﴾ فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ التَّأْمِينِ لِلْإِمَامِ . قَالَ الجُّمْهُورُ : الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ : ﴿ إِذَا أَمَّنَ ﴾ . أَيْ أَرَادَ التَّأْمِينَ لِيَقَعَ تَأْمِينُ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ مَعًا . قَالَ الْخَافِظُ : وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَ الجُّمْهُورِ لِلنَّدْبِ .

قَالَ الشَّارِحُ : وَحَكَى الْمَهْدِيُّ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْعِتْرَةِ جَمِيعًا أَنَّ التَّأْمِينَ بِدْعَةُ وَقَدْ عَرَفْت ثُبُونَهُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ فِعْلِهِ وَرِوَايَتِهِ عَنْ النَّبِيِّ مَ فِي كُتُبِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى أَنَّهُ قَدْ حَكَى السَّيِّدُ الْعَلَامَةُ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَزِيرُ عَنْ الْبَيْتِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى أَنَّهُ قَدْ حَكَى السَّيِّدُ الْعَلَامَةُ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَزِيرُ عَنْ الْبَيْتِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْإِمَامُ الْمَشَاهِيرِ أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْإِمَامُ الْمَهْدِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُطَهَّرِ وَهُو أَحَدُ أَيْمَتِهِمْ الْمَشَاهِيرِ أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الرِّيَاضُ النَّذِيَّةُ : أَنَّ رُواةَ التَّأْمِينِ جَمُّ غَفِيرٌ . قَالَ : وَهُو مَذْهَبُ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَحْمَدَ بْنِ عِلِيٍّ وَأَحْمَدَ الْتَيْعِيْمَ .

قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ اسْتَدَلَّ صَاحِبُ الْبُحْرِ عَلَى أَنَّ التَّأْمِينَ بِدْعَةٌ بِحَدِيثِ مُعَاوِيَة بْنِ الْحُكَمِ السُّلَمِيُّ ( إِنَّ هَذِهِ صَلَاثُنَا لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ ) وَلَا يُشَكُّ أَنَّ أَحَادِيثَ التَّأْمِينِ حَاصَّةٌ وَهَذَا عَامٌ . فَإِنْ كَانَتْ أَحَادِيثُهُ الْوَارِدَةُ عَنْ جَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ لَا يُقَوِّي بَعْضُهَا عَلَى تَخْصِيصِ حَدِيثِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مَعَ أَنَّهَا مِنْ الصَّحَابَةِ مَعَ أَنَّهَا مُنْدَرِجَةٌ ثَحْتَ الْعُمُومَاتِ الْقَاضِيَةِ بِمَشْرُوعِيَّةِ مُطْلَقِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ لَأَنَّ التَّأْمِينَ مُنْدَرِجَةٌ ثَحْتَ الْعُمُومَاتِ الْقَاضِية بِمَشْرُوعِيَّةِ مُطْلَقِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ لَأَنَّ التَّأْمِينَ مُنْدَرِجَةٌ ثَحْتَ الْعُمُومَاتِ الْقَاضِية بِمَشْرُوعِيَّةِ مُطْلَقِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ لَأَنَّ التَّأْمِينَ مُنْ اللَّعْمُ فِي الْتَاسِ فِي الْحَلَامِ النَّاسِ فِي الْحَدِيثِ هُو تَكُلِيمُهُمْ لِأَنَّهُ الْجُوابُ فِي إِثْبَاتِهِ فَهُو الْمُعَالِدِ مَلَا اللَّاسِ فِي الْجَدِيثِ هُو تَكُلِيمُهُمْ لِأَنَّهُ الْعَلْمَ . إلى أَنْ قَالَ : وَأَمَّا مَا رَوَاهُ فِي الْجَامِعِ الْكَافِي عَنْ الْقَاسِمِ السُمُ مَصْدَرِ كُلَّمَ لَا تَكَلَمَ . إلى أَنْ قَالَ : وَأَمَّا مَا رَوَاهُ فِي الْجَامِعِ الْكَافِي عَنْ الْقَاسِمِ الْمُهُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّاعَةِ بِأَجْمَعِهَا عَلَى ظَهْرِ الْبَرَاهِيمَ أَنَّ آمِينَ لَيْسَتْ مِنْ لُغَةِ الْعَرَبِ فَهَذِهِ كُتُبُ اللَّعَةِ بِأَجْمَعِهَا عَلَى ظَهْرِ الْبَسِيطَةِ .

قَوْلُهُ: ( فَقَالَ: « آمِينَ » يَمُدُّ هِمَا صَوْنَهُ ). وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّأْمِينِ لِلْإِمَامِ وَمَشْرُوعِيَّةِ الْجَهْرِ وَمَدِّ الصَّوْتِ بِهِ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ  $\rho$  وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الرَّجُلَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ  $\rho$  وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الرَّجُلَ

يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّأْمِينِ وَلَا يُخْفِيهَا ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . قَالَ الشَّارِحُ : وَاسْتَدَلُّوا عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْجَهْرِ بِهِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهُ وَاسْتَدَلُّوا عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْجَهْرِ بِهِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهُ وَالطَّبَرَانِيِّ بِلَفْظِ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « مَا حَسَدَتْكُمْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى قَوْلِ آمِينَ فَأَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ آمِينَ » .

### بَابُ حُكْمِ مَنْ لَمْ يُحْسِنْ فَرْضَ الْقِرَاءَةِ

ho عَلَّمَ رَجُلًا الصَّلَاةَ فَقَالَ : « إِنْ ho عَلَّمَ رَجُلًا الصَّلَاةَ فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلَّا فَاحْمَدُ اللَّهَ وَكَبِّرُهُ وَهَلِّلْهُ ثُمُّ ارْكَعْ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْتِرْمِذِيُّ .

909 وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيّ مَ فَقَالَ : إِنِي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ شَيْعًا مِنْ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي ، قَالَ قُلْ : « سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْمُنْ مِنْ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي ، قَالَ قُلْ : « سُبْحَانَ اللهِ ، وَاللّهُ أَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلّا بِاللّهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنّسَائِيُّ .

910- وَالدَّارَقُطْنِيّ . وَلَفْظُهُ فَقَالَ : إِنِيّ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي فِي صَلَاتِي فَذَكَرَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ الذِّكْرَ الْمَذْكُورَ يُجْزِئ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ فَظَاهِرُهُ أَنَّهَا تَكْفِي مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ فَظَاهِرُهُ أَنَّهَا تَكْفِي مَرَّاتٍ ، وَالْقَائِلُونَ بِوُجُوبِ الْفَاتِحَةِ فِي مُلَّ رَحْعَةٍ لَعَلَّهُمْ يَقُولُونَ بِوُجُوبِهِ فِي كُلِّ رَحْعَةٍ .

بَابِ قِرَاءَة السُّورَةْ بَعْدَ الْفَاتِحَاةِ فِي الأَوْليين وَهُلْ تُسَنُّ قِرَاءَهِا فِي الأُخْرَيينْ أَمْ لا ؟  $\rho$  كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ  $\rho$  كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا ، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي النَّانِيَةِ ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ ، وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

912- وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَزَادَ قَالَ : فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى .

913 وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ : لَقَدْ شَكُوكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الصَّلَاةِ ، قَالَ : أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ فِي الْأُولَيَيْنِ ، وَأَحْذِفُ مِنْ الْأُخْرِيَيْنِ وَلَا آلُو مَا اقْتَدَيْت بِهِ مِنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : صَدَقْت ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ - أَوْ ظَيِّى بِكَ اقْتَدَيْت بِهِ مِنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : صَدَقْت ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ - أَوْ ظَيِّى بِكَ . مُتَّفَق عَلَيْهِ .

 $\rho$  كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي  $\rho$  النَّبِيَّ  $\rho$  كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً . وَفِي الْأُحْرَيَيْنِ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً - أَوْ قَالَ نِصْفَ ذَلِكَ - وَفِي الْعُصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ - فِي كُلِّ رَكْعَةٍ عَشْرَةَ آيَةً ، وَفِي الْأُحْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ - قَدْرَ قِصْفِ ذَلِكَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ - قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً ، وَفِي الْأُحْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى إثْبَاتِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ السِّرِيَّةِ . وَدَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الجُهْرِ فِي السِّرِيَّةِ وَهُوَ يَرُدُّ عَلَى مَنْ جَعَلَ الْإِسْرَارَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ السِّرِيَّةِ وَعَلَى مَنْ أَوْجَبَ فِي الجُهْرِ شُجُودَ السَّهْوِ . وَقَوْلُهُ : ( أَحْيَانًا ) الصَّلَاةِ السِّرِيَّةِ وَعَلَى مَنْ أَوْجَبَ فِي الجُهْرِ شُجُودَ السَّهْوِ . وَقَوْلُهُ : ( أَحْيَانًا ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ .

قَوْلُهُ : ( وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي التَّانِيَةِ ) . قَالَ الشَّارِحُ : قَوْلُهُ : ( فَطَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ ) . إلى آخره . فِيهِ أَنَّ وَالْحِكْمَةَ فِي التَّطْوِيلِ الْمَذْكُورِ هِيَ انْتِظَارُ الدَّاخِلِ. وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْقِرَاءَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ وَعَلَى قِرَاءَةِ سُورَةٍ مَعَ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأُولَيَيْنِ ، وَعَلَى جَوَازِ الْجَهْرِ بِبَعْضِ الْآيَاتِ فِي السِّرِيَّةِ .

قَوْلُهُ: (كَانَ p يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً).
قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحِكْمَةُ فِي إطَالَةِ الظُّهْرِ أَنَّهَا فِي وَقْتِ غَفْلَةٍ بِالنَّوْمِ فِي الْقَائِلَةِ
فَطُوِّلَتْ لِيُدْرِكَهَا الْمُتَأَجِّرُ وَالْعَصْرُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ بَلْ تُفْعَلُ فِي وَقْتِ تَعَبِ أَهْلِ
الْأَعْمَالِ فَخُقِّفَتْ . انْتَهَى .

قَالَ فِي سُبُلِ السَّلامِ: ظَاهِرُ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَة أَنَّهُ لا يَزِيدُ عَلَى أُمِّ الْكِتَابِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، وَلَعَلَّهُ أَرْجَحُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدْ مِنْ حَيْثُ الرِّوَايَةِ وَمَنْ حَيْثُ الدِّرَايَةِ الْأُخْرَيَيْنِ، وَلَعَلَّهُ أَرْجَحُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدْ مِنْ حَيْثُ الرِّوَايَةِ وَمَنْ حَيْثُ الدِّرَايَةِ لأَخْرَيَيْنِ، وَقَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ وَكَانَ يَصْنَعُ هَذَا تَارَةً فَيَقُومُ إِنْ جُرُومٌ بِهِ. قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ وَكَانَ يَصْنَعُ هَذَا تَارَةً فَيَقُومُ أَنِي الْأُخْرَيَيْنِ غَيْرَ الْفَاتِحَةِ مَعَهَا وَيَقْتَصِرُ فِيهِمَا أَحْيَانًا. فَتَكُونُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا فِيقَالًا فِي الْأَخْرَيَيْنِ بَلْ فَيهِمَا أَحْيَانًا . انْتَهَى . وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا سَعَدُ بْن عَتِيقٍ فِيهِمَا اللهُ تَعَالَى . قَالَ فِي الإِنْصَافِ: وَلا تُكْرَهُ الْقِرَاءَة بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الأَخِيرَتَيْنِ بَلْ رَحْمَهُ اللهُ تَعَالَى . قَالَ فِي الإِنْصَافِ: وَلا تُكْرَهُ الْقِرَاءَة بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الأَخِيرَتَيْنِ بَلْ رُحَمَهُ اللهُ تَعَالَى . قَالَ فِي الإِنْصَافِ: وَلا تُكْرَهُ الْقِرَاءَة بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الأَخْيِرَةَيْنِ بَلْ لُومَاعً عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَعَنْهُ تُسَنُّ .

# بَابُ قِرَاءَةِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَقِرَاءَةِ بَعْضِ سُورَةٍ وَتَرَاءَةِ بَعْضِ سُورَةٍ وَتَنْكِيسِ السُّورِ فِي تَرْتِيبِهَا وَجَوَازِ تَكْرِيرِهَا

915 عَنْ أَنْسٍ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ فَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ هِمَ اللَّهُ أَحَدُ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ هِمَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ عِمَّا يَقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ سِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ كُلَّمَا افْتَتَحَ سِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ كُلَّمَا افْتَتَحَ سِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحُدُ كُلَّمَا اللَّهُ وَقَ يَقْرُغُ مِنْهَا ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا فَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَلَمَّا أَتَاهُمْ النَّبِيُ \$ \$ أَخْبَرُوهُ الْخُبَرَ ، فَقَالَ : ﴿ وَمَا يَخْمِلُكَ عَلَى لُزُومٍ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ

رَكْعَةٍ » ؟ قَالَ : إِنِي أُحِبُّهَا قَالَ : « حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجُنَّةَ » . رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا .

916 وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِ وَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ ، فَقُلْتُ يَوْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ ثُمَّ مَضَى ، فَقُلْتُ يُصَلِّي كِمَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَمَضَى ، فَقُلْتُ يَوْكَعُ كِمَا فَمْرَانَ فَقَرَأَهَا مُتَرَسِّلًا إِذَا يَرْكَعُ كِمَا فَمَضَى ، ثُمُّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ثُمُّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ثُمُّ رَكَعَ فَجَعَلَ مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ : « سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ » فَكَانَ رُكُوعُهُ خُوا مِنْ قِيَامِهِ ثُمُّ قَالَ : « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبِّنَا لَكَ الْحُمْدُ » . ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ ثُمُّ سَجَدَ فَقَالَ : « سُبخانَ رَبِي الْأَعْلَى » . فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

 $\rho$  وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ  $\rho$  يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ ﴿ إِذَا زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ ﴾ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا قَالَ : فَلَا أَدْرِي أَنسِيَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

918- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ مَ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا : ﴿ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ﴾ الآيَة الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ وَفِي الْآخِرَةِ : ﴿ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بَأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ .

919- وَفِي رِوَايَةٍ : كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ : ﴿ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ الْمَنَا ﴾ وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ : ﴿ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ . رَوَاهُمَا أَخْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

قَوْلُهُ  $\rho: « حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلُكَ الْجُنَّةَ » . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : التَّبْشِيرُ لَهُ بِالْجُنَّةِ يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِفِعْلِهِ . قَالَ نَاصِرُ الدِّينِ بْنُ الْمُنَيَّرِ فِي هَذَا$ 

الحُدِيثِ : إِنَّ الْمَقَاصِدَ تُعَيِّرُ أَحْكَامَ الْفِعْلِ ، لِأَنَّ الرَّجُلَ لَوْ قَالَ : إِنَّ الْحَامِلَ لَهُ عَلَى إِعَادَقِهَا أَنَّهُ لَا يَحْفَظُ عَيْرَهَا لَأَمْكَنَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِحِفْظِ غَيْرِهَا لَكِنَّهُ اعْتَلَّ بِحُبِّهَا عَلَى اعْدَلَ الشَّارِحُ : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ قِرَاءَةِ فَطْهَرَتْ صِحَّةُ قَصْدِهِ فَصَوَّبَهُ . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ قِرَاءَةِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَحْعَةٍ مَعَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

قَوْلُهُ: ( ثُمُّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ ) قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: فِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ يَقُولُ: إِنَّ تَرْتِيبَ السُّورِ اجْتِهَادُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حِينَ كَتَبُوا الْمُصْحَفَ وَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ تَرْتِيبِ النَّبِيّ  $\rho$  بَلْ وَكَلَهُ إِلَى أُمَّتِهِ بَعْدَهُ قَالَ: وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالْجُمْهُورِ .

قَوْلُهُ : ( يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ إِذَا زُلْزِلَتْ ) قَالَ الشَّارِحُ : فِيهِ اسْتِحْبَابُ قِرَاءَةِ سُورَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَجَوَازُ قِرَاءَةِ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ فِي الصُّبْح .

قَوْلُهُ: ( وَفِي الْآخِرَةِ: ﴿ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ ) لَفْظ الآية: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ فَلْ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْآيَتَيْنِ الْمَدْكُورَتَيْنِ فِيهِمَا بَعْدَ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى بِالْحُدِيثِ عَلَى جَوَازِ قِرَاءَةِ بَعْضِ سُورَةٍ فِي الرَّكْعَةِ كَمَا فَعَلَ فِي تَرْجَمَةِ الْبَابِ .

# بَابُ جَامِعِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَوَاتِ

920 عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ مَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِ ﴿ قَ وَالْقُرْآنِ الْمُجِيدِ ﴾ وَنَحْوِهَا وَكَانَ صَلَاتُهُ بَعْدُ إِلَى تَخْفِيفٍ .

921- وَفِي رِوَايَةٍ : كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَفِي الصُّبْحِ أَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

922- وَفِي رِوَايَةٍ : كَانَ إِذَا دَحَضَتْ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَرَأَ بِنَحْوٍ مِنْ : وَ اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ، وَالْعَصْرِ كَذَلِكَ وَالصَّلَوَاتِ كُلِّهَا كَذَلِكَ ، إِلَّا الصُّبْحَ فَإِنَّهُ كَانَ يُطِيلُهَا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

923- وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَا عَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ الطُّورِ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ .

924- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ : ﴿ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴾ فَقَالَتْ : يَا بُئَيَّ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ ، إنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مَ يَقْرَأُ كِمَا فِي الْمَغْرِبِ . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهُ .

قَرَأً فِي الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فَرَّقَهَا فِي الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فَرَّقَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ . رَوَاهُ النَّسَائِيِّ .

926- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ho يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

927 وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « يَا مُعَاذُ أَفَتَانٌ أَنْتَ » . أَوْ قَالَ : « أَفَاتِنٌ أَنْتَ فَلَوْلَا صَلَّيْتَ بِسَبِّحْ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى » ؟ مُتَّفَق عَلَيْهِ .

928 وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ  $\rho$  مِنْ فُلَانٍ - لِإِمَامٍ كَانَ بِالْمَدِينَةِ - قَالَ سُلَيْمَانُ : فَصَلَّيْتُ حَلْفَهُ ، فَكَانَ يُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَيُحَقِّفُ الْآخِرَتَيْنِ ، وَيُحَقِّفُ الْعَصْرَ ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْعَصْرَ ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْعِشَاءِ مِنْ وَسَطِ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْعِشَاءِ مِنْ وَسَطِ الْمُفَصَّل ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْعِشَاءِ مِنْ وَسَطِ الْمُفَصَّل ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْعِشَاءِ مِنْ وَسَطِ الْمُفَصَّل ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْعِشَاءِ مِنْ وَسَطِ الْمُفَصَّل ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْعِشَاءِ مِنْ وَسَطِ الْمُفَصَّل ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْعَشَاءِ مِنْ وَسَطِ الْمُفَصَّل ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْعَشَاءِ مِنْ وَسَطِ الْمُفَصَّل ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْعَمَادِ اللْمُفَصَّل . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

قَوْلُهَا: ( إِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مَ يَقْرَأُ كِمَا فِي الْمَغْرِبِ). قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَهَذَا الْحُدِيثُ يَرُدُّ عَلَى مَنْ قَالَ: التَّطْوِيلُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَنْسُوخٌ.

قَوْلُهُ: ﴿ فَلَوْلَا صَلَّيْتَ بِسَبِّحُ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ بِأَوْسَاطِ الْمُفَصَّلِ كَمَا حَكَاهُ النَّوَوِيُّ عَنْ الْعُلَمَاءِ . وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّحْفِيفِ الْمُفَصَّلِ كَمَا حَكَاهُ النَّبِيُّ  $\rho$  فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ حَدِيثِ مُعَاذٍ عِنْدَ الْبُحَارِيِ وَغَيْرِهِ بِلَفْظِ: لِلْإِمَامِ لِمَا بَيَّنَهُ النَّبِيُ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ ﴾ . وَفِي لَفْظٍ لَهُ: ﴿ فَإِنَّ حَلْفَهُ الصَّعِيفَ وَالنَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ ﴾ . وَفِي لَفْظٍ لَهُ: ﴿ فَإِنَّ حَلْفَهُ الصَّعِيفَ وَالنَّعْيِفَ وَالنَّعْيِفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ ﴾ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : التَّحْفِيفُ لِكُلِّ إِمَامٍ أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ ﴾ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : التَّحْفِيفُ لِكُلِّ إِمَامٍ أَمْرٌ مُحْمَعُ عَلَيْهِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ إِمَّا هُو أَقَلُّ الْكَمَالِ وَأَمَّا الْحَدْفُ وَالنَّقُومَانُ وَالْكَبِيرَ وَذَا اللَّهُ عَنْ مَا لِللَّهُ عَنْ نَقْرِ الْغُرَابِ وَرَأَى رَجُلًا يُصِلِّي وَمَ مُ يُتِمَّ رَكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ﴾ . وقَالَ : ﴿ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَنَّ وَمُلِ اللَّهُ وَمَالَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ﴾ . وقَالَ أَنسٌ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَجَلَّ إِلَى مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ﴾ . وقَالَ أَنسٌ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَجَلَ النَّاسِ صَلَاةً فِي ثَمُوعِهِ وَسُجُودِهِ ﴾ . وقَالَ أَنسٌ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَحَلَّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ » . وقَالَ أَنسٌ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَحَلَّ النَّاسِ صَلَاةً فِي ثَمُومٍ وَسُجُودِهِ » . وقَالَ أَنسٌ : كَانَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى النَّاسُ صَلَاقً فِي عَمْ مَ الْتُهُمَى .

# بَابُ اخْجَّةِ فِي الصَّلَاةِ بِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأُبَيُّ وَغَيْرهِمَا مِمَّنْ أَثْنَى عَلَى قِرَاءَتِهِ

 $\rho$  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، مِنْ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ – فَبَدَأَ بِهِ – وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَأَبِيُّ بْنِ كَعْبٍ ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَرْبَعَةٍ ، مِنْ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ – فَبَدَأَ بِهِ – وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَأَبِيُّ بْنِ كَعْبٍ ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَرْبَعَةٍ ، مِنْ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ – فَبَدَأُ وَالْبِرَّمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

ho قَالَ : « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ غَضًا ho قَالَ : « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ غَضًا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأُهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

ho وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ho لِأَبِيِّ : ho إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ ho لَمْ يَكُن الَّذِينَ كَفَرُوا ho » .

932- وَفِي رِوَايَةٍ : « أَنْ أَقْرَأً عَلَيْكَ الْقُرْآنَ » . قَالَ : وَسَمَّانِي لَكَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . فَبَكَى . مُتَّفَق عَلَيْهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ » هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ لَمْ يَحْفَظُ الْقُرْآنَ جَمِيعًا فِي عَصْرِهِ  $\rho$  إلَّا هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةُ . وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَقَدَ هَذَا الْبَابَ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ يَقُولُ : إِنَّهَا لَا بُحْزِئُ فِي الصَّلَاةِ إلَّا قِرَاءَةُ السَّبْعَةِ الْقُرَّاءِ الْمَشْهُورِينَ . انْتَهَى .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : وَمَا حَالَفَ الْمُصْحَف وَصَحَّ سَنَدَهُ صَحَّتِ الصَّلاةُ بِهِ مَا فَالَهُ الْمُصْحَفُ عُثْمَانٍ أَحَد الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ . وَقَالَهُ عَامَّةُ السَّلَفِ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ . انْتَهَى .

قَوْلُهُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  لِأَبِيِّ: « إِنَّ اللّهَ أَمَرِيٰ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ » قَالَ الشَّارِحُ: فِيهِ اسْتِحْبَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى الْحُنَّاقِ فِيهِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ بِهِ وَالْفَصْلِ ، وَإِنْ كَانَ الْقَارِئُ أَفْضَلَ مِنْ الْمَقْرُوءِ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَنْقَبَةٌ شَرِيفَةٌ لِأَبِيِّ بِهِ وَالْفَصْلِ ، وَإِنْ كَانَ الْقَارِئُ أَفْضَلَ مِنْ الْمَقْرُوءِ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَنْقَبَةٌ شَرِيفَةٌ لِأَبِيِّ بِعِمَاءَةِ وَالْفَصْلِ ، وَإِنْ كَانَ الْقَارِئُ أَفْضَلَ مِنْ الْمَقْرُوءِ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَنْقَبَةٌ شَرِيفَةٌ لِأَبِيِّ بِعِمَا أَحَدُ لَاسِيَّمَا مَعَ ذِكْرِ اللّهِ تَعَالَى لِاسْمِهِ وَنَصْهِ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ الرَّفِيعَةِ .

قَوْلُهُ: ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ وَجْهُ تَخْصِيصِ هَذِهِ السُّورَةِ أَنَّهَا وَحِيزَةٌ جَامِعَةٌ لِقَوَاعِدَ كَثِيرَةٍ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ وَمُهِمَّاتِهِ وَالْإِخْلَاصِ وَتَطْهِيرِ الْقُلُوبِ وَكَانَ الْوَقْتُ يَقْتَضِي الِاخْتِصَارَ .

قَوْلُهُ : ( وَسَمَّانِي لَكَ ) فِيهِ جَوَازُ الْإَسْتِشْبَاتِ فِي الْإَحْتِمَالَاتِ وَسَبَبُهُ هَا هُنَا أَنَّهُ جَوَّزَ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى أَمَرَ النَّبِيَّ  $\rho$  يَقْرَأُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِهِ وَلَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ .

قَوْلُهُ: ( فَبَكَى ) فِيهِ جَوَازُ الْبُكَاءِ لِلسُّرُورِ وَالْفَرَحِ بِمَا يُبَشَّرُ الْإِنْسَانُ وَيُعْطَاهُ مِنْ مَعَالِي الْأُمُورِ . وَاخْتَلَفُوا فِي وَجْهِ الْحِكْمَةِ فِي قِرَاءَتِهِ عَلَى أُبِي فَقِيلَ : سَبَبُهَا أَنْ يَسُنَّ لِأُمَّتِهِ بِذَلِكَ الْقِرَاءَةُ عَلَى أَهْلِ الْإِتْقَانِ وَالْفَضْلِ وَيَتَعَلَّمُوا آذَابَ الْقِرَاءَةِ وَلَا يَأْنَفُ لِأُمَّتِهِ بِذَلِكَ الْقِرَاءَةُ عَلَى أَهْلِ الْإِتْقَانِ وَالْفَضْلِ وَيَتَعَلَّمُوا آذَابَ الْقِرَاءَةِ وَلَا يَأْنَفُ لَأُمَّتِهِ بِذَلِكَ الْقِرَاءَةُ عَلَى جَلَالَةِ أُبِي وَأَهْلِيَّتِهِ لِأَخْذِ الْقُرْآنِ عَنْهُ ، وَلِذَلِكَ أَحَدُ مِنْ ذَلِكَ . وَقِيلَ التَّنْبِيهُ عَلَى جَلَالَةِ أُبِي وَأَهْلِيَّتِهِ لِأَخْذِ الْقُرْآنِ عَنْهُ ، وَلِذَلِكَ كَانَ يَعُدُّهُ  $\rho$  رَأْسًا وَإِمَامًا فِي إقْرَاءِ الْقُرْآنِ وَهُو أَجَلُّ نَاشِرِيهِ أَوْ مِنْ أَجَلِهِمْ .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّكْتَتَيْنِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَبَعْدَهَا

933 عَنْ الْخُسَنِ عَنْ سَمُّرَةَ عَنْ النَّبِيِّ مَ أَنَّهُ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ ، إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْقِرَاءَةِ كُلِّهَا .

934- وَفِي رِوَايَةٍ : سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ . وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ . رَوَى ذَلِكَ أَبُو دَاوُد ، وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عِمَعْنَاهُ .

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا كَانَ يَسْكُتُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِيَقْرَأَ مَنْ حَلْفَهُ فَلَا يُنَازِعُونَهُ الْقِرَاءَةَ إِذَا قَرَأَ. قَالَ الْيَعْمُرِيُّ: كَلَامُ الْخَطَّابِيِّ هَذَا فِي السَّكْتَةِ الَّتِي بَعْدَ قِرَاءَةِ الْقِرَاءَةِ وَأَمَّا السَّكْتَةُ الْأُولَى فَقَدْ وَقَعَ بَيَانُهَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّابِقِ فِي بَابِ الْفَاتِحَةِ وَأَمَّا السَّكْتَةُ الْأُولَى فَقَدْ وَقَعَ بَيَانُهَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّابِقِ فِي بَابِ الْفَاتِحَةِ وَأَمَّا السَّكْتَةُ الْأُولَى فَقَدْ وَقَعَ بَيَانُهَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّابِقِ فِي بَابِ الْفَاتِحَةِ وَأَمَّا السَّكْتَةُ الْأُولَى فَقَدْ وَقَعَ بَيَانُهَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّابِقِ فِي بَابِ اللّهُمُ كَانَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ ، يَقُولُ : « اللَّهُمُّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ ، يَقُولُ : « اللَّهُمُّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ حَطَايَايَ » . الْحَدِيث .

## بَابُ التَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالرَّفْعِ

935- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ p يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ . وَخَفْضٍ وَقِيَامٍ وَقِيَامٍ وَقَيَامٍ وَقَعُودٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

936- وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ بِالْبَطْحَاءِ خَلْفَ شَيْخٍ أَحْمَقَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تِلْكَ صَلَاةً أَبِي الْقَاسِمِ  $\rho$  . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

937 وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  حَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنْتَنَا . وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا . فَقَالَ : « إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمُّ لِيَوُّمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَيِّرُوا وَإِذَا قَالَ : ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ فَقُولُوا : آمِينَ ، يُجِبْكُمْ اللّهُ ، وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْتَكُوا . فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ فَقُولُوا : آمِينَ ، يُجِبْكُمْ اللّهُ ، وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْتَكُوا . فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكُعُ قَبْلَكُمْ . وَيَرْفَعُ قَبْلُكُمْ » . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « فَتِلْكَ بِتِلْكَ ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ مَمِدَهُ وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا . فَإِنَّ اللّهُ تَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ : سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ جَمِدَهُ وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا . فَإِنَّ اللّهُ يَعَلَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ : سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ جَمِدَهُ وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا . فَإِنَّ اللّهُ يَعْولُوا : اللّهُ مُ وَيَرُفَعُ قَبْلُكُمْ » . قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « فَتِلْكَ بِتِلْكَ ، فَإِنَّ اللّهُ لِمَنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ : التَّحِيَّاتُ الطَّيَبَاتُ الصَّلُواتُ وَإِذَا كَانَ عَنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ : التَّحِيَّاتُ الطَّيِبَاتُ الصَّلُواتُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّهِ وَالْتَكَانُ هُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّهِ وَالْمَالِمُ وَالنَّسَائِيُ وَأَبُو دَاوُد ، وَفِي رَوَايَة بَعْضِهِمْ : « وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَسُولُهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرُسُولُهُ » . وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ وَلُود ، وَفِي رَوَايَة بَعْضِهِمْ : « وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ حَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ إِلَّا فِي الرَّفْعِ مِنْ الرَّكُوعِ فَإِنَّهُ يَقُولُ : « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » . قَالَ النَّوُويُّ : وَهَذَا مُجْمَعُ عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَمِنْ الْأَعْصَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، وَقَدْ كَانَ فِيهِ » . قَالَ النَّوُويُّ : وَهَذَا مُجْمَعُ عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَمِنْ الْأَعْصَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، وَقَدْ كَانَ فِيهِ خَلَافٌ فِي زَمَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ لَا يَرَى التَّكْبِيرَ إلَّا لِلْإِحْرَامِ . انْتَهَى .

بَابُ جَهْرِ الْإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ لِيُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ وَتَبْلِيغِ الْغَيْرِ لَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ

938 عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو سَعِيدٍ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ ، وَحِينَ سَجَدَ ، وَحِينَ رَفَعَ ، وَحِينَ قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَ : هَكَذَا رَأْيْتُ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

939- وَهُوَ لِأَحْمَدَ بِلَفْظٍ أَبْسَطَ مِنْ هَذَا .

940- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ p فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .

941- وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيُّ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ho الظُّهْرَ - وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ - فَإِذَا كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُنَا .

قُوْلُهُ: ( صَلَّى بِنَا أَبُو سَعِيدٍ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ ) . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الجُهْرِ بِالتَّكْبِيرِ لِلِانْتِقَالِ . وَقَدْ كَانَ مَرْوَانُ وَسَائِرُ بَنِي الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الجُهْرِ بِالتَّكْبِيرِ لِلِانْتِقَالِ . وَقَدْ كَانَ مَرْوَانُ وَسَائِرُ بَنِي أُمَيَّةً يُسِرُّونَ بِهِ ، وَلِهَذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ لَمَّا صَلَّى بِنَا أَبُو سَعِيدٍ هَذِهِ الصَّلاة ، فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : إِنِي وَاللَّهِ مَا أُبَالِي اخْتَلَفَتْ صَلَّاتُكُمْ أَمْ لَمْ تَخْتَلِفْ ، إِنِي رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  هَكَذَا يُصَلِّى .

قَوْلُهُ: ( اشْتَكَى رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرهُ). قَالَ الشَّارِحُ: الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا لِلاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى جَوَازِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ لِيُسْمِعَهُ النَّاسَ وَيَتَّبِعُوهُ وَأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُقْتَدِي اتِّبَاعُ صَوْتِ الْمُكَبِّرِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ.

#### بَابُ هَيْئَاتِ الرُّكُوع

942 عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ رَكَعَ فَجَافَى يَدَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ وَ عَلْبَة بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ رَكَعَ فَجَافَى يَدَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ وَعَلَى وَكُبَتَيْهِ ، وَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  يُصَلِّى . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

943- وَفِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ النَّبِيِّ p : « وَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى زُكْبَتَيْكَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

944- وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ ثُمُّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ : كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكَبِ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : التَّطْبِيقُ : الْإِلْصَاقُ بَيْنَ بَاطِئَيْ الْكَفَّيْنِ حَالَ الرَّكُوعِ وَجَعْلُهُمَا بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ . قَالَ البِّرْمِذِيُّ : التَّطْبِيقُ مَنْسُوخُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا الْجُورِ وَبَعْضِ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ كَانُوا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَبَعْضِ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ كَانُوا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَبَعْضِ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُطَيِّقُونَ . قَالَ الشَّارِحُ : وَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ 9 لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ طَبَقَ يَدَيْهِ بَيْنَ وَكُبَتَيْهِ فَرَكَعَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا فَقَالَ : صَدَقَ أَخِي كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ سَعْدًا فَقَالَ : صَدَقَ أَخِي كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ شُعْ أُمْرِنَا هِهَذَا .

## بَابُ الذِّكْرِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

945 عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ النَّبِيّ مَ فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: « سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى » . وَمَا مَرَّتْ بِهِ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى » . وَمَا مَرَّتْ بِهِ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى » . وَمَا مَرَّتْ بِهِ آيَةُ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا يَسْأَلُ وَلَا آيَةُ عَذَابٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْهَا . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ البِّرْمِذِيُ .

946 وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ » . فَلَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ قَالَ : « اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهُ .

947- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ho كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : « سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

948- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : ﴿ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ﴾ . يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا البِّرْمِذِيَّ .

 $\rho = 949$  وَعَنْ عَوْنٍ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَ  $\rho = 949$  وَالَ : « إِذَا رَكِعَ أَحَدُكُمْ ، فَقَالَ فِي رَكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَدْ تَمَّ رَكُوعُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ : سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ  $\rho = 0$  وَذَلِكَ أَدْنَاهُ  $\rho = 0$  وَذَلِكَ أَدْنَاهُ  $\rho = 0$  وَوَاهُ الرِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهُ وَهُوَ مُرْسَلُ وَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ  $\rho = 0$  وَوَاهُ الرِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهُ وَهُوَ مُرْسَلُ ، عَوْنٌ لَمْ يَلُقَ ابْنَ مَسْعُودٍ .

950 وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا صَلَّيْتَ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللّهِ  $\rho$  مِنْ هَذَا الْفَتَى – يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ – قَالَ : فَحَزَرْنَا فِي رُكُوعِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ وَفِي سُجُودِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

قَوْلُهُ: فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: « سُبْحَانَ رَبِي الْعَظِيمِ » وَفِي سُجُودِهِ « سُبْحَانَ رَبِي الْعَظِيمِ » وَفِي سُجُودِهِ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى سُبْحَانَ رَبِي الْأَعْلَى » . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ هَذَا التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكُ وَأَبُو مَشْرُوعِيَّةِ هَذَا التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ : حَنِيفَةَ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ . وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ : التَّسْبِيحُ وَاجِبٌ فَإِنْ تَرَكَهُ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاثُهُ ، وَإِنْ نَسِيَهُ لَمْ تَبْطُلْ . وَقَالَ أَحْمَدُ : الطَّاهِرِيُّ : وَاجِبٌ مُطْلَقًا . وَأَشَارَ الْخَطَّابِيِّ فِي مَعَالِمِ السُّنَنِ إِلَى اخْتِيَارِهِ وَقَالَ أَحْمَدُ : التَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَقَوْلُ : « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » . « وَرَبَّنَا لَكَ التَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَقَوْلُ : « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » . « وَرَبَّنَا لَكَ الْتَسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَقَوْلُ : « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » . « وَرَبَّنَا لَكَ

الْحُمْدُ ». وَالذِّكُرُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، وَجَمِيعُ التَّكْبِيرَاتِ وَاحِبٌ ، فَإِنْ تَرَكَ مِنْهُ شَيْعًا عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَيَسْجُدْ لِلسَّهْوِ ، هَذَا هُوَ الصَّحِيخُ عَنْهُ ، وَعَنْهُ رِوَايَةُ أَنَّهُ سُنَّةٌ كَقُوْلِ الجُّمْهُورِ ، وَقَدْ رُوِيَ الْقُوْلُ بِوُجُوبِ تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ عَنْ ابْنِ سُنَّةٌ كَقُوْلِ الجُّمْهُورِ ، وَقَدْ رُوِيَ الْقُولُ بِوُجُوبِ تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ عَنْ ابْنِ سُنَّةٌ كَقُوْلِ الْجُمْهُورِ ، وَقَدْ رُوِيَ الْقُولُ بِوَجُوبِ تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ عَنْ ابْنِ خُرَيْمُةَ . احْتَجَّ الْمُوجِبُونَ بِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْآتِي وَبِقُولِهِ  $\rho$  : « صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي » . وَاحْتَجَّ الجُمْهُورُ بِحَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ .

قَوْلُهَا: (كَانَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ رَبَّنَا وَجَمْدِكَ اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي ) . قَالَ الشَّارِحُ: قَوْلُهُ: ( وَبِحَمْدِكَ ) هُوَ مُتَعَلِقٌ بِمَحْذُوفٍ دَلَّ عَلَيْهِ التَّسْبِيحُ: أَيْ وَبِحَمْدِكَ سَبَّحْتُكَ ، وَمَعْنَاهُ: فَوَ مُتَعَلِقٌ بِمَحْذُوفٍ دَلَّ عَلَيْهِ التَّسْبِيحُ: أَيْ وَبِحَمْدِكَ سَبَّحْتُكَ ، وَمَعْنَاهُ: بِتَوْفِيقِكَ لِي وَهِدَايَتِكَ وَفَصْلِكَ عَلَيَّ سَبَّحْتُكَ لَا بِحَوْلِي وَقُوتِي . قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : وَيَطْهَرُ وَجُهُ آخَرُ وَهُو إِبْقَاءُ مَعْنَى الْحُمْدِ عَلَى أَصْلِهِ وَتَكُونُ الْبَاءُ بَاءَ السَّبَيِيَّةِ وَيَكُونُ وَيَطْهَرُ وَجُهُ آخَرُ وَهُو إِبْقَاءُ مَعْنَى الْحُمْدِ عَلَى أَصْلِهِ وَتَكُونُ الْبَاءُ بَاءَ السَّبَيِيَّةِ وَيَكُونُ وَيَطْهَرُ وَجُهُ آخَرُ وَهُو إِبْقَاءُ مَعْنَى الْحُمْدِ عَلَى أَصْلِهِ وَتَكُونُ الْبَاءُ بَاءَ السَّبَيِيَّةِ وَيَكُونُ وَيَطُهُرُ وَجُهُ آخَرُ وَهُو إِبْقَاءُ مَعْنَى الْحُمْدِ عَلَى أَصْلِهِ وَتَكُونُ الْبَاءُ بَاءَ السَّبَيِيَّةِ وَيَكُونُ وَيَطُهُرُ وَجُهُ آخَرُ وَهُو إِبْقَاءُ مَعْنَى الْحُمْدِ عَلَى أَصْلِهِ وَتَكُونُ الْبَاءُ بَاءَ السَّبَيِيَّةِ وَيَكُونُ مَعْظَمُونَ الْمُعَظِّمُونَ ، وَقَدْ رُويَ يَجُذْفِ الْوَاوِ مِنْ قَوْلِهِ : « وَبِحَمْدِكَ » وَعَشُونَ ، وَقَدْ رُويَ يَجُذْفِ الْوَاوِ مِنْ قَوْلِهِ : « وَبِحَمْدِكَ » وَعَشُونَ ، وَقَدْ رُويَ يَجُذْفِ الْوَاوِ مِنْ قَوْلِهِ :

# بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

 $\rho$  السِّتَارَةَ – وَالنَّاسُ صُفُوفُ حَلْفَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  السِّتَارَةَ – وَالنَّاسُ صُفُوفُ حَلْفَ أَبِي بَكْرٍ – فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ أَلَا وَإِنِي نَهُيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا أَمَّا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ أَلَا وَإِنِي نَهُيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا أَمَّا الرَّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنُ أَنْ يُسْتَجَابَ الرَّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : النَّهْيُ لَهُ  $\rho$  نَهْيٌ لِأُمَّتِهِ ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى تَّحْرِيمِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .

# بَابُ مَا يَقُولُ فِي رَفْعِهِ مِنْ الرُّكُوعِ وَبَعْدَ انْتِصَابِهِ

953- وَفِي رِوَايَةٍ لَمُمْ : « رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ » .

954- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ho قَالَ : ﴿ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ﴾ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

955 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ p كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْت وَلَا شَيْءٍ بَعْدُ ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْت وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الجَّدُ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُ .

قَالَ الشَّارِحُ: قَوْلُهُ: ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: « رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ » فِيهِ مُتَمَسَّكُ لِمَنْ قَالَ: إِنَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَ التَّسْمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ كُلُّ مُصَلِّ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ. إِلَى أَنْ قَالَ: وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْإِمَامَ وَالْمُنْفَرِدَ يَقُولَانِ: سَمِعَ وَالنَّمُنْفَرِدِ. إلى أَنْ قَالَ: وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْإِمَامَ وَالْمُنْفَرِدَ يَقُولَانِ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَطْ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَفِيهِ وَإِذَا قَالَ: « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحُمْدُ فَقَطْ وَإِذَا قَالَ: « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ».

قَوْلُهُ: كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ: « اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ » . إلى آخره قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ تَطْوِيلِ السَّمَوَاتِ » . إلى آخره قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ تَطْوِيلِ الاَّعْتِدَالِ مِنْ الرُّكُوعِ وَالذِّكْرِ فِيهِ مِهَذَا .

# بَابٌ فِي الْإِنْتِصَابُ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَرْضٌ

956 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، ﴿ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى صَلَاةٍ رَجُلِ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

957 وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ p قَالَ : « لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .

 $\rho = 958$  وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho : \ll V$  بُحْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ الرِّمُدِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الإعْتِدَالِ مِنْ الرُّكُوعِ ، وَالِاعْتِدَالِ مَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الْإِعْتِدَالِ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الطُّمَأُنِينَةِ فِي الْمَاعِ . وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ . وَلَا تَصِحُ صَلَاةً مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِيهِمَا . وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ .

#### بَابُ هَيْئَاتِ السُّجُودِ وَكَيْفَ اهْوَيُّ إِلَيْهِ

959- وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ho إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ رَكْبَتَيْهِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا أَحْمَدَ .

ho وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ho : « إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

الخنء الأول

وَقَالَ الْخَطَّابِيَّ : حَدِيثُ ، وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَتْبَتُ مِنْ هَذَا .

961 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحُيْنَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  إِذَا سَجَدَ يُجَنِّحُ فِي سُجُودِهِ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبِطَيْهِ . مُتَّفَق عَلَيْهِ .

962 وَعَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ مَ قَالَ : « اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

963- وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ فِي صِفَةِ صَلَاةٍ ، رَسُولِ اللّهِ p قَالَ : إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

ρ وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ ، وَفَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْتِرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

قَوْلُهُ: ( رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  إِلّا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا نَهَضَ رَفْعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ) وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ وَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ وَرَفْعِهِمَا عِنْدَ النُّهُوضِ قَبْلَ رَفْعِ الرُّكْبَتَيْنِ . وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الجُّمْهُورُ وَحَكَاهُ وَرَفْعِهِمَا عِنْدَ النُّهُوضِ قَبْلَ رَفْعِ الرُّكْبَتَيْنِ . وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الجُّمْهُورُ وَحَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ عَنْ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ . قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : إِنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ النَّقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ عَنْ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ . ﴿ وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ﴾ . وَقَدْ رَوَاهُ انْقَلَبَ مَتْنُهُ عَلَى بَعْضِ الرُّوَاةِ ، وَلَعَلَّهُ : ﴿ وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ﴾ . وَقَدْ رَوَاهُ انْقَلَبَ مَتْنُهُ عَلَى بَعْضِ الرُّوَاةِ ، وَلَعَلَّهُ : ﴿ وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ﴾ . وَقَدْ رَوَاهُ انْقَلَبَ مَتْنُهُ عَلَى بَعْضِ الرُّوَاةِ ، وَلَعَلَّهُ : ﴿ وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ﴾ . وَقَدْ رَوَاهُ كَذَلِكَ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، فَقَالَ : حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي وَأَنَهُ قَالَ : ﴿ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ وَلِكُ يَوْ يَكُو لَكُ عَنْ النَّهِ فَيْ لَكَ يَدُو فَيْ النَّهِ عَنْ النَّهِ فَيْلَ يَدَيْهِ وَلَا يَبُوكُ كَبُرُوكِ الْفُحْلَ ﴾ .

#### بَابُ أَعْضَاءِ السُّجُودِ

965 عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  يَقُولُ : « إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ : وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ .

966- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أُمِرَ النَّبِيُّ p أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا وَلَا تَوْبًا : الْجُبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرَّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ . أَخْرَجَاهُ .

ho ﴿ أُمِرْت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : ho ﴿ أُمِرْت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : عَلَى الْجُبْهَةِ – وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ – وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ عَلَى الْجُبْهَةِ – وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ – وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

968- وَفِي رِوَايَةٍ : « أُمِرْت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَلَا أَكْفِت الشَّعْرَ وَلَا الثَّيَابَ : الْجُبْهَةِ وَالْأَنْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالْوَّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « سَبْعَةِ أَعْظُمٍ » سُمِّيَ كُلُّ وَاحِدٍ عَظْمًا وَإِنْ اشْتَمَلَ عَلَى عِظَامٍ بِاعْتِبَارِ الْجُمْلَةِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ الْجُمْلَةِ بِاسْمِ بَعْضِهَا كَذَا قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ .

قَوْلُهُ: ﴿ الْجُبْهَةِ ﴾ احْتَجَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِوْجُوبِ السُّجُودِ عَلَى الْجُبْهَةِ دُونَ الْأَنْفِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ. وَذَهَبَ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . وَذَهَبَ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكِمْعَهُمَا وَهُو قَوْلُ لِلشَّافِعِيِّ . وَلَا خِلَافَ أَنَّ السُّجُودَ عَلَى جُمُوعِ الجُبْهَةِ وَالْأَنْفِ مَسْتَحَبُّ ، وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  يَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ وَاضِعًا جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ فِي سُجُودِهِ . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ السُّجُودِ عَلَى السَّبْعَةِ الْأَعْضَاءِ جَمِيعًا .

بَابُ الْمُصَلِّي يَسْجُدُ عَلَى مَا يَحْمِلُهُ وَلَا يُبَاشِرُ مُصَلَّاهُ بِأَعْضَائِهِ 969 عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  فِي شِدَّةِ الْحُرِّ فَإِذَا لَمُّ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ

970 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ρ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ وَهُوَ يَتَّقِي الطِّينَ إِذَا سَجَدَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ . الطِّينَ إِذَا سَجَدَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

971 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : جَاءَنَا النَّبِيُّ مَ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي الْأَشْهَلِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَيْهِ فِي تَوْبِهِ إِذَا سَجَدَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ لِاتِّقَاءِ حَرِّ الْأَرْضِ . وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ الْمُصَيِّفُ الْمُصَيِّفُ الْمُصَيِّفُ الْمُصَيِّفُ الله تعالى :
رحمه الله تعالى :

972 - وَقَالَ الْبُحَارِيُّ : قَالَ الْحُسَنُ : كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ .

973- وَرَوَى سَعِيدٌ فِي شُنَنِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يُصَلُّونَ فِي الْمَسَاتِقِ وَالْبَرَانِسِ وَالطَّيَالِسَةِ وَلَا يُخْرِجُونَ أَيْدِيَهُمْ .

قَالَ الشَّارِحُ: وَالْقَلَنْسُوةُ: غِشَاءٌ مُبَطَّنٌ يُسْتَرُ بِهِ الرَّأْسُ، وَالْمَسَاتِقُ جَمْعُ مُسْتُقَةٍ: وَهِيَ فَرْقُ طَوِيلُ الْكُمَّيْنِ.

#### بَابُ الْجِلْسَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَمَا يَقُولُ فِيهَا

 $\rho$  اِذَا قَالَ : ﴿ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ﴾ وَأَنْ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  إِذَا قَالَ : ﴿ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ﴾ . قَامَ حَتَّى نَقُولَ : قَدْ أَوْهَمَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ : قَدْ أَوْهَمَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

975 وَفِي رِوَايَةٍ - مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا - أَنَّ أَنسًا قَالَ : إِنِي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّي بِكُمْ كَمَا رَأْيتُ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  يُصَلِّي بِنَا فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ وَ أَسْمَهُ مِنْ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ قَدْ نَسِيَ . وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ قَدْ نَسِيَ .

976- وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ p كَانَ يَقُولُ - بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ - : « رَبِّ اغْفِرْ لِي » . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَهْ

977- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ كَانَ يَقُولُ - بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ - : ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد إلَّا أَنَّهُ وَالْهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي » وَاجْبُرْنِي » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ تَطْوِيلِ الْإعْتِدَالِ مِنْ الرُّكُوعِ وَالْجِلْسَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ . قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : هَذَا الْحَدِيثُ - يعني حَدِيث الْبَرَاءِ كَانَ رُكُوعُهُ وَ وَسُجُودُهُ وَإِذَا رَفَعَ مِنْ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنْ الرَّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ - يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الاعْتِدَالَ رُكُنْ طَوِيلٌ وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَصْرَحُ فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى ذَلِكَ بَلْ هُو نَصُّ فِيهِ ، فَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ لِدَلِيلٍ ضَعِيفٍ وَهُو قَوْلُمْ لَمْ يُسَنَّ فِيهِ تَكْرِيرُ التَّسْبِيحَاتِ كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ . وَوَجْهُ ضَعْفِهِ أَنَّهُ قِيَاسٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصَ فَهُو فَاسِدٌ .

# بَابُ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَالسُّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَالرَّفْعِ عَنْهُمَا وَلُزُومِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالرَّفْعِ عَنْهُمَا

 $\rho$  وَخَلِ الْمَسْجِدَ فَدَحَلَ رَجُلُ فَصَلَّى ثُمُّ جَاءَ  $\rho$  وَخَلِ الْمَسْجِدَ فَدَحَلَ رَجُلُ فَصَلَّى ثُمُّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي  $\rho$  قَالَ : « ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » . فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى ، ثُمُّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي  $\rho$  فَقَالَ : « ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ  $\rho$  تُصَلِّ » .

**□313** 

فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى ، ثُمُّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ  $\rho$  فَقَالَ : « ارْجِعْ فَصَلِّي فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ » . ثَلَاثًا : فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحُقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي . فَقَالَ : « إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ، ثُمُّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ، ثُمُّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمُّ الْفَرْقَ وَ الْقَرْآنِ ، ثُمُّ الْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ، ثُمُّ السُجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمُّ الْفَعْ وَلَى إِلَى الصَّلَاةِ كَتَى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمُّ الْفَعْ وَلَى إِلَى الصَّلَاةِ كُلِّهَا » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ لَكِنْ لَيْسَ لِمُسْلِم فِيهِ ذِكْرُ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ .

979- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : « إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبَرْ » . الْحُدِيثَ .

980- وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رَكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ دَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ : مَا صَلَّيْتَ ، وَلَوْ مِتَّ مِتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا  $\rho$  . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .

981 وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَكَيْف يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ ؟ قَالَ : « لَا يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ » . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ وَكَيْف يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ ؟ قَالَ : « لَا يُتِمُّ وَكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا » . أَوْ قَالَ : « وَلَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ » . وَلَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ » . رَوْلُا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ » .

982- وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: « يَسْرِقُ صَلَاتَهُ » . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الأَرْكَانِ قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الأَرْكَانِ

قَوْلُهُ : ( وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ دَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ : مَا صَلَّيْتَ ، وَلَوْ مِتَّ مِتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي

فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا  $\rho$ ). قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي اللَّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ ، وَعَلَى أَنَّ الْإِخْلَالَ بِهَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ .

قَوْلُهُ: ﴿ أَ شَرُّ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ ﴾ قَالَ الشَّارِخُ: وَفِيهِ أَنَّ تَرْكَ إِقَامَةِ الصُّلْبِ فِي الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ جَعَلَهُ الشَّارِغُ مِنْ أَشَرِّ أَنْوَاعِ السَّرْقِ ، وَجَعَلَ الْفَاعِلَ لِذَلِكَ أَشَرَّ مَنْ تَلَبَّسَ بِهَذِهِ الْوَظِيفَةِ الْخَسِيسَةِ الَّتِي لَا أَوْضَعَ وَلَا أَخْبَثَ مِنْهَا الْفَاعِلَ لِذَلِكَ أَشَرَّ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي تَنْفِيرًا عَنْ ذَلِكَ وَتَنْبِيهًا عَلَى تَحْرِيمِهِ وَقَدْ صَرَّحَ  $\rho$  بِأَنَّ صَلَاةً مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ غَيْرُ مُحْزِئَةٍ ، كَمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِرْمِذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ النَّسَائِيّ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ غَيْرُ مُحْزِئَةٍ ، كَمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِرْمِذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ النَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ : ﴿ لَا يُحْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ طَهُرُهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ » . قال : وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ وَكُلُّهَا تَرُدُّ طَهُرُهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ » . قال : وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ وَكُلُّهَا تَرُدُّ عَلَى مَنْ لَمْ يُوجِبْ الطُّمَأْنِينَة فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالِاعْتِدَالِ مِنْهُمَا .

## بَابُ كَيْفَ النُّهُوضُ إِلَى الثَّانِيَةِ وَمَا جَاءَ فِي جِلْسَةِ الاِسْتِرَاحَةِ

ho كَمَّا سَجَدَ وَقَعَتْ رُكْبَتَاهُ إِلَى الْأَرْضِ ho قَبْلَ أَنْ يَقَعَ كَفَّاهُ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَجَافَى عَنْ إِبِطَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ كَفَّاهُ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَجَافَى عَنْ إِبِطَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ نَهْضَ عَلَى زُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

ho وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَ ho يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا مُسْلِمًا وَابْنَ مَاجَهْ .

قَوْلُهُ: ( أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ مَ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا). قَالَ الشَّارِحُ: فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ جِلْسَةِ الإسْتِرَاحَةِ وَهِيَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ ، وَذَكَرَ

الْحُلَّالُ أَنَّ أَحْمَدَ رَجَعَ إِلَى الْقُوْلِ عِمَا وَلَا يَسْتَحِبَّهَا الْأَكْثَرُ . ثم ذكر حججهم إِلِى أَنْ قَالَ : وَمَا رَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ : أَدْرَكْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ  $\rho$  فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَفِي الثَّالِثَةِ قَامَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ  $\rho$  فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَفِي الثَّالِثَةِ قَامَ كَمَا هُوَ وَلَمْ يَجْلِسْ ، وَذَلِكَ لَا يُنَافِي الْقَوْلَ بِأَنَّهَا سُنَّةٌ لِأَنَّ التَّرْكَ لَمَا مِنْ النَّبِيِّ  $\rho$  فِي كَمَا هُوَ وَلَمْ يَجْلِسْ ، وَذَلِكَ لَا يُنَافِي الْقَوْلَ بِأَنَّهَا سُنَّةٌ لِأَنَّ التَّرْكَ لَمَا مِنْ النَّبِيِّ  $\rho$  فِي بَعْضِ الْحَكَمَا الْمَالُونِ وَجُوبَهَا فَقَطْ . وَكَذَلِكَ تَرْكُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ لَمَا لَا يَقْدَحُ فِي سُنَيَّتِهَا لِأَنَّ تَرْكَ مَا لَيْسَ بِوَاحِبٍ جَائِزٌ .

## بَابُ افْتِتَاحِ الثَّانِيَةِ بِالْقِرَاءَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَوُّذٍ وَلَا سَكْتَةٍ

وَذَا نَهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ  $\rho$  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  إِذَا نَهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ الثَّانِيَةِ الْقَرَاءَةَ بِهِ الْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ وَلَمْ يَسْكُتْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ السَّكْتَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، وَكَذَلِكَ عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ التَّعَوُّذِ فِيهَا وَحُكْمُ مَا بَعْدَهَا مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ ، وَكَذَلِكَ عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ التَّعَوُّذِ فِيهَا وَحُكْمُ مَا بَعْدَهَا مِنْ الرَّكَعَاتِ حُكْمُهَا ، فَتَكُونُ السَّكْتَةُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ مُخْتَصَّةً بِالرَّكْعَةِ الْأُولَى ، وَكَذَلِكَ التَّعَوُّذُ قَبْلَهَا .

#### بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَسُقُوطِهِ بِالسَّهْوِ.

 $\rho = 3$  قَالَ : ﴿ إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ  $\rho = 3$  قَالَ : ﴿ إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَقُولُوا : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ لِيَتَحَيَّرَ أَحَدُكُمْ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ بِهِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

 $\rho$  عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ عَنْ النَّبِيّ  $\rho$  قَالَ : « إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَكَبِّرْ ثُمُّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ مِنْ الْقُرْآنِ ، فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى ، ثُمُّ تَشَهَّدْ » . رَوَاهُ أَبُو دَاؤُد .

988- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ - وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ - فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنْ الجُلُوسِ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ فَقُولُوا : التَّحِيَّاتُ ﴾ فِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ بِوُجُوبِ التَّشَهُّدِ الْأَوْسَطِ وَهُوَ أَحْمَدُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَاللَّيْثُ وَإِسْحَاقُ ، وَهُوَ قَوْلُ لِلشَّافِعِيِّ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ دَاوُد وَأَبُو تَوْرٍ وَرَوَاهُ النَّوَوِيُّ عَنْ جُمْهُورِ الْمُحَدِّثِينَ . وَبُمَّا لِلشَّافِعِيِّ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ دَاوُد وَأَبُو تَوْرٍ وَرَوَاهُ النَّوَوِيُّ عَنْ جُمْهُورِ الْمُحَدِّثِينَ . وَبُمَّا لِلشَّافِعِيِّ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ دَاوُد وَأَبُو تَوْرٍ وَرَوَاهُ النَّوَوِيُّ عَنْ جُمْهُورِ الْمُحَدِّثِينَ . وَبُمَّا يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ إطْلَاقُ الْأَحَدِيثِ الْوَارِدَةِ بِالتَّشَهُّدِ وَعَدَم تَقْيِيدِهَا بِالْأَخِيرِ . وَاحْتَجَّ الطَّبَرِيُّ لِوَجُوبِهِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ وَجَبَتْ أُولًا رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ التَّشَهُدُ فِيهَا وَاجِبًا ، فَلَمَّا الطَّبَرِيُّ لِوَجُوبِهِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ وَجَبَتْ أُولًا رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ التَّشَهُدُ فِيهَا وَاجِبًا ، فَلَمَّا رَبِيكَ لُوجُوبِهِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ لِذَلِكَ الْوَاجِبِ . إلى أن قالَ الشَّارِحُ : : وَالْحَاصِلُ أَنَّ رَئِيدَتْ لَمُ تَكُنْ التَّشَهُدِ الْأَخِيرِ . وَكُمْ التَّشَهُدِ الْأَخِيرِ .

قَوْلُهُ: « ثُمَّ لْيَتَحَيَّرَ أَحَدُكُمْ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ » . قَالَ الشَّارِحُ: فِيهِ الْإِذْنُ بِكُلِّ دُعَاءٍ أَرَادَ الْمُصَلِّي أَنْ يَدْعُوَ بِهِ فِي الْمَوْضِعِ ، وَعَدَمُ لُزُومِ الْاقْتِصَارِ عَلَى مَا وَرَدَ عَنْهُ  $\rho$  .

قَوْلَهُ  $\rho$  : « فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى » . قَالَ الشَّارِحُ : قَوْلُهُ : « فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ » بِفَتْحِ السِّينِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ : يُقَالُ فِيمَا كَانَ مُتَفَرِّقَ الْأَجْزَاءِ غَيْرَ مُتَّصِلٍ كَالنَّاسِ وَالدَّوَاتِ بِسُكُونِ السِّينِ وَمَا كَانَ مُتَّصِلَ الْأَجْزَاءِ كَالدَّارِ وَالرَّأْسِ فَهُوَ بِالْفَتْحِ ، وَالْمُرَادُ هُنَا : الْقُعُودُ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ ، وَيَلْحَقُ بِهِ الْأَوَّلُ فِي الثُّلَاثِيَّةِ . وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ : إِنَّ السُّنَةَ الْأَوَّلِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ ، وَيَلْحَقُ بِهِ الْأَوَّلُ فِي الثُّلَاثِيَّةِ . وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ : إِنَّ السُّنَةَ

الِافْتِرَاشُ فِي الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوْسَطِ وَهُمْ الْجُمْهُورُ . وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلُ مَنْ قَالَ بِوَجُوبِ النَّشَهُّدِ الْأَوْسَطِ . إِلَى أَنْ قَالَ : وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ ابْنِ بُحُيْنَةَ مَنْ قَالَ بِأَنَّ النَّشَهُّدَ الْأَوْسَطَ غَيْرُ وَاحِبٍ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

## بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَمَا جَاءَ فِي التَّوَرُّكِ وَالْإِقْعَاءِ

989- عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ p يُصَلِّي فَسَجَدَ ، ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

ρ وَفِي لَفْظٍ - لِسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ - قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَ 990 وَفِي لَفْظٍ اللَّهِ فَمَا قَعَدَ وَتَشَهَّدَ فَرَشَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْأَرْضِ وَجَلَسَ عَلَيْهَا .

991 وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ : « إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِشُجُودِكَ فَإِذَا جَلَسْتَ فَاجْلِسْ عَلَى رِجْلِكَ الْيُسْرَى » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

992  $- \rho$  = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0

993- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ بِ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبُهُ ، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَإِذَا

رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا ، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ ، وَكَانَ يَفْوِلُ فِي كُلِّ رَجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ التَّحِيَّةَ ، وَكَانَ يَفْهَى عَنْ عَقِبِ التَّيْطَانِ ، وَكَانَ يَغْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ الشَّيْطَانِ ، وَكَانَ يَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ التَّسْلِيمِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

ho=994 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَايِي رَسُولُ اللَّهِ ho=93 عَنْ ثَلَاثٍ : عَنْ نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيكِ ، وَإِقْعَاءٍ الْكَلْبِ ، وَالْتِفَاتِ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَوْلُهُ: ( ثُمُّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ) . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ احْتَجَّ بِالْحَدِيثَيْنِ الْقَائِلُونَ بِاسْتِحْبَابِ فَرْشِ الْيُسْرَى وَنَصْبِ الْيُمْنَى فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْأَخِيرِ . وَقَالَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ : إنَّهُ يَتَوَرَّكُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْأَخِيرِ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إنَّ التَّورُكَ يَخْتَصُّ بِالصَّلَاةِ الَّتِي فِيهَا تَشَهُّدَانِ . إِلَى أَنْ قَالَ : وَالتَّفْصِيلُ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ يَرُدُّهُ قَوْلُ أَبِي حُمْيْدٍ فِي حَدِيثِهِ : ( فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ النَّيْدِيرَةِ ) . وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد : ( حَتَّى إذَا كَانَتْ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ ) . الْأَخِيرَةِ ) . وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد : ( حَتَّى إذَا كَانَتْ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ ) .

قَوْلُهُ: ( وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ ) . قَالَ الشَّارِحُ: وَفَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُ بِالْإِقْعَاءِ الْمَنْهِيِ عَنْهُ وَهُو أَنْ يُلْصِقَ أَلْيَتَيْهِ بِالْأَرْضِ وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ وَيَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ . وَقَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : هِيَ أَنْ يَفْرِشَ قَدَمَيْهِ وَيَجْلِسَ عَلَى عَقِبَيْهِ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَالْقَاضِي عِيَاضٌ وَالنَّووِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ : عَلَى عَقِبَيْهِ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَالْقَاضِي عِيَاضٌ وَالنَّووِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ : الْإِقْعَاءُ الَّذِي وَرَدَ النَّهْيِ عَنْهُ هُو الَّذِي يَكُونُ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ . وَالْإِقْعَاءُ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ ابْنُ عَبَاسٍ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ مِنَ السُّنَةِ هُو وَضْعِ الإِلْيَتَيْنِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ بَيْنَ السَّنَةِ هُو وَضْعِ الإِلْيَتَيْنِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ بَيْنَ السَّنَةِ هُو وَضْعِ الإِلْيَتَيْنِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَهَذَا الْجُمْعُ لَا بُدَّ مِنْهُ .

قَوْلُهُ: ( عَنْ نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيكِ). قَالَ الشَّارِحُ: وَالْمُرَادُ هِمَا كَمَا قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: تَرْكُ الطُّمَأْنِينَةِ وَتَخْفِيفُ السُّجُودِ وَأَنْ لَا يَمْكُثَ فِيهِ إِلَّا قَدْرَ وَضْعِ الْغُرَابِ مِنْقَارَهُ فِيمَا يُرِيدُ الْأَكْلَ مِنْهُ كَالْجِيفَةِ لِأَنَّهُ يُتَابِعُ فِي النَّقْرِ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ تَلَبُّثٍ.

الأول \_\_\_\_\_

قَوْلُهُ: ( وَالْتِفَاتِ كَالْتِفَاتِ التَّعْلَبِ) فِيهِ كَرَاهَةُ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ وَرَدَتْ بِالْمَنْعِ مِنْهُ أَحَادِيثُ وَثَبَتَ أَنَّ الْإِلْتِفَاتَ اخْتِلَاسٌ مِنْ الشَّيْطَانِ.

#### بَابُ ذِكْرِ تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ

995 عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ مَ التَّشَهُّدَ كَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ : « التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

 $\rho = \frac{996}{6}$  وَفِي لَفْظٍ أَنَّ النَّبِي  $\rho = \frac{1}{2}$  قَالَ : « إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ النَّجِيَّاتُ لِلَّهِ » . وَذَكَرَهُ ، وَفِيهِ عِنْدَ قَوْلِهِ : « وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ » . وَفِي آخِرِهِ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ » . وَفِي آخِرِهِ : « ثُمُّ يَتَحَيَّرُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

رَسُولُ وَالنَّمْهُ مَا مَنْ حَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : عَلَّمَهُ وَسُولُ اللَّهِ مَا التَّرْمِذِيُّ : وَدَّكَرَهُ ، قَالَ البِّرْمِذِيُّ : وَلَّكَرَهُ ، قَالَ البِّرْمِذِيُّ : عَدِيثٍ فِي التَّشَهُّدِ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ عَدِيثٍ فِي التَّشَهُّدِ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ .

998 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ : « التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلهِ السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ : « التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ السَّهُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللهِ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد عِمَذَا اللَّهُ طَ

999- وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ لَكِنَّهُ ذَكَرَ السَّلَامَ مُنْكَرًا .

1000 - وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ كَمُسْلِمٍ لَكِنَّهُ قَالَ : ﴿ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴾ .

1001- وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بِتَنْكِيرِ السَّلَامِ وَقَالَا فِيهِ : وَأَنَّ مُحَمَّدًا ، وَلَمْ يَذْكُرَا أَشْهَدُ ، وَالْبَاقِي كَمُسْلِمِ .

1002- وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ آخَرَ كَذَلِكَ لَكِنْ بِتَعْرِيفِ السَّلَامِ .

1003 - وَرَوَاهُ النَّسَائِيِّ كَمُسْلِمٍ لَكِنَّهُ نَكَّرَ السَّلَامَ وَقَالَ : وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْأَفْضَلِ مِنْ التَّشَهُّدِ ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَبَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ إِلَى أَنَّ تَشَهُّدَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَفْضَلُ لِزِيَادَةِ فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَبَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ إِلَى أَنَّ تَشَهُّدُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَفْضَلُ لِإِيَّادَةِ لَفُظِ « الْمُبَارَكَاتُ » فِيهِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَأَهْلُ الْحُدِيثِ : تَشَهُّدُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ لَا يُخَلِّنُ أَنْهُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ . وَقَالَ مُسْلِمٌ : إِنَّمَا أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَيْمَهُ النَّاسُ عَلَى تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ لِأَنَّ أَصْحَابَهُ لَا يُخَلِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَغَيْرُهُ اخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ . قَالَ النَّوَوِيُّ : لِأَنَّ أَصْحَابُهُ لَا يُخَالِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَغَيْرُهُ اخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ . قَالَ النَّوَوِيُّ : لِأَنَّ أَصْحَابُهُ لَا يُخَالِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَغَيْرُهُ اخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِهَا كُلِّهَا : يَعْنِي التَّشَهُّدَاتِ الثَّابِيَةِ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ .

#### بَابٌ فِي أَنَّ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ فَرْضٌ

1004 عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُدُ : السَّلَامُ عَلَى اللهِ ρ : « لا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « لا تَقُولُوا

الخنء الأول

هَكَذَا وَلَكِنْ قُولُوا : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ » . وَذَكَرَهُ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَقَالَ : إسْنَادُهُ صَحِيحٌ .

. رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : لَا تُحْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ . رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ وَالْبُحَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ .

قَالَ النَّوَوِيُّ: مَذْهَبُ أَبُو حَنِيفَةِ وَمَالِكِ وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ ال سَّمَهُ لَيْنِ سُنَّةً. وَرَوَى مَالِكُ الْقُولَ بِوُجُوبِ الأَخِيرِ. قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِقُولِهِ: بِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ: ﴿ إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّات. وَبِقَوْلِهِ: وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ النَّاسِ). الْقَائِلُونَ بِوُجُوبِ التَّشَهْدِ الأَخِيرِ. قَالَ: وَاسْتَدَلُّوا أَيضًا وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ النَّاسِ). الْقَائِلُونَ بِوُجُوبِ التَّشَهْدِ الأَخِيرِ. قَالَ: وَاسْتَدَلُّوا أَيضًا بِقُولِ ابْنِ مَسْعُودٍ: ﴿ كُنَّا نَقُولُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُدِ ).

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فُرِضَ عَلَيْهِمْ.

## بَابُ الْإِشَارَةِ بِالسَّبَّابَةِ وَصِفَةُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ

1006 عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي صِفَةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ρ: ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَٰنِ عَلَى فَخِذِهِ النَّيْسُرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَٰنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ قَبَضَ ثِنْتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ، ثُمَّ رَفَعَ أَصْبُعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو هِمَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

7 (1007 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ρ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى وَكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ أُصْبُعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَعَا كِمَا ، وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى وَكْبَتِهِ بَاسِطُهَا عَلَيْهَا .

1008 - وَفِي لَفْظٍ : كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

قَوْلُهُ: ( ثُمُّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَجِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَكْمَنِ عَلَى فَجِذِهِ الْيُمْنَى ) . قَالَ الشَّارِحُ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى النُّسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَكْمَنِ عَلَى فَجِذِهِ الْيُمْنَى ) . قَالَ الشَّارِحُ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ: ( وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ ) أَيْ طَرَفَهُ ، وَالْمُرَادُ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الْمَصَابِيحِ: أَنْ يَجْعَلَ عَظْمَ مِرْفَقِهِ كَأَنَّ رَأْسَهُ وَتَدُّ . قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : يَرْفَعُ طَرَفَ مِرْفَقِهِ مِنْ جِهَةِ الْعَضُدِ عَنْ فَجِذِهِ حَتَّى يَكُونَ مُرْتَفِعًا عَنْهُ كَمَا يَرْتَفِعُ الْوَتَدُ عَنْ الْأَرْضِ ، وَيَضَعُ الْعَضُدِ عَنْ فَجِذِهِ حَتَّى يَكُونَ مُرْتَفِعًا عَنْهُ كَمَا يَرْتَفِعُ الْوَتَدُ عَنْ الْأَرْضِ ، وَيَضَعُ طَرَفَةُ اللَّذِي مِنْ جِهَةِ الْكَفِّ عَلَى طَرَفِ فَجِذِهِ الْأَيْمَنِ . قال : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى طَرَفَ فَجِذِهِ الْأَيْمَنِ . قال : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى السَّعَانَةُ اللَّهُ ) مِنْ الشَّهَادَةِ . السَّافِعِيّ : تَكُونُ الْإِشَارَةُ بِالْأُصْبُعِ عِنْدَ قَوْلِهِ : ( إلَّا اللَّهُ ) مِنْ الشَّهَادَةِ . قَالَ النَّهُويُّ : وَالسُّنَةُ أَنْ لَا يُجُاوزَ بَصَرُهُ إِشَارَتُهُ وَلَهِ ! ( إلَّا اللَّهُ ) مِنْ الشَّهَادَةِ . قالَ النَّهُويُّ : وَالسُّنَةُ أَنْ لَا يُجُاوزَ بَصَرُهُ إِشَارَتُهُ .

قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : وَالْحِكْمَةُ فِي الْإِشَارَةِ هِمَا إِلَى أَنَّ الْمَعْبُودَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَاحِدُ لِيَحْمَعَ فِي تَوْحِيدِهِ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْهِعْلِ وَالْاعْتِقَادِ .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ρ

 $\rho = 3$  وَخَوْنُ فِي جَمْلِسِ سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللّهِ  $\rho = 6$  وَخَوْنُ فِي جَمْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ : أَمَرَنَا اللّهُ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْك فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك  $\rho = 3$  وَقَالَ اللّهِ  $\rho = 3$  عَنَيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho = 3$  هَنَيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho = 3$  فَوْلُوا اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُت عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَالِكُمُ وَالسَّلَامُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

1010 وَلِأَحْمَدَ فِي لَفْظٍ آخَرَ نَحْوُهُ وَفِيهِ: فَكَيْف نُصَلِّي عَلَيْك إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِي صَلَاتِنَا ؟

1011 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا أَوْ عَرَفْنَا كَيْفَ السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ ؟ قَالَ : « قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَيْفَ الصَّلَاةُ ؟ قَالَ : « قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ جَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى فَعَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ جَمِيدٌ مَجِيدٌ » . رَوَاهُ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ جَمِيدٌ مَجِيدٌ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا أَنَّ البِّرُمِذِيَّ قَالَ فِي هـ : « عَلَى إِبْرَاهِيمَ » . فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَلَمْ يَذْكُر آلَهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا أَنَّ البِّرُمِذِيَّ قَالَ فِي هـ : « عَلَى إِبْرَاهِيمَ » . فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَلَمْ يَذْكُر آلَهُ

 $\rho$  وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : سَمِعَ النَّبِيُ  $\rho$  رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِي  $\rho$  فَقَالَ النَّبِيُ  $\rho$  : « عَجَّلَ هَذَا » . ثُمَّ دَعَاهُ . فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ يُصَلِّ عَلَى النَّبِي  $\rho$  فَقَالَ النَّبِي  $\rho$  : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِي  $\rho$  ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِي  $\rho$  ثُمَّ لِيُدعُ بَعْدُ مَا شَاءَ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : فِي الْحَدِيثِ : « قُولُوا » . أُسْتُدِلَّ بِذَلِكَ عَلَى وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ  $\rho$  بَعْد التَّشَهُّدِ ، وَذَهَبَ الجُّمْهُورُ إِلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ إِلِى عَلَى وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَتْبُتْ عِنْدِي مِنْ الْأَدِلَّةِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَطْلُوبِ الْقَائِلِينَ أَنْ قَالَ : وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَمْ يَتْبُتْ عِنْدِي مِنْ الْأَدِلَّةِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَطْلُوبِ الْقَائِلِينَ إِلْوُجُوبِ ، وَعَلَى فَرْضِ ثُبُوتِهِ فَتَرْكُ تَعْلِيمِ الْمُسِيءِ لِلصَّلَاةِ لَا سِيَّمَا مَعَ قَوْلُهُ  $\rho$  : اللَّهُ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ ثَمَّتْ صَلَاتُكَ » . قَرِينَةٌ صَالِحَةٌ لِحَمْلِهِ عَلَى النَّدْبِ .

قَوْلُهُ: سَمِعَ النَّبِيُّ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ النَّبِيُّ 0: « عجل هذا » . أَي بِدُعَائِهِ قَبْلَ تَقْدِيمِ عجل هذا » . أَي بِدُعَائِهِ قَبْلَ تَقْدِيمِ الصَّلاةِ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ تَقْدِيمِ الصَّلاةِ قَبْلَ الدُّعَاءِ لِيَكُونَ وَسِيلَةً لِلإَجَابَةِ . قَالَ الْمُصَبِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ لَا يَرَى الصَّلاةَ عَلَيْهِ لِلإِجَابَةِ . قَالَ الْمُصَبِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ لَا يَرَى الصَّلاةَ عَلَيْهِ

فَرْضًا حَيْثُ لَمْ يَأْمُرْ تَارِكَهَا بِالْإِعَادَةِ . وَيُعَضِّدُهُ قَوْلُهُ فِي حَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ بَعْدَ ذِكْرِ التَّشَهُّدِ :

1013 « ثُمُّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ » .

# بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى تَفْسِيرٍ آلِهِ الْمُصَلَّى عَلَيْهِمْ

1014 عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ : قُولُوا : « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْت عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ جَمِيدٌ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

 $\rho$  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي  $\rho$  قَالَ : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَنْوَاجِهِ الْأَوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَوْلِجِهِ أَمُّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ جَمِيدٌ هِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ جَمِيدٌ هِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحَدِيثُ احْتَجَّ بِهِ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْأَزْوَاجَ وَالذُّرِيَّةَ مَقَامَ آلِ مُحَمَّدٍ . الْآلُ هُمْ الْأَزْوَاجُ وَالذُّرِيَّةَ مَقَامَ آلِ مُحَمَّدٍ .

#### بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ

1016 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهَ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ غَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ .

 $\rho$  كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ : « اللَّهُمَّ إِنِيّ أَعُوذُ بِكُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِك مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيخِ الدَّجَّالِ ، وَأَعُوذُ بِك مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيخِ الدَّجَّالِ ، وَأَعُوذُ بِك مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ ، اللَّهُمَّ إِنِيّ أَعُوذُ بِك مِنْ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ ، اللَّهُمَّ إِنِيّ أَعُوذُ بِك مِنْ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فَلْيَتَعَوَّذْ ) . أُسْتُدِلَّ هِمَذَا الْأَمْرِ عَلَى وُجُوبِ الْإِسْتِعَاذَةِ ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ . قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : فِتْنَةُ الْمَحْيَا مَا يَعْرِضُ لِلْإِنْسَانِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ مِنْ الْإِفْتِتَانِ بِالدُّنْيَا وَالشَّهَوَاتِ وَالْجَهَالَاتِ ، وَأَعْظَمُهَا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ أَمْرُ الْخَاتِمَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ .

قَوْلُهُ  $\rho$ : « اللهم إِنِي أَعوذ بك مِنْ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ » . الْمَغْرَمُ الدَّيْنُ ، وَفِي الْبُحَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَهُ  $\rho$  قَائِلُ : مَا أَكْثَرُ مَا تَسْتَعِيذُ مِنْ الْمَغْرَمِ ؟ فَقَالَ : « إِنَّ الْبُحَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَهُ  $\rho$  قَائِلُ : مَا أَكْثَرُ مَا تَسْتَعِيذُ مِنْ الْمَغْرَمِ ؟ فَقَالَ : « إِنَّ الْبُحَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَهُ  $\rho$  قَائِلُ : مَا أَكْثَرُ مَا تَسْتَعِيدُ مِنْ الْمَعْرَمِ ؟ فَقَالَ : « إِنَّ الْبُحُلُ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ » .

#### بَابُ جَامِعِ أَدْعِيَةٍ مَنْصُوصٍ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ

7 الله عَلَمْنِي دُعَاءً أَدْعُو 1018 عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ 1 أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ 1018 عَلِمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي ، قَالَ : « قُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْت نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا ، وَلَا يَغْفِرُ النَّغِفُو النَّذُنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، فَاغْفِرُ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدَك وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

 $\rho$  وَهُوَ يُصَلِّي،  $\rho$  وَهُوَ اللَّهِ  $\rho$  وَهُوَ يُصَلِّي،  $\rho$  وَهُوَ يُصَلِّي، وَوَسِّعْ لِي وَعُلْ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  وَهُوَ يُصَلِّي، وَجَعَلَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي ، وَبَارِكْ لِي فَجَعَلَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي ، وَبَارِكْ لِي فَيَمَا رَزَقْتَنِي » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

1020 - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ : « اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُك شُكْرَ نِعْمَتِك اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُك شُكْرَ نِعْمَتِك

وَحَسُنَ عِبَادَتِك ، وَأَسْأَلُك قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا ، وَأَسْأَلُك مِنْ حَيْرٍ مَا تَعْلَمُ ، وَأَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُك لِمَا تَعْلَمُ » . رَوَاهُ النَّسَائِيّ .

1022 - 2 وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً فَأَوْجَزَ فِيهَا ، فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَمَّ أَتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ؟ فَقَالُوا : بَلَى ، قَالَ : أَمَا إِنِي دَعَوْت فِيهَا بِدُعَاءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  يَدْعُو بِهِ : « اللَّهُمَّ بِعِلْمِك الْغَيْبَ ، وَقُدْرَتِك عَلَى الْخَلْقِ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَا عَلِمْت الْحَيَاةَ حَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ حَيْرًا لِي ، أَسْأَلُك حَشْيَتَك فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، وَكَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضِبِ وَالرِّضَا ، وَالْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ حَشْيَتَك فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، وَكَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا ، وَالْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى ، وَلَذَّةَ النَّظُرِ إِلَى وَجُهِك ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِك ، وَأَعُوذُ بِك مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ ، وَمِنْ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ ، اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ » . رَوَاهُ أَحْمَد وَالنَّسَائِئُ .

 $\rho$  فَقَالَ : ﴿ إِنِّ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ  $\rho$  فَقَالَ : ﴿ إِنِّ أُوصِيك بِكَلِمَاتٍ تَقُوهُمُنَّ فِي كُلِّ صَلَاةٍ : اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عَبَادَتِك  $\rho$  . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

ρ مِنْ مَضْجَعِهَا ، فَلَمَسَتْهُ بِيَدِهَا وَعَنْ عَائِشَة أَنَّهَا فَقَدَتْ النَّبِيَّ ρ مِنْ مَضْجَعِهَا ، فَلَمَسَتْهُ بِيَدِهَا فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ سَاحِدٌ وَهُوَ يَقُولُ : « رَبِّ أَعْطِ نَفْسِي تَقْوَاهَا زَكِّهَا أَنْتَ حَيْرُ مَنْ زَكَاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

مَلَّى فَجَعَلَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ أَوْ فِي مَلَّاتِهِ أَوْ فِي صَلَاتِهِ أَوْ فِي صَلَاتِهِ أَوْ فِي مَلَّاتِهِ أَوْ فِي سُمُّعِي نُورًا ، وَفِي بَصَرِي نُورًا ، وَعَنْ سُجُودِهِ : « اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا ، وَفِي سَمْعِي نُورًا ، وَفِي بَصَرِي نُورًا ، وَعَنْ  $^{*}$ 

يَمِينِي نُورًا ، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا ، وَأَمَامِي نُورًا ، وَخَلْفِي نُورًا ، وَفَوْقِي نُورًا ، وَتَحْتِي نُورًا ، وَخَلْفِي نُورًا » . وَعَنْ شِمَالِي نُورًا » . وَاجْعَلْنِي نُورًا » . مُخْتَصَرُ مِنْ مُسْلِمٍ .

قَوْلُهُ: ﴿ اللَّهُمَّ إِنِي ظُلَمْت نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ رَحْمَهُ اللّهُ تَعَالَى : وَرُوِيَ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : يَنْبَغِي أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَيَقُولَ (كَثِيرًا كَبِيرًا ) . قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِينِ بْنُ جَمَاعَةَ : يَنْبَغِي أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ فَيَلُونَ مَرَّةً بِالْمُقَلِّدَةِ وَمَرَّةً بِالْمُوحَدةِ ، فَإِذَا أَتَى بِالدُّعَاءِ مَرَّتَيْنِ فَقَدْ نَطَقَ عِمَا نَطَقَ بِهِ النَّبِيُّ مَ وَاللهُ النَّيِ مَرَّةً بِالْمُوحَدةِ ، فَإِذَا أَتَى بِالدُّعَاءِ مَرَّتَيْنِ فَقَدْ نَطَقَ عِمَا النَّيِ مَ وَإِذَا أَتَى عِمَا ذَكْرَهُ النَّووِيُّ لَمْ يَكُنْ آتِيًا بِالسُّنَّةِ ؛ لِأَنَّ النَّبِي  $\rho$  لَمْ النَّيْ فِي الاَحْتِيَارَات : وَلا يَجْمَعُ بَيْنَ لَفْظَيِّ كَبِيرٍ وَكَثِيرٍ ، وَلِذَا تَارَّةً وَهَذَا تَارَّةً وَهَذَا تَارَّةً وَهَذَا تَارَّةً وَهَذَا تَارَّةً .

قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ هَذَا الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِمَحَلِّهِ . قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ فِي أَحَدِ مَوْطِنَيْنِ : السُّجُودِ بَمَحَلِّهِ . قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ فِي أَحَدِ مَوْطِنَيْنِ : السُّجُودِ أَوْ التَّشَهُّدِ لِأَنَّهُ أَمَرَ فِيهِمَا بِالدُّعَاءِ ، وَقَدْ أَشَارَ الْبُحَارِيُّ إِلَى مَحَلِّهِ فَأَوْرَدَهُ فِي بَابِ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ .

#### بَابُ الْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ بِالسَّلَامِ

2026 عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ حَدِّهِ. رَوَاهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ حَدِّهِ. رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ .

ρ وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ أَرَى النَّبِيَّ وَ يُسَلِّمُ عَنْ يَبِيهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ حَدِّهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ .

 $\rho$  قُلْنَا : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  قُلْنَا : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  قُلْنَا : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الجَّانِبَيْنِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الجَّانِبَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « عَلَامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ حَيْلٍ شُمْسٍ إِنَّمَا يَكُفِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « عَلَامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ حَيْلٍ شُمْسٍ إِنَّمَا يَكُفِي أَكُمُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ » . رَوَاهُ أَحْدُ وَمُسْلِمٌ .

1029 وفي رِوَايَةٍ : كُنَّا نُصَلِّي حَلْفَ النَّبِيِّ ρ فَقَالَ : « مَا بَالُ هَؤُلَاءِ يُسَلِّمُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ حَيْلٍ شُمْسٍ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمُّ يَقُولَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ » . رَوَاهُ النَّسَائِيِّ .

اَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَفِمَّتِنَا ho وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ho أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَفِمَّتِنَا وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

1031- وَأَبُو دَاوُد وَلَفْظُهُ: أُمِرْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَى الْإِمَامِ ، وَأَنْ نَتَحَابَّ ، وَأَنْ يَتَحَابً ، وَأَنْ يَسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ .

1032 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ مَ قَالَ : « وَحَذْفُ التَّسْلِيمِ سُنَّةُ » . رَوَاهُ أَمْدُ وَأَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مَوْقُوفًا وَصَحَّحَهُ .

وقال ابن المبارك : معناه أن لا يمد مدًا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّسْلِيمَتَيْنِ
. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ مَنْ اقْتَصَرَ عَلَى تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ عَالَى ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ صَلَاةً مَنْ اقْتَصَرَ عَلَى تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ جَائِزَةٌ . وَحَكَى الطَّحَاوِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الْحُسَنِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّهُ أَوْجَبَ التَّسْلِيمَتَيْنِ جَائِزةٌ . وَحَكَى الطَّحَاوِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الْحُسَنِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّهُ أَوْجَبَ التَّسْلِيمَتَيْنِ جَمِيعًا وَهِي رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَد ، وَكِمَا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ ، وَنَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ بَعْض أَصْحَابِ مَالِكٍ ، وَنَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ بَعْض أَصْحَابِ الظَّاهِر ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَتْ الْهُادَويَّةُ .

قَوْلُهُ: ( عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ) فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ أَنْ يَكُونَ التَّسْلِيمُ إِلَى جِهَةِ الْيَمِينِ أُمَّ إِلَى جِهَةِ الْيَمِينِ أُمَّ إِلَى جِهَةِ الْيَمِينِ أُمَّ إِلَى جِهَةِ الْيَمِينِ أَمُّ إِلَى جِهَةِ الْيَمِينِ أَمُّ إِلَى جِهَةِ الْيَمِينِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي الْإِلْتِفَاتِ إِلَى جِهَةِ الْيَمِينِ وَإِلَى جِهَةِ الْيَمَائِيّ فَقَالَ : عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ حَدِّهِ الْأَيْمَنِ ، وَزَادَ النَّسَائِيّ فَقَالَ : عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ حَدِّهِ الْأَيْسَرِ .

قَوْلُهُ : ( أَذْنَابُ حَيْلٍ شُمْسٍ ) قَالَ الشَّارِحُ : جَمْعُ شَمُوسٍ وَهُوَ مِنْ الدَّوَاتِ النُّفُورِ الَّذِي يَمْتَنِعُ عَلَى رَاكِبِهِ ، وَمِنْ الرِّجَالِ : صَعْبُ الْخُلُقِ .

قَوْلُهُ: ( ثُمُّ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ) قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقُلُ ( وَرَحْمَةُ اللَّهِ ) أَجْزَأُهُ.

قَوْلُهُ: ( أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ  $\rho$  أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَئِمَّتِنَا ). قَالَ الشَّارِخُ: أَيْ نَرُدَّ السَّلَامَ عَلَيْهِمْ. قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: إِنْ كَانَ الْمَأْمُومُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ فَيَنْوِي السَّلَامَ عَلَيْهِمْ. قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: إِنْ كَانَ الْمَأْمُومُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ فَيَنْوِي السَّلَامَ عَلَيْهِ بِاللَّوْلَى ، وَإِنْ حَاذَاهُ فِيمَا الرَّدَّ عَلَيْهِ بِاللَّوْلَى ، وَإِنْ حَاذَاهُ فِيمَا شَاءَ وَهُوَ فِي الْأُولَى أَحَبُ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ ﴾ ظَاهِرُهُ شَامِلٌ لِلصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا ، وَلَكِنَّهُ قَيَّدَهُ الْبَرَّارُ بِالصَّلَاةِ ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ سَلَامُ الْإِمَامِ عَلَى الْمَأْمُومِينَ وَالْمَأْمُومِينَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ وَالْمَأْمُومِينَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ وَالنَّكَابُ : التَّوَادد . عَلَى الْإِمَامِ وَسَلَامُ الْمُقْتَدِينَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ ، وَالتَّحَابُبُ : التَّوَادد .

قَوْلُهُ: ( حَذْفُ التَّسْلِيمِ سُنَّةُ). قَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ: قَالَ الْعُلَمَاءُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْرِجَ لَفْظَ السَّلَامِ وَلَا يَمُدَّ مَدًّا لَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ. يُسْتَحَبُّ أَهْلُ الْعِلْمِ. قَالَ: وَرُوي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّحْعِيّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ الْعِلْمِ. قَالَ: وَرُوي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّحْعِيّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَهُو اللَّيَ كُبِيرُ جَزْمٌ وَالسَّلَامُ جَزْمٌ .

#### بَابُ مَنْ اجْتَزَأَ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ

1033 عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  إِذَا أَوْتَر بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ إِلّا فِي التَّامِنَةِ ، فَيَحْمَدُ اللّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يَسْلِمُ قَي يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَلَمَّا كَبُرَ اللّهَ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا ، ثُمَّ يُصلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ ، فَلَمَّا كَبُرَ وَضَعُفَ أَوْتَر بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إِلّا فِي السَّادِسَةِ ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ فَيُصَلِّي وَمُو جَالِسٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

1034 - وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَرْفَعُ هِمَا صَوْتَهُ حَتَّى يُوقِظَنَا .

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِتَسْلِيمَةٍ يُسْمِعُنَاهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ احْتَجَّ كِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَنْ قَالَ بِمَشْرُوعِيَّةِ تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ . قَالَ البِّرْمِذِيُّ : وَرَأَى قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ  $\rho$  وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً فِي الْمَكْتُوبَةِ ، قَالَ : وَأَصَحُ الرِّوَايَاتِ عَنْ النَّبِيِّ  $\rho$  تَسْلِيمَتَانِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ .

#### بَابٌ فِي كَوْنِ السَّلَامِ فَرِيضَةً

. « وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ho : « وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ . .

 $\rho$  وَعَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْحُسَنِ بْنِ الْحُرِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ قَالَ  $\rho$  : أَحَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي فَحَدَّتَنِي أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَحَذَ بِيَدِهِ وَأَنَّ رَسُولَ اللّهِ أَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَحَذَ بِيَدِهِ وَأَنَّ رَسُولَ اللّهِ أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللّهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمُّ قَالَ : إِذَا قُلْت هَذَا - أُوقَضَيْت هَذَا - أُوقَضَيْت هَذَا - فَقَدْ قَضَيْت صَلَاتَك ، إِنْ شِعْت أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِعْت أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ . هَذَا - وَقَالَ : الصَّحِيحُ أَنَّ قَوْلَهُ : إِذَا قَضَيْت هَذَا ، رَوَاهُ أَجُمُدُ وَٱلُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَقَالَ : الصَّحِيحُ أَنَّ قَوْلَهُ : إِذَا قَضَيْت هَذَا ،

فَقَدْ قَضَيْت صَلَاتَك . مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَصَلَهُ شَبَابَةُ عَنْ زُهَيْرٍ ، وَجَعَلَهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَصَلَهُ شَبَابَةُ عَنْ زُهَيْرٍ ، وَجَعَلَهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَقَوْلُهُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ مِمَّنْ أَدْرَجَهُ ، وَقَدْ اتَّفَقَ مَنْ رَوَى تَشَهُّدَ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى حَذْفِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَا يُخَالِفُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ بِلَفْظِ : ( مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَانْقِضَاؤُهَا الْتَسْلِيمُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَقُمْ إِنْ شِئْت ) . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَهَذَا الْأَثَرُ صَحِيحُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ إيجَابُ السَّلَامِ فَرْضًا . عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ إيجَابُ السَّلَامِ فَرْضًا . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ السَّلَامِ . وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ أَبُو عَنِيفَةَ وَالنَّاصِرُ . وَذَهَبَ إِلَى الْوُجُوبِ أَكْثَرُ الْعِتْرَةِ وَالشَّافِعِيُّ . قَالَ النَّووِيُّ : وَهُو مَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ .

#### بَابٌ فِي الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

مَنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ho إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ho عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ho إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ : « اللّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْك السَّلَامُ ، تَبَارَكْت يَا ذَا الجُلَالِ وَالْإِكْرَامِ ho » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ .

1039 وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ . لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَلَا خَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيمِ ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ ، لَهُ النّغْمَةُ ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ ، لَهُ النّغْمَةُ ، وَلَهُ الْفَضْلُ ، وَلَهُ الثّغَنَاءُ الْحَسَنُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدّين وَلَوْ كَرِهَ وَلَهُ الْقَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  يُهَلِّلُ هِنَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنّسَائِيُّ .

 $\rho$  كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ : « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ ، وَهُوَ عَلَى مَكْتُوبَةٍ : « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجُدِّ مِنْكَ الْجُدُّ » . مُتَّفَق عَلَيْهِ .

 $\rho$  وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  « حَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلُ مُسْلِمُ إِلَّا دَحَلَ الجُنَّةَ وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ ، يُسَبِّحُ اللَّهَ يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمُ إِلَّا دَحَلَ الجُنَّةَ وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ ، يُسَبِّحُ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا ، وَيُكَبِّرهُ عَشْرًا ، وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا » . قَالَ : فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ ، وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ سَبَّحَ وَحَمِدَ وَكَبَّرَ مِائَةً مَرَّةٍ ، فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ ، وَأَلْفُ وَرَاشِهِ سَبَّحَ وَحَمِدَ وَكَبَّرَ مِائَةً مَرَّةٍ ، فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ ، وَأَلْفُ بِاللِّسَانِ ، وَأَلْفُ بِاللِّسَانِ ، وَأَلْفُ

1042 وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَانَ الْكِتَابَةَ وَيَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  كَانَ يَتَعَوَّذُ هِنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَانَ الْكِتَابَةَ وَيَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  كَانَ يَتَعَوَّذُ هِنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ : « اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُحْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُحْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى الْمُعُمْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقُبْرِ » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَصَحَّحَهُ .

1043 وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ p كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ : « اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا ، وَرِزْقًا طَيِّبًا ، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَا عَهُمْ .

1044 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ : « جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ ، وَدُبُرُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

قَوْلُهُ: ﴿ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ﴾ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: زَادَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أَخْرَى عَنْ الْمُغِيرةِ: ﴿ يُحْيِي وَيُحِيثُ وَهُوَ حَيُّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ إِلَى قَدِيرٍ ﴾ . قَالَ: وَقَدْ أُشْتُهِرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ فِي الذِّكْرِ الْمَذْكُورِ زِيَادَةٌ ﴿ وَلَا رَادَّ لِمَا قَضَيْت ﴾ قَالَ: وَقَدْ أُشْتُهِرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ فِي الذِّكْرِ الْمَذْكُورِ زِيَادَةٌ ﴿ وَلَا رَادَّ لِمَا قَضَيْت ﴾ وَهُوَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ .

قَوْلُهُ : ( فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ ) . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَذَلِكَ لِأَنَّ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ثَلَاثِينَ . قَالَ : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَتَكْرِيرِهِ عَشْرِ مَرَّاتٍ . وَذَكَرَ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ : وَكُلُّ مَا وَرَدَ مِنْ هَذِهِ الْأَعْدَادِ فَحَسَنٌ إلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي الْأَخْذُ بِالزَّائِدِ فَالزَّائِدِ . قَالَ : وَقَدْ وَرَدَتْ أَذْكَارٌ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ غَيْرَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ. ثُمَّ ذَكَرَهَا إلى أَنْ قَالَ: وَوَرَدَ عَقِبَ الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ بِخُصُوصِهِمَا عِنْدَ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِئُ : « مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْهُمَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّهَاتٍ وَكَانَ يَوْمَهُ فِي حِرْزِ مِنْ الشَّيْطَانِ». وَبَعْدَهُمَا أَيْضًا « قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ » عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ : « اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ » . وَعَقِبَ صَلَاةِ الْفَجْرِ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَقَالَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ p قَالَ : « مَنْ قَالَ فِي دُبُر صَلَاةِ الْفَجْر وَهُوَ ثَانٍ رِجْلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُحِيثُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، وَمُحِي عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ ، وَكَانَ يَوْمَهُ ذَلِكَ فِي حِرْزِ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهِ وَحُرِسَ مِنْ الشَّيْطَانِ وَلَمْ يَنْبَعْ لِذَنْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا الشِّرْكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » . وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا النَّسَائِيّ وَزَادَ فِيهِ : « بِيَدِهِ الْخَيْرِ » . وَعَقِب الْمَغْرِب عِنْدَ التِّرْمِذِيّ وَحَسَّنَهُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَارَةَ بْن شَبِيبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

### بَابُ الِانْحِرَافِ بَعْدَ السَّلَامِ وَقَدْرُ اللَّبْثِ بَيْنَهُمَا وَاسْتِقْبَالُ الْمَأْمُومِينَ

مَا يَقُولُ : ﴿ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْك السَّلَامُ ، تَبَارَكْت يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالبَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ .

1046 وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ρ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ .

ρ وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ فَيُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

1048 وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ρ حَجَّةَ الْوَدَاعِ قَالَ : وَعَكْرَفَ جَالِسًا فَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ وَذَكَرَ

قِصَّةَ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا قَالَ : وَنَهَضَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  وَنَهَضْت مَعَهُمْ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ أَشَبُ الرِّجَالِ وَأَجْلَدُهُ قَالَ : فَمَا زِلْت أَزْحَمُ النَّاسَ حَتَّى وَصَلْت اللَّهِ  $\rho$  فَأَحَذْت بِيدِهِ فَوَضَعْتَهَا إِمَّا عَلَى وَجْهِي أَوْ صَدْرِي قَالَ : فَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِي مَسْجِدِ وَجَدْت شَيْئًا أَطْيَبَ وَلَا أَبْرَدَ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِي مَسْجِدِ النَّيْفِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

1049 وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَيْضًا أَنَّهُ صَلَّى الصُّبْحَ مَعَ النَّبِيِّ مَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: ثُمُّ ثَارَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ بِيَدِهِ يَمْسَحُونَ كِمَا وُجُوهَهُمْ ، قَالَ: فَأَخَذْت بِيَدِهِ فَمَسَحْت ثُمُّ قَارَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ بِيَدِهِ فَمَسَحْت بِعَا وَجُهِي فَوَجَدْتَهَا أَبْرَدَ مِنْ الثَّلْج وَأَطْيَبَ رِيحًا مِنْ الْمِسْكِ .

 $\rho = 1050$  وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : حَرَجَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho = 1050$  فَتَوَضَّأَ ، ثُمُّ صَلّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ ثَمُّرُ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَةُ ، وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ قَالَ : فَأَحَذْت بِيَدِهِ فَوَضَعْتَهَا عَلَى وَجْهِي ، فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنْ التَّلْجِ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنْ الْمِسْكِ . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ: اسْتِدْبَارُ الْإِمَامِ الْمَأْمُومِينَ إِنَّمَا هُوَ لِحَقِّ الْإِمَامَةِ فَإِذَا الْقَضَتْ الصَّلَاةُ زَالَ السَّبَبُ وَاسْتِقْبَالْهُمْ حِينَئِذٍ يَرْفَعُ الْخُيلَاءَ وَالتَّرَفُّعَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ

قَوْلُهُ: ( ثُمُّ انْحَرَفَ جَالِسَا فَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ). الْحَدِيث. قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ التَّبَرُّكِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ التَّبَرُّكِ مِكْرَمَسَةِ أَهْلِ الْفَضْلِ لِتَقْرِيرِ النَّبِيّ  $\rho$  لَهُ عَلَى ذَلِكَ .

بَابُ جَوَازِ الْإِنْحِرَافِ عَنْ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ

1051 عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ ، لَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللهِ  $\rho$  كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ .

الَّرِّمِذِيَّ . وَفِي لَفْظٍ : ﴿ أَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِهِ ﴾ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ .

. يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ ho يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ . وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَكْتَرُ مَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ ho يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

ho وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ho يَؤُمُّنَا فَيَنْصَرِفُ عَنْ جَانِبَيْهِ جَمِيعًا عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهُ وَالرِّرُمِذِيُّ ، وَقَالَ : صَحَّ الْأَمْرَانِ عَنْ النَّبِيِّ ho .

قَوْلُهُ: ﴿ لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : فِيهِ أَنَّ الْمَنْدُوبَاتِ قَدْ تَنْقَلِبُ مَكْرُوهَاتٍ إِذَا رُفِعَتْ عَنْ رُتْبَتِهَا ؛ لِأَنَّ التَّيَامُنَ مُسْتَحَبُّ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَكِنْ لَمَّا حَشِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْ يَعْتَقِدُوا وُجُوبَهُ ، أَشَارَ إِلَى كَرَاهَتِهِ . قَالَ البِّرْمِذِيُّ بَعْدَ أَنْ سَاقَ حَدِيثَ هُلْبِ : يَعْتَقِدُوا وُجُوبَهُ ، أَشَارَ إِلَى كَرَاهَتِهِ . قَالَ البِّرْمِذِيُّ بَعْدَ أَنْ سَاقَ حَدِيثَ هُلْبٍ : وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ : وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَسَارِهِ أَحَذَ عَنْ يَسَارِهِ .

## بَابُ لُبْثِ الْإِمَامِ بِالرِّجَالِ قَلِيلًا لِيَخْرُجَ مَنْ صَلَّى مَعَهُ مِنْ النِّسَاءِ

آمَ سَلَمَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ اللَّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ : فَنَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَهُوَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَالَتْ : فَنَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَهُوَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَالَتْ : فَنَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ

أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ الرِّجَالُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحَدِيثُ فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ مُرَاعَاةُ أَحْوَالِ الْمَأْمُومِينَ وَالِاحْتِيَاطُ فِي اجْتِنَابِ مَا قَدْ يَفْضِي إِلَى الْمَحْذُورِ ، وَاجْتِنَابُ مَوَاقِعِ الْمَأْمُومِينَ وَالِاحْتِيَاطُ فِي اجْتِنَابِ مَا قَدْ يَفْضِي إِلَى الْمَحْذُورِ ، وَاجْتِنَابُ مَوَاقِعِ التُّهَمِ وَكَرَاهَةُ مُخَالَطَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الطُّرُقَاتِ فَضْلًا عَنْ الْبُيُوتِ . وَفِي الْحَدِيثِ التَّهُمَ وَكَرَاهَةُ مُخَالَطَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الطُّرُقَاتِ فَضْلًا عَنْ الْبُيُوتِ . وَفِي الْحَديثِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِخُصُورِ النِّسَاءِ الْجَمَاعَة فِي الْمَسْجِدِ .

#### بَابُ جَوَازِ عَقْدِ التَّسْبِيحِ بِالْيَدِ وَعَدِّهِ بِالنَّوَى وَخُوهِ

رَسُولُ -1056 وَعَنْ بُسَيْرَةَ وَكَانَتْ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « عَلَيْكُنَّ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ وَلَا تَغْفُلْنَ فَتُنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتُ مُسْتَنْطَقَاتٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

 $\rho$  وَبَيْنَ يَدَيَّ أَرْبَعَةُ آلَافِ  $\rho$  وَبَيْنَ يَدَيَّ أَرْبَعَةُ آلَافِ  $\rho$  وَبَيْنَ يَدَيَّ أَرْبَعَةُ آلَافِ أَوَاةٍ أُسَبِّحُ بِهَا ، فَقَالَ : « لَقَدْ سَبَّحْت بِهِ كَذَا أَلَا أُعَلِّمُك بِأَكْثَرَ مِمَّا سَبَّحْت بِهِ » ؟ فَقَالَ : « قُولِي : سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ عَقْدِ الْأَنَامِلِ بِالتَّسْبِيحِ . قال : وهو أَوْلَى مِنْ السُّبْحَةِ وَالْحُصَى ، وَالْحَدِيثَانِ الْآخَرَانِ يَدُلَّانِ عَلَى جَوَازِ عَدِّ التَّسْبِيحِ بِالنَّوَى وَالْحُصَى وَكَذَا بِالسُّبْحَةِ لِعَدَمِ الْفَارِقِ لِتَقْرِيرِهِ  $\rho$  لِلْمَرْأَتَيْنِ عَلَى ذَلِكَ . وَعَدَمُ إِنْكَارِهِ وَالْإِرْشَادُ إِلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ لَا يُنَافِي الْجُوازَ .

الزول \_\_\_\_\_

#### أَبْوَابُ مَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَمَا يُكْرَهُ وَيُبَاحُ فِيهَا

#### بَابُ النَّهْي عَنْ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

1059 عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ وَهُو أُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ . فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ ، وَنُحِينَا عَنْ الْكَلَامِ . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ .

. وَلِلتِّرْمِذِيِّ فِيهِ : كُنَّا نَتَكَلَّمُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ho فِي الصَّلَاةِ . ho

1061 وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيّ ρ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا ، فَقُلْنَا : فَقُلْنَا : فَقُلْنَا ، فَقُلْنَا ، فَقُلْنَا ، فَقُلْنَا ، فَقُلْنَا ؛ فَقَالَ : « إِنَّ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا ؟ فَقَالَ : « إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

 $\rho$  إِذْ كُنّا مِمَكّة قَبْلَ أَنْ نَأْتِيَ أَرْضَ  $\rho$  إِذْ كُنّا مِمَكّة قَبْلَ أَنْ نَأْتِيَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ ، فَلَمّا قَدِمْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ أَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ فَأَحَذَنِي مَا قَرُبَ الْجَبَشَةِ ، فَلَمّا قَدِمْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ أَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ فَأَحَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ حَتَّى قَضَوْا الصَّلَاةَ ، فَسَأَلْته فَقَالَ : « إِنَّ اللَّهَ يُحُدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لَا نَتَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

رَسُولِ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحُكَمِ السُّلَمِيُّ قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ مَ إِذْ عَطَسَ رَجُلُّ مِنْ الْقَوْمِ ، فَقُلْت يَرْحَمُك الله ، فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ ، فَقُلْت : وَاثُكُلَ أُمَّاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى فَقُلْت : وَاثُكُلَ أُمَّاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ ، فَجَعَلُوا مَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى اللهِ صلى الله أَفْخَاذِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يَصْمُتُونَنِي لَكِنِي سَكَتُ ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَبِأَيِي وَأُمِّي مَا رَأَيْت مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللهِ مَا كَهَرِينَ وَلَا شَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنَى قَالَ : « إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَا كَهَرِينَ وَلَا شَتَمَنَى قَالَ : « إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ

كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ». أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَلَامِ النَّسَائِقُ وَالتَّمْ وَالتَّسَائِقُ وَأَبُو دَاؤُد وَقَالَ : لَا يَجِلُ مَكَانَ لَا يَصْلُحُ .

1064- وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ : « إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّحْمِيدُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ » .

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ عَامِدًا وَهُوَ لَا يُرِيدُ إصْلَاحَ صَلَاتِهِ أَنَّ صَلَاتَهُ فَاسِدَةً . وَاخْتَلَفُوا فِي كَلَامِ السَّاهِي وَالْجَاهِل .

قَوْلُهُ: ( حَتَّى نَزَلَتْ ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ ). قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: فِيهِ إطْلَاقُ الْقُنُوتِ عَلَى السُّكُوتِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنْ تَحْرِيمَ اللَّهُ تَعَالَى: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ اللَّهُ مَكَانَ بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ؛ لِأَنَّ زَيْدًا مَدَنِيُّ ، وَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُمْ كَانَ بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ؛ لِأَنَّ زَيْدًا مَدَنِيُّ ، وَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  فِي الصَّلَاةِ إِلَى أَنْ نُهُوا .

قَوْلُهُ: ( فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يَصْمُتُونَنِي ، لَكِنِّي سَكَتُّ ). قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : يُرِيدُ لَمُّ أَتَكَلَّمْ لَكِنِّي سَكَتُّ .

قَوْلُهُ : ( فَبِأَبِي وَأُمِّي ) . قَالَ الشَّارِحُ : مُتَعَلِّقُ بِفِعْلِ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ « أَفْدِيهِ بِأَبِي وَأُمِّي » .

قَوْلُهُ: « لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ » . قَالَ الشَّارِحُ : أُسْتُدِلَّ بِذَلِكَ عَلَى تَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ سَوَاءٌ كَانَ لِحَاجَةٍ أَمْ لَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ عَلَى تَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ سَوَاءٌ كَانَ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا فَإِنْ احْتَاجَ إِلَى تَنْبِيهٍ أَوْ إِذْنٍ لِدَاخِلٍ سَبَّحَ الرَّجُلُ وَصَفَّقَتْ الْمَرْأَةُ . وَهَذَا أَوْ غَيْرِهَا فَإِنْ احْتَاجَ إِلَى تَنْبِيهٍ أَوْ إِذْنٍ لِدَاخِلٍ سَبَّحَ الرَّجُلُ وَصَفَّقَتْ الْمَرْأَةُ . وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِنَّهُ يَجُوزُ الْكَلَامُ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ . وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ .

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ مِنْ الصَّلَاةِ وَأَنَّ الْقِرَاءَةَ فَرْضٌ ، وَكَذَلِكَ التَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ وَأَنَّ تَشْمِيتَ الْعَاطِسِ مِنْ الْكَلَامِ الْمُبْطِلِ وَأَنَّ مَنْ فَعَلَهُ جَاهِلًا لَمْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ حَيْثُ لَمْ يَأْمُرْ بِالْإِعَادَةِ .

#### بَابُ أَنَّ مَنْ دَعَا فِي صَلَاتِهِ بِمَا لَا يَجُوزُ جَاهِلًا لَمْ تَبْطُلْ

 $\rho$  إِلَى الصَّلَاةِ وَقُمْنَا مَعَهُ ، فَقَالَ أَعُرَادِيُّ وَهُوَ اللَّهِ  $\rho$  إِلَى الصَّلَاةِ وَقُمْنَا مَعَهُ ، فَقَالَ أَعْرَادِيُّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ : اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا ، فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ : اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا ، فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ  $\rho$  قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ : « لَقَدْ تَحَجَّرْت وَاسِعًا » . يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ ) . قَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ : وَسِعَتْ فِي الدُّنْيَا الْبَرَّ وَالْفَاحِرَ وَهِيَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لِلْمُتَّقِينَ حَاصَّةً ، جَعَلَنَا اللَّهُ مِمَّنْ وَسِعَتْهُ رَحْمَتُهُ فِي الدَّارَيْن .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّحْنَحَةِ وَالنَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ

1066 عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مَ مَدْخَلَانِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَلنَّهَارِ وَلنَّهَا وَكُنْت إِذَا دَخَلْت عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي يَتَنَحْنَحُ لِي . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ وَالنَّسَائِيُّ وَكُنْت إِذَا دَخَلْت عَلَيْهِ وَهُو يُصَلِّي يَتَنَحْنَحُ لِي . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ وَالنَّسَائِيُّ عَنْهُ.

ρ نَفَخَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ . رَوَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ ρ نَفَخَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا .

1068- وَرَوَى أَحْمَدُ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً .

1069- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : النَّفْحُ فِي الصَّلَاةِ كَلَامٌ . رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّنَحْنُحَ فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ مُفْسِدٍ .

قَوْلُهُ: ( نَفَحَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ). قَالَ الشَّارِحُ: وَقَدْ فُسِرَ فِي الْحَدِيثِ مِقْوْلِهِ: أُفْ، أُفْ، وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ مَنْ قَالَ أَنَّ النَّفْحَ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاة . وَاسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ يُفْسِدُ الصَّلَاة بِأَحَادِيثِ النَّهْيِ عَنْ الْكَلَام ، وَالنَّفْحُ كَلامٌ . وَاسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ يُفْسِدُ الصَّلَاة بِأَحَادِيثِ النَّهْيِ عَنْ الْكَلام ، وَالنَّفْحُ كَلامٌ . وَأُجِيبُ مِنْ الْكَلام ، وَالنَّفْحُ مَنْ الْخُرُوفِ وَأُجِيبُ مِنْ الْكَلام الْمَنْهِيُّ عَنْهُ فِي الْمُعْتَمِدةِ عَلَى الْمَحَارِجِ وَلَا اعْتِمَادَ فِي النَّفْحِ . وَأَيْضًا الْكَلامُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ فِي الْمُعْتَمِدةِ عَلَى النَّفْحِ لَكَانَ فِعْلُهُ وَالسَّكَلاةِ هُوَ الْمُكَالَمة ، وَلُو سَلِمَ صَدَقَ اسْمُ الْكَلام عَلَى النَّفْحِ لَكَانَ فِعْلُهُ وَالسَّكَلاةِ فِي الصَّلَاة مُحْوَمِ النَّهْيِ عَنْ الْكَلام . انْتَهَى . قَالَ فِي الاحْتِيَارَات الشَّكَادِ فِي الصَّلَاة بِعِ الْمُسْأَلَةِ عَنْ مَالِكٍ لِلْكَ فِي الصَّلَاة فِي الْمُسْأَلَةِ عَنْ مَالِكٍ وَالنَّفْحُ إِذَا بَانَ مِنْهُ حَرْفَانَ هَلْ تَبْطُلُ الصَّلاة بِهِ أَمْ لا ؟ فِي الْمَسْأَلَةِ عَنْ مَالِكٍ وَالنَّفْحُ فَالأَوْلَ وَالنَّقَالُ وَالسَّعَالِ وَالْعَطَاسِ وَالنَّقُوبُ وَالْأَوْلِ وَالنَّقَالُ وَالنَّقَالِ وَالْعَطَاسِ وَالْتَقَاوُبِ وَالْبُكَادِ وَالنَّقَادُ فِالْأَوْلَى النَّعْمَ فَالَاقْ فَى الْاَتْمَاءِ وَالنَّفَحْ فَالأَوْلَى النَّعْمَ فَالَوْ وَالأَذِينِ الَّذِي يُمُكُنُ دَفْعَهُ فَهَذِهِ الأَشْيَاءِ كَالنَّفْحُ فَالأَوْلَى أَنْ

#### بَابُ الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴾

1070 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ قَالَ : رَأَيْتِ النَّبِيَّ ρ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزُ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنْ الْبُكَاءِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

1071 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ρ وَجَعُهُ ، قِيلَ لَهُ : الصَّلَاةُ ، قَالَ : « مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلُ رَقِيقٌ إِذَا قَرَأً غَلَبَهُ الْبُكَاءُ ، فَقَالَ : « مُرُوهُ فَلْيُصَلِّ » . فَعَاوَدَتْهُ ، فَقَالَ : « مُرُوهُ فَلْيُصَلِّ » . فَعَاوَدَتْهُ ، فَقَالَ : « مُرُوهُ فَلْيُصَلِّ » . فَعَاوَدَتْهُ ، فَقَالَ : « مُرُوهُ فَلْيُصَلِّ » . فَعَاوَدَتْهُ ، فَقَالَ : « مُرُوهُ فَلْيُصَلِّ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوشُفَ » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

1072- وَمَعْنَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْبُكَاءَ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ سَوَاءٌ ظَهَرَ مِنْهُ حَرْفَانِ أَمْ لَا .

#### بَابُ حَمْدِ اللَّهِ فِي الصَّلَاةِ لِعَاطِسِ أَوْ حُدُوثِ نِعْمَةٍ

 $\rho$  فَعَطَسْت  $\rho$  فَعَطَسْت  $\rho$  فَعُطَسْت جَانُ وَاللَّهِ مَا رَفِع قَالَ : صَلَّيْت جَانْ رَسُولِ اللَّهِ مَا كُونَى فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ فَقُلْت الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ  $\rho$  قَالَ : « مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ » . فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدُ ، ثُمَّ قَالَمَا الثَّانِيَةَ فَلَمْ  $\rho$  يَتَكَلَّمْ أَحَدُ ، ثُمُّ قَالَمَا الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ رِفَاعَةُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي يَتَكَلَّمْ أَحَدُ ، ثُمُّ قَالَمَا الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ رِفَاعَةُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي يَتَكَلَّمْ أَحَدُ ابْتَدَرَهَا بِضْعٌ وَثَلَاثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ هِمَا » . رَوَاهُ النَّسَائِيِّ وَالبِّرُمِذِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ أُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ إحْدَاثِ ذِكْرٍ فِي الصَّلَاةِ غَيْرِ مَأْثُورٍ إذَا كَانَ غَيْرَ مُخَالِفٍ لِلْمَأْثُورِ . وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْحَمْدِ فِي الصَّلَاةِ لِمَنْ عَطَسَ .

#### بَابُ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُسَبِّحُ وَالْمَرْأَةُ تُصَفِّقُ

1074 عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ النَّبِيِّ ρ: « مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَالْيُسَبِّحْ فَإِثْمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ » .

1075 وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : كَانَتْ لِي سَاعَةُ مِنْ السَّحَرِ أَدْخُلُ فِي مَاعَةُ مِنْ السَّحَرِ أَدْخُلُ فِي ، وَإِنْ فِي مَاكِنَ وَاللَّهِ مَ فَإِنْ كَانَ قَائِمًا يُصَلِّي سَبَّحَ لِي فَكَانَ ذَلِكَ إِذْنَهُ لِي ، وَإِنْ لَيْ مَالِّي سَبَّحَ لِي فَكَانَ ذَلِكَ إِذْنَهُ لِي ، وَإِنْ كَانَ قَائِمًا يُصَلِّي سَبَّحَ لِي فَكَانَ ذَلِكَ إِذْنَهُ لِي ، وَوَاهُ أَحْمَدُ .

ρ قَالَ: « التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ وَالنَّعِيِّ ρ قَالَ: « التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْبُحَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ : « فِي الصَّلَاةِ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ » أَيْ نَزَلَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ الْحُوادِثِ وَالْمُهِمَّاتِ وَأَرَادَ إعْلَامَ غَيْرِهِ كَإِذْنِهِ لِدَاخِلٍ وَإِنْذَارِهِ لِأَعْمَى شَيْءٌ مِنْ الْحُوادِثِ وَالْمُهِمَّاتِ وَأَرَادَ إعْلَامَ غَيْرِهِ كَإِذْنِهِ لِدَاخِلٍ وَإِنْذَارِهِ لِأَعْمَى وَتَنْبِيهِهِ لِسَاهٍ أَوْ غَافِلٍ . قال : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ إِذَا نَابَ أَمْرٌ مِنْ الْأُمُورِ ، وَهِيَ تَرُدُّ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكُ فِي التَّسْبِيحُ دُونَ التَّصْفِيقِ وَعَلَى مَا ذَهَبَ الْمُشْهُورِ عَنْهُ أَنَّ الْمَشْرُوعَ فِي حَقِّ الْجَمِيعِ التَّسْبِيحُ دُونَ التَّصْفِيقِ وَعَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةً مِنْ فَسَادِ صَلَاقِ الْمَرْأَةِ إِذَا صَقَقَتْ فِي صَلَاقِهَا .

#### بَابُ الْفَتْحِ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ

1077 عَنْ مُسَوَّرَ بْنِ يَزِيدَ الْمَالِكِيِّ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  فَتَرَكَ آيَةً فَقَالَ لَهُ رَجُلُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ آيَةُ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : « فَهَلَّا ذَكَّرْتَنِيهَا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِ أَبِيهِ .

 $\rho$  وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  صَلَّى صَلَاةً فَقَرَأً فِيهَا فَلَبَسَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأَبِي : ﴿ أَصْلَيْت مَعَنَا ﴾ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : ﴿ فَمَا مَنَعَكُ ﴾ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ . وَهُوَ . انْتَهَى . قَالَ فِي الاحْتِيَارَات : وَلا تَبْطُلُ الصَّلاةَ بِكَلامِ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ . وَهُوَ رَوْايَةٌ عَنْ أَحْمَدٍ وَلا بَمْ إِذَا أُبْدِلَ ضَادًا بِظَاءٍ وَهُوَ وَجْهٌ فِي مَذْهَبٍ أَحْمَدٍ ، وَقَالَهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ .

بَابُ الْمُصَلِّي يَدْعُو وَيَذْكُرُ اللَّهَ إِذَا مَرَّ بَآِيَةِ رَحْمَةٍ أَوْ عَذَابٍ أَوْ ذِكْرٍ 1079- رَوَاهُ حُذَيْفَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ho وَقَدْ سَبَقَ . 1080 وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْت النَّبِيَّ مَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةٍ لَيْسَتْ بِقَرِيضَةٍ فَمَرَّ بِذِكْرِ الجُنَّةِ وَالنَّارِ فَقَالَ : « أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ النَّارِ وَيْلُّ صَلَاةٍ لَيْسَتْ بِقَرِيضَةٍ فَمَرَّ بِذِكْرِ الجُنَّةِ وَالنَّارِ فَقَالَ : « أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ النَّارِ وَيْلُّ لِأَهْلِ النَّارِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ بِمَعْنَاهُ .

 $\rho$  وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْت أَقُومُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  لَيْلَةَ التَّمَامِ فَكَانَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ فَلَا يَمُّرُ بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ إِلَّا دَعَا اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَغِبَ إِلَيْهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ . وَلَا يَمُرُ بِآيَةٍ فِيهَا اسْتِبْشَارُ إِلَّا دَعَا اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَغِبَ إِلَيْهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ .

1082 وَعَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ : كَانَ رَجُلُّ يُصَلِّي فَوْقَ بَيْتِهِ وَكَانَ إِذَا قَرَأً ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ﴾ . قَالَ : سُبْحَانَك فَبَلَى إِذَا قَرَأً ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ ، فَقَالَ . سَمِعْتِه مِنْ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

 $\rho$  وَبَدَأً فَاسْتَاكَ وَتَوَضَّأً وَلَا وَقَفَ وَبَرِ مَالِكٍ قَالَ : قُمْت مَعَ النَّبِي  $\rho$  فَبَدَأً فَاسْتَاكَ وَتَوَضَّأً ، ثُمُّ قَامَ فَصَلَّى فَبَدَأً فَاسْتَفْتَحَ الْبَقَرَةَ لَا يَمُّرُ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ فَسَأَلَ ، قَالَ : وَلَا يَمُّرُ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ فَتَعَوَّذَ ، ثُمُّ رَكَعَ فَمَكَثَ رَاكِعًا بِقَدْرِ قِيَامِهِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ يَمُّرُ بِآيَةِ عَذَابٍ إلَّا وَقَفَ فَتَعَوَّذَ ، ثُمُّ رَكَعَ فَمَكَثَ رَاكِعًا بِقَدْرِ قِيَامِهِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ يَمُّرُ بِآيَةِ وَالْعَظَمَةِ ، ثُمُّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ ذِي الْجُبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ ، وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ، ثُمُّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوعِهِ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ : سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ ، وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ، ثُمُّ قَرَأً يَقُولُ فِي سُجُودِهِ : سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ ، وَالْمَلَكُونِ وَالْمَعَلَمَةِ ، ثُمُّ قَرَأً لَكُ عِمْرَانَ ثُمُّ سُورَةً سُورَةً ، ثُمُّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد وَلَمْ يَذْكُرُ الْمُؤْمُوءَ وَلَا السِّوَاكَ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( لَيْلَةَ التَّمَامِ ) أَيْ لَيْلَةَ تَمَامِ الْبَدْرِ .

قَوْلُهُ: ( لَا يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إلَّا وَقَفَ فَسَأَلَ ، وَلَا يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إلَّا وَقَفَ فَتَعَوَّذَ ) . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ هَذِهِ الْأُمُورِ لِكُلِّ قَارِئٍ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا يَعْنِي فَرْضَهَا وَنَفْلَهَا لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ .

بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ لِرَدِّ السَّلَامِ أَوْ حَاجَةٍ تَعْرِضُ

ρ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قُلْت لِبِلَالٍ : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَمُو يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ؟ ، قَالَ : يُشِيرُ بِيَدِهِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا أَنَّ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ صُهَيْبًا مَكَانُ بِلَالٍ .

 $\rho$  وَهُوَ  $\rho$  وَهُوَ  $\rho$  وَهُوَ  $\rho$  وَهُوَ  $\rho$  وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ : مَرَرْت بِرَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  وَهُوَ يُصَلِّي ، فَسَلَّمْت ، فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً ، وَقَالَ : لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِشَارَةً بِأُصْبُعِهِ . وَقَالَ البِّرُمِذِيُّ : كِلَا الْحَدِيثَيْنِ عِنْدِي صَحِيحٌ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهُ ، وَقَالَ البِّرُمِذِيُّ : كِلَا الْحَدِيثَيْنِ عِنْدِي صَحِيحٌ .

1086 - وَقَدْ صَحَّتْ الْإِشَارَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ رِوَايَةِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي حَدِيثِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

1087 ، 1088 وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَجَابِرٍ لَمَّا صَلَّى بِمِمْ جَالِسًا فِي مَرَضٍ لَهُ فَقَامُوا خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ الجْلِسُوا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّمَ غَيْرُ الْمُصَلِّي عَلَى الْمُصَلِّي عَلَى الْمُصَلِّي عَلَى الْمُصَلِّي عَلَى الْمُصَلِّي عَلَى الْمُصَلِّي عَلَى الْمُصَلِّي الْمُصَلِّي بِالْعُرَضِ الَّذِي يَعْرِضُ لِذَلِكَ وَجَوَازِ الرَّدِّ بِالْإِشَارَةِ .

#### بَابُ كَرَاهَةِ الْإلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

 $\rho = 3$  (اللهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ  $\rho = 8$  (اللهِ قَالَ وَالِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ اللهِ عَالَى اللَّطَوُّعِ لَا فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الصَّلَاةِ ، وَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الصَّلَاةِ ، وَوَاهُ الرِّرُمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

1090 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَأَلْت رَسُولَ اللّهِ مَ عَنْ التَّلَقُّتِ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْعَبْدِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

الأول الجنء الأول

1091 وَعَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « لَا يَزَالُ اللَّهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

مَكَلَّةَ الصُّبْحِ -1092 وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحُنْظَلِيَّةِ قَالَ : ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ : يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد قَالَ : وَكَانَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّيْلِ يَحُوْسُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : سَمَّى الْإلْقِفَاتَ هَلَكَةً بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ سَبَبًا لِنُقْصَانِ التَّوَابِ الْحَاصِلِ بِالصَّلَاةِ أَوْ لِكَوْنِهِ نَوْعًا مِنْ تَسْوِيلِ الشَّيْطَانِ وَاحْتِلَاسِهِ ، فَمَنْ اسْتَكْثَرَ مِنْهُ كَانَ مِنْ الْمُتَّبِعِينَ لِلشَّيْطَانِ ، وَاتِّبَاعُ الشَّيْطَانِ هَلَكَةٌ أَوْ لِأَنَّهُ إعْرَاضٌ عَنْهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلَكَةٌ .

قَوْلُهُ: ( فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الْفَرِيضَةِ) فِيهِ الْإِذْنُ بِالِالْتِفَاتِ لِلْحَاجَةِ فِي التَّطُوُّعِ وَالْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ. قال: وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ الإلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ وَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا كَرَاهَةُ تَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ الإلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ وَهُو قَوْلُ الْأَكْثَرِ وَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا كَرَاهَةُ تَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ اللَّيْفِيرِ عَنْهُ مَا فِيهِ مِنْ نَقْصِ تَنْزِيهٍ مَا لَمْ يَبْلُغْ إِلَى حَدِّ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ. وَالْحِكْمَةُ فِي التَّنْفِيرِ عَنْهُ مَا فِيهِ مِنْ نَقْصِ النَّيْطَانِ. الْقَبْلُةِ وَالْمَعْرِمُ عَلَى فَخَالَفَةِ وَسُوسَةِ الشَّيْطَانِ.

قَوْلُهُ : ( فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ p يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ ) . قال الْحَازِمِيُّ : يحتمل أن الشعب كان في جهة القبلة . وَقَالَ : لَا بَأْسَ بِالِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ مَا لَمْ يَلُو عُنُقَهُ ، يعنى إذا كان لحاجة .

بَابُ كَرَاهَةِ تَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ وَفَرْقَعَتِهَا وَالتَّخَصُّرِ وَالِاعْتِمَادِ عَلَى الْيَدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ

مَّ الْمَسْجِدِ  $\rho$  قَالَ : ﴿ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ : ﴿ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ فَإِنَّ التَّشْبِيكَ مِنْ الشَّيْطَانِ ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

1094 وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ ρ يَقُولُ : « إِذَا تَوَضَّاً أَحَدُكُمْ ، ثُمَّ حَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالبِّرْمِذِيُّ .

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  رَأَى رَجُلًا قَدْ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ فَفَرَّجَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  بَيْنَ أَصَابِعِهِ .

096- وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « لَا تُفَقِّعْ أَصَابِعَك فِي الصَّلَاةِ » . وَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ .

ρ نَهَى عَنْ التَّحَصُّرِ فِي الصَّلَاةِ . رَوَاهُ النَّبِيَّ ρ نَهَى عَنْ التَّحَصُّرِ فِي الصَّلَاةِ . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ .

1098 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ρ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

وَفِي لَفْظٍ لِأَبِي دَاوُد : نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ .

1099- وَعَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مُحَصِّنٍ أَنَّ النَّبِيَّ p لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ اتَّخَذَ عَمُودًا فِي مُصَلَّاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ . رَوَاهُ أَبُو دَاؤُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحَدِيثُ فِيهِ كَرَاهَةُ التَّشْبِيكِ مِنْ وَقْتِ الْخُرُوجِ إلَى الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ . وَفِيهِ أَنَّهُ يُكْتَبُ لِقَاصِدِ الصَّلَاةِ أَجْرُ الْمُصَلِّي مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ :

ho وَقَدْ ثَبَتَ فِي حَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ أَنَّهُ ho شَبَّكَ أَصَابِعَهُ فِي الْمَسْجِدِ . وَذَلِكَ يُفِيدُ عَدَمَ التَّحْرِيمِ وَلَا يَمْنَعُ الْكَرَاهَةَ لِكَوْنِهِ فَعَلَهُ نَادِرًا .

قَالَ الشَّارِحُ: وَيُمْكِنُ الجُمْعُ بِأَنَّ تَشْبِيكَهُ  $\rho$  فِي حَدِيثِ السَّهْوِ كَانَ لِاشْتِبَاهِ الْحَالِ عَلَيْهِ فِي السَّهْوِ الَّذِي وَقَعَ مِنْهُ. وَلِذَلِكَ وَقَفَ كَأَنَّهُ غَضْبَانُ. فَأَمَّا حَدِيثُ الْبَابِ فَهُوَ مَنْهِيُّ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ وَمُقَدِّمَاتِهَا الْبَابِ فَهُوَ مَنْهِيُّ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ وَمُقَدِّمَاتِهَا وَلَوَاحِقِهَا.

قَوْلُهُ: ( لَا تُفَقِّعْ أَصَابِعَكَ فِي الصَّلَاةِ) التَّفْقِيعُ: الْفَرْقَعَةُ. قَالَ الشَّارِخ: وَهُوَ غَمْزُ الْأَصَابِعِ حَتَّى يُسْمَعَ لَهَا صَوْتُ . قال: والتخصر وضع اليد على الخاصرة.

قَوْلُهُ : ( نَهَى النَّبِيُّ p أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ ) . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحَدِيثُ جِمَمِيعِ أَلْفَاظِهِ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ الْإعْتِمَادِ عَلَى الْيَدَيْنِ عِنْدَ الثَّهُوضِ وَفِي مُطْلَقِ الصَّلَاةِ . وَظَاهِرُ النَّهْيِ التَّحْرِيمُ .

قال : وَحَدِيثُ أُمِّ قَيْسٍ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْإعْتِمَادِ عَلَى الْعَمُودِ وَالْعَصَا وَخُوهِمَا ، لَكِنْ مُقَيَّدًا بِالْعُذْرِ .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الْحُصَى وَتَسْوِيتِهِ

ρ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ وَالْكِيِّ مَ فَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ : إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

1102 - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا يَمْسَحْ الْحَصَى » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .

مَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى سَأَلْته وَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى سَأَلْته عَنْ مَسْح الْحَصَى فَقَالَ : « وَاحِدَةً أَوْ دَعْ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخَصَى، وَفِيهِ الْإِذْنُ بِمَسْحَةٍ وَاحِدَةٍ عِنْدَ الْخَاجَةِ.

#### بَابُ كَرَاهَةِ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مَعْقُوصَ الشَّعْرِ

1105 - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ p أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ .

1106- وَلاَّبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ مَعْنَاهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحُدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى كَرَاهَةِ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُو مَعْقُوصُ الشَّعْرِ أَوْ مَكْفُوفُهُ ، وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الشَّعْرَ يَسْجُدُ مَعَهُ إِذَا سَجَدَ ، وَفِيهِ امْتِهَانُ لَهُ فِي الْعِبَادَةِ . قَالَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي وَفِيهِ امْتِهَانُ لَهُ فِي الْعِبَادَةِ . قَالَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إلَيْهِ أَنَّهُ دَحَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى فِيهِ رَجُلًا يُصَلِّي عَاقِصًا الْمُصَنَّفِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إلَيْهِ أَنَّهُ دَحَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى فِيهِ رَجُلًا يُصَلِّي عَاقِصًا شَعْرَكَ فَإِنَّ شَعْرَكَ يَسْجُدُ شَعْرَكُ فَإِنَّ شَعْرَكَ يَسْجُدُ شَعْرَكُ فَإِنَّ شَعْرَكَ قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا صَلَيْتَ فَلَا تَعْقِصْ شَعْرَكَ فَإِنَّ شَعْرَكَ يَسْجُدُ مَعْكُ ، وَلَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ أَجْرٌ . فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنِي أَحَافُ أَنْ يَتَتَرَّبَ فَقَالَ : تَتْرِيبُهُ مَنْ لَكَ اللهِ عَنْهُ لَكُ اللهُ عَبْدُ اللهِ عَنْهُ لَا الرَّجُلُ : إِنِي أَحَافُ أَنْ يَتَتَرَّبَ فَقَالَ : تَتْرِيبُهُ مَنْ لَكَ ، وَلَكَ بِكُلِ شَعْرَةٍ أَجْرٌ . فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنِي أَحَافُ أَنْ يَتَتَرَّبَ فَقَالَ : تَتْرِيبُهُ عَيْلُ اللهِ عَنْهِ لَكُولُ لَكُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْهُ لَعْ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ لَا اللهُ عَنْهُ لَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ

#### بَابُ كَرَاهَةِ تَنَخُّمِ الْمُصَلِّي قِبَلَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ

1107 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَتَّهَا وَقَالَ : « إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمْنَ قِبَلَ الْمَسْجِدِ ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَتَّهَا وَقَالَ : « إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمْنَ قِبَلَ وَلْمَسْرَى » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . وَجُهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

1108- وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُحَارِيّ : « فَيَدْفِنُهَا » .

 $\rho$  قَالَ : « إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَبْزُقَنَّ  $\rho$  قَالَ : « إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَبْزُقَنَّ وَبَلَتِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ » ، ثُمُّ أَحَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ وَرَدَّ وَبَلَتِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

1110 وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ نَحْوُهُ بِمَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً ) .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ظَاهِرُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ كَرَاهَةُ ذَلِكَ دَاخِلَ الصَّلَاةِ وَحَارِجَهَا . وَقَالَ مُعَاذٌ بن جَبَلٍ : مَا وَحَارِجَهَا . وَقَالَ مَالِكُ : لا بَأْسَ بِهِ حَارِجَ الصَّلَاةِ. وَقَالَ مُعَاذٌ بن جَبَلٍ : مَا بَصَقْتُ عَن يَمِينِي منذُ أَسْلَمتُ . وَلاَّبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ السَّائِبِ انِ بَصَقْتُ عَن يَمِينِي منذُ أَسْلَمتُ . وَلاَّبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ السَّائِبِ انِ خَلَّدٍ أَنَّ رَجُلًا أُمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « لا يُصَلِّي كَلَّدٍ أَنَّ رَجُلًا أُمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « لا يُصَلِّي لَكُمْ » . الْحُدِيثَ . وَفِيهِ أَنَّهُ قَالَ : « إنَّكَ آذَيْتِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ » .

#### بَابٌ فِي أَنَّ قَتْلَ الْحُيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْمَشْيَ الْيَسِيرَ لِلْحَاجَةِ لَا يُكْرَهُ

ρ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ : الْعَقْرَبِ وَالْمُ النَّبِيَّ ρ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ : الْعَقْرَبِ وَالْمُ الْخُيَّةِ . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .

2111- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ مَ يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقُ فَجِئْت فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَقَامِهِ وَوَصَفَتْ أَنَّ الْبَابَ فِي عَلَيْهِ مُغْلَقُ فَجِئْت فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَقَامِهِ وَوَصَفَتْ أَنَّ الْبَابَ فِي الْقَبْلَةِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنُ مَاجَهْ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهِيَةٍ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ. قَالَ فِي شَرْح السُّنَّةِ: وَفِي مَعْنَى الْحُيَّةِ وَالْعَقْرَبِ كُلُّ ضِرَارِ مُبَاحُ الْقَتْل كَالزَّنَابِيرِ وَخُوهَا.

قَالَ الشَّارِحُ: وَحَدِيثُ عائشةِ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ الْمَشْيِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّع لِلْحَاجَةِ.

#### بَابٌ فِي أَنَّ عَمَلَ الْقَلْبِ لَا يَبْطُلُ وَإِنْ طَالَ

الشَّيْطَانُ  $\rho$  قَالَ : ﴿ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ  $\rho$  قَالَ : ﴿ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ ، فَإِذَا قُضِي الْأَذَانُ أَقْبَلَ ، فَإِذَا ثُوّبَ كِمَا أَدْبَر ، فَإِذَا قُضِى التَّتْويبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: أُذْكُرْ كَذَا أُذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَضِلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كُمْ صَلَّى ، فَإِذَا لَمْ يَدْر أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا صَلَّى، ، أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَقَالَ الْبُحَارِيُّ : قَالَ عُمَرُ : « إِنِّي لَأُجَهِّزُ جَيْشِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَسْوَسَةَ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَتْ مُبْطِلَة لَهَا وَكَذَا سَائِرُ الْأَعْمَالِ الْقَلْبِيَّةِ.

#### بَابُ الْقُنُوتِ فِي الْمَكْتُوبَةِ عِنْدَ النَّوَازِلِ وَتَرْكِهِ فِي غَيْرِهَا

1114 عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيّ قَالَ : قُلْت لِأَبِي : يَا أَبَتِ إِنَّك قَدْ صَلَّيْت خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ho وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيّ هَا هُنَا بِالْكُوفَةِ قَرِيبًا مِنْ خَمْس سِنِينَ أَكَانُوا يَقْنُتُونَ ؟ قَالَ : أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

1115- وَابْنُ مَاجَهْ . وَفِي رِوَايَةٍ : أَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْفَجْرِ ؟ .

0 عَلَمْ يَقْنُتْ ، وَصَلَّيْت حَلْفَ وَسُولِ اللَّهِ وَلَفْظُهُ قَالَ : صَلَّيْت حَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَالنَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُ قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ عُمَرَ فَلَمْ يَقْنُتْ ، وَصَلَّيْت وَصَلَّيْت حَلْفَ عُمَرَ فَلَمْ يَقْنُتْ ، وَصَلَّيْت خَلْفَ عَلِيٍّ فَلَمْ يَقْنُتْ ، ثُمَّ قَالَ : يَا بُنِيَّ بِدْعَةٌ حَلْفَ عَلِيٍّ فَلَمْ يَقْنُتْ ، ثُمَّ قَالَ : يَا بُنِيَّ بِدْعَةٌ

. وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَنَتَ شَهْرًا ثُمُّ تَرَكَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ . وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيِّ  $\rho$ 

1118 - وَفِي لَفْظٍ : قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ .

1119 - وَفِي لَفْظٍ : قَنَتَ شَهْرًا حِينَ قُتِلَ الْقُرَّاءُ فَمَا رَأَيْته حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

1120- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

1121 - وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

2112 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ρ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ الْفُحْرِ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا بَعْدَ مَا يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبِّنَا وَلَكَ الْحُمْدُ » . فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبِّنَا وَلَكَ الْحُمْدُ » . فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْوِنَ ﴾ . أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

 $\rho$  كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَد ، أَوْ  $\rho$  كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَد ، أَوْ يَدْعُو لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوع ، فَرُبَّمَا قَالَ : إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَك يَدْعُو لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوع ، فَرُبَّمَا قَالَ : إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَك

الْحُمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَة وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ . اللَّهُمَّ أُشْدُدْ وَطْأَتَك عَلَى مُضَرَ ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ . اللَّهُمَّ أَشْدُدْ وَطْأَتَك عَلَى مُضَرَ ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ قَالَ : يَجْهَرُ بِذَلِكَ . وَيَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ قَالَ : يَجْهَرُ بِذَلِكَ . وَيَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ . اللَّهُمَّ : الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا حَيَّيْنِ مِنْ الْعَرَبِ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ لَيْسَ لَك مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ الْآيَة . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

 $\rho$  يُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذْ قَالَ : سَمِعَ  $\rho$  يُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذْ قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ : اللَّهُمَّ نَجِّ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ . اللَّهُمَّ نَجِّ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ : اللَّهُمَّ نَجِّ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ . اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ أَشْدُدْ وَطْأَتَك عَلَى مُضَرَ . اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

1125 وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: لَأَقْرَبَنَّ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ p فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الرَّحْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

1126- وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ : وَصَلَاةِ الْعَصْرِ مَكَانَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ .

1127 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ρ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ، إذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَدْعُو عَلَيْهِمْ ، عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رَعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةً وَيُؤَمِّنُ مَنْ حَلْفَهُ . رَوَاهُ أَبُو دَاؤُد .

1128- وَأَحْمَدُ وَزَادَ : أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَتَلُوهُمْ ، قَالَ عِكْرِمَةُ : كَانَ هَذَا مِفْتَاحُ الْقُنُوتِ .

قَوْلُهُ: ( يَا أَبَتِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ حَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ( ) إِلَى آخِرِهِ. قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ الْقُنُوتِ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى

ذَلِكَ أَكْتُرُ أَهْلِ الْعِلْمِ . إِلِى أَنْ قَالَ : الْحَقُّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْقُنُوتَ فَخْتُصُّ بِالنَّوَازِلِ وَإِنَّهُ يَنْبَغِي عِنْدَ نُزُولِ النَّازِلَةِ أَنْ لَا تُخْصَّ بِهِ صَلَاةٌ دُونَ صَلَاةٍ . قَالَ : وَلَوْ صَحَّ حَدِيثَ أَنسٍ : ( فَأَمَّا الصَّبْحُ فَلَمْ يَزُلْ يَقْنُتُ حَتَى فَارَقَ الدُّنْيَا ) . لَكَانَ قَاطِعًا لِلنِّرَاعِ ، وَلَكِنَّهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيَّ قَالَ فِيهِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَمْمَدَ : لَكَانَ قَاطِعًا لِلنِّرَاعِ ، وَفَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : إِنَّهُ يَخْلِطُ . وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : يَهِمُ كَثِيرًا . لَكُن قَالَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ : صَدُوقٌ سَيّى الْحُفْظِ . وَقَالَ أَبُو رُرْعَةَ : يَهِمُ كَثِيرًا . وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍ الْفَلَّاسُ : صَدُوقٌ سَيّى الْحُفْظِ . وَقَالَ أَبُنُ مَعِينٍ : ثِقَةٌ وَلَكِنَّهُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍ الْفَلَّاسُ : صَدُوقٌ سَيّى الْحُفْظِ . وَقَالَ أَبُنُ مَعِينٍ : ثِقَةٌ وَلَكِنَّهُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ قُلْنَا لِأَنسٍ إِنَّ قَوْمًا مَا يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلَي مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ قُلْنَا لِأَنسٍ إِنَّ قَوْمًا مَا يَزْعُمُونَ أَنَّ وَنَ مَنْ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قُلْنَا لِأَنسٍ إِنَّ قَوْمًا مَا يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّيِ عَنْ أَنسٍ إِنَّ كَلَيْ مُولِيقِ عَلَى عَوْمٍ . قَالَ الْحَافِظُ : فَاحْتَلَقَتْ الْأَكَذِبِ . وَرَوَى الْمُشْرِكِينَ ، وَقَيْمُ لِمِثْلُ هَذَي أَنْ النَّيِيَ مُ مَ لَمُ يَقُومُ لِمِثْلُ هَذَ عَلَى قَوْمٍ . قَالَ الْحَافِظُ : فَاحْتَلَقَتْ الْأَحَادِيثُ عَنْ أَنسٍ الْأَكَذِبِ . وَرَوَى الْمُشْرِكِينَ ، وَقَلْ هَمْ لِمِثْلُ هَذَهُ مُ لِمِثْلُ هَذَا عَلَى قَوْمٍ . قَالْ يَقُومُ لِمِثْلُ هَذَا هُو الْمُ الْمُؤْمِلُومُ لَومُ لُومُ لُومُ لُومُ لُومُ لُومُ لُومُ لَا يَقُومُ لُومُ لُومُ لُمِثْلُ هَا لَا عَلَى الْمُؤْمُ لَومُ لُومُ لُمُ لَا يَقُومُ الْمَا لَالْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ لُومُ لُومُ لُومُ لُومُ لُومُ لُومُ لُومُ لُومُ لُوم

# أَبْوَابُ السُّتْرَةِ أَمَامَ الْمُصَلِّي وَحُكْمُ الْمُرُورِ دُونَهَا بَابُ السُّتْرَةِ بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى السُّتْرَةِ وَالدُّنُو مِنْهَا وَالاِنْجِرَافِ قَلِيلًا عَنْهَا وَالرُّخْصَةِ فِي تَرْكِهَا

- مَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : ﴿ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا ﴾ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهُ .
- ρ سُئِلَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي ، وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ سُئِلَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي ، وَوَاهُ مُسْلِمٌ .
- الْعِيدِ يَأْمُرُ  $\rho$  إِذَا حَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ يَأْمُرُ وَالَّ وَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  إِذَا حَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ يَأْمُرُ بِإِلْحُرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ . مُتَّفَق عَلَيْهِ .
- $\rho$  وَبَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  وَبَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَّرُ شَاةٍ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .
- 1133- وَفِي حَدِيثِ بِلَالٍ أَنَّ النَّبِيَّ مَ دَحَلَ الْكَعْبَةَ فَصَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ غَوْ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .
  - 1134- وَمَعْنَاهُ لِلْبُحَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ .
  - 1135 وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ  $\rho$  فَقَالَ : « مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ثُمَّ لَا يَضُونُهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ .

 $\rho$  أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ  $\rho$  أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ حَطًّا ، وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهُ .

 $\rho$  وَعَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  صَلَّى إلى عُودٍ وَلَا عَمُودٍ ، وَلَا شَجَرَةٍ إلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْسَرِ أَوْ الْأَيْمَنِ ، وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا .

ho وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ho صَلَّى فِي فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ . وَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ ) فِيهِ أَنَّ اتِّخَاذَ السُّتْرَةِ وَاحِبٌ ، وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الدُّنُةِ مِنْ السُّتْرَةِ حَتَّى يَكُونَ مِقْدَارُ مَا بَيْنَهُمَا تَلَاثَةَ أَذْرُعِ وَاحِبٌ ، وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الدُّنُةِ مِنْ السُّتْرَةِ حَتَّى يَكُونَ مِقْدَارُ مَا بَيْنَهُمَا تَلَاثَة أَذْرُ بِقُرْبِهِ . قَالَ الْعُلَمَاءُ : وَالْحِكْمَةُ فِي السُّتْرَةِ كَفُّ الْبَصَرِ عَمَّا وَرَاءَهَا وَمَنْعُ مَنْ يَجْتَازُ بِقُرْبِهِ . قَالَ الْعُلَمَاءُ : وَالْحِكْمَةُ فِي السُّتْرَةِ كَفُ السُّتْرَةِ بِحَيْثُ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَدْرُ إِلَى السُّتُوعِيّ : اسْتَحَبَّ أَهْلُ الْعِلْمِ الدُّنُوّ مِنْ السُّتْرَةِ بِحَيْثُ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَدْرُ إِلَى السُّتُوعِيّ : اسْتَحَبَّ أَهْلُ الْعِلْمِ الدُّنُو مِنْ السُّتْرَةِ بِحَيْثُ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَدْرُ إِلَى السُّتُوعِيّ : اسْتَحَبَّ أَهْلُ الْعِلْمِ الدُّنُو مِنْ السُّتْرَةِ بِحَيْثُ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَدْرُ إِلَّالَالِهُ الْعِلْمِ الدُّنُو مِنْ السُّتُوعِيّ : السُتَحَبُّ أَهْلُ الْعِلْمِ الدُّنُو مِنْ السُّتْرَةِ بِحَيْثُ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَدْرُ إِلَا لَهُ اللْعُلُولُ السُّالُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ وَلِي السُّنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُولِ الللْعُلْمُ اللللْعُلُولُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلْمُ اللللْعُلْمُ الللْعُلْمُ اللَّهُ الللْعُلُولُ الللْعُلُولُ اللللْعُلْمُ الللْعُلْمُ الللْعُلْمُ الللْعُلُمُ اللللْعُلْمُ الللْعُلْمُ الللْعُلْمُ اللللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الللْعُلْمُ اللللْعُلْمُ الللْعُلْمُ الللللْعُلْمُ الللْعُلُمُ الللْعُلْمُ الللْعُلُمُ الللللْعُلْمُ الللْعُلْمُ الللْعُلْمُ الل

قَوْلُهُ:  $\rho$  ( فِي فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ ) . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فِيهِ دَلِيكُ عَلَى أَنَّ اتِّخَاذَ السُّتْرَةِ غَيْرُ وَاجِبٍ فَيَكُونُ قَرِينَةً لِصَرْفِ الْأَوَامِرِ إِلَى النَّدْبِ فِيهِ دَلِيكُ عَلَى أَنَّ النَّدْبِ النَّامُ قَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ فِعْلَهُ  $\rho$  لَا يُعَارِضُ الْقَوْلَ الْخَاصَّ بِنَا ، وَتِلْكَ ، وَلَكِنَّهُ قَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ فِعْلَهُ  $\rho$  لَا يُعَارِضُ الْقَوْلَ الْخَاصَّ بِنَا ، وَتِلْكَ الْأَوَامِرُ السَّابِقَةُ خَاصَّةٌ بِالْأُمَّةِ فَلَا يَصْلُحُ هَذَا الْفِعْلُ أَنْ يَكُونَ قَرِينَةً لِصَرْفِهَا .

بَابُ دَفْعِ الْمَارِّ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ وَالرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ لِلطَّائِفِينَ بِالْبَيْتِ .

 $\rho$  قَالَ : « إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ  $\rho$  قَالَ : « إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَا جَدُ .

 $\rho$  يَقُولُ : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِنِي سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ  $\rho$  يَقُولُ : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ وَابْنَ مَاجَهُ .

1141 - وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « لَوْ جُهَيْمٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَنْ يَمُّ وَيَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ جَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُّ بَعْ لَكُانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ جَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُن بَيْنَ يَدَيْهِ » . قَالَ أَبُو النَّضْرِ : لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ .

بني سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد . بني سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

1143 ورَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ . وَلَفْظُهُمَا : رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ سُبْعِهِ جَاءَ حَتَّى يُحَاذِي بِالرَّكْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي حَاشِيَةِ الْمَطَافِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ أَحَدُ .

قَوْلُهُ: ( فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ). قَالَ النَّووِيُّ: وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذَا كُلَّهُ لِمَنْ لَمْ يُفَرِّطْ فِي صَلَاتِهِ بَلْ احْتَاطَ وَصَلَّى إِلَى سُتْرَةٍ أَوْ فِي مَكَان يَأْمَنُ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ. يَفَرِّطْ فِي صَلَاتِهِ بَلْ احْتَاطَ وَصَلَّى إِلَى سُتْرَةٍ أَوْ فِي مَكَان يَأْمَنُ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ الْقُرْطُيُّ : وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُقَاتِلَهُ بِالسِّلَاحِ لِمُحَالَفَةِ ذَلِكَ لِقَاعِدةِ الْإِقْبَالِ عَلَى الصَّلَاةِ وَالِاشْتِعَال فِيَا. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : فَإِنْ دَفَعَهُ بِمَا يَجُوزُ الْإِقْبَالِ عَلَى الصَّلَاةِ وَالِاشْتِعَال فِيَا. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : فَإِنْ دَفَعَهُ بِمَا يَجُوزُ فَهَلَكَ فَلَا قَوْد عَلَيْهِ بِاتِقَاقِ الْعُلَمَاءِ . وَهَلْ تَجِبُ دِيَةٌ أَمْ يَكُونُ هَدَرًا ؟ مَذْهَبَانِ لَلْعُلَمَاءِ ، وَهُلْ يَكُونُ هَدَرًا ؟ مَذْهَبَانِ لِلْعُلَمَاءِ ، وَهُلْ يَدُونُ اللَّالِ فَي مَذْهَبِ مَالِكٍ . قَالَ الخَافِظُ : وَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا لِلْعُلَمَاءِ ، وَهُمَا قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ . قَالَ الْخَافِظُ : وَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا لِلْعُلَمَاءِ ، وَهُمَا قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ . قَالَ الْخَافِظُ : وَذَهَبَ الْمُمُورِ . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ مُولًا يَنْ يَرْدَهُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إِعَادَةً لِلْمُرُورِ . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ مُولُ الْمُمُورِ . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ مُولًا يَنْ يَرْدَهُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إِعَادَةً لِلْمُرُورِ . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ

اللَّهُ تَعَالَى : وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عُمَرَ : « لَوْ يَعْلَمُ الْمُصَلِّي مَا يَنْقُصُ مِنْ صَلَاتِهِ بِالْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْهِ مَا صَلَّى إِلَّا إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ » .

قَوْلُهُ  $\rho$  : « لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ » . فِي رِوَايَةٍ لِلْبُحَارِيِّ « مِنْ الْإِثْمِ » . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي هِنْ الْكَبَائِرِ الْمُوجِبَةِ لِلنَّارِ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ .

قَوْلُهُ: ( وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ). قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سُتْرَةٌ.

قَوْلُهُ : ( فِي حَاشِيَةِ الْمَطَافِ ) أَيْ جَانِبِهِ .

#### بَابُ مَنْ صَلَّى وَبَيْنَ يَدَيْهِ إِنْسَانٌ أَوْ جَمِيمَةٌ .

1144 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ρ يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنْ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ اعْتِرَاضَ الْجِنَازَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي مِنْ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ اعْتِرَاضَ الْجِنَازَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا البَرِّمِذِيَّ .

مُفْتَرِشَةٌ مَيْمُونَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لَا تُصَلِّي ، وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِخِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ ، إذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ بِخِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ ، إذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ . مُتَّفَق عَلَيْهِ .

 $\rho$  عَبَّاسًا فِي بَادِيَةٍ لَنَا وَلَنَا كَلَيْبَةٌ وَمِمَارَةٌ تَرْعَى فَصَلَّى رَسُولُ الله  $\rho$  الْعَصْرَ وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ يُؤَخَّرًا وَلَمْ يُزْجَرًا . وَالْنَسَائِيُّ .

1147 - وَلِأَبِي دَاوُد مَعْنَاهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهَا : ( وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ) زَادَ أَبُو دَاوُد ( رَاقِدَةٌ ) . وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ إِلَى النَّائِمِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ . قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى : وَهُوَ حُجَّةٌ فِي جَوَازِ الصَّلَاةِ إِلَى النَّائِمِ .

قَالَ الشَّارِحُ: وَحَدِيثُ مَيْمُونَةَ يَدُلِّ عَلَى أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ إِذَا أَصَابَ تَوْبُ الْمُصَلِّي امْرَأَتَهُ الْحَائِضَ. قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: هَذَا الْحَدِيثُ وَشِبْهُهُ مِنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي الْمُصَلِّي وَقِبْلَتِهِ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْقُعُودِ لَا عَلَى جَوَازِ الْمُمُورِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسِ أُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْكَلْبَ وَالْحِمَارَ لَا يَقْطَعَانِ الصَّلَاةَ . وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ أَنَّهُمَا مَرًّا بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَكَوْنَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْمُرُورَ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ .

#### بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بِمُرُورِهِ

ρ قَالَ: « يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ ρ قَالَ: « يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْجُهُ .

1149- وَمُسْلِمٌ وَزَادَ : وَيَقِي مِنْ ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ .

ρ قَالَ : « يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَوْأَةُ وَالْبَيِّ وَمُغَفَّلٍ عَنْ النَّبِيِّ وَالْمَوْأَةُ الْمَوْأَةُ وَالْبَنُ مَاجَهُ .

 الأول الجنء الأول

 $\rho$  كَانَ يُصَلِّي فِي حُجْرَقِهَا ، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ  $\rho$  كَانَ يُصَلِّي فِي حُجْرَقِهَا ، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ أَوْ عُمَرُ ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَرَجَعَ ، فَمَرَّتْ ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَقَالَ بِيَدِهِ عَبْدُ اللَّهِ أَوْ عُمَرُ ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَرَجَعَ ، فَمَرَّتْ ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَقَالَ بِيَدِهِ عَبْدُ اللّهِ أَوْ عُمَدُ وَابْنُ هَكَذَا فَمَضَتْ ؛ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  قَالَ : ﴿ هُنَّ أَغْلَبُ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ .

1153 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

1154 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَرْتُ الْاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللّهِ مِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنَى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الإحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللّهِ مُ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنَى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الإحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللّهِ مُ يُنكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ الصَّفِّ ، فَلَمْ يُنكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ الصَّفِّ ، فَلَمْ يُنكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ الصَّفِّ ، فَلَمْ يُنكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَكُدٌ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَلْبَ وَالْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةُ وَالْمَرْأَةُ بِقَطْعِ الصَّلَاةِ إِبْطَالُهَا ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ وَالْحِمَارُ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَمِنْ الْأَئِمَةِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ حَزْمٍ ، وَحَكَى مِنْ الصَّحَابَةِ وَمِنْ الْأَئِمَةِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ حَزْمٍ ، وَحَكَى التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ يُخَصَّصُ بِالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ ، وَيُتَوقَقَ فُ فِي الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ .

وَذَهَبَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ وَحَكَاهُ النَّووِيُّ عَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَالْخَلَفِ وَالْعَلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَالْخَلَفِ الْقَلْعِ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى الْقَلْ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ مُرُورُ شَيْءٍ . قَالَ النَّووِيُّ : وَتَأُوّلَ هَؤُلَاءِ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَطْعِ نَقْصُ الصَّلَاةِ لِشُعْلِ الْقَلْبِ بَعِدِهِ الْأَشْيَاءِ . وَاحْتَارَ الشَّارِحُ : أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَطْعِ نَقْصُ الصَّلَاةِ لِشُعْلِ الْقَلْبِ بَعِدِهِ الْأَشْيَاءِ . وَالْحَتِيَارَات : وَيَقْطَعُ اللّهِ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيم ، وَهُو مَذْهَبُ أَحْمَدِ رَحِمَهُ اللهِ .

# أَبْوَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بَابُ سُنَن الصَّلَاةِ الرَّاتِبَةِ الْمُؤَكَّدةِ

 $\rho$  وَرُحْعَتَيْنِ قَبْلَ  $\rho$  وَرَحْعَتَيْنِ قَبْلَ  $\rho$  وَرَحْعَتَيْنِ وَبْلَ  $\rho$  وَرَحْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَحْعَتَيْنِ بَعْدَ الْطُهْرِ ، وَرَحْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَحْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَحْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاءِ ، وَرَحْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَحْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَهْرِ ، وَرَحْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَحْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ، كَانَتْ سَاعَةٌ لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ  $\rho$  فيهَا فَحَدَّ تَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ صَلَّى رَحْعَتَيْنِ » . مُتَّفَق عَلَيْهِ .

ρ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِ وَقَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِ وَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَبْلَ الْفَجْرِ ثِنْتَيْنِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

1157 - وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد بِمَعْنَاهُ لَكِنْ ذَكَرُوا فِيهِ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا .

21158 وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَجْدَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ ، بُنِيَ لَهُ بَيْتُ فِي الْجُنَّةِ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ .

1159 - وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ : « مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتُ فِي الْجُنَّةِ : أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ » .

1160 - وَلِلنَّسَائِيِّ حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ كَالتِّرْمِذِيِّ ، لَكِنْ قَالَ : « وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ » . وَلَمْ يَذْكُرْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى مَشْرُوعِيَّة مَا اشْتَمَلا عَلَيْهِ مِنْ النَّوَافِلِ وَأُنَّهَا مُؤَقَّتَةٌ وَاسْتِحْبَابُ الْمُوَاظَبَةِ عَلَيْهَا وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الجُّمْهُورُ . قَالَ : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى تَأْكِيدِ صَلَاةٍ هَذِهِ الْاثْنَتَيْ عَشْرَة رَكْعَة وَهِيَ مِنْ السُّنَنِ التَّابِعَةِ لِلْفَرَائِضِ .

## بَابُ فَضْلِ الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا وَقَبْلَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ

1161 عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِ يَقُولُ : « مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ وَرَعَهُ النَّهِ عَلَى النَّارِ » . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ وَصَحَّحَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ » . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ .

ρ قَالَ : « رَجِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « رَجِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

الْعِشَاءَ قَطُّ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَا صَلَّى النَّبِيُ  $\rho$  الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلَّا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

1164 وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ النَّبِيِّ مَ قَالَ : « مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا كَانَ كَأَنَّكَ تَهَجَّدَ مِنْ لَيْلَتِهِ ، وَمَنْ صَلَّاهُنَّ بَعْدَ الْعِشَاءِ كَانَ كَمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ أَرْبَعًا كَانَ كَأَنَّكَ بَعْدَ مِنْ لَيْلَةِ مَنْ صَلَّاهُنِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَأْكُدِ اسْتِحْبَابِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعِ بَعْدَهُ ، وَكَفَى عِمَذَا التَّرْغِيبِ بَاعِثًا عَلَى ذَلِكَ . قَالَ : وَالْأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى الظُّهْرِ وَأَرْبَعِ بَعْدَهُ ، وَكَفَى عِمَذَا التَّرْغِيبِ بَاعِثًا عَلَى ذَلِكَ . قَالَ : وَالْأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَصْرِ وَالدُّعَاءَ مِنْهُ  $\rho$  بِالرَّحْمَةِ لِمَنْ فَعَلَ تَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَصْرِ وَالدُّعَاءَ مِنْهُ وَلَا لَكُوبِ وَالدُّعَاءَ مِنْهُ وَلَا لَكُوبِ وَاللَّهُ عَلَى النَّارِ مِمَّا يَتَنَافَسُ فِيهِ الْمُتَنَافِسُونَ . وَالْحَدِيثُ يَدُلُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ صَلَاةِ أَرْبَع رَكَعَاتٍ أَوْ سِتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ .

### بَابُ تَأْكِيدِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَتَخْفيفِ قِرَاءَتِهِمَا وَالضِّجْعَةِ وَالْكَلامُ بَعْدَهُمَا وَقَضَائِهِمَا إِذَا فَاتَتَا

مَّكُنِ النَّبِيُّ  $\rho$  عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ وَالنَّوَافِلِ أَشَدَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ  $\rho$  عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَى الْفَجْرِ . مُتَّفَق عَلَيْهِ .

اللهُ وَمَا فِيهَا مَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

1167 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « لَا تَدَعُوا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَلَوْ طَرَدَتْكُمْ الْخَيْلُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَمَقْتُ رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  شَهْرًا ، فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، وَقُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيّ .

 $\rho$  وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ  $\rho$  يُحَفِّفُ الرَّفْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْح حَتَّى إِنِي لَأَقُولُ : هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ؟ . مُتَّفَق عَلَيْهِ .

1170 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ: « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى . جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْتِرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

1171 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ρ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَى الْفَجْرِ الْهُ وَلَا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ .

1172 - وَفِي رِوَايَةٍ : كَانَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّتَنى وَإِلَّا اضْطَجَعَ . مُتَّفَق عَلَيْهِ .

1173 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ، فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

ρ قَضَاهُمَا مَعَ الْفَرِيضَةِ لَمَّا نَامَ عَنْ الْفَجْرِ فِي الْفَجْرِ فِي الْفَجْرِ فِي الْفَجْرِ فِي الْفَجْرِ فِي السَّفَر .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ رَكْعَتَى الْفَجْرِ وَعَلَى السَّيِّةِ رَكْعَتَى الْفَجْرِ وَعَلَى السَّيِحْبَابِ التَّعَاهُدِ لَهُمَا وَكَرَاهَةِ التَّفْرِيطِ فِيهِمَا . قَالَ : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى السَّيِحْبَابِ التَّعَاهُدِ لَهُمَا وَكَرَاهَةِ التَّفْرِيطِ فِيهِمَا . اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ سُورَتَى الْإِخْلَاصِ فِي رَكْعَتَى الْفَجْرِ . اسْتِحْبَابُ تَخْفِيفِهِما .

قَالَ : وَالْأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الإضْطِجَاعِ بَعْدَ صَلَاةِ رَكْعَتَى الْفَجْرِ إِلَى أَنْ يُؤذَّنَ بِالصَّلَاةِ . وَقَدْ أُخْتُلِفَ فِي حُكْمِ هَذَا الْإضْطِجَاعِ عَلَى سِتَّةِ أَقْوَالٍ : الْأَوَّلُ : أَنَّهُ مَشْرُوعٌ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِحْبَابِ .

الْقُوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ وَاحِبٌ مُفْتَرَضٌ .

الْقُوْلُ الثَّالِثُ : إِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ وَبِدْعَةٌ .

الْقُوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى .

الْقَوْلُ الْخَامِسُ: التَّفْرِقَةُ بَيْنَ مَنْ يَقُومُ بِاللَّيْلِ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ ذَلِكَ لِلاسْتِرَاحَةِ وَبَيْنَ عَيْرِهِ فَلَا يُشْرَعُ لَهُ .

الْقَوْلُ السَّادِسُ: أَنَّ الْإضْطِجَاعَ لَيْسَ مَقْصُودًا لِذَاتِهِ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ الْفَصْلُ بَيْنَ وَعُونُ الْفَصْلُ بَيْنَ وَلَقَعْتَيْ الْفَجْرِ وَبَيْنَ الْفَرِيضَةِ. وَنَعْتَيْ الْفَجْرِ وَبَيْنَ الْفَرِيضَةِ. انْتَهَى مُلَخَّصًا.

وَاختَارُ الشَّارِحُ مَشْرُوعِيَّتَهُ . وقال ابْنُ الْعَرَبِيُّ : لا يُضْطَجَعُ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ لا يُضْطَجِعُ اسْتِجْمَامًا لِصَلاةِ الصُّبْحِ فَلا لانْتِظَارِ الصَّلاةِ إلا أَنْ يَكُونَ قَامَ الليْلَ فَيَضْطَجِعُ اسْتِجْمَامًا لِصَلاةِ الصُّبْحِ فَلا بَأْسَ .

قوله  $\rho$  : « مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَىْ الْفَجْرِ ، فَلْيُصَلِّهِ مَا بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ » . قَالَ الشَّارِحُ : أُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَىْ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ ، فَلَا يَفْعَلْ عَلَى الشَّمْسُ ، وَيَخْرَجَ الْوَقْتُ الْمَنْهِيُّ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهِ . قَالَ : بَعْدَ الصَّلَاةِ حَتَى تَطْلُعُ الشَّمْسُ ، وَيَخْرَجَ الْوَقْتُ الْمَنْهِيُّ عَنْ الصَّلَاةِ الصَّبْحِ ، وَيَدُلُّ عَلَى وَيُولِمُ اللَّهِ مِنْ فِعْلِهِمَا بَعْد صَلَاةِ الصَّبْحِ ، وَيَدُلُّ عَلَى عَلَى الْمَنْعِ مِنْ فِعْلِهِمَا بَعْد صَلَاةِ الصَّبْحِ ، وَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْكَرَاهَةِ حَدِيثُ قَيْسِ بْنِ فَهْدٍ قَالَ : حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَصَلَيْتُ مَعَهُ الصَّبْحَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ  $\rho$  فَوَجَدَنِي أُصَلِّي ، فَقَالَ : « مَهْلَا يَا وَسُولُ اللَّهِ إِنِي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتَى الْفَجْرِ ، قَالَ قَيْسُ أَصَلَاتَانِ مَعًا » ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكُعْتَى الْفَجْرِ ، قَالَ : ﴿ فَلَا إِذَنْ » . وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ رَكْعَتَيْنِ اللَّيْنِ فَيْلَهُ مُا فَصَلَّيْتُهُمَا الْأَنَ ، فَسَكَتَ . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِي الْخُدِيثِ مَشْرُوعِيَّةُ قَضَاءِ النَّوَافِلِ الرَّاتِبَةِ ، وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ فَاتَتْ لِعُذْرٍ ، أَوْ لِغَيْرٍ عُذْرٍ . أَوْ لِغَيْرٍ عُذْرٍ مَشْرُوعِيَّةُ قَضَاءِ النَّوَافِلِ الرَّاتِبَةِ ، وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ فَاتَتْ لِعُذْرٍ ، أَوْ لِغَيْرٍ عُذْرٍ الْكَذِيثِ مَشْرُوعِيَّةُ قَضَاءِ النَّوَافِلِ الرَّاتِبَةِ ، وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ فَاتَتْ لِعُذْرٍ ، أَوْ لِغَيْرٍ عُذْرٍ الْكَيْرِ عُنْدٍ عَنْ السَّرَاءِ وَقِي الْمَائِولُ الرَّاتِبَةِ ، وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ فَاتَتْ لِعُذْرٍ ، أَوْ لِغَيْرٍ عُذْرٍ الْمُعْرَفِي الْمَائِقُ الْمُ لِعَيْرِ عُذْرٍ الْمَائِقُ فَاتَتْ لِعُذْرٍ ، أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُولُ السَّامِ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّالِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُو

## بَابُ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ سُنَّتَيْ الظُّهْرِ

1175 عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ p كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، صَلَّاهُنَّ بَعْدَهَا . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

1176 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ρ إِذَا فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلّاهُنَّ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

1177 وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَ ρ يَنْهَى عَنْهُمَا تَعْنِي الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا . أُمَّا حِينَ صَلَّاهُمَا ، فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ دَحَل بَعْدَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا . أُمَّا حِينَ صَلَّاهُمَا ، فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ دَحَل وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَصَلَّاهُمَا ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ ، فَقُلْتُ : وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَصَلَّاهُمَا ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ ، فَقُلْتُ : قُولِي لَهُ : تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ : تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ

الرُّكْعَتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا ، فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ فَفَعَلَتْ الْجَارِيَةُ ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ فَفَعَلَتْ الْجَارِيَةُ ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرَتْ عَنْهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : « يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنْ الرُّكْعَتَيْنِ اللَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَإِنَّهُ أَتَانِي أُنَاسٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْقِيسِ ، فَشَعَلُونِي عَنْ الرُّكْعَتَيْنِ اللَّكُعْتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

1178- وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ : مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهُمَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى السُّنَنِ الَّتِي قَبْلَ الْفَرِيضَةِ . السُّنَنِ الَّتِي قَبْلَ الْفَرِيضَةِ .

قَالَ : وَقَدْ تَمَسَّكَ بِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ مَنْ قَالَ بِجَوَازِ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ ، وَمَنْ أَجَازَ التَّنَقُّلَ بَعْدَ الْعَصْرِ مُطْلَقًا مَا لَمْ يَقْصِدُ الصَّلَاةَ عِنْدَ غُرُوبِ الْمَكْرُوهَةِ ، وَمَنْ أَجَازَ التَّنَقُّلَ بَعْدَ الْعَصْرِ مُطْلَقًا مَا لَمْ يَقْصِدُ الصَّلَاةَ عِنْدَ غُرُوبِ الْمَكْرُوهَةِ ، وَمَنْ أَطْلَقَ الْكَرَاهَةَ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ  $\rho$  . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : الشَّمْسِ ، وَأَجَابَ مَنْ أَطْلَقَ الْكَرَاهَةَ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ  $\rho$  . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : النَّذِي أُخْتُصَّ بِهِ  $\rho$  الْمُدَاوَمَةُ عَلَى ذَلِكَ لَا أَصْلُ الْقَضَاءِ .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ سُنَّةِ الْعَصْر

-1179 عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَتْ : كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ ، ثُمُّ إَنْ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ ، ثُمُّ أَثْبَتَهُمَا ، وَكَانَ إِذَا إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا ، أَوْ نَسِيَهُمَا ، فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ، ثُمُّ أَثْبَتَهُمَا ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُ .

الْعَصْرِ مَا الْكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ  $\rho$  عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ ، وَوَاهُ النَّسَائِيّ .

1181 وَعَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ كَانَ يُجَهِّزُ بَعْثًا ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ظَهْرٌ ، فَجَاءَهُ ظَهْرٌ مِنْ الصَّدَقَةِ ، فَجَعَلَ يُقَسِّمُهُ بَيْنَهُمْ ، فَحَبَسُوهُ حَتَّى أَرْهَقَ الْعَصْرُ ،

وَكَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى مَا كَانَ يُصَلِّي قَبْلَهَا ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَوْ فَعَلَ شَيْئًا يُحِبُّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ فَضَاءِ رَكْعَتَىْ الْعَصْرِ بَعْدَ فِعْلِ الْفَرِيضَةِ ، فَيَكُونُ قَضَاؤُهُمَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مُحَصِّصًا لِعُمُومِ الْعَصْرِ بَعْدَ فِعْلِ الْفَرِيضَةِ ، فَيَكُونُ قَضَاؤُهُمَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مُحَصِّصًا لِعُمُومِ أَحَادِيثِ النَّهْيِ . وَأَمَّا الْمُدَاوَمَةُ عَلَى ذَلِكَ فَمُحْتَصَّةٌ بِهِ  $\rho$  .

وَاعْلَمْ أَنَّهَا قَدْ اخْتَلَفَتْ الْأَحَادِيثُ فِي النَّافِلَةِ الْمَقْضِيَّةِ بَعْدَ الْعَصْرِ هَلْ هِيَ النَّافِلَةِ الْمَقْضِيَّةِ بَعْدَ الْعَصْرِ هَلْ هِيَ النَّافِلَةِ الْعَصْرِ ؟ فَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةِ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ التَّصْرِيحِ بِأَنَّهُمَا رَكْعَتَا الظُّهْرِ ، وَفِي أَحَادِيثِ الْبَابِ أَنَّهُمَا رَكْعَتَا الْعَصْرِ . وَمُنْ قَالَ الْعُصْرِ . وَمُنْ قَالَ قَبْلَ وَيُمْكِنُ الْجُمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ بِأَنْ يَكُونَ مُرَادُ مَنْ قَالَ بَعْدَ الظُّهْرِ ، وَمَنْ قَالَ قَبْلَ الْعُصْرِ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

## بَابُ أَنَّ الْوِتْرَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَأَنَّهُ جَائِزٌ عَلَى الرَّاحِلَةِ

-1182 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

1183 - وَعَنْ عَلِيٍّ ٢ قَالَ : « الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةُ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ .

. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ho أَوْتَرَ عَلَى بَعِيرِهِ . رَوَاهُ الجَمَاعَةُ .

قَالَ رَسُولُ اللّه  $\rho$  : ﴿ الْوِتْرُ حَقُّ ، فَمَنْ أَكِوبَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه  $\rho$  : ﴿ الْوِتْرُ حَقُّ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِقَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا البِّرْمِذِيَّ .

1187- وَفِي لَفْظٍ لِأَبِي دَاوُد : « الْوِتْرُ حَقُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ » .

1188- وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ فِيهِ : « الْوِتْرُ حَقُّ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَقَدْ ذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْوِتْرَ الْوُجُوبِ ، وَقَدْ ذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْوِتْرَ عَيْرُ وَاحِبٍ بَلْ سُنَّةُ ، وَحَالَفَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ : إِنَّهُ وَاحِبٌ ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ عَيْرُ وَاحِبٍ بَلْ سُنَّةُ ، وَحَالَفَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ : إِنَّهُ وَاحِبٌ ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ فَرْضٌ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرُ : وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَ أَبَا حَنِيفَةَ فِي هَذَا ، وَأُورَدَ الْمُصَنِّفُ فَرْضٌ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرُ : وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَ أَبَا حَنِيفَةَ فِي هَذَا ، وَأُورَدَ الْمُصَنِّفُ فَرْضٌ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرُ : وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَ أَبَا حَنِيفَةَ فِي هَذَا ، وَأُورَدَ الْمُصَنِّفُ وَرَحُنُ اللّهُ عَلَى عَدِيهِ لِلاَسْتِدُلَالِ بِهِ عَلَى عَدَمِ الْوَجُوبِ .

## بَابُ الْوِتْرِ بِرَكْعَةٍ وَبِثَلَاثٍ وَخَمْسٍ وَسَبْعٍ وَتِسْعٍ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ وَمَا يَتَقَدَّمُهَا مِنْ الشَّفْعِ

1189 عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَامَ رَجُلُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَ اللَّهُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

1190 - وَزَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ : « صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى تُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ » . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

1191 - وَلِمُسْلِمٍ : قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ : مَا مَثْنَى مَثْنَى ؟ قَالَ : يُسَلِّم فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ .

1192 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ فِي الْوِتْرِ حَتَّى إِنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِبَعْض حَاجَتِهِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

» : وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّبِيَّ ρ يَقُولُ : « الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

 $\rho$  يُصَلِّي مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ مَنْ مَنْ مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ مَلَاةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَرَكَعَ ، فَإِذَا سَكَبَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَرَكَعَ ، فَإِذَا سَكَبَ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ » . رُكْعَتَيْنِ جَفِيفَتَيْنِ ، ثُمُّ اصْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ » . رُواهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا البِّرُمِذِيَّ .

1196 وَعَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ مَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِ ﴿ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ ، وَفِي التَّالِئَةِ بِ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَفِي التَّالِئَةِ بِ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَفِي التَّالِئَةِ بِ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ . رَوَاهُ النَّسَائِيِّ .

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَفْصِلُ اللَّهِ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

1198 - وَالنَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُ: كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيْ الْوِتْرِ. وَقَدْ ضَعَّفَ أَحْمَدُ السَّنَادَهُ، وَإِنْ ثَبَتَ فَيَكُونُ قَدْ فَعَلَهُ أَحْيَانًا كَمَا أَوْتَرَ بِالْخَمْسِ وَالسَّبْعِ وَالتِّسْعِ كَمَا سَنَذَكُوهُ.

ρ قَالَ : « لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ ، أُوتِرُوا وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ ، أُوتِرُوا وَقَالَ : وَقَالَ : وَقَالَ : وَقَالَ : وَقَالَ : وَقَالَ : كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ .

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  يُوتِرُ بِسَبْعٍ وَبِحَمْسٍ لَا اللهِ مَاجَهْ . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .

 $\rho$  يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ  $\rho$  يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِحَمْسٍ ، وَلَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ إلَّا فِي آخِرِهِنَّ . مُتَّفَق عَلَيْهِ .

 $\rho$  وَمَنْ سَعِيدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ : أَنْبِئِينِي عَنْ وِثْرِ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  . فَقَالَتْ : كُنّا نُعِدُ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ ، فَيَبْعَنَهُ اللّهُ مَتَى شَاءَ أَنْ يَبْعَنَهُ مِنْ اللّيْلِ ، فَيَسَوّكُ وَيَتَوَضَّأُ ، وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلّا فِي الثّامِنَةِ ، فَيَذْكُرُ اللّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التّاسِعَةَ ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ وَهُو اللّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ، ثُمُّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ وَهُو وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ، ثُمُّ يُسَلّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلّمُ وَهُو وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ، ثُمُّ يُسَلّمُ وَهُو وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ، ثُمُّ يُسَلّمُ وَهُو اللّهُ وَيُحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ، ثُمُّ يُسَلّمُ وَهُو اللّهِ وَيَعْمَلُهُ وَيَدْعُوهُ ، ثُمُّ يُسَلّمُ وَهُو وَيَحْمَدُهُ وَيَدْمُ اللّهِ وَهُو وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ، ثُمُ يُسَلّمُ وَهُو وَيَحْمَدُهُ وَيَدْمُ اللّهِ وَمُعْمَا يُسَلّمُ وَهُو وَيَعْمَلُهُ وَيُعْمَلُونُ اللّهِ وَمَعْمَا أَسَنَّ رَسُولُ اللّهِ وَوَمَعْ عَنْ أَوْمُ أَنْ وَجَعْ عَنْ وَسُولُ اللّهِ وَكُلُ وَمُ اللّهُ وَلَا قَامُ لَيْلُو مُ وَلَا قَامُ لَيْلَةً حَتَى أَصْبَحَ ، وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ . رَوَاهُ وَلَا قَامُ لَيْلَةً عَلَى اللّهُ وَلُودُ وَالنَّسَائِيُّ .

1203 - وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبِي دَاوُد نَحْوُهُ ، وَفِيهَا : فَلَمَّا أَسَنَّ وَأَخِدَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَجْلِسْ إِلَّا فِي السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ ، وَلَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي السَّابِعَةِ .

1204 وَفِي رِوَايَةِ لِلنِّسَائِيِّ قَالَ ت: فَلَمَّا أَسَنَّ وَأَحَذَهُ اللَّحْمُ صَلَّى سَبْعَ رَوَايَةِ لِلنِّسَائِيِّ قَالَ ت: فَلَمَّا أَسَنَّ وَأَحَذَهُ اللَّحْمُ صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتِ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : (كَيْفَ صَلَاةِ اللَّيْلِ) . الجُوَابُ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ وَقَعَ عَنْ كَيْفِيَّةِ الْوَصْلِ وَالْفَصْلِ ، لَا عَنْ مُطْلَقِ الْكَيْفِيَّةِ .

قَوْلُهُ: ( مَثْنَى مَثْنَى ) . أَيْ اثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ . وَقَدْ أَحَذَ مَالِكُ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ ، وَحَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لِبَيَانِ الْأَفْضَلِ لِمَا فَقَالَ : لَا يَجُورُ الزِّيَادَةُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ ، وَحَمَلَهُ الجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لِبَيَانِ الْأَفْضَلِ لِمَا ضَعَّ مِنْ فِعْلِهِ  $\rho$  مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِلْإِرْشَادِ إِلَى الْأَحْفِّ إِذْ السَّلَامُ مِنْ الرَّحْعَتَيْنِ أَحَفُّ عَلَى الْمُصَلِّى مِنْ الْأَرْبَعِ فَمَا فَوْقَهَا ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الرَّاحَةِ السَّلَامُ مِنْ الرَّحْعَتَيْنِ أَحَفُّ عَلَى الْمُصَلِّى مِنْ الْأَرْبَعِ فَمَا فَوْقَهَا ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الرَّاحَةِ غَلِياً . وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي الْأَفْضَلِ مِنْ الْفَصْلِ وَالْوَصْلِ ، فَقَالَ أَحْمَدُ : الَّذِي غَلِياً . وَقَدْ الْحَتَلَفَ السَّلُفُ فِي الْأَفْضَلِ مِنْ الْفَصْلِ وَالْوَصْلِ ، فَقَالَ أَحْمَدُ : الَّذِي غَلِياً . وَقَدْ الْحَتَلَفَ السَّلُفُ فِي الْأَفْضَلِ مِنْ الْفَصْلِ وَالْوَصْلِ أَرْبَعَا فَلَا بَأْسَ . وَقَالَ مُحَمَّدُ أَخْتَارُهُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ ، قَالَ : وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّيِي  $\rho$  أَنَّهُ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ لَمْ فَيْ مَثْنَى مَثْنَى مِنْ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى الْوَصْلِ . فَقَالَ مُحْمَدُ الْكَالِ فَيْ وَلَلْ عَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيثِ الدَّالَةِ عَلَى الْوَصْلِ .

وَاخْدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْإِيتَارِ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ عِنْدَ خَافَةِ هُجُومِ الصُّبْحِ ، وَسَيَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الجُمْهُورُ . إِلَى أَنْ قَالَ : وَحَدِيثُ أَبِي يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْإِيتَارِ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مُتَّصِلَةٍ . وَجَمَعَ الْخَافِظُ بَيْنَ الأَحَادِيثِ بِحَمْلِ أَحَادِيثِ النَّهْيِ عَلَى الایتَارِ بِثَلاثِ رَبَعَاتٍ عَلَى الْایتَارِ بِثَلاثِ رَكَعَاتٍ عَلَى يَتَشَهُّدَيْنِ لَمُشَابَهَةِ ذَلِكَ لِصَلاةِ الْمَغْرِبِ ، وَأَحَادِيثُ الْإِيتَارِ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ عَلَى بِتَشَهُّدَيْنِ لَمُشَابَهَةِ ذَلِكَ لِصَلاةِ الْمَغْرِبِ ، وَأَحَادِيثُ الْإِيتَارِ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ عَلَى بِتَشَهُّدَيْنِ لَمُشَابَهَةِ ذَلِكَ لِصَلاةِ الْمَغْرِبِ ، وَأَحَادِيثُ الْإِيتَارِ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ عَلَى بِتَشَهُّدَيْنِ لَمُشَابَهَةِ ذَلِكَ لِصَلاةِ الْمَغْرِبِ ، وَأَحَادِيثُ الْإِيتَارِ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ عَلَى بِتَشَهُّدَيْنِ لَمُشَابَهَةِ ذَلِكَ لِصَلاةِ الْمَغْرِبِ ، وَأَحَادِيثُ الْإِيتَارِ بِثَلَاثُ عَشْرَةَ وَتِسْعِ وَسَبْعٍ وَخَمْسٍ وَثَلَاثٍ وَوَاحِدَةٍ » . « الْوِتْرُ بِثَلَاثُ عَشْرَة وَتِسْعِ وَسَبْعٍ وَخَمْسٍ وَثَلَاثٍ وَوَاحِدَةٍ » .

قَوْلُهُمَا: ( فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ ) إِلَى آخرهْ. قَالَ الشَّارِخُ: فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْإِيتَارِ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ مُتَّصِلَة ، لَا يُسَلِّم إِلَّا فِي آخِرهَا ، وَيَقْعُد فِي الثَّامِنَةِ ، وَلَا يُسَلِّم. قَوْلُمَا : ( ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ ) . قَالَ النَّوَوِيُّ : الصَّوَابُ أَنَّ هَاتَيْنِ الشَّوَعِيُّ : الصَّوَابُ أَنَّ هَاتَيْنِ الْعَتَيْنِ فَعَلَهُمَا  $\rho$  بَعْدَ الْوِتْرِ جَالِسًا لِبَيَانِ الْجَوَازِ ، وَلَمْ يُوَاظِبْ عَلَى ذَلِكَ .

#### بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْوِتْرِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهَا وَالْقُنُوتُ

205 - عَنْ خَارِجَةَ بْنِ خُذَافَةَ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِي ρ ذَاتَ غَدَاةٍ فَقَالَ : لَقَدْ أَمَدَّكُمْ اللَّهُ بِصَلَاةٍ هِيَ حَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ، قُلْنَا : وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَقَدْ أَمَدَّكُمْ اللَّهُ بِصَلَاةٍ هِيَ حَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ، قُلْنَا : وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الْوِتْرُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةٍ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ . رَوَاهُ الْخَمْسَة إِلَّا النَّسَائِيّ

ρ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأُوْسَطِهِ وَآخِرِهِ ، فَانْتَهَى وَتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

رَوَاهُ  $\rho$  وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ : ﴿ أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا ﴾ . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ وَأَبَا دَاوُد .

1208 وَعَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ مَ قَالَ : ﴿ أَيُّكُمْ حَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ ، فَإِنَّ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ ، فَإِنَّ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ ، فَإِنَّ وَتِقَ بِقِيَامٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ ، فَإِنَّ وَابْنُ وَرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ .

1209 وَعَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : كَانَ رَسُولَ اللهِ ρ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِ﴿ سَبِّحْ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ ، وَ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ . وَ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ . وَ وَأَنْ الْأَعْلَى ﴾ ، وَ ﴿ قُلْ التِّرْمِذِيَّ .

1210- وَلِلْخَمْسَةِ إِلَّا أَبَا دَاوُد مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

1211- وَزَادَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ فِي حَدِيثِ أُبِيٍّ ، فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ : سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

1212 - وَلَهُمَا مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، وَفِي آخِرِهِ : وَرَفَعَ صَوْتَهُ فِي الْآخِرَةِ .

ρ وَعَنْ الْحُسَنِ بْنِ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : عَلَّمَنِ رَسُولُ اللَّهِ كَلْمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ : اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْت ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْت ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْت ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْت ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْت فَإِنَّك ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْت ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْت ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْت فَإِنَّك ، وَتَوَلِّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْت ، وَلا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْت تَبَارَكْت تَبَارَكْت رَبَّنَا وَتَعَالَيْت .

1214 وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وَتْرِهِ : « اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِك ، وَأَعُوذُ بِكَ « اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْك ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ » . رَوَاهُمَا الْخُمْسَة .

قَوْلُهُ: ( إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ حَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ). الْحَدِيثُ. قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: أَسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ أُوَّل وَقْتِ الْوِتْرِ يَدْخُلُ بِالْفَرَاغِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَيَمَتُدُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَا صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَيَمَتُدُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَا يَصِحُ الْاعْتِدَادُ بِهِ قَبْلَ الْعِشَاءِ فَقَالَ: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ قَبْلَ الْعِشَاءِ فَقَالَ: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَدُ بِهِ قَبْلَ الْعِشَاءِ فَقَالَ: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَدُ بِهِ قَبْلَ الْعِشَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَدُ بِهِ قَبْلَ الْعِشَاءِ إِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْتَدُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ الشَّارِخُ: وَالْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةُ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْقُنُوتِ بِمَذَا الدُّعَاءِ الْمَذْكُورِ .

بَابُ لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ وَخَتْم صَلَاةِ اللَّيْلِ بِالْوِتْرِ وَمَا جَاءَ فِي نَقْضِهِ

مَعْتُ النَّبِيَّ  $\rho$  يَقُولُ : ﴿ لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ  $\rho$  يَقُولُ : ﴿ لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ ﴾ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهُ .

1216 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهُ .

1217 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الْوِتْرِ قَالَ : أَمَّا أَنَا فَلَوْ أَوْتَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ بِاللَّيْلِ شَفَعْت بِوَاحِدَةٍ مَا مَضَى مِنْ وِتْرِي ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا قَضَيْت صَلَاتِي أَوْتَرْت بِوَاحِدَةٍ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  أَمَرَنَا وَلَيْتُ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا قَضَيْت صَلَاتِي أَوْتَرْت بِوَاحِدَةٍ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَ آخِرَ صَلَاةِ اللَّيْلِ الْوِتْرَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

1218 وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : الْوِتْرُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ أُوَّلَ اللَّيْلِ أَوْتَر ، فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَشَاءَ أَنْ يَشْفَعَهَا بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ ثُمُّ يُوتِر فَعَلَ ، وَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَشَاءَ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَإِنْ شَاءَ آخِرَ اللَّيْلِ أَوْتَر . رَوَاهُ يُوتِر فَعَلَ ، وَإِنْ شَاءَ آخِرَ اللَّيْلِ أَوْتَر . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ .

1219 وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ . رَوَاهُ البَّرْمِذِيُّ .

1220- وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَزَادَ : وَهُوَ جَالِسٌ .

وَقَدْ سَبَقَ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَهُوَ حُجَّةٌ لِمَنْ لَمْ يَرَ نَقْضَ الْوِتْرِ .

-1221 وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تَذَاكَرَا الْوِتْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي ثُمَّ أَنَامُ عَلَى وِتْرٍ ، فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ صَلَيْتَ شَفْعًا شَفْعًا حَتَّى الصَّبَاحِ ، وَقَالَ عُمَرُ : لَكِنْ أَنَامُ عَلَى شَفْعٍ ثُمَّ أُوتِرُ مِنْ صَلَيْتَ شَفْعًا حَتَّى الصَّبَاحِ ، وَقَالَ عُمَرُ : لَكِنْ أَنَامُ عَلَى شَفْعٍ ثُمَّ أُوتِرُ مِنْ

آخِرِ السَّحَرِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  لِأَبِي بَكْرٍ : « حَذِرَ هَذَا » . وَقَالَ لِعُمَرَ : « قَوِيَ هَذَا » . رَوَاهُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخُطَّابِيِّ بِإِسْنَادِهِ .

قَوْلُهُ  $\rho: \ll V$  وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ » قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ أُحْتُجَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ V عَلَى أَنْهُ V عَلَى أَنْهُ V عَلَى أَنْهُ V عَلَى أَنْهُ وَيُصَلِّى شَفْعًا شَفْعًا حَتَّى يُصْبِحَ مَنْ أَوْتَرَ وَأَرَادَ الصَّلَاةَ بَعْدَ ذَلِكَ V يَنْقُضُ وِتْرَهُ ، وَيُصَلِّى شَفْعًا شَفْعًا حَتَّى يُصْبِحَ .

#### بَابُ قَضَاءِ مَا يَفُوتُ مِنْ الْوِتْرِ وَالسُّنَنِ الرَّاتِبَةِ وَالْأَوْرَادِ

1222 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « مَنْ نَامَ عَنْ وَتُوهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

1223 وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنْ اللَّيْلِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنْ اللَّيْلِ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ .

مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ صَلَّى مِنْ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ صَلَّى مِنْ النَّهَارِ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

وَقَدْ ذَكُرِنَا عَنْهُ قَضَاءَ السُّنَنِ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ قَضَاءِ الْوِتْرِ إِذَا فَاتَ . انْتَهَى . وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ . أَوْ نُسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَا النِّسَائِيِّ .

قَوْلِهِ: ﴿ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنْ اللَّيْلِ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ: الحزب الورد . وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةٍ قَضَائِهِ إِذَا فَاتَ لِوَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةٍ قَضَائِهِ إِذَا فَاتَ لِنَوْمٍ أَوْ عُذْرٍ مِنْ الْأَعْذَارِ . قَالَ : وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ قَضَاءِ التَّهَجُّدِ إِذَا فَاتَهُ مِنْ اللَّيْلِ

#### بَابُ صَلَاةِ التَّرَاوِيح

225 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ρ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ ، فَيَقُولُ: « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا عَيْرٍ أَنْ يَأْمُرَ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ ، فَيَقُولُ: « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

1226 وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ مَ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ ، وَسَنَنْت قِيَامَهُ ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، حَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .

1227 وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ρ فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى نَقِي سَبْعٌ مِنْ الشَّهْرِ ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، ثُمُّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي الثَّالِقَةِ ، وَقَامَ بِنَا فِي الثَّالِقَةِ ، وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ ، حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ بِنَا فِي الثَّالِقَةِ ، وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ ، حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفُلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ ؟ فَقَالَ : « إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ وَنَفَلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ ؟ فَقَالَ : « إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ وَيَامُ لَيْلَةٍ » . ثُمُّ لَمْ يَقُمْ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثُ مِنْ الشَّهْرِ ، فَصَلَّى بِنَا فِي الثَّالِثَةِ وَدَعَا أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَقَوَّفْنَا الْفَلَاحَ ، قُلْت لَهُ : وَمَا الْفَلَاحُ ؟ قَالَ : السَّحُورُ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التَرْمِذِيُّ .

228 – وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ، ثُمَّ صَلَّى الثَّالِيَّةِ أَوْ الرَّابِعَةِ ، فَلَمْ يَخْرُجْ إلَيْهِمْ صَلَّى الثَّالِيَّةِ أَوْ الرَّابِعَةِ ، فَلَمْ يَخْرُجْ إلَيْهِمْ

رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : ﴿ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعنِي مِنْ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَيِّي حَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ ﴾ . وَذَلِكَ فِي رَمَضَان . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

1229 وفي روَايَةٍ: قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ أَوْزَاعًا ، يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الشَّيْءُ مِنْ الْقُرْآنِ ، فَيَكُونُ مَعَهُ النَّفَر الْخُمْسَةُ وَ السَّبْعَةُ أَوْ أَقَلُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرُ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ ، قَالَتْ : فَأَمَرِنِي رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  أَوْ السَّبْعَةُ أَوْ أَقَلُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرُ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ ، قَالَتْ : فَأَمَرِنِي رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  أَنْ السَّهِ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي فَفَعَلْتُ ، فَحَرَجَ إلَيْهِ بَعْدَ أَنْ صَلَّى عِشَاءَ الْأَنْصِبَ لَهُ حَصِيرًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي فَفَعَلْتُ ، فَحَرَجَ إلَيْهِ بَعْدَ أَنْ صَلَّى عِشَاءَ الْآخِرَةَ ، فَاجْتَمَعَ إلَيْهِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِهِمْ ، وَذُكِرَتْ الْقِصَّةُ بِمَعْنَى مَا تَقَدَّمَ عَيْرَ أَنَّ فِيهَا : أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجُ إلَيْهِمْ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

1230 وَعُنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي قَالَ : حَرَجْت مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ الْخُطَّابِ فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنِي آرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ ، ثُمُّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بْنِ كَعْبٍ ، ثُمُّ حَرَجْت مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ قَارِئِهِمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : نِعْمَتْ الْبِدْعَةُ هَذِهِ ، وَالَّي يَنْامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنْ الَّتِي يَقُومُونَ ، يَعْنِي آخِرَ اللَّيْلِ ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ وَالَّتِي يَنْامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنْ الَّتِي يَقُومُونَ ، يَعْنِي آخِرَ اللَّيْلِ ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوْلَهُ رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

1231 - وَلِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانٍ قَالَ : كَانَ النَّاسُ فِي زَمَنِ عُمَرَ يَقُومُونَ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً ) .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى فَضِيلَةِ قِيَامِ رَمَضَانَ وَتَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ مَلَاةِ التَّرَاوِيحِ . قَالَ النَّووِيُّ : اتَّفَقَ اسْتِحْبَابِ مَلَاةِ التَّرَاوِيحِ . قَالَ النَّووِيُّ : اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَاكِمَا ، قَالَ : وَاخْتَلَقُوا فِي أَنَّ الْأَفْضَلَ صَلَاتُهَا فِي بَيْتِهِ مُنْفَرِدًا أَمْ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَاكِمَا ، قَالَ : وَاخْتَلَقُوا فِي أَنَّ الْأَفْضَلَ صَلَاتُهَا فِي بَيْتِهِ مُنْفَرِدًا أَمْ فَي جَمَاعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ .

قَوْلُهُ: ( فَقَالَ عُمَرُ: نِعْمَتْ الْبِدْعَةُ) قَالَ فِي الْفَتْحِ: الْبِدْعَةُ أَصْلُهَا مَا أُحْدِثَ عَلَى مُقَابَلَةِ السُّنَّةِ فَتَكُونُ مَذْمُومَةً أُحْدِثَ عَلَى مُقَابَلَةِ السُّنَّةِ فَتَكُونُ مَذْمُومَةً ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مِمَّا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَحْسَنِ فِي الشَّرْعِ فَهِي حَسَنَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَحْسَنِ فِي الشَّرْعِ فَهِي حَسَنَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَقْبَحَةٌ ، وَإِلَّا فَهِي مِنْ قِسْمِ كَانَتْ مِمَّا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَقْبَحِ فِي الشَّرْعِ فَهِي مُسْتَقْبَحَةٌ ، وَإِلَّا فَهِي مِنْ قِسْمِ الْمُبَاحِ ، وَقَدْ تَنْقَسِمُ إِلَى الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ .

قَوْلُهُ : ( بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً ) . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِي الْمُوَطَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسَفَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهَا إِحْدَى عَشْرَةَ . قَالَ الْحَافِظُ : وَالجُمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ مُمْكِنُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ ، وَيُخْتَمَل أَنَّ ذَلِكَ الإِخْتِلَافَ بِحَسَبِ تَطْوِيلِ الرِّوَايَاتِ مُمْكِنُ بِالْعَكْسِ ، وَبِهِ جَرَمَ الْقِرَاءَةُ ثُقلَّلُ الرَّكَعَاتُ وَبِالْعَكْسِ ، وَبِهِ جَرَمَ الْقِرَاءَةُ ثُقلَّلُ الرَّكَعَاتُ وَبِالْعَكْسِ ، وَبِهِ جَرَمَ الْقِرَاءَةِ وَخُوْفِيفِهَا ، فَحَيْثُ تَطُولُ الْقِرَاءَةُ ثُقلَّلُ الرَّكَعَاتُ وَبِالْعَكْسِ ، وَبِهِ جَرَمَ اللَّوَاوِدِيُّ . قَالَ التَّرْمِذِيُّ : أَكْثَرُ مَا قِيلَ : إِنَّهُ يُصَلِّي إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ رَكْعَةً بِرِكْعَةِ اللَّاوِثِي . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحَاصِلُ أَنَّ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ الْبَابِ وَمَا يُشَاكِمُهَا الْوَتْرِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحَاصِلُ أَنَّ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ الْبَابِ وَمَا يُشَاكِمُهَا الْوَتْرِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحَاصِلُ أَنَّ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ الْبَابِ وَمَا يُشَاكِمُهَا الْفِيْرِ . قَالَ الشَّامِعِيَّ أَلْوَيَامِ فِي رَمَضَانَ ، وَالصَّلَاةُ فِيهِ جَمَاعَةً وَفُرَادَى ، فَقَصْرُ الصَّلَاةِ الْمُسَمَّةِ بِالتَّرَويِحِ عَلَى عَدَدٍ مُعَيَّنٍ ، وَتَخْصِيصُهَا بِقِرَاءَةٍ خَصُوصَةٍ لَمْ يَوْدِ فِي اللَّوْقِينِ فَيَكُولُ الشَّافِعِي الْمُعَلِي عِلْمَامُ أَحْمَادٍ لِعَدَمِ التَوْقِيفِ فَيَكُونُ تَكْثِيرُ الرَّكَعَاتِ وَقَطْرِيلَهَا بِحَسْنِ طُولِ الْقِيامِ وَقِصَرَهُ .

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ .

1232 - عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنْ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ قَالَ : كَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

1233- وَكَذَلِكَ : ﴿ تَتَجَافَى جَنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاحِعِ ﴾ . رَوَاهُما أَبُو دَاوُد .

1234 وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : صَلَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ مَ الْمَغْرِبَ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَامَ يُصَلِّي ، فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمُّ حَرَجَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبِّرْمِذِيُّ .

قَوْلُهُ: ( كَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ). هَذِهِ أَحَدُ الأَقْوَالِ فِي الآيَةِ. وَقَالَ الْحُسَنُ: كَابَدُوا قِيَامِ الليْلِ فَلا يَنَامُونَ مِنَ الليلِ إِلا أَقَلُهُ.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْآيَاتُ وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الإسْتِكْتَارِ مِنْ الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ اللَّيْل

1235 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ ρ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ: « الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ». قَالَ: فَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ ؟ قَالَ: « شَهْرُ اللّهِ الْمُحَرَّمُ ». رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلّا الْبُحَارِيَّ.

1236- وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْهُ فَضْلُ الصَّوْمِ فَقَطْ.

 $\rho$  يَقُولُ : ﴿ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ النَّبِيَّ  $\rho$  يَقُولُ : ﴿ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ اللَّهُ فِي الرَّبُ مِنْ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي الرَّبُ مِنْ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تَلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ  $\rho$  . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

الصِّيَامِ  $\rho$  قَالَ : « إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ  $\rho$  قَالَ : « إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُد ، وَأَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - صَلَاةُ دَاوُد ، كَانَ يَنَامُ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُد ، وَأَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - صَلَاةُ دَاوُد ، كَانَ يَنَامُ

نِصْفَ اللَّيْلِ ، وَيَقُومُ ثُلْتَهُ ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ .

1239- فَإِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّكُ رَوَى فَضْلَ الصَّوْمِ فَقَطْ.

1240 وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ مِ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ : كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ ، رُبَّمَا أَسَرَّ ، وَرُبَّمَا جَهَرَ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ البِّرْمِذِيُّ .

اللَّهِ  $\rho$  إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ افْتَتَحَ  $\rho$  أَوْ اللَّهِ  $\rho$  إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ افْتَتَحَ  $\rho$  مَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

مِنْ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  :  $\ll$  إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ  $\gg$  . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى تَأْكِيدِ اسْتِحْبَابِ قِيَامِ اللَّيْلِ وَمَشْرُوعِيَّةِ الإسْتِكْتَارِ مِنْ الصَّلَوَاتِ فِيهِ ، وَاسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ فِي اللَّيْلِ وَمَشْرُوعِيَّةِ الإسْتِكْتَارِ مِنْ الصَّلَوَاتِ فِيهِ ، وَاسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ فِي تَلُكُ وَمُشْرُوعِيَّةِ الإسْتِكْبَابِ الْمَعْفِرَةِ وَالنُّزُولُ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

قَالَ : وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةِ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ لِيَنْشَطَ بِهِمَا لِمَا بَعْدَهُمَا . وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ بِذَلِكَ عَلَى تَرْكِ نَقْضِ الْوِتْرِ فَقَالَ : وَعُمُومُهُ حُجَّةٌ فِي تَرْكِ نَقْضِ الْوِتْرِ فَقَالَ : وَعُمُومُهُ حُجَّةٌ فِي تَرْكِ نَقْضِ الْوِتْرِ .

#### بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

1243 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَوْصَابِي حَلِيلِي p بِثَلَاثٍ : بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَكُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى ، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

1244- وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ : وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى كُلَّ يَوْمٍ .

1245 وَعَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ رَسُولِ الله  $\rho$  : « يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَمْلِيكَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَمْلِيكَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَمْلِيكَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَمْلِيكَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِي مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى » . رَوَاهُ أَحْمَدُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

246 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَ يَقُولُ : « فِي الْإِنْسَانِ سِتُّونَ وَثَلَاثُمُّائَةِ مَفْصِلٍ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهَا صَدَقَةً » . قَالُوا : فَمَنْ الَّذِي يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « النُّحَامَةُ فِي صَدَقَةً » . قَالُوا : فَمَنْ اللَّذِي يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « النُّحَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ يَدْفِنُهَا ، أَوْ الشَّيْءُ يُنَجِّيهِ عَنْ الطَّرِيقِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى بُثْونِ عَنْكَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

1247 وَعَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « قَالَ رَبُّكُمْ - عَزَّ وَجَلَّ - : يَا بْنَ آدَمَ صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَا بْنَ آدَمَ صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَا بْنَ آدَمَ صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَا اللَّهَارِ أَكُفِكَ آخِرَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو

1248- وَهُوَ لِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ .

249 وَعَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ρ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعَ رَكُعَاتٍ ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ .

1250 وَعَنْ أُمِّ هَانِيُ أَنَّهُ لَمَّاكَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ρ وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ρ إِلَى غُسْلِهِ فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ، ثُمَّ أَحَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ مَكَّةً ، فَمُّ صَلَّى ثَمَانِي رَكُعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

1251 - وَلِأَبِي دَاوُد عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ p صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِ وَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ .

1252 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : حَرَجَ النَّبِيُّ مَ عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ وَهُمْ يُصَلُّونَ الضُّحَى ، فَقَالَ : « صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتْ الْفِصَالُ مِنْ الضُّحَى » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

253 - وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ : سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ تَطَوُّعِ النَّبِيِّ مِنْ فَقَالَ : كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ أَمْهَلَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا ، يَعْنِي مِنْ الْمَشْرِقِ ، مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ هَاهُنَا قِبَلَ الْمَغْرِبِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ الْمَشْرِقِ ، مِقْدَارُهَا مِنْ عَلَى الْمَشْرِقِ ، مِقْدَارُهَا مِنْ يَمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا ، يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ ، مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ هَا هُنَا ، يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ ، قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا ، وَأَرْبَعًا قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ ، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ ، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ ، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ ، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ وَلَا يَبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ يَتْبَعُهُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ إِلَّا أَبًا دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى . إِلِى أَنْ قَالَ : فَأَكْثَرُ مَا ثَبَتَ مِنْ فِعْلِهِ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ، وَأَكْثَرُ مَا ثَبَتَ مِنْ قَوْلِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً .

#### بَابُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ

1255 - وَالْأَثْرَمُ فِي سُنَنِهِ ، وَلَفْظُهُ : « أَعْطُوا الْمَسَاجِدَ حَقَّهَا » . قَالُوا : وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ : « أَنْ تُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسُوا » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّحِيَّةِ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ الشَّافِعِيَّةُ وَكَرِهَهَا أَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ فِي وَقْتِ النَّهْي .

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: هما عُمُومَان تَعَارَضَا: الْأَمْرُ بِالصَّلاةِ لِكُلِّ دَاخِلِ مِنْ عَيْرِ تَفْصِيلٍ، وَالنَّهْي عَنِ الصَّلاةِ فِي أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ فَلا بُدّ مَنْ تَخْصِيصُ أَحَدِ الْعُمُومَيْنِ، فَذَهَبَ جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر، وهو الأصح عند الشافعية، وَذَهَبَ جمع إلى عكسه، وهو قول الحنفية والمالكية. قال الطحاوي: الشَّافعية، وَذَهَبَ جمع إلى عكسه، وهو قول الحنفية والمالكية. قال الطحاوي: الأَوْقَاتُ التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها.

قَالَ الْحَافِظُ: وَاتَّفَقَ أَئِمَّةُ الْفَتْوَى عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ لِلنَّدْبِ. قُلتُ: فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ لِلنَّدْبِ وَالنَّهْيُ عَنِ الصَّلاةِ فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ للتَّحْرِيمِ فَالأَحْوَطُ تَرْك تَحْنَ الْمَسْجِدِ فِيهَا.

#### بَابُ الصَّلَاةِ عَقِيبَ الطَّهُورِ

1256 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ : « يَا بِلَالُ عَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْته فِي الْإِسْلَامِ ، فَإِنِي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْإِسْلَامِ ، فَإِنِي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْإِسْلَامِ ، فَإِنِي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْإِسْلَامِ ، فَإِنِي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْإِسْلَامِ ، فَإِنِي عَنْدِي أَنِي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُورًا فِي سَاعَةٍ مِنْ الْجُنَّةِ » . قَالَ : مَا عَمِلْت عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُورًا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِيَ . مُتَّفَق عَلَيْهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَلِلْحَدِيثِ فَوَائِدُ مِنْهَا جَوَازُ الِاجْتِهَادِ فِي تَوْقِيتِ الْعِبَادَةِ ، وَالْحَبُ عَنْ عَمَلِ تِلْمِيذِهِ الْعُبَادَةِ ، وَالْحَبُ عَنْ عَمَلِ تِلْمِيذِهِ فَيُحُضُّهُ عَلَيْهِ .

#### بَابُ صَلَاةِ الإسْتِخَارَةِ

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا ) دَلِيلٌ عَلَى الْعُمُومِ ، وَأَنَّ الْمَرْءَ لَا يَحْتَقِرُ أَمْرًا لِصِغَرِهِ وَعَدَمِ الْإِهْتِمَامِ بِهِ فَيَتْرُكُ الْاسْتِحَارَةَ فِيهِ ، فَرُبَّ وَأَنَّ الْمَرْءَ لَا يَحْتَقِرُ أَمْرًا لِصِغَرِهِ وَعَدَمِ الْإِهْتِمَامِ بِهِ فَيَتُرُكُ الْاسْتِحَارَةَ فِيهِ ، فَرُبَّ وَأَنْ لِي الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ ضَرَرٌ عَظِيمٌ أَوْ فِي تَرْكِهِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ  $\rho$  أَمْرٍ يَسْتَخِفُ بِأَمْرِهِ فَيَكُونُ فِي الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ ضَرَرٌ عَظِيمٌ أَوْ فِي تَرْكِهِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ  $\rho$  : « لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَتَّى فِي شِسْعِ نَعْلِهِ » . قَالَ : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةٍ صَلَاةِ الاسْتِحَارَةِ وَالدُّعَاءِ عقيبها .

## بَابِ مَا جَاءَ فِي طُولِ الْقِيَامِ وَكَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

 $\rho$  قَالَ : ﴿ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ  $\rho$  قَالَ : ﴿ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

259 وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ρ يَقُولُ : « عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَةً إلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ حَطِيئَةً » . وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ حَطِيئَةً » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

1260 وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ النَّبِيِّ ρ آتِيهِ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ ، فَقَالَ: « سَلْنِي » . فَقُلْت : أَسْأَلُك مُرَافَقَتَك فِي الْجُنَّةِ ، فَقَالَ: « وَحَاجَتِهِ ، فَقَالَ: « أَعِنِّي عَلَى نَفْسِك بِكَثْرَةِ السُّجُودِ اللهُ عَيْرَ ذَلِكَ » ؟ فَقُلْت : هُوَ ذَاكَ ، فَقَالَ: « أَعِنِّي عَلَى نَفْسِك بِكَثْرَةِ السُّجُودِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

1261 وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

 $\rho$  وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  لَيَقُومُ وَيُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ أَوْ سَاقَاهُ ، فَيُقَالُ لَهُ ، فَيَقُولُ : أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ ﴾ أَيْ فِي السُّجُودِ لِأَنَّهُ حَالَةُ قُرْبٍ ، وَقَالَ : وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْإسْتِكْتَارِ مِنْ السُّجُودِ وَمِنْ الدُّعَاءِ فِيهِ . وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ : السُّجُودُ أَفْضَلُ مِنْ الْقِيَامِ .

قَوْلُهُ  $\rho: « أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ » . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْمُرَادُ طُولُ الْقِيَامَ . وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقِيَامَ أَفْضَلُ مِنْ السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ وَغَيْرِهِمَا ، انْتَهَى . قَالَ فِي الاَّخْتِيَارَات : وَكَثْرَة الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَطُولِ القِيامِ سَواء فِي الفَضِيلَةِ وَهُو إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عِنْد أَحْمَدٍ .$ 

## بَابُ إخْفَاءِ التَّطَوُّعِ وَجَوَازُهُ جَمَاعَةً

1263 - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ مَ قَالَ : ﴿ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ ﴾ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ .

1264- لَكِنَّ لَهُ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْن سَعْدٍ .

1265 وَعَنْ عِتْبَانُ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ السُّيُولَ لَتَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي ، فَأُحِبُ أَنْ تَأْتِينِي فَتُصَلِّيَ فِي مَكَانِ مِنْ بَيْتِي أَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا ، فَقَالَ : « أَيْنَ تُرِيدُ » ؟ فَأَشَرْت لَهُ إِلَى مَسْجِدًا ، فَقَالَ : « أَيْنَ تُرِيدُ » ؟ فَأَشَرْت لَهُ إِلَى مَسْجِدًا ، فَقَالَ : « مَتَّفَقُ لَ عَلَيْهِ . مُتَّفَقُ عَلْ اللهِ مِنْ الْبَيْتِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  فَصُفِفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ . مُتَّفَقُ عَلَيْه .

1266 ، 1266 وَقَدْ صَحَّ التَّنَقُّلُ جَمَاعَةً مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ رَضِيَ التَّنَقُّلُ جَمَاعَةً مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ) .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ فِعْلِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي الْبُيُوتِ ، وَأَنَّ فِعْلَهَا فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ فِعْلِهَا فِي الْمَسَاحِدِ .

قَالَ: وَفِي حَدِيثِ عِتْبَانُ فَوَائِدُ ، مِنْهَا جَوَازُ التَّحَلُّفِ عَنْ الجُمَاعَةِ فِي الْمَطَرِ وَالظُّلْمَةِ وَخُو ذَلِكَ . وَمِنْهَا جَوَازُ الجِّنَاذِ مَوْضِعٍ مُعَيَّنِ لِلصَّلَاةِ . وَأَمَّا النَّهْي عَنْ إِلطَانِ مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ لِلصَّلَاةِ . وَأَمَّا النَّهْي عَنْ إِلمَانُ مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ مِنْ الْمَسْجِدِ ، فَفِيهِ حَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَهُو خَمُولُ عَلَى مَا إِيطَانِ مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ مِنْ الْمَسْجِدِ ، فَفِيهِ حَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَهُو خَمُولُ عَلَى مَا إِذَا اسْتَلْزَمَ رِيَاءً وَخُوهُ . وَفِيهِ تَسْوِيَةُ الصَّفُوفِ ، وَأَنَّ عُمُومَ النَّهْي عَنْ إِمَامَةِ الزَّائِر مَنْ زَارَهُ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا كَانَ الزَّائِرُ هُو الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ فَلَا يُكْرَهُ ، وَكَذَا مَنْ أَذِنَ لَهُ مَنْ زَارَهُ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا كَانَ الزَّائِرُ هُو الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ فَلَا يُكْرَهُ ، وَكَذَا مَنْ أَذِنَ لَهُ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ . وَفِيهِ أَنَّهُ يُشْرَعُ لِمَنْ دُعِيَ مِنْ الصَّالِينَ لِلتَّبَرُّكِ بِهِ الْإِجَابَةُ ، صَاحِبُ الْمَنْوِلِ . وَفِيهِ أَنَّهُ يُشْرَعُ لِمَنْ دُعِيَ مِنْ الصَّالِينَ لِلتَّبَرُّكِ بِهِ الْإِجَابَةُ ، وَإِنْ الْمَفْضُولِ .

## بَابِ أَنَّ أَفْضَلَ التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى فِيهِ

1268 ، 1269 ، 1269 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَأُمِّ هَانِئِ وَقَدْ سَبَقَ .

1271 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى » . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ .

وَلَيْسَ هَذَا بِمُنَاقِضٍ لِحَدِيثِهِ الَّذِي حَصَّ فِيهِ اللَّيْلَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ وَقَعَ جَوَابًا عَنْ سُؤَالِ سَائِلِ عَيَّنَهُ فِي سُؤَالِهِ .

، وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  كَانَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ، مَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يَأْمُرُ بِشَيْءٍ ، وَيُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ .

1273 وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  كَانَ يَرْقُدُ ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ تَسَوَّكَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمُّ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ يَجْلِسُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ ، ثُمُّ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ .

1274 وَعَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : « الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى وَتَشْهَدُ وَتُسْلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَبْأَسُ وَتَمَسْكُنُ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ وَتَقُولُ : اللَّهُمَّ ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ » . رَوَاهُنَّ ثَلَاثَتُهُنَّ أَحْمَدُ .

رَوَاهُ  $\rho$  وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِي  $\rho$  قَالَ : « فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ .

ρ يُصَلِّي حِينَ تَزِيغُ الشَّمْسُ رَكْعَتَيْنِ ρ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ρ يُصَلِّي حِينَ تَزِيغُ الشَّمْسُ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهِ . رَوَاهُ النَّسَائِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ فِي صَلَاةِ تَطُوُّعِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَنْ يَكُونَ مَثْنَى مَثْنَى اللَّا مَا خُصَّ مِنْ ذَلِكَ إِمَّا فِي جَانِبِ النِّيَادَةِ كَحَدِيثِ عَائِشَةَ صَلَّى أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِمِنَ ، ثُمَّ صَلَّى الزِّيَادَةِ كَحَدِيثِ عَائِشَةَ صَلَّى أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِمِنَ ، ثُمُّ صَلَّى أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِمِنَ ، وَإِمَّا فِي جَانِبِ النُّقْصَانِ كَأَحَادِيثِ الْإِيتَارِ أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ خُسْنِهِنَّ وَطُولِمِنَ . وَإِمَّا فِي جَانِبِ النُّقْصَانِ كَأَحَادِيثِ الْإِيتَارِ

بِرَكْعَةٍ . قَالَ : وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فَوَائِدُ . مِنْهَا مَشْرُوعِيَّةُ التَّسَوُّكِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ النَّوْمِ ، وَمِنْهَا مَشْرُوعِيَّةُ التَّمَسْكُنِ وَالتَّفَاقُرِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْبَابِ لِلْإِجَابَةِ ، وَمِنْهَا النَّوْمِ ، وَمِنْهَا مَشْرُوعِيَّةُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الدُّعَاءِ . قَالَ : وَحَدِيثُ عَلِيٍّ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ صَلَاةِ مَشْرُوعِيَّةُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الدُّعَاءِ . قَالَ : وَحَدِيثُ عَلِيٍّ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ صَلَاةِ اللَّهْ لَعَ رَكَعَاتٍ مُتَّصِلَةٍ فِي النَّهَارِ فَيَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُحَصِّصَاتِ لِأَحَادِيثِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنِي مَنْ عَلْمُ لِلْ عَلَى مَوْنِ مَنْ مُثْنَى مُ مِنْ عُمْنِهِ الْنَهْ مِنْ عَلْمُ الْمُعَاتِ مِنْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمَ الْمُعُلِى مَنْ عَلْمَ عَلَيْ عَلْمَ عُلِي عَلْمَ الْمُعْتَعِلَمْ عِلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْتَعِلَى عَلْمَ عَلَى الْمُعْتِينِ مِنْ عَلْمُ عَلَى النَّا عَلَى مِنْ عَلْمُ عَلَى الْمُعْتَعْمِ عَلْمُ الْمُعْتَعِلَى مِنْ عَلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتِي الْمُعْتَعِلَى مَنْ عَلْمُ الْمُؤْمِ الْمِعْتِ الْمُعْتَعِلَى عَلْمَ الْمُعْتَعِلَى مِنْ الْمُعْتِعِ مِنْ الْمُعْتَعِلَى عَلْمُ عَلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِيْنِ مِنْ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى عَلَيْنَا مِي عَلَيْ عَلَى عَلْمُ الْمُعْتَعِلِمُ عَلَى الْمُعْتِعِلَى الْمُعْتَعِيْمُ الْمُعْتَعِلَى عَلَيْنِهِ الْمُعْتَعِلَى عَلَى عَلَيْ

## بَابُ جَوَازِ التَّنَفُّلِ جَالِسًا وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ

1277 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا بَدَّنَ رَسُولُ اللَّهِ p وَتَقُلَ كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا . مُتَّفَق عَلَيْهِ .

1278 وَعَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ : مَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ مَ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى كَانَ قَبْلُ وَفَاتِهِ ، فَكَانَ يُصَلِّي وَصَحَّحَهُ حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

 $\rho$  عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا  $\rho$  عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا قَالَ : إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا مُسْلِمًا .

1280 وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا ، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَائِمً ، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَائِمٌ ، وَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ ، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا ، رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ ، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا ، رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ ، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا ، رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ ، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا ، رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ .

1281 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا لَمْ تَرَ النَّبِيَّ مِ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا لَمْ تَرَ النَّبِيَّ وَكَانَ يَقْرَأُ فَعُوا مِنْ قَاعِدًا وَلَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ خُوًا مِنْ قَاعِدًا وَلَا تَرَكَعَ قَامَ فَقَرَأَ خُوًا مِنْ

ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ثُمَّ رَكَعَ . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ وَزَادُوا إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ : ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَذَلِكَ .

282 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : رَأَيْتِ النَّبِيَّ ρ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّنَقُّلِ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقَيْامِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ إِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ .

قَالَ: وَحَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّنَقُٰلِ مِنْ قُعُودٍ وَاضْطِجَاعٍ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا ﴾ . وَقَدْ اخْتَلَفَ شُرَّاحُ الْحُنِيثِ هَلْ هُوَ عَلَى الْقُرْضِ فِي حَقِّ غَيْرٍ الْقَادِرِ ، فَحَمَلُهُ الْخُطَّابِيِّ عَلَى الْقَانِي ، وَهُو مَحْمَلُ النَّطُوعِ أَوْ عَلَى الْفَرْضِ فِي حَقِّ غَيْرٍ الْقَادِرِ ، فَحَمَلُهُ الْخُطَّابِيِّ عَلَى النَّانِي ، وَهُو مَحْمَلُ ضَعِيفٌ ، لِأَنَّ الْمَرِيضَ الْمُفْتَرَضَ الَّذِي أَتَى عِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ الْقَعُودِ وَالإضْطِجَاعِ يُكْتَبُ لَهُ جَمِيعُ الْأَجْرِ لَا نِصْفُهُ ، وَحَمَلَهُ سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُورِي وَحَكَاهُ النَّوْوِيُ عَنْ الْجُمْهُورِ ، وَحَكَى التِّرُمِذِيُّ عَنْ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُاحِشُونِ عَلَى التَّوْمِي عَنْ الْجُمْهُورِ ، وَحَكَى التِّرُمِذِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الْقَوْرِي أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ تَنْصِيفَ الْأَجْرِ إِنَّمَا هُوَ لِلصَّحِيحِ ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ النَّورِي أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ تَنْصِيفَ الْأَجْرِ إِنَّا الْمُسْتَحِيحِ ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ الْمُورِي أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ تَنْصِيفَ الْأَجْرِ إِنَّمَا هُو لِلصَّحِيحِ ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ الْمُورِي أَنَّهُ قَالَ : وَحَدِيثُ عَائِشَةَ يَدُلُّ مَنْ الْمُسْتَحَبَّ لِمَنْ صَلَى جَالِسًا فَإِنَّهُ مِثْلُ أَجْرِ الْقَائِمِ . قَالَ : وَحَدِيثُ عَائِشَةَ يَدُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ عَيْرِهِ فَصَلَى جَالِسًا فَإِنَّهُ مِثْلُ أَجْرِ الْقَائِمِ . قَالَ : وَحَدِيثُ عَائِشَةَ يَدُلُّ مَنْ كَا لَكَ ذَهِبَ الْمُسْتَحِبُ لِكَ ذَلِكَ ذَهِبَ أَلُو حَنِيفَةً وَمَالِكٌ وَأَحْدُ الْقَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِي ، وَقَدْ وَقَعَ الْاتِقَاقُ عَلَى أَنَّهُ يَجُورُ لَلُهُ وَلَالِكُ وَأَحْدُ عَلَى أَيْهُ مَا عَلَى أَنَّهُ يَعُولُ لَهُ وَلَا مُولِكَ وَلَى الْلِي الْمُولَى عَلَى أَنَّهُ يَعُولُ لَهُ الْمُولَالِ فَي الْعَلَى الْمُعْلَى الْمَالِكُ وَلَا مُعَلَى أَنَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤَالِلِكُ وَلَا لَاللَّالِهُ عَلَى الْلَهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَالِقُولُولُ الْمُؤَلِّ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَالِلَهُ الْمُؤَالِ الْمُؤْلُولُ ا

## بَابُ النَّهْي عَنْ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ

1283- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْبُحَارِيَّ .

1284- وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ : « إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ » .

 $\rho$  وَأَى رَجُلًا وَقَدْ  $\rho$  وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  لَاثَ بِهِ النَّاسُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « آلصُّبْحَ أَرْبَعًا ، آلصُّبْحَ أَرْبَعًا » . مُتَّفَق عَلَيْهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الشُّرُوعُ فِي النَّافِلَةِ عِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَغَيْرِهِمَا ، وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ .

## بَابُ الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَا

ρ قَالَ: « لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ عَنَّ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ: « لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ » . مُتَّفَقُّ عَيْرُبَ الشَّمْسُ » . مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ .

1287 - وَفِي لَفْظِ: « لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ ، بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

288 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْحُطَّابِ أَنَّ النَّبِيَّ ρ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .

1289- وَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَة مِثْلُ ذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .

1290 وفي لَفْظِ عَنْ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْدُونِ وَقَى الشَّمْسُ » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَرُوَاهُ أَخْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَقَالًا فِيهِ : بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ .

1291 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ : قُلْت : يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَحْبِرْنِي عَنْ الصَّلَاةِ ، قَالَ : صَالِ صَلَاةَ الشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ ، قَالَ : صَلِ صَلَاةَ الصَّبْح ثُمُّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ ،

فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَئِدٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ، ثُمُّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَ الظِّلُ بِالرُّمْحِ ، ثُمُّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ عِينَئِدٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تَعْرُبَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُعْرُبَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةً حَتَّى تَعْرُبَ فَإِنَّ الصَّلَاةِ مَشْهُودَةً مَعْضُورَةً حَتَّى تَعْرُبَ فَإِنَّهَا تَعْرُبُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ ، وَحَينَئِدٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

1292 وَلِأَبِي دَاوُد نَحْوُهُ ، وَأَوَّلُهُ عِنْدَهُ ، قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ : جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَصَلِّ مَا شِئْتَ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى تُصَلِّي الصَّبْحَ .

وَهَذِهِ النُّصُوصُ الصَّحِيحَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ فِي الْفَجْرِ لا يَتَعَلَّقُ بِطُلْ,عِهِ بِالْفِعْلِ كَالْعَصْرِ .

1293 وَعَنْ يَسَارِ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَآبِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  حَرَجَ عَلَيْنَا وَخَنُ نُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَة ، فَقَالَ : ﴿ لِيُبَلِّغُ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ أَنْ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

ρ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ اللّهِ ρ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ ، أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ ، فُصَلِّي فِيهِنَّ ، أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَحِينَ يُقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ ، وَحِينَ تُضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلَّا الْبُحَارِيَّ .

1295 - وَعَنْ ذَكُوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا ، وَيُوَاصِلُ وَيَنْهَى عَنْ الْوِصَالِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ: وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ.

قَوْلُهُ: ( ثَلَاثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ ، أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا ) إلى آخره . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ وَكَذَلِكَ الدَّفْنِ . وَقَدْ حَكَى النَّوَوِيُّ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْكَرَاهَةِ . قَالَ : وَاتَّقَقُوا عَلَى جَوَازِ الْفَرَائِضِ الْمُؤَدَّاةِ فِيهَا . وَاخْتَلَفُوا فِي النَّوَافِلِ الَّتِي لَهَا سَبَبُ .

## بَابِ الرُّخْصَةُ فِي إِعَادَةِ الْجُمَاعَةِ وَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ فِي كُلِّ وَقْتٍ

296 – عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : شَهِدْت مَعَ النَّبِيِّ ρ حَجَّتَهُ ، فَصَلَيْتُ مَعَهُ صَلَاتَهُ الْخُرَف ، فَإِذَا هُو بِرَجُلَيْنِ مَعْهُ صَلَاتَهُ الْخُرَف ، فَإِذَا هُو بِرَجُلَيْنِ فِي مُسْجِدِ الْحَيْفِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ اخْرَف ، فَإِذَا هُو بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا ، فَقَالَ : « عَلَيَّ بِمِمَا » . فَجِيءَ بِمِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا ، فَقَالَ : « مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا » ؟ فَقَالَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِئُمَا ثُمُّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ وَصَلِيّنا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهُ .

1297 وَفِي لَفْظٍ لِأَبِي دَاوُد : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّهَا مَعَهُ ، فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ » .

1298 وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تُمْنُعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ .

1299 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيّ p قَالَ : « يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، أَوْ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، أَوْ يَا بَنِي عَبْدَ مَنَافٍ لَا تَمْنُعُوا أَحَدًا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيُصَلِّى ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ

حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إِلَّا عِنْدَ هَذَا الْبَيْتِ يَطُوفُونَ وَيُصَلُّونَ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ ﴾ . فيه تصريح بأن الثانية في الصلاة المعادة نافلة ، وظاهره عدم الفرق بين أن تكون الأولى جماعة أو فرادى ، لأن ترك الاستفصال في مقام الاجتمال ينزل منزلة العموم في المقال .

قَالَ: وَحَدِيثُ الْبَابِ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الدُّحُولِ مَعَ الْجَمَاعَةِ بِنِيَّةِ التَّطَوُّعِ لِمَنْ كَانَ قَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةَ وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ وَقْتَ كَرَاهَةٍ لِلتَّصْرِيحِ بِأَنَّ ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ قَدْ صَلَّةِ التَّصْرِيحِ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ الْوَقْتُ وَقْتَ كَرَاهَةٍ لِلتَّصْرِيحِ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ . فَيَكُونُ هَذَا مُخَصِّصًا لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الْقَاضِيَةِ بِكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْح .

قَوْلُهُ: « يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنُعُوا أَحَدًا طَافَ هِمَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ » . قَالَ الشَّارِحُ: وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِحَدِيثَيْ الْبَابِ عَلَى جَوَازِ الطَّوَافِ وَالصَّلَاةِ عَقِيبَهُ فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ .

الأول الجنء الأول

## أَبْوَابُ شُجُودِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ بَابُ مَوَاضِعِ السُّجُودِ فِي سُورَة الْحُجِّ وص وَالْمُفَصَّل

ρ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ أَقَرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُورَانِ ، مِنْهَا ثَلَاثُ فِي الْمُفَصَّلِ وَفِي الْحُجِّ سَجْدَتَانِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .

1301 - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ النَّبِيَّ قَرَأً وَالنَّجْمِ فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعْهُ غَيْرَ أَنَّ شَيْحًا مِنْ قُرَيْشٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفْعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ : يَكْفِينِي هَذَا ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَقَدْ رَأَيْته بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا . مُتَّفَق عَلَيْهِ .

مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ  $\rho$  وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَ  $\rho$  سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَالْمُ وَالْمُنْ والْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُوالْمُولُولُونُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْ وَالْمُولُونُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُولُونُ وَالْمُنْ و

1303- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيّ مِ فِي ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴾ ، وَ ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ .

1304- وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَيْسَتْ ص مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتِ النَّبِيَّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

مَجَدَهَا دَاوُد ho وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ho سَجَدَ فِي ص وَقَالَ : « سَجَدَهَا دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوْبَةً ، وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا » . رَوَاهُ النَّسَائِيّ .

 $\rho$  وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ص ، فَلَمَّا  $\rho$  وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ص ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ سَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ آخَرُ قَرَأَهَا ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ سَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ آخَرُ قَرَأَهَا ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَشَرَّنَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ ، وَلَكِنِي السَّجُدَةَ تَشَرَّنَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : (خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَواضِعَ السُّجُودِ : خَاتِمَةُ الْأَعْرَافِ . وَتَانِيهَا : عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الرَّعْد : ﴿ بِالْغُدُو وَالْآصَالِ ﴾ السُّجُودِ : خَاتِمَةُ الْأَعْرَافِ . وَتَانِيهَا : عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الرَّعْد : ﴿ بِالْغُدُو وَالْآصَالِ ﴾ . وَتَالِثُهَا : عِنْدَ قَوْلِهِ فِي النَّحْلِ ﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ . وَرَابِعُهَا : عِنْدَ قَوْلِهِ فِي مَرْيَمَ : ﴿ حَرُّوا . بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ . وحَامِسُهَا : عِنْدَ قَوْلِهِ فِي مَرْيَمَ : ﴿ حَرُّوا سَجَدًا وَبُكِيًّا ﴾ . وسَادِسُهَا : عِنْدَ قَوْلِهِ فِي النَّعْلُ مَا يَشَاءُ ﴾ . وَعَامِسُهَا : عِنْدَ قَوْلِهِ فِي مَرْيَمَ : ﴿ وَنَامِنُهُا : عِنْدَ قَوْلِهِ فِي مَرْيَمَ : ﴿ وَنَامِنُهَا : عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْفُرْقَانِ : ﴿ وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴾ . وَتَامِنُهَا : عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْفُرْقَانِ : ﴿ وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴾ . وَتَامِنُهَا : عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْفُرْقِانِ : ﴿ وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴾ . وَتَامِنُهَا : عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْفُرْقَانِ : ﴿ وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴾ . وَتَامِنُهَا : عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْفُرْقَانِ : ﴿ وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴾ . وَتَامِنُها : عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْفُرْقَانِ : ﴿ وَالسِعُهَا : عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْمُورَا ﴾ . وَتَامِنُهَا : عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْمُنَامِ نَا وَالْمَالِ عَنْدَ اللَّالِينَ عَنْدَ اللَّانِيَةُ فِي الْمُقَالِثَ عَشَرَ ، وَالتَّانِعَ عَشَرَ السَّجْدَةُ النَّانِيَةُ فِي الْمُقَصَّلِ . وَاخْتَامِسَ عَشَرَ السَّجْدَةُ النَّانِيَةُ فِي الْمُعَمِّلُو . وَالنَّانِعَ عَشَرَ ، وَالنَّانِعَ عَشَرَ ، وَالنَّانِعَ عَشَرَ ، وَالنَّانِعَ عَشَرَ ، وَالنَّانِعَ عَشَرَ السَّجْدَةُ النَّانِيَةُ فِي الْحُبِعِ عَشَرَ ، وَالنَّانِعَ عَشَرَ ، وَالنَّانِعَ عَشَرَ السَّجْدَةُ النَّانِيَةُ فِي الْحُبْ وَالْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولِهِ الْمُؤْمِلُولِهِ . وَالْمُؤْمِلُ اللَّانِي عَشَرَ السَّعَلِهُ الْمُؤْمِلُ اللَّافِي اللْمُؤْمِلُولُ اللَّالِي اللللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولِهِ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِ

قَالَ النَّووِيُّ : قَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى إثْبَاتِ سُجُودِ التِّلَاوَة وَهُوَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ سُنَّةٌ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَاحِبٌ لَيْسَ بِفَرْضٍ .

قَوْلُهُ ( إِنَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  قَرَأَ وَالنَّجْمِ فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ ) . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحَدِيثُ فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ السُّجُودِ لِمَنْ حَضَرَ عِنْدَ الْقَارِئِ . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى إثْبَاتِ السُّجُودِ فِي الْمُفَصَّلِ .

قَوْله: ( لَيْسَتْ ص مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ لَيْسَتْ ص مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتِ النَّبِيَّ p يَسْجُدُ فِيهَا ) . قَالَ الشَّارِحُ : الْمُرادُ بِالْعَزَائِمِ : مَا وَرَدَتْ الْعَزِيمَةُ فِي رَأَيْتِ النَّبِيَّ p يَسْجُدُ فِيهَا ) . قَالَ الشَّارِحُ : الْمُرادُ بِالْعَزَائِمِ : مَا وَرَدَتْ الْعَزِيمَةُ فِي فَعْلِهِ كَصِيعَةِ الْأَمْرِ مَثَلًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْمَنْدُوبَاتِ آكَدُ مِنْ بَعْضٍ عِنْدَ مَنْ لَا فَعْلِهِ كَصِيعَةِ الْأَمْرِ مَثَلًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْمَنْدُوبَاتِ آكَدُ مِنْ بَعْضٍ عِنْدَ مَنْ لَا يَقُولُ بِالْوُجُوبِ . وَفِي الْبُحَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ : مِنْ أَيْنَ

- الأول - الأول

أَحَذْتَ السُّجُودَ فِي صَ فَقَالَ : مِنْ قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُد وَسُلَيْمَانَ ﴾ إلى قَوْلِهِ : ﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُد وَسُلَيْمَانَ ﴾ إلى قَوْلِهِ : ﴿ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهْ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ : وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ السَّجْدَةُ فِي صَ مِنْ الْعَزَائِمِ لِأَنَّهَا بِلَفْظِ الرُّكُوعِ اسْتَفَادَهُ مِنْ الطَّرِيقَيْنِ ، وَإِنَّمَا لَمْ تَكُنْ السَّجْدَةُ فِي صَ مِنْ الْعَزَائِمِ لِأَنَّهَا بِلَفْظِ الرُّكُوعِ ، فَلَوْلا التَّوْقِيفُ مَا ظَهَرَ أَنَّ فِيهَا سَجْدَةً .

### بَابُ قِرَاءَة السَّجْدَة فِي صَلَاةِ الْجُهْرِ وَالسِّرِّ

1307 وَعَنْ أَبِي رَافِعِ الصَّائِغِ قَالَ : صَلَيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتْ ﴾ فَسَجَدَ فِيهَا ، فَقُلْت : مَا هَذِهِ ؟ فَقَالَ سَجَدْت هِمَا خُلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ مَ ، فَمَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ . مُتَّفَق عَلَيْهِ .

1308 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ سَجَدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فَرَأَى أَسْدِيلُ السَّجْدَةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

1309- وَأَبُو دَاوُد ، وَلَفْظُهُ : سَجَدَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ وَرَأَ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ الصَّلَاةِ لِأَنَّ ظَاهِرَ السِّيَاقِ أَنَّ سُجُودَهُ  $\rho$  كَانَ فِي الصَّلَاةِ . وَفِي الْفَتْحِ أَنَّ فِي رِوَايَةِ أَي الْصَّلَاةِ . وَفِي الْفَتْحِ أَنَّ فِي رِوَايَةِ أَي الْأَشْعَثَ عَنْ مَعْمَرٍ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ سُجُودَ النَّبِيِ  $\rho$  فِيهَا كَانَ دَاخِلَ الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ . وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ .

قَالَ الشَّارِحُ: وَفِيه رَدُّ عَلَى مَنْ قَالَ بِكَرَاهَةِ قِرَاءَةِ مَا فِيهِ. سَجْدَةٌ فِي الصَّلَاةِ السِّرِيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ. انْتَهَى مُلَخَّصًا.

بَابِ سُجُود الْمُسْتَمِعِ إِذَا سَجَدَ التَّالِي وَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَسْجُدْ لَمْ يَسْجُدْ 1310 عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ρ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فَيَقْرَأُ اللهِ السُّورَةَ فَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

1311- وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ .

 $\rho$  السَّجْدَةَ فَسَجَدَ النَّبِيِّ  $\rho$  السَّجْدَةَ فَسَجَدَ النَّبِيِّ  $\rho$  السَّجْدَةَ فَسَجَدَ النَّبِيُّ  $\rho$  أَثُمَّ قَرَأً آخَرُ عِنْدَهُ السَّجْدَةَ فَلَمْ يَسْجُدُ النَّبِيُّ  $\rho$  فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَرَأً فَلَانٌ عِنْدَكُ السَّجْدَةَ فَسَجَدْت وَقَرَأْت فَلَمْ تَسْجُدْ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : النَّبِيُّ  $\rho$  : (وَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ هَكَذَا مُرْسَلًا الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ هَكَذَا مُرْسَلًا

قَالَ الْبُحَارِيُّ : وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِتَمِيمِ بْنِ حَذْلَمَ وَهُوَ غُلَامٌ فَقَراً عَلَيْهِ سَجْدَةً فَقَالَ : « أُسْجُدْ فَإِنَّك إِمَامُنَا فِيهَا » .

ρ وَالنَّجْمِ فَكُمْ يَسْجُدْ وَيَادِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : قَرَأْت عَلَى النَّبِيِّ ρ وَالنَّجْمِ فَكُمْ يَسْجُدْ فِيهَا رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ .

1314- وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ : فَلَمْ يَسْجُدْ مِنَّا أَحَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْقَارِئَ إِذَا سَجَدَ لَزَمَ الْمُسْتَمِعَ أَنْ يَسْجُدَ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لا أُوَكِّدُ عَلَى السَّامِعِ كَمَا أُوَكِّ دُ عَلَى الْمُسْتَمِعِ كَمَا أُوَكِّ دُ عَلَى الْمُسْتَمِ عِ . وَاسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بِحَدِيثِ زَيْدٍ بْن ثَابِتٍ عَلَى عَدَمِ الْمُسْتَمِ عِ . وَاسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بِحَدِيثِ زَيْدٍ بْن ثَابِتٍ عَلَى عَدَم وُجُوبِ السُّجُودِ فَقَالَ : وَهُوَ حُجَّةٌ فِي أَنَّ السُّجُودَ لا يَجِبُ .

قَالَ فِي الاختيارات : قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : وَالَّذِي تَبَيَّنَ لِي أَنَّ شُجُودَ التِّلاوَةِ وَاجِبٌ مُطْلَقًا فِي الصَّلاةِ وَغَيْرِهَا ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدٍ وَمَذْهَبُ طَائِفَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَلا يَشْرُعُ فِيهِ تَحْرِيمٌ وَلا تَحْلِيلٌ . هَذَا هُوَ السُّنَّةُ الْمَعْرُوفَة عَنِ النَّبِيّ  $\rho$  وَعَلَيْهَا عَامَّةُ وَلا يَشْرُعُ فِيهِ تَحْرِيمٌ وَلا تَحْلِيلٌ . هَذَا هُوَ السُّنَّةُ الْمَعْرُوفَة عَنِ النَّبِيّ  $\rho$  وَعَلَيْهَا عَامَّةُ

السَّلَفِ وَعَلَى هَذَا فَلَيْسَ هُوَ صَلاةً فَلا يُشْتَرَطُ لَهُ شُرُوطِ الصَّلاةِ بَلْ يَجُوزُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ ، وَاحْتَارَهَا الْبُحَارِيُّ . لَكِنِ السُّجُود بِشُرُوطِ الصَّلاةِ أَفْضَلُ . وَلا يَنْبَغِي غَيْرِ طَهَارَةٍ ، وَاحْتَارَهَا الْبُحَارِيُّ . لَكِنِ السُّجُود بِشُرُوطِ الصَّلاةِ أَفْضَلُ . وَلا يَنْبَغِي أَنْ يَخِلُ بِذَلِكَ إِلا لِعُذْرٍ فَالسُّجُودُ بِلا طَهَارَةٍ حَيْرٌ مِنَ الإِحْلالِ بِهِ لَكِنْ يُقَالُ : إِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى السَّامِعِ إِذَا لَمْ يَسْجُدْ قَارِئُ السُّجُودِ وَإِنْ لا يَجِبُ عَلَى السَّامِعِ إِذَا لَمْ يَسْجُدْ قَارِئُ السُّجُودِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ السُّجُود جَائِزًا عِنْدَ جُمْهُور الْعُلَمَاءِ .

#### باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال

1315 عنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ p قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْهُمْ الرَّاكِبُ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ . رَوَاهُ أَبُو مِنْهُمْ الرَّاكِبُ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

1316 وَعَنْ عُمَرَ  $\tau$  - أَنَّهُ قَرَأً عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سُورَةَ النَّحْلِ حَتَّى جَاءَ السَّجْدَةَ فَنَزَلَ وَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأً بِهَا حَتَّى إِذَا كَانَتْ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأً بِهَا حَتَّى إِذَا كَانَتْ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأً بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا لَمْ نُؤْمَرْ بِالسُّجُودِ ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا لَمْ نُؤْمَرْ بِالسُّجُودِ ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

1317- وَفِي لَفْظِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ عَلَيْنَا السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ ) .

قَوْلُهُ: ( حَتَّى إِنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ ). قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: فيه جَوَاز سُجُود الرَّاكِبِ عَلَى يَدِهِ فِي سُجُودِ التِّلاَوَةِ ، وَهُوَ يَدُلَّ عَلَى جَوَازِ فيهِ جَوَازِ سُجُودِ فِي التِّلاَوَةِ ، وَهُوَ يَدُلِّ عَلَى جَوَازِ السُّجُودِ فِي التِّلاَوَةِ لِمَنْ كَانَ رَاكِبًا مِنْ دُونِ نُزُولٍ ، لِأَنَّ التَّطَوُّعَاتِ عَلَى الرَّاحِلَةِ السُّجُودِ فِي التِّلاَوَةِ لِمَنْ كَانَ رَاكِبًا مِنْ دُونِ نُزُولٍ ، لِأَنَّ التَّطَوُّعَاتِ عَلَى الرَّاحِلَةِ جَائِزَةٌ .

قَالَ : وَالْأَثَرُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْخُطْبَةِ وَجَوَازِ نُزُولِ الْخُطِيبِ وَسُجُودِهِ إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ السُّجُودِ فَوْقَ الْمِنْبَرِ .

### بَابُ التَّكْبِيرِ لِلسُّجُودِ وَمَا يَقُولُ فِيهِ

1318 عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ρ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدْنَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

1319 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ρ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ : « سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي حَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ اللَّرْمِذِيُّ .

 $\rho = 1320$  وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِي  $\rho = 1320$  وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنِّ رَأَيْتِ الْبَارِحَةَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَيِّ أُصَلِّي إِلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ ، فَقَرَأْتُ السَّجْدَةَ ، فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ : اللَّهُمَّ أُحْطُطْ عَنِي هِمَا وِزْرًا ، فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ : اللَّهُمَّ أُحْطُطْ عَنِي هِمَا وِزْرًا ، وَاكْتُبْ لِي هِمَا أَجْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَرَأَيْتِ النَّبِيَّ  $\rho$  وَاكْتُبْ لِي هِمَا أَجْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَرَأَيْتِ النَّبِيَّ  $\rho$  وَرَا السَّجْدَةَ فَسَجَدَ . فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجْرَة . رَوَاهُ مَاجَهُ .

1321 - وَالتِّرْمِذِيُّ وَزَادَ فِيهِ: وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِك دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ.

قَوْلُهُ: ( فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ ). قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْحُدِيثُ مِدَّ مَلَّ اللَّهُ يَعْلَى أَنَّهُ يُشْرَعُ التَّكْبِيرُ لِسُجُودِ التِّلَاوَةِ ، وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الذِّكْرِ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ بِمَا اشْتَمَلَا عَلَيْهِ.

وَقَالَ أَيضًا: ( فَائِدَةٌ ) : لَيْسَ فِي أَحَادِيثِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ أَنْ يَكُونَ السَّاجِدُ مُتَوَضِّمًا وَقَدْ كَانَ يَسْجُدُ مَعَهُ  $\rho$  مَنْ حَضَرَ تِلَاوَتَهُ ، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنْ يَكُونُوا جَمِيعًا مُتَوَضِّئِينَ . وَأَيْضًا قَدْ كَانَ يَسْجُدُ مَعَهُ أَمْرَ أَحَدًا مِنْهُمْ بِالْوُضُوءِ ، وَيَبْعُد أَنْ يَكُونُوا جَمِيعًا مُتَوَضِّئِينَ . وَأَيْضًا قَدْ كَانَ يَسْجُدُ مَعَهُ الْمُشْرِكُونَ كَمَا تَقَدَّمَ وَهُمْ أَنْجَاسٌ لَا يَصِحُّ وُضُوؤُهُمْ . وَقَدْ رَوَى

الْبُحَارِيُّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ . إِلَى أَنْ قَالَ : ( فَائِدَةٌ أُخْرَى ) : رُوِيَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ سُجُودُ التِّلَاوَةِ الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ . وَالْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ الْطَّاهِرُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ ، لِأَنَّ الْمَذْكُورَ لَيْسَ بِصَلَاةٍ ، وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي النَّهْيِ فَعْتَصَّةٌ بِالصَّلَاةِ .

#### بَابُ سَجْدَةِ الشُّكْرِ

 $\rho$  كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ بُشِّرَ بِهِ حَرَّ مَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ بُشِّرَ بِهِ حَرَّ سَاجِدًا : شُكْرًا لِلَّهِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيِّ .

1323 وَلَفْظُ أَحْمَدَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ وَ أَتَاهُ بَشِيرٌ يُبَشِّرُهُ بِظَفَرِ جُنْدٍ لَهُ عَلَى عَدُوِّهِمْ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَائِشَةَ ، فَقَامَ فَحَرَّ سَاجِدًا فَأَطَالَ السُّجُودَ ، ثُمُّ رَفْعَ رَأْسَهُ فَتَوَجَّهَ نَحْوَ صَدَفَتِهِ ، فَدَخَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

 $\rho$  وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ ِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : حَرَجَ النَّبِيُ  $\rho$  وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ ِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : حَرَجَ النَّبِيُ  $\rho$  وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ ِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : «  $\rho$  فَدَحَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَحَرَّ سَاجِدًا فَأَطَالَ السُّجُودَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ : «  $\rho$  وَمَنْ عَلَيْكَ مَلَيْتُ عَلَيْكَ صَلَيْتُ عَلَيْكَ صَلَيْتُ عَلَيْكَ صَلَيْتُ عَلَيْكَ صَلَيْتُ عَلَيْكِ ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْت عَلَيْهِ ، فَسَجَدْت لِلَّهِ شُكْرًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

 $\rho$  مِنْ مَكَّةَ نُرِيدُ  $\rho$  مِنْ مَكَّة نُرِيدُ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ : حَرَجْنَا مَعَ النَّبِي  $\rho$  مِنْ مَكَّة نُرِيدُ الْمَدِينَة فَلَمَّا كُنَّا قَرِيبًا مِنْ عَزْوَرَاءَ ، نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا اللَّهَ سَاعَةً ، ثُمَّ حَرَّ سَاحِدًا فَعَلَهُ ثَلَاثًا ، سَاحِدًا فَمَكَثَ طَوِيلًا ، ثُمُّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً . ثُمَّ حَرَّ سَاحِدًا فَعَلَهُ ثَلَاثًا ، وَقَالَ : « إِنِي سَأَلْتُ رَبِي وَشَفَعْتُ لِأُمَّتِي ، فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي ، فَحَرَرْت سَاحِدًا فَعَدَ رُتُ سَاحِدًا فَعَدَ رَثْتُ سَاحِدًا فَعَدَ رَثْتُ سَاحِدًا فَعَدَ رَثْتُ سَاحِدًا فَعَدَ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِي لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي ، فَحَرَرْتُ سَاحِدًا لِرَبِي ، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِي لِأُمَّتِي هَأَعْطَانِي الثُّلُثَ الْآخِرَ ، فَحَرَرْتُ سَاحِدًا لِرَبِي ثُمُّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِي لِأُمَّتِي ، فَأَعْطَانِي الثُّلُثُ الْآخِرَ ، فَحَرَرْتُ سَاحِدًا لِرَبِي » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

وَسَجَدَ أَبُو بَكْرٍ حِينَ جَاءَهُ قَتْلُ مُسَيْلِمَةَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ . وَسَجَدَ عَلِيٌ  $\tau$  حِينَ وَجَدَ ذَا الثُّدَيَّةُ فِي الْخُوَارِج . رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ .

وَسَجَدَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ρ لَمَّا بُشِّرَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَقِصَّتُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : (صَدَفَتُهُ) بِفَتْحِ الصَّادِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَالْفَاءِ . وَالصَّدَفَةُ مِنْ أَسْمَاءِ الْبِنَاءِ الْمُرْتَفِعِ ، وَفِي النِّهَايَةِ مَا لَفْظُهُ : (كَانَ إِذَا مَرَّ وَالْفَاءِ . وَالصَّدَفُ مِنْ النِّهَايَةِ مَا لَفْظُهُ : ثُلِّ بِنَاءٍ عَظِيمٍ بِصَدَفٍ مَا ثِلٍ أَسْرَعَ الْمَشْيَ ) . قَالَ: الصَّدَفُ بِفَتْحَتَيْنِ وَضَمَّتَيْنِ : كُلِّ بِنَاءٍ عَظِيمٍ مُرْتَفِعٍ تَشْبِيهًا بِصَدَفِ الجُبَلِ ، وَهُو مَا قَابَلَك مِنْ جَانِيهِ ، وَاسْمٌ لِحَيَوَانٍ فِي الْبَحْرِ . انْتَهَى . قُلْتُ : ومنه قوله تعالى ﴿ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُحُوا ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ : وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ تَدُلِّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ سُجُودِ الشُّكْرِ .

# أَبْوَابُ سُجُود السَّهْو بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ سَلَّمَ مِنْ نُقْصَانٍ

26 – عَنْ ابْن سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ρ إحْدَى صَلَاقَيْ الْعَشِيّ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّم ، فَقَامَ إِلَى حَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، وَوَضَعَ حَدَّهُ الْأَيْمُنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى ، وَحَرَجْت السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ ، فَقَالُوا : قُصِرَتْ الصَّلَاةُ ؟ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ : ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَنِسِيتَ أَمْ قُصِرَتْ الصَّلَاةُ ؟ وَقِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ ، اللهِ السِّكَ أَمْ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ، ثُمُّ سَلَّمَ ، ثُمُّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ، ثُمُّ سَلَّمَ ، ثُمُّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ

أَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَيَقُولُ : أُنْبِئْت أَنَّ عِمْرَانَ ابْنَ حُصَيْنٍ قَالَ : ثُمَّ سَلَّمَ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

وَلَيْسَ لِمُسْلِمٍ فِيهِ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ وَلَا التَّشْبِيكُ.

1327 وفي رواية قال : بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ النَّبِيّ ρ صَلَاةَ الظُّهْرِ سَلَّمَ مِنْ رَحُعْتَيْنِ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُصِرَتْ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ رَحُعْتَيْنِ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُصِرَتْ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ . وَسَاقَ الْحُدِيثَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقِصَّةَ كَانَتْ بِحَضْرَتِهِ وَبَعْدَ إِسْلَامِهِ.

1328 - وَفِي رِوَايَةٍ - مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا - لَمَّا قَالَ : لَمُ أَنْسَ وَلَمُ تُقْصَرُ قَالَ : بَلَى قَدْ نَسِيتُ .

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَا الْيَدَيْنِ تَكَلَّمَ بَعْدَمَا عَلِمَ عَدَمَ النَّسْخِ كَلَامًا لَيْسَ بِجَوَابِ سُؤَالٍ .

 $\rho = 1329$  وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho = 1329$  وَفِي الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي الْكَثِ رَكَعَاتٍ ، ثُمُّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ . وَفِي اَفْظِ : فَدَحَلَ الْحُجْرَةَ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلُّ يُقَالَ لَهُ : الْخِرْبَاقُ ، وَكَانَ فِي يَدِهِ طُولُ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَذَكَر لَهُ صَنِيعَهُ ، فَحَرَجَ لَهُ : الْخِرْبَاقُ ، وَكَانَ فِي يَدِهِ طُولُ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَذَكَر لَهُ صَنِيعَهُ ، فَحَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ فَقَالَ : « أَصَدَقَ هَذَا » ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمُّ سَلَّمَ . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ وَالتَرْهِذِيِّ .

، وَعَنْ عَطَاءٍ أَنَّ ابْنَ الرُّبَيْرِ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، وَعَنْ عَطَاءٍ أَنَّ ابْنَ الرُّبَيْرِ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، وَقَالَ : مَا شَأْنُكُمْ ؟ قَالَ : فَصَلَّى مَا بَقِى

وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، قَالَ : فَذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : مَا أَمَاطَ عَنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ  $\rho$  . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فَصَلَّى مَا تَرَكَ ) فِيهِ جَوَازُ الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي حَرَجَ مِنْهَا الْمُصَلِّي قَبْلَ تَمَامَهَا نَاسِيًا ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الجُمْهُورُ . قَالَ : وَفِي حَدِيثِ الْبَابِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ كَلامَ السَّاهِي لَا يُبْطِلُ الصَّلاةَ ، وَكَذَا كَلامُ مَنْ ظَنَّ التَّمَامُ . وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَفْعَالَ الْكَثِيرَةَ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ حَنْسِ الصَّلَاةِ إِذَا وَقَعَتْ سَهُوًا أَوْ مَعَ ظَنِّ التَّمَامِ لَا تُفْسِدُ الصَّلَاةَ .

قَوْلُهُ : ( ثُمُّ سَلَّمَ ثُمُّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ) . فِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ إِنَّ سُجُودَ السَّهْوِ بَعْدَ السَّهْوِ بَعْدَ السَّهْوِ بَعْدَ السَّهْوِ بَعْدَ السَّهُو بَعْدَ السَّهُو أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَقْوَالٍ :

الْأَوَّلُ: أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ كُلُّهُ مَحَلُّهُ بَعْدَ السَّلَامِ .

الثَّانِي: أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ كُلَّهُ قَبْلَ السَّلَامِ .

 الزول <u>405</u>

#### بَابُ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ

 $\rho$  عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  يَقُولُ : « إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَوَاحِدَةً صَلَّى أَمْ اثْنَتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً ، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا يَدْرِ ثِنْتَيْنِ مَلَى أَمْ ثَلَاثًا فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ ، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَسْجُدُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَجْدَتَيْنِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

مَنْ صَلَّى صَلَاةً يَشُكُّ  $\rho$  يَقُولُ : ﴿ مَنْ صَلَّى صَلَاةً يَشُكُّ يَشُكُّ فِي رِوَايَةٍ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  يَقُولُ : ﴿ مَنْ صَلَّى صَلَاةً يَشُكُّ فِي الرِّيَادَةِ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

 $\rho$  ﴿ إِذَا شَكَّ  $\rho$  ﴿ إِذَا شَكَّ  $\rho$  ﴿ إِذَا شَكَّ  $\rho$  ﴿ إِذَا شَكَّ  $\rho$  ﴾ ﴿ إِذَا شَكَّ مَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَّى مَا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِثْمَامًا لِأَرْبَعِ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ صَلَّى الْمَامِّ لِلشَّيْطَانِ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ مَا لِلشَّيْطَانِ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ مَا لِلشَّيْطَانِ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ مَا لِلشَّيْطَانِ أَنْ يُسْلِمُ اللَّهُ يُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا لَاسْتَيْطَانِ أَنْ عَلَى مَا لَهُ عَلَى مَا أَنْ عَلَى مَا أَنْ عَلَى مَا عَلَى مُ مَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مُعْلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُعْلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُعْلَى مَا عَلَى مِا عَلَى مَا عَلَى مُعْلَى مَا عَلَى مُعْلَى مَا عَلَى مَا عَ

1334 وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : صَلَّى النَّبِيُ ρ قَالَ وَبُرَاهِيمُ : زَادَ أَوْ نَقَصَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ إِبْرَاهِيمُ : زَادَ أَوْ نَقَصَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ وَاسْتَقْبَلَ ؟ قَالُوا : صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا ، فَتَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ : « إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ : « إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأَتُكُمْ بِهِ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكَرُونِي ، وَإِذَا شَكَ أَخُدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَ عَلَيْهِ ، ثُمُّ لِيُسَلِّمْ ، فُمُّ لِيسَيْمُ السَّوَابَ فَلْيُتِمَ عَلَيْهِ ، ثُمُّ لِيُسَلِّمْ ، فَيُ صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَ عَلَيْهِ ، ثُمُّ لِيُسَلِّمْ ، فَيُ صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمْ عَلَيْهِ ، ثُمُّ لِيُسَلِّمْ ، وَإِذَا شَكَ أَحُدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَ عَلَيْهِ ، ثُمُّ لِيُسَلِّمْ ، وَإِذَا شَكَ أَحُدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمْ عَلَيْهِ ، ثُمُّ لِيُسَلِّمْ ،

1335 - وَفِي لَفْظِ ابْنِ مَاجَهْ وَمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ : « فَلْيَنْظُرْ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ » .

 $\rho$  قَالَ : « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَ ابْنِ  $\rho$  قَالَ : « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَ ابْنِ آدَمَ وَبَيْنَ نَفْسِهِ فَلَا يَدْرِي كُمْ صَلَّى ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاؤُد وَابْنُ مَاجَهْ .

1337- وَهُوَ لِبَقِيَّةِ الجُمَاعَةِ إِلَّا قَوْلَهُ : « قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ » .

مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ  $\rho$  قَالَ : ﴿ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ وَالنَّسَائِيُّ . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

قَوْلُهُ: « مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ » . قَالَ الشَّارِحُ: احْتَجَّ بِهِ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَالْأَحَادِيثُ الشَّارِحُ: احْتَجَّ بِهِ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ سُجُودِ السَّهْوِ لِأَجْلِ الشَّلْقِ قَاضِيَةٌ بِأَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ لَهَذَا الصَّحِيحَةُ الْوَارِدَةُ فِي سُجُودِ السَّهْوِ لِأَجْلِ الشَّلِّ قَاضِيَةٌ بِأَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ لَهَذَا السَّبَبِ يَكُونُ قَبْلَ السَّلَامِ ، وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ لَا يَنْتَهِضُ لِمُعَارَضَتِهَا ، وَلَكِنَّهُ يُؤيِّدُهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَيَكُونُ الْكُلُّ جَائِزًا .

### بَابُ مَنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ حَتَّى انْتَصَبَ قَائِمًا لَمْ يَرْجِعْ

 $\rho$  مَلَّى فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَمَضَى  $\rho$  مَلَّى فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَمَضَى ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمُّ سَلَّمَ . رَوَاهُ النَّسَائِيِّ .

1340 وَعَنْ زِيَادَةَ بْنِ عَلَاقَةَ قَالَ : صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَلَمَّا صَلَّى رِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَامَ وَلَمْ يَجُلِسْ فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ قُومُوا بِنَا ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِمْ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا صَنَعَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  مِنْ صَلَاتِهِمْ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا صَنَعَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

1341 - وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ : « إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَإِنْ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَيَجْلِسْ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَاسْتُدِلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ أَنَّ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ لَيْسَ مِنْ فُرُوضِ الصَّلَاةِ ، إِذْ لَوْ كَانَ فَرْضًا لَمَا جُبِرَ بِالسُّجُودِ ، وَلَمْ يَكُنْ بُدُّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِهِ كَسَائِرِ الْفُرُوضِ ، وَبِذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ وَذَهَبَ بِهِ كَسَائِرِ الْفُرُوضِ ، وَبِذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ وَذَهَبَ أَمُّهُ وَمُعْمِلًا وَالشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ وَذَهَبَ أَمُّهُ وَمُوبِهِ .

قَوْلُهُ: ( وَإِنْ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ). فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَوْدُ إِلَى الْقُعُودِ وَالتَّشَهُّدِ بَعْدَ الْإِنْتِصَابِ الْكَامِلِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَلَبَّسَ بِالْفَرْضِ فَلَا يَقْطَعُهُ وَيَرْجِعُ إِلَى السُّنَةِ. وَقِيلَ: يَجُوزَ لَهُ الْعَوْدُ مَا لَمْ يَشْرَعْ فِي الْقِرَاءَةِ، فَإِنْ عَادَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ السُّنَةِ. وَقِيلَ: يَجُوزَ لَهُ الْعَوْدُ مَا لَمْ يَشْرَعْ فِي الْقِرَاءَةِ، فَإِنْ عَادَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِظَاهِرِ النَّهْيِ ؛ وَلِأَنَّهُ زَادَ قُعُودًا. وَهَذَا إِذَا تَعَمَّدَ الْعَوْدُ، فَإِنْ عَادَ نَاسِيًا لَمْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ . وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَسْتَتِمَّ الْقِيَامَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ لِقَوْلِهِ فِي نَاسِيًا لَمْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ . وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَسْتَتِمَّ الْقِيَامَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ لِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ: « إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ الرَّكُعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ » .

#### بَابُ مَنْ صَلَّى الرُّبَاعِيَّةَ خَمْسًا

 $\rho$  عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ: « وَمَا ذَ اكَ » ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحُدِيثُ يَدُلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى خَمْسًا سَاهِيًا وَلَا يَعْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ أَنَّ صَلَاتَهُ لَا تَفْسُدُ . وَإِلَى الْعَمَلِ بِمَضْمُونِهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . وَقَدْ أَسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ مَحَلُّهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ مُطْلَقًا وَلَيْسَ فِيهِ أَسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ سَجْدَتَيْ السَّهُو مَحَلُّهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ مُطْلَقًا وَلَيْسَ فِيهِ أَسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمُ وَ بِزِيَادَةِ الرَّكْعَةِ إِلَّا بَعْدَ السَّلامِ حِينَ سَأَلُوهُ : أَزِيدَ حُجَّةُ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمُ وَ بِزِيَادَةِ الصَّورَةِ عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ بَعْدَ السَّلامِ فِي الصَّورَةِ عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ بَعْدَ السَّلامِ لَيْ الْعَلَمَاءُ فِي هَذِهِ الصَّورَةِ عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ بَعْدَ السَّلامِ لِتَعَدُّرِهِ قَبْلَهُ .

#### بَابُ التَّشَهُّدِ لِسُجُودِ السَّهْو بَعْدَ السَّلَامِ

1343 عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَصَلَّى بِهِمْ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمُّ سَلَّمَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ عِمْرَانَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّشَهُّدِ فِي سَجْدَقَيْ السَّهْوِ ، فَإِذَا كَانَ بَعْدَ السَّلَامِ كَمَا فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ ، فَقَدْ حَكَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ أَنَّهُ يَتَشَهَّدُ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ ، وَإِذَا كَانَ قَبْلَ السَّلَامِ ، فَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعِيدُ التَّشَهُّدَ . انْتَهَى مُلَخَصًا . وَإِذَا كَانَ قَبْلَ السَّلَامِ ، فَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعِيدُ التَّشَهُّدَ . انْتَهَى مُلَخَصًا . قَالَ فِي الاحْتِيَارَات : وَهَلْ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ إِذَا سَجَدَ بَعْدَ السَّلامِ ؟ فِيهِ ثَلاثَةُ أَقُوالٍ ، ثَالِثُهُا الْمُحْتَارِ : يُسَلِّمُ وَلا يَتَشَهَّدُ وَهُو قَوْلُ ابْنِ سِيرِينِ ، وَوَجُهٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدِ ، ثَالِثُهُا الْمُحْتَارِ : يُسَلِّمُ وَلا يَتَشَهَدُ وَهُو قَوْلُ ابْنِ سِيرِينِ ، وَوَجُهٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

قَالَ الشَّارِخُ: الْحُدِيثُ - يَعْنِي حَدِيثَ عِمْرَانَ - أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانٍ وَالْحُاكِمُ وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانٍ وَضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِي وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرِهِمَا . قَالُوا: وَالْمَحْفُوظُ فِي حَدِيثِ حِبَّانٍ وَضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِي وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرِهِمَا . قَالُوا: وَالْمَحْفُوظُ فِي حَدِيثِ عِمْرَانٍ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ التَّشَهُّدَ وَإِنَّمَا تَفَرَّدَ بِهِ أَشْعَثُ عَنِ ابْنِ سِيرِين ، وَقَدْ

حَالَفَ فِيهِ غَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنِ ابْنِ سِيرِين . وَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيِ الْحُدِيثِ بِدُونِ ذِكْرِ التَّشَهُّدِ .

## أَبْوَابُ صَلَاةِ الْحُمَاعَةِ بَابُ وُجُوبِهَا وَالْحُثِّ عَلَيْهَا

1344 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$ : « أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ، ثُمُّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ، ثُمُّ أَنْطَلِقَ مَعِي وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ، ثُمُّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ، ثُمُّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمِ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِإِلنَّارِ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

مِنْ مَا فِي الْبُيُوتِ مِنْ  $\rho$  قَالَ : « لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنْ النَّبِيِّ مَا فِي الْبُيُوتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالذُّرِيَّةِ أَقَمْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَأَمَرْتُ فِتْيَانِي يُحَرِّقُونَ مَا فِي الْبُيُوتِ بِالنَّارِ » .

1346 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَعْمَى قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي قَائِدٌ مَ قُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ مَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ ، وَشَولَ اللَّهِ مَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ ، فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ : « هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ » ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ : « هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ » ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَأَجِبْ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

1347 وَعَنْ عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا ضَرِيرٌ شَاسِعُ الدَّارِ وَلِي قَائِدٌ لَا يُلَائِمُنِي فَهَلْ بَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي ؟ قَالَ : « مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَائِنُ مَا جَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَائِنُ مَا جَهُ .

1348 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتَنَا وَمَا يَتَحَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ .

1349- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ho : « صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً » .

0 قَالَ : « صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ مَاكَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتُهِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .

1351 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ : « الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً ، فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَوْلُهُ: ﴿ أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ﴾ إلى آخره . وَالْحَدِيثُ اسْتَدَلَّ بِهِ الْقَائِلُونَ بِوُجُوبِ صَلَاةِ الْجُمَاعَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ سُنَّةً لَمْ يُهَدَّدْ تَارِكُهَا بِالتَّحْرِيقِ ، وَلَوْ كَانَتْ فَرْضَ كِفَايَةٍ لَكَانَتْ قَائِمَةً بِالرَّسُولِ  $\rho$  وَمَنْ مَعَهُ .

قَوْلُهُ: (أَنَّ رَجُلًا أَعْمَى قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ
) إلى آخره. وَالْحُدِيثَانِ اسْتَدَلَّ بِهِمَا الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْجُمَاعَةَ فَرْضُ عَيْنٍ. وَأَجَابَ
الجُمْهُورُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ سَأَلَ هَلْ لَهُ رُحْصَةٌ فِي أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ وَتَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ
الجُمْاعَةِ لِسَبَبِ عُذْرِهِ ؟ فَقِيلَ: لَا ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا أَنَّ حُضُورَ الْجَمَاعَةِ يَسْقُطُ بِالْعُذْرِ
بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَمِنْ جُمْلَةِ الْعُذْرِ الْعَمَى إِذَا لَمْ يَجِدْ قَائِدًا كَمَا فِي حَدِيثِ عِتْبَانِ
بِيْ مَالِكِ.

قَوْلُهُ: ( صَلَاةُ الجُمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً). قَالَ الشَّارِخِ: وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثَيْنِ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ صَلَاةَ الجُمَاعَةِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الجُمَاعَةِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ؛ لِأَنَّ صَيغَةَ ( أَفْضَلَ ) تَدُلُّ عَلَى الإشْتِرَاكِ فِي أَصْلِ الْفَصْلِ . إِلَى أَنْ قَالَ : فَأَعْدَلُ الْأَقْوَالِ وَأَقْرَبُهَا إِلَى الصَّوَابِ أَنَّ الجُمَاعَةَ مِنْ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ الَّتِي لَا يُخِلُّ بِمُلَازَمَتِهَا الْمُقَوَّلَ إِلَّا مَعْرُومٌ مَشْغُومٌ ، وَأَمَّا أَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ أَوْ كِفَايَةٍ أَوْ شَرْطٍ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ مَا أَمْكُنَ إِلَّا مَعْرُومٌ مَشْغُومٌ ، وَأَمَّا أَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ أَوْ كِفَايَةٍ أَوْ شَرْطٍ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ

فَلا . وَلِهَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْدَ أَنْ سَاقَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ مَا لَفْظُهُ : وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَى مَنْ أَبْطَلَ صَلَاةَ الْمُنْفَرِدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَعَلَ الْجَمَاعَةَ شَرْطًا ؛ لِأَنَّ الْمُفَاضَلَةَ بَيْنَهُمَا تَسْتَدْعِي صِحَّتَهُمَا ، وَحَمْلُ النَّصِّ عَلَى الْمُنْفَرِدِ لِعُذْرٍ لَا يَصِحُّ ؛ الْمُفَاضَلَةَ بَيْنَهُمَا تَسْتَدْعِي صِحَّتَهُمَا ، وَحَمْلُ النَّصِّ عَلَى الْمُنْفَرِدِ لِعُذْرٍ لَا يَصِحُ ؛ لِلْمُفَاضَلَةَ بَيْنَهُمَا تَسْتَدْعِي عَلَى أَنَّ أَجْرَهُ لَا يَنْقُصُ عَمَّا يَفْعَلُهُ لَوْلَا الْعُذْرُ فَرَوَى أَبُو لِلَّا الْعُذْرُ فَرَوَى أَبُو مُوسَى :

1352 - عَنْ النَّبِيّ ρ قَالَ : « إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  $\tau$  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِثْلَ أَجْرٍ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

قُلْتُ : صَلاةُ الجُمَاعَةِ سُنَّةٌ وَالْمُ حَقَلِفُ عَنْهَا ضَالٌّ تَارِكُ لِسُنَّةِ نَبِيّهِ  $\rho$  سَالِكُ سَبِيلَ الْمُنَافِقِينَ ، وَكُمْ قَدْ حَصَلَ كِمَنِهِ الدَّعْوَى مِنْ مَفَاسِدٍ يَبْكِي لَمَا الْإِسْلامُ فَإِذَا قِيلَ لَهُ الْمُنَافِقِينَ ، وَكُمْ قَدْ حَصَلَ كِمَنَةً إِنْ شِغْتُ صَلَّيْتُ مَعَ الجُمَاعَةِ ، وَإِنْ شِغْتُ صَلَّيْتُ مَعَ الجُمَاعَةِ ، وَإِنْ شِغْتُ صَلَّيْتُ مِعَ الجُمَاعَةِ ، وَإِنْ شِغْتُ صَلَّيْتُ فِي بَيْتِي فَتَهُونُ عِنْدَهُ الْوَقْتَ فَلا صَلَّيْتُ فِي بَيْتِي فَتَهُونُ عِنْدَهُ الْوَقْتَ فَلا يَصَلِّيهَا إِلا فِي آخِرِهِ ثُمُّ يَتْرُكُهَا حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ ثُمُّ يُعَاقَبُ بِتَرْكِهَا رَأْسًا وَالاسْتِهْزَاءُ يُصَلِّيهَا إلا فِي آخِرِهِ ثُمُّ يَتْرُكُهَا حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ ثُمُّ يُعَاقَبُ بِتَرْكِهَا رَأْسًا وَالاسْتِهْزَاءُ يُصَلِّيهَا إلا فِي آخِرِهِ ثُمُّ يَتْرُكُهَا حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ ثُمُّ يُعَاقَبُ بِتَرْكِهَا رَأْسًا وَالاسْتِهْزَاءُ يُصَلِّيهَا إلا فِي آخِرِهِ ثُمُّ يَتْرُكُهَا حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ ثُمُّ يُعَاقَبُ بِتَرْكِهَا رَأْسًا وَالاسْتِهْزَاءُ وَلَا اللهُ وَالسُّواًى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ يُطَلِيهَا إلا فِي آخِرِهِ ثُمُّ يَتُوكُهَا حَتَى يَخْرُجُها رَأْسًا وَالاسْتِهْزَاءُ اللهُ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ . وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ فَحَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أَصَاعُوا السَّهُ وَا السَّهُ وَا السَّهُ وَا السَّوْلَ اللهُ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِمًا وَالْكَوْنَ عَنَا مَن اللهُ مَن عَلَيْهُ وَلَا عَلَى هَوُلَاءِ الصَّلُواتِ الْخُمْسِ فَأَوْلُونَ يَعْدِهُ مُ عَلَى اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى هَوُلَاءِ الصَّلُواتِ الْحُمْسِ حَيْثُ يُعْالِدُ وَلَا يُلْقَلُونَ اللهُ اللهُ عَلَى وَانَا اللهُ الل

الأول 413\_\_\_\_\_\_

وَلَوْ أَنَكُمْ صَلَيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَحَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَحَلَّفُ عَنْهَا إِلا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَحَلَّفُ عَنْهَا إِلا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَحَلَّفُ عَنْهَا إِلا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ عَوْتَى بِهِ يَتَهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامٍ فِي الصَّفِّ .

#### بَابُ حُضُورِ النِّسَاءِ الْمَسَاجِدَ وَفَضْل صَلَاتِمِنَّ فِي بُيُوتِهِنَّ

الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا هَٰنَ  $^{\circ}$  . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا ابْنُ مَاجَهْ .

1355 - وَفِي لَفْظِ: « لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْمَسَاحِدَ وَبُيُوتُهُنَّ حَيْرٌ لَهُنَّ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

ρ قَالَ : « لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ ، وَعُنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ ، وَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

1357 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْنَ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

1358 – وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ قَالَ : « خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِينَّ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ رَأَى مِنْ النِسَاءِ مَا رَأَيْنَا لَمَنْعَهُنَّ مِنْ الْمَسْجِدِ كَمَا مَنَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ نِسَاءَهُمْ ، قُلْت لِعَمْرَةَ : أَوْ مَنَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ نِسَاءَهَا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

قَوْلُهُ  $\rho$ : « إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ » . الْحَدِيثُ . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَحُصَّ اللَّيْلُ بِالذِّكْرِ لِمَا فِيهِ مِنْ السِّتْرِ بِالظُّلْمَةِ . قَالَ : وَوَجْهُ كَوْنِ صَلَاتِمِنَّ قِي الْبُيُوتِ أَفْضَلَ : الْأَمْنُ مِنْ الْفِتْنَةِ .

قَوْلُهُ: ( وَلْيَحْرُجْنَ تَفِلَاتٍ) بِفَتْحِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِ الْفَاءِ: أَيْ غَيْرِ مُتَطَيِّبَاتٍ . قَالَ: وَيَلْحَقُ بِالطِّيبِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْمُحَرِّكَاتِ لِدَاعِي الشَّهْوَةِ كَحُسْنِ الْمُلْبَسِ وَالتَّحَلِّي الَّذِي يَظْهَرُ أَثَرُهُ وَالزِّينَةُ الْفَاخِرَةُ .

## بَابُ فَضْلِ الْمَسْجِدِ الْأَبْعَدِ وَالْكَثِيرِ الْجَمْع

وَ النَّاسِ فِي النَّاسِ فَي النَّاسِ فِي الْمِنْ النَّاسِ فِي الْمَاسِ فِي الْمِ

1361 - وَعَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ ، وَمَا كَانَ أَكْنَرَ فَهُوَ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فِيهِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ أَجْرَ مَنْ كَانَ مَسْكَنُهُ بَعِيدًا مِنْ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ مِمَّنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْهُ .

قَوْلُهُ: ( وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ) فِيهِ أَنَّ مَا كَثُرَ جَمْعُهُ فَهُوَ أَفْضَلُ مِمَّا قَلَّ جَمْعُهُ .

## بَابُ السَّعْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ بِالسَّكِينَةِ

1362 - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ مِ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رَجَالٍ ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : « مَا شَأْنُكُمْ » ؟ قَالُوا : اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ :

« فَلَا تَفْعَلُوا ، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةَ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَلَا تَعْفُلُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَلَا تَعْفُلُوا » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

1363 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِ مَ قَالَ : ﴿ إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ ، وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَيَّمُوا » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ .

1364- وَلَفْظُ النَّسَائِيّ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ : « فَاقْضُوا » .

1365 - وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : « إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَى إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ ، وَلَكِنْ لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ ، فَصَلِّ مَا أَدْرَكْتَ ، وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ وَمَا فَاتَكُمْ فَأَيَّمُوا ﴾ ، وَرِوَايَةُ مُعَاوِيَة بْنِ هِشَامٍ عَنْ شَيْبَانُ ﴿ فَاقْضُوا ﴾ . قَالَ الْحَافِظُ : وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَكْثَرَ الرِّوَايَاتِ وَرَدَ لِلَهْظِ ﴿ فَأَيْتُوا ﴾ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ فَائِدَةُ ذَلِكَ إِذَا جَعَلْنَا بَيْنَ النَّمَامِ وَالْقَضَاءِ مُغَايَرَةً ، لَكِنْ إِذَا كَانَ مُحْرَجُ الْحَدِيثِ وَاحِدًا وَاحْتُلِفَ فِي لَفْظَةٍ مِنْهُ التَّمَامِ وَالْقَضَاءِ مُغَايَرَةً ، لَكِنْ إِذَا كَانَ مُحْرَجُ الْحَدِيثِ وَاحِدًا وَاحْتُلِفَ فِي لَفْظَةٍ مِنْهُ وَأَمْكَنَ رَدُّ الإَحْتِلَافِ إِلَى مَعْنَى وَاحِدٍ كَانَ أَوْلَى ، وَهَذَا كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ وَإِنْ كَانَ يُطْلَقُ عَلَى الْقَرَاخِ كَقَوْلِهِ كَانَ يُطْلَقُ عَلَى الْقَائِةِ عَالِيًا لَكِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الْأَدَاءِ أَيْضًا ، وَيَرِدُ بِمَعْنَى الْقَرَاخِ كَقَوْلِهِ كَانَ يُطْلَقُ عَلَى الْقَائِةِ عَلَى الْقَائِةِ عَلَى الْقَرَاخِ كَقَوْلِهِ وَيَرِدُ لِمَعَانٍ أُحَرَ ، فَيُحْمَلُ قَوْلُهُ هُمَا يَعْلَى : ﴿ فَإِذَا قُضِيتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْأَدَاءِ ، وَالْفَرَاخِ فَلَا يُعَلِي لِ قَوْلَهُ : ﴿ فَأَيْتُوا ﴾ فَلَا عُلَى الْفَرَاخِ كَقَوْلِهِ ثَعْلَى الْفَائِقُ عَلَى الْقَصْبُوا ﴾ عَلَى مَعْنَى الْأَدَاءِ ، وَالْفَرَاخِ فَلَا يُعَلِيلُ قَوْلَهُ : ﴿ فَأَيْتُوا ﴾ فَلَا حُجَّةَ لِمَامِ هُو آخِرُ صَلَاتِهِ : ﴿ فَأَعْشُوا ﴾ عَلَى مَعْنَى الْأَدَاءِ ، وَالْقَرْفِ اللَّهُ عَلَى الْعُرَالِ عَلَى مُعْنَى الْقَرْعَامِ الْعَيْولِهِ عَلَى مُعْنَى الْوَعْمَاعُ وَلَا اللَّهُ عَلَى كُلِ حَالَ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى كُلِ حَالٍ عَلَى مَا لَلْ الْمَامِ الْحَرَالُ لَهُ لَمَا احْتَاجَ إِلَى إِنَا عَلَى عَلَى كُلِ حَالًى اللْهُ وَلَا لَا اللْهُ لَمَا الْعُتَاجَ إِلَى إِلَى النَّهُ عَلَى كُلِ حَالٍ الْمَامِ الْحِرَا لَهُ لَمَا احْتَاجَ إِلَى إِلَى اللْعَلَا وَلَا اللْعَلَا عَلَى الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا عَلَى الْعَلَا الْعَلَا عَلَى اللْعَلَا الْعَلَا الْمُعَلَى اللْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا عَلَى اللْعَلَا الْعَلَا عَلَى اللْعَلَا الْعَلَى اللْعَلَا الْعَلَا الْعَا

قَالَ الشَّارِخُ: وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ عَلَى سَكِينَةٍ وَوَقَارٍ وَكَرَاهِيَةِ الْإِسْرَاعِ وَالسَّعْيِ. وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ مَا نُبِّهَ عَلَيْهِ  $\rho$  كَمَا وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: ﴿ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: ﴿ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَةِ فَهُو مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَيْ الْمُصَلِّي فَيَنْبَغِي لَهُ اعْتِمَادُ مَا يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي الْمُصَلِّي الْمُصَلِّي الْمُصَلِّي اجْتِنَابُهُ .

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ:

وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ : إِنَّ مَا أَدْرَكَهُ الْمَسْبُوقُ آخِرَ صَلَاتِهِ ، وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِخِلَافِهِ بِلَفْظَةِ الْإِثْمَامِ .

#### بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْإِمَامُ مِنْ التَّخْفِيفِ

ρ قَالَ: « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ وَالنَّبِيَّ وَالنَّبِيَّ وَالْكَبِيرَ. فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا فَلْيُحَقِّفْ ، فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ. فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ ». رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ.

1367- لَكِنَّهُ لَهُ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ .

. كَانَ النَّبِيُّ ho يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا . كَانَ النَّبِيُّ ho يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا .

1369- وَفِي رِوَايَةٍ : مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتُمَّ صَلَاةً مِلَاةً مِلَاةً مِلَاةً مِنَ النَّبِيِّ م . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .

1370 وَعَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ مَ قَالَ : ﴿ إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ السَّكِمِ وَأَنَا أُرِيدُ السَّكِمِ وَأَنَا أُرِيدُ الصَّبِيِ فَأَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ ﴾ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُد وَالنَّسَائِيَّ .

1371- لَكِنَّهُ لَمُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةً .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا ) فِيهِ أَنَّ مَشْرُوعِيَّةَ التَّخْفِيفِ لَا تَسْتَلْزِمُ أَنْ تَبْلُغَ إِلَى حَدِّ يَكُونُ بِسَبَيهِ عَدَمُ تَمَامِ أَزْكَانِ الصَّلَاةِ وَقِرَاءَتِهَا ، وَأَنَّ مَنْ سَلَكَ طَرِيقَ النَّبِيِّ  $\rho$  فِي الْإِيجَازِ وَالْإِثْمَامِ لَا يُشْتَكَى مِنْهُ تَطْوِيلُ . وَوَرَوَى ابْنُ أَيِي شَيْبَةَ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يُتِمُّونَ وَيُوجِزُونَ وَيُبَادِرُونَ الْوَسْوَسَةَ ، فَبَيَّنَ وَرَوَى ابْنُ أَيِي شَيْبَةَ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يُتِمُّونَ وَيُوجِزُونَ وَيُبَادِرُونَ الْوَسْوَسَةَ ، فَبَيَّنَ الْعِلَّةَ فِي تَخْفِيفِهِمْ .

قَالَ : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّخْفِيفِ لِلْأَئِمَّةِ وَتَرْكِ التَّطْوِيلِ لِلْعَلَلِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ الضَّعْفِ وَالسَّقَمِ وَالْكِبَرِ وَالْحَاجَةِ وَاشْتِغَالِ حَاطِرِ أُمِّ الصَّبِيِّ لِبُكَائِهِ ، وَيَلْحَقُ هِمَا مَا كَانَ فِيهِ مَعْنَاهَا .

قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: التَّخْفِيفُ لِكُلِّ إِمَامٍ أَمْرُ مُجْمَعُ عَلَيْهِ ، مَنْدُوبُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ إِلَيْهِ ، إلَّا أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ أَقَلُ الْكَمَالِ . وَأَمَّا الْحُذْفُ وَالنَّقْصَانُ فَلا ؟ لَا عُلَمَاءِ إِلَيْهِ ، إلَّا أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُو أَقَلُ الْكَمَالِ . وَأَمَّا الْحُذْفُ وَالنَّقْصَانُ فَلا ؟ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَدْ نَهَى عَنْ نَقْرِ الْغُرَابِ ، وَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي فَلَمْ يُتِمَّ رَكُوعَهُ ، فَقَالَ الله إلى مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فَقَالَ لَهُ : ارْجِعْ فَصَلِ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ، وَقَالَ : لَا يَنْظُرُ اللّهُ إِلَى مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ .

1373 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : لَقَدْ كَانَتْ الصَّلَاةُ ثُقَامُ فَيَدْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِمَّا يُطَوِّلُهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ .

1374 وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ النَّبِيَّ وَ اللَّهُ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ النَّبِيَّ وَ اللَّهُ وَ اللَّوْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى لَا يُسْمَعَ وَقْعُ قَدَمٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ مَشْرُوعِيَّةُ التَّطْوِيلِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَغَيْرِهَا ، وفي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : « فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى » . وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : إِنْ كَانَ الإِنْتِظَارُ لَا يَضُرُّ بِالْمَأْمُومِينَ جَازَ .

### بَابُ وُجُوبِ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ وَالنَّهْيِ عَنْ مُسَابَقَتِهِ

 $\rho$  قَالَ : « إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ  $\rho$  قَالَ : « إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ خَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

1376 وَفِي لَفْظِ: « إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرُ ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَلَا تَسْجُدُوا ، وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدُ . . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو ذَاؤُد .

1377 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ p : « أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَضُولُ اللّهِ مَا مَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامَ أَنْ يُحَوِّلَ اللّهُ رَأْسَهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ ، أَوْ يُحَوِّلَ اللّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حَمَارٍ ؟ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

1378 وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ : « أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّ إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْقُعُودِ وَلَا بِالإنْصِرَافِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

1379- وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْفَعُ » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

قَوْلُهُ p : « إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا » . الحديث .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْمُرَادُ بِالْحَصْرِ هُنَا حَصْرُ الْفَائِدَةِ فِي الاِقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ وَالِاتِبَاعِ لَهُ ، وَمِنْ شَأْنِ التَّابِعِ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَى الْمَتْبُوعِ ، وَمُقْتَضَى ذَلِكَ بِالْإِمَامِ وَالِاتِبَاعِ لَهُ ، وَمِنْ الْأَحْوَالِ الَّتِي فَصَّلَهَا الْحَدِيثُ ، وَلَا فِي غَيْرِهَا قِيَاسًا عَلَيْهَا أَنْ لَا يُخَالِفَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحْوَالِ الَّتِي فَصَّلَهَا الْحَدِيثُ ، وَلَا فِي غَيْرِهَا قِيَاسًا عَلَيْهَا ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ خَصُوصُ بِالْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ لَا الْبَاطِنَةِ ، وَهِيَ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الْمَأْمُومُ كَالنِيَّةِ فَلَا يَضُرُّ الِاخْتِلَافُ فِيهَا .

قَوْلُهُ  $\rho: « فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا » . فِيهِ أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَشْرَعُ لَهُ فِي التَّكْبِيرِ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ الرُّكُوعُ وَالرَّفْعُ مِنْهُ وَالسُّجُودُ .$ 

قَوْلُهُ  $\rho$ : « أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ » . قَالَ الشَّارِحُ : وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ الرَّفْعِ قَبْلَ الْإِمَامِ لِكَوْنِهِ تَوَعَّدَ عَلَيْهِ بِالْمَسْخِ وَهُوَ أَشَدُّ الْعُقُوبَاتِ ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى إِلْمَسْخِ وَهُوَ أَشَدُّ الْعُقُوبَاتِ ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى إِنَّهُ آثُمُ وَتُحْزِئُهُ صَلَاتُهُ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

## بَابُ انْعِقَادِ اجْمَاعَةِ بِاثْنَيْنِ أَحَدُهُمَا صَبِيٌّ أَوْ امْرَأَةٌ

ρ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ، فَقَامَ النَّبِيُّ ρ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ، فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَحَذَ بِرَأْسِي وَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ .

 $\rho$  وَأَنَا يَوْمَئِذِ ابْنُ عَشْرٍ ، وَقُمْتُ إِلَى  $\rho$  وَأَنَا يَوْمَئِذِ ابْنُ عَشْرٍ ، وَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، قَالَ : وَأَنَا يَوْمَئِذٍ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ

2382 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ • « مِنْ النَّهُ كَثِيرًا اسْتَيْقَظَ مِنْ اللَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا اللهَ كَثِيرًا وَالنَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَوْلُهُ: (بِتُ عِنْدَ حَالَتِي مَيْمُونَةَ) إلى .. قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْحُدِيثُ لَهُ فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ ، مِنْهُ مَا بَوَّبَ لَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ انْعِقَادِ الجُمَاعَةِ بِاثْنَيْنِ أَحَدُهُمَا صَبِيٌّ ، وَلَيْسَ عَلَى قَوْلِ مَنْ مَنَعَ مِنْ انْعِقَادِ إِمَامَةِ مَنْ مَعَهُ صَبِيٌّ فَقَطْ دَلِيلٌ أَحَدُهُمَا صَبِيٌّ ، وَلَيْسَ عَلَى قَوْلِ مَنْ مَنَعَ مِنْ انْعِقَادِ إِمَامَةِ مَنْ مَعَهُ صَبِيٌّ فَقَطْ دَلِيلٌ . وَمِنْهَا أَنَّ مَوْقِفَ الْمُؤْتَمِّ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ . وَمِنْهَا أَنَّ مَوْقِفَ الْمُؤْتَمِّ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ . وَمِنْهَا أَنَّ مَوْقِفَ الْمُؤْتَمِ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ . وَمِنْهَا أَنَّ مَوْقِفَ الْمُؤْتَمِ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ . انْتَهَى مُنْ لَمْ يَنُو الْإِمَامَةَ . وَقَدْ بَوَّبَ الْبُحَارِيُّ لِذَلِكَ . انْتَهَى مُلَحَقًا .

قَوْلُهُ  $\rho: « مِنْ اسْتَيْقَظَ مِنْ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ » . قَالَ الشَّارِخُ : وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ إِيقَاظِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ بِاللَّيْلِ لِلصَّلَاةِ ، واسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى صِحَّةِ الْإِمَامَةِ وَانْعِقَادِهَا بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ . إِلَى أَنْ قَالَ : وَمَنْ مَنَعَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ .$ 

## بَابُ انْفِرَادِ الْمَأْمُومِ لِعُذْرٍ

1383- ثَبَتَ أَنَّ الطَّائِفَةَ الْأُولَى فِي صَلَاةِ الْخُوْفِ تُفَارِقُ الْإِمَامَ وَتُتِمَّ ، وَهِيَ مُفَارِقَةٌ لِعُذْرِ .

1384 وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَوُّمُ قَوْمَهُ ، فَدَحَلَ حَرَامٌ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهُ نَخْلَهُ ، فَدَحَلَ الْمَسْجِدَ مَعَ الْقَوْمِ ، فَلَمَّا رَأَى مُعَاذًا طَوَّلَ جَرَامٌ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيهُ نَخْلَهُ ، فَدَحَلَ الْمَسْجِدَ مَعَ الْقَوْمِ ، فَلَمَّا رَأَى مُعَاذًا طَوَّلَ جَرَامٌ وَهُو يَنِحُلِهِ يَسْقِيهِ ، فَلَمَّا قَضَى مُعَاذُ الصَّلَاةَ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ ، قَالَ جَوَّرَ فِي صَلَاتِهِ وَلَحِقَ بِنَحْلِهِ يَسْقِيهِ ، فَلَمَّا قَضَى مُعَاذُ الصَّلَاةَ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ ، قَالَ : إِنَّهُ لَمُنَافِقٌ أَيَعْجَلُ عَنْ الصَّلَاةِ مِنْ أَجْلِ سَقْيٍ نَخْلِهِ ؟ قَالَ : فَجَاءَ حَرَامٌ إِلَى النَّبِيّ وَمُعَاذُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِي أَرَدْتُ أَنْ أَسْقِي نَخْلًا لِي ، فَدَحَلْتُ  $\rho$ 

الْمَسْجِدَ لِأُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ ، فَلَمَّا طَوَّلَ بَحَوَّزْتُ فِي صَلَاتِي وَلَحِقْتُ بِنَخْلِي أَسْقِيهِ ، فَلَمَّا طَوَّلَ بَحَوَّزْتُ فِي صَلَاتِي وَلَحِقْتُ بِنَخْلِي أَسْقِيهِ ، فَزَعَمَ أَيِّي مُنَافِقٌ ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ  $\rho$  عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ : « أَفَتَّانُ أَنْتَ ، أَفَتَّانُ أَنْتَ ، لَا تُطَوِّلُ بِهِمْ ، اقْرَأْ بِ سَبّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَخُوهِمَا » .

1385 وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَقَرَأَ فِيهَا ﴿ اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ ﴾ . ، فَقَامَ رَجُلُّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفْرُغَ فَصَلَّى وَذَهَبَ ، فَقَالَ فِيهَا ﴿ اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ ﴾ . ، فَقَامَ رَجُلُّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفْرُغَ فَصَلَّى وَذَهَبَ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ قَوْلًا شَدِيدًا ، فَأَتَى النَّبِيَّ  $\rho$  فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ وَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أَعْمَلُ فِي نَخْلٍ لَهُ مُعَاذُ قَوْلًا شَدِيدًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  يَعْنِي لِمُعَاذٍ : ﴿ صَلِّ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَخُوهَا مِنْ السُّورِ ﴾ . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ .

1386 فَإِنْ قِيلَ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ الَّذِي فَارَقَ مُعَاذًا سَلَّمَ ثُمُّ صَلَّى وَحْدَهُ ، وَهَذَا يَدُلِّ عَلَى أَنَّهُ مَا بَنَى بَلْ اسْتَأْنَفَ ، قِيلَ فِي فَارَقَ مُعَاذًا سَلَّمَ ثُمُّ صَلَّى وَحْدَهُ ، وَهَذَا يَدُلِّ عَلَى أَنَّهُ مَا بَنَى بَلْ اسْتَأْنَفَ ، قِيلَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ : إِنَّ مُعَاذًا اسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهُمَا قِصَّتَانِ وَقَعَتَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ : إِنَّ مُعَاذًا اسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهُمَا قِصَّتَانِ وَقَعَتَا فِي وَقُتَا فِي وَقُتَانِ وَقَعَتَا فِي وَقُتَانِ مُعَاذًا لِرَجُلِ أَوْ لِرِجْلَيْنِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ قَوَّى الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ إِسْنَادَ حَدِيثِ بُرَيْدَة ، وَلَكِنَّهُ قَالَ : هِيَ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ ، وَطَرِيقُ الْجَمْعِ الْحَمْلُ عَلَى تَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ ، أَوْ تَرْجِيحُ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مَعَ عَدَمِ الْإِمْكَانِ .

قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ بِحَدِيثِ أَنَسٍ وَبُرَيْدَةَ الْمَذْكُورَيْنِ عَلَى جَوَازِ صَلَاةِ مَنْ قَطَعَ الْإِنْتِمَامَ بَعْدَ الدُّحُولِ فِيهِ لِعُذْرٍ وَأَتَمَّ لِنَفْسِهِ . وَجُمِعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ أَنَّهُ سَلَّمَ ثُمُّ اسْتَأْنَفَ بِتَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ . وَيُمْكِنُ الجُمْعُ بِأَنَّ قَوْلَ الرَّجُلِ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ أَنَّهُ سَلَّمَ ثُمُّ اسْتَأْنَفَ بِتَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ . وَيُمْكِنُ الجُمْعُ بِأَنَّ قَوْلَ الرَّجُلِ : فَصَلَّى وَذَهَبَ كَمَا فِي حَدِيثِ أَنَسٍ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : فَصَلَّى وَذَهَبَ كَمَا فِي حَدِيثِ أَنَسٍ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : فَصَلَّى وَذَهَبَ كَمَا فِي حَدِيثِ أَنَسٍ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : فَصَلَّى وَذَهَبَ كَمَا فِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ لَا يُنَافِي الْخُرُوجُ مِنْ صَلَاةِ الجُمَاعَةِ بِالتَّسْلِيمِ وَاسْتِمْنَافِهَا فُرَادَى وَالتَّكُونِ فِيهَا ، لِأَنَّ جَمِيعَ الصَّلَاةِ تُوصَفُ بِالتَّجَوُّزِ كَمَا تُوصَفُ بِهِ بَقِيَّتُهَا . وَيُؤَيِّدُ

ذَلِكَ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِلَفْظِ: فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَصَلَّى فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ. وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: فَاخْرَفَ رَجُلُ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ. وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنْ يَكُونَ مَا فِي حَدِيثَى الْبَابِ مُحْتَمَلًا ، وَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مُبَيِّنًا لِذَلِكَ.

### بَابُ انْتِقَالِ الْمُنْفَرِدِ إِمَامًا فِي النَّوَافِلِ

 $\rho$  عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ فَجَنْتُ فَقُمْتُ حَلْفَهُ ، وَقَامَ رَجُلُ فَقَامَ إِلَى جَنْبِي ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ حَتَّى كُنَّا رَهْطًا ، فَلَمَّا أَحَسَّ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  أَنَّنَا خَلْفَهُ بَحَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ ، ثُمَّ قَامَ فَدَحَلَ مَنْزِلَهُ فَصَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّهَا عِنْدَنَا ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللّهِ أَفَطِنْتَ بِنَا اللَّيْلَةَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ يُصَلِّهَا عِنْدَنَا ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللّهِ أَفَطِنْتَ بِنَا اللَّيْلَةَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ هُذَلِكَ الّذِي حَمَلَنِي عَلَى مَا صَنَعْتُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

ρ اتَّخَذَ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ اتَّخَذَ حُجْرَةً ، قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : « مِنْ حَصِيرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ ، فَحَرَةً ، قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : « مِنْ حَصِيرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ فَحَرَجَ إلَيْهِمْ فَقَالَ : قَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ صَنِيعِكُمْ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ ، فَإِنَّ أَفْضَلَ قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

 $\rho$  كَانَ يُصَلِّي فِي حُجْرَتِهِ وَحِدَارُ الْحُجْرَةِ  $\rho$  كَانَ يُصَلِّي فِي حُجْرَتِهِ وَحِدَارُ الْحُجْرَةِ وَصِيرٌ فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  ، فَقَامَ نَاسٌ يُصَلُّونِهِ ، فَأَصْبَحُوا فَصَيرٌ فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  يُصَلِّي اللَّيْلَةَ التَّانِيَةَ ، فَقَامَ نَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ . وَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ تَدُلُّ عَلَى مَا بَوَّبَ لَهُ الْمُضَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ جَوَازِ انْتِقَالِ الْمُنْفَرِدِ إِمَامًا فِي النَّوَافِلِ وَكَذَلِكَ فِي غَيْرِهَا لِعَدَمِ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ جَوَازِ انْتِقَالِ الْمُنْفَرِدِ إِمَامًا فِي النَّوَافِلِ وَكَذَلِكَ فِي غَيْرِهَا لِعَدَمِ الْمُارِقِ .

الخنء الأول \_\_\_\_\_

وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْبُحَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ عَلَى جَوَازِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْمُؤْتِّيِّنَ بِهِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةً .

## بَابُ الْإِمَامِ يَنْتَقِلُ مَأْمُومًا إِذَا اسْتَخْلَفَ فَحَضَرَ مُسْتَخْلِفُهُ

 $\rho$  وَهَبَ إِلَىٰ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ النَّهِ  $\rho$  وَهَبَ إِلَىٰ بَيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُعْلِحُ بَيْنَهُمْ ، فَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ : أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي فَأُقِيمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  وَالنَّاسُ فِي فَأَقِيمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ ، فَتَحَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ ، فَصَفَّقَ النَّاسُ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لا الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَقَتَ ، فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  أَنْ أَمْكُتْ مَكَانَكَ ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَأْشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ اسْتَأْحَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِ ، مَا أَمْرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ اسْتَأْحَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِ ، مَا أَمْرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ اسْتَأْحَرَ أَبُو بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْبُتَ إِذْ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْبُتَ إِذْ مَا مَنَعَكَ أَنْ يَصُولُ اللَّهِ  $\rho$  مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ اسْتَأْحَرَ أَبُو بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْبُتَ إِذْ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْبُتَ إِذْ مَا كَانَ لِابْسِ لِ اللَّهِ  $\rho$  مَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ التَصْفِيقَ ، مَنْ ذَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْتَرْتُمُ التَّصْفِيقَ لِلنِسَاءِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . فَلَيْهِ . فَإِنَّهُ إِنْ يُعْقِقُ عَلَيْهِ .

1391 وفي رواية لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ قَالَ : كَانَ قِتَالُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ ، فَبَلَغَ النَّبِيُّ وَ فَأَتَاهُمْ بَعْدَ الظُّهْرِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَقَالَ : يَا بِلَالُ إِنْ عَضْرَتْ الْعَصْرُ الصَّلَاةُ وَلَمْ آتِ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، قَالَ : فَلَمَّا حَضَرَتْ الْعَصْرُ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، قَالَ : فَلَمَّا حَضَرَتْ الْعَصْرُ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

 $\rho$  وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  وَقَالَ : « مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ  $\rho$  فِي نَفْسِهِ خِفَّةً ، فَحَرَجَ يُصَلِّي ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ  $\rho$  فِي نَفْسِهِ خِفَّةً ، فَحَرَجَ يُصَلِّي يَعَا خَرَ ، فَأَوْمَأُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ  $\rho$  أَنْ مَكَانَكَ ، ثُمَّ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ ، فَأَوْمَأُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ  $\rho$  أَنْ مَكَانَكَ ، ثُمَّ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ ، فَأَوْمَأُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ  $\rho$ 

أَتَيَا بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  يُصَلِّي قَاعِدًا ، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  ، وَالنَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

1393- وَلِلْبُحَارِيِّ فِي رِوَايَةٍ: فَحَرَجَ يُهَادَى بَيْن رَجُلَيْنِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ.

. وَكَانَ النَّبِيُّ  $\rho$  يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُهُمْ التَّكْبِيرَ . وَكَانَ النَّبِيُّ  $\rho$ 

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ ) أَيْ دَحَلَ فِي الصَّلَاةِ . وَفِي لَفْظٍ لِلْبُحَارِيِّ : ( فَاسْتَفْتَحَ أَبُو بَكْرٍ فَكَبَّرَ ) وَفِي رِوَايَةٍ : ( فَاسْتَفْتَحَ أَبُو بَكْرٍ ) وَفِي رِوَايَةٍ : ( فَاسْتَفْتَحَ أَبُو بَكْرٍ ) وَفِي رِوَايَةٍ : ( فَاسْتَفْتَحَ أَبُو بَكْرٍ ) وَفِي رَوَايَةٍ : ( فَاسْتَفْتَحَ أَبُو بَكُرٍ مِنْ اللّهُ عَنْتُ اللّهُ عَمْرَارٍ فِي هَذَا الْمَقَامِ ؛ لِأَنَّهُ هُنَاكَ قَدْ مَضَى مُعْظَمُ الصَّلَاةِ فَحَسُنَ الإسْتِمْرَارُ فِي هَذَا الْمَقَامِ ؛ لِأَنَّهُ هُنَاكَ قَدْ مَضَى مُعْظَمُ الصَّلَاةِ فَحَسُنَ الإسْتِمْرَارُ أَنْهُ مُنَاكً لَمْ يَمْضِ إِلّا الْيَسِيرُ .

قَالَ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَا بَوَّبَ لَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ جَوَازِ انْتِقَالِ الْإِمَامِ مَأْمُومًا إِذَا اسْتَخْلَفَ فَحَضَرَ مُسْتَخْلِفُهُ ، وَادَّعَى ابْنُ عَبْد الْبَرِّ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ حَصَائِصِ النَّبِيِّ إِذَا اسْتَخْلَفَ فَحَضَرَ مُسْتَخْلِفُهُ ، وَادَّعَى ابْنُ عَبْد الْبَرِّ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ حَصَائِصِ النَّبِيِّ ، وَنُوقِضَ أَنَّ الْخِلَافَ ثَابِتٌ . وَادَّعَى الْإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ . وَنُوقِضَ أَنَّ الْخِلَافَ ثَابِتٌ .

وَلِلْحَدِيثِ فَوَائِدٌ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَعْضَهَا فَقَالَ:

فِيهِ مِنْ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَشْيَ مِنْ صَفِّ إِلَى صَفِّ يَلِيهِ لَا يُبْطِلُ ، وَأَنَّ حَمْدَ اللَّهِ لِأَمْرٍ يَخْدُثُ وَالتَّنْبِيهُ بِالتَّسْبِيحِ جَائِزَانِ ، وَأَنَّ الِاسْتِخْلَافَ فِي الصَّلَاةِ لِعُذْرٍ جَائِزٍ مِنْ طَرِيقِ الْأُوْلَى ؛ لِأَنَّ قُصَارَاهُ وُقُوعُهَا بِإِمَامَيْنِ .

قَالَ الشَّارِحُ: وَمِنْ فَوَائِدِ الْحَدِيثِ جَوَازُ كَوْنِ الْمَرْءِ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ إِمَامًا وَفِي بَعْضِ مَلَاتِهِ إِمَامًا وَفِي بَعْضِهَا مَأْمُومًا. وَجَوَازُ الْإِلْتِفَاتِ بَعْضِهَا مَأْمُومًا. وَجَوَازُ الْإِلْتِفَاتِ

لِلْحَاجَةِ ، وَجَوَازُ مُخَاطَبَةِ الْمُصَلِّي بِالْإِشَارَةِ ، وَجَوَازُ الْحَمْدِ وَالشُّكْرِ عَلَى الْوَجَاهَةِ فِي الدِّينِ ، وَجَوَازُ الْعَمَلِ الْقَلِيلِ فِي الصَّلَاةِ .

## بَابُ مَنْ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً بَعْدَ إمَامِ الْحَيِّ

ho عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ho بِأَصْحَابِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ho : « مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى ذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ » ؟ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنِّرْمِذِيُّ بِمَعْنَاهُ .

1396 - وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ مَ الْصَّحَابِهِ الظُّهْرَ ، فَدَحَلَ رَجُلُ فَكَرَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الدُّخُولِ مَعَ مَنْ دَحَلَ فِي الصَّلَاةِ مُنْفَرِدًا ، وَإِنْ كَانَ الدَّاخِلُ مَعَهُ قَدْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ . قَالَ : وَالْحَدِيثُ مِنْ مُخَصِّصَاتِ حَدِيثِ : « لَا تُعَادُ صَلَاةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ » .

## بَابُ الْمَسْبُوقِ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ وَلَا يَعْتَدُّ بِرَكْعَةٍ لَا يُدْرِكُ زُكُوعُهَا

1397 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ : « إِذَا جِعْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَخَنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا ، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

1398 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ مَعَ الْصَّلَاةِ مَعَ الْصِّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ » . أَخْرَجَاهُ .

ρ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ: « إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ ﴾ . قِيلَ : الْمُرَادُ كِمَا هُنَا الرُّكُوعُ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : ﴿ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ ﴾ هُنَا الرُّكُوعُ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : ﴿ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ ﴾ فَيكُونُ مُدْرِكُ الْإِمَامِ رَاكِعًا مُدْرِكًا لِتِلْكَ الرَّكْعَةِ ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الجُمْهُورُ .

قَوْلُهُ: ﴿ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ ﴾ . فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ دُخُولِ اللَّاحِقِ مَعَ الْإِمَامُ وَيَ أَيِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ أَدْرَكَهُ مِنْ غَيْر فَرْقٍ بَيْنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالشُّجُودِ .

### بَابُ الْمَسْبُوقِ يَقْضِي مَا فَاتَهُ إِذَا سَلَّمَ إِمَامُهُ مِنْ غَيْرٍ زِيَادَةٍ

 $\rho$  عَنْ اللَّهُ عِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : ثَخَلَّفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَتَبَرَّزَ وَذَكَرَ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ عَمَدَ النَّاسَ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ يُصَلِّي بِهِمْ ، فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّحْمَٰنِ يُصَلِّي بِهِمْ ، فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّحْعَةَ الْأَخِيرَةَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  يُتِمُّ صَلَاتَهُ ، فَلَمَّا الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  يُغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوْا الصَّلَاةَ فَلَمَّا فَضَاهَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ : « قَدْ أَحْسَنْتُمْ وَأَصَبْتُمْ » . يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوْا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

1401 - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد قَالَ فِيهِ : فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ  $\rho$  فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي سُبِقَ كِمَا لَمْ يَرِدْ عَلَيْهَا شَيْئًا .

قَالَ أَبُو دَاوُد أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ يَقُولُونَ : مَنْ أَدْرَكَ الْفَرْدَ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهُو . الخنء الأول

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا شَيْئًا ) أَيْ لَمْ يَسْجُدْ سَجُددَّقَيْ السَّهْوِ . فِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمَسْبُوقِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ سُجُودٌ . قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : وَبِهِ قَالَ أَكْتَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ .

### بَابُ مَنْ صَلَّى ثُمُّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً فَلْيُصَلِّهَا مَعَهُمْ نَافِلَةً

فِيهِ 1402 ، 1403 ، 1402 – عَنْ أَبِي ذَرِّ وَعُبَادَةُ وَيَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ النَّبِيّ  $\rho$  وَقَدْ سَبَقَ .

 $\rho$  وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَعَنْ مِحْجَنِ بْنِ الْأَدْرَعِ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ  $\rho$  وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى ، يَعْنِي وَلَمْ أُصَلِّ ، فَقَالَ لِي : « أَلَا صَلَّيْتَ » ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِي قَدْ صَلَيْتُ فِي الرَّحْلِ ثُمُّ أَتَيْتُكَ ، قَالَ : « فَإِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَاجْعَلْهَا نَافِلَةً » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

-1406 وَعَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ : أَتَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ بِالْبَلَاطِ وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقُلْتُ : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ ؟ قَالَ : إِنِي وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقُلْتُ : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّي مَعَ النَّاسِ ؟ قَالَ : إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  يَقُولُ : « لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَوَانَّسَائِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَحَدِيثُ مِحْجَنٍ وَمَا قَبْلَهُ مِنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا الْمُصَنِّفُ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الدُّحُولِ فِي صَلَاةِ الجُمَاعَةِ لِمَنْ كَانَ قَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةَ ، وَلَكِنْ ذَلِكَ مُقَيَّدُ بِالْجُمَاعَاتِ الَّتِي تُقَامُ فِي الْمَسَاحِدِ .

قَوْلُهُ: ( وَهُوَ بِالْبَلَاطِ) هُوَ مَوْضِعٌ مَفْرُوشٌ بِالْبَلَاطِ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَالسُّوقِ بِالْمَدِينَةِ .

قَوْلُهُ: ﴿ لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ﴾ . قَدْ تَمَسَّكَ هِمَذَا الحُدِيثِ الْقَائِلُونَ أَنَّ مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ ثُمُّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً لَا يُصَلِّي مَعَهُمْ كَيْفَ كَانَتْ ؛ لِأَنَّ الْإِعَادَةَ لَا ثَصَيلِ فَضِيلَةِ الجُمَاعَةِ وَقَدْ حَصَلَتْ لَهُ ، وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنْ الصَّيْدَلَانِي وَالْعَزَالِي وَصَاحِبِ الْمُرْشِدِ . قَالَ فِي الاسْتِذْكَارِ : اتَّفَقَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُويْهِ وَصَاحِبِ الْمُرْشِدِ . قَالَ فِي الاسْتِدْكَارِ : اتَّفَقَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُويْهِ عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ  $\rho$  : ﴿ لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ﴾ . أَنَّ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّي عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ مَا : ﴿ لَا تُصَلَّونَا ضَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ﴾ . أَنَّ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ صَلَاةً مَنْ صَلَّى الثَّانِيَةَ مَعَ الجُمَاعَةِ عَلَى أَنَّهَا نَافِلَةٌ اقْتِدَاءً بِالنَّبِي  $\rho$  فِي أَمْرِهِ بِذَلِكَ أَنَّهَا مَنْ صَلَّى الثَّانِيَةَ مَعَ الجُمَاعَةِ عَلَى أَنَّهَا نَافِلَةٌ اقْتِدَاءً بِالنَّيِ مَعْ وَالِثَانِيَة نَافِلَةٌ فَلَا وَلَكَ مِنْ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْأُولِي فَرِيضَةٌ وَالتَّانِيَة نَافِلَةٌ فَلَا عَلَى مِنْ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْأُولِي فَرِيضَةٌ وَالتَّانِيَة نَافِلَةٌ فَلَا عَلَى مِنْ إِعَادَةٍ الصَّلَاةِ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْأُولِي فَرِيضَةٌ وَالتَّانِيَة نَافِلَةٌ فَلَا عَامِدَةً حِينَئِذٍ .

#### بَابُ الْأَعْذَارِ فِي تَرْكِ الْجُمَاعَةِ

 $\rho$  عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيّ  $\rho$  أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِي فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ ، يُنَادِي : صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ، فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ، وَفِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

1408 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ρ فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا ، فَقَالَ : « لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

1409 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ : إِذَا قُلْتَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ قَالَ : فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا ؟ قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ حَيْرٌ مِنِي ، النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا ؟ قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُو حَيْرٌ مِنِي ، يَعْنِي النَّبِيَّ  $\rho$  إِنَّ الجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ يَعْنِي النَّبِيَّ  $\rho$  إِنَّ الجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

الجنء الأول \_\_\_\_\_

1410- وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ مُؤَذِّنَهُ يَوْمَ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ بِنَحْوِهِ .

الطَّعَامِ  $\rho$  : قَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : قَالَ النَّبِيُّ عَلَى الطَّعَامِ  $\rho$  : « إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَقِيمَتْ الصَّلَاةُ » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ . فَلَا يَعْجَلُ حَتَّى يَقْضِي حَاجَتَهُ مِنْهُ ، وَإِنْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

مَعْتُ النَّبِيَّ  $\rho$  يَقُولُ : ﴿ لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ  $\rho$  يَقُولُ : ﴿ لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَتَيْنِ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

1413- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ إِقْبَالُهُ عَلَى حَاجَتِهِ حَتَّى يُقْبِلَ عَلَى صَالِتِهِ وَقَلْبُهُ فَارِغٌ . ذَكَرَهُ الْبُحَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ: قَوْلُهُ: ( يُنَادِي صَلُّوا فِي رَحَّالِكُمْ). فِي رِوَايَةٍ لِلْبُحَارِيِّ ثُمَّ يَقُول عَلَى أَثَرِه يَعْنِي أَثَرَ الْأَذَانِ: « أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ». وَهُو صَرِيحُ فِي أَنَّ الْقُول عَلَى أَثَرِه يَعْنِي أَثَرَ الْأَذَانِ: « قَالَ الْحَافِظُ: وَيُمْكِن الْجُمْعُ بِأَنْ يَكُونَ مَعْنَى الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ كَانَ بَعْدَ فَرَاغِ الْأَذَانِ. قَالَ الْحَافِظُ: وَيُمْكِن الْجُمْعُ بِأَنْ يَكُونَ مَعْنَى الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ كَانَ بَعْدَ فَرَاغِ الْأَذَانِ. قَالَ الْحَافِظُ: وَيُمْكِن الْجُمْعُ بِأَنْ يَكُونَ مَعْنَى الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ رُحْصَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَرَحَّصَ . وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرٍ . قَالَ الشَّارِحُ: وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ تَدُلُّ عَلَى التَّرْخِيصِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْجُمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ الشَّارِحُ: وَالْأَحَادِيثُ الْمَطَرِ وَشِدَّةِ الْبَرْدِ وَالرِّيح .

## أَبْوَابُ الْإِمَامَةِ وَصِفَةُ الْأَئِمَّةِ بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

مَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

الله الله وعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْمِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنَّا ، كَانُوا فِي الْمِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنَّا ، كَانُوا فِي الْمِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنَّا ، وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ » . .
 وَلَا يَؤُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ » . .

1416- وَفِي لَفْظِ : « لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلَا سُلْطَانِهِ » .

1417- وَفِي لَفْظِ : « سِلْمًا » بَدَل « سِنَّا » . رَوَى الْجَمِيعُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

1418- وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ لَكِنْ قَالَ فِيهِ : ﴿ لَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ .

1419 وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ρ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي ، فَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِقْفَالَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا : « إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَوُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

1420 - وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ : وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْقِرَاءَة .

1421- وَلِأَبِي دَاوُد : وَكُنَّا يَوْمئِذٍ مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْعِلْمِ ) .

مَنْ زَارَ  $\rho$  وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ  $\rho$  يَقُولُ : « مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلُ مِنْهُمْ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهُ .

وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِإِمَامَةِ الزَّائِرِ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَكَانِ لِقَوْلِهِ وَ فِي حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ : « إلَّا بِإِذْنِهِ » .

 $\rho$  قَالَ : ثَلَاثَةٌ عَلَى  $\rho$  قَالَ : ثَلَاثَةٌ عَلَى  $\rho$  قَالَ : ثَلَاثَةٌ عَلَى  $\rho$  قَالَ : ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ ، وَرَجُلُ أُمَّ قَوْمًا وَهُمْ كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ ، وَرَجُلُ أُمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ ، وَرَجُلُ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الْخُمْسِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ » . رَوَاهُ البِّرُمِذِيُّ .

 $\rho$  قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  $\rho$  قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ ، وَلَا يَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ الْآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ ، وَلَا يَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ حَانَهُمْ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( إِذَا كَانُوا ثَلَاثَة ) مَفْهُوم الْعَدَد هُنَا غَيْر مُعْتَبَر لِمَا سَيَأْتِي فِي حَدِيثِ مَالكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ .

قَوْلُهُ  $\rho: « وَأَحَقّهمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ » . فِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ : يُقَدَّمُ فِي الْإِمَامَةِ الْأَقْوَأُ عَلَى الْأَفْقَهِ .$ 

قَوْلُهُ: ﴿ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ: فِيهِ أَنَّ مَزِيَّةَ الْعِلْمِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ الْمَزَايَا الدِّينِيَّةِ .

قَوْلُهُ : ( فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّة سَوَاءً فَأَقَدْمُهُم هِجْرَةً ) قَالَ الشَّارِحُ : الْهِجْرَةُ الْمُقَدَّمُ هِمْ وَ اللهِ الْمُقَدَّمُ هِمَا فِي الْإِمَامَةِ لَا تَنْقَطِعُ إِلَى الْمُقَدَّمُ هِمَا فِي الْإِمَامَةِ لَا تَنْقَطِعُ إِلَى الْمُقَدَّمُ هِمَا فِي الْإِمَامَةِ كَمَا وَرَدَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ وَقَالَ بِهِ الْجُمْهُورُ .

قَوْله : ( فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنَّا ) . قَالَ الشَّارِخُ : أَيْ يُقَدَّمُ فِي الْإِمَامَةِ مَنْ كَبِرَ سِنُّهُ فِي الْإِسْلَامِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ فَضِيلَةٌ يَرْجَحُ هِمَا ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : « سِلْمًا » الْإِسْلَامُ ، فَيَكُونُ مَنْ تَقَدَّمَ إِسْلَامُهُ أَوْلَى مِمَّنْ تَأَخَّرَ إِسْلَامُهُ .

قَوْلُهُ: ( وَلَا يَؤُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ). قَالَ النَّوَوِيُّ: مَعْنَاهُ أَنَّ صَاحِبَ الْبَيْتِ وَالْمَجْلِسِ وَإِمَامَ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ. قَالَ الشَّارِحُ: وَظَاهِرُهُ أَنَّ السُّلْطَانَ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْهُ قُرْآنًا وَفِقْهًا وَوَرَعًا وَفَضْلًا، فَيَكُونُ كَالْمُحَصِّصِ لِمَا قَبْلَهُ.

قَوْله: ﴿ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمُّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ : فِيهِ أَنَّ الْمَزُورَ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْ الزَّائِرِ وَإِنْ كَانَ أَعْلَمَ أَوْ أَقْرَأَ مِنْ الْمَزُورِ . وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الْمَزُورَ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْ الزَّائِرِ وَإِنْ كَانَ أَعْلَمَ أَوْ أَقْرَأَ مِنْ الْمَزُورِ . وَقَدْ عَرَفْتَ مِمَّا سَلَفَ أَنَّ أَبَا دَاوُد زَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ : ﴿ وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلَ فِي بَيْتِهِ ﴾ . فَيَصْلُحُ حِينَئِدٍ قَوْلُهُ فِي آخِرٍ حَدِيثِهِ : ﴿ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ لِتَقْيِيدِ جَمِيعِ الجُمُلِ الْمَذْكُورَةِ فَيصْلُحُ حِينَئِدٍ قَوْلُهُ فِي آخِرٍ حَدِيثِهِ : ﴿ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ لِتَقْيِيدِ جَمِيعِ الجُمُلِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ .

## بَابُ إِمَامَةِ الْأَعْمَى وَالْعَبْدِ وَالْمَوْلَى

1425 عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ مَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ يُصَلِّي بِمِمْ وَهُوَ أَعْمَى . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

1426 وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ أَنَّ عِتْبَانُ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى ، وَأَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ ، وَأَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلِّى فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلِّى فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلِّى فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلِّى فَيهِ رَسُولُ اللَّهِ فَي بَيْتِي مَكَانًا فَي الْبَيْتِ فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ فَي بَيْتِي مَكَانًا فِي الْبَيْتِ فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ فَي بَيْتِي مَكَانًا فَي الْبَيْتِ فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ فَي بَيْتِي مَكَانًا فِي الْبَيْتِ فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ فَي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَعُمُولُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَى اللَّهُ فَا اللَّهُ فَلُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّه

1427 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ نَرَلُوا الْعَصْبَةَ ، مَوْضِعًا بِقْبَاءَ ، قَبْلَ مَقْدَمِ النَّبِيّ مَكَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا ، وَقَالَ مَقْدَمِ النَّبِيّ مَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا ، وَكَانَ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

1428 وَعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْتُونَ عَائِشَةَ بِأَعْلَى الْوَادِي هُوَ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَنَاسٌ كَثِيرٌ ، فَيَؤُمّهُمْ أَبُو عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ وَأَبُو عَمْرٍو خُلَامُهَا حِينَئِذٍ لَمْ يُعْتَقْ . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ ) .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( يُصَلِّي بِهِمْ وَهُوَ أَعْمَى ) . فِيهِ جَوَازُ إِمَامَةِ الْأَعْمَى ، وَقَدْ صَرَّحَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَالْغَزَالِيُّ بِأَنَّ إِمَامَةَ الْأَعْمَى أَفْضَل مِنْ إِمَامَة الْبَصِيرِ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ خُشُوعًا مِنْ الْبَصِيرِ ، وَرَجَّحَ الْبَعْضُ أَنَّ إِمَامَةَ الْبَصِيرِ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَشَدُّ تَوَقِيًّا لِلنَّجَاسَةِ ، وَالَّذِي فَهَمَّهُ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّ أَمُامَةَ الْبَصِيرِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ إِمَامَةَ الْبَصِيرِ الشَّافِعِيِ أَنَّ إِمَامَةَ الْبَصِيرِ الشَّافِعِي أَنَّ إِمَامَةَ الْبَصِيرِ اللَّهِ عَدَم الْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّ فِي كُلِّ مِنْهُمَا فَضِيلَةً ، غَيْرُ أَنَّ إِمَامَةَ الْبُصِيرِ أَفْضَلُ ، لِأَنَّ أَكْثَرَ مَنْ جَعَلَهُ النَّبِيّ  $\rho$  إِمَامًا الْبُصِرَاءُ .

قَالَ الشَّارِحُ : وَفِي حَدِيثِ عِتْبَانُ فَوَائِدٌ : مِنْهَا إِمَامَةُ الْأَعْمَى ، وَإِخْبَارُ الْمَرْءِ عَنْ نَفْسِهِ بِمَا فِيهِ مِنْ عَاهَةٍ ، وَالتَّحَلُّفُ عَنْ الجُمَاعَةِ فِي الْمَطَرِ وَالظُّلْمَةِ ، وَالتَّخَلُفُ عَنْ الجُمَاعَةِ فِي الْمَطَرِ وَالظُّلْمَةِ ، وَالتَّبَرُّكُ بِالْمَوَاضِعِ مُعَيَّنٍ لِلصَّلَاةِ وَإِمَامَة الزَّائِرِ إِذَا كَانَ هُوَ الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ ، وَالتَّبَرُّكُ بِالْمَوَاضِعِ مُوضِعٍ مُعَيَّنٍ لِلصَّلَاةِ وَإِمَامَة الزَّائِرِ إِذَا كَانَ هُوَ الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ ، وَالتَّبَرُّكُ بِالْمَوَاضِعِ اللَّي صَلَّى فِيهَا  $\rho$  ، وَإِجَابَةُ الْفَاضِلِ دَعْوَةَ الْمَفْضُولِ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ . قَالَ : وَقَدْ النَّي صَلَّى فِيهَا  $\rho$  ، وَإِجَابَةُ الْفَاضِلِ دَعْوَةَ الْمَفْضُولِ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ . قَالَ : وَقَدْ السَّتَذَلَّ المُصَنِّفُ رَحِمَةُ اللَّهُ بِإِمَامَةِ سَالِم بِعَوْلَاءِ الجُمَاعَةِ عَلَى جَوَازِ إِمَامَةِ الْعَبْدِ . وَوَحُدُهُ اللَّهُ بِإِمَامَةِ سَالٍ بِعِقُلَاءِ الْجُمَاعَةِ عَلَى جَوَازِ إِمَامَةِ الْعَبْدِ . وَوَحُدُهُ اللَّهُ بِإِمَامَةِ السَّحَابَةِ الْقُرَشِيِّينَ عَلَى تَقْدِيمِهِ . وَكَذَلِكَ اسْتَذَلَّ بِإِمَامَةِ مَوْلَى عَائِشَةَ لِأُولَئِكَ لِمِثْلِ ذَلِكَ .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي إمَامَةِ الْفَاسِقِ

1429 عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ p قَالَ : « لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا ، وَلَا أَعْرَابِيُّ مُهَاجِرًا ، وَلَا يَؤُمَّنَ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا ، إِلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ يَخَافُ سَوْطَهُ أَوْ سَيْفَهُ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

1430 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ « اجْعَلُوا أَئِمَّتَكُمْ خِيَارَكُمْ ، فَإِنَّهُمْ وَفُدُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

1431 وَعَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : ﴿ الْجُهَادُ وَاحِبُ مَكَحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : الْجُهَادُ وَاحِبُ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ ، بَرَّا كَانَ أَوْ فَاحِرًا ، وَالصَّلَاةُ وَاحِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرَّاكَانَ أَوْ فَاحِرًا ، وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيِّ ومَعْنَاهُ ، وَقَالَ مَكْحُولُ لَمْ يَلْقَ أَبَا هُرَيْرَةَ .

النَّبِيّ الْبَكَاءِ قَالَ : أَدْرَكْتُ عَشَرَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ الْبَكَاءِ قَالَ : أَدْرَكْتُ عَشَرَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ  $\rho$  كُلُّهُمْ يُصَلِّي خَلْفَ أَئِمَّةِ الْجُوْرِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ .

قَالَ الشَّارِخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَدْ ثَبَتَ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ مِنْ بَقِيَّة الصَّحَابَةِ وَمَنْ مَعَهُمْ مِنْ التَّابِعِينَ إِجْمَاعًا فِعْلِيًّا ، وَلَا يَبْعُد أَنْ يَكُونَ قَوْلِيًّا ، عَلَى الصَّلَاةِ حَلْفَ الْجَائِرِينَ ؛ لِأَنَّ الْأُمْرَاءَ فِي تِلْكَ الْأَعْصَارِ كَانُوا أَئِمَّةَ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ الصَّلَاةِ حَلْفَ الْجَائِرِينَ ؛ لِأَنَّ الْأُمْرَاءَ فِي تِلْكَ الْأَعْصَارِ كَانُوا أَئِمَّةَ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّاسُ لَا يَؤُمُّهُمْ إلَّا أُمْرَاؤُهُمْ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ فِيهَا أَمِيرٌ ، وَكَانَتْ الدَّوْلَةُ إِذْ ذَاكَ لِبَنِي أُمَيَّةَ وَحَالَمُمْ وَحَالُ أُمْرَائِهِمْ لَا يَخْفَى . إلى أَنْ قَالَ : وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الشَّرَاطِ الْعَدَالَةِ ، وَأَنَّ كُلِّ مَنْ صَحَّتْ صَلَاتُهُ لِنَفْسِهِ صَحَّتْ لِغَيْرِهِ . وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ النَّالِ الْعَدَالَةِ ، وَأَنَّ كُلِّ مَنْ صَحَّتْ صَلَاتُهُ لِنَفْسِهِ صَحَّتْ لِغَيْرِهِ . وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ الْمَالَ عَدَالَة لَهُ ، وَأَمَّا أَنَّهَا مَكُرُوهَةٌ فَلَا النِّزَاعِ إِنَّا هُو فِي صِحَّةِ الْجُمَاعَةِ حَلْفَ مَنْ لَا عَدَالَةً لَهُ ، وَأَمَّا أَنَّهَا مَكُرُوهَةٌ فَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ .

قَوْله: ﴿ لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا ، وَلَا أَعْرَابِيُّ مُهَاجِرًا » . قَالَ الشَّارِحُ: فِيهِ أَنَّهُ لَا يَؤُمِّ الْأَعْرَابِيُّ اللَّهُ اللِّهُ الللللِّلُولُ اللَّلْمُ اللَّلِمُ اللللَّلَّةُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللللِّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللِّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُولِي الْمُلْمُ الللللْمُولِي اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللللِمُ الللللللْمُ اللللْمُلْ

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمَامَةِ الصَّبِيّ

النّبِيّ النّبِيّ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: لَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: جِمْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النّبِيّ وَالسَّلَامِهِمْ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: جِمْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النّبِيّ ρ حَقًا ، فَقَالَ: صَلُّوا صَلَاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا ، وَصَلَاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا ، فَإِذَا مَعْ السَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا ، فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ وَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا ، فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ أَحَدُ وَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَتَلَقَى مِنْ الرَّكْبَانِ ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتِ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَى مِنْ الرَّكْبَانِ ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتِ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَى مِنْ الرَّكْبَانِ ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتِ الْحَثَرَ قُرْآنًا مِنِي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَى مِنْ الرَّكْبَانِ ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتِ الْكُنْ أَوْمَ سِنِينَ ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِي فَقَالَتْ الْمُرَاقُ مِنْ الْجَيِّ : أَلَا تُغَطُّونَ عَنَا اسْتَ قَارِئِكُمْ ، فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا ، فَمَا الْمُرَاقُ مِنْ الْجُيِّ : أَلَا تُغَطُّونَ عَنَا اسْتَ قَارِئِكُمْ ، فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا ، فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ الْقُمِيصِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

1434- وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ ، قَالَ فِيهِ : كُنْتُ أَؤُمَّهُمْ وَأَنَا ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ .

1435- وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ فِيهِ: وَأَنَا ابْنُ سَبْع سِنِينَ . وَأَحْمَدُ وَلَمْ يَذْكُرْ سِنَّهُ .

1436- وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد : فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إِلَّا كُنْتُ إِمَامَهُمْ إِلَى يَوْمِي هَذَا .

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ .

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ . رَوَاهُمَا الْأَثْرَمُ فِي سُننِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فَقَدَّمُونِي ) فِيهِ جَوَازُ إِمَامَةِ الصَّبِيِّ وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مَا فِي قَوْلِهِ  $\rho$  : « لِيَؤُمَّكُمْ أَكْتَرُكُمْ قُرْآنًا » . مِنْ الْعُمُومِ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ الدَّلَاةِ مَا فِي قَوْلِهِ  $\rho$  : « لِيَؤُمَّكُمْ أَكْتَرُكُمْ قُرْآنًا » . مِنْ الْعُمُومِ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَيْسَ فِيهِ اطِّلَاعُ النَّبِيِّ  $\rho$  . وَأُجِيبُ بِأَنَّ إِمَامَتَهُ بِهِمْ كَانَتْ حَالَ نُزُولِ الْوَحْي ، وَلَا يَقَعُ حَالُهُ التَّقْرِيرِ لِأَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ عَلَى الْخَطِأ ، وَلِذَا أُسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ : كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ . وَأَيْضًا الَّذِينَ قَدَّمُوا عَمْرَو بْنَ الْعَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ : كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ . وَأَيْضًا الَّذِينَ قَدَّمُوا عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ كَانُوا كُلُّهُمْ صَحَابَةً . إِلَى أَنْ قَالَ : وَأَمَّا الْقَدْحُ فِي الْحَدِيثِ بِأَنَّ فِيهِ كَشْفَ سَلَمَةَ كَانُوا كُلُّهُمْ صَحَابَةً . إِلَى أَنْ قَالَ : وَأَمَّا الْقَدْحُ فِي الْحَدِيثِ بَأِنَّ فِيهِ كَشْفَ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ وَهُو لَا يَجُوز ، فَهُوَ مِنْ الْعَرَائِبِ . وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الرِّجَالَ كَانُوا الْعَرْوَةِ فِي الصَّلَاةِ وَهُو لَا يَجُوز ، فَهُوَ مِنْ الْعَرَائِبِ . وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الرِّجَالَ كَانُوا

يُصَلُّونَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ ، وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ : لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا . زَادَ أَبُو دَاوُد : مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ .

#### بَابُ اقْتِدَاءِ الْمُقِيمِ بِالْمُسَافِرِ

1437 عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُصَيْنٍ قَالَ : مَا سَافَرَ رَسُولُ اللهِ ρ سَفَرًا إلَّا صَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ ، وَإِنَّهُ أَقَامَ مِكَكَّةَ زَمَنَ الْفَتْحِ ثَمَانِ عَشْرَةَ لَيْلَةً يُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إلَّا الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ قُومُوا فَصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِمِمْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمُّ قَالَ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَيَّمُوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ . رَوَاهُ مَالِكُ فِي الْمُوَطَّأ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ اثْتِمَامِ الْمُقِيمِ بِالْمُسَافِرِ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ . وَاخْتُلِفَ فِي الْعَكْسِ . إِلِي أَنْ قَالَ : وَيَدُلُّ لِلْجَوَازِ مُطْلَقًا مَا وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ . وَاخْتُلِفَ فِي الْعَكْسِ . إِلِي أَنْ قَالَ : وَيَدُلُّ لِلْجَوَازِ مُطْلَقًا مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ : « مَا بَالُ الْمُسَافِرِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ : « مَا بَالُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِذَا انْفَرَدَ وَأَرْبَعًا إِذَا ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ ؟ فَقَالَ : تِلْكَ السُّنَّةُ » . وَفِي لَفْظٍ : يَلْكَ السُّنَةُ أَبِي الْقَاسِمِ مُ . وَفِي لَفْظٍ : تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ مُ .

## بَابُ هَلْ يَقْتَدِي الْمُفْتَرِضُ بِالْمُتَنَفِّلِ أَمْ لَا

1438 عَنْ جَابِرٍ أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ρ عِشَاءَ الْآخِرَةِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّى بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ . مُتَّقَقُ عَلَيْهِ .

1439- وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَزَادَ : هِيَ لَهُ تَطَوُّعُ وَلَهُمْ مَكْتُوبَةُ .

النَّبِيَّ  $\rho$  فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مُعَاذَ بْنِ جَبَلِ يَأْتِينَا بَعْدَ مَا نَنَامُ وَنَكُونُ فِي النَّبِي  $\rho$  فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ يَأْتِينَا بَعْدَ مَا نَنَامُ وَنَكُونُ فِي

أَعْمَالِنَا فِي النَّهَارِ فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ فَنَخْرُجُ إِلَيْهِ فَيُطَوِّلُ عَلَيْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ مَعْمَالِنَا فِي النَّهَارِ فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ فَنَخْرُجُ إِلَيْهِ فَيُطَوِّلُ عَلَيْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ٤ ﴿ وَإِمَّا أَنْ تُحَلِّيَ مَعِي ، وَإِمَّا أَنْ تُحَلِّي عَلَى قَوْمِكَ » • وَإِمَّا أَنْ تُحَلِّي عَلَى قَوْمِكَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ أُسْتُدِلَّ بِالرِّوايَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا ، وَتِلْكَ الزِّيَادَةُ الْمُصَرِّحَةُ بِأَنَّ صَلَاتَهُ بِقَوْمِهِ كَانَتْ لَهُ تَطَوُّعًا عَلَى جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِض بِالْمُتَنَقِّلِ . وَأُجِيبُ عَنْ ذَلِكَ بِأَجْوِبَةٍ مِنْهَا قَوْلُهُ  $\rho$  : « إمَّا أَنْ تُصَلِّيَ الْمُفْتَرِض بِالْمُتَنَقِّلِ . وَأُجِيبُ عَنْ ذَلِكَ بِأَجْوِبَةٍ مِنْهَا قَوْلُهُ مَا أَنْ تُصَلِّيَ مَعِي ، وَإِمَّا أَنْ تُحَقِيلَ » . فَإِنَّهُ ادَّعَى الطَّحَاوِيُّ أَنَّ مَعْنَاهُ : إمَّا أَنْ تُصَلِّي مَعِي وَلَا تُصَلِّي مَعِي وَلَا تُصَلِّي مَعَ قَوْمِكَ ، وَإِمَّا أَنْ تُخَفِّفَ بِقَوْمِكَ وَلَا تُصَلِّي مَعِي . وَيُرَدِّ تُصَلِّي مَعِي وَلَا تُصَلِّي مَعَ قَوْمِكَ ، وَإِمَّا أَنْ تُخَفِّفَ بِقَوْمِكَ وَلَا تُصَلِّي مَعِي . وَيُرَدِّ بَعَنَاهُ أَذِنَ لَهُ بِالصَّلَاةِ مَعَهُ وَالصَّلَاةِ بِقَوْمِهِ مَعَ التَّخْفِيفِ ، وَهُو لَا يَدُلُّ عَلَى مَطْلُوبِ الْمَانِعِ مِنْ ذَلِكَ ، نَعَمْ وَالصَّلَاةِ مَعَهُ فَقَطْ مَعَ عَدَمِهِ ، وَهُو لَا يَدُلُّ عَلَى مَطْلُوبِ الْمَانِعِ مِنْ ذَلِكَ ، نَعَمْ قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا لَقُطُهُ .

وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ مَنْ مَنَعَ اقْتِدَاءَ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَقِّلِ قَالَ : لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى صَلَّى مَعَهُ امْتَنَعَتْ إِمَامَتُهُ ، وَبِالْإِجْمَاعِ لَا تَمْتَنِع بِصَلَاةِ النَّفْلِ مَعَهُ ، فَعُلِمَ أَنَّهُ أَنَّهُ مَتَى صَلَّى مَعَهُ الْنَفْلِ مَعَهُ ، فَعُلِمَ أَنَّهُ أَنَّهُ مَتَى صَلَّةِ النَّفْلِ مَعَهُ كَانَ يَنُويهِ نَفْلًا .

قَالَ الشَّارِحُ : وَعَلَى تَسْلِيمِ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ الْقَوْلِ ، فَتِلْكَ الزِّيادَة أَعْنِي قَوْلَهُ : « هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَهُمْ مَكْتُوبَةٌ » أَرْجَحُ سَنَدًا وَأَصْرَح مَعْنَى . إِلِى أَنْ قَالَ : وَمِنْهَا أَنَّ صَلَاةَ الْمُفْتَرِضِ حَلْفَ الْمُتَنَقِّلِ مِنْ الإِخْتِلَافِ ، وَقَدْ قَالَ 9 : « قَالَ : وَمِنْهَا أَنَّ صَلَاةً الْمُفْتَرِضِ حَلْفَ الْمُتَنَقِّلِ مِنْ الإِخْتِلَافِ ، وَقَدْ قَالَ 9 : « لَا خَتِلَافِ عَلَى إِمَامِكُمْ » . وَرُدَّ بِأَنَّ الإِخْتِلَافَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ مُبَيَّنُ فِي الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ لَا خَتِلَافٍ لَكَانَ حَدِيثُ فَي الْمَنْهِيَّ عَنْهُ مُكَبِّرُوا » . إلَى آخِرِهِ . وَلَوْ سَلِمَ أَنَّهُ يَعُمُّ كُلَّ اخْتِلَافٍ لَكَانَ حَدِيثُ مُعَاذٍ وَخُوهِ مُخْصِّطًا لَهُ .

#### بَابُ اقْتِدَاءِ الْجَالِسِ بِالْقَائِمِ

ρ في مَرَضِهِ حَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا فِي ρ فَي مَرَضِهِ حَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا فِي تَوْبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ .

1442 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : صَلَّى النَّبِيُّ مَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَاعِدًا . رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُمَا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : والْحَدِيثَانِ يَدُلانِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ هُوَ أَبُو بَكْرٍ ، وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا . وَفِيهِمَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ صَلَاةِ الْقَاعِدِ لِعُذْرٍ خَلْفَ الْقَائِمِ ، وَلَا أَعْلَم فِيهِ خِلَافًا . وَقَدْ تَقَدَمَ عَلَى جَوَازِ صَلَاةِ الْقَاعِدِ لِعُذْرٍ خَلْفَ الْقَائِمِ ، وَلَا أَعْلَم فِيهِ خِلَافًا . وَقَدْ تَقَدَمَ بَعْض مَا يتعلق بِهِ فِي ( بَابِ الْإِمَام ينتفل مَأْمُومًا ) .

## بَابُ اقْتِدَاءِ الْقَادِرِ عَلَى الْقِيَامِ بِالْجَالِسِ وَأَنَّهُ يَجْلِسُ مَعَهُ

1443 عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ρ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكُ ، فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : « إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَازْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا » .

 $\rho$  عَنْ فَرَسٍ ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ  $\rho$  عَنْ فَرَسٍ ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ ، فَدَحَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ ، فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ : « إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : رَبَّنَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .

1445 - وَلِلْبُحَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ p صُرِعَ عَنْ فَرَسِهِ ، فَجُحِشَ شِقُّهُ أَوْ كَتِفُهُ ، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : « إنَّمَا

جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قَيَامًا ، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قَعُودًا » .

1446 وَلِأَحْمَدَ فِي مُسْنَده : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  انْفَكَتْ قَدَمُهُ ، فَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عُودُونَهُ ، فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ ، فَلَمَّا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ الْأُخْرَى قَالَ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ ، فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ ، فَلَمَّا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ الْأُخْرَى قَالَ هَمْ : « اثْتَمُّوا بِإِمَامِكُمْ ، فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قَيَامًا ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قَعُودًا » .

 $\rho$  فَرَسًا بِالْمَدِينَةِ فَصَرَعَهُ عَلَى جِنْمِ خُلْةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ ، فَأَتَيْنَاهُ نَعُودُهُ فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ يُسَبِّحُ جَالِسًا ، فَالَّ : فَقُمْنَا حَلْفَهُ فَسَكَتَ عَنَّا ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى نَعُودُهُ فَصَلَّى الْمَكْتُوبَة ، قَالَ : فَقُمْنَا حَلْفَهُ فَسَكَتَ عَنَّا ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى نَعُودُهُ فَصَلَّى الْمَكْتُوبَة ، قَالَ : « إِذَا جَالِسًا ، فَقُمْنَا حَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ : « إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَلَا صَلَّى الْإِمَامُ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَلَا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِالْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ الْقَائِلُونَ : إِنَّ الْمَأْمُومَ يُتَابِعُ الْإِمَامَ فِي الصَّلَاةِ قَاعِدًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَأْمُومُ مَعْدُورًا . وَقَدْ أَجَابَ الْمُخَالِفُونَ لِجَدِيثِ الْبَابِ بِأَجْوِبَةٍ : أَحَدُهَا : دَعْوَى النَّسْخِ لأَنَّهُ وَقَدْ أَجَابَ الْمُخَالِفُونَ لِجَدِيثِ الْبَابِ بِأَجْوِبَةٍ : أَحَدُهَا : دَعْوَى النَّسْخِ لأَنَّهُ وَقَدْ أَجَابَ الْمُخَالِفُونَ لِجَدِيثِ الْبَابِ بِأَجْوِبَةٍ : أَحَدُهَا : دَعْوَى النَّسْخِ لأَنَّهُ وَقَدْ اللَّهُ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ . وَأَنْكُرَ أَحْمَدُ نَسْخَ الْأَمْرِ بِذَلِكَ . وَجَمَعَ بَيْن الْحَدِيثَيْنِ بِتَنْزِيلِهِمَا عَلَى حَالَتَيْنِ : إحْدَاهُمَا : إِذَا ابْتَدَأَ الْإِمَامُ الرَّاتِبُ وَبُعْمَا عَلَى حَالَتَيْنِ : إحْدَاهُمَا : إِذَا ابْتَدَأَ الْإِمَامُ الرَّاتِبُ الْمَامُ الرَّاتِبُ قَاعِدًا لِمَرَضٍ يُرْجَى بُرْوُهُ فَحِينَئِذٍ يُصَلُّونَ حَلْفَهُ قَعُودًا . ثَانِيَتهمَا : إِذَا ابْتَدَأَ الْإِمَامُ الرَّاتِبُ قَائِمًا لَزِمَ الْمَأْمُومِينَ أَنْ يُصَلُّوا خَلْفَهُ قِيَامًا ، سَوَاءٌ طَرَأً مَا يَقْتَضِي صَلَاةَ إِمَامِهِمْ قَاعِدًا أَمْ لَا . وَيُقَوِّي هَذَا الْجُمْعَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النَّسْخ .

## بَابُ اقْتِدَاءِ الْمُتَوَضِّئِ بِالْمُتَيَمِّمِ

1448- فِيهِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ غَزْوَة ذَاتِ السَّلَاسِلِ وَقَدْ سَبَقَ .

1449 وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي سَفَرٍ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  مِنْهُمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَكَانُوا يُقَدِّمُونَهُ لِقَرَابَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  ، فَصَلّى بِهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَضَحِكَ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ أَصَابَ مِنْ جَارِيَةٍ لَهُ رُومِيَّةٍ ، وَصَلّى بِهِمْ وَهُوَ جُنُبٌ مُتَيَمِّمٌ . رَوَاهُ الْأَثْرَم .

وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَته .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْجُنُبِ

يَتَيَمَّم لِحُوْفِ الْبَرْد مِنْ كِتَابِ التَّيَمُّم . وَفِيهِ : أَنَّهُ احْتَلَمَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَيَمَّمَ ثُمُّ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الصُّبْحِ . فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِ  $\rho$  دَكُرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : هُوَلا مَلَى بأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ » ؟ فَقَالَ : ذَكُرْتُ قَوْلَ اللَّهِ : ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ . فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا . وَهِهَذَا التَّقْرِيرِ احْتَجَّ مَنْ قَالَ بِصِحَّةِ صَلَاةِ الْمُتَوَضِّي حَلْفَ الْمُتَيَمِّمِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا أَحْرَجُهُ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولِ اللَّه  $\rho$  قَالَ : ﴿ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ بِقَوْمٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ أَجْزَأَتُهُمْ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولِ اللَّه  $\rho$  قَالَ : ﴿ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ بِقَوْمٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ أَجْزَأَتُهُمْ وَيُعِيدُ » . وَفِي إِسْنَاده جُوَيْبُو بُنُ سَعِيدٍ وَهُوَ مَتْرُوكَ ، وَفِي إِسْنَاده أَيْضًا انْقِطَاع . وَيْ إِسْنَاده أَوْيَ السَّنَاده أَيْضًا انْقِطَاع . وَيْ إِسْنَاده أَيْضًا انْقِطَاع . وَيْ إِسْنَاده أَوْيَ اللَّهُ وَيْرَا لَهُ مَنْ الْمُتَوضِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَمِنْ الْمُويِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .

#### بَابِ مَنْ اقْتَدَى مِمَنْ أَخْطَأَ بِتَوْكِ شَوْط أَوْ فَوْض وَلَمْ يَعْلَم

1450 عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « يُصَلُّونَ بِكُمْ ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَهُمُ ، وَإِنْ أَحْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

1451 وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ρ يَقُول : « الْإِمَامُ ضَامِنٌ ، فَإِذَا أَحْسَنَ فَلَهُ وَهُمُ ، وَإِنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ ، يَعْنِي : وَلَا عَلَيْهِمْ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

وَقَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَمْ يَعْلَم فَأَعَادَ وَلَمْ يُعِيدُوا ، وَكَذَلِكَ عُثْمَانُ .

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ قَوْله ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ .

قَوْله: ﴿ يُصَلُّونَ بِكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ ، وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ ﴾ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: هَذَا الْحَدِيث يَرُدّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاة الْإِمَام إذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ صَلَاة مَنْ خَلْفه.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْله : ( وَإِنْ أَخْطَأُوا ) أَيْ ارْتَكُبُوا الْحَطِيئَة ، وَهَ يُرِدْ الْخُطَأُ الْمُقَابِلَ لِلْعَمْدِ لِأَنَّهُ لَا إِثْمَ فِيهِ . قَالَ الْمُهَلَّبُ : فِيهِ جَوَازِ الصَّلَاةِ حَلْفَ الْبِرِّ وَالْفَاحِرِ . وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْبَغُويِ عَلَى أَنَّهُ يَصِحِ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ إِذَا كَانَ عَلْفَ الْبِرِّ وَالْفَاحِرِ . وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْبَغُويِ عَلَى أَنَّهُ يَصِحِ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ إِذَا كَانَ إِمَامُهُمْ مُحُدِّتًا وَعَلَيْهِ الْإِعَادَة . قَالَ فِي الْفَتْح : وَاسْتَدَلَّ بِهِ غَيْره عَلَى أَعَمّ مِنْ ذَلِكَ وَهُو صِحَّة الِاثْتِمَامِ عِمَنْ يُخِلِّ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّلَاة وُكْنَا كَانَ أَوْ غَيْره إِذَا أَتَمَّ الْمَأْمُوم ، وَهُو صِحَّة الِاثْتِمَامِ عِمَنْ يُخِلِّ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّلَاة وُكْنَا كَانَ أَوْ غَيْره إِذَا أَتَمَّ الْمَأْمُوم ، وَهُو صِحَّة الِاثْتِمَامِ عِمَنْ يُخِلِّ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّلَاة وُكْنَا كَانَ أَوْ غَيْره إِذَا أَتَمَّ الْمَأْمُوم ، وَهُو وَجْه لِلشَّافِعِيَّةِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونِ الْإِمَامِ هُوَ الْخَلِيفَة أَوْ نَائِبِه . وَالأَصَحَ عِنْدهمْ صِحَّة الِاثْتِدَاء إلَّا لِمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبًا . وَمِنْهُمْ مَنْ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى الْجُوازِ مُطَلِقًا وَهُو الظَّاهِر مِنْ الْحَدِيث ، وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ الْمُصَنِّف عَنْ الثَّلَاثَة الْخُلَفَاء ٢ .

قَوْله: ﴿ وَإِنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ ﴾ فِيهِ أَنَّ الْإِمَامِ إِذَا كَانَ مُسِيئًا كَأَنْ يَدْخُلِ فِي الصَّلَاة مُخِلَّد بِرُكْنٍ أَوْ شَرْط عَمْدًا فَهُوَ آثِمٌ وَلَا شَيْء عَلَى الْمُؤْتَمِّينَ مِنْ إسَاءَته.

> بَابِ حُكْمِ الْإِمَامِ إِذَا ذَكَرَ أَنَّهُ مُحْدِث أَوْ خَرَجَ لِحَدَثٍ سَبَقَهُ أَوْ غَيْر ذَلِكَ

 $\rho$  اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ أَوْمَا َ إِلَيْهِمْ أَنْ مَكَانَكُمْ ، ثُمَّ دَحَلَ ، ثُمَّ حَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ : « إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِثْلُكُمْ وَإِنِي كُنْت جُنُبًا » . رَوَاهُ أَحْمَد .

1453 - وَأَبُو دَاوُد ، وَقَالَ : رَوَاهُ أَيُّوبُ وَابْنُ عَوْنٍ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ النَّبِيّ • • فَكَبَّرَ ثُمُّ أَوْمَأَ إِلَى الْقَوْمِ أَنْ اجْلِسُوا ، وَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ » .

1454 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : إِنِي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ عُمَرَ غَدَاةَ أُصِيبَ إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَتَلَنِي أَوْ أَكَلَنِي أَصِيبَ إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِحِمْ صَلَاةً الْكَلْبُ ، حِين طَعَنَهُ ، وَتَنَاوَلَ عُمَرُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِحِمْ صَلَاةً خَفِيفَةً . مُخْتَصَرُ مِنْ الْبُحَارِيّ .

1455 - وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ : صَلَّى عَلِيُّ تَ ذَات يَوْم فَرَعَفَ ، فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ . رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنه .

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِنْ اسْتَخْلَفَ الْإِمَامُ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ عُمَرُ وَعَلِيُّ ، وَإِنْ صَلَّوْا وُحْدَانًا فِقْدْ طُعِنَ أَتَمُّوا صَلَاتَهُمْ صَلَّوْا وُحْدَانًا مِنْ حَيْثُ طُعِنَ أَتَمُّوا صَلَاتَهُمْ

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : حَدِيث أَبِي بَكْرَة قَالَ الْحَافِظ : أُخْتُلِفَ فِي وَصْله وَإِرْسَاله . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَلْفَاظٍ لَيْسَ فِيهَا وَرِيْرَ النَّالَ الشَّارِحُ : وَالْحَدِيث فِي الصَّلَاة ، وَفِي بَعْضِهَا التَّصْرِيح بِأَنَّ دَلِكَ كَانَ وَكُر أَنَّ دَلِكَ كَانَ دَلِكَ كَانَ دَلِكَ كَانَ وَيْر مَا التَّكْبِير . قَالَ فِي الْفَتْح : يُمْكِن الْجَمْع بَيْن رِوَايَة الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا بِأَنْ يُحْمَل قَوْله : « فَكَبَّر » عَلَى : أَرَادَ أَنْ يُكَبِّر أَوْ بِأَنَّهُمَا وَاقِعَتَانِ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ : إِنَّهُ الْأَظْهَر فَإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ وَإِلَّا فَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَصَحَ .

<u>الجنءالأول</u>

قَوْله: ( فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِهِمْ) سَيَأْتِي حَدِيث عُمَرَ مُطَوَّلًا فِي كِتَابِ الْوَصَايَا، وَيَأْتِي الْكَلَامِ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى، وَفِيهِ جَوَازِ الْإِسْتِخْلَافِ لِلْإِمَامِ عِنْد عُرُوضِ عُذْر يَقْتَضِي ذَلِكَ لِتَقْرِيرِ الصَّحَابَة لِعُمَرَ عَلَى ذَلِكَ، وَعَدَم الْإِنْكَار مِنْ أَحَد مِنْهُمْ فَكَانَ إِجْمَاعًا، وَكَذَلِكَ فَعَلَ عَلِيٌّ وَتَقْرِيرِهمْ لَهُ عَلَى ذَلِكَ.

#### بَابِ مَنْ أُمَّ قَوْمًا يَكْرَهُونَهُ

 $\rho$  كَانَ يَقُولُ : ﴿ ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبِلُ اللّهِ مِنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  كَانَ يَقُولُ : ﴿ ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللّهُ مِنْهُمْ صَلَاةً : مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، وَرَجُلُ أَتَى الصَّلَاةَ دِبَارًا - وَالدِّبَارُ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَقُوتَهُ - وَرَجُلُ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَا جَهْ ، وَقَالَ فِيهِ : يَعْنِي بَعْد مَا يَفُوتُهُ الْوَقْت .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « ثَلَاثَةٌ لَا بُحَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ : الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ ، وَزَوْجَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَمُمْ لَهُ كَارِهُونَ » . رَوَاهُ البِّرُمِذِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَحَادِيثِ الْبَابِ يُقَوِّي بَعْضِهَا بَعْضَا ، فَيَنْتَهِضُ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى تَحْرِيم أَنْ يَكُونِ الرَّجُلِ إِمَامَا لِقَوْمٍ يَكْرَهُونَهُ . وَيَدُلِّ عَلَى التَّحْرِيم لِلاسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى تَحْرِيم أَنْ يَكُونِ الرَّجُلِ إِمَامَا لِقَوْمٍ يَكْرَهُونَهُ . وَيَدُلِّ عَلَى التَّحْرِيم . نَفْي قَبُولِ الصَّلَاة وَأَنَّهَا لَا تُجُاوِز آذَانِ الْمُصَلِّينَ وَلُعِنَ الْفَاعِلِ لِذَلِكَ . وَقَدْ فَيَ الْفَاعِلِ لِذَلِكَ . وَقَدْ هَبَ إِلَى الْكَرَاهَة آحَرُونَ ، وَقَدْ قَيَّدَ ذَلِكَ جَمَاعَة مِنْ أَهْلِ الْعِلْم بِالْكَرَاهَة لِعَيْرِ الدِينِ فَلَا عِبْرَة هِمَا .

قَوْله: ﴿ وَرَجُلِ اعْتَبَدَ مُحَرَّره ﴾ أَيْ اتَّخَذَ مُعْتَقَهُ عَبْدَا بَعْد إعْتَاقه.

قَوْله: ( وَامْرَأَة ) إِلَى آخِرِهِ . فِيهِ أَنَّ إغْضَابِ الْمَرْأَة لِزَوْجِهَا حَتَّى يَبِيت سَاخِطًا عَلَيْهَا مِنْ الْكَبَائِر .

# أَبْوَاب مَوْقِف الْإِمَام وَالْمَأْمُوم وَأَحْكَام الصُّفُوف بَاب وُقُوف الْوَاحِد عَنْ يَمِين الْإِمَام وَالِاثْنَيْنِ فَصَاعِدَا خَلْفه

مَعْرُبَ ، فَجِئْتُ  $\rho$  يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ، فَجِئْتُ ، فَجِئْتُ  $\rho$  يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ، فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبٌ لِي فَصَفَّنَا حَلْفَهُ ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَنَهَانِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبٌ لِي فَصَفَّنَا حَلْفَهُ ، فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

 $\rho$  لِيُصَلِّي ، فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَجَئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَحَذَ بِيَدِي فَأَدَارِنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَحْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ فَأَحَذَ بِيَدِي فَأَدَارِنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَحْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ وَلَّهُ وَأَبُو رَسُولِ الله  $\rho$  ، فَأَحَذَ بِأَيْدِينَا جَمِيعًا ، فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا حَلْفَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَسُولِ الله  $\rho$  ، فَأَحَذَ بِأَيْدِينَا جَمِيعًا ، فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا حَلْفَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  إِذَا كُنَّا ثَلَاثَةً أَنْ يَتَقَدَّمَ أَحَدُنَا . رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ .

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ  $\rho$  وَعَائِشَةُ مَعَنَا تُصَلِّي حَلْفَنَا وَأَنَا إِلَى جَنْبَ النَّبِيّ  $\rho$  أُصَلِّي مَعَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

21462 وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ p صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ حَالَتِهِ ، قَالَ : فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ حَلْفَنَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

1463 وَعَنْ الْأُسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : دَحَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَلْقَمَةُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ بِالْهَاجِرَةِ ، قَالَ : فَأَقَامَ الظُّهْرَ لِيُصَلِّيَ فَقُمْنَا حَلْفَهُ ، فَأَحَذَ بِيَدِي وَيَدِ عَمِّي مَسْعُودٍ بِالْهَاجِرَةِ ، قَالَ : فَأَقَامَ الظُّهْرَ لِيُصَلِّي فَقُمْنَا حَلْفَهُ ، فَأَحَذَ بِيَدِي وَيَدِ عَمِّي ، ثُمُّ جَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ ، فَصَفَقَنَا صَفًا وَاحِدًا ، قَالَ : ثُمُّ قَالَ : ثُمُّ قَالَ : هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  يَصْنَعُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

1464 وَلأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْله : ( فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينه ) فِيهِ أَنَّ مَوْقِف الْوَاحِد عَنْ يَمِينِ الْإِمَام ، وَقَدْ ذَهَبَ الْأَكْتَر إِلَى أَنَّ ذَلِكَ وَاجِب ، وَفِيهِ جَوَاز الْعَمَل فِي الصَّلَاة .

قَوْله : ( فَصَفَّنَا حَلْفه ) وَكَذَلِكَ قَوْله : ( فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا حَلْفه ) . وَقَوْله : ( أَمَرَنَا  $\rho$  إِذَا كُنّا ثَلاثَة أَنْ يَتَقَدَّم أَحَدُنَا ) فِي هَذِهِ الرِّوَايَات دَلِيل عَلَى أَنَّ مَوْقِف الرَّجُلَيْنِ مَعَ الْإِمَام فِي الصَّلَاة حَلْفه . قَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ : وَلَيْسَ ذَلِكَ شَرْطًا ، وَلَكِنَّ الْخِلَاف فِي الْأَوْلَى وَالْأَحْسَن . وَرُويَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ . ( أَنَّ الإِنْنَيْنِ وَلَكِنَّ الْخِلَاف فِي الْأَوْلَى وَالْأَحْسَن . وَرُويَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ . ( أَنَّ الإِنْنَيْنِ يَقِفَانِ عَنْ يَمِين الْإِمَام وَعَنْ شِمَاله وَالزَّائِد حَلْفه ) . قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا الْحَدِيث لَا يَقِفَانِ عَنْ يَمِين الْإِمَام وَعَنْ شِمَاله وَالزَّائِد حَلْفه ) . قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا الْحَدِيث لَا يَصِحِ رَفْعه ، وَالصَّحِيح فِيهِ عِنْدهمْ أَنَّهُ مَوْقُوفَ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ . وَقَدْ ذَكَر وَقَدْ أَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحه وَالبِّرْمِذِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ . وَقَدْ ذَكَر جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْم مِنْهُمْ الشَّافِعيُّ أَنَّ حَدِيث ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا مَنْسُوخٌ لِأَنَّهُ إِنَّا مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا مَنْسُوخٌ لِأَنَّهُ إِنَّا لَكُونِ عَى الْان مِسْعُودٍ هَذَا مَنْسُوخٌ لِأَنَّهُ إِنَّا لَهُ إِنَّ حَدِيث ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا مَنْسُوخٌ لِأَنَّهُ إِنَّا لَهُ إِنَّ عَلَى الْسَلَاقِ فَيْ مَ النَّالِيقِ وَأَحْكُم أُخَرُهِ هِيَ الْآلَان مَسْعُودٍ هَذَا مَنْسُوحُ لَمْ النَّالِيخ لَقَ اللَّهُ عَنْ النَّي عَلَى الْمُتَقَدِّمَة الْفَدِمَ التَّارِيخ لَا يَنْتَهِضُ هَذَا الْحُدِيث لِمُعَارَضَةِ الْأَحَادِيث الْمُتَقَدِّمَة . النَّهي عَلَى الْمُعَلَوْدِ لَوْلِهُ الْفَلَولَ عَلَى الْمُعَلَومُ اللَّهُ الْعَلَيْ وَلَا الْمُتَعْرِفُ الْمُتَقَدِّمَة . النَّهِ عَلَى النَّالِي عَلَى الْمُتَقَدِم اللَّهُ الْعَلَى الْمُتَقَدِه الْمُتَعْرَفُولُ الْعُلِي الْعَلَى الْمُتَلَوقِ الْمُ الْعُولُ الْعُلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّ الْمُعَلِي الْمُتَعْرِفُولُ الْمُ الْعَلَيْ الْمُ الْعُلِي الْمُ الْقُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْرَافِ الْمُعْلَى الْمُ الْمُلْلِقُولُ اللْهُ الْمُ الْفَعَلِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْودِ الْمُ الْمُولُ الْمُعْلَى ال

قَوْله: ( صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ  $\rho$  وَعَائِشَةُ مَعَنَا تُصَلِّي خَلْفَنَا ) إِلَى آخره. قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا حَضَرَ مَعَ إِمَامِ الجُمَاعَة رَجُل وَامْرَأَة كَانَ مَوْقِف الشَّارِحُ: وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا حَضَرَ مَعَ إِمَامِ الجُمَاعَة رَجُل وَامْرَأَة كَانَ مَوْقِف الشَّرُعُ عَنْ يَمِينه وَمَوْقِف الْمَرْأَة خَلْفهمَا وَأَنَّهَا لَا تُصَفُّ مَعَ الرِّجَال ، وَالْعِلَّة فِي ذَلِكَ مَا يُخْشَى مِنْ الْاِفْتِتَان ، فَلَوْ خَالَفَتْ أَجْزَأَتْ صَلَاتُهَا عِنْد الجُمْهُور ، وَعِنْد الْحُنَفِيَّة تَفْسُد صَلَاة الرَّجُل دُونِ الْمَرْأَة . قَالَ فِي الْفَتْح : وَهُو عَجِيب . وَفِي تَوْجِيهِه تَعَشُف حَيْثُ قَالَ قَائِلهمْ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : ﴿ الْجَرُوهُنَّ مِنْ وَيْ الْفَتْح : وَهُو عَجِيب .

حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ » . وَالْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ ، فَإِذَا حَاذَتْ الرَّجُل فَسَدَتْ صَلَاة الرَّجُل لِأَوْجُوبِ ، فَإِذَا حَاذَتْ الرَّجُل فَسَدَتْ صَلَاة الرَّجُل لِأَنَّهُ تَرَكَ مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ تَأْخِيرِهَا . قَالَ : وَحِكَايَة هَذَا تُغْنِي عَنْ جَوَابِه .

# بَابِ وُقُوفِ الْإِمَامِ تِلْقَاء وَسْطِ الصَّفِّ وَقُرْبِ أُولِي الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى مِنْهُ

وَسُدُّوا ho = عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُول الله ho : « وَسِّطُوا الْإِمَامَ ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

1466 وَعَنْ أَبِي مَسْعُود الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ مَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ : « اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ، لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْآحُلَامِ وَالنَّهَى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .

 $\rho$  قَالَ : « لِيَلِيَتِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنَّهِي مَا النَّبِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنَّهَى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ » . رَوَاهُ أَحْمُدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ لِيَأْخُذُوا عَنْهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « وَسِّطُوا الْإِمَام » فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ جَعْل الْإِمَام مُقَابِلًا لِوَسْطِ الصَّفّ .

قَوْلُهُ: « اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ». قَالَ الشَّارِحُ: لِأَنَّ مُخَالَفَة الصُّفُوف مُخَالَفَة الظَّوَاهِر ، وَاخْتِلَاف الظَّوَاهِر سَبَب لِاخْتِلَافِ الْبَوَاطِن .

قَوْله: « لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنَّهَى » قَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ: الْأَحْلَام وَالنُّهَى » قَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ: الْأَحْلَام وَالنُّهَى بِمَعْنَى وَاحِد ، وَالنُّهَى جَمْع نُهْيَة بِالضَّمِّ أَيْضًا وَهِيَ الْعَقْل لِأَنَّهَا تَنْهَى عَنْ

<u>الجن</u> الأول

الْقُبْحِ . وَقِيلَ : الْمُرَاد بِأُولِي الْأَحْلَام : الْبَالِغُونَ ، وَبِأُولِي النَّهَى : الْعُقَلَاء . قَالَ الشَّارِحُ : وَإِنَّمَا حَصَّ النَّبِيِّ  $\rho$  هَذَا النَّوْع بِالتَّقْدِيمِ لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَأَتَّى مِنْهُ التَّبْلِيغ ، وَيُقُوم بِتَنْبِيهِ الْإِمَام إِذَا أُحْتِيجَ إِلَى اسْتِحْلَافه ، وَيَقُوم بِتَنْبِيهِ الْإِمَام إِذَا أُحْتِيجَ إِلَى اسْتِحْلَافه ، وَيَقُوم بِتَنْبِيهِ الْإِمَام إِذَا أُحْتِيجَ إِلَى اسْتِحْلَافه ، وَيَقُوم بِتَنْبِيهِ الْإِمَام إِذَا أُحْتِيجَ إِلَيْهِ .

قَوْله: ﴿ وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَات الْأَسْوَاقِ ﴾ أَيْ اخْتِلَاطَهَا وَالْمُنَازَعَة وَالْخُصُومَات وَارْتِفَاع الْأَصْوَات وَاللَّغَط وَالْفِتَن الَّتِي فِيهَا وَالْمُوْشَةُ: الْفِتْنَة وَالِاخْتِلَاط. وَالْمُرَاد النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَكُون اجْتِمَاع النَّاسِ فِي الصَّلَاة مِثْل اجْتِمَاعهمْ فِي الْأَسْوَاق مُتَدَافِعِينَ مُتَعَايِرِينَ مُخْتَلِفِي الْقُلُوبِ وَالْأَفْعَالِ.

قَوْله: ( يُحِبّ أَنْ يَلِيهِ الْمُهَاحِرُونَ وَالْأَنْصَار ) فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ تَقَدُّمِ أَهْلِ الْعِلْم وَالْفَضْلِ لِيَأْخُذُوا عَنْ الْإِمَامِ وَيَأْخُذ عَنْهُمْ غَيْرِهمْ ، لِأَنَّهُمْ أَمَسٌ بِضَبْطِ صِفَة الصَّلَاة وَحِفْظهَا وَنَقْلها وَتَبْلِيغها .

#### بَابِ مَوْقِف الصِّبْيَان وَالنِّسَاء مِنْ الرِّجَال

ρ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي الْقِرَاءَةِ وَالْقِيَامِ ، وَيَجْعَلُ الرَّحْعَةَ الْأُولَى هِي أَطُولُهُنَّ لِكَيْ يَثُوبَ النَّاسُ ، وَيَجْعَلُ الرِّجَالَ قُدَّامَ الْغِلْمَانِ ، وَالْغِلْمَانَ خَلْفَهُمْ ، وَالْغِلْمَانِ ، وَالْغِلْمَانِ خَلْفَهُمْ ، وَالْغِلْمَانِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

1470 وَلِأَبِي دَاوُد عَنْهُ قَالَ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ مَ قَالَ : فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ حَلْفَهُمْ الْغِلْمَانَ ، ثُمُّ صَلَّى بِعِمْ . فَذَكَر صَلَاتَهُ .

 $\rho$  لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ،  $\rho$  لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، وَعَتْ رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكُلَ ثُمَّ قَالَ : قُومُوا فَلأُصَلِّ لَكُمْ ، فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ سُوِّدَ مِنْ طُولِ مَا لَأَكِلَ ثُمَّ قَالَ : قُومُوا فَلأُصَلِّ لَكُمْ ، فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ سُوِّدَ مِنْ طُولِ مَا لَئِسَ ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  وَقُمْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَقَامَتْ الْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ . رَوَاهُ الجُمَاعَة إلَّا ابْنَ مَاجَهُ .

1472 وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : صَلَّيْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ وَأُمِّي خَلْفَنَا أُمُّ سُلَيْمِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

1473 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ : « حَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا » . رَوَاهُ أَوَّلُهَا ، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا » . رَوَاهُ الْجُمَاعَة إِلَّا الْبُحَارِيَّ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَيَجْعَلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى هِيَ أَطْوَهُمُنَّ لِكَيْ يَثُوبَ النَّاسُ). قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: أَيْ يَرْجِعِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاة وَيُقْبِلُوا إِلَيْهَا.

قَوْله: ( وَيَجْعَل الرِّجَال قُدَّام الْغِلْمَان ) إِلَى آخِرِه . فِيهِ تَقْدِيم صُفُوف الرِّجَال عَلَى الْغِلْمَان ، وَالْغِلْمَان عَلَى النِّسَاءِ ، هَذَا إِذَا كَانَ الْغِلْمَان اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ، فَإِنْ كَانَ صَبِيّ وَاحِد دَحَلَ مَعَ الرِّجَال وَلَا يَنْفَرِد حَلْف الصَّف . وَيَدُل عَلَى ذَلِك كَانَ صَبِي وَاحِد دَحَلَ مَعَ الرِّجَال وَلَا يَنْفَرِد حَلْف الصَّف . وَيَدُل عَلَى ذَلِك حَدِيث أَنسٍ الْمَذْكُور فِي الْبَاب . إِلَى أَنْ قَالَ : وَقِيلَ عِنْد اجْتِمَاع الرِّجَال وَالصَّبِيَّانِ يَقِف بَيْن كُل ّ رَجُلَيْنِ صَبِيّ لِيَتَعَلَّمُوا مِنْهُمْ الصَّلَاة وَأَفْعَالهَا .

قَوْله: ( وَقُمْت أَنَا وَالْيَتِيم وَرَاءَهُ ) . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِيهِ أَنَّ الصَّبِيّ يَسُدّ الْجُنَاح ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُور . وَيُؤَيِّده جَذْبه  $\rho$  لِابْنِ عَبَّاس مِنْ جِهَة الْيَسَار إلى جِهَة الْيَمِين وَصَلَاته مَعَهُ وَهُوَ صَبِيّ ، وَأَمَّا مَا تَقَدَّمَ مِنْ جَعْله  $\rho$  لِلْغِلْمَانِ صَفَّا بَعْد الرِّجَال فَفِعْل لَا يَدُلِّ عَلَى فَسَاد خِلَافه .

بَابِ مَا جَاءَ فِي صَلَاة الرَّجُل فَذًا وَمَنْ رَكَعَ أَوْ أَحْرَمَ دُونِ الصَّفِّ ثُمُّ دَخَلَهُ 1474 عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ فَوَقَفَ حَتَّى انْصَرَفَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ لَهُ : اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ ، فَلَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .

1475 - وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ صَلَاتَهُ . رَوَاهُ الْخَمْسَة إِلَّا النَّسَائِيّ .

1456 - وَفِي رِوَايَة قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ρ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ ، فَقَالَ : يُعِيدُ الصَّلَاةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

 $\rho$  وَهُوَ رَاكِعٌ ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ  $\rho$  وَهُو رَاكِعٌ ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ  $\rho$  وَهُو رَاكِعٌ ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ  $\rho$  فَقَالَ : « زَادَكُ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

1478 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ρ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَرَّنِي حَتَّى جَعَلَني حِذَاءَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَف فِي صَلَاة الْمَأْمُوم حَلْف الصَّف وَحْده ، فَقَالَتْ طَائِفَة : لَا يَجُوز وَلَا يَصِح . وَفَرَقَ آحَرُونَ فِي ذَلِكَ فَرَأَوْا عَلَى الرَّجُلِ الْإِعَادَة دُون الْمَرْأَة . وَتَمَسَّكَ الْقَائِلُونَ بِالصِّحَّة بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ قَالُوا عَلَى الرَّجُل الْإِعَادَة ، فَيُحْمَل الْأَمْر : لِأَنَّهُ أَتَى بِبَعْضِ الصَّلَاة حَلْف الصَّف وَلَمْ يَأْمُرهُ النَّبِيّ  $\rho$  بِالْإِعَادَة ، فَيُحْمَل الْأَمْر بِالْإِعَادَةِ عَلَى جِهَة النَّدْب مُبَالَغَة فِي الْمُحَافَظَة عَلَى الْأَوْلَى وَمِنْ جُمْلَة مَا تَمَسَّكُوا بِالْإِعَادَةِ عَلَى جِهَة النَّدْب مُبَالَغَة فِي الْمُحَافَظَة عَلَى الْأَوْلَى وَمِنْ جُمْلَة مَا تَمَسَّكُوا بِهِ حَدِيث ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ . وَهُو تَمَسَكُ غَيْر مُفِيد لِلْمَظْلُوبِ . قِيلَ : الْأَوْلَى لِهُ حَدِيث ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ . وَهُو تَمَسَكُ غَيْر مُفِيد لِلْمَظْلُوبِ . قِيلَ : الْأَوْلَى لِعُذْرِ مَعَ الْجُمْع بَيْن أَحَادِيث الْبَاب بِحَمْلِ عَدَم الْأَمْر بِالْإِعَادَةِ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِغُذْرٍ مَعَ حَشْيَة الْفَوْت لَوْ انْضَمَّ إِلَى الصَّف وَأَحَادِيث الْإِعَادَة عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِغَيْرٍ عُذْر مَعَ حَشْيَة الْفَوْت لَوْ انْضَمَّ إِلَى الصَّف وَأَحَادِيث الْإِعَادَة عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِغَيْرٍ عُذْر عَن الرَّكُوع حَلْف الصَّف حُكْم الشَّرُوع فِي الرَّكُوع حَلْف الصَّف حُكْم . قَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ : وَلَا يُعَدّ حُكْم الشَّرُوع فِي الرَّكُوع حَلْف الصَّف حُكْم

الصَّلَاة كُلَّهَا خَلْفه ، فَهَذَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَرَى أَنَّ صَلَاة الْمُنْفَرِد خَلْف الصَّلَاة بَاطِلَة ، وَيَرَى أَنَّ الرُّكُوع دُون الصَّفّ جَائِز . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

#### بَابِ الْحُثِّ عَلَى تَسْوِيَة الصُّفُوف وَرَصَّهَا وَسَدَّ خَلَلْهَا

ρ قَالَ : « سَوُّوا صُفُّوفَكُمْ ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ الصَّفِّ الصَّفِّ الصَّفِّ الصَّفِّ الصَّفِّ الصَّفِّ الصَّلَةِ » .

1480- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولِ الله p يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَبْلِ أَنْ يُكَبِّرَ فَيَقُولُ : « تَرَاصُّوا وَاعْتَدِلُوا » . مُتَّفَق عَلَيْهِمَا.

1481 - وَعَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ρ يُسَوِّي صُفُوفَنَا كَأُمَّا يُسَوِّي بِهِ الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ، ثُمَّ حَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ كَأَمَّا يُسَوِّي بِهِ الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ، ثُمَّ حَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ أَنْ يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنْ الصَّفِّ ، فَقَالَ : عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ أَنْ يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنْ الصَّفِّ ، فَقَالَ : عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ أَقُ لِي مُؤْهُ . أَوْ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ » . رَوَاهُ الجُمَاعَة إلَّا الْبُحَارِيَّ فَإِنَّ لَهُ مِنْهُ .

× التُستُونَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ » . -1482

1483- وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد فِي رِوَايَة قَالَ : فَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ ، وَرَكْبَتَهُ بِوَكْبَتِهِ ، وَمَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِهِ .

1484 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله : « سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ، وَحَاذُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ ، وَلِينُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ ، وَسُدُّوا الْحُلَلَ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيمَا بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَذْفِ » . - يَعْنِي أَوْلَادِ الضَّأْنِ الصِّغَارِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2485 وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ρ فَقَالَ : « أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَاثِكَةُ عِنْدَ رَهِمًا » ؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَصُفُّ تَصُفُ

الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالَ : « يُتِمُّونَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَة إلَّا الْبُحَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ .

مَّ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : ﴿ أَيَّوُ الصَّفَّ الْأَوَّلَ ، ثُمَّ الَّذِي  $\rho$  قَالَ : ﴿ أَيَّوُ الصَّفَّ الْأَوَّلَ ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ ، فَإِنْ كَانَ نَقْصُ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ يَلِيهِ ، فَإِنْ كَانَ نَقْصُ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ .

 $\rho$  وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهُ .

2 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ: تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي ، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ وَرَاءَكُمْ ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ: تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي ، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ وَرَاءَكُمْ ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخُّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهُ

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « سَوُّوا صُفُوفَكُمْ » فِيهِ أَنَّ تَسْوِيَة الصُّفُوف وَاحِبَة .

قَوْلُهُ: « تَرَاصُّوا » : أَيْ تَلَاصَقُوا بِغَيْرِ حَلَل ، وَفِيهِ جَوَاز الْكَلَام بَيْن الْإِقَامَة وَالدُّحُول فِي الصَّلَاة .

قَوْلُهُ: « وَلِينُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانكُمْ » . أَيْ إِذَا جَاءَ الْمُصَلِّي وَوَضَعَ يَده عَلَى مَنْكِب الْمُصَلِّي فَلْيَلِنْ لَهُ عِنْكِبِهِ ، وَكَذَا إِذَا أَمَرَهُ مَنْ يُسَوِّي الصُّفُوفَ بِالْإِشَارَةِ بِيَدِهِ مَنْكِب الْمُصَلِّي فَلْيَلِنْ لَهُ عِنْكِبِهِ ، وَكَذَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُل أَنْ يَسْتَوِيَ فِي الصَّفَ فَلْيَسْتَوِ ، وَكَذَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُل فِي الصَّف فَلْيُوسِعْ لَهُ .

قَوْلُهُ: « الْحَذْفُ » قَالَ النَّوَوِيُّ: بِحَاءٍ مُهْمَلَة وَذَال مُعْجَمَة مَفْتُوحَتَيْنِ ثُمُّ فَاء وَاحِدَتَهَا حَذَفَةٌ مِثْل قَصَب وَقَصَبَة ، وَهِيَ غَنَم سُود صِغَار تَكُون بِالْيَمَنِ وَالْحِجَاز .

قَوْلُهُ: « أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفَّ الْمَلَائِكَة عِنْد رَبِّهَا » فِيهِ الْإِقْتِدَاء بِأَفْعَالِ الْمَلَائِكَة فِي مِلَاهُمْ وَتَعَبُّدَاهُمْ .

قَوْلُهُ: ﴿ أَيَّوا الصَّفَّ الْأَوَّلِ ﴾ فِيهِ مَشْرُوعِيَّهُ عَهَم الصَّفّ الْأَوَّل . وَقَدْ أُخْتُلِفَ فِي الصَّفّ الْأَوَّل فِي الْمَسْجِد الَّذِي فِيهِ مِنْبَر ، هَلْ هُوَ الْخَارِج بَيْن يَدَيْ الْمِنْبَر ، أَوُ الْخِوَالِيّ فِي الْإِحْيَاء : إِنَّ الصَّفّ الْأَوَّل هُوَ الْفَيْكِي هُو أَقْرَب إِلَى الْقِبْلَة ؟ فَقَالَ الْغَزَالِيّ فِي الْإِحْيَاء : إِنَّ الصَّفّ الْأَوَّل هُوَ الْمُتَّصِلِ الَّذِي فِي فِنَاء الْمِنْبَر وَمَا عَنْ طَرَفَيْهِ مَقْطُوع . قَالَ : وَكَانَ سُفْيَانُ يَقُول : الْمُتَّصِل الَّذِي فِي فِنَاء الْمِنْبَر وَمَا عَنْ طَرَفَيْهِ مَقْطُوع . قَالَ : وَكَانَ سُفْيَانُ يَقُول : الْمُتَّصِل اللَّذِي فِي فِنَاء الْمِنْبَر وَمَا عَنْ طَرَفَيْهِ مَقْطُوع . قَالَ : وَلَا يَبْعُد أَنْ يُقَال : الْأَقْرِب إِلَى الْقِبْلَة هُوَ الْخَارِج بَيْن يَدَيْ الْمِنْبَر . قَالَ : وَلَا يَبْعُد أَنْ يُقَال : الْأَقْرِب إِلَى الْقِبْلَة هُوَ الْمَقْول : الْمَقْلُونَ اللَّوْمِ اللَّوْقِي أَنْ يَكُولُ الْمَعْدُوحِ الَّذِي يَلِي الْإِمَام سَوَاء جَاءَ صَاحِبه مُقَدَّمًا أَوْ مُوَالَّا اللَّهُ عَلْمَاء : الصَّفّ الَّذِي يَلِي الْإِمَام سَوَاء جَاءَ صَاحِبه مُقَدَّمًا أَوْ مُوَالَّ طَائِقَة مِنْ الْعُلَمَاء : الصَّفّ الَّذِي يَلِي الْإِمَام مَنُواء بَاللَّهُ مَقْصُورَة وَخُوهَا ، هَذَا هُوَ الْمُتَّصِل مِنْ طَرَف الْمَسْجِد إِلَى طَرَف لا تَقْطَعهُ مَقْصُورَة وَخُوهَا ، فَإِنْ تَخَلَّلُ الَّذِي يَلِي الْإِمَام فَلَيْسَ بِأَوْلَ ، بَلْ طَرَف لاَ تَقْطَعهُ مَقْصُورَة وَخُوهَا ، قَالَ : وَهَذَا هُوَ النَّذِي ذَكَرَهُ الْغَرَالِيّ .

قَوْلُهُ: « إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ » إِلَى آخِرِهِ لَفْظ أَبِي دَاوُد « إِنَّ اللَّه وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ » . وَفِيهِ اسْتِحْبَابِ الْكَوْن فِي يَمِينِ الصَّفَّ وَمَلَائِكَته يُصَلُّونَ فِي يَمِينِ الصَّفَّ الْأَوَّل وَمَا بَعْده مِنْ الصُّفُوف .

قَوْلُهُ : ( لَا يَزَال قَوْم يَتَأُخَّرُونَ ) زَادَ أَبُو دَاوُد : « عَنْ الصَّفِّ الْأَوَّل » .

قَوْلُهُ: ( قَوْلُهُ: ( حَتَّى يُؤَخِّرهُمْ الله ) أَيْ يُؤَخِّرهُمْ الله عَنْ رَحْمَته وَعَظِيم فَضْله ، أَوْ عَنْ رُثْبَة السَّابِقِينَ. وَفِيهِ الْحَتَّ عَلَى ، أَوْ عَنْ رُثْبَة السَّابِقِينَ. وَفِيهِ الْحَتَّ عَلَى الْكَوْنِ فِي الصَّفَّ الْأَوَّل وَالتَّنْفِيرِ عَنْ التَّأَخُّرِ عَنْهُ.

## بَابِ هَلْ يَأْخُذ الْقَوْمِ مَصَافَّهُمْ قَبْلِ الْإِمَامِ أَمْ لَا

مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ النَّبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  ، فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ النَّبِيُّ  $\rho$  مُقَامَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

1490 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ، وَعُدِّلَتْ الصُّفُوفُ قِيَامًا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ  $\rho$  فَحَرَجَ إِلَيْنَا ، فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ لَكُرَ أَنَّهُ جُنُبٌ ، فَقَالَ لَنَا : « مَكَانَكُمْ » . فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا - يَعْنِي قِيَامًا - ثُمُّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ ، ثُمُّ حَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ . مُتَّفَق عَلَيْهِ .

1491- وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ : حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَانْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ .

1492 وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ حَرَجْتُ » . رَوَاهُ الجُمَاعَة إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ ، وَلَمْ يَذْكُر الْبُحَارِيُّ فِيهِ « قَدْ حَرَجْتُ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فَيَأْخُذ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ ) يَعْنِي مَكَاهُمْ مِنْ الصَّفَق . قَوْلُهُ : ( قَبْل أَنْ يَخْرُج ) فِيهِ جَوَاز قِيَامِ الْمُؤْتِّينَ وَتَعْدِيلِ الصَّفُوف مِنْ الصَّفُو فَ الْمُؤْتِينَ وَتَعْدِيلِ الصَّفُوف قَبْل خُرُوجِ الْإِمَام ، وَهُو مُعَارِض لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَيُجْمَع بَيْنهما بِأَنَّ ذَلِكَ رُبَّا وَقَعَ لِبَيَانِ الْجُوَاز ، أَو بِأَنَّ صَنِيعهمْ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ سَبَبًا لِلنَّهْي عَنْ ذَلِكَ وَقَعَ لِبَيَانِ الْجُوَاز ، أَو بِأَنَّ صَنِيعهمْ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ سَبَبًا لِلنَّهْي عَنْ ذَلِكَ وَقَعَ لِبَيَانِ الْجُوَاز ، أَو بِأَنَّ صَنِيعهمْ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ سَبَبًا لِلنَّهْي عَنْ ذَلِكَ وَقَعَ لِبَيَانِ الْجُواز ، أَو بِأَنَّ صَنِيعهمْ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة كَانَ سَبَبًا لِلنَّهْي عَنْ ذَلِكَ وَيَعْدِيثُ أَبِي عَدِيث أَبِي هُرَيْرَة كَانَ سَبَبًا لِلنَّهْي عَنْ ذَلِكَ وَاللَّهُ مِنْ حَدِيث أَبِي قَتَادَة وَلُو لَمْ يَخُوجِ النَّبِيّ وَلَوْ لَمْ يَعْرُجِ النَّبِيّ وَلَا لَكُوا يَقُومُونَ سَاعَة تُقَامِ الصَّلَاةِ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجِ النَبِيّ

، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَقَع لَهُ شُغْل يُبْطِئ فِيهِ عَنْ الْخُرُوجِ فَيَشُقّ عَلَيْهِمْ انْتِظَاره .

قَوْله: (إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ حَرَجْتُ) قَالَ الشَّارِحُ : فِيهِ أَنَّ قِيَامِ الْمُؤْمِّينَ فِي الْمَسْجِد إِلَى الصَّلَاة يَكُونُ عِنْد رُوْيَة الْإِمَام . وَقَدْ أَخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ ، فَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّهُمْ يَقُومُونَ إِذَا كَانَ الْإِمَام مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِد عِنْد فَرَاغ الْإِقَامَة . وَعَنْ أَنَس أَنَّهُ كَانَ يَقُوم إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّن : قَدْ قَامَتْ الْمَسْجِد عِنْد فَرَاغ الْإِقَامَة . وَعَنْ أَنَس أَنَّهُ كَانَ يَقُوم إِذَا قَالَ الْمُؤذِّن : قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ . وَقَالَ مَالِكُ فِي الْمُوطَّأِ : لَمْ أَسْمَع فِي قِيمَ النَّاسِ حِين ثُقَام الصَّلَاةُ بِحَدِّ الصَّلَاةُ بِحَدِّ الصَّلَاةُ . وَقَالَ مَالِكُ فِي الْمُوطَّأِ : لَمْ أَسْمَع فِي قِيمَ النَّاسِ حِين ثُقَام الصَّلَاةُ بِحَدٍ الصَّلَاةُ عَلَى طَاقَة النَّاسِ فَإِنَّ فِيهِمْ الثَّقِيلِ وَالْخُفِيف وَأَمَّا إِذَا لَمُ عَدُود ، إلَّا أَنِي أَرَى ذَلِكَ عَلَى طَاقَة النَّاسِ فَإِنَّ فِيهِمْ الثَّقِيلِ وَالْخُفِيف وَأَمَّا إِذَا لَمُ يَكُنُ الْإِمَام فِي الْمَسْجِد ، فَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهُمْ يَقُومُونَ حِين يَرَوْنَهُ . انْتَهَى مُلَحَقًا . .

#### بَابِ كَرَاهَة الصَّفِّ بَيْنِ السَّوَارِي لِلْمَأْمُومِ

1493 عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ ، قَالَ : صَلَّيْنَا حَلْفَ أَمِيرٍ مِنْ الْأُمَرَاءِ فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  . رَوَاهُ الْحُمْسَة إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ .

1494 وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ p وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

1495- وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ p أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ الْكَعْبَةَ صَلَّى بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى كَرَاهَة الصَّلَاة بَيْن السَّوَارِي ، وَالْعِلَّة فِي الْكَرَاهَة مَا قَالَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ إِمَّا لِانْقِطَاعِ الصَّفّ . وَالْعَلَّة فِي الْكَرَاهَة مَا قَالَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ إِمَّا لِانْقِطَاعِ الصَّفّ . وَالْأَوَّلُ أَشْبَه لِأَنَّ التَّانِي مُحْدَث أَوْ لِأَنَّهُ مَوْضِع جَمْع النِّعَال . قَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ : وَالْأَوَّلُ أَشْبَه لِأَنَّ التَّانِي مُحْدَث

•

قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : وَلَا خِلَاف فِي جَوَازه عِنْد الضِّيق ، وَأَمَّا عِنْد السَّعَة فَهُوَ مَكُرُوه لِلْجَمَاعَةِ ، فَأَمَّا الْوَاحِد فَلَا بَأْس بِهِ ، وَقَدْ صَلَّى  $\rho$  فِي الْكَعْبَة بَيْن سَوَارِيهَا

## بَابِ وُقُوفِ الْإِمَامِ أَعْلَى مِنْ الْمَأْمُومِ وَبِالْعَكْسِ

1496 عَنْ هَمَّامٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ أَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ عَلَى دُكَّانٍ ، فَأَحَذَ أَبُو مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ : أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : بَلَى قَدْ ذَكَرْتُ حِينَ مَدَدْتنِي . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

ho وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ho أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ حَلْفَهُ ، يَعْنِي أَسْفَلَ مِنْهُ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

1498 وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ النَّبِيّ مَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ وُضِعَ ، فَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى ، فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ ، وُضِعَ ، فَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى ، فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْتُمُوا بِي ، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي . مُتَّفَق عَلَيْهِ .

وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى الْكَرَاهَة حَمَلَ هَذَا عَلَى الْعُلُوِّ الْيَسِيرِ وَرَخَّصَ فِيهِ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بصَلَاةِ الْإِمَامِ.

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ فِي دَارِ أَبِي نَافِعٍ عَنْ يَمِينِ الْمَسْجِدِ فِي غُرْفَةٍ قَدْرَ قَامَةٍ مِنْهَا ، لَهَا بَابٌ مُشْرِفٌ عَلَى الْمَسْجِدِ بِالْبَصْرَةِ ، فَكَانَ أَنَسُ يَجْمَعُ فِيهِ وَيَأْتُمُّ بِالْإِمَامِ . رَوَاهُمَا سَعِيدٌ فِي سُنَنه .

قَالَ الشَّارِخُ رَجِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الدُّكَّانُ : الْحَانُوت ، وَهِيَ الدَّكَّة بِفَتْحِ الدَّال : وَهُوَ الْمَكَان الْمُرْتَفِع يُجْلَس عَلَيْهِ . وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ يُكْرَه ارْتِفَاع

الْإِمَامِ فِي الْمَجْلِسِ. إِلِى أَنْ قَالَ: وَالْحَاصِلِ مِنْ الْأَدِلَّة مَنْعِ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ عَلَى الْمُؤْتِّيِّنَ مِنْ غَيْرِ فَرْق بَيْنِ الْمَسْجِد وَغَيْرِه وَبَيْنِ الْقَامَة وَدُونِهَا وَفَوْقَهَا ، لِقَوْلِ أَبِي الْمُؤْتِّيِّنَ مِنْ غَيْرِ فَرْق بَيْنِ الْمَسْجِد وَغَيْرِه وَبَيْنِ الْقَامَة وَدُونِهَا وَفَوْقَهَا ، لِقَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ : إِنَّهُمْ كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ . وَقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ : نَهَى رَسُولُ اللهِ  $\rho$ . الْخُدِيث . وَأَمَّا صَلاته  $\rho$  عَلَى الْمِنْبَر . فَقِيلَ : إِنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِغَرَضِ التَّعْلِيمِ الْخَدِيث . وَأَمَّا صَلاتِه « وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي » . وَغَايَة مَا فِيهِ جَوَازِ وُقُوفِ الْإِمَامِ كَمَا يَدُلِّ عَلَيْهِ . قَوْله : « وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي » . وَغَايَة مَا فِيهِ جَوَازِ وُقُوف الْإِمَامِ عَلَى حَكَلَّ أَرْفَع مِنْ الْمُؤْتِّيِّينَ إِذَا أَرَادَ تَعْلِيمِهِمْ . قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَقِمْ . يَسْتَدِلِّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الارْتِفَاعِ مِنْ غَيْرِ قَصْد التَّعْلِيمِ لَمْ يَسْتَقِمْ .

## بَابِ مَا جَاءَ فِي الْحَائِلِ بَيْنِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ

1499 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ لَنَا حَصِيرَةٌ نَبْسُطُهَا بِالنَّهَارِ ، وَخُتَجِزُ كِمَا بِاللَّيْلِ ، فَصَلَّى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ مَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ قِرَاءَته فَصَلَّوْا بِاللَّيْلِ ، فَصَلَّى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ مَا لَيْلَةٍ ، فَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ قِرَاءَته فَصَلَّوْا بِاللَّيْلِ ، فَصَلَّاتِهِ ، فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةُ كَثُرُوا فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ : اكْلَفُوا مِنْ الْأَعْمَالِ بِصَلَاتِهِ ، فَلَمَّا كَانَتْ اللَّهُ لَا يَمَلُ حَتَى تَمَلُّوا . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيث يَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْحَائِل بَيْن الْإِمَام وَالْمُؤْعِّينَ غَيْر مَانِع مِنْ صِحَّة الصَّلَاة .

#### بَابِ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُلَازِم بُقْعَة بِعَيْنِهَا مِنْ الْمَسْجِد

2000 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ نَهَى فِي الصَّلَاةِ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ غَلَاثٍ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ ، وَأَنْ يُوطِّنَ الرَّجُلُ الْمُقَامَ الْوَاحِدَ كَإِيطَانِ الْبَعِيرِ . رَوَاهُ الْخُمْسَة إِلَّا التِّرْمِذِيَّ .

1501 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ الْأُسْطُوانَةِ النَّيِّ مِ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا. مُتَّفَق عَلَيْهِ النَّيِّ عِنْدَ الْمُصْحَفِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ مِ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا. مُتَّفَق عَلَيْهِ

1502 - وَلِمُسْلِمٍ أَنَّ سَلَمَةً كَانَ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ الْمُصْحَف يُسَبِّح فِيهِ ، وَذَكر أَنَّ النَّبِيَ  $\rho$  كَانَ يَتَحَرَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْله : ( الَّتِي عِنْد الْمُصْحَف ) هَذَا دَالَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لِلْمُصْحَفِ مَوْضِع حَاصِّ بِهِ . وَوَقَعَ عِنْد مُسْلِمٍ بِلَفْظِ يُصَلِّي وَرَاءَ الصُّنْدُوقِ . كَانَ لِلْمُصْحَفِ مَوْضِع حَاصِّ بِهِ . وَوَقَعَ عِنْد مُسْلِمٍ بِلَفْظِ يُصَلِّي وَرَاءَ الصُّنْدُوقِ . وَكَأَنَّهُ كَانَ لِلْمُصْحَفِ صُنْدُوق يُوضَع فِيهِ . قَالَ الْحَافِظ : وَالْأُسْطُوانَة الْمَذْكُورَة وَكَأَنَّهُ كَانَ لِلْمُصْحَفِ صَنْدُوق يُوضَع فِيهِ . قَالَ الْحُافِظ : وَالْأُسْطُوانَة الْمَذْكُورَة حَقَّقَ لَنَا بَعْض مَشَايِخِنَا أَنَّهَا الْمُتَوسِّطَة فِي الرَّوْضَةِ الْمُكَرَّمَةِ وَأَنَّهَا تُعْرَف بِأُسْطُوانَةِ الْمُكَرَّمَةِ وَأَنَّهَا تُعْرَف بِأُسْطُوانَةِ اللهُ اللهُ

قَالَ الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ:

قُلْتُ : وَهَذَا مَحْمُول عَلَى النَّفَل ، وَيُحْمَل النَّهْي عَلَى مَنْ لَازَمَ مُطْلَقًا لِلْفَرْضِ وَالنَّفَل .

بَابِ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ فِي غَيْرٍ مَوْضِعِ الْمَكْتُوبَة

1503 - عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ وَلَا مُعْبَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ وَقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَة حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو دَاوُد

مَّلَى أَنْ  $\rho$  وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي  $\rho$  قَالَ : ﴿ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

1505- وَرَوَاهُ أَبُو دَاؤُد وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالًا : يَعْنِي فِي السُّبْحَة .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى مَشْرُوعِيَّة انْتِقَال الْمُصَلِّي عَنْ مُصَلَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ .

الأول الجنء الأول

#### كِتَاب صَلَاة الْمَرِيض

1506 - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ وَالَّا النَّبِيَّ وَاللَّهُ تَسْتَطِعْ وَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ وَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ وَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ وَعَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ وَعَلَى جَنْبِكَ » . رَوَاهُ الجُمَاعَة إلَّا مُسْلِمًا .

1507 - وَزَادَ النَّسَائِيِّ : « فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسُعَهَا » .

 $\rho$  قَالَ : « يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا إِنْ الشَّيِ  $\rho$  قَالَ : « يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا إِنْ اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَا بِرَأْسِهِ ، وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ ، صَلَّى جُنْبِهِ الْأَيْمَنِ ، صَلَّى مُسْتَلْقِيًا رِجْلَاهُ مِمَّا يَلِى الْقِبْلَة » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَظَاهِرِ الْأَحَادِيثُ أَنَّهُ إِذَا تَعَذَّرَ الْإِيمَاء مِنْ الْمُسْتَلْقِي لَمْ يَجِب عَلَيْهِ شَيْء بَعْد ذَلِكَ . وَقِيلَ : يَجِب الْإِيمَاء بِالْعَيْنَيْنِ . وَقِيلَ : بِالْقُلْبِ وَقِيلَ : يَجِب الْإِيمَاء بِالْعَيْنَيْنِ . وَقِيلَ : بِالْقُلْبِ وَقِيلَ : يَجِب إِمْرَارِ الْقُرْآنِ عَلَى الْقُلْب وَالذِّكْر عَلَى اللِّسَانِ ثُمَّ عَلَى الْقُلْب بِالْقُلْبِ وَقِيلَ : يَجِب إِمْرَارِ الْقُرْآنِ عَلَى الْقُلْب وَالذِّكْر عَلَى اللِّسَانِ ثُمَّ عَلَى الْقُلْب ، وَقَوْله  $\rho$  : « إِذَا وَيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلِ اللَّه تَعَالَى ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ . وَقَوْله  $\rho$  : « إِذَا أَمْرُثُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْثُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ » . انْتَهَى .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : مَتَى عَجَزَ الْمَرِيضُ عَنِ الإِيمَاءِ بِرَأْسِهِ سَقَطَتْ عَنْهُ الصَّلاة وَلا يَلْزَمُهُ الإِيمَاءِ بَطَرْفِهِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةٍ وَرِوَايَة عَنْ أَحْمَدٍ .

#### بَابِ الصَّلَاة فِي السَّفِينَة

ρ : كَيْفَ ρ : كَيْفَ ابْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ ρ : كَيْفَ أَصُلِّي فِي السَّفِينَةِ ؟ قَالَ : « صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ » . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْط الصَّحِيحَيْنِ .

1510 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةُ قَالَ: صَحِبْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فِي سَفِينَةٍ فَصَلَّوْا قِيَامًا فِي جَمَاعَةٍ أُمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَهُمْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فِي سَفِينَةٍ فَصَلَّوْا قِيَامًا فِي جَمَاعَةٍ أُمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَى الْجُدِّ . رَوَاهُ سَعِيدُ فِي سُنَنِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ ) . فيه أَنَّ الْوَاحِبَ عَلَى مَنْ يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ الْقِيَامُ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْقُعُودُ إِلَّا عِنْدَ حَشْيَةِ الْغَرَقِ مَا سِوَاهَا مِنْ الْأَعْذَارِ . حَشْيَةِ الْغَرَقِ مَا سِوَاهَا مِنْ الْأَعْذَارِ .

قَوْلُهُ: ( وَهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَى الْجُدِّ ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ: هُوَ شَاطِئُ الْبَحْرِ. وَفِيهِ جَوَازُ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ وَإِنْ كَانَ الْخُرُوجُ إِلَى الْبَرِّ مُمْكِنًا.

## أَبْوَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ بَابُ اخْتِيَارِ الْقَصْرِ وَجَوَازِ الْإِتْمَامِ

ho وَكَانَ لَا ho وَكَانَ لَا ho عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ho وَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

1512 وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ . فَقَدْ أَمِنَ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ . فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ ، فَقَالَ : عَجِبْتُ مِنْهُ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : « صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ .

 $\rho$  فِي عُمْرَةِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ  $\rho$  فِي عُمْرَةِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ  $\rho$  فِي عُمْرَةِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ وَصُمْتُ ، وَقَصَرَ وَأَمُّمْتُ ، فَقُلْتُ : بِأَبِي وَأُمِّي أَفْطَرْتَ وَصُمْتُ ، وَقَصَرْتَ وَصُمْتُ ، وَقَصَرَ وَأُمُّمْتُ ، فَقَالَ : « أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَقَالَ : هَذَا إِسْنَادُ حَسَنُ .

ρ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ ، وَيُفْطِرُ وَيَ السَّفَرِ وَيُتِمُّ ، وَيُفْطِرُ وَيَصُومُ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَقَالَ : إِسْنَادُ صَحِيحٌ .

1515 وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : صَلَاةُ السَّقَرِ رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ مِنْ غَيْرِ قَصْرٍ ، عَلَى لِسَانِ ، وَصَلَاةُ الجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ مِنْ غَيْرِ قَصْرٍ ، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ مَ . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ .

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  أَتَانَا وَنَحْنُ ضُلَّالٌ فَعَلَّمَنَا ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  أَتَانَا وَنَحْنُ ضُلَّالٌ فَعَلَّمَنَا ، رَوَاهُ النَّسَائِيّ فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنَا أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ . رَوَاهُ النَّسَائِيّ

1517 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَوْلُهُ: ( صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  وَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ ) . وَفِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ: وَصَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ ) . وَفِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ: وَصَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ النَّووِيُّ : تَأَوَّلَ الْعُلَمَاءُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي غَيْرِ مِنْ خِلَافَتِهِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْإِثْمَامِ مِنًى ، وَالرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ بِإِثْمَامٍ عُثْمَانَ بَعَدَ صَدْرٍ مِنْ خِلَافَتِهِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْإِثْمَامِ مِنَى ، وَالرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ بِإِثْمَامٍ عُثْمَانَ بَعَدَ صَدْرٍ مِنْ خِلَافَتِهِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْإِثْمَامِ مِنْ عَمْمُولَةً وَالتَّمَامُ اللّهُ تَعَالَى : وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ هَلْ الْعَلْمِ هَلْ السَّارِحُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ هَلْ الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ . الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ .

#### بَابُ الرَّدّ عَلَى مَنْ قَالَ إِذَا خَرَجَ نَهَارًا لَمْ يَقْصُر إِلَى اللَّيْل

ρ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ρ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

1519 وَعَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَنسًا عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ : سَأَلْتُ أَنسًا عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ρ إِذَا حَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ ، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِحَ ، وَاللَّهُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد . صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . - شُعْبَةُ الشَّاكُ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

قَوْلُهُ : ( وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْخُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ) . قَالَ الشَّارِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِذَلِكَ عَلَى إِبَاحَة الْقَصْرِ فِي السَّفَرِ الْقَصِيرِ ، لِأَنَّ بَيْنِ الْمَدِينَة وَذِي الْحُلَيْفَةِ سِتَّة أَمْيَال . وَتُعُقِّبَ بأَنَّ ذَا الْحُلَيْفَةِ لَمْ تَكُنْ مُنْتَهَى السَّفَر ، وَإِنَّا خَرَجَ إِلَيْهَا حَيْثُ كَانَ قَاصِدًا إِلَى مَكَّةَ وَاتَّفَقَ نُزُولِه بِهَا وَكَانَتْ أُوَّل صَلَاة حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَقَصَرَهَا وَاسْتَمَرَّ يَقْصُرِ إِلَى أَنْ يَرْجَعَ . وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ الْخِلَاف الطُّويل بَيْن عُلَمَاء الْإِسْلَام فِي مِقْدَار الْمَسَافَةِ الَّتِي يَقْصُرُ فِيهَا الصَّلَاةَ . قَالَ فِي الْفَتْح : فَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِر وَغَيْره فِيهَا نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ قَوْلًا ، أَقَلَّ مَا قِيلَ فِي ذَلِكَ : يَوْم وَلَيْلَة ، وَأَكْثَره : مَا دَامَ غَائِبَا عَنْ بَلَده . وَقِيلَ : أَقَلَّ مَا قِيلَ فِي ذَلِكَ الْمِيل كَمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عُمَر . وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ ابْنُ حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ ، وَاحْتُجَّ لَهُ بِإِطْلَاقِ السَّفَرِ فِي كِتَابِ اللَّه تَعَالَى ، وَفِي سُنَّة رَسُول الله م وَقَدْ أَحَذَ بِظَاهِرِ حَدِيثِ أَنسٍ الظَّاهِرِيَّةُ فَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ أَقَلَّ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ثَلَاثَة أَمْيَالَ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهُوَ أَصَحّ حَدِيثٍ وَرَدَ فِي ذَلِكَ وَأَصْرَحه ، وَقَدْ حَمَلَهُ مَنْ خَالَفَهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد الْمَسَافَة الَّتِي يُبْتَدَأُ مِنْهَا الْقَصْر لَا غَايَة السَّفَر . قَالَ : وَلَا يَخْفَى بَعَدَ هَذَا الْحُمْلِ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَفُقَهَاءُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَغَيْرهمْ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزِ إِلَّا فِي مَسِيرة مَرْحَلَتَيْنِ وَهُمَا تَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ مِيلًا هَاشِمِيَّة كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ . قَالَ فِي الْفَتْح : وَقَدْ أَوْرَدَ الْبُخَارِيُّ مَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ اخْتِيَارِهِ أَنَّ أَقَلَّ مَسَافَة الْقَصْرِ يَوْمِ وَلَيْلَة . قَالَ الشَّارِحُ : وَأَمَّا حَدِيث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ρ قَالَ : « يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ » . فَلَيْسَ مِمَّا تَقُوم بِهِ حُجَّة ، وَالصَّحِيخُ أَنَّهُ مَوْقُوفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ .

إِذَا تَقَرَّرَ لَكَ هَذَا فَالْمُتَيَقَّنَ هُوَ ثَلَاثَةَ فَرَاسِحَ ، لِأَنَّ حَدِيثَ أَنَسٍ مُتَرَدِّد مَا بَيْنهَا وَبَيْن ثَلَاثَة أَمْيَال ، وَالثَّلَاثَة الْأَمْيَال مُنْدَرِجَة فِي الثَّلَاثَة الْفَرَاسِخِ ، فَيُؤْخَذ بِالْأَكْثَرِ وَبَيْن ثَلَاثَة أَمْيَال ، وَالثَّلَاثَة الْأَمْيَال مُنْدَرِجَة فِي الثَّلَاثَة الْفَرَاسِخِ ، فَيُؤْخَذ بِالْأَكْثَرِ الْحَبِياطًا . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِر : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِمُرِيدِ السَّفَر أَنْ يَقْصُر إِذَا حَرَجَ عَنْ

جَمِيع بُيُوتِ الْقَرْيَة الَّتِي يَخْرُجُ مِنْهَا . وَاخْتَلَقُوا فِيمَا قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ الْبُيُوت ، فَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُفَارَقَة جَمِيع الْبُيُوت . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

قال في الاخيارات: وَيَجُوزُ قَصْرُ الصَّلاةَ فِي كُلِّ مَا شُمِّيَ سَفَرًا سَوَاء قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَلا يَتَقَدَّرُ عَدُّهُ . وَهُوَ مَذْهَبُ الظَّاهِرِيَّةِ وَنَصَرَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي فِيهِ وَسَوَاء كَانَ مُبَاحًا أَوْ محرمًا . وَنَصَرَهُ ابْنُ عقيلٍ فِي مَوْضِعٍ ، وَقَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَنْ مَعْ أَوْ لا ، وَرُويَ هَذَا أَصْحَابِ أَحْمَدٍ وَالشَّافِعِيِّ وَسَوَاء نَوَى إِقَامَة أَكْثَر مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ أَوْ لا ، وَرُويَ هَذَا عَنْ جَلَعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ . انْتَهَى . وَاللهُ أَعْلَمُ .

#### بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بَلَدًا فَنَوَى الْإِقَامَة فِيهِ أَرْبَعًا يَقْصُر

مَعَ النَّبِيّ  $\rho$  إِلَى مَكَّةَ فِي الْمَسِيرِ وَالْمُقَامِ  $\rho$  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  $\sigma$  : أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيّ  $\rho$  إِلَى مَكَّةَ فِي الْمَسِيرِ وَالْمُقَامِ عِكَّةَ إِلَى أَنْ رَجَعُوا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَده .

ρ مِنْ مَكَ النَّبِيّ مِنْ الْبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيّ ρ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قُلْتُ : أَقَمْتُمْ إِلَى مَكَّةً ، فَصَلَّى كَعْتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قُلْتُ : أَقَمْنَا كِمَا عَشْرًا . مُتَّفَق عَلَيْهِ .

1522- وَلِمُسْلِمٍ : خَرَجْنَا مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى الْحَجّ . ثُمَّ ذَكَرَ مِثْله .

وَقَالَ أَحْمَدُ : إِنَّمَا وَجْه حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ حَسَبُ مُقَامِ النَّبِيِّ مِ بَمَكَّةَ وَمِنَى ، وَقَالَ أَحْمَدُ : إِنَّمَا وَجْهَ لَهُ غَيْرِ هَذَا .

23 - وَاحْتُجَّ بِحَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَدِمَ مَكَّةَ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ ، فَأَقَامَ بِهَا الرَّابِعَ وَالْخَامِسَ وَالسَّادِسَ وَالسَّابِعَ ، وَصَلَّى الصُّبْحَ فِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ ، ثُمَّ حَرَجَ إِلَى مِنَى ، وَحَرَجَ مِنْ مَكَّةَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ ، بَعْدَ أَيَّامَ التَّشْرِيق

المراد الأول \_\_\_\_\_\_

وَمَعْنَى ذَلِكَ كُلُّه فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرُهُمَا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَقِّ أَنَّ مَنْ حَطَّ رَحْله بِبَلَدٍ وَنَوَى الْإِقَامَة عِمَا أَيَّامًا مِنْ دُون تَرَدُّد لَا يُقَال لَهُ : مُسَافِر ، فَيُتِمّ الصَّلَاة وَلَا يَقْصُر .

#### بَابُ مَنْ أَقَامَ لَقَضَاءِ حَاجَة وَلَمْ يَجْمَع إِقَامَة

1524 عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَقَامَ النَّبِيُّ ρ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ .
 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

ρ وَشَهِدْتُ مَعَهُ النَّبِيِّ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ ، فَأَقَامَ مِمَكَّةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ يَقُولُ : « يَا أَهْلَ الْبَلْدَةِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا سَفْرٌ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

وَفِيهِ دَلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَجْمَعْ إِقَامَةً .

مَكَّةَ أَقَامَ فِيهَا تِسْعَ عَشْرَةَ  $\rho$  مَكَّةَ أَقَامَ فِيهَا تِسْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّي  $\rho$  مَكَّةَ أَقَامَ فِيهَا تِسْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ : فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا فَأَقَمْنَا تِسْعَ عَشْرَةَ قَصَرْنَا ، وَإِنْ زِدْنَا أَثْمُمْنَا يَسْعَ عَشْرَةَ قَصَرْنَا ، وَإِنْ زِدْنَا أَثْمُمْنَا وَسُعَ عَشْرَةً قَصَرْنَا ، وَإِنْ زِدْنَا أَثْمُمْنَا وَسُعَ عَشْرَةً وَاللّهُ عَالَمُ وَاللّهُ عَالَمُ وَاللّهُ مَا جَهُ .

1527 - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلَكِنَّهُ قَالَ : سَبْعَ عَشْرَةَ . وَقَالَ : قَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَقَامَ تِسْعَ عَشْرَةَ .

وَعَنْ ثُمَّامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ قَالَ : حَرَجْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ : مَا صَلَاةُ الْمُسَافِرِ ؟ قَالَ : رَكْعَتَيْنِ رِكْعَتَيْنِ إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كُنَّا بِذِي الْمَجَازِ ؟ قَالَ : وَمَا ذِي الْمَجَازِ ؟ قُلْتُ : مَكَانٌ نَجْتَمِعُ فِيهِ ، وَنَبِيعُ فِيهِ ، وَمَعْكُثُ عِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ كُنْتُ بِأَذْرَبِيجَانَ - لا عِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ كُنْتُ بِأَذْرَبِيجَانَ - لا

أَدْرِي قَالَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ - فَرَأَيْتُهُمْ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي هُسْنَدِهِ . مُسْنَدِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ احْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَقْدِيرِ الْمُدَّةِ الَّتِي يَقْصُرُ فِيهَا الْمُسَافِرُ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةٍ وَكَانَ مُتَرَدِّدًا غَيْرَ عَانِمٍ عَلَى إِقَامَةٍ أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ . إِلَى أَنْ فِيهَا الْمُسَافِرُ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةٍ وَكَانَ مُتَرَدِّدًا غَيْرَ عَانِمٍ عَلَى إِقَامَةٍ أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ . إِلَى أَنْ قَالَ : وَالْحُقِ أَنَّ الْأَصْلِ فِي الْمُقِيمِ غَيْرِ مُسَافِر ، فَلَوْلَا مَا ثَبَتَ عَنْهُ  $\rho$  مِنْ قَصْره بِمَكَّةَ وَتَبُوكَ مَعَ اللَّمُسَافِرِ ، وَالْمُقِيمِ غَيْر مُسَافِر ، فَلَو يَنْتَقِل عَنْ ذَلِكَ الْأَصْل إلا بِدَلِيلٍ ، وَقَدْ الْإِقَامَة لَكَانَ الْمُتَعَيِّنَ هُوَ الْإِثْمَامُ ، فَلَا يَنْتَقِل عَنْ ذَلِكَ الْأَصْل إلا بِدَلِيلٍ ، وَقَدْ ذَلَ الدَّلِيلِ عَلَى الْقَصْرِ مَعَ التَّرَدُّد إِلَى عِشْرِينَ يَوْمًا كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَلَا شَكَ دَلَّ الدَّلِيلَ عَلَى الْقَصْرِ مَعَ التَّرَدُّد إِلَى عِشْرِينَ يَوْمًا كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَلَا شَكَ يَصِحِ أَنَّهُ  $\rho$  قَصَرَ فِي الْإِقَامَة أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ فَيُقْتَصَرَ عَلَى هَذَا الْمِقْدَار ، وَلَا شَكَ يَضِحَ أَنَّهُ  $\rho$  فِي تِلْكَ الْمُدَّة لَا يَنْفِي الْقَصْرِ فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا ، وَلَكِنَّ مُلَاحَظَة الْأَصْل الْمَذُكُورِ هِيَ الْقَاضِيَة بِذَلِكَ .

## بَابُ مَنْ اجْتَازَ فِي بَلَدٍ فَتَزَوَّجَ فِيهِ أَوْ لَهُ فِيهِ زَوْجَةٌ فَلْيُتِمَّ

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبَيْهَقِيُّ وَأَعَلَّهُ بِالِانْقِطَاعِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَالْمَنْقُول فِي سَبَبِ إِثْمَامٍ عُثْمَانَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقَصْرِ مُخْتَصًّا بِمَنْ كَانَ شَاخِصَا سَائِرًا . وَأَمَّا مَنْ أَقَامَ فِي مَكَان أَثْنَاءَ سَفَرِهِ فَلَهُ حُكْم الْمُقِيم فَيُتِمّ . كَانَ شَاخِصَا سَائِرًا . وَأَمَّا مَنْ أَقَامَ فِي مَكَان أَثْنَاءَ سَفَرِهِ فَلَهُ حُكْم الْمُقِيم فَيُتِمّ . وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : الْوَجْه الصَّحِيح فِي ذَلِكَ أَنَّ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ كَانَا يَرَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : الْوَجْه الصَّحِيح فِي ذَلِكَ أَنَّ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ كَانَا يَرَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : الْوَجْه الصَّحِيح فِي ذَلِكَ أَنَّ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ كَانَا يَرَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : الْوَجْه الصَّحِيح فِي ذَلِكَ عَلَى أُمَّته ، وَآخَذَا أَنْفُسهمَا بِالشِّدَةِ . وَالْمَذَا أَنْفُسهمَا بِالشِّدَةِ .

وَقَالَ الرُّهْرِيُّ : إِنَّمَا صَلَّى عُنْمَان بِمِتَّ أَرْبَعًا لِأَنَّ الْأَعْرَابَ كَانُوا كَثُرُوا فِي ذَلِكَ الْعَام ، فَأَحَبَّ أَنْ يُعْلِمهُمْ أَنَّ الصَّلَاة أَرْبَع . وَعَنْ الْنِ جُرِيْحٍ أَنَّ أَعْرَائِيًّا نَادَاهُ فِي مِتَّى : يَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا زِلْت أُصَلِيهَا مُنْذُ رَأَيْتُك عَام أَوَّل رَكْعَتَيْنِ . الْتَهَى مُلْحَصًا . قال الموفق فِي المغني : وَإِنْ مَرَّ فِي طَرِيقِهِ عَلَى بَلَدٍ لَهُ فِيهِ أَهْلُ أَوْ مَالٍ مُلَحَقًى الله فق فِي المغني : وَإِنْ مَرَّ فِي طَرِيقِهِ عَلَى بَلَدٍ لَهُ فِيهِ أَهْلُ أَوْ مَالًا الْمُعْنِي : يَيْمُ الله أَنْ يَكُونَ مَارًا . وَهَذَا قَوْلُ الْنِ عَبَّاسٍ . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا مَرَّ بِقَرْرَعَةٍ لَهُ أَثَمَّ . وَقَالَ اللّهُ فِي عُونَ مَارًا . وَهَذَا قَوْلُ الْمُنْ فَرْ مَالًا اللّهُ اللهُ أَوْ مَالُكُ : إِذَا مَرَّ بِقَرْيَةٍ فِيهَا أَهُمُ مَالُهُ أَوْ مَالُكُ أَوْ مَالُولُ : إِذَا مَرَّ بِقَرْيَةٍ فِيهَا أَهُمُ مَالُهُ أَوْ مَالُكُ أَوْ مَالُولُ اللهُ عَلَى أَرْبَعِ وَلَنَا مَا رُويَ عَنْ المُلْكُ أَوْ مَالُهُ أَنَّهُ مُسَافِرٌ لَمْ يَعْمُعْ عَلَى أَرْبَعٍ وَلَنَا مَا رُويَ عَنْ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ إِنَّامُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ : يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنِي عَنْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَو اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

## أَبْوَابُ الْجُمْعِ بَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ . بَابُ جَوَازِه فِي السَّفَر فِي وَقْت إحْدَاهُمَا

 $\rho$  إِذَا رَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ  $\rho$  إِذَا رَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ، ثُمُّ نَزَلَ فَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ زَاغَتْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَجِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمُّ رَكِبَ . مُتَّفَق عَلَيْهِ .

1530 - وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ يُؤِخِرُ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا .

 $\rho$  كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ يُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَلَّعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ ، وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ ، وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخْرَ الْشَعْرِبِ حَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

 $\rho$  كَانَ فِي السَّفَرِ إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ فِي  $\rho$  : كَانَ فِي السَّفَرِ إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ ، فَإِذَا لَمْ تَزِغْ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ سَارَ حَتَّى إِذَا حَانَتْ الْعَصْرُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَإِذَا حَانَتْ لَهُ الْمَغْرِبُ فِي مَنْزِلِهِ حَانَتْ الْعَصْرُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَإِذَا حَانَتْ لَهُ الْمَغْرِبُ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

1533 - وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ بِنَحْوِهِ وَقَالَ فِيهِ : وَإِذَا سَارَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ .

1534 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ أُسْتُغِيثَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ فَجَدَّ بِهِ السَّيْرُ فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ

الخنء الأول \_\_\_\_\_

أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ . رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ بِهِذَا اللَّهْظ وَصَحَّحَهُ .

1535- وَمَعْنَاهُ لِسَائِرِ الْجَمَاعَة إِلَّا ابْنَ مَاجَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيل عَلَى جَوَاز جَمْعِ التَّأْخِيرِ فِي السَّفَرِ ، وَقَدْ وَقَعَ الْخِلَاف فِي الجَمْع فِي السَّفَر ، فَذَهَبَ إِلَى جَوَازه مُطْلَقًا تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا كَثِير مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَمِنْ الْفُقَهَاءِ التَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُ وَأَحْمَدُ وَالشَّخِيرُ وَقَالَ قَوْم : لَا يَجُوز الجَمْع مُطْلَقًا إِلَّا بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ . وَقَالَ اللَّيثُ : وَهُو الْمَشْهُور عَنْ مَالِكٍ : أَنَّ الجُمْع يَخْتَصَ بِمَنْ جَدّ بِهِ السَّيْر . إِلِى أَنْ اللَّيْثُ : وَهُو الْمَشْهُور عَنْ مَالِكٍ : أَنَّ الجُمْع يَخْتَصَ بِمَنْ جَدّ بِهِ السَّيْر . إِلَى أَنْ قَالَ : وَقِي حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فِي الْمُوطَّأِ : إِنَّ النَّبِي 

وَالْعِشَاءَ وَفِي حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فِي الْمُوطَّأِ : إِنَّ النَّبِي 

وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا أَوْضَحُ دَلِيلَ فِي الرَّدَّ عَلَى مَنْ قَالَ : لَا يَجْمَع إِلَّا مَنْ جَدَّ بِهِ السَّيْر وَهُو قَاطِع لِلِالْتِبَاسِ . قَالَ الْخَافِظُ : وَكَانَ أَكْثَر عَادَته مَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَنْسٍ . انْتَهَى مُلَحَقً مَا . وَكَانَ أَكْثَر عَادَته مَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَنْسٍ . انْتَهَى مُلَحَقًا . وَكَانَ أَكْثَر عَادَته مَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَنْسٍ . انْتَهَى مُلَحَقًا .

## بَابُ جَمْع الْمُقِيم لِمَطَرٍ أَوْ غَيْره

ρ حَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ρ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَتَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ . مُتَّفَق عَلَيْهِ .

1537 وَفِي لَفْظ لِلْجَمَاعَةِ إِلَّا الْبُحَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ : جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرٍ حَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ . قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا أَرَادَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ : أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ الْبَابِ الْقَائِلُونَ بِجَوَازِ الجُمْعِ مُطْلَقًا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَّخِذَ ذَلِكَ خُلُقًا وَعَادَةً . وَذَهَبَ الجُمْهُورِ إِلَى أَنَّ الجُمْعِ لِغَيْرِ عُذْر لَا يَجُوز .

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قُلْت : وَهَذَا يَدُلِّ بِفَحْوَاهُ عَلَى الجُمْعِ لِلْمَطَرِ وَالْخُوْف وَلِلْمَرَضِ ، وَإِنَّمَا خُولِفَ ظَاهِر مَنْطُوقه فِي الجُمْع لِغَيْرِ عُذْر لِلْإِجْمَاعِ وَلاَّخْبَارِ الْمَوَاقِيت فَتَبْقَى فَحَوَاهُ عَلَى مُقْتَضَاهُ ، وَقَدْ صَحَّ الْحُدِيثُ فِي الْجُمْع . وَلاَ خَبَارِ الْمَوَاقِيت فَتَبْقَى فَحَوَاهُ عَلَى مُقْتَضَاهُ ، وَقَدْ صَحَّ الْحُدِيثُ فِي الْجُمْع . لللهُ اللهُ وَلاَ الْحَمْقِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ للهُ اللهُ وَلاَ اللهُ وَالْاسْتِحَاضَة نَوْع مَرَض . وَلِمَالِكِ فِي الْمُوطَّا عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَمَعَ الْأُمْرَاءُ بَيْنِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَر جَمَعَ مَعَهُمْ . وَلِلْأَثْرَمِ فِي سُنَنه كَانَ إِذَا جَمَعَ الْأُمْرَاءُ بَيْنِ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَر جَمَعَ مَعَهُمْ . وَلِلْأَثْرَمِ فِي سُننه عَنْ أَيْهُ قَالَ : مِنْ السُّنَّة إِذَا كَانَ يَوْم مَطِيرٍ أَنْ يُجْمَعِ بَيْن الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

### بَابُ اجْمُع بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ مِنْ غَيْر تَطَوُّع بَيْنَهُمَا

1538 عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ p صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِقَةِ جَمِيعًا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا . رَوَاهُ الْبُحَارِيِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا . رَوَاهُ الْبُحَارِيِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا . وَلَا عَلَى أَثَرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا . رَوَاهُ الْبُحَارِيِّ وَالنَّسَائِيُّ .

ρ مَلَّى الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ ، وَأَنَّى الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ ، وَأَنَّى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا ، وَأَنَّى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى فَهُمْ الْمُؤْدُ . مُخْتَصَرُ لِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيُّ .

1540 وَعَنْ أُسَامَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  لَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمُّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ، ثُمُّ أُقِيمَتْ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا . مُتَّفَق عَلَيْهِ .

1541 - وَفِي لَفْظ : رَكِبَ حَتَّى جِئْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ ، ثُمُّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلْهُمْ ، وَلَمْ يَحُلُّوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَصَلَّى ثُمُّ حَلُّوا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

1542 - وَفِي لَفْظ : أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلُّوا الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ حَلُّوا رِحَالَهُمْ وَأَعَنْتُهُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

وَهُوَ حُجَّة فِي جَوَازِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمَجْمُوعَتَيْنِ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَان بَعِيرَهُ ) فِيهِ جَوَاز الْفَصْلِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ بِمِثْلِ هَذَا .

## أَبْوَابُ الْجُمُعَة بَابُ التَّغْلِيظ فِي تَرْكَهَا

 $\rho$  قَالَ لِقَوْمِ يَتَحَلَّفُونَ عَنْ الْجُمُعَةِ : « لَقَدْ  $\rho$  قَالَ لِقَوْمِ يَتَحَلَّفُونَ عَنْ الجُمُعَةِ : « لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمُّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَحَلَّفُونَ عَنْ الجُمُعَةِ بَعُوتَهُمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّبِيَّ  $\rho$  يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ : « لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الجُّمُعَاتِ أَوْ لَيَحْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

1545- وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ.

 $\rho$  قَالَ :  $\rho$  قَالَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ :  $\rho$  قَالَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ :  $\rho$  قَالْ :  $\rho$  قَالَ :  $\rho$  قَالْ :  $\rho$  قَالَ :  $\rho$  قَالْ :  $\rho$  قَالَ :  $\rho$  قَالَ :  $\rho$  قَالُ :  $\rho$  قَالْ :  $\rho$  قَالُ :  $\rho$  قَالْ :  $\rho$  قَالُ :  $\rho$  قَالْ :  $\rho$  قَالُ :  $\rho$  قَالْ :  $\rho$  قَالُ :  $\rho$ 

1547- وَلِأَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهُ مِنْ حَدِيث جَابِرِ نَحْوه .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى أَنَّ الجُّمُعَة مِنْ فُرُوضِ الْأَعْيَان . وَقَدْ حَكَى ابْنِ الْمُنْذِر الْإِجْمَاع عَلَى أَنَّهَا فَرْض عَيْن . وَقَالَ ابْنُ قَدَامَةَ فِي الْمُغْنِي : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وُجُوبِ الجُمع . قَالَ الشَّارِحُ : وَمِنْ جُمْلَة الْأَدِلَّة الدَّالَة عَلَى أَنَّ الجُّمُعَة مِنْ فَرَائِضِ الْأَعْيَان قَوْل اللَّه تَعَالَى : ﴿ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الجُّمُعَةِ فَاسْعَوْا ﴾ .

#### بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا تَجِبُ

مَنْ سَمِعَ  $\rho$  قَالَ : « الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ  $\rho$  قَالَ : « الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّي  $\rho$  قَالَ : « الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

الأول <u>473</u>

1549- وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ فِيهِ : « إِنَّمَا الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ » .

ρ قَالَ : « رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاحِبٌ عَلَى كُلِّ ρ قَالَ : « رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاحِبٌ عَلَى كُلِّ مُعْتَلِمٍ » . رَوَاهُ النَّسَائِيِّ .

 $\rho$  قَالَ : « الجُمُعَةُ حَقُّ وَاحِبُ  $\rho$  عَنْ النَّبِيّ  $\rho$  قَالَ : « الجُمُعَةُ حَقُّ وَاحِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إلَّا أَرْبَعَةً : عَبْدٌ مَمْلُوكُ ، أَوْ امْرَأَةٌ ، أَوْ صَبِيُّ ، أَوْ مَرِيضٌ  $\rho$  . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ : وَطَارِقُ بْنُ شِهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ ho وَلَمْ يَسْمَع مِنْهُ شَيْئًا .

2552 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ  $\rho$  قَالَ : « أَلَا هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ مِنْ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ فَيَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الْكَلَأُ فَيَرْتَفِعُ وَبَجِيءُ الْخُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا ، حَتَّى يَطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

رَسُولُ  $\tau$  وَعَنْ الْحُكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  $\tau$  قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  عَبْدَ اللّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِي سَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ جُمُّعَةٍ ، قَالَ : فَتَقَدَّمَ أَصْحَابُهُ وَقَالَ : أَكَلَّفُ مَا لَنّهِ مِعَ النّبِي مَعَ أَصْحَابِك ؟ فَقَالَ : أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّي مَعَكَ رَسُولُ اللّهِ الْجُمُعَة ثُمَّ أَلْحُقُهُمْ ، قَالَ : مَا مَنعَك أَنْ تَعْدُو مَعَ أَصْحَابِك ؟ فَقَالَ : أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّي مَعَكَ الْجُمُعَة ثُمَّ أَلْحُقُهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا الْجُمُعَة ثُمَّ أَلْحُقُهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَدْرَكُتَ غَدُوتَهُمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرُمِذِيُّ .

وَقَالَ شُعْبَةُ : لَمْ يَسْمَع الْحَكَمُ مِنْ مِقْسَمٍ إِلَّا خَمْسَة أَحَادِيثَ وَعَدَّهَا ، وَلَيْسَ هَذَا الْحُدِيثُ فِيمَا عَدَّهُ .

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ٢ أَنَّهُ أَبْصَرَ رَجُلًا عَلَيْهِ هَيْئَةُ السَّفَرِ فَسَمِعَهُ يَقُولُ: لَوْلَا أَنَّهُ الْيَوْمَ يَوْمُ جُمُّعَةٍ لَخَرَجْتُ ، فَقَالَ عُمَرُ: أُخْرُجْ فَإِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَحْبِسُ عَنْ سَفَرٍ. وَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَده.

قَوْلُهُ: ﴿ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحُدِيث يَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ، حَكَى ذَلِكَ التِّرْمِذِيُّ عَنْهُمْ ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَاوِي الْحَدِيثِ . وَحَدِيثُ الْبَابِ وَإِنْ مَالِكٍ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَاوِي الْحَدِيثِ . وَحَدِيثُ الْبَابِ وَإِنْ مَالِكٍ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَاوِي الْحَدِيثِ . وَحَدِيثُ الْبَابِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ الْمَقَالِ الْمُتَقَدِّمِ فَيَشْهَد لِصِحَّتِهِ قَوْله تَعَالَى : ﴿ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ كَانَ فِيهِ الْمَقَالِ الْمُتَقَدِّمِ فَيَشْهَد لِصِحَتِهِ قَوْله تَعَالَى : ﴿ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ﴾ . الْآيَة . إِلَى أَنْ قَالَ : وَقَدْ حَكَى الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِي عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ﴾ . الْآيَة . إِلَى أَنْ قَالَ : وَقَدْ حَكَى الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِي عَنْ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَنَّهُمْ يُوجِبُونَ الْجُمُعَة عَلَى أَهْلِ الْمِصْر وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُوا النِّدَاء .

قَوْلُهُ: ﴿ أَلَا هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَةَ مِنْ الْغَنَمِ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ: الصُّبَة بِصَادٍ مُهْمَلَة مَضْمُومَة وَبَعْدهَا بَاءٌ مُوحَّدَة مُشَدَّدَة . قَالَ فِي النِّهَايَةِ: هُنَّ مِنْ الْعِشْرِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ ضَأْنًا ، وقِيلَ : مَعْزًا حَاصَّة ، وقِيلَ : مَا بَيْن السِّتِينَ إِلَى السَّبْعِينَ ، وَلَفْظ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنْ يَتَّخِذَ الضِّبْنَة ﴾ قَالَ الْعِرَاقِيُّ : بِكَسْرِ السَّبْعِينَ ، وَلَفْظ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنْ يَتَّخِذَ الضِّبْنَة ﴾ قَالَ الْعِرَاقِيُّ : بِكَسْرِ السَّبْعِينَ ، وَلَفْظ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنْ يَتَّخِذَ الضِّبْنَة ﴾ قَالَ الْعِرَاقِيُّ : بِكَسْرِ السَّبْعِينَ ، وَلَفْظ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنْ يَتَّخِذَ الضَّبْنَة ﴾ قَالَ الْعِرَاقِيُّ : بِكَسْرِ الشَّارِحُ : وَالْحَدِيثُ فِيهِ الْحُث عَلَى حُضُورِ الجُّمُعَةِ وَالتَّوَعُدُ عَلَى التَّسَاعُلِ . وَفِيهِ أَنَّهَا لَا تَسْفُط عَمَّنْ كَانَ حَارِجًا عَنْ بَلَد إقَامَتها وَإِنَّ طَلَب عَنْهَا بِالْمَالِ . وَفِيهِ أَنَّهَا لَا تَسْفُط عَمَّنْ كَانَ حَارِجًا عَنْ بَلَد إقَامَتها وَإِنَّ طَلَبَ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ عَلَى خَوْلُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ

الخنء الأول \_\_\_\_\_

جَوَازه لِسَفَرِ الطَّاعَة وَاجِبًا كَانَ أَوْ مَنْدُوبًا . وَأَمَّا بَعْد الزَّوَال فَقَالَ الْعِرَاقِيُّ : قَدْ الدَّعَى بَعْضُهُمْ الِاتِّفَاق عَلَى عَدَم جَوَازه وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، فَقَدْ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ إِلَى جَوَازه ، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ عَامَّة الْعُلَمَاء . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

#### بَابُ انْعِقَاد الْحُمْعَة بِأَرْبَعِينَ وَإِقَامَتَهَا فِي الْقُرَى

1554 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ أَبِيهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ عَنْ أَبِيهِ كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الجُّمُعَةِ تَرَحَّمَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ : لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : إِذَا سَمِعْت النِّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ قَالَ : فَقَلْتُ لَهُ : نَقِيعُ الْخَضِمَاتِ ، جَمَعَ بِنَا فِي هَرْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةٍ بَنِي بَيَاضَةً فِي نَقِيعٍ يُقَالَ لَهُ : نَقِيعُ الْخَضِمَاتِ ، قُلْت : كَمْ كُنتُمْ يَوْمئِذٍ ؟ قَالَ : أَرْبَعُونَ رَجُلًا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

1555 وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ فِيهِ : كَانَ أُوَّلَ مَنْ صَلَّى بِنَا صَلَاةَ الجُمُعَةِ قَبْلَ مَقْدَمِ النَّبِيّ  $\rho$  مِنْ مَكَّةَ .

1556 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِي مَسْجِدِ مَبْدِ الْقَيْسِ بِجُواتَى مِنْ الْبَحْرَيْنِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ مَسْجِدِ مَبْدِ الْقَيْسِ بِجُواتَى مِنْ الْبَحْرَيْنِ . وَقَالَ : بِجُواتَى : قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ .

قَوْلُهُ: ( كُمْ كُنْتُمْ يَوْمِئِذٍ ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ رَجُلًا) قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الجُمُعَةَ لَا تَنْعَقِدُ إِلَّا بِأَرْبَعِينَ رَجُلًا. وَأُجِيبَ: بِأَنَّهُ لَا اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الجُمُعَةَ لَا تَنْعَقِدُ إِلَّا بِأَرْبَعِينَ ، لِأَنَّ هَذِهِ وَاقِعَة عَيْن . وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلّ دَلَالَة فِي الْحُدِيثُ عَلَى اشْتِرَاطِ الْأَرْبَعِينَ لَا تَنْعَقِدُ بِهِمْ الجُمُعَة . وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولَ أَنَّ وَقَائِع عَلَى أَنَّ مَنْ دُونِ الْأَرْبَعِينَ لَا تَنْعَقِدُ بِهِمْ الجُمُعَة . وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولَ أَنَّ وَقَائِع عَلَى الْعُمُومِ . وَقَوْهُمُ : لَمْ يَتْبُت أَنَّهُ  $\rho$  صَلَّى الجُمُعَة بِأَقَلَ مِنْ الْأَعْيَانِ لَا يُحْتَجِ هِمَا عَلَى الْعُمُومِ . وَقَوْهُمُ : لَمْ يَتْبُت أَنَّهُ  $\rho$  صَلَّى الجُمُعَة بِأَقَلَ مِنْ أَرْبَعِينَ ، يَرُدّهُ حَدِيثُ جَابِرٍ الْآتِي فِي بَابِ انْفِضَاضِ الْعَدَد لِتَصْرِيحِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ أَرْبَعِينَ ، يَرُدّهُ حَدِيثُ جَابِرٍ الْآتِي فِي بَابِ انْفِضَاضِ الْعَدَد لِتَصْرِيحِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ أَنْ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة مُنْتَشِر  $\rho$  إِلَّا اثْنَا عَشَر رَجُلًا . إِلَى أَنْ قَالَ : وَاعْلَمْ أَنَّ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة مُنْتَشِر

جِدًّا . وَقَدْ ذَكَرَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي خَمْسَة عَشَر مَذْهَبًا . قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ صَحَّتْ الْجُمَاعَة فِي سَائِر الصَّلَوَات بِاثْنَيْنِ ، وَلَا فَرْق بَيْنَهَا وَبَيْن الْجُمَاعَة ، وَلَا يَأْتِ نَصُّ مِنْ رَسُول الله  $\rho$  بِأَنَّ الجُمُعَة لَا تَنْعَقِد إلَّا بِكَذَا ، وَهَذَا الْقُول هُو يَأْتِ نَصُّ مِنْ رَسُول الله عَبْدُ الْحَقِّ إِنَّهُ لَا يَثْبُت فِي عَدَد الجُمُعَة حَدِيثُ . انْتَهَى الرَّاجِحُ عِنْدِي . وَقَدْ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ إِنَّهُ لَا يَثْبُت فِي عَدَد الجُمُعَة حَدِيثُ . انْتَهَى مُلَحَّصًا . قَالَ فِي الاحْتِيَارَات : وَتَنْعَقِدُ الجُمُعَة بِثَلاثَة : وَاحِدٌ يَخْطُبُ وَاثْنَانُ مُلَحَّصًا . قَالَ فِي الاحْتِيَارَات : وَتَنْعَقِدُ الجُمُعَة بِثَلاثَة : وَاحِدٌ يَخْطُبُ وَاثْنَانُ يَسْتَمِعَانِ ، وَهُو إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَدٍ وَقَوْلُ طَائِفَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَقَدْ يُقَالُ يَسْتَمِعَانِ ، وَهُو إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَدٍ وَقَوْلُ طَائِفَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَقَدْ يُقَالُ يَشْبُتُ وَجُوبِهَا عَلَى مَنْ دُونِهِمْ وَتَصِحُ مِمَّنْ دُونِهِمْ لَأَنَّهُ لَا يَتْبَتْ وَجُوبِهَا عَلَى مَنْ دُونِهِمْ وَتَصِحُ مِمَّنْ دُونِهِمْ لَأَنَّهُ الْعَرْضَيْنِ كَالْمَرِيضِ . انْتَهَى .

## بَابُ التَّنْظِيفِ وَالتَّجَمُّلِ لِلْجُمُعَةِ وَقَصْدِهَا بِسَكِينَةٍ وَالتَّبْكِيرِ وَالدُّنُوِّ مِنْ الْإِمَام

ρ عَنْ ابْنِ سَلَامٍ سَمِعَ النَّبِيَّ ρ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ : « مَا عَلَى أَحْدِكُمْ لَوْ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو دَاوُد .

ρ قَالَ : « عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ الْغُسْلُ يَوْمَ ρ قَالَ : « عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ الْغُسْلُ يَوْمَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ مَنْ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

 $\rho = \sqrt{1559}$  وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ  $\rho = \sqrt{1559}$  يَوْمَ الْخُمُعَةِ ، وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ الْخُمُعَةِ ، وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ أَمُّ يَرُوحُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، ثُمُّ يُصلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمُّ يُنْصِتُ لِلْإِمَامِ إِذَا تَكَلَّمَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُحْرَى » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

1560 وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : سَمِعْت النَّبِيَّ p يَقُولُ : « مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ وَعَلَيْهِ الْجُمُعَةِ ، وَمَسَّ مِنْ طَيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا حَرَجَ السَّكِينَةُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَيَرْكَعَ إِنْ بَدَا لَهُ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا حَرَجَ السَّكِينَةُ حَتَّى يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيَرْكَعَ إِنْ بَدَا لَهُ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا حَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّي كَانَتْ كَفَّارَة لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الجُّمُعَة الْأُخْرَى » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

1561 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ قَالَ : « مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسُلَ الْجُنَابَةِ ثُمُّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِغَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّالِغَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا حَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ » . رَوَاهُ الجُمَاعَة إلَّا ابْنَ مَاجَهُ

، وَادْنُوَا مِنْ الْإِمَامِ ،  $\rho$  قَالَ : ﴿ أَحْضُرُوا الذِّكْرَ ، وَادْنُوَا مِنْ الْإِمَامِ ، وَا الْإِمَامِ ، وَا الْإِمَامِ ، وَا الْإِمَامِ ، وَوَا الْمَامُ وَأَبُو دَاوُد وَا الرَّجُلَ لَا يُزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجُنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلِ يَدُلِّ عَلَى اسْتِحْبَابِ لِبْسِ الثِّيَابِ الْخَسَنَة يَوْمِ الْجُمُعَة وَتَخْصِيصه بِمَلْبُوسٍ غَيْر مَلْبُوس سَائِر الْأَيَّامِ . وَحَدِيث أَبِي سَعِيدٍ الْحَسَنَة يَوْمِ الْجُمُعَة وَلَنُّسِ مِنْ صَالِحِ الثِّيَابِ وَالتَّطَيُّبِ .

قَوْلُهُ: ﴿ ثُمُّ يُنْصِتُ لِلْإِمَامِ إِذَا تَكَلَّمَ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ: فِيهِ أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ حَالَ تَكَلُّمِ الْإِمَامِ لَمُ يَخْصُلُ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مَا فِي الْحَدِيثِ . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِيهِ دَلِيلَ عَلَى جَوَازِ الْكَلَامِ قَبْلَ تَكَلُّمِ الْإِمَامِ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَة الثَّانِيَة ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ: قَدْ أُخْتُلِفَ فِي السَّاعَة الْمَذْكُورَة فِي الخِّدِيث مَا الْمُرَاد كِمَا ، فَقِيلَ: إنَّهَا مَا يَتَبَادَر إِلَى الذِّهْنِ مِنْ الْعُرْفِ

فِيهَا . وَقِيلَ : الْمُرَاد بِالسَّاعَاتِ بَيَان مَرَاتِب التَّبْكِير مِنْ أَوَّل النَّهَار إِلَى الزَّوَال . وَقِيلَ : خَمْس لَحَظَات لَطِيفَة : أَوَّلْمَا زَوَال الشَّمْس وَآخِرهَا قُعُود الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْبَر . وَالْحَدِيث يَدُلِّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الإغْتِسَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَفَضِيلَة التَّبْكِير الْمِنْبَر . وَالْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الإغْتِسَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَفَضِيلَة التَّبْكِير الْمِنْبَر . وَالْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الإغْتِسَالِ يَوْمَ اللَّهُ مُعَالًى : وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ أَفْضَل اللَّهُ تَعَالَى : وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ أَفْضَل الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ أَفْضَل الْمُنْ يَعْلَى الْبَقَر ثُمُّ الْغَنَم ، وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ أَجَازَ الْجُمُعَة فِي السَّادِسَة ، وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ إِذَا نَذَرَ هَدْيًا مُطْلَقًا أَجْزَأَهُ إِهْدَاءُ أَيِّ مَالٍ كَانَ .

## بَابُ فَضْل يَوْم الْحُمُعَة وَفَضْل الصَّلَاة عَلَى رَسُول اللَّه p فِيهِ

ρ قَالَ: « خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّهِ ρ قَالَ: « خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُّمُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَم عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الجُّنَّةَ ، وَفِيهِ أُخْرِجَ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُّمُعَةِ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ . مِنْهَا ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الجُّمُعَةِ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

 $\rho$  قَالَ : « سَيِّدُ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ ، وَأَعْظَمُ عِنْدَ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى ، وَفِيهِ خَمْسُ الْجُمُعَةِ وَأَعْظَمُ عَنْدَ اللَّهِ ، وَأَعْظَمُ عِنْدَ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَصْحَى ، وَفِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ : حَلَقَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فِيهِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلام وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْعًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ مَا لَمُ يَسْأَلُ حَرَامًا ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَاحٍ يَسْأَلُ حَرَامًا ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جَبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا هُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « إِنَّ فِي الجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ اللّهُ إِيَّاهُ » . وَقَالَ بِيَدِهِ قُلْنَا يُقَلِّلُهَا يَعْنِي يُرَهِّدُهَا . رَوَاهُ الجُّمَاعَة ، إِلّا أَنَّ التِّرْمِذِيَّ وَأَبَا دَاوُد لَمْ يَذْكُرَا الْقِيَامَ وَلَا يُقَلِّلُهَا .

الخنءالأول\_\_\_\_\_

266- وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ρ يَقُولُ فِي سَاعَةِ الْجُمُعَةِ : « هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَعْلِسَ الْإِمَامُ ، يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ إِلَى أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

7567 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيّ عَنْ النَّبِيّ ρ قَالَ : « إِنَّ فِي الجُمْعَةِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْعًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ ؟ قَالَ : « حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى الْإِنْصِرَافِ مِنْهَا » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالبِّرْمِذِيُّ .

 $\rho$  جَالِسٌ: إِنَّا اللّهِ فِي عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: قُلْتُ وَرَسُولُ اللّهِ  $\rho$  جَالِسٌ: إِنَّا لَنَحِدُ فِي كِتَابِ اللّهِ فِي يَوْمِ الجُّمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدُ مُؤْمِنٌ يُصَلّي يَسْأَلُ اللّهَ عَرَّوَ جَلَّ فِيهَا شَيْعًا إِلّا قَضَى لَهُ حَاجَتَهُ. قَالَ عَبْدُ اللّهِ: فَأَشَارَ إِلَيَّ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  وَجَلَّ فِيهَا شَيْعًا إِلَّا قَضَى لَهُ حَاجَتَهُ. قَالَ عَبْدُ اللّهِ: فَأَشَارَ إِلَيَّ سَاعَةٍ هِي ؟ قَالَ اللّهِ بَعْضُ سَاعَةٍ ، قُلْتُ : أَيُّ سَاعَةٍ هِي ؟ قَالَ : ﴿ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ » . قُلْتُ : إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةً صَلَاةٍ ؟ قَالَ : « آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ » . قُلْتُ : إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةً صَلَاةٍ ؟ قَالَ : « آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ » . قُلْتُ : إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةً صَلَاةٍ ؟ قَالَ : « آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ » . قُلْتُ : إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةً صَلَاةٍ ؟ قَالَ : « آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ » . قُلْتُ : إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةً صَلَاةٍ ؟ قَالَ : « بَلَى إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ لَا يُجْلِسُهُ إِلا الصَّلَاةُ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ .

0 1569 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « إِنَّ فِي الجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

ρ قَالَ: « يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً ، وَعْنُ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيّ ρ قَالَ: « يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً ، وَالْتَمِسُوهَا آخِرَ مِنْهَا سَاعَةٌ لَا يُوجَدُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّهَ شَيْعًا إِلّا آتَاهُ إِيَّاهِ ا ، وَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْر » . رَوَاهُ النَّسَائِيِّ وَأَبُو دَاوُد .

وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ρ اجْتَمَعُوا فَتَذَاكَرُوا السَّاعَةَ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَتَفَرَّقُوا وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهَا آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ . رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنه .

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : أَكْثَر الْأَحَادِيثِ فِي السَّاعَة الَّتِي يُرْجَى فِيهَا إِجَابَةُ الدُّعَاءِ أَنَّهَا بَعْد صَلَاة الْعَصْر ، وَيُرْجَى بَعَدَ زَوَال الشَّمْس .

1571 وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ : « مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ : فِيهِ خُلِقَ آدَم ، وَفِيهِ قُبِضَ ، وَفِيهِ النَّفْحَةُ ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ ، فَأَكْثِرُوا يَوْمُ الْجُمُعَةِ : فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ وَكَيْف عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ وَكَيْف تُعْرَضُ عَلَيْك صَلَاتُنَا وَقَدْ أَرِمْت ؟ يَعْنِي وَقَدْ بَلِيتَ ، فَقَالَ : « إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ » . رَوَاهُ الْخَمْسَة إِلّا البِّرْمِذِيَّ .

1572 وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَة ، فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ ، وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

1573 وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ρ قَالَ : « أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلْيَّ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ » . رَوَاهُ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ » . رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنه .

مَّ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  قَالَ : ﴿ إِذَا كَانَ يَوْمُ اللهِ مَعْةِ وَلَيْلَةُ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةُ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةُ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةُ الجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ ﴾ . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَده .

وَهَذَا وَالَّذِي قَبْله مُرْسَلَانِ.

الجنء الأول \_\_\_\_\_

قَوْلُهُ: ﴿ حَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَالَ الْعِرَاقِيُّ : الْمُرَاد بِتَفْضِيلِ الْجُمُعَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَيَّام الْجُمُعَة ، وَتَفْضِيلِ يَوْم عَرَفَةَ أَوْ يَوْم النَّحْر بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَيَّام السَّنَة .

قَوْلُهُ: « وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللّهُ تَعَالَى إِيَّاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا » . قَالَ الشَّارِحُ: وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الْأَحَادِيثُ فِي تَعْيِينَ هَذِهِ السَّاعَة . قَالَ الْمُحِبُ الطَّبَرِيُّ : أَصَحّ الْأَحَادِيثِ فِي تَعْيِينِهَا حَدِيثِ أَبِي مُوسَى . قَالَ الشَّارِحُ: وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى تَرْجِيحِ حَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلَامٍ ، وَلَكِنَّهُ يُشْكِل الشَّارِحُ : وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى تَرْجِيحِ حَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلَامٍ ، وَلَكِنَّهُ يُشْكِل عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ : وَهُو قَائِم يُصَلِّي . وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ الْقَاضِي عِيَاضِ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَاد الْقِيَامِ الْحُقِيقِيّ ، وَإِنَّمَا الْمُرَاد بِهِ الإهْتِمَام بِالْأَمْرِ ، كَقَوْلِهِمْ : فُلَان قَامَ فِي الْمُرَاد الْقِيَامِ الْحُقِيقِيّ ، وَإِنَّمَا الْمُرَاد بِهِ الإهْتِمَام بِالْأَمْرِ ، كَقَوْلِهُمْ : فُلَان قَامَ فِي الْمُراد الْقِيَامِ الْحُقِيقِيّ ، وَإِنَّمَا الْمُرَاد بِهِ الإهْتِمَام بِالْأَمْرِ ، كَقَوْلِهُمْ : فُلَان قَامَ فِي الْمُورِيّ ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : ﴿ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ : وَلَا شَكَ أَنَّ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَة فِي كَوْنَهَا بَعَدَ الْعَصْر أَرْجَح لِكَثْرَتِهَا وَاتِصَالهَا وَلَا شَعْمَاعُ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَغْتَلِف فِي رَفْعَهَا وَالِاعْتِضَاد بِكَوْنِهِ قَوْل أَرْجَح لِكَثْرَهِ السَّعَاع ، وَأَنَّهُ لَمْ يُغْتِلف فِي رَفْعَهَا وَالإعْتِضَاد بِكَوْنِهِ قَوْل أَكْثَر الصَّحَابَة ، فَفِيهَا وَاللَّعَ الْسَعَاع ، وَلُنَّهُ لَمْ يُغْتِلُهُ الْمُنْهِ إِنْ الْمُنْهِ إِنْ الْمُنْهِ وَلَا أَنْهُ الْمُنْهِ وَلَا أَنْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْهِ وَاللّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْهِ وَلَا لَامُنِهُ وَلِلْكُونُ الْمُنْ الْمُنْوقِ وَاللّهُ وَلِي الْمُؤْهِ السَّاعَة وَلِلْلُهُ الْمُدْر بَعْثَ اللْمُؤْهِ السَّاعَة وَلِلْلُهُ الْمُؤْهِ السَّاعَة وَلِلْكُونَ الْمُؤْهِ السَّاعَة وَلِلْلُونَ الْمُؤْهِ الْمُؤْهِ السَّاعَة وَلِلْلُهُ الْمُؤْهِ الْمُؤْهِ الْمُؤْهِ السَّاعَة وَلِلْمُؤْهِ الْمُؤْهِ الْمُؤْهِ الْمُؤْهِ الْمُؤْهُ الْمُؤْهِ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهِ الْمُؤْهِ الْمُؤْهِ اللْمُؤْهُ الْمُؤْهِ الْمُؤْه

قَوْلُهُ: ( وَقَدْ أُرِمْتَ ) . قَالَ الشَّارِخُ : هَمْزَةٍ مَفْتُوحَة وَرَاءٍ مَكْسُورَة وَمِيم سَاكِنَة بَعْدهَا تَاءُ الْمُخَاطَبِ الْمَفْتُوحَة . وَالْأَحَادِيثُ فِيهَا مَشْرُوعِيَّة الْإِكْثَارِ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيّ  $\rho$  يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأُنَّهَا تُعْرَضُ عَلَيْهِ .

بَابُ الرَّجُل أَحَقّ بِمَجْلِسِهِ وَآدَابُ الجُّلُوسِ النَّهْي عَنْ التَّخَطِّي إِلَّا لِحَاجَةٍ. 1575 عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُّمُعَةِ أَمُّدُ وَمُسْلِمٌ . ثُمَّ يُخَالِفُهُ إِلَى مَقْعَدِهِ ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ افْسَحُوا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

ρ أَنَّهُ نَهَى : أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ جَعْلِسِهِ وَيَعْنُ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ρ أَنَّهُ نَهَى : أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ جَعْلِسِهِ وَيَجْلِسِهِ .

وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جَعْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ .

-1577 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ جَعْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

78 وَعَنْ وَهْبِ بْنِ خُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ قَالَ : الرَّجُلُ أَحَقُ بِمَجْلِسِهِ
 ، وَإِنْ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ عَادَ فَهُوَ أَحَقُ بِمَجْلِسِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

279 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي اللهِ عَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

1580 وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الجُهَنِيِّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ρ عَنْ الحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُوةِ وَالرِّمَامُ يَغْطُبُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : هَذَا حَدِيث حَسَن ) .

1581 وَعَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ فَتْحَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَجَمَعَ بِنَا ، فَإِذَا جُلُّ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ρ ، فَرَأَيْتُهُمْ مُعْتَبِينَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

1582 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يَتَحَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ρ يَخْطُبُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ ، وَزَادَ : « وَآنَيْتَ » .

« 1583 وَعَنْ أَرْقَمِ بْنِ أَبِي الْأَرْقَمِ الْمَخْزُومِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ قَالَ : « الَّذِي يَتَحَطَّى رِقَابَ النَّاس يَوْمَ الجُمُعَةِ ، وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ ، كَالْجُارِ قُصْبَهُ فِي النَّارِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

بِالْمَدِينَةِ  $\rho$  بِالْمَدِينَةِ مَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  بِالْمَدِينَةِ النَّاسُ الْعَصْرَ ، ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَحَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَحَرَجَ عَلَيْهِمْ ، فَرَأَى أَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ ، قَالَ : ﴿ ذَكَرْتُ مِنْ سُرْعَتِهِ ، قَالَ : ﴿ ذَكَرْتُ مِنْ سُرْعَتِهِ ، قَالَ : ﴿ ذَكَرْتُ شَيْعًا مِنْ تِبْرٍ كَانَ عِنْدِنَا ، فَكَرِهْتُ أَنْ يَجْبِسَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ ﴾ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .

قَوْلُهُ  $\rho$  : « لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ » . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَذَكَر يَوْمِ الجُمُعَة فِي حَدِيثِ جَابِرٍ مِنْ بَابِ التَّنْصِيصِ عَلَى بَعْضِ أَفْرَاد الْعَامِّ لَا مِنْ بَابِ التَّخْصِيصِ لِلْعُمُومَاتِ ، فَمَنْ مِنْ بَابِ التَّخْصِيصِ لِلْعُمُومَاتِ ، فَمَنْ مَنْ بَابِ التَّخْصِيصِ لِلْعُمُومَاتِ ، فَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِع مُبَاحِ سَوَاءٌ كَانَ مَسْجِدًا أَوْ غَيْرِه فِي يَوْم جُمُعَة أَوْ غَيْرِهَا لِصَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الطَّاعَاتِ فَهُو أَحَقُ بِهِ ، وَيَحْرُم عَلَى غَيْرِه إِقَامَتِه مِنْهُ وَالْقُعُود فِيهِ ، إلَّا أَنَّهُ يُعْرِهُ إِلَى مَنْ ذَلِكَ : الْمَوْضِعِ الَّذِي قَدْ سَبَقَ لِغَيْرِهِ فِيهِ حَقّ ، كَأَنْ يَقْعُدَ رَجُلُ فِي يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ : الْمَوْضِعِ الَّذِي قَدْ سَبَقَ لِغَيْرِه فِيهِ حَقّ ، كَأَنْ يَقْعُدَ رَجُلُ فِي مُوضِعِ ثُمُّ يَقُومُ مِنْهُ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ مِنْ الْحَاجَاتِ ثُمُّ يَعُودُ إلَيْهِ ، فَإِنَّهُ أَحَقّ بِهِ مِكَنْ مُوضِعِ ثُمُّ يَقُومُ مِنْهُ لِقَصَاءِ حَاجَةٍ مِنْ الْحَاجَاتِ ثُمُّ يَعُودُ إلَيْهِ ، فَإِنَّهُ أَحَقّ بِهِ مِكَنْ مَوْضِعِ ثُمُّ يَقُومُ مِنْهُ لِقَصَاءِ حَاجَةٍ مِنْ الْحَاجَاتِ ثُمُّ يَعُودُ إلَيْهِ ، فَإِنَّهُ أَحِق بِهِ مِكَنْ مَوْفِع بَعْدَ فِيهِ بَعَدَ قِيَامِه ، قَالَ : وَظَاهِر حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّهُ يَجُوز لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْعُد فِي مَكَى عَيْره إِذَا أَقْعَدَهُ بِرِضَاهُ .

قَوْلُهُ  $\rho$ : « إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهِ ». قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحِكْمَة فِي الْأَمْرِ بِالتَّحَوُّلِ: أَنَّ الْحَرَكَة تُذْهِبُ النُّعَاسِ. وَيُحْتَمَلِ أَنَّ الْحِكْمَة فِيهِ الْغَفْلَة بِنَوْمِهِ. الْخَكْمَة فِيهِ الْغَفْلَة بِنَوْمِهِ.

قَوْلُهُ : ( نَهَى رَسُولُ اللهِ p عَنْ الْحِبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ) . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَإِثَمَا نَهَى عَنْ الإحْتِبَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْت لِأَنَّهُ يَجْلِبُ النَّوْمِ وَيُعَرِّض طَهَارَته لِلاَنْتِقَاضِ .

قَوْلُهُ: ( وَآنَيْت ) قَالَ الشَّارِحُ: هِمَهْزَةٍ مَمْدُودَة : أَيْ أَبْطَأْت وَتَأَخَّرْت . قَالَ : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلِّ عَلَى كَرَاهَة التَّحَطِّي يَوْمَ الجُّمُعَة ، وَظَاهِر التَّقْيِيد بِيَوْمِ الجُّمُعَة وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلِّ عَلَى كَرَاهَة التَّحَطِّي يَوْمَ الجُّمُعَة ، وَظَاهِر التَّقْيِيد بِيَوْمِ الجُّمُعَة بِكَثْرَة النَّاسِ ، فِي كُثَمَل أَنْ يَكُون التَّقْيِيد حَرَجَ مَخْرَج الْعَالِبِ لِاخْتِصَاصِ الجُّمُعَة بِكَثْرَة النَّاس ، بِحِلَافِ سَائِر الصَّلَوَات فَلَا يَخْتَص ذَلِكَ بِالجُمُعَة ، بَلْ يَكُون حُكْم سَائِر الصَّلَوَات فَلا يَخْتِيل بِالْأَذِيَّةِ ، وَظَاهِر هَذَا التَّعْلِيل حُكْم سَائِر الصَّلَوَات حُكْمها ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ التَّعْلِيل بِالْأَذِيَّةِ ، وَظَاهِر هَذَا التَّعْلِيل فَكُم سَائِر الصَّلَوَات حُكْمها ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ التَّعْلِيل بِالْأَذِيَّةِ ، وَظَاهِر هَذَا التَّعْلِيل أَنْ يَكُون أَنَّ مَنْ التَّعْلِيل اللَّهُ فَيْهِ ، وَقَدْ أُسْتُثْنِيَ مِنْ التَّحْرِيم أَوْ الْكَرَاهَة الْإِمَام أَوْ مَنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ فُرْجَة لَا يَصِل إِلْيَهَا إِلَّا بِالتَّحَطِّي .

## بَابُ التَّنَفُّل قَبْل الْجُمُعَة مَا لَمْ يَغْرُجْ الْإِمَام وَأَنَّ انْقِطَاعه بِخُرُوجِهِ إِلَّا تَحِيَّة الْمَسْجِد

285 - عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُنَالِيِّ عَنْ النَّبِيِّ مِ قَالَ : ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُؤْذِي أَحَدًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْإِمَامَ حَرَجَ صَلَّى مَا بَدَا لَهُ مُعَة وَأَنْصَتَ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ جُمُعَتَهُ لَهُ ، وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامُ قَدْ حَرَجَ جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ جُمُعَتَهُ لَهُ ، وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامُ قَدْ حَرَجَ جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ جُمُعَتَهُ وَكُلَامَهُ ، إِنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِلْجُمُعَةِ الَّتِي وَكَلَامَهُ ، إِنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِلْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

1586 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الجُمُعَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا وَكُعَتَيْنِ ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

787- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِ ρ قَالَ : « مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ ، ثُمُّ أَتَى الجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمُّ أَنْصَتَ حَتَّى يَقْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ ، ثُمُّ يُصلِّي أَتَى الجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمُّ أَنْصَتَ حَتَّى يَقْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ ، ثُمُّ يُصلِّي مَعَهُ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَرَسُولُ وَرَسُولُ مَعْدِ . أَنَّ رَجُلًا دَحَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ . رَوَاهُ الْخَمْسَة إِلَّا أَبَا دَاوُد .

وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَلَفْظه : أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَوْمَ الجُّمُعَةِ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ وَلَفْظه : أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَوْمَ الجُّمُعَةِ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ وَالنَّبِيُّ  $\rho$  يَخْطُبُ ، فَأَمَرَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَالنَّبِيُّ  $\rho$  يَخْطُبُ .

قُلْتُ : وَهَذَا يُصَرِّحُ بِضَعْفِ مَا رُوِيَ أَنَّهُ أَمْسَكَ عَنْ خُطْبَتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ الرَّكُعَتَيْنِ .

ho وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : دَحَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ho يَخْطُبُ فَقَالَ : ho مَلَيْت ho ؟ قَالَ : ho . قَالَ : ho فَصَلِ رَكْعَتَيْنِ ho . رَوَاهُ الْجَمَاعَة .

1591 وَفِي رِوَايَة : « إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَة وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَوَاية : « إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَة وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكُعْتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

1592 - وفي رواية: « إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْن ». مُتَّفَق عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ  $\rho$  : « إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُّمُعَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُؤْذِي أَحَدًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْإِمَامَ حَرَجَ صَلَّى مَا بَدَا لَهُ » . الحديث . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّة الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَالْكَفِّ عَنْهَا بَعْدَ خُرُوجِهِ . اللَّهُ تَعَالَى : وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّة الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَالْكَفِّ عَنْهَا بَعْدَ خُرُوجِهِ . وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلُ لِلْجُمُعَةِ سُنَّةُ قَبْلَهَا أَوْ لَا ؟ فَأَنْكَرَ جَمَاعَة أَنَّ لَهَا سُنَّة قَبْلَهَا وَلَا يَكُنْ يُؤَذَّن لِلْجُمُعَةِ إِلَّا بَيْن يَدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ وَبَالَغُوا فِي ذَلِكَ ، قَالُوا : لِأَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  لَمْ يَكُنْ يُؤذَّن لِلْجُمُعَةِ إِلَّا بَيْن يَدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ وَبَالَغُوا فِي ذَلِكَ ، قَالُوا : لِأَنَّ النَّبِيِّ  $\rho$  لَمْ يَكُنْ يُؤذَّن لِلْجُمُعَةِ إِلَّا بَيْن يَدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ وَبَالَغُوا فِي ذَلِكَ ، قَالُوا : لِأَنَّ النَّبِيِّ  $\rho$  لَمْ يَكُنْ يُؤذَّن لِلْجُمُعَةِ إِلَّا بَيْن يَدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ

يُصَلِّيهَا ، وَكَذَلِكَ الصَّحَابَةُ ، لِأَنَّهُ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامِ انْقَطَعَتْ الصَّلَاة . انْتَهَى . قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : وصَلاة الرَّكَعَتَيْنِ قبل الجُّمُعَةِ حسنة مَشْرُوعَة ولا يدَاوم عَلَيْهَا إلا لمصْلَحَةٍ . انْتَهَى .

وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِحَدِيثِ الْبَابِ عَلَى تَرْكُ التَّحِيَّة بَعَدَ حُوجِ الْإِمَامِ فَقَالَ: وَفِيهِ حُجَّة بِتَرْكِ التَّحِيَّة كَغَيْرِهَا.

قَوْلُهُ: (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الجُّمُعَةِ) الحديث. وَقَوْلُهُ: « مَنْ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الجُّمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ». قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الصَّلَاةِ قَبْلَ الجُّمُعَةِ ، وَلَمْ يَتَمَسَّكُ الْمَانِعِ مِنْ ذَلِكَ إلَّا يَدُلَّانِ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الصَّلَاةِ وَقْت الزَّوَال ، وَهُوَ مَعَ كُوْن عُمُومه مُخَصَّصًا بِيَوْمِ الجُّمُعَة بَكِدِيثِ النَّهْي عَنْ الصَّلَاة وَقْت الزَّوَال ، وَهُو مَعَ كُوْن عُمُومه مُخَصَّصًا بِيَوْمِ الجُّمُعَة لَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلِّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ الصَّلَاة قَبْلَ الجُّمُعَة عَلَى الْإِطْلَاق ، وَغَايَة مَا فِيهِ الْمَنْعِ فِي وَقْت الزَّوَال وَهُو غَيْر مَحِلِ ّالنِّزَاعِ. وَالْحَاصِل أَنَّ الصَّلَاة قَبْلَ الجُمُعَة مُرَغَّبُ الْمَنْعِ فِي وَقْت الزَّوَال وَهُو غَيْر مَحِل ّالنِّزَاعِ. وَالْحَاصِل أَنَّ الصَّلَاة قَبْلَ الجُمُعَة مُرَغَّبُ فيها عُمُومًا وَخُصُوصًا ، فَالدَّلِيل عَلَى مُدَّعِي الْكَرَاهَة عَلَى الْإِطْلَاق.

قَوْلُهُ: ( فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ) فِيهِ أَنَّ الصَّلَاة قَبْلَ الْجُمُعَة لَا حَدَّ لَهَا. إِلَى أَنْ قَالَ: وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ حَالَ الْخُطْبَةِ.

قَوْلُهُ  $\rho$ : « إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَة وَالْإِمَامُ يَغْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا » . قَالَ الشَّارِحُ : فِيهِ مَشْرُوعِيَّة التَّخْفِيفِ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ لِيَتَفَرَّغَ لِسَمَاعِ الْخُطْبَةِ .

قَوْلُهُ: ﴿ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ﴾ . فِيهِ أَنَّ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ حَالَ الْخُطْبَةِ يَقْتَصِرُ عَلَى وَكُعْتَيْنِ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَمَفْهُومُهُ يَمْنَعُ مِنْ جَحَاوُزِ الرَّكْعَتَيْنِ بِمُجَرَّدِ حُرُوجِ الْإِمَامِ وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ .

1593 وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ قَالَ : جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللهِ  $\rho$  يَخْطُبُ ، فَقَالَ لَهُ : ﴿ أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ بَجِيءَ ﴾ ؟ قَالَ لَا ، قَالَ : ﴿ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ بَجِيءَ ﴾ ؟ قَالَ لَا ، قَالَ : ﴿ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَبَحُوزُ فِيهِمَا ﴾ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتُ .

وَقَوْلُهُ: ﴿ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ ﴾ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ سُنَّةٌ لِلْجُمُعَةِ قَبْلهَا وَلَيْسَتَا تَجِيَّةً لِلْمَسْجِدِ .

قَالَ الشَّارِحُ: وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى مِثْلَ مَا قَالَ الْمُصَنِّفُ الْأَوْزَاعِيُّ فَقَالَ: إِنْ كَانَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ فَلَا يُصَلِّيَ إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ صَلَاةِ التَّحِيَّةِ لَا يُجِيءَ فَلَا يُصَلِّيَ إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ صَلَاةِ التَّحِيَّةِ لَا يُجِيءَ التَّنَفُل حَالَ الْحُطْبَةِ مُطْلَقًا. قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ : أَيْ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ. وَفَائِدَةُ الِاسْتِفْهَامِ يَكُونَ مَعْنَى قَبْلَ أَنْ يَكُونَ صَلَّاهَا فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ تَقَدَّمَ لِيَقْرُبَ مِنْ سَمَاعِ الْخُطْبَةِ ، وَلا الْحَيْمَالُ أَنْ يَكُونَ صَلَّاهَا فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ تَقَدَّمَ لِيَقْرُبَ مِنْ سَمَاعِ الْخُطْبَةِ ، وَلا وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : « أَصَلَّيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ » بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ وَهُوَ لِلْعَهْدِ ، وَلا وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : « أَصَلَّيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ » بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ وَهُوَ لِلْعَهْدِ ، وَلا عَهْدَ هُنَاكَ أَقْرُبَ مِنْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ . انْتَهَى .

### بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّجْمِيعِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ

مُسُ اللَّهِ  $\rho$  يُصَلِّي الجُّمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ السَّهِ  $\rho$  يُصَلِّي الجُّمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

1595 - وَعَنْهُ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ مَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ إِلَى الْقَائِلَةِ فَنَقِيلُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

وَعَنْهُ أَيضًا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ  $\rho$  إِذَا اشْتَدَّ الْبُرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْجُرُّ أَبْرُدَ بِالصَّلَاةِ ، يَعْنَى الْجُمُعَةَ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ هَكَذَا .

1597 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ : كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ρ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ثُمُّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ . أَحْرَجَاهُ .

1598 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ .

.  $\rho$  وَزَادَ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ : فِي عَهْدِ النَّبِيِّ -1599

ρ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ ثُمُّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا وَمَالِيَا مِ اللَّهِ عَلَى جَمَالِنَا وَمُنْلِمُ وَالنَّسَائِيُّ . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِيلَانَ السُّلَمِيُّ قَالَ : شَهِدْتُ الجُّمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَتْ حَلَاتُهُ وَحُطْبَتُهُ حُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ ، ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُمْرَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَحُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ : انْتَصَفَ النَّهَارُ ، ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُثْمَانَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَحُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ : انْتَصَفَ النَّهَارُ ، ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُثْمَانَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَحُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ زَالَ النَّهَارُ ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَابَ ذَلِكَ وَلَا أَنْكَرَهُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي وَالْإِمَامُ أَنْ أَقُولَ زَالَ النَّهَارُ ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَابَ ذَلِكَ وَلَا أَنْكَرَهُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي وَالْإِمَامُ أَمْمُ مُعَامِلًا اللّهِ وَاحْتَجَ بِهِ وَقَالَ :

وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ وَسَعِيدٍ وَمُعَاوِيَةً: أَنَّهُمْ صَلَّوْهَا قَبْلَ الزَّوَالِ

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : أَثَرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِيلانَ السُّلَمِيُّ فِيهِ مَقَالٌ ، لِأَنَّ اللَّهِ بْنُ سِيلانَ السُّلَمِيُّ فِيهِ مَقَالٌ ، لِأَنَّهُ اللَّهِ عَالَى خَدِيثِهِ . وَحَكَى فِي الْمِيزَانِ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ قَالَ : هُوَ مَجْهُولٌ لَا حُجَّةَ فِيهِ .

قَوْلُهُ: (حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ) فِيهِ إِشْعَارٌ بِمُوَاظَبَتِهِ  $\rho$  عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ.

قَوْلُهُ: ( كُنّا نُصَلِّي الجُمُعَة مَعَ النَّبِيّ مَ ثُمّ نَرْجِعُ إِلَى الْقَائِلَةِ فَنَقِيلُ) وَفِي لَفْظِ لَهُ أَيْضًا: ( كُنّا لِلْبُحَارِيِّ: ( كُنّا ثُبَكِّرُ بِالجُمُعَة وَنقِيلُ بَعْدَ الجُمُعَة ). وَفِي لَفْظٍ لَهُ أَيْضًا: ( كُنّا نُبكِّرُ وَالجُمُعَة ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ ). وَظَاهِرُ ذَلِكَ أَنّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ الْصَلِّي مَعَ النَّبِيّ مَ الجُمُعَة ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ ). وَظَاهِرُ ذَلِكَ أَنّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ الْجُمُعَة بَاكِرَ النّهَارِ. قَالَ الْحَافِظُ: لَكِنَّ طَرِيقَ الجُمْعِ أَوْلَى مِنْ دَعْوَى التّعَارُضِ ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ التَّبْكِيرَ يُطْلَقُ عَلَى فِعْلِ الشّيْءِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهِ أَوْ تَقْدِيهِ عَلَى غَيْرِهِ وَهُو الْمُرَادُ هُنَا . وَالْمَعْنَى: أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْدَءُونَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْقَيْلُولَةِ ، جِللَافِ مَا جَرَتْ الْمُرَادُ هُنَا . وَالْمَعْنَى: أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْدَءُونَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْقَيْلُولَةِ ، جِللَافِ مَا جَرَتْ اللّهُمْ فِي صَلَاةِ الظّهْرِ فِي الْجَرِّ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقِيلُونَ ثُمُّ يُصَلُّونَ لِمَشْرُوعِيَّة الْإِبْرَادِ . انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ ) أَيْ صَلَّاهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا .

قَوْلُهُ: ( وَإِذَا اشْتَدَّ الْحُرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ ، يَعْنِي الْجُمُعَةَ ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: ( يَعْنِي الْجُمُعَةَ ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: ( يَعْنِي الْجُمُعَةَ ) مِنْ كَلَامِ التَّابِعِيِّ أَوْ مَنْ دُونِهِ ، أَحَذَهُ قَائِلُهُ مِمَّا فَهِمَهُ مِنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالظُّهْرِ عِنْدَ أَنسٍ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ عَنْ أَنسٍ مِنْ طَرِيقٍ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالظُّهْرِ عِنْدَ أَنسٍ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ عَنْ أَنسٍ مِنْ طَرِيقٍ أَخْرَى وَلَيْسَ فِيهِ قَوْلُهُ: « يَعْنِي الجُمُعَةَ .

قَوْلُهُ: ( كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ثُمُّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ).

. قَالَ الشَّارِحُ: فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ قَدْ وُجِدَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فِيْءٌ يَسِيرٌ. قَالَ النَّووِيُ : إِثَمَّا كَانَ ذَلِكَ لِشِدَّةِ التَّبْكِيرِ وَقَصْرِ حِيطَانِهِمْ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُحَارِيِّ : ثُمُّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلُّ نَسْتَظِلُ بِهِ . وَالْمُرَادُ نَفْيَ الظِّلِّ الَّذِي يُسْتَظَلُ بِهِ ، لَا نَفْيَ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلُّ نَسْتَظِلُ بِهِ . وَالْمُرَادُ نَفْيَ الظِّلِّ الَّذِي يُسْتَظَلُ بِهِ ، لَا نَفْيَ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلُّ نَسْتَظِلُ بِهِ . وَالْمُرَادُ نَفْيَ الظِّلِّ الَّذِي يُسْتَظَلُ بِهِ ، لَا نَفْيَ وَلِيْ اللَّذِي يُسْتَظِلُ بِهِ ، فَلَا دَلَالَةً فِي وَلِي السِّلِ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ : ( ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ ) . فَلَا دَلَالَةً فِي وَلِكَ عَلَى أَنُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الزَّوَالِ .

قَوْلُهُ: ( مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الجُّمُعَةِ) قَالَ الشَّارِحُ: فِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ بِجَوَازِ صَلَاةِ الجُّمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ . وَاخْتَلَفَ

أَصْحَابُهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَصِحُّ فِيهِ قَبْلَ الزَّوَالِ ، هَلْ هُوَ السَّاعَةُ السَّادِسَةُ أَوْ الْخَامِسَةُ أَوْ وَقْتِ دُخُولِ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدِ . وَوَجْهُ الْإِسْتِدْلَالِ بِهِ أَنَّ الْغَدَاءَ وَالْقَيْلُولَةَ كَالُّهُمَا قَبْلَ الزَّوَالِ . وَحَكَوْا عَنْ ابْنِ قُتَيْبَةَ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُسَمَّى غَدَاءً وَلَا قَائِلَةً بَعْدَ الزَّوَالِ ، وَأَيْضًا قَدْ تَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ مُ كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ ، وَكَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ. وَلَوْ كَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاثُهُ بَعْدَ الزَّوَالِ لَمَا انْصَرَفَ مِنْهَا إِلَّا وَقَدْ صَارَ لِلْحِيطَانِ ظِلُّ يُسْتَظَلُّ بِهِ وَقَدْ حَرَجَ وَقْتَ الْغَدَاءِ وَالْقَائِلَةِ . وَأَصْرَحُ مِنْ هَذَا حَدِيثِ جَابِرِ الْمَذْكُورِ فَيُرِيحُونَهَا عِنْدَ الزَّوَالِ ، وَلَا مُلْجِئ إِلَى التَّأْوِيلَاتِ الْمُتَعَسِّفَةِ الَّتِي ارْتَكَبَهَا الجُّمْهُورُ ، وَاسْتِدْلَا أَمُمْ بِالْأَحَادِيثِ الْقَاضِيَةِ بِأَنَّهُ ٥ صَلَّى الْجُمُعَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ لَا يَنْفِي الْجُوَازَ قَبْلَهُ . انْتَهَى . قَالَ الْمُوفق فِي المغنى : الْمُسْتَحَبُّ إِقَامَة الجُمُعَة بَعْد الزَّوَالِ لأنَّ ho النَّبِيَّ ho صَلَّى كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ . قَالَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ . مُتَّفَقُ عليهِ . وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ . أخرجه الْبُحَارِيُّ . وَلأنَّ فِي ذَلِكَ خُرُوجًا مِنَ الْخِلاف فَإِنَّ عُلَمَاءَ الأمةِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ وَقت للجمعةِ ، وَإِنَّمَا الْخِلافُ فِيمَا قَبْلَهُ . وَلا فَرْق فِي اسْتِحْبَابِ إِقَامَتهَا عُقَيْبِ الزَّوَالِ بَيْنَ شِدَّةِ الْحُرّ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ، فَإِنَّ الْجُمْعَة يَجْتَمِعُ لَهَا النَّاسِ فَلَوْ انتَظَرُوا الإِبْرَاد شَقَّ عَلَيْهِمْ ، وَكَذَلِكَ كَانَ النَّيُّ p يَفْعِلْهَا إِذَا زَالَتْ الشَّمْسِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ عَلَى مِيقَاتٍ وَاحِدٍ . انْتَهَى .

> بَابُ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ إِذَا رَقَى الْمِنْبَرَ وَالتَّأْذِينِ إِذَا جَلَسَ عَلَيْهِ وَاسْتِقْبَالِ الْمَأْمُومِينَ لَهُ

1601- عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ p كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، وَفِي إِسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ .

1602- وَهُوَ لِلْأَثْرَمِ فِي سُنَنِهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ مَ مُرْسَلاً .

1603 وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الجُّمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكُثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ  $\rho$  مُؤَذِّنٌ غَيْرَ وَاحِدٍ . وَهُمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ  $\rho$  مُؤَذِّنٌ غَيْرَ وَاحِدٍ . وَهُمْ الْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

1604 - وَفِي رِوَايَةٍ لَمُمْ: فَلَمَّا كَانَتْ خِلَافَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرُوا ، أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ ، فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ .

الْمِنْبَرِ  $\rho = \frac{1605}{6}$  وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ : كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا جَلَسَ النَّبِيُّ  $\rho = \frac{1605}{6}$  عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَيُقِيمُ إِذَا نَزَلَ .

 $\rho$  إِذَا قَامَ  $\rho$  إِذَا قَامَ  $\rho$  وَعَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيّ  $\rho$  إِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوُجُوهِهِمْ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة التَّسْلِيمِ مِنْ الْخُطِيبِ عَلَى النَّاسِ بَعْدَ أَنْ يَرْقَى الْمِنْبَرَ وَقَبْلَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ . وَقَالَ فِي الْخُطِيبِ عَلَى النَّاسِ بَعْدَ فَرَاغِ الْمُؤَذِّنِ . الْمُؤذِّنِ . اللهُ وَالْمُؤذِّنِ .

قَوْلُهُ: ( زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ ) فِي رِوَايَةٍ: ( فَأَمَرَ عُثْمَانُ بِالنِّدَاءِ الْأُوَّلِ ) وَفِي رِوَايَةٍ: ( التَّأْذِينُ الثَّانِي أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ ) وَلَا مُنَافَاةَ لِأَنَّهُ شُمِّيَ ثَالِثً بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مَزِيدًا ، وَأُوَّلًا بِاعْتِبَارِ كَوْنِ فَعْلِهِ مُقَدَّمًا عَلَى الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ، وَثَانِيًا بِاعْتِبَارِ الْأَذَانِ الْحَقِيقِي وَأُولًا بِاعْتِبَارِ الْأَذَانِ الْحَقِيقِي لَا الْإِقَامَة .

قَوْلُهُ : ( عَلَى الزَّوْرَاءِ ) . قَالَ الْبُخَارِيُّ : هِيَ مَوْضِعٌ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ .

قَوْلُهُ: ( كَانَ النَّبِيُّ p إِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوْجُوهِهِمْ). قَالَ الشَّارِحُ: فِيهِ مَشْرُوعِيَّة اسْتِقْبَالِ النَّاسِ لِلْحَطِيبِ حَالَ الْخُطْبَةِ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ مَنْ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ دُونَ مَنْ بَعْد فَلَمْ يَسْمَعْ ، فَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ أَوْلَى بِهِ مِنْ تَوجُّهِهِ لِجِهَةِ الْخُطْبَةِ .

## بَابُ اشْتِمَالِ الْخُطْبَةِ عَلَى حَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَالثَّنَاءِ عَلَى رَسُولِهِ p وَالْمَوْعِظَةِ وَالْقِرَاءَةِ

1607 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ بِمَعْنَاهُ .

1608 - وَفِي رِوَايَةٍ : « الْخُطْبَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ كَالْيَدِ الْجُنْمَاءِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : « تَشَهُّدُ » بَدَل « شَهَادَةٌ » .

 $\rho$  كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ قَالَ : « الْحَمْدُ لِلَّهِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَ  $\rho$  كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ قَالَ : « الْحَمْدُ لِلَّهِ مَنْ شَمُورِ أَنْفُسِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُصْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، يُصْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَمُنْ يُطِعْ اللَّه وَرَسُولُهُ فَقَدْ رَشَدَ ، وَمَنْ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيُ السَّاعَةِ ، مَنْ يُطِعْ اللَّه وَرَسُولُهُ فَقَدْ رَشَدَ ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ ، وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْعًا » .

1610 وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَشَهُّدِ النَّبِيِّ ρ يَوْمَ الجُّمُعَةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ : وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى . رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد .

رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  يَخْطُبُ قَائِمًا وَيَجْلِسُ  $\rho$  يَخْطُبُ قَائِمًا وَيَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَيَقْرَأُ آيَاتٍ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ .

1612 - وَعَنْهُ أَيْضًا عَنْ النَّبِيِّ p : أَنَّهُ كَانَ لَا يُطِيلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الجُّمُعَةِ ، وَوَاهُ أَبُو دَاؤُد .

1613 وَعَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَتْ : مَا أَحَذْتُ ق وَالْقُرْآنِ الْمَحِيدِ إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

قَوْلُهُ  $\rho: « كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحُمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَجْذَهُ » . قَالَ الشَّارِخُ : شَبَّهَ الْكَلَامَ الَّذِي لَا يُبْتَدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى بِإِنْسَانٍ مَجْذُومٍ تَنْفِيرًا مَنْهُ وَإِرْشَادًا إِلَى اسْتِفْتَاحِ الْكَلَامَ الَّذِي لَا يُبْتَدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى بِإِنْسَانٍ مَجْذُومٍ تَنْفِيرًا مَنْهُ وَإِرْشَادًا إِلَى اسْتِفْتَاحِ الْكَلَامِ بِالْحَمْدِ .$ 

قَوْلُهُ: ( لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ) أَيْ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ بِالْحُدِيثِ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الْحُمْدِ لِلَّهِ فِي الْخُطْبَةِ ، لِأَنَّهَا فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى دَاخِلَةٌ تَحْتِ عُمُومِ الْكَلَامِ .

قَوْلُهُ: ( وَمَنْ يَعْصِهِمَا) فِيهِ جَوَازُ التَّشْرِيكِ بَيْنَ ضَمِيرِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولُهُ أَحَبَّ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ  $\rho$  بِلَفْظِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَ النَّهِ مِمَّا سِواهُمَا. وَمَا ثَبَتَ أَيْضًا: أَنَّهُ  $\rho$  أَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِي يَوْمَ حَيْبَرَ: أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لَحُومِ الحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ. وَأَمَّا مَا فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ وَسُنَنِ أَبِي وَرَسُولُهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لَحُومِ الحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ. وَأَمَّا مَا فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ وَسُنَنِ أَبِي كَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ: ( أَنَّ حَطِيبًا حَطَبَ عِنْدَ النَّبِيّ  $\rho$  وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَقَدْ غَوَى » . اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَقَدْ عَوَى » . اللَّهِ وَرَسُولُهُ النَّووِيُّ مِنْ أَنَّ سَبَبَ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِ أَنَّ الْخُطْبَةَ شَأْنُهَا الْبَسْطُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ عَوَى » . فَمَا قَالُهُ النَّووِيُّ مِنْ أَنَّ سَبَبَ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِ أَنَّ الْخُطْبَةَ شَأْنُهَا الْبَسْطُ وَالْإِيضَاحُ وَاجْتِنَابُ الْإِشَارَاتِ وَالرُّمُوزِ . قَالَ : وَلِهَذَا ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  كَانَ إِذَا وَالْإِيضَاحُ وَاجْتِنَابُ الْإِشَارَاتِ وَالرُّمُوزِ . قَالَ : وَلِهَذَا ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا لِيَّهُمْ مَعْنُهُ . قَالَ : وَإِنَّمَا ثَنَى الضَّمِيرَ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ ، « تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا لَيْهُمْ مَعْنُهُ . قَالَ : وَإِنَّمَا ثَنَى الضَّعِيرَ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ ، «

اَنْ يَكُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِمّا سِواهُمَا » . لِأَنّهُ لَيْسَ خُطْبَةُ وَعْظِ وَإِنّمَا هُوَ تَعْلِيمُ حُكْمٍ ، فَكُلُّ مَا قَلَّ لَفْظُهُ كَانَ أَقْرِبُ إِلَى حِفْظِهِ ، بِخِلَافِ خُطْبَةِ الْوَعْظِ فَإِنّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ حِفْظَهَا وَإِنّمَا يُرَادُ الِابِّعَاظُ بِهَا ، وَلَكِنّهُ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنّهُ قَدْ وَقَعَ الجُمْعُ بَيْن لَيْسَ الْمُرَادُ حِفْظَهَا وَإِنّمَا يُرَادُ الِابِّعَاظُ بِهَا ، وَلَكِنّهُ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنّهُ قَدْ وَقَعَ الجُمْعُ بَيْن الضَّمِيرِيْنِ مِنْهُ  $\rho$  فِي حَدِيثِ الْبَابِ ، وَهُوَ وَارِدٌ فِي الْخُطْبَةِ لَا فِي تَعْلِيمِ الْأَحْكَامِ . وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ : إِنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  إِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَى الْخُطِيبِ وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ : إِنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  إِنَّمَا اللّهِ تَعَالَى بِتَقْدِيمِ اللّهِ مَعْ اللّهِ مَعْ اللّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ ، عَمَا قَالَ  $\rho$  فِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ : « لَا يَقُلُ أَحَدُكُمْ : مَا شَاءَ اللّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ ، وَيَوْدُ عَلَى هَذَا مَا قَدَّمْنَا مِنْ جَمْعِهِ  $\rho$  وَلَكِنْ لِيَقُلْ : إِنَّ النَّبِي  $\rho$  وَلَكِنْ لِيَقُلْ : مَا شَاءَ اللّهُ ثُمُّ شَاءَ فُلَانٌ » . وَيَرُدُّ عَلَى هَذَا مَا قَدَّمْنَا مِنْ جَمْعِهِ  $\rho$  وَلَكِنْ لِيَقُلْ : مَا شَاءَ اللّهُ ثُمُّ شَاءَ فُلَانٌ » . وَيَرُدُّ عَلَى هَذَا مَا قَدَّمْنَا مِنْ جَمْعِهِ  $\rho$  النَّي نَصْمِيرِ اللّهِ وَضَمِيرِهِ . وَمُعْرَو ، وَمُعْرَو ، وَمُعْرَو ، وَمُعْرَو ، وَمُعْرَو لِيَعْلَمَ بِذَلِكَ فَسَادَ مَا اعْتَقَدُهُ . .

قَوْلُهُ: ( كَانَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  يَخْطُبُ قَائِمًا وَيَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ). قَالَ الشَّارِحُ: فِيهِ أَنَّ الْقِيَامَ حَالَ الْخُطْبَةِ مَشْرُوعٌ، وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّة الجُّلُوسِ بَيْنَ الْخُطْبَةِيْنِ . وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّة الْجُلُوسِ بَيْنَ الْخُطْبَةِ.

قَوْهُا : ( مَا أَحَذْتُ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا حَطَبَ النَّاسَ ) . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِي الْبَابِ عَنْ يَعْلَى بْنِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا حَطَبَ النَّاسَ ) . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِي الْبَابِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عِنْدَ الْبُحَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَأَيِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ قَالَ : ( سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  يَقْرَأُ مَيَّةً عَلَى الْمِنْبَرِ ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ ﴾ . إلى أَنْ قَالَ : وَالظَّاهِرُ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ أَنَّ عَلَى الْمِنْبَرِ ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ ﴾ . إلى أَنْ قَالَ : وَالظَّاهِرُ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ أَنَّ النَّبِيَ  $\rho$  كَانَ لَا يُلَازِمُ قِرَاءَةَ سُورَةٍ أَوْ آيَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِي الْخُطْبَةِ ، بَلْ كَانَ يَقْرَأُ مَرَّةً هَذِهِ السُّورَة وَمَرَّةً هَذِهِ . انْتَهَى مُلَحَّطًا .

#### بَابُ هَيْئَات الْخُطْبَتَيْنِ وَآدَاكِمِمَا

ρ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ، ثُمَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ، ثُمَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ، ثُمَّ يَقُومُ كَمَا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ .

 $\rho$  كَاْنَ النَّبِيُّ  $\rho$  كَاْطُبُ قَائِمًا ، ثُمَّ يَجْلِسُ ، ثُمَّ يَجْلِسُ ، ثُمَّ يَجْلِسُ ، ثُمَّ يَعْلِسُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ ، فَقَدْ وَاللَّهِ صَلَّاتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

 $\rho$  سَابِعَ  $\rho$  سَابِعَ  $\rho$  سَابِعَ أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ ، فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ أَيَّامًا شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ سَبْعَةٍ أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ ، فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ أَيَّامًا شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  مُتَوَكِّمًا عَلَى قَوْسٍ ، أَوْ قَالَ عَلَى عَصَا ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ عَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تُطِيقُوا كُلَّ عَا أُمِرْتُمْ وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

1617 وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ ρ يَقُولُ : « إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ ، وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

وَالْمَئِنَّةُ: الْعَلَامَةُ وَالْمَظِنَّةُ.

ρ وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ρ قَصْدًا ، وَحُطْبَتُهُ قَصْدًا . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ وَأَبَا دَاوُد .

1619 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ρ يُطِيلُ الصَّلاة ،
 وَيَقْصُرُ الْخُطْبَةَ . رَوَاهُ النَّسَائِيّ .

1620 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ρ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ : صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهُ .

1621 وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : كُنْتُ إِلَى جَنْبِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ ، وَبِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ يَخْطُبُنَا ، فَلَمَّا دَعَا رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ عُمَارَةُ : يَعْنِي قَبَّحَ اللَّهُ وَبِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ يَغْطُبُنَا ، فَلَمَّا دَعَا رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ عُمَارَةُ : يَعْنِي قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ إِذَا دَعَا يَقُولُ هَكَذَا ، فَرَفَعَ السَّبَّابَةَ وَحْدَهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ بِمَعْنَاهُ وَصَحَّحَهُ .

1622 وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  شَاهِرًا يَدَيْهِ قَطُّ يَدْعُو عَلَى مِنْبَرٍ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ ، وَمَا كَانَ يَدْعُو إِلَّا يَضَعُ يَدَهُ حَذْوَ مَنْكِبِهِ وَيُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِشَارَةً . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

1623- وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ فِيهِ : لَكِنْ رَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَعَقَدَ الْوُسْطَى بِالْإِبْهَامِ ) .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( كَانَ النَّبِيُّ  $\rho$  يَخْطُبُ يَوْمَ الجُّمُعَةِ قَائِمًا ) فيهِ أَنَّ الْقِيَامَ حَالَ الْخُطْبَةِ مَشْرُوعٌ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَار . قَالَ الشَّارِحُ : وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبِهِ ، فَذَهَبَ الجُّمْهُورُ إِلَى الْوُجُوبِ .

قَوْلُهُ: ( فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ p مُتَوَكِّمًا عَلَى قَوْسٍ ، أَوْ قَالَ عَلَى عَصَا ) . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحَدِيثُ فِيهِ مَشْرُوعِيَّة الْإعْتِمَادِ عَلَى سَيْفٍ أَوْ عَصًا حَالَ الْخُطْبَةِ . قِيلَ : وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ الْاِشْتِغَالَ عَنْ الْعَبَثِ ، وَقِيلَ : إِنَّهُ أَرْبَطُ لِلْجَأْشِ .

قَوْلُهُ  $\rho: « إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ » . قَالَ الشَّارِخُ : وَإِنَّمَا كَانَ إِقْصَارُ الْخُطْبَةِ عَلَامَةً مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ ، لِأَنَّ الْفَقِيهَ هُوَ الْمُطَّلِغُ$ 

عَلَى جَوَامِعِ الْأَلْفَاظِ ، فَيَتَمَكَّنُ بِذَلِكَ مِنْ التَّعْبِيرِ بِاللَّفْظِ الْمُحْتَصَرِ عَنْ الْمَعَانِي الْكَثِيرةِ .

قَوْلُهُ: ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ p إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ). الْحَادِيثُ. قَالَ الشَّارِحُ: فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْحَطِيبِ أَنْ يُفَحِّمَ أَمْرَ الْخُطْبَةِ وَيَرْفَعَ صَوْتَهُ وَيُجْزِلَ كَلَامَهُ وَيُطْهِرَ غَايَةَ الْغَضَبِ وَالْقَزَعِ ، لِأَنَّ تِلْكَ الْأَوْصَافِ إِنَّمَا تَكُونُ عِنْدَ اشْتِدَادِهَا

قَوْلُهُ: ( رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ إِذَا دَعَا يَقُولُ هَكَذَا ( رَفَعَ السَّبَّابَةَ وَحْدَهَا ) . قَالَ الشَّارِخُ: وَالْحُدِيثَانِ الْمَذْكُورَانِ فِي الْبَابِ يَدُلَّانِ عَلَى كَرَاهَةِ رَفْعِ الْأَيْدِي عَلَى الْمِنْبَرِ حَالَ الدُّعَاءِ وَأَنَّهُ بِدْعَةٌ . وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلّا فِي الْاسْتِسْقَاءِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ . وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي غَيْرِ الْاسْتِسْقَاءِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ . وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَمْ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي غَيْرِ الْاسْتِسْقَاءِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ، بَلْ قَدْ ثَبَتَ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي اللّهُ عَيْرِ الْاسْتِسْقَاءِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ، بَلْ قَدْ ثَبَتَ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي اللّهُ عَيْرِ الْاسْتِسْقَاءِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ، بَلْ قَدْ ثَبَتَ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ فِي مَوَاطِنَ وَهِي آكُثُورُ مِنْ أَنْ يَحْصَى . قَالَ : وَقَدْ جَمَعْتُ مِنْهَا خُوا مِنْ ثَلْابِ أَنَّهَا جُورُهُ اللّهُ مِنْ الصَّحِيحَيْنِ . قَالَ الشَّارِخُ : وَظَاهِرُ حَدِيثَيْ الْبَابِ أَنَّهَا جُورُهُ الْإِشَارَةُ بِالْأُصْبُعِ فِي خُطْبَةِ الجُمُعَةِ .

# بَابُ الْمَنْعِ مِنْ الْكَلَامِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَالرُّخْصَةِ فِي تَكَلُّمِهِ وَتَكْلِيمِهِ لِمَصْلَحَةٍ وَفِي الْكَلَامِ قَبْلَ أَخْذِهِ فِي الْخُطْبَةِ وَبَعْدَ إِثْمَامِهَا

1624 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ : أَنْصِتْ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهُ .

τ فَكَ عَلَيِّ τ فِي حَدِيثٍ لَهُ قَالَ : مَنْ دَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَلَغَا وَلَمْ يَسْتَمِعْ وَلَمْ يُنْصِتُ كَانَ عَلَيْهِ كِفْلٌ مِنْ الْوِزْرِ ، وَمَنْ قَالَ : صَهٍ ، فَقَدْ لَغَا ، وَمَنْ لَغَا وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ ، ثُمُّ قَالَ : هَكَذَا سَمِعْت نَبيَّكُمْ ρ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

 $\rho$  وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الجُّمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَخْمِلُ أَسْفَارًا ، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ : أَنْصِتْ ، لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

 $\rho$  كُوْطُبُنَا ، فَجَاءَ الْحُسَنُ  $\rho$  وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  كُوْطُبُنَا ، فَجَاءَ الْحُسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  مِنْ الْمِنْبَرِ ، فَخَمَلَهُمَا فَوَضَعَهُمَا بَيْن يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ ، إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَتَنَهُ مُ فِتْنَةٌ ، نَظَرْتُ إِلَى هَذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَلَمْ أَصْبِر حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُمَا » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .

1629 وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  يَنْزِلُ مِنْ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَيُكَلِّمُهُ أَنَّ يَتَقَدَّمُ إِلَى مُصَلَّاهُ فَيُصَلِّي . رَوَاهُ الخَمْسَةُ .

وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ عُمَرُ ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ حَتَّى يَقْضِيَ الْخُطْبَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا ، فَإِذَا قَامَتْ الصَّلَاةُ وَنَزَلَ عُمَرُ تَكَلَّمُوا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ .

وَسَنَذْكُرُ سُؤَالَ الْأَعْرَابِيِّ النَّبِيَّ p الاِسْتِسْقَاءَ فِي خُطْبَةِ الجُمُعَةِ.

قَوْلُهُ  $\rho$  : « إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُّمُعَةِ : أَنْصِتْ ، وَالْإِمَامُ يُخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ » . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى احْتِصَاصِ النَّهْي بِحَالِ الْخُطْبَةِ ، وقَالَ : وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى تَحْرِيمٍ كُلِّ كَلَامٍ حَالَ الْخُطْبَةِ الجُمْهُورُ . قَالُوا : وَإِذَا الْخُطْبَةِ ، وقَالَ : وَقَدْ أَسْتُثْنِيَ مِنْ الْإِنْصَاتِ أَرَادَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ فَلْيَجْعَلْهُ بِالْإِشَارَةِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَقَدْ أَسْتُثْنِيَ مِنْ الْإِنْصَاتِ قِي الْخُطْبَةِ مَا إِذَا انْتَهَى الْخُطِيبُ إِلَى كَلَامٍ لَمْ يُشْرَعْ فِي الْخُطْبَةِ مِثْلِ الدُّعَاءِ لِلسُّلْطَانِ مَكْرُوهُ . وَقَالَ النَّوْوِيُّ : فَلَا مَا اللَّوْوِيُّ : فَلَا النَّووِيُّ : فَلَا اللَّالَونِ مَكْرُوهُ . وَقَالَ النَّووِيُّ : فَلَا الْخُافِظُ : وَمَحَلُ التَّرْكِ إِذَا لَمُ كَلُّهُ إِذَا جَاوَزَ وَإِلَّا فَالدُّعَاءُ لِولَاةِ الْأَمْرِ مَطْلُوبٌ . قَالَ الْحَافِظُ : وَمَحَلُ التَّرْكِ إِذَا لَمُ كَلُومُ الضَّرَرَ وَإِلَّا فَالدُّعَاءُ لِلْمُعْرِبِ إِذَا حَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ .

قَوْلُهُ: (كَانَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  يَنْزِلُ مِنْ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الجُّمُعَةِ فَيُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ فِي الْحُاجَةِ). الحديث. قَالَ الشَّارِحُ: فِيهِ أَنَّهُ لَا بَأْس بِالْكَلَامِ بَعْدَ فَرَاغِ الْخُطِيبِ مِنْ الْخُطْبَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ وَلَا يُكُرَهُ. قَالَ : وَرُويَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُكُرَهُ الْكَلَامُ بَعْدَ الْخُطْبَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَحْرَمُ وَلَا يُكُرَهُ . قَالَ ابْنُ الْعَرِيِّ : وَالْأَصَحُ عِنْدِي أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ بَعْدَ الْخُطْبَةِ، لِأَنَّ مُسْلِمًا الْخُطْبَةِ. . قَالَ ابْنُ الْعَرِيِّ : وَالْأَصَحُ عِنْدِي أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ بَعْدَ الْخُطْبَةِ ، لِأَنَّ مُسْلِمًا قَدْ رَوَى أَنَّ السَّاعَةَ الَّتِي فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ هِيَ مِنْ حِينِ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِلَى قَدْ رَوَى أَنَّ السَّاعَةَ الَّتِي فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ هِيَ مِنْ حِينِ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِلَى أَنْ يُعَجَرَّد لِلذِّكْرِ وَالتَّصَرُع . قَالَ الشَّارِحُ : وَالَّذِي فِي أَنْ يُعَجَرَّد لِلذِّكْرِ وَالتَّصَرُع . قَالَ الشَّارِحُ : وَالَّذِي فِي أَنْ يُعَجَرَّد لِلذِّكْرِ وَالتَّصَرُع . قَالَ الشَّارِحُ : وَالَّذِي فِي أَنْ يُعْمَا إِنَّهَا مَا بَيْنَ أَنْ يُجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ يُعْمَى الصَّلَاةُ » . وَمِمَّا يُرَجِّحُ تَرْكَ مُسْلِمِ إِنَّهَا مَا بَيْنَ أَنْ يُكِلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ يُقْضَى الصَّلَاةُ فَى الْإِنْصَاتِ حَتَّى تَنْقَضِي الصَّلَاةُ مُ لَكُلامِ بَيْنَ الْكَلامَ الْجَائِزَ بَعْدَ النَّطِيَةِ هُو كَلَامُ الْإِمَامِ طَكَدِيثِ بِأَنَّ الْكَلامَ الْجَائِزَ بَعْدَ الْخُطْبَةِ هُو كَلَامُ الْإِمَامِ طَكَامُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ لِلرَّجُلِ لِلرَّهُ لِللْ الْمَامِ عَلَى الْمَامِ عَلَى الْمُعْرَةِ ، أَوْ كَلَامُ الرَّجُلِ لِلرَّحُلِ لِلرَّجُلِ لِحَاجَةٍ . . أَوْ كَلَامُ الرَّجُلِ لِلرَّحُلِ لِحَاجَةٍ .

بَابُ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَفِي صُبْح يَوْمِهَا

-1630 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -

1631 وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ : وَسَأَلَهُ الضَّحَّاكُ بن قيس : مَاكَانَ النَّبِي ρ يَقْرَأُ ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ρ يَقْرَأُ مُوهَ الْجُمُعَةِ عَلَى أَثَرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : كَانَ يَقْرَأُ ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيُّ .

1632 وَعَنْ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ρ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُلُمْعَةِ : بِ ﴿ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ ، و ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾. قَالَ : وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا فِي الصَّلَاتَيْنِ . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهُ .

1633 وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ 6 كَانَ يَقْرَأُ فِي الجُمْعَةِ : بِ سَبِّحْ سَبِّحْ الْمَارِيُّ وَالْسَائِيُّ الْمَارِيْكَ الْأَعْلَى ﴾ ، وَ ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

 $\rho$  كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الجُّمُعَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ  $\rho$  كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الجُّمُعَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ (آلَم تَنْزِيلُ ﴾ ، وَ ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ﴾ . وَفِي صَلَاةِ الجُّمُعَةِ بِسُورَةِ الجُّمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

1635 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ p كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الجُمُعَةِ السُّبْحِ يَوْمَ الجُمُعَةِ السَّبِيِّ وَأَبَا ﴿ آلَمُ تَنْزِيلُ ﴾ ، ﴿ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ﴾ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلَّا البِّرْمِذِيَّ وَأَبَا كَالْوَد .

للن الأول \_\_\_\_\_

1636- لَكِنَّهُ هُمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

#### بَابُ انْفِضَاضِ الْعَدَدِ فِي أَثْنَاءِ الصَّالَاةِ أَوْ الْخُطْبَةِ

1637 عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ρ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنْ الشَّامِ ، فَانْفَتَلَ النَّاسُ إلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ إلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا ، فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ ﴿ وَإِذَا رَأُوْا بِجَارَةً أَوْ لَهُوَا انْفَضُّوا إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

 $\rho$  الجُمُعَة ، فَانْفَضَ  $\rho$  الجُمُعَة ، فَانْفَضَ النَّبِي مَعَ النَّبِي مَعَ النَّبِي وَأَيْهُ ، فَانْفَضُوا إِلَيْهَا النَّاسُ إِلَّا اثْرًا عَشَرَ رَجُلًا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَمُوَّا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

قَوْلُهُ: ( وَخُنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ مِ الجُّمُعَة ) . أَيْ نَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ . قَالَ الشَّارِحُ وَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : إِنَّ عَدَدَ الجُّمُعَةِ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا ، وَقَدْ اسْتَشْكُلَ الْأَصِيلِيُّ حَدِيثَ الْبَابِ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ وَصَفَ أَصْحَابَ وَقَدْ اسْتَشْكُلَ الْأَصِيلِيُّ حَدِيثَ الْبَابِ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ وَصَفَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ مَ بِأَنَّهُمْ لَا تُلْهِيهِمْ بِحَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ، ثُمُّ أَجَابَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْذِي يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ يَكُونَ هَذَا الْخَدِيثُ قَبْلَ نُزُولِ الْآيَةِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَهَذَا الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ

مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي آيَةِ النُّورِ التَّصْرِيحُ بِنُزُوهِا فِي الصَّحَابَةِ ، وَعَلَى تَقْدِيرِ ذَلِكَ فَلَمْ يَكُنْ تَقَدَّمَ لَهُمْ نَهْيٌ عَنْ ذَلِكَ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْجُمُعَةِ وَفَهِمُوا مِنْهَا ذَمِّ ذَلِكَ اجْتَنِبُوهُ ، فَوُصِفُوا بَعَدَ ذَلِكَ بِمَا فِي آيَةِ النُّورِ .

#### بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

ρ قَالَ : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ وَالَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الجُمُعَةَ وَلَيْصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ .

1640 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ρ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ .

1641 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ مِكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى وَرُعْتَيْنِ ، ثُمُّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا ، وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ ، ثُمُّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ وَكُعْتَيْنِ ، وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  يَفْعَلُ ذَلِكَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : واقْتَصَارَه عَلَى رَكْعَتَيْنِ لَا يُنَافِي مَشْرُوعِيَّة الْأَرْبَعِ ، وَقَدْ أُخْتُلِفَ فِي الْأَرْبَعِ الرَّكَعَاتِ هَلْ تَكُونُ مُتَّصِلَةً بِتَسْلِيمٍ فِي آخِرِهَا ، أَوْ يُفْصَلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمٍ . إِلَى أَنْ قَالَ : قَالَ أَبَو عبد الله المازري وابن العربي : إنَّ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمٍ . إِلَى أَنْ قَالَ : قَالَ أَبُو عبد الله المازري وابن العربي : إنَّ أَمْرُهُ  $\rho$  لِمَنْ يُصَلِّي بَعَدَ الجُمُعَةِ بِأَرْبَعٍ لِئَلَّا يَخْطِرَ عَلَى بَالِ جَاهِلٍ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لِتَكْمِلَةِ الجُمُعَةِ ، أَوْ لِئَلَّا يَتَطَرَّقَ أَهْلُ الْبِدَعِ إِلَى صَلَاتِهَا ظُهْرًا أَرْبَعًا . انْتَهَى .

## بَابُ مَا جَاءَ فِي اجْتِمَاعِ الْعِيدِ وَالْخُمُعَة

ρ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ : هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ : هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ فَقَالَ : عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، صَلّى الْعِيدَ أَوَّلَ النَّهَارِ ، ثُمَّ رَحَّصَ فِي الجُمُعَةِ فَقَالَ : « مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهُ .

1643 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ p أَنَّهُ قَالَ : « قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .

1644 وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ : اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَأَحَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ ، ثُمَّ حَرَجَ فَحَطَبَ ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ فَأَحَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ ، ثُمَّ حَرَجَ فَحَطَبَ ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ فَأَلُو يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : أَصَابَ السُّنَّةَ . رَوَاهُ النَّسَائِي وَأَبُو يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، لَكِنْ مِنْ رِوَايَة عَطَاءٍ .

وَلِأَبِي دَاوُد أَيْضًا عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: اجْتَمَعَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا فَصَلَّاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَا يُرْدِ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ).

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( ثُمُّ رَحَّصَ فِي الجُّمُعَةِ ) إِلَى آخره . فِيهِ أَنَّ صَلَاةَ الجُّمُعَةِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ يَجُوزُ تَرْكُهَا . وَظَاهِرُ الْحَدِيثَيْنِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ مَنْ صَلَّى الْعِيدَ وَمَنْ لَمْ يُصلِّ ، وَبَيْنَ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَيَدُلِّ عَلَى عَدَم الْوُجُوبِ وَأَنَّ التَّرْخِيصَ عَامُّ لِكُلِّ أَحَدٍ تَرْكُ ابْنِ الزُّبَيْرِ لِلْجُمُعَةِ وَهُوَ الْإِمَامُ إِذْ ذَاكَ . وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَصَابَ السُّنَّةَ ، وَعَدَمُ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِ مِنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ .

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَعَدَ أَنْ سَاقَ الرِّوَايَةُ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ: قُلْتُ إِنَّمَا وَجُه هَذَا أَنَّهُ رَأَى تَقْدِمَةَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَقَدَّمَهَا وَاجْتَزَأَ بِهَا عَنْ الْعِيدِ.

 وقِيلَ : هَذَا مَذْهَبُ عُمَر وَعُثْمَان وَعَلِي وَسَعِيدٍ وَابْنِ عُمَر وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ . وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءُ : بَجِبُ الجُمُعَة لِعُمُومِ الآيَةِ وَالأَحْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوكِهَا وَلأَنَّهُمَا وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءُ : بَجِبُ الجُمُعَة لِعُمُومِ الآيَةِ وَالأَحْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوكِهَا وَلأَنَّهُمَا صَلاتَانِ وَاحِبَتَانِ فَلَمْ تَسْفُطْ إِحْدَاهُمَا بِالأُحْرَى كَالظَّهْرِ مَعَ الْعِيدِ وَلَنَا مَا رَوَى إِيَاسُ صَلاتَانِ وَاحِبَتَانِ فَلَمْ تَسْفُطْ إِحْدَاهُمَا بِالأُحْرَى كَالظَّهْرِ مَعَ الْعِيدِ وَلَنَا مَا رَوَى إِيَاسُ بَنْ أَبِي رَمِلَةٍ الشَّامِيُّ قَالَ : شَهِدْتُ مُعَاوِيَة يَسْأَلُ زَيْدَ بْنِ أَرْقَمٍ : هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  عِيدِيْنِ الْجُتَمَ عَ فِي يَوْمِ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : نَعَم . قَالَ : فَكَيْفَ صَنَعَ ؟ مَلُولِ اللهِ  $\rho$  عِيدِيْنِ الْجُتَمَ عَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّي فَيْلُصَلِّ » . وَعَنْ أَبِي مَلْ اللهِ عَلَى الْجُمْعُونَ » . وَعَنْ أَبِي مَنْ شَاءَ أَنْ يُجْمَعُونَ » . وَقَالُ : « الْجُتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْرَأَهُ مِنَ النَّيِي  $\rho$  قَالَ : « الْجُتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْرَأَهُ مِنَ النَّيِ عَلَى النَّيْ عَنْ النَّيْ . انْتُهَى . وَعَن الْبُنُ عُمَر وَابْنِ عَبَّسٍ عَنِ النَّيِ عَلَى الْعُيدِ فَوَلَا وَلَا ثَانِيًّا . انْتَهَى . . وَعَن الظُّهْرِ بِالْحُطُّلُةِ وَقَدْ حَصُلُ سَمَاعَهَا فِي الْعِيدِ فَقَدْ حَصُلُ سَمَاعِهَا فِي الْعِيدِ فَا فَانِيًّا . انْتَهَى .

# كِتَابُ الْعِيدَيْنِ بَابُ الْعِيدِ وَكَرَاهَةُ حَمْلِ السِّلَاحِ فِيهِ إلَّا لِحَاجَةٍ

، وَجَدَ عُمَرُ خُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ ، وَجَدَ عُمَرُ خُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ ، فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ (بَتَعْ هَذِهِ فَتَجَمَّلُ بِهَا لِلْعِيدِ وَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ (بَتَعْ هَذِهِ فَتَجَمَّلُ بِهَا لِلْعِيدِ وَأَخُذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ (بَتَعْ هَذِهِ فَتَجَمَّلُ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوَفْدِ ، فَقَالَ : « إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

1646 وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ρ كَانَ يَلْبَسُ بُرُدَ حِبَرَةٍ فِي كُلِّ عِيدٍ . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ .

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ ، فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ ، فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا وَذَلِكَ بِمِنًى ، فَبَلَغَ الْحُجَّاجَ أَخْمَصِ قَدَمِهِ ، فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ ، فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا وَذَلِكَ بِمِنًى ، فَبَلَغَ الْحُجَّاجُ : لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَنْتَ فَجَاءَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ الْحُجَّاجُ : لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَنْتَ فَجَاءَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ الْحُرَمَ ؟ قَالَ : حَمَلْتَ السِّلَاحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ ، وَلَمْ يَكُنْ السِّلَاحُ يَدْخُلُ الْحُرَمَ رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَقَالَ : وَأَدْ حَلْتَ السِّلَاحَ الْحُرَمَ رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَقَالَ :

1647- قَالَ الْحَسَنُ : نُهُوا أَنْ يَحْمِلُوا السِّلَاحَ يَوْمَ عِيدٍ إِلَّا أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا حَلَاقَ لَهُ ) . الْخَلَاقُ : النَّصِيبُ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ لُبْسُ الْحَرِيرِ . وَوَجْهُ الْإِسْتِدْلَالِ بِهَذَا الْخَلَاقُ : النَّصِيبُ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ لُبْسُ الْحَرِيرِ . وَوَجْهُ الْإِسْتِدُلَالِ بِهَذَا الْخَلَاقُ عَلَى مَشْرُوعِيَّة التَّجَمُّلِ لِلْعِيدِ تَقْرِيرُهُ  $\rho$  لِعُمَرَ عَلَى أَصْلِ التَّجَمُّلِ لِلْعِيدِ .

قَوْلُهُ : ( نُهُوا أَنْ يَحْمِلُوا السِّلَاحَ يَوْمَ عِيدٍ إِلَّا أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا ) . قَالَ الشَّارِخ : وَفِيهِ تَقْيِيدٌ لِإِطْلَاقِ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَا يُحْمَلُ .

بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَالتَّكْبِيرُ فِيهِ وَمَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ

au عَلْي au قَالَ : مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَأَنْ يَأْكُلَ au شَيْعًا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .

1649 وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ ρ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى: الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ ، وَفِي وَالْأَضْحَى: الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ ، وَفِي لَفْظٍ: الْمُصَلَّى ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ ، قُلْت : يَا رَسُولَ اللهِ إحْدَانَا لَفْظٍ: الْمُصَلَّى ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ ، قُلْت : يَا رَسُولَ اللهِ إحْدَانَا لَا يَكُونُ لَمَا جِلْبَابٌ ، قَالَ: « لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَاكِمَا» . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ ، وَلَيْسَ لِلنَّسَائِيِّ فِيهِ أَمْرُ الْجِلْبَابِ .
 وَلَيْسَ لِلنَّسَائِيِّ فِيهِ أَمْرُ الْجِلْبَابِ .

1650-وَلِمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد فِي رِوَايَةٍ : وَالْحُيَّضُ يَكُنَّ حَلْفَ النَّاسِ يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ .

1651- وَلِلْبُحَارِيِّ : قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ : كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُخْرِجَ الْخُيَّضَ فَيُكَبِّرُنَ بِتَكْبِيرِهِمْ .

1652- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَدَا إِلَى الْمُصَلَّى كَبَّرَ فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ

1653 - وَفِي رِوَايَةٍ : كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ إِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَيُكَبِّرُ وَاللَّهُ مَلَّى حَتَّى إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ تَرَكَ التَّكْبِيرَ فَيُكَبِّرُ وَالْمُصَلَّى حَتَّى إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ تَرَكَ التَّكْبِيرَ وَوَاهُمَا الشَّافِعِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا ) . فِيهِ مَشْرُوعِيَّة الْخُرُوجِ إِلَى صَلَاةِ الْعِيدِ وَالْمَشْيُ إِلَيْهَا وَتَرْكُ الرُّكُوبِ .

قَوْلُهُ: ( وَأَنْ يَأْكُلَ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْأَكْلِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَهَذَا مُخْتَصُّ بَعِيدِ الْفِطْرِ. وَأَمَّا عِيدُ النَّحْرِ فَيُؤَخَّرُ الْأَكْلُ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ.

قَوْلُهُ : ( الْعَوَاتِقُ ) جَمْعُ عَاتِقٍ ، وَهِيَ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ أَوَّلَ مَا تُدْرِكُ . وَقِيلَ : هِيَ الَّتِي لَمْ تَبِنْ مِنْ وَالِدَيْهَا وَلَمْ تُزَوَّجْ بَعْدَ إِدْرَاكِهَا . وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ : هِيَ الَّتِي قَارَبَتْ الْبُلُوغَ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ ﴾ جَمْعُ خِدْرٍ وَهُوَ نَاحِيَةٌ فِي الْبَيْتِ يُجْعَلُ عَلَيْهَا سُتْرَةً فَتَكُونُ فِيهِ الْجَارِيَةُ الْبِكْرُ ، وَهِيَ الْمُحَدَّرَةُ : أَيْ خُدِّرَتْ فِي الْخِدْرِ .

قَوْلُهُ: ( لَا يَكُونُ هَمَا جِلْبَابٌ). الجِلْبَابُ هُوَ الْإِزَارُ وَالرِّدَاءُ. وَقِيلَ: الْمِلْحَفَةُ
. وَقِيلَ الْمِقْنَعَةُ تُعَطِّي بِهَا الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا وَظَهْرَهَا. وَقِيلَ: هُوَ الْخِمَارُ وَالْحَدِيثُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْأَحَادِيثِ قَاضِيَةٌ بِمَشْرُوعِيَّة حُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلَّى مِنْ غَيْرٍ فَرْقِ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ وَالشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ وَالْحَائِضِ وَغَيْرِهَا مَا لَمْ تَكُنْ مُعْتَدَّةً أَوْ كَانَ لَهَا عُذْرٌ.

قَوْلُهُ: (إِذَا غَدَا إِلَى الْمُصَلَّى كَبَّرَ). دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّة التَّكْبِيرِ حَالَ الْمَشْيِ إِلَى الْمُصَلَّى. إِلِى أَنْ قَالَ: وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ، وَهُوَ مِنْ خُرُوجِ الْإِمَامِ مِنْ بَيْتِهِ لِلصَّلَاةِ إِلَى ابْتِدَاءِ الْخُطْبَةِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ.

# بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَكْلِ قَبْلَ الْخُرُوجِ فِي الْفِطْرِ دُونَ الْأَضْحَى

ρ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ مَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

1655 وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِي ρ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ ،
 وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ ، وَزَادَ :
 فَيَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ .

1656 - وَلِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُؤْمَرُونَ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الْغُدُوِّ يَوْمَ الْفِطْرِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَالَ الْمُهَلَّبُ : الْحِكْمَةُ فِي الْأَكْلِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ لَا يَظُنُّ ظَانٍ لُزُومَ الصَّوْمِ حَتَّى يُصَلِّي الْعِيدَ ، فَكَأَنَّهُ أَرَادَ سَدَّ هَذِهِ الذَّرِيعَةِ . وَقَالَ غَيْرُهُ : لَمَّا وَقَعَ وُجُوبُ الْفِطْرِ عَقِبَ وُجُوبِ الصَّوْمِ أُسْتُحِبَّ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ مُبَادَرَةً إِلَى الْمِتْنَالِ أَمْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ ، أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ .

قَالَ الْحَافِظُ: وَالْحِكْمَةُ فِي اسْتِحْبَابِ التَّمْرِ فِيهِ لِمَا فِي الْخُلُو مِنْ تَقْوِيَةِ الْبَصَرِ اللَّهْرِ فِيهِ لِمَا فِي الْخُلُو مِنْ تَقْوِيَةِ الْبَصَرِ اللَّذِي يُضْعِفُهُ الصَّوْمُ ، وَلِأَنَّ الْحُلُو مِمَّا يُوَافِقُ الْإِيمَانَ وَيُعْبَرُ بِهِ الْمَنَامُ وَيَرِقُ الْقَلْبُ وَهُوَ أَسَرُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَمِنْ ثَمَّ اسْتَحَبَّ بَعْضُ التَّابِعِينَ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى الْخُلُو مُطْلَقًا كَالْعَسَل .

وَالْحِكْمَةُ فِي جَعْلِهِنَّ وِتْرًا الْإِشَارَةُ إِلَى الْوَحْدَانِيَّةِ .

قَوْلُهُ: ( وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ). فِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ: ( وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَحِّى ). وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ بِلَفْظِ: « حَتَّى يُضَحِّى » وَقَدْ خَصَّصَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ اسْتِحْبَابَ تَأْخِيرِ الْأَكْلِ فِي عِيدِ الْأَضْحَى بِمَنْ لَهُ ذَبْحُ . وَالْحُكُمةُ فِيهِ الْأَضْحَى أَنَّهُ يَوْمٌ تُشْرَعُ فِيهِ الْأَضْحِيَّةُ وَالْأَكْلُ مِنْهَا ، فَشَرَعُ فِيهِ الْأُضْحِيَّةُ وَالْأَكْلُ مِنْهَا ، فَشَرَعُ لَهُ أَنْ يَكُونَ فِطْرُهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا ، قَالَهُ ابْنُ قُدَامَةً .

# بَابُ مُخَالَفَةِ الطَّرِيقِ فِي الْعِيدِ وَالتَّعْيِيد فِي الْجَامِعِ لِلْعُذْرِ

ρ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ حَالَفَ الطَّرِيقَ . وَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

الخنء الأول

1658 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ρ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدِ يَرْجِعُ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ .

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  أَخَذَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ ثُمَّ رَجَعَ فِي طَرِيقٍ آَكُمُ رَجَعَ فِي طَرِيقٍ أَنْ مَاجَهُ .

النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّى هِمْ النَّبِيُّ النَّبِيُّ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّى هِمْ النَّبِيُّ مَاكَةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الذَّهَابِ الذَّهَابِ إِلَى صَلَاةِ الْعَيدِ فِي طَرِيقٍ وَالرُّجُوعِ فِي طَرِيقٍ أُحْرَى لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ ، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ .

قَوْلُهُ: ( أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّى هِمْ النَّبِيُّ  $\rho$  صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ). قَالَ الشَّارِحُ: الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَرْكَ الْحُرُوجِ إِلَى الْجَبَّانَةِ وَفِعْلَ الصَّلاةِ عِنْدَ عُرُوضٍ عُذْرِ الْمَطَرَرِ غَيْر مَكْرُوهٍ.

#### بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدِ

1661 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ρ : أَنَّهُ حَرَجَ مَعَ النَّاسِ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ، فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ وَقَالَ : إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ ، وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهُ .

1662 وَلِلشَّافِعِيِّ فِي حَدِيثٍ مُرْسَلٍ : أَنَّ النَّبِيَّ مُكَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ بِنَجْرَانَ : أَنْ عَجِّلُ الْأَضْحَى وَأَجِّرْ الْفِطْرَ وَذَكِّرْ النَّاسَ .

قَالَ الشَّارِخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة التَّعْجِيلِ لِصَلَاةِ الْعِيدِ وَكَرَاهَةِ تَأْخِيرِهَا تَأْخِيرًا زَائِدًا عَلَى الْمِيعَادِ . وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة تَعْجِيلِ الْأَضْحَى وَتَأْخِيرِ الْفِطْرِ .

وَأَحْسَنُ مَا وَرَدَ مِنْ الْأَحَادِيثِ فِي تَعْيِينِ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ حَدِيثُ جُنْدُبٍ عِنْدَ أَحْمَد بْنِ حَسَنٍ الْبَنَّاءِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ  $\rho$  يُصَلِّي بِنَا يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَالشَّمْسُ عَلَى قَيْدِ رُمْحِ .

## بَابُ صَلَاةِ الْعِيدِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ وَمَا يُقْرَأُ فِيهَا

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْبِي عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُد .

ρ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ρ الْعِيدَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنِّرْمِذِيُّ .

1665 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ تَ قَالَا : لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْعَلَا لَا يَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ لَا يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْمِلُوا إِلَا يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَا يَعْمَ عَلَيْهِ لَالْعَلَا عَلَا إِلَيْهِ لَا يَعْمَ عَلَيْهِ لَا عَلَا يَعْمَ عَلَيْهِ لَا عَلَا يَعْمَ عَلَيْهِ لَا عَلَا عِلَا عِلَا عَلَا عَلَى عَلَيْهِ عَلَى إِلَيْ عَلَا عِلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَل

1666 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرٌ أَنْ لَا أَذَانَ لِصَلَاةٍ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ ، وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ ، وَلَا إِقَامَةَ ، وَلَا نِدَاءَ ، وَلَا شَيْءَ ، لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةَ .

ρ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ: بِ ﴿ سَبِّحُ اسْمَ رَبِّكَ وَ الْعَيدَيْنِ: بِ ﴿ سَبِّحُ اسْمَ رَبِّكَ الْمُعْلَى ﴾ ، وَ ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

1668 وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَحَدِيثِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ مِثْلُهُ .

1669- وَقَدْ سَبَقَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ لِغَيْرِهِ فِي الجُمُعَةِ .

ρ وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ وَسَأَلَهُ عُمَرُ : مَاكَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ρ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ؟ فَقَالَ : كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِ ﴿ قَ وَالْقُرْآنِ الْمَحِيدِ ﴾ ، ﴿ وَاقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ ﴾ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلَّا الْبُحَارِيَّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَشْرُوعَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُطْبَةِ.

قَوْلُهُ: ( لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى ) . وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ شَرْعِيَّةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ .

قَوْلُهُ: (أَنَّ النَّبِيَّ 6 كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ: بِ ﴿ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ وَ ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ: وَأَكْثَرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ بِ ﴿ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ وَالْغَاشِيَةِ . وَإِلَى عَلَى اسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا بِ ﴿ قَ كَلَى اسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا بِ ﴿ قَ لَكَ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى اسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا بِ ﴿ قَ قَلَ ذَهَبَ أَمْنَ لَكُو حَنْبَلٍ وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى اسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا بِ أَوْسَاطِ الْمُفَصَّلِ . وَقَالَ ﴾ وَ ﴿ الْقَرَاءَةَ فِيهِمَا بِأَوْسَاطِ الْمُفَصَّلِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُؤَقَّتُ . وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةً : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَرَأَ فِي يَوْمِ عِيدٍ بِالْبَقَرَةِ حَتَى رَأَيْتِ الشَّيْخَ يَمِيدُ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ وَقَدْ جَمَعَ النَّوَوِيُّ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ عَلَيْ الْبَعْرَةِ حَتَى رَأَيْتِ الشَّيْخَ يَمِيدُ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ وَقَدْ جَمَعَ النَّووِيُّ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ فَقَالَ : كَانَ فِي وَقْتِ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِ ﴿ قَ ﴾ وَ ﴿ اقْتَرَبَتْ ﴾ ، وَفِي وَقْتٍ بِ فَعْ وَهُ وَ هُ هَلُ أَتِكَ ﴾ . وَهُ وَهُ مَا أَتَاكَ ﴾ . وَهُ وَهُ وَهُ وَالْ أَتَاكَ ﴾ . وَهُ مَنْ طُولُ الْقِيَامِ وَقَدْ جَمَعَ النَّوَوِيُّ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ فَقَالَ : كَانَ فِي وَقْتِ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِ ﴿ قَ ﴾ وَ ﴿ اقْتَرَبَتْ ﴾ ، وَفِي وَقْتٍ بِ فَيْ مَا اللَّهُ عَلَا اللْعَامِ وَقَدْ مَا اللْعَوْمِ الْعَلَا عَلَى الْعَلَامُ وَلَا الْقَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ فَي الْعَلَامِ وَلَا الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْقَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْتَلْ الْعَلَى الْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ الْقَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلِلْ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْقَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلْم

بَابُ عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ وَمَعَلِّهَا

 $\rho$  كَبَّرَ فِي عِيدٍ  $\rho$  كَبَّرَ فِي عِيدٍ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَ  $\rho$  كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً : فِي الْأُولَى سَبْعًا ، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ .

وَقَالَ أَحْمَدُ : أَنَا أَذْهَبُ إِلَى هَذَا .

1672 - وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ρ : « التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى ، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ .

 $\rho$  وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَيِّ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ : فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : هُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ النَّبِيِّ  $\rho$  . وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْقِرَاءَةَ . شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ النَّبِيِّ  $\rho$  . وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْقِرَاءَةَ .

1674- لَكِنَّهُ رَوَاهُ وَفِيهِ الْقِرَاءَةُ كَمَا سَبَقَ مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ الْمُؤَذِّنِ.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ فِي الرَّبُعْتَيْنِ وَفِي مَوْضِعِ التَّكْبِيرِ عَلَى عَشَرَةِ أَقْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِي الْقُلِيدِ فِي النَّانِيةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : هُو قَوْلُ الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَفِي النَّانِيةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّ السَّبْعَ فِي الْأُولَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ، الْقُولُ النَّانِي : أَنَّ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ مَعْدُودَةٌ مِنْ السَّبْعِ فِي الْأُولَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ . الْقُولُ النَّانِي : أَنَّ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ مَعْدُودَةٌ مِنْ السَّبْعِ فِي الْأُولَى ، وَهُو قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ . إِلِى أَنْ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَرُويَ عَنْ النَّبِي الْأُولَى ، وَهُو قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ . إِلَى أَنْ قَالَ : قالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَرُويَ عَنْ النَّبِي فِي الْأُولَى ، وَهُو قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ . إِلَى أَنْ قَالَ : قالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَرُويَ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّانِيةِ ، وَهُ مَا عُمِلَ بِهِ . انْتَهَى . قَالَ وَمُو مَنْ وَجُهٍ قُويٍ وَلَا ضَعِيفٍ خِلَافُ هَذَا ، وَهُو أَوْلَى مَا عُمِلَ بِهِ . انْتَهَى . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ ( سِوَى تَكْبِيرَةِ الْإِنْتِتَاحِ ) ، وَهُو دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ : إِنَّ السَّبْعَ لَا تُعَدُّ فِيهَا الْكُوعِ . إلى أَنْ قَالَ : إلى أَنْ قَالَ : اللَّوكُوعِ ، إلى أَنْ قَالَ : الْكَارِعْ . إلى أَنْ قَالَ :

وَأَرْجَحُ هَذِهِ الْأَقْوَالِ أَوَّلُمَا فِي عَدَدِ التَّكْبِيرِ وَفِي مَحَلِّ الْقِرَاءَةِ . وَقَدْ وَقَعَ الْخِلَافُ هَلْ الْمَشْرُوعُ الْمُوَالَاةُ بَيْنَ تَكْبِيراتِ صَلَاةِ الْعِيدِ أَوْ الْفَصْلُ بَيْنَهَا بِشَيْءٍ مِنْ التَّحْمِيدِ وَالْمَشْرُوعُ الْمُوَالَاةُ بَيْنَ تَكْبِيراتِ صَلَاةِ الْعِيدِ أَوْ الْفَصْلُ بَيْنَهَا بِشَيْءٍ مِنْ التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَخُو ذَلِكَ ، فَذَهبَ مَالِكُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ إِلَى أَنَّهُ يُوالِي بَيْنَهَا كَمَا كَالتَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ . قَالُوا : لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بَيْنَهَا ذِكْرٌ مَشْرُوعٌ لَنُقِلَ كَمَا كَالتَسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ . قَالُوا : لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بَيْنَهَا ذِكْرٌ مَشْرُوعٌ لَنُقِلَ كَمَا نُقِلَ التَّعْبِيرِ فِي الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ . قَالُوا : لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بَيْنَهُا ذِكْرٌ مَشْرُوعٌ لَنُقِلَ كَمَا نُقِلَ التَّعْبِيرِ فِي الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ . قَالُوا : لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بَيْنَهُا ذِكْرٌ مَشْرُوعٌ لَنُقِلَ كَمَا نُقِلَ التَّعْبِيرِ فِي الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ . قَالُوا : لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بَيْنَهُا ذِكْرٌ مَشْرُوعٌ لَنُقِلَ كَمَا نُقِلَ التَّعْبِيرَ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّهُ يَقِفُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ، يُهَلِلُ وَيُمَةٍ لُو وَيُكَبِّرُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّهُ يَقِفُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ، يُهَلِلُ وَيُمُجِدُ وَيُكَبِّرُ .

### بَابُ لَا صَلَاةَ قَبْلَ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهَا

ρ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ وَكَرَجَ النَّبِيُّ ρ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ وَتُلْهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .

1676- وَزَادُوا إِلَّا البِّرْمِذِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ: ثُمُّ أَتَى النِّسَاءَ وَبِلَالٌ مَعَهُ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ، فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تَصَدَّقَ بِخُرْصِهَا وَسِخَاكِهَا .

، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ حَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  فَعَلَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

1678- وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْعِيدِ .

1679 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيّ ρ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْعًا ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ بِمَعْنَاهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ) . فِيهِ وَفِي بَقِيَّةِ أَحَادِيثِ الْبَابِ دَلِيلٌ عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا ، وَإِلَى ذَلِكَ بَقِيَّةِ أَحَادِيثِ الْبَابِ دَلِيلٌ عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا ، وَإِلَى ذَلِكَ دَهَبَ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَتَطَوَّعُ فِي الْمُصَلَّى قَبْلَهَا وَلَا ذَهَبَ أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . وَرُويَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَتَطَوَّعُ فِي الْمُصَلَّى قَبْلَهَا وَلَا

بَعْدَهَا ، وَلَهُ فِي الْمَسْجِدِ رِوَايَتَانِ . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ عُلَمَاءَنَا يَذْكُرُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ تِلْكَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا .

وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : الْكُوفِيُّونَ يُصَلُّونَ بَعْدَهَا لَا قَبْلَهَا ، وَالْبَصْرِيُّونَ يُصَلُّونَ يُصَلُّونَ بَعْدَهَا . وَعَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ الْبَزَّارِ مِنْ طَرِيقِ قَبْلَهَا لَا بَعْدَهَا . وَعَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ الْبَزَّارِ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنُ سَرِيعٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ : حَرَجْنَا مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ بْنُ سَرِيعٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ : حَرَجْنَا مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، فَسَأَلَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ الصَّلَاةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا طَالِبٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، فَسَأَلَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ الصَّلَاةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَكَبَّرَ سَبْعًا وَخَمْسًا ، فَلَمَّ انْتَهَيْنَا إلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَكَبَّرَ سَبْعًا وَخَمْسًا مُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ نَزَلَ فَرَكِبَ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا : فَمَا عَسَيْتُ أَنْ أَصْنَعَ سَأَلْتُمُونِي عَنْ السُّنَةِ ، إِنَّ التَّبِيَّ \$ مَلُ مَنَع مَنْ مَنَع مَنْ مَنَع مَنْ مَنَع مَنْ مَنَع مَنْ مَنَع مَنْ مَنَع وَمَنْ شَاءَ فَعَلَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ ، أَتَرَوْنَنِي أَمْنَعُ قَوْمًا يُصَلُّونَ فَأَكُون عَمْنِلُونَ فَأَكُون عَمْنِ لَقِهُ مَنْ مَنَع عَبْدًا إذَا صَلَّى ؟ .

### بَابُ خُطْبَةِ الْعِيدِ وَأَحْكَامِهَا

1680 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ρ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى ، وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ ، فَيَعِظْهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثَا جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ ، فَيَعِظْهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثَا أَوْ يَأْمُرُهُمْ ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثَا أَوْ يَأْمُرُ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

1681 وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، فَبَدأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ : يَا مَرْوَانُ حَالَفْتَ السُّنَّةَ أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمَ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يَخْرُجُ فِيهِ ، وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أُمَّا هَذَا قَضَى مَا عَلَيْهِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  يَقُولُ : « مَنْ رَأَى مُنْكَرًا سَعِيدٍ : أُمَّا هَذَا قَضَى مَا عَلَيْهِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  يَقُولُ : « مَنْ رَأَى مُنْكَرًا

فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرُهُ فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَوَالْهُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ . وَوَالْهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .

2682 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ρ يَوْمَ الْعِيدِ ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّعًا عَلَى بِلَالٍ ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهَ ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ ، فَوَعَظَهُنَّ وَحَتَّ عَلَى الطَّاعَةِ ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ ، ثُمُّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

1683- وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ .

1684- وَعَنْ سَعْدِ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ p يُكَبِّرُ بَيْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ ، يُكْثِرُ التَّكْبِيرَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

1685 - وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةُ قَالَ : السُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ فِي الْعِيدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ .

ρ وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ الْحُطْبَةِ الْعِيدَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: إِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْحُطْبَةِ وَأَبُو دَاوُد فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ. رَوَاهُ النَّسَائِيِّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو دَاوُد

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( إِلَى الْمُصَلَّى ) هُوَ مَوْضِعٌ بِالْمَدِينَةِ مَعْرُوفٌ . وَقَالَ فِي الْفَتْحِ : بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَابِ الْمَسْجِدِ أَلْفِ ذِرَاع .

قَوْلُهُ: ﴿ وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ﴾ فِيهِ أَنَّ السُّنَّةَ تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُطْبَةِ ، وَهَذَا الْخُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْمُصَلَّى فِي زَمَانِهِ مِ مِنْبَرُّ .

قَوْلُهُ: ( فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللّهَ ، وَحَتَّ عَلَى الطَّاعَةِ ) . الْحَدِيثُ قَالَ الشَّارِحُ: وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الْوَعْظِ النِّسَاءِ وَتَذْكِيرِهِنَّ اسْتِحْبَابُ وَعْظِ النِّسَاءِ وَتَذْكِيرِهِنَّ وَحَتِّهِنَّ عَلَى الْوَاعِظِ أَوْ وَحَتِّهِنَّ عَلَى الْوَاعِظِ أَوْ الْمَوْعُوظِ أَوْ غَيْرِهِمَا .

قَوْلُهُ: ( فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ). قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: هَذَا النُّزُولُ كَانَ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ . قَالَ النَّوَوِيُّ: وَلَيْسَ كَمَا قَالَ إِنَّمَا نَزَلَ إِلَيْهِنَّ بَعْدَ خُطْبَةِ الْعِيدِ وَبَعْدَ الْخُطْبَةِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَلَيْسَ كَمَا قَالَ إِنَّمَا اللَّهُ تَعَالَى : وَقَوْلُهُ : ( نَزَلَ ) يَدُلُّ عَلَى انْقِضَاءِ وَعْظِ الرِّجَالِ . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَوْلُهُ : ( نَزَلَ ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ خُطْبَتَهُ كَانَتْ عَلَى شَيْءٍ عَالٍ . انْتَهَى .

قَوْلُهُ: (إِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ). الْحَدِيثُ. قَالَ الشَّارِخُ: وَفِيهِ أَنَّ الْخُلُوسَ لِسَمَاعِ خُطْبَةِ الْعِيدِ غَيْرُ وَاجِبٍ. قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَفِيهِ الْخُلُوسَ لِسَمَاعِ خُطْبَةِ الْعِيدِ غَيْرُ وَاجِبٍ. قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَفِيهِ بَيَانُ أَنَّ الْخُطْبَةَ سُنَّةٌ ، إذْ لَوْ وَجَبَتْ وَجَبَ الْجُلُوسُ لَهَا.

## بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

1687 عَنْ الْهُرْمَاسِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ρ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءَ يَوْمَ الْأَضْحَى بِمِنَى . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

1688 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ مِ مِنِيًى يَوْمَ النَّحْرِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

 $\rho$  وَخَنْ  $\rho$  وَخَنْ  $\rho$  وَخَنْ  $\rho$  وَخَنْ  $\rho$  وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ التَّيْمِيِ قَالَ : حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  وَخَنْ مِنَ ، فَقُتِحَتْ أَسْمَاعُنَا حَتَّى كُنَّا نَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَخَنْ فِي مَنَازِلِنَا ، فَطَفِقَ يُعَلِّمَهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الجِمَارَ ، فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ : « بِحَصَى الْحَذْفِ مَنَاسِكَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الجِمَارَ ، فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ : « بِحَصَى الْحَذْفِ » . ثُمَّ أَمَرَ الْمُهَاجِرِينَ فَنَزَلُوا فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدَ ، وَأَمَرَ الْأَنْصَارَ فَنَزَلُوا مِنْ وَرَاءِ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ نَزَلَ النَّاسُ بَعْد ذَلِكَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الْخُطْبَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ .

قَوْلُهُ: ( أَتَدْرُونَ أَيَّ يَوْمِ هَذَا). قَالَ الشَّارِخُ: وَالْحِكْمَةُ فِي سُؤَالِهِ  $\rho$  عَنْ الثَّلَاتَةِ وَسُكُوتِهِ بَعْدَ كُلِّ سُؤَالٍ مِنْهَا مَا قَالَهُ الْقُرْطُبِيُّ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِاسْتِحْضَارِ فُهُومِهِمْ، وَلْيُقْبِلُوا عَلَيْهِ بِكُلِّيَّتِهِمْ وَيَسْتَشْعِرُوا عَظَمَةَ مَا يُخْبِرُهُمْ عَنْهُ، وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْدَ هَذَا: « فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ » إِلَى آخِرِهِ. مُبَالَغَةٌ فِي بَيَانِ تَحْرِيمِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ.

قَوْلُهُ: ﴿ فَرُبَّ مُبَلَّعٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ ﴾ . قَالَ الْمُهَلَّبُ : فِيهِ أَنَّهُ يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ مَنْ يَكُونُ لَهُ مِنْ الْفَهْمِ وَالْعِلْمِ مَا لَيْسَ لِمَنْ تَقَدَّمَهُ إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ فِي الْأَقَلِ ؛ لِأَنَّ رُبَّ مَوْضُوعَةٌ لِلتَّقْلِيلِ .

قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحَدِيثُ فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَفِيهِ وُجُوبُ تَبْلِيغِ الْعِلْمِ وَتَأْكِيدُ تَحْرِيمِ تِلْكَ الْأُمُورِ وَتَغْلِيظِهَا بِأَبْلَغ مَا يُمْكِنُ .

## بَابُ حُكْمِ الْهِلَالِ العِيد إذا غُمَّ ثُمَّ عُلِمَ بِهِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ

7 قَالُوا غُمَّ عَلَيْنَا عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ الْأَنْصَارِ 7 قَالُوا غُمَّ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا ، فَجَاءَ رَكْبُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ هِلَالُ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا ، فَجَاءَ رَكْبُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  أَنَّهُمْ رَأُوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ ، فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ ، وَأَنْ يَخْرُجُوا لَعِيدِهِمْ مِنْ الْغَدِ . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ .

1692 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضْحِي النَّاسُ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

ρ قَالَ : « الصَّوْمُ يَوْمَ يَصُومُونَ ، وَالْفِطْرُ وَ الْفِطْرُ وَ مَا لَا يَوْمَ يَصُومُونَ ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ يُصُومُونَ ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحُّونَ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا .

1694- وَهُوَ لِأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ « إِلَّا فَصْلَ الصَّوْمِ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ : إِنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ تُصَلَّى فِي الْيَوْمِ الثَّانِي إِنْ لَمُ يَتَبَيَّنُ الْعِيدُ إِلَّا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ صَلَاتِهِ .

قَوْلُهُ  $\rho$ : ( الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ ) . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ : إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا : أَنَّ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ مَعَ الجُمَاعَةِ وَعَظِي النَّاسِ . وَقَالَ الْحَطَّابِيُّ فِي مَعْنَى الْحُدِيثِ : إِنَّ الْخَطَأَ مَرْفُوعٌ عَنْ النَّاسِ فِيمَا كَانَ سَبِيلُهُ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي مَعْنَى الْحُدِيثِ : إِنَّ الْخَطَأَ مَرْفُوعٌ عَنْ النَّاسِ فِيمَا كَانَ سَبِيلُهُ الْاجْتِهَادَ فَلَوْ أَنَّ قَوْمًا اجْتَهَدُوا فَلَمْ يَرَوْا الْهِلَالَ إِلَّا بَعْدَ الثَّلَاثِينَ فَلَمْ يُفْطِرُوا حَتَّى السَّهُ وَفُوا الْعَدَدَ ثُمُّ تَبَتَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الشَّهْرَ كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَإِنَّ صَوْمَهُمْ وَفِطْرَهُمْ الشَّوْفُوا الْعَدَدَ ثُمُّ تَبَتَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الشَّهْرَ كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَإِنَّ صَوْمَهُمْ وَفِطْرَهُمْ

مَاضٍ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ مِنْ وِزْرٍ أَوْ عَيْبٍ ، وَكَذَلِكَ فِي الْحَجِّ إِذَا أَخْطَأُوا يَوْمَ عَرَفَةَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةٌ .

# بَابُ الْحُتِّ عَلَى الذِّكْرِ وَالطَّاعَةِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ

 $\rho = 3$  (المَّهُ وَجَلَّ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ » يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ ، قَالُوا : يَا الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ » يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إلَّا رَجُلُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إلَّا رَجُلُ حَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا وَالنَّسَائِيُّ .

1696 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ p : « مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللّهِ سُبْحَانَهُ وَلَا أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنْ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

1697 وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ اللَّهِ عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَالنَّسَائِيُّ . أَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

قَالَ الْبُحَارِيُّ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ ﴾ أَيْام الْعَشْرِ ، وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ : أَيْ النَّشْرِيقِ . قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا . قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ يُكَبِّرُ وَي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا . قَالَ : وَكَانَ عُمْرُ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنِي فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَى عُمْرُ يُكَبِّرُ وَي قُبَّتِهِ بِمِنِي فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَى تَرْبَعَ مِنِي تَكْبِيرًا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْحَدِيثُ فِيهِ تَفْضِيلُ أَيَّامِ الْعَشْرِ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ السَّنَةِ ، وَالْحِكْمَةُ فِي تَخْصِيصِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ كِمَذِهِ الْمَزِيَّةِ إِجْمَاعُ أُمَّهَاتِ الْعِبَادَةِ فِيهَا: الْحَجُّةُ ، وَالصَّيَامُ ، وَالصَّلَاةُ .

قَوْلُهُ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ ﴾ أَيَّامِ الْعَشْرِ ، وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ: أَيْ التَّشْرِيقِ. قَالَ الشَّارِحُ: وَقَدْ وَقَعَ الْخِلَافُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وَالْمَعْدُودَاتُ التَّشْرِيقِ ، فَمُقْتَضَى كَلَامٍ أَهْلِ اللَّعَةِ وَالْفِقْهِ أَنَّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ : مَا بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ ، عَلَى اخْتِلَافِهِمْ : هَلْ هِي ثَلَاثَةُ أَوْ يَوْمَانِ .

## كِتَابُ صَلَاةِ الْحُوْفِ بَابُ الْأَنْوَاعِ الْمَرْوِيَّةِ فِي صِفَتِهَا

1698 عَنْ صَالِحِ بْنِ حَوَّاتُ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِ مَعَهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا الطَّائِفَةَ صَفَّتْ مَعَهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا الطَّائِفَةَ صَفَّتْ مَعَهُ مَعَهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا ، فَأَكُو ، وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الْأُحْرَى فَصَلَّى بِيمْ الطَّائِفَةُ الْأُحْرَى فَصَلَّى بِيمْ الطَّائِفَةُ الْأُحْرَى فَصَلَّى بِيمْ الطَّائِفَةُ الْأَخْرَى فَصَلَّى بِيمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمُّ ثَبَتَ جَالِسًا ، فَأَكُوا ؛ لِأَنْفُسِهِمْ فَسَلَّمَ بِهِمْ . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهُ .

1699- وَفِي رِوَايَةٍ لِلْجَمَاعَةِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَوَّاتُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ النَّبِيّ مِ بِمِثْلِ هَذِهِ الصِّفَةِ .

#### نَوْعٌ آخَرُ

 $\rho$  صَلَاةَ الْحُوْفِ بِإِحْدَى  $\rho$  اللّهِ  $\rho$  صَلَاةَ الْحُوْفِ بِإِحْدَى الطّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً ، وَالطّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوِّ ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَامُوا فِي مَقَامِ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً ، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوِّ ، ثُمَّ النَّبِيُّ  $\rho$  رَكْعَةً ثُمَّ سَلّمَ ثُمَّ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَ أُولَئِكَ ، ثُمَّ صَلّى بِهِمْ النَّبِيُّ  $\rho$  رَكْعَةً ثُمَّ سَلّمَ ثُمُّ قَضَى هَؤُلَاءِ رَكْعَةً ، وَهَؤُلَاءِ رَكْعَةً . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

#### نَوْعُ آخَرُ

 $\rho$  عَنْ جَابِرٍ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  صَلَاةَ الْحُوْفِ فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ حَلْفَهُ ، وَالْعَدُوُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الْ مُؤحَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُ  $\rho$  وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ ، وَقَامَ الصَّفُّ الْ مُؤحَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُ  $\rho$  السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَحَّرُ بِالسُّجُودِ وَقَامُوا ، ثُمُّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُ  $\rho$  وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ الصَّفُ الْمُؤَحَّرُ وَالصَّفُ الْمُؤَحِّرُ وَتَأَخِّرَ الصَّفُ الْمُقَدَّمُ ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِي  $\rho$  وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ الصَّفُ الْمُقَدَّمُ ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِي  $\rho$  وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ الصَّفُ الْمُؤَحِّرُ وَتَأَحَّرَ الصَّفُ الْمُقَدَّمُ ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِي  $\rho$  وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ الْمُؤَحِّرُ وَتَأَحَّرَ الصَّفُ الْمُقَدَّمُ ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِي  $\rho$  وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ

مِنْ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرً فِي الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ  $\rho$  السُّجُودَ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولَى ، وَقَامَ الصَّفُ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ  $\rho$  السُّجُودَ بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ ، انْحَدَرَ الصَّفُ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُوا ، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ  $\rho$  وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ .

1702 - وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ هَذِهِ الصِّفَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيُّ وَقَالَ : صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ مَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِعُسْفَانَ ، وَمَرَّةً بِأَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ .

### نَوْعٌ آخَرَ

 $\rho$  بِذَاتِ الرِّقَاعِ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ،  $\rho$  فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ، فَكَانَ لِلنَّبِيِ  $\rho$  فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ، فَكَانَ لِلنَّبِيِّ  $\rho$  وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ ، فَكَانَ لِلنَّبِيِّ  $\rho$  أَرْبَعُ ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ρ وَلِلشَّافِعِيِّ وَالنَّسَائِيُّ . عَنْ الْحُسَنِ عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ وَالنَّسَائِيُّ . عَنْ الْحُسَنِ عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ وَالنَّسَائِيُّ . بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمُّ سَلَّمَ .

 $\rho$  وَعَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : صَلَّى بِنَا النَّبِيُ  $\rho$  صَلَاةَ الْحُوْفِ ، فَصَلَّى بِبَعْضِ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمُّ سَلَّمَ ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَجَاءَ الْآخَرُونَ وَكَانُوا فِي مَقَامِهِمْ ، فَصَلَّى بِبَعْضِ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمُّ سَلَّمَ ، فَصَارَ لِلنَّبِيِّ  $\rho$  أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَلِلْقُوْمِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

مَنْ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ -1706 وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ  $\rho$  . وَكَذَلِكَ قَالَ سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِيُّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيّ  $\rho$  ، وَكَذَلِكَ قَالَ سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِيُّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيّ  $\rho$  ، وَكَذَلِكَ قَالَ سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِيُّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيّ

#### نَوْعٌ آخَرُ

 $\rho$  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  صَلَّى بِذِي قَرَدٍ فَصَفَّ النَّاسَ حَلْفَهُ صَفَّيْنِ : صَفًا حَلْفَهُ ، وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ حَلْفَهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ انْصَرَفَ هَوُلَاءِ إِلَى مَكَانِ هَؤُلَاءِ ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِحِمْ رَكْعَةً ، وَلَمْ يَقْضُوا رَكْعَةً . رَوَاهُ النَّسَائِيّ .

1709 وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ فَقَالَ : أَيُكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  صَلَاةَ الْحُوْفِ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ : أَنَا ، فَصَلَّى مِعُوْلَاءِ رَكْعَةً وَهِمُؤُلَاءِ رَكْعَةً وَهُمُ يَقْضُوا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

ρ وَرَوَى النَّسَائِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ النَّبِيِّ مِ مِثْلَ صَلَاةِ حُذَيْفَة ، كَذَا قَالَ .

1711 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى نَبِيَّكُمْ ρ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا ، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَفِي الْحَوْفِ رَكْعَةً . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

قَوْلُهُ: ( يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ ) قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : هِي غَزْوَةُ نَجْدٍ لَقِي هِمَا النَّبِيُ مَ جَمْعًا مِنْ غَطَفَانَ فَتَوَقَّفُوا وَلَمْ يَكُنْ بَيْنُهُمْ قِتَالٌ ، وَصَلَّى النَّبِيُ مَ بِأَصْحَابِهِ النَّبِيُ مَ فَطَفَانَ فَتَوَقَّفُوا وَلَمْ يَكُنْ بَيْنُهُمْ قِتَالٌ ، وَصَلَّى النَّبِيُ الْإِمَامُ صَلَاةَ الْحُوْفِ أَنْ يُصَلِّي الْإِمَامُ صَلَاةَ الْحُوْفِ أَنْ يُصَلِّي الْإِمَامُ فِي الثُّنَائِيَّةِ بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَنْتَظِرُ حَتَّى يُتِمُّوا ؛ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَيَذْهَبُوا فَيَقُومُوا فِي الثُّنَائِيَّةِ بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَنْتَظِرُ حَتَّى يُتِمُّوا ؛ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً الثَّانِيَةَ ، ثُمُّ يَنْتَظِرُ حَتَّى وَجَاهَ التَّانِيَةَ ، ثُمُّ يَنْتَظِرُ حَتَّى الْمُعَلِّمُ وَجَاهَ التَّانِيَةَ ، ثُمُّ يَنْتَظِرُ حَتَّى الْمَعْمُ الرَّكْعَةَ التَّانِيَةَ ، ثُمُّ يَنْتَظِرُ حَتَّى الْمُعْمَلُونَ مَعَهُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ، ثُمُّ يَنْتَظِرُ حَتَّى الْمُعْمَلُونَ مَعَهُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ، ثُمُّ يَنْتَظِرُ حَتَّى الطَّائِفَةُ وَيُسَلِّمُ هِمْ .

قَوْلُهُ: ( عَنْ ابْنِ عُمَرَ ٢ قَالَ الشَّارِحُ: الْخَدِيثُ فِيهِ أَنَّ مِنْ صِفَةِ صَلَاةِ الْخُوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ) إلى آخره. قَالَ الشَّارِحُ: الْخَدِيثُ فِيهِ أَنَّ مِنْ صِفَةِ صَلَاةِ الْخُوْفِ أَنْ مِنْ صِفَةِ صَلَاةِ الْخُوْفِ أَنْ مُنْ عَمْ الْإِمَامُ بِطَائِفَةٍ مِنْ الْجُيْشِ رَكْعَةً ، وَالطَّائِفَة الْأُحْرَى قَائِمَةً بَخَاهَ الْعَدُوّ ، وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الْأُحْرَى تَنْصَرِفُ الطَّائِفَةُ الَّتِي صَلَّتْ مَعَهُ الرَّكْعَةَ وَتَقُومُ بَّحَاهَ الْعُدُوّ ، وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الْأُحْرَى فَتُصَلِّي مَعَهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ تَقْضِي كُلُّ طَائِفَةٍ لِنَفْسِهَا رَكْعَةً . قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَظَاهِرُ فَتُصَلِّي مَعَهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ تَقْضِي كُلُّ طَائِفَةٍ لِنَفْسِهَا رَكْعَةً . قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَظَاهِرُ فَتُصَلِّي مَعَهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ تَقْضِي كُلُّ طَائِفَةٍ لِنَفْسِهَا رَكْعَةً . قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَظَاهِرُ وَتُحَمِلُ فَتُصَلِّي مَعَهُ رَكْعَةً وَهَوُلَاءِ رَكْعَةً ) أَنَّهُمْ أَتُمُّوا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ . وَيَحْتَمِلُ النَّهُمُ أَتُمُوا عَلَى التَّعَاقُبِ ، قَالَ : وَهُو الرَّاجِحُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ، وَإِلَّا فَيَسْتَلْزِم تَصْمِي النَّعْفِةِ النَّانِيَةُ فَصَلَوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُ وَلَاهِ اللَّانِيَةُ فَصَلُوا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُ وَالَهِ اللَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ فَصَلُوا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا . قَالَ : سَلَّمُوا وَرَجَعَ أُولِئِكَ إِلَى مَقَامِهِمْ فَصَلَّوا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا . قَالَ : وَظَاهِمُوهُ أَنَّ الطَّاقِفَةُ الثَّائِفَةُ الثَّائِفَةُ الثَّائِقَةُ الثَّائِفَةُ الثَّائِقَةُ الثَّائِقَةَ الثَّائِقَةَ الثَّائِفَةَ الثَّائِقَةَ الثَّائِقَةَ الثَّائِينَةَ وَالَتِ بَيْنَ رَكْعَتَيْهَا ، ثُمُّ أَثَمَّتُ الطَّاقِفَةُ الْأُولِكَ بَعْدَهَا . فَلَ الطَّاقِفَةُ الْأُولَ بَعْدَهَا . فَالَ الطَّاقِفَةُ الْأَولَ المَقَاقِقَةُ اللَّائِفَةَ الثَّائِفَةَ الثَّائِفَةَ الثَّائِقَةَ التَّائِقَةَ التَّافِةَ المَّالِقَاقِهُ الْمَالِقُولُولَ الْعَلَاقِ الْفَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَالِعُولُ الْمَالِقُولُولُ الْمَالَاقِهُ الْمُؤْالِقُولُ الْمَعْلَى الْمَعْلَ

قَوْلُهُ: ( شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ p صَلَاةَ الْخُوْفِ فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ حَلْفَهُ ، وَالْعَدُوُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ). قَالَ الشَّارِخُ: وَفِي الْحُدِيثَيْنِ أَنَّ صَلَاةَ الطَّائِفَتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ جَمِيعًا وَاشْتِرَاكِهِمْ فِي الْحِرَاسَةِ وَمُتَابَعَتِهِ فِي جَمِيعِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ إِلَّا السُّجُودَ فَتَسْجُدُ مَعَهُ طَائِفَةٌ وَتَنْتَظِرُ الْأُحْرَى حَتَّى تَفْرُغَ الطَّائِفَةُ الْأُولَى ثُمَّ تَسْجُدُ ، وَإِذَا فَرَغُوا مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى تَقَدَّمَةً وَتَنْتَظِرُ الْأُحْرَى حَتَّى تَفْرُغَ الطَّائِفَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَتَأَخَّرَتْ الْمُتَقَدِّمَةِ وَتَأَخَّرَتْ الْمُتَقَدِّمَةِ وَتَأَخَرَتْ الْمُتَقَدِّمَةِ وَتَأَخَّرَتْ الْمُتَقَدِّمَة

قَوْلُهُ: ( فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ) إلى آخره . قَالَ الشَّارِحُ: وَحَدِيثُ جَابِرٍ وَأَبِي بَكْرَةَ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ مِنْ صِفَاتِ صَلَاةِ الْخُوْفِ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ فَيَكُونُ مُفْتَرِضًا فِي رَكْعَتَيْنِ وَمُتَنَفِّلًا فِي رَكْعَتَيْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَذَلِكَ الْمَغْرِبِ لَيَكُونُ مُفْتَرِضًا فِي رَكْعَتَيْنِ وَمُتَنَفِّلًا فِي رَكْعَتَيْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَذَلِكَ الْمَغْرِبِ لَيَكُونُ لِلْإِمَامِ سِتُ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ ثَلَاثٌ انْتَهَى . وَهُوَ قِيَاسٌ صَحِيحٌ . .

قَوْلُهُ: ( فَقَامَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ فَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ ، وَطَائِفَةٌ أُخْرَى مُقَابِلَ الْعَدُو وَظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ ، فَكَبَّرُ فَكَبَّرُوا جَمِيعًا ) إلى آخره . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحُدِيثُ فِيهِ أَنَّ مِنْ صِفَةِ صَلَاةِ الْخُوْفِ أَنْ تَدْخُلَ الطَّائِفَتَانِ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ جَمِيعًا ، ثُمَّ تَقُومُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ بِإِزَاءِ الْعَدُو وَتُصَلِّي مَعَهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً ثُمَّ يَنْهُومُ وَحَدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً ثُمَّ يَنْهُونَ فَيَقُومُونَ وِجَاهَ الْعَدُو ، ثُمَّ تَأْتِي الطَّائِفَةُ الْأُحْرَى فَتُصَلِّي لَنَفْسِهَا رَكْعَةً وَالْإِمَامُ قَاعِدٌ ، ثُمَّ تَأْتِي الطَّائِفَةُ الْقَائِمَةُ وَعُلَامِونَ وَجَاهَ الْقَائِمَةُ وَالْإِمَامُ قَاعِدٌ ، ثُمَّ تَأْتِي الطَّائِفَةُ الْقَائِمَةُ وَيُ وَجَاهَ الْقَائِمَةُ وَالْإِمَامُ قَاعِدٌ ، ثُمَّ تَأْتِي الطَّائِفَةُ الْقَائِمَةُ وَيُعَلَيْ وَعَلَى الْعَلَوْ جَمِيعًا وَجَاهَ الْقَائِمَةُ وَالْإِمَامُ قَاعِدٌ ، ثُمَّ تَأْتِي الطَّائِفَةُ الْقَائِمَةُ وَيُ وَالْإِمَامُ وَيُعَلِي كَعَمُ وَيَعَلَى مَعَهُ الْعَدُو وَيُسَلِّمُونَ جَمِيعًا وَيُعَالِمُونَ جَمِيعًا وَالْإِمَامُ وَيُسَلِّمُونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَالْإِمَامُ قَاعِدٌ ، ثُمَّ يُسَلِم الْإِمَامُ وَيُسَلِّمُونَ خَمِيعًا وَالْإِمَامُ وَيُسَلِّمُونَ جَمِيعًا الْعَالُونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَالْإِمَامُ قَاعِدٌ ، ثُمَّ يُسَلِم الْإِمَامُ وَيُسَلِّمُونَ جَمِيعًا وَجَاهَ الْعَدُو فَيُصَلِّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَالْإِمَامُ قَاعِدٌ ، ثُمَّ يُسَلِم الْإِمَامُ وَيُسَلِّمُونَ جَمِيعًا

قَوْلُهُ : ( فَصَلَّى هِمْ رَكْعَةً ، وَلَمْ يَقْضُوا ) . قَالَ الشَّارِحُ : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مِنْ صِفَةِ صَلَاةِ الْخُوْفِ الإقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ لِكُلِّ طَائِفَةٍ .

## بَابُ الصَّلَاةِ فِي شِدَّةِ الْخُوْفِ بِالْإِيمَاءِ وَهَلْ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا أَمْ لَا ؟

1712 عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  وَصَفَ صَلَاةً الْحُوْفِ وَقَالَ : وَإِنْ كَانَ حَوْفٌ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

1713 وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أُنَيْسٌ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللّهِ وَكَانَ خُو عَرِنةَ وَعَرَفَاتٍ ، فَقَالَ : « اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ » . قَالَ : فَرَأَيْتُهُ سُفْيَانَ الْهُذَلِيِّ وَكَانَ خُو عَرِنةَ وَعَرَفَاتٍ ، فَقَالَ : « اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ » . قَالَ : فَرَأَيْتُهُ وَحَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَقُلْتُ : إِنِي لَأَحَافُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ وَحَضَرَتْ صَلَاةً الْعَصْرِ فَقُلْتُ : إِنِي لَأَحَافُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ ، فَانْطَلَقْتُ أَمْشِي وَأَنَا أُصَلِّي أُومِئُ إِيمَاءً خُوهُ ، فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ قَالَ لِي : مَنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : رَجُلٌ مِنْ الْعَرَبِ بَلَغَنِي أَنَّكَ جُمْعُ لِهِذَا الرَّجُلِ فَجِعْتُكَ فِي ذَلِكَ ، أَنْتَ ؟ قُلْتُ : رَجُلٌ مِنْ الْعَرَبِ بَلَغْنِي أَنَّكَ جُمْعُ لِهِذَا الرَّجُلِ فَجِعْتُكَ فِي ذَلِكَ ، فَمَشِيتُ مَعَهُ سَاعَةً ، حَتَّى إذَا أَمْكَنَنِي عَلَوْتُهُ بِسَيْفِي حَتَّى فَقَالَ : إِنِي لَفِي ذَلِكَ ، فَمَشِيتُ مَعَهُ سَاعَةً ، حَتَّى إذَا أَمْكَنَنِي عَلَوْتُهُ بِسَيْفِي حَتَّى بَرَدَ . رَوَاهُ أَحْمُدُ وَأَبُو دَاوُد .

 $\rho$  لَمَّا رَجَعَ مِنْ الْأَحْزَابِ قَالَ : لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمْ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمْ : بَلْ نُصَلِّي ، لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ مِنَّا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ نُصَلِّي  $\rho$  فَلَمْ يُعَنِّفُ أُحدًا مِنْهُمْ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثَانِ اسْتَدَلَّ بِهِمَا عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ عِنْدَ شِدَّةِ الْحُوْفِ بِالْإِيمَاءِ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ الْعِلْمَ يَقُولُ : إِنَّ الْمُنْذِرِ : كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ الْعِلْمَ يَقُولُ : إِنَّ الْمَطْلُوبَ يُصَلِّى عِلَى دَابَّتِهِ يُومِئُ إِيمَاءً ، وَإِنْ كَانَ طَالِبًا نَزَلَ فَصَلَّى بِالْأَرْضِ ، قَالَ الْمَطْلُوبَ يُصَلِّى عَلَى دَابَّتِهِ يُومِئُ إِيمَاءً ، وَإِنْ كَانَ طَالِبًا نَزَلَ فَصَلَّى بِالْأَرْضِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِلَّا أَنْ يَنْقَطِعَ عَنْ أَصْحَابِهِ فَيَحَافُ عَوْدَ الْمَطْلُوبِ عَلَيْهِ فَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِذَا حَافَ الطَّالِبُونَ إِنْ نَزَلُوا الْأَرْضَ فَوْتَ الْعَدُو صَلَّوْا حَيْثُ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِذَا حَافَ الطَّالِبُونَ إِنْ نَزَلُوا الْأَرْضَ فَوْتَ الْعَدُو صَلَّوْا حَيْثُ وَقِلَ الْمُعْلِي عَلَى كُلِّ حَالٍ .

قَوْلُهُ: ( نَادَى فِينَا رَسُولُ اللهِ  $\rho$  يَوْمَ انْصَرَفَ عَنْ الْأَحْزَابِ أَنْ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةً) إلى آخره . قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحَدِيثُ اسْتَدَلَّ بِهِ الْبُحَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ بِالْإِيمَاءِ وَحَالَ الرُّكُوبِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَجْهَ الاِسْتِدْلَالِ مِنْهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلُويَّةِ ؛ لِأَنَّ الَّذِينَ أَخَرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى وَصَلُوا إلى بَنِي قُرَيْظَةَ لَمْ يُعَنَّفُوا مِعْ كَوْنِهِمْ فَوَّتُوا الْوَقْتَ ، وَصَلَاةُ مِنْ لَا يُفَوِّتُ الْوَقْتَ بِالْإِيمَاءِ أَوْ كَيْفَمَا يُمْكِنْ أُولَى مَعْ كَوْنِهِمْ فَوَّتُوا الْوَقْتَ ، وَصَلَاةً مِنْ لَا يُفَوِّتُ الْوَقْتَ بِالْإِيمَاءِ أَوْ كَيْفَمَا يُمْكِنْ أُولَى مِنْ لَا يُفَوِّتُ الْوَقْتَ بِالْإِيمَاءِ أَوْ كَيْفَمَا يُمْكِنْ أُولَى مِنْ لَا يُفَوِّتُ الْوَقْتَ بِالْإِيمَاءِ أَوْ كَيْفَمَا يُمْكِنْ أُولَى مَنْ لَا يُفَوِّتُ الْوَقْتَ بِالْإِيمَاءِ أَوْ كَيْفَمَا يُمْكِنْ أُولَى مَنْ لَا يُفَوِّتُ الْوَقْتَ بِالْإِيمَاءِ أَوْ كَيْفَمَا يُمْكِنْ أُولَى مِنْ لَا يُفَوِّتُ الْوَقْتَ بِالْإِيمَاءِ أَوْ كَيْفَمَا يُمْكِنْ أُولَى مَنْ لَا يُنْهَهَى .

# أَبْوَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ بَابُ النِّدَاءِ لَهَا وَصِفَتُهَا

رَسُول الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : لَمَّا كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُول  $\rho$  اللهِ  $\rho$  نُودِيَ أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ ، فَرَكَعَ النَّبِيُّ  $\rho$  رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ النَّبِيُّ  $\rho$  رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ النَّبِيُّ  $\rho$  رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ، ثُمَّ جُلِّي عَنْ الشَّمْسِ قَالَتْ عَائِشَةُ : مَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطُّ وَلَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ ، كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ .

ρ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خُسِفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ، وَ وَعَنْ عَائِشَةً وَالَتْ : خُسِفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَبَعَتَ مُنَادِيًا : الصَّلَاةُ جَامِعَةُ ، فَقَامَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ .

718 718 718 718 719 718 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719

ρ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : حَسَفَتْ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ρ فَقَامَ وَيَامًا طَوِيلًا ، ثُمُّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَيُوعًا طَوِيلًا ، ثُمُّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا

 $\rho$  صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ ، فَأَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمُّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمُّ رَفَعَ ، ثُمُّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمُّ رَفَعَ ، ثُمُّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمُّ رَفَعَ ، ثُمُّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمُّ قَامَ سَجَدَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمُّ قَامَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمُّ رَفَعَ فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ، ثُمُّ رَفَعَ فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ، ثُمُّ رَفَعَ ، ثُمُّ رَفَعَ فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ، ثُمُّ رَفَعَ ، ثُمُّ رَفَعَ فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ، ثُمُّ رَفَعَ ، ثُمُّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ، ثُمُّ انْصَرَفَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهُ . سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ، ثُمُّ الْصَرَفَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهُ .

ρ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ρ ، فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمُّ رَكَعَ فَأَطَالَ ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمُّ رَكَعَ فَأَطَالَ ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ خُوًا مِنْ ذَلِكَ فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو ذَاؤُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ) . الْمُرَادُ بِالسَّجْدَةِ هُنَا الرَّكْعَة بِتَمَامِهَا ، وَبِالرَّكْعَتِينِ الرُّكُوعَانِ .

قَوْلُهُ : ( ثُمُّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ ). فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْخُطْبَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ .

قَوْلُهُ: ( فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ ). قَالَ الشَّارِحُ: وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَّهُ لَا وَقْتَ لِصَلَاةِ الْكُسُوفِ مَعِينٌ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عُلِّقَتْ بِرُوْيَةِ الشَّمْسِ الْمُبَادَرَةِ وَأَنَّهُ لَا وَقْتَ لِصَلَاةِ الْكُسُوفِ مَعِينٌ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عُلِّقَتْ بِرُوْيَةِ الشَّمْسِ

أَوْ الْقَمَرِ ، وَهِيَ مُمْكِنَةُ فِي كُلِّ وَقْتٍ . قَالَ : وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ تَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمَشْرُوعَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ .

قَوْلُهُ: (ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ) لَمْ يُذْكُرْ فِيهِ تَطْوِيلُ الرَّفْعِ الَّذِي يَتَعَقَّبُهُ السُّجُودُ. وَوَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ: (ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ سَجَدَ). قَالَ النَّوَوِيُّ: هِيَ رِوَايَةٌ شَاذَةٌ. وَتُعُقِّبَ عِمَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَفِيهِ: ﴿ ثُمُّ رَكَعَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيلَ: لَا يَرْفَعُ ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ حَتَى قِيلَ: لَا يَرْفَعُ ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ حَتَى قِيلَ: لَا يَسْجُدُ ، ثُمُّ سَجَدَ فَأَطَالَ حَتَى قِيلَ: لَا يَسْجُدُ ، ثُمُّ سَجَدَ ) .

## بَابِ مِنْ أَجَازَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَةَ رُكُوعَاتٍ وَأَرْبَعَةً وَخَمْسَةً

ρ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ρ فَصَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

1723 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ρ: أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ فَقَراً ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ وَكَعَ ثُمَّ وَكَعَ ثُمَّ وَكَعَ ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ وَالْأُخْرَى مِثْلُهَا . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

1724 وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ρ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ .

1725- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ p صَلَّى فِي كُسُوفٍ ، فَقَوَأَ ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ قَرَأً ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمُّ وَلَأُخْرَى مِثْلُهَا .

1726 وَفِي لَفْظٍ : صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ . رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

ρ وَعَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَصَلَّى بِهِمْ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ مِنْ الطُّولِ ، وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمُّ قَامَ إِلَى الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ مِنْ الطُّولِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمُّ جَلَسَ إِلَى الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ مِنْ الطُّولِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمُّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو حَتَّى الْجُلَى كُسُوفُها . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَد فِي الْمُسْنَدِ .

1728 ، 1729 ، 1728 وَقَدْ رُوِيَ بِأَسَانِيدَ حِسَانٍ مِنْ حَدِيثِ سَمُّرَةَ وَالنَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ  $\rho$  صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ كُلَّ رَكْعَةٍ بِرُكُوع.

 $\rho$  قَالَ : « إِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوهَا مَنْ الْمَكْتُوبَةِ » . وَالْأَحَادِيثُ بِذَلِكَ كُلِّهِ لِأَحْمَدَ كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنْ الْمَكْتُوبَةِ » . وَالْأَحَادِيثُ بِذَلِكَ كُلِّهِ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ .

وَالْأَحَادِيثُ الْمُتَقَدِّمَةُ بِتَكْرَارِ الرُّكُوعِ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ ) .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى أَنَّ الْمَشْرُوعَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَةُ رُكُوعَاتٍ . قَالَ : وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ صِفَاتِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعَةُ رُكُوعَاتٍ . قَالَ : وَقَدْ احْتَجَّ بِحَدِيثِ أَيِّ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خمسةُ رُكُوعَاتٍ . قَالَ : وَقَدْ احْتَجَّ بِحَدِيثِ قَبِيصَةَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خمسةُ رَكُوعَاتٍ . قَالَ : وَقَدْ احْتَجَّ بِحَدِيثِ قَبِيصَةَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خمسةُ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ رَكْعَتَانِ بِكُلِّ نَوْعٍ جَمَاعَةُ مِنَ الرَّكُوعَاتٍ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرُّ : أَصَحُ مَا فِي الْبَابِ رُكُوعَانِ وَمَا حَالَفَ ذَلِكَ السَّافِعِي وَأَحْدِ . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرُ : أَصَحُ مَا فِي الْبَابِ رُكُوعَانِ وَمَا حَالَفَ ذَلِكَ الصَّحَابَةِ . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرُ : أَصَحُ مَا فِي الْبَابِ رُكُوعَانِ وَمَا حَالَفَ ذَلِكَ الصَّحَابَةِ . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرُ : أَصَحُ مَا فِي الْبَابِ رُكُوعَانِ وَمَا حَالَفَ ذَلِكَ السَّافِعِي وَأَحْدِ الْمَدي عَنِ الشَّافِعِي وَأَحْمُ وَالْمُوعِ وَاحِدِ الْمَدي عَنِ الشَّافِعِي وَأَحْدِ وَالْبُحَارِيِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعُدُّونَ الزِّيَادَةَ عَلَى الرُّكُوعَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ غَلَطًا مِنْ بَعْضِ وَالْمُوعِ وَاجِدٍ لَابُونَ الْخُرِيثِ مُعْمَلُ اللَّولُواةِ لَأَنَّ أَكْثَرَ طُرُقِ الْخُدِيثِ مُحْكِلُ رَدَّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ وَيَجْمَعُهَا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ الْرُواةِ لَأَنَّ أَنُوا يَعُدُونَ الْوَلَا عَلَى رَدَّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ وَيَجُمُعُهَا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ الْوَلَاكَ كَانَ

يَوْمَ مَوْتِ إِبْرَاهِيمِ ، وَإِذَا اتَّحَدَتِ الْقِصَّةُ تَعَيَّنَ الأَخْذ بِالرَّاجِحِ ، وَلا شَكَّ أَنَّ أَ أَحَادِيثَ الرُّكُوعَيْنِ أَصَحُّ . وَاللهُ أَعْلَمُ .

## بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

1732 عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ مَ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ . أَخْرَجَاهُ .

1733 - وَفِي لَفْظِ : صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

 $\rho$  وَأَتَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  وَأَتَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  الْفُصَلّى فَكَبَّرَ فَكَبَّرَ النَّاسُ ، ثُمُّ قَرَأَ فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ وَأَطَالَ الْقِيَامَ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ الْمُصَلّى فَكَبَّرَ النَّاسُ ، ثُمُّ قَرَأَ فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ وَأَطَالَ الْقِيَامَ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

1735 - وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ρ فِي كُسُوفٍ رَكْعَتَيْنِ لَا نَسْمَعُ لَهُ فِيهَا صَوْتًا . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .

وَهَذَا يُخْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعهُ لِبُعْدِهِ ؛ لِأَنَّ فِي رِوَايَةٍ مَبْسُوطَةٍ لَهُ : أَتَيْنَا وَالْمَسْجِدُ قَدْ امْتَلاً .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي الْجَهْرِ أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ .

# بَابُ الصَّلَاةِ لِخُسُوفِ الْقَمَرِ فِي جَمَاعَةٍ مُكَرَّرَةِ الرُّكُوعِ

 $\rho$  قَالَ : « إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ  $\rho$  قَالَ : « إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا كَذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا كَذَلِكَ فَا قَرْعُوا إِلَى الْمَسَاجِدِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

1737 - وَعَنْ الْحُسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ : حُسِفَ الْقَمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ ، فَحَرَجَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمُّ رَكِبَ وَقَالَ : إِنَّمَا صَلَّيْتُ كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمُّ رَكِبَ وَقَالَ : إِنَّمَا صَلَّيْتُ كُمّا رَأَيْتُ النَّبِيِّ وَ يُصَلِّى . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى مَشْرُوعِيَّة التَّجْمِيعِ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ . إِلَى أَنْ قَالَ : وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّبْوِيبِ عَلَى ذِكْرِ الْقَمَرِ ؛ لِأَنَّ التَّجْمِيعَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ مَعْلُومٌ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  كَمَا ثَبَتَ فِي التَّجْمِيعَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ مَعْلُومٌ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  كَمَا ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَغَيْرِهَا . وَقَدْ ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ تُسَنُّ الجُمَاعَةُ فِيهِمَا .

# بَابُ الْحُثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالْإَسْتِغْفَارِ وَالذِّكْرِ فِي الْكُسُوفِ وَخُرُوجِ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِالتَّجَلِّي

1738 عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : لَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ .

1739 وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : ﴿ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، لَا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِجَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا وَصَلُّوا ﴾ .

1740 وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : خَسَفَتْ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ ρ فَصَلَّى وَقَالَ : « إِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْرَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ » .

1741 - وَعَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ : انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ρ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ρ : « إنَّ « إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِجَيَاتِهِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِجَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ تَعَالَى وَصَلُوا حَتَّى يَنْجَلِى » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِنَ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّة الْإِعْتَاقِ عِنْدَ الْكُسُوفِ . وَالْحَتُّ عَلَى الدُّعَاءِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّصَدُّقِ وَالصَّلَاةِ وَالذَّكْرِ وَالِاسْتِغْفَارِ ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَدْفَعُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ الْبَلَاءَ . لِن الأول الجن الأول

#### كِتَابُ الإسْتِسْقَاءِ

 $\begin{bmatrix}
 1743 - وَعَنْ عَائِشَة قَالَتْ : شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ <math>\rho$  قُحُوطَ الْمَطَرِ ، فَأَمَرَ بِينْبَرٍ فَوْضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى ، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ ؛ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِغْجَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْ كُمْ ، وَقَدْ أَمَرَكُمْ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ ، ثُمُّ قَالَ : عَنْكُمْ ، وَقَدْ أَمَرَكُمْ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ ، ثُمُّ قَالَ : يَغْعَلُ اللَّهُ مَا يُويِدُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ ، ثُمُّ قَالَ : يَغْعَلُ اللَّهُ مَا يُويِدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَنْتَ الْغَنِيُّ وَخُنُ الْفُقْرَاءُ ، أَنْزِلْ يَغْعَلُ اللَّهُ مَا يُويِدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَنْتَ الْغَنِيُّ وَخُونُ الْفُقْرَاءُ ، أَنْزِلْ يَعْعَلُ اللَّهُ مَا يُويدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ مَا يُولِدُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ ، وَقَلَبَ أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُو رَافِعٌ حَتَى بَدَيْ وَ وَعَلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ ، وَقَلَبَ أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُو رَافِعٌ يَدَيْهِ ، غُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُ وَنَوْلَ فَصَلَّى رَكُعْتَيْنِ ، فَأَنْشَأَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَوْ وَوَلَا لَكُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ » . وَوَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَيِ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . . مَالَتْ السُّهُدُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَيِّ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( لَمْ يَنْقُصْ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ) إلَى آخِرِهِ . فِيهِ أَنَّ نَقْصَ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ سَبَبٌ لِلْجَدْبِ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السَّلَاطِينِ ، وَأَنَّ مَنْعَ الزَّكَاةِ مِنْ الْأَسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لِمَنْعِ قَطْرِ السَّمَاءِ ، وَأَنَّ ثُرُولَ السَّلَاطِينِ ، وَقُدْ أَحْرَجَ أَبُو الْغَيْثِ عِنْدَ وُقُوعِ الْمَعَاصِي إِنَّا هُو رَحْمَةٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى لِلْبَهَائِمِ . وَقَدْ أَحْرَجَ أَبُو الْغَيْثِ عِنْدَ وُقُوعِ الْمَعَاصِي إِنَّا هُو رَحْمَةٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى لِلْبَهَائِمِ . وَقَدْ أَحْرَجَ أَبُو

يَعْلَى وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : ﴿ مَهْلًا عَنْ اللَّهِ مَهْلًا فَإِنَّهُ لَوْلَا شَبَابُ كُشَّعٌ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : ﴿ مَهْلًا عَنْ اللَّهِ مَهْلًا فَإِنَّهُ لَوْلَا شَبَابُ خُشَّعٌ وَبَهَائِمُ رُتَّعٌ وَأَطْفَالُ رُضَّعٌ لَصُبَّ عَلَيْكُمْ الْعَذَابُ صَبَّا ﴾ . انْتَهَى . ملخصًا خُشَّعٌ وَبَهَائِمُ رُتَّعٌ وَأَطْفَالُ رُضَّعٌ لَصُبَّ عَلَيْكُمْ الْعَذَابُ صَبَّا ﴾ . انْتَهَى

قَوْلُهُ: ( فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ ) إِلَى آخِرِهِ . فِيهِ اسْتِحْبَابُ الصُّعُودِ عَلَى الْمِنْبَرِ لِخُطْبَةِ الإسْتِسْقَاءِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ . قَالَ الإسْتِسْقَاءِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَالرَّاحِحُ أَنَّهُ لَا وَقْتَ لَهَا مُعَيَّنٌ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ أَحْكَامِهَا كَالْعِيدِ ، لَكَنَّهَا مُخَالِفَةٌ بِأَنَّهَا لَا تَخْتَصُّ بِيَوْمٍ مُعَيَّنٍ . وَنَقَلَ ابْنُ قُدَامَةَ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهَا لَا لَكِنَّهَا مُخَالِفَةٌ بِأَنَّهَا لَا تَصَلَّى فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ . وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الْمُبَالَغَةِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الإسْتِسْقَاءِ ، وَاسْتِحْبَابُ السَّقِبَالِ الْخُطِيبِ عِنْدَ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ الْقِبْلَةَ . انْتَهَى مُلَحَّمًا .

#### بَابُ صِفَةِ صَلَاةِ الإستِسْقَاءِ وَجَوَازُهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَبَعْدَهَا

بَنَا  $\rho$  وَوْمًا يَسْتَسْقِي ، فَصَلَّى بِنَا  $\rho$  وَمُا يَسْتَسْقِي ، فَصَلَّى بِنَا رَحْعَتَيْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، ثُمُّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَحْعَتَیْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، ثُمُّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَوْعُهُ يَعْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، ثُمُّ قَلَب رِدَاءَهُ فَجَعَلَ الْأَیْمَنَ عَلَی الْأَیْسَرِ ، وَالْأَیْسَرِ ، وَالْأَیْسَرِ عَلَی الْأَیْمَنِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ .

1745 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمُّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمُّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمُّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

1746 وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: رَأَيْت النَّبِيَّ p يَوْمَ حَرَجَ يَسْتَسْقِي قَالَ: فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو ، ثُمُّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ، ثُمُّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

1747 وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْجَهْرَ بِالْقِرَاءَةِ ) .

اللهِ  $\rho$  مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلًا مُتَحَشِّعًا مُتَضَرِّعًا ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّى فِي الْعِيدِ لَمْ اللهِ  $\rho$  مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلًا مُتَحَشِّعًا مُتَضَرِّعًا ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّى فِي الْعِيدِ لَمْ اللهِ  $\rho$  مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلًا مُتَحَشِّعًا مُتَضَرِّعًا ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّى فِي الْعِيدِ لَمْ اللهِ  $\rho$  مُتَوَاضِعًا مُتَبَدِّلًا مُتَحَشِّعًا مُتَضَرِّعًا ، فَصَلَّى مَاجَهُ .

1749 وفي رِوَايَةٍ: حَرَجَ مُتَبَدِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى فَرَقَى الْمُضَلَّى فَرَقَى الْمُضَلَّى فَرَقَى الْمُضَلَّى وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ ، ثُمُّ الْمِنْبَرَ وَلَمْ يَغْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ ، وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ ، ثُمُّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَكَذَلِكَ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ، لَكِنْ قَالَا : وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرْ التِّرْمِذِيُّ رُقِيَّ الْمِنْبَرِ .

قَوْلُهُ: ( مُتَبَدِّلًا) أَيْ لَابِسًا لِثِيَابِ الْبِذْلَةِ تَارِكًا لِثِيَابِ الزِّينَةِ تَوَاضُعًا لِللهِ تَعَالَى. قَوْلُهُ: ( مُتَحَشِّعًا) أَيْ مُظْهِرًا لِلْحُشُوعِ لِيَكُونَ ذَلِكَ وَسِيلَةً إِلَى نَيْلِ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

قَوْلُهُ: ( مُتَضَرِّعًا ) أَيْ مُظْهِرًا لِلضَّرَاعَةِ وَهِيَ التَّذَلُّلُ عِنْدَ طَلَبِ الْحَاجَةِ. بَابُ الإسْتِسْقَاءِ بِذَوِي الصَّلَاحِ وَإِكْثَارِ الإسْتِعْفَارِ

# وَرَفْعِ الْأَيْدِي بِالدُّعَاءِ وَذِكْرِ أَدْعِيَةٍ مَأْثُورَةٍ فِي ذَلِكَ

1750 عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَحَطُوا ، اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا ρ فَتُسْقِينَا ، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا ρ فَتُسْقِينَا ، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا . وَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

وَعَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ : حَرَجَ عُمَرُ يَسْتَسْقِي ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى الْاسْتِغْفَارِ ، فَقَالُوا : مَا رَأَيْنَاكَ اسْتَسْقَيْتَ ، فَقَالَ : لَقَدْ طَلَبْتُ الْغَيْثَ بِمَجَادِيحِ السَّمَاءِ الَّذِي يُسْتَنْزَلُ بِهِ الْمَطَرُ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴾ . ﴿ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾ . رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ .

لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إلَّا  $\rho$  لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إلَّا  $\rho$  فِي الْاسْتِسْقَاءِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

1752- وَلِمُسْلِمٍ : أَنَّ النَّبِيَّ مِ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ .

1753 وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلَكَ النَّاسُ ؛ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ρ يَدَيهُ يَدْعُو مَلَكَ النَّاسُ ؛ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ مَ يَدَيهُ يَدْعُو ، وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ ؛ قَالَ : فَمَا حَرَجْنَا مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى مُطِرْنَا . مُخْتَصَرٌ مَنْ الْبُحَارِيّ .

 $\rho = 1754$  وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ  $\rho$  فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  لَقَدْ جِعْتُكَ مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ مَا يَتَزَوَّدُ لَهُمْ رَاعٍ ، وَلَا يَخْطِرُ لَهُمْ فَحْلٌ ، فَصَعِدَ النَّبِيُّ  $\rho$  لَقَدْ جِعْتُكَ مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ مَا يَتَزَوَّدُ لَهُمْ رَاعٍ ، وَلَا يَخْطِرُ لَهُمْ فَحْلٌ ، فَصَعِدَ النَّبِيُ  $\rho$  اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيعًا مَرِيعًا طَبَقًا غَدَقًا عَاجِلًا الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمُّ قَالَ : « اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيعًا مَرِيعًا طَبَقًا غَدَقًا عَاجِلًا غَيْرَ رَائِثٍ » . ثُمُّ نَزَلَ فَمَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ مِنْ وَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ إِلَّا قَالُوا : قَدْ أُحْيِينَا . وَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ .

 $\tau$  وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ  $\tau$  قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ : اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَك ، وَانْشُرْ رَحْمَتَك وَأَحْيِ بَلَدَك  $\rho$  الْمَيِّتَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

1756 وَعَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمَطَرِ : «اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَّ مَلَى مُقْيَا رَحْمَةٍ ، وَلَا شَوْمٍ ، وَلَا هَدْمٍ ، وَلَا غَرَقٍ ، اللَّهُمَّ عَلَى الظَّرَابِ وَمَنَابِتِ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ الظِّرَابِ وَمَنَابِتِ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ وَهُوَ مُرْسَلُ .

قَوْلُهُ: (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ كَانَ إِذَا قَحَطُوا ، اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ). قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَقَدْ بَيَّنَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارَ صِفَةَ مَا دَعَا بِهِ الْعَبَّاسُ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ فَأَحْرَجَ بِإِسْنَادِهِ: ﴿ أَنَّ الْعَبَّاسَ لَمَّا اسْتَسْقَى بِهِ عُمَرُ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا يَنْزِلُ بَلَاهُ إِلَّا بِذَنْبٍ وَلَا يُكْشَفْ إِلَّا بِتَوْبَةٍ ، وَقَدْ تَوَجَّهَ بِي الْقَوْمُ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا يَنْزِلُ بَلَاهُ إِلَّا بِذَنْبٍ وَلَا يُكْشَفْ إِلَّا بِتَوْبَةٍ ، وَقَدْ تَوَجَّهَ بِي الْقَوْمُ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا يَنْزِلُ بَلَاهُ إِلَّا بِذَنْبٍ وَلَا يُكْتُ بِالذُّنُوبِ ، وَنَوَاصِينَا إِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ ، فَاسْقِنَا لِمَكَايِي مِنْ نَبِيّكَ وَهَذِهِ أَيْدِينَا إِلَيْكَ بِالذُّنُوبِ ، وَنَوَاصِينَا إِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ ، فَاسْقِنَا الْعَبَّاسِ وَهَذِهِ أَيْدِينَا إِلَيْكَ بِالذُّنُوبِ ، وَنَوَاصِينَا إِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ ، فَاسْقِنَا الْعَبَالِ حَتَّى أَخْصَبَتْ الْأَرْضُ وَعَاشَ النَّاسُ ). قَالَ الْعَيْثُ بُولِ الْعَبَّاسِ وَفَضْلُ عُمْرَ لِتَوَاضُعِهِ لِلْعَبَّاسِ وَمَعْوِقَتِهِ بِحَقِّهِ . . وَفِيهِ فَضْلُ الْعَبَّاسِ وَفَضْلُ عُمْرَ لِتَوَاضُعِهِ لِلْعَبَّاسِ وَمَعْوِقَتِهِ بِحَقِّهِ . .

قَوْلُهُ: ( كَانَ النَّبِيُّ p لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْاسْتِسْقَاءِ ) وَهُو إِلَى آخِرِهِ . قَالَ الشَّارِحُ: ظَاهِرُهُ نَفْيُ الرَّفْعِ فِي كُلِّ دُعَاءٍ غَيْرَ الْاسْتِسْقَاءِ ، وَهُو مُعَارِضٌ لِلْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ فِي الرَّفْعِ فِي غَيْرِ الْاسْتِسْقَاءِ وَهِي كَثِيرَةٌ ، فَذَهَبَ بَعْضُ مُعَارِضٌ لِلْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ فِي الرَّفْعِ فِي غَيْرِ الْاسْتِسْقَاءِ وَهِي كَثِيرَةٌ ، فَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الْعَمَلَ بِهَا أَوْلَى ، وَحُمِلَ حَدِيثُ أَنسٍ عَلَى نَفْي رُؤْيَتِهِ وَذَلِكَ لَا أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنْ الْعَمَلَ بِهَا أَوْلَى ، وَحُمِلَ حَدِيثِ أَنسٍ عَلَى نَفْي رُؤْيَتِهِ وَذَلِكَ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْي رُؤْيَةِ غَيْرِهِ ، وَذَهَبَ آحَرُونَ إِلَى تَأْوِيلِ حَدِيثِ أَنسٍ لِأَجْلِ الجُمْعِ بِأَنْ يَسْتَلْزِمُ نَفْي رُؤْيَةِ غَيْرِهِ ، وَذَهَبَ آحَرُونَ إِلَى تَأْوِيلِ حَدِيثِ أَنسٍ لِأَجْلِ الجُمْعِ بِأَنْ يَعْمَلَ النَّفْيُ عَلَى جِهَةٍ خَعْصُوصَةٍ : إِمَّا عَلَى الرَّفْعِ الْبَلِيغِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : « يُعْمَلَ النَّفْيُ عَلَى جِهَةٍ خَعْصُوصَةٍ : إِمَّا عَلَى الرَّفْعِ الْبَلِيغِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : « خَتَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ غَالِبَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي رَفَعِ الْيَدَيْنِ فِي

الدُّعَاءِ . إِنَّمَا الْمُرَادُ هِمَا مَدُّ الْيَدَيْنِ وَبَسْطُهُمَا عِنْدَ الدُّعَاءِ ، وَكَأَنَّهُ عِنْدَ الاسْتِسْقَاءِ وَالدُّعَاءِ ، وَكَأَنَّهُ عِنْدَ الاسْتِسْقَاءِ وَادَ عَلَى ذَلِكَ فَرَفَعَهُمَا إِلَى جِهَةِ وَجْهِهِ حَتَّى حَاذَتَاهُ وَحِينَئِذٍ يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ، وَإِمَّا عَلَى صِفَةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ وَلِأَبِي وَإِمَّا عَلَى صِفَةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ وَلِأَبِي وَإِمَّا عَلَى صِفَةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ وَلِأَبِي وَاللَّهِ مُسْلِمٍ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ وَلِأَبِي وَاللَّهُ مَا عَلَى عَلَى اللَّهُ وَجَعَلَ بُطُونَهُمَا مِمَّا يَلِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَنْسٍ : « كَانَ يَسْتَسْقِي هَكَذَا وَمَدَّ يَدَيْهِ وَجَعَلَ بُطُونَهُمَا مِمَّا يَلِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَنْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ » .

قَوْلُهُ : ( فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  يَدَيْهُ يَدْعُو )  $\rho$  . زَادَ مُسْلِمٌ : حِذَاءَ وَجْهِهِ . وَزَادَ الْبُحَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ ذَكَرَهَا فِي الْأَدَبِ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ .

قَوْلُهُ: ( فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ ) قَالَ فِي الْفَتْحِ: قَالَ الْعُلَمَاءُ: السُّنَةُ فِي كُلِّ دُعَاءٍ لِرَفْعِ بَلَاءٍ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ جَاعِلًا ظَهْرَ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، وَإِذَا دَعَا بِعُصُولِ شَيْءٍ أَوْ تَحْصِيلِهِ أَنْ يَجْعَلَ بَطْنَ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ .

## بَابُ تَحْوِيلِ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ أَرْدِيَتَهُمْ فِي الدُّعَاءِ وَصِفَتِهِ وَوَقْتِهِ

ρ حِينَ اسْتَسْقَى لَنَا اللَّهِ بَنِ زَيْدٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَقَلَبَهُ ظَهْرًا أَطَالَ الدُّعَاءَ وَأَكْثَرَ الْمَسْأَلَةَ قَالَ : ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَقَلَبَهُ ظَهْرًا لِيَا اللَّاسُ مَعَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

1758 - وَفِي رِوَايَةٍ : حَرَجَ النَّبِيُّ p يَوْمًا يَسْتَسْقِي فَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ . وَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْسَرَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ .

 $\rho$  اسْتَسْقَى وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ ، فَأَرَادَ أَنْ  $\rho$  اسْتَسْقَى وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ ، فَأَرَادَ أَنْ  $\rho$  يَأْخُذَ أَسْفَلَهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا ، فَتَقْلَتْ عَلَيْهِ ، فَقَلَبَهَا الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ ، وَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فِيهِ اسْتِحْبَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ حَالَ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ ، وَمَحَلُّهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْخُطْبَةِ وَإِرَادَةِ الدُّعَاءِ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَتَحَوَّلَ النَّاسُ مَعَهُ ﴾ هَكَذَا رَوَاهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ بِلَفْظِ ﴿ وَحَوَّلَ ﴾ وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الجُمْهُورُ مِنْ اسْتِحْبَابِ تَحْوِيلِ النَّاسِ بِتَحْوِيلِ الْإِمَامِ .

## بَابُ مَا يَقُولُ وَمَا يَصْنَعُ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ وَمَا يَقُولُ إِذَا كَثُرَ جِدًّا

» - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ p إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ : « اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .

1761 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَصَابَنَا وَخَنْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ρ مَطَرٌ ، قَالَ : فَحَسِرَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنْ الْمَطَرِ ، فَقُلْنَا : لِمَ صَنَعْتَ هَذَا ؟ قَالَ : ﴿ لِأَنَّهُ حَسِرَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنْ الْمَطَرِ ، فَقُلْنَا : لِمَ صَنَعْتَ هَذَا ؟ قَالَ : ﴿ لِأَنَّهُ حَسِرَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنْ الْمَطَرِ ، فَقُلْنَا : لِمَ صَنَعْتَ هَذَا ؟ قَالَ : ﴿ لِأَنَّهُ حَسِرَ ثَوْبَهُ مَا لَهُ مَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ » . قَالَ : فَانْقَلَعَتْ وَحَرَجْنَا غَشِي فِي الشَّمْسِ ، قَالَ شَرِيكُ : فَسَأَلْتُ أَنَسًا أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي غَشِي فِي الشَّمْسِ ، قَالَ شَرِيكُ : فَسَأَلْتُ أَنسًا أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ » . قَالَ الْعُلَمَاءُ : أَيْ بِتَكْوِين رَبِّهِ إِيَّاهُ .

قَوْلُهُ: (إِنَّ رَجُلًا دَحَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ) إِلَى آخرِهِ. قَالَ الشَّارِحُ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اتَّفَقَ وُقُوعُ الإسْتِسْقَاءِ يَوْمَ جُمُعَةٍ انْدَرَجَتْ خُطْبَةُ الإسْتِسْقَاءِ وَصَلَاتِهَا فِي الْجُمُعَةِ . قَالَ: وَفِي الْحَدِيثِ: جَوَازُ الْمُكَالَمَةِ مِنْ الْخُطِيبِ حَالَ الْخُطْبَةِ وَتَكْرَارِ الدُّعَاءِ وَإِدْ حَالِ الإسْتِسْقَاءِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَالدُّعَاءِ بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَرْكِ تَحْوِيلِ الرِّسْتِسْقَاء فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَالدُّعَاء بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَرْكِ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ وَالِاسْتِقْبَالِ. وَفِيهِ عِلْمٌ مِنْ أَعْلَامِ النَّبُوّةِ .

الخنء الأول

## كِتَابُ الجُنَائِزِ بَابُ عِيَادَةِ الْمَريض

الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ مَنْ وَوَيَادَةُ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعُ الْجُنَائِزِ ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ ، وَتَشْمِيتُ خُمْسُ : رَدُّ السَّلَامِ ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعُ الْجُنَائِزِ ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِس » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

1764 وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَحَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي مُخْرَفَةِ الْجُنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ .

1765 وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ρ يَقُولُ : « إِذَا عَادَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ مَشَى فِي حُرْفَةِ الْجُنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ ، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ ، فَإِنْ كَانَ غَدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ مَلَكٍ حَتَّى يُحْسِيَ ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ وَلَيْ مَلَكٍ حَتَّى يُحْسِيَ ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُحْسِيَ ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُحْسِيَ ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُحْسِيَ ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُحْسِيَ ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُحْسِيَ ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ وَلِلْتِرْمِذِي وَأَبِي دَاوُد نَحُوهُ .

. وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ  $\rho$  لَا يَعُودُ مَرِيضًا إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ . وَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

1767- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : عَادَنِي النَّبِيُّ p مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِعَيْنِي . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : ﴿ حَقُّ الْمُسْلِمِ ﴾ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ وَيَكُونُ فِعْلُهُ إِمَّا وَاحِبًا أَوْ مَنْدُوبًا نَدْبًا مُؤَكَّدًا شَبِيهًا بِالْوَاحِبِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ وَيَكُونُ فِعْلُهُ إِمَّا وَاحِبًا أَوْ مَنْدُوبًا نَدْبًا مُؤَكَّدًا شَبِيهًا بِالْوَاحِبِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ وَالصُّحْبَةُ .

قَالَ الشَّارِحُ : قَوْلُهُ : ( وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ ) . فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّة عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ بِالْإِجْمَاعِ . وَجَزَمَ الْبُحَارِيُّ بِوُجُوهِمَا فَقَالَ : بَابُ وَجُوَبِ الْمَرِيضِ وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ بِالْإِجْمَاعِ . وَجَزَمَ الْبُحَارِيُّ بِوُجُوهِمَا فَقَالَ : بَابُ وَجُوَبِ

عِيَادَةِ الْمَرِيضِ . وَقَالَ الْجُمْهُورُ بِالنَّدْبِ ، وَقَدْ تَصِلُ إِلَى الْوُجُوبِ فِي حَقِّ بَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ .

قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَحَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَرَلْ فِي مُخْرَفَةِ الْجُنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ ﴾. قَالَ الشَّارِحُ: مَخْرَفَة بِالْحُاءِ الْمُعْجَمَةِ عَلَى زِنَةِ مَرْحَلَةٍ وَهِي الْبُسْتَانُ ، وَيُطْلَقُ عَلَى الطَّرِيقِ اللَّاحِبِ: أَيْ الْوَاضِحِ . وَلَفْظُ البِّرْمِذِيّ : ﴿ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الجُنَّةِ ﴾ . الطَّرِيقِ اللَّاحِبُ الدُّعَاءُ لِلْمَرِيضِ . وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالبِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثُ ابْنِ وَيُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ لِلْمَرِيضِ . وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالبِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ النَّبِي مِ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَخْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَاتٍ : أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ ، إِلَّا عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَرَاتٍ : أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ ، إلَّا عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ ﴾ .

# بَابُ مَنْ كَانَ آخِرُ قَوْلِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَكْفَيْنِ الْمُحْتَضَر وَتَوْجِيهِهِ وَتَغْمِيض الْمَيِّتِ وَالْقِرَاءَةِ عِنْدَهُ

ρ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ρ يَقُولُ : « مَنْ كَانَ آخِرُ قَوْلِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الجُنَّةَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

ρ قَالَ : « لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ». وَقَالُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ». رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ .

1770 وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ : « هِيَ سَبْعٌ » . فَذَكَرَ مِنْهَا : وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحُرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا « . رَوَاهُ أَبُو دَاؤُد .

1771 وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ : « إِذَا حَضَرْثُمْ مُوتَاكُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ ، فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ ، وَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّهُ يُؤَمَّنُ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُ الْمَيِّتِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .

1772 وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ: « اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .

1773- وَأَحْمَدُ ، وَلَفْظُهُ : « يس قَلْبُ الْقُرْآنِ لَا يَقْرَؤُهَا رَجُلُ يُرِيدُ اللَّهَ وَالدَّارَ الآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ وَاقْرَءُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ » .

قَوْلُهُ: ﴿ لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ . قَالَ النَّووِيُّ: وَأَجْمَعُ الْعُلَمَاءُ عَلَى هَذَا التَّلْقِينِ وَكَرِهُوا الْإِكْتَارَ عَلَيْهِ وَالْمُوَالَاةَ لِئَلَّا يَضْجَرَهُ لِضِيقِ حَالِهِ وَشِدَّةِ كَرْبِهِ فَيَكْرَهُ التَّلْقِينِ وَكَرِهُوا الْإِكْتَارَ عَلَيْهِ وَالْمُوَالَاةَ لِئَلَّا يَضْجَرَهُ لِضِيقِ حَالِهِ وَشِدَّةِ كَرْبِهِ فَيكْرَهُ لَتَلْقِينِ وَكَرِهُوا الْإِكْتَارَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ ذَلِكَ بِقَلْبِهِ أَوْ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ لَا يَلِيقُ ، قَالُوا : وَإِذَا قَالَهُ مَرَّةً لَا يُكَرَّرُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَهُ بِكَلَامٍ آخَرَ فَيُعَادُ التَّعْرِيضُ لَهُ بِهِ لِيَكُونَ آخِرُ كَلَامِهِ .

قَوْلُهُ: « وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا » . قَالَ الشَّارِحُ: استدل بِهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّة تَوْجِيه الْمُحْتَضِر إِلَى الْقِبْلَةِ . وَالْأَوْلَى الاستدلال بِمَا رَواهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ البراء بن معرور أَوْصَى أن يوجه للقبلة إذا اختضر ، فقالَ رَسُولُ اللهِ \$\rho\$ : « أصاب الفِطرة » .

قَوْلُهُ: « إِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ » . الْحَدِيث . قَالَ الشَّارِخ : وَفِيهِ أَنَّ تَغْمِيضَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ تَغْمِيضَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ . قَالَ النَّووِيُّ : وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ . قَالُوا : وَالْحِكْمَةُ فِيهِ أَنْ لَا يُقَبَّحَ مَنْظُرُهُ .

قَوْلُهُ: « اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ » . قَالَ الشَّارِحُ: قَالَ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَة حَدَّثَنَا صَفْوَانُ قَالَ: كَانَتْ المِشْيَخةُ يَقُولُونَ: إِذَا قُرِئَتْ يَعْنِي يَسَ لِمَيْتٍ خُفِفَ عَنْهُ كِمَا . وأَسندَ صاحِبُ الفردوس من طريق مروان بن سالم عن

صفوان بن عمرو عن شريح عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ : « مَا مِنْ مَيْت يَمُوت فَيُقْرَأ عِنْدَهُ يس إلا هَوَّنَ اللهُ عَلَيْهِ » .

### بَابُ الْمُبَادَرَةِ إِلَى تَجْهِيزِ الْمَيِّتِ وَقَضَاءِ دَيْنِهِ

ρ عَنْ الْحُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ: أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ وَعُوَّجٍ : أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ يَعُودُهُ ، فَقَالَ : « إِنِي لَا أَرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْثُ فَآذِنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَيْ أَهْلِهِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

1775 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ p قَالَ : « نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة التَّعْجِيلِ بِالْمَيِّتِ وَالْإِسْرَاعِ فِي تَجْهِيزِهِ .

قَوْلُهُ  $\rho$  : « نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ » . قَالَ الشَّارِحُ : فِيهِ الْحُتُّ لِلْوَرَثَةِ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ ، وَأَخْرَجَ الْبُحَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ  $\rho$  قَالَ : « مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِنْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ » .

### بَابُ تَسْجِيَةِ الْمَيِّتِ وَالرُّخْصَةِ فِي تَقْبِيلِهِ

ρ حِينَ تُوُفِيَّ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ . مُتَّفَقُ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ حِينَ تُوُفِيَّ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ . مُتَّفَقُ عَلَيْه .

1777 - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللَّهِ ρ وَهُوَ مُسَجَّى بِبُرْدِهِ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .

1778 وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ وَابْنُ مَاجَهْ .

1779 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ p عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتُ ، حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ تَسْجِيَةِ الْمَيِّتِ . قَالَ النَّووِيُّ : وَهُوَ مُحْمَعُ عَلَيْهِ وَحِكْمَتُهُ صِيَانَتُهُ مِنْ الْإِنْكِشَافِ وَسَتْرِ عَوْرَتِهِ الْمُتَغَيِّرةِ عَنْ الْأَعْيُنِ . قَالَ : وَتَكُونُ التَّسْجِيَةُ بَعْدَ نَزْعِ ثِيَابِهِ الَّتِي تُوْقِيِّ فِيهَا لِئَلَّا يَتَغَيَّرَ بَدَنْهُ بِسَبَبِهَا .

قَوْلُهُ : ( فَقَبَّلَهُ ) فِيهِ جَوَازُ تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ .

# أَبْوَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ . بَابُ مَنْ يَلِيهِ وَرِفْقِهِ بِهِ وَسَتْرِهِ عَلَيْهِ

1780 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ ، حَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ، وَقَالَ : لِيَلِهِ أَقْرَبُكُمْ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ ، فَمَنْ تَرَوْنَ عِنْدَهُ حَظَّا مِنْ وَرَع وَأَمَانَةٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

1781 - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ قَالَ : « إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ مِثْلُ كَسْرِ عَظْمِ الْمَيِّتِ مِثْلُ كَسْرِ عَظْمِهِ حَيًّا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاؤُد وَابْنُ مَاجَهُ .

1782- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَهُ يَوْمَ اللَّهُ يَامَةِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

1783 وَعَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبَضَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَعَسَّلُوهُ وَكَفَّنُوهُ وَحَفَرُوا لَهُ وَأَلْخَدُوا وَصَلُّوا عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَخَلُوا قَبْرَهُ فَوَضَعُوهُ فِي قَبْرِهِ ، وَكَفَّنُوهُ وَحَنَّطُوهُ وَحَفَرُوا لَهُ وَأَلْخَدُوا وَصَلُّوا عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَخَلُوا قَبْرَهُ فَوَضَعُوهُ فِي قَبْرِهِ ، وَوَضَعُوا عَلَيْهِ اللَّبِنَ ، ثُمَّ حَرَجُوا مِنْ الْقَبْرِ ، ثُمَّ حَتَوْا عَلَيْهِ التُّرَابَ ، ثُمَّ قَالُوا : ( يَا بَيْ آدَمَ هَذِهِ سُنَّتُكُمْ ) . رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ ) .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فِيهِ أَنَّ الْأَحَقَّ بِغَسْلِ الْمَيِّتِ مَنَ النَّاسِ الْأَقْرَبُ إِلَى الْمَيِّتِ مِنَ النَّاسِ الْأَقْرَبُ إِلَى الْمَيِّتِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ . قَالَ : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ إِلَى الْمَيِّتِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ . قَالَ : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الرِّفْقِ بِالْمَيِّتِ فِي غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَحَمْلِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَالتَّرْغِيبِ فِي سَتْرِ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِ . انْتَهَى مُلَخَّطًا .

# بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَر

ρ مِنْ جِنَازَةٍ بِالْبَقِيعِ وَأَنَا وَرَبُعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ρ مِنْ جِنَازَةٍ بِالْبَقِيعِ وَأَنَا أَنَا وَارَأْسَاهُ ، مَا ضَرَّكِ لَوْ أَخِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي وَأَقُولُ : وَارَأْسَاهُ ، فَقَالَ : « بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ ، مَا ضَرَّكِ لَوْ

مِتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ ، ثُمُّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .

مَا -1785 وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ الْأَمْرِ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  إِلَّا نِسَاؤُهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهُ .

وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الصِّدِّيقَ أَوْصَى أَسْمَاءَ زَوْجَتَهُ أَنْ تُغَسِّلَهُ فَغَسَّلَتْهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فَعَسَّلْتُك ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَوْأَةَ يُغَسِّلُهُ قِيَاسًا ، وَبِغُسْلِ أَسْمَاءَ لِأَبِي بَكْرٍ ، وَعَلِيٍّ يُغَسِّلُهَا زَوْجُهَا إِذَا مَاتَتْ وَهِيَ تُغَسِّلُهُ قِيَاسًا ، وَبِغُسْلِ أَسْمَاءَ لِأَبِي بَكْرٍ ، وَعَلِيٍّ لِفَاطِمَةَ ، وَلَمْ يَقَعْ مِنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ إِنْكَارٌ عَلَى عَلِيٍّ وَأَسْمَاءَ فَكَانَ إِجْمَاعًا . وَهُو مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ .

#### بَابُ تَرْكِ غَسْلِ الشَّهِيدِ وَمَا جَاءَ فِيهِ إِذَا كَانَ جُنُبًا

 $\rho$  عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحُدٍ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يَقُولُ : أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحُدِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يَقُولُ : أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحُدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي النَّحْدِ ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ . وَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

1787 - وَلِأَحْمَدَ : أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : فِي قَتْلَى أُحُدٍ لَا تُعَسِّلُوهُمْ ، فَإِنَّ كُلَّ جُرْحِ أَوْ كُلَّ دَمٍ يَقُوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ) .

1788 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي بِإِسْنَادٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ : « إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَتُغَسِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ – يَعْنِي حَنْظَلَةَ – فَسَأَلُوا أَهْلَهُ مَا شَأْنُهُ » ؟ فَسُئِلَتْ صَاحِبَتُهُ فَقَالَتْ : خَرَجَ وَهُو يَعْنِي حَنْظَلَةَ – فَسَأَلُوا أَهْلَهُ مَا شَأْنُهُ » ؟ فَسُئِلَتْ صَاحِبَتُهُ فَقَالَتْ : خَرَجَ وَهُو جُنُبٌ حِينَ سَمِعَ الْمُائِعَة ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « لِذَلِكَ غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ » .

 $\rho$  قَالَ : « أَغُرْنَا عَلَى  $\rho$  قَالَ : « أَغُرْنَا عَلَى  $\rho$  قَالَ : « أَغُرْنَا عَلَى عَنْ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ » . فَطَلَب رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ فَضَرَبَهُ فَأَخْطَأَهُ وَأَصَابَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « أَخُوكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ » . فَابْتَدَرَهُ وَأَصَابَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  ! ﴿ يَثِيَابِهِ وَدِمَائِهِ ، وَصَلّى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ ، النَّاسُ فَوَجَدُوهُ قَدْ مَاتَ ، فَلَقَّهُ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  يَثِيَابِهِ وَدِمَائِهِ ، وَصَلّى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ أَشَهِيدٌ هُوَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ وَأَنَا لَهُ شَهِيدٌ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ) إِلَى آخِرِهِ . فِيهِ جَوَازُ جَمْعِ الرَّجُلَيْنِ ) إِلَى آخِرِهِ . فِيهِ جَوَازُ جَمْعِ الرَّجُلَيْنِ فِي كَفَنٍ وَاحِدٍ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ ، وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ تَقْدِيمٍ مَنْ كَانَ أَكْتُرُ قُرْآنًا ، وَمِثْلُهُ سَائِرُ أَنْوَاعِ الْفَضَائِلِ قِيَاسًا .

قَوْلُهُ: ( وَلَمْ يُغَسَّلُوا ). فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الشَّهِيدَ لَا يُغَسَّلُ ، وَبِهِ قَالَ الْأَكْتَرُ. إِلِى أَنْ قَالَ: وَأَمَّا سَائِرُ مَنْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الشَّهِيدِ كَالطَّعِينِ وَالْمَبْطُونِ وَالنُّفَسَاءِ وَخُوهِمْ فَيُغَسَّلُونَ إِجْمَاعًا. وَقَال: وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ حنظلة مَنْ قَالَ: إِنَّهُ يُغَسَّلُ وَخُوهِمْ فَيُغَسَّلُونَ إِجْمَاعًا، وَبِهِ قَالَ : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ حنظلة مَنْ قَالَ: إِنَّهُ يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ إِذَا كَانَ جُنُبًا، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُو يُوسُفَ: لَا يُغَسَّلُ . انْتَهَى مُلَحَّطًا.

قَوْلُهُ : ( فَلَقَّهُ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  بِثِيَابِهِ وَدِمَائِهِ ) قَالَ الشَّارِحُ : ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَمْ يُغَسِّلُهُ وَلَا أَمَرَ بِغُسْلِهِ ، فَيَكُونَ مِنْ أَدِلَّةِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الشَّهِيدَ لَا يُغَسَّلُ ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى وَلَا أَمَرَ بِغُسْلِهِ ، فَيَكُونَ مِنْ أَدِلَّةِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الشَّهِيدَ لَا يُغَسَّلُ ، وَهُو يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ فِي الْمَعْرَكَةِ خَطَأً حُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ فِي تَرْكِ الْغُسْلِ .

قَوْلُهُ: ( وَصَلَّى عَلَيْهِ ) فِيهِ إِنْبَاتُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ .

#### بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ

1790 عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : دَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ρ حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ ، فَقَالَ : اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خُمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِقَالَ : اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِيرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْعًا مِنْ كَافُورٍ ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي ، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ ، فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ ، فَقَالَ : « أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ » . يَعْنِي إِزَارَهُ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

1791- وَفِي رِوَايَةٍ لَمُهُمْ : « ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا » .

1792 - وَفِي لَفْظٍ : « اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْثُنَّ » . وَفِيهِ قَالَتْ : فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ فَالْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا .

لَكِنْ لَيْسَ لِمُسْلِمٍ فِيهِ : فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا .

 $\rho = 1793$  وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho = 1793$  وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا أَرْسُولَ اللَّهِ  $\rho = 1793$  وَعَلَيْهِ مَا نَدْرِي كَيْفَ نَصْنَعُ ، أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ السِّنَةَ ، حَتَّى وَاللَّهِ مَا نُغَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ ؛ قَالَتْ : فَلَمَّا احْتَلَفُوا أَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ السِّنَةَ ، حَتَّى وَاللَّهِ مَا مِنْ الْقَوْمِ مِنْ رَجُلٍ إِلَّا ذَقَنُهُ فِي صَدْرِهِ نَائِمًا ، قَالَتْ : ثُمَّ كُلَّمُهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ مِنْ الْقَوْمِ مِنْ رَجُلٍ إِلَّا ذَقَنُهُ فِي صَدْرِهِ نَائِمًا ، قَالَتْ : ثُمَّ كُلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدُرُونَ مَنْ هُوَ فَقَالَ : اغْسِلُوا النَّبِيَّ  $\rho$  وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ ، قَالَتْ : فَلَهُ وَالْمِهُوا اللَّهِ  $\rho$  وَعَلَيْهِ الْمَاءُ وَالسِّدْرُ وَيَدُلُكُ الرِّجَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَالسِّدْرُ وَيَدُلُكُ الرِّجَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَالْمِ دَوْوَ وَاؤُد .

قَوْلُهُ : ﴿ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْثُنَّ ﴾. قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى التَّفْوِيضِ إِلَى اجْتِهَادِ الْغَاسِلِ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ لَا التَّشَهِّي . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : إِنَّمَا فَوَّضَ الرَّأْيَ إلَيْهِنَّ بِالشَّرْطِ الْمَنْذُورِ ، وَهُوَ الْإِيتَارُ .

قَوْلُهُ : ( عِمَاءٍ وَسِدْرٍ ) . قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ : ظَاهِرُهُ أَنَّ السِّدْرَ يُخْلَطُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مِنْ مَرَّاتِ الْغُسْلِ .

قَوْلُهُ: ( وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِيرَةِ كَافُورًا) أَوْ ( شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ) هُوَ شَكُّ مِنْ الرَّاوِي. وَقَدْ جَزَمَ الْبُحَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُجْعَلُ الْكَافُورُ فِي النَّوُو فِي الْكُوفِيُّونَ: إِنَّمَا يُجْعَلُ الْكَافُورُ فِي الْحَنُوطِ الْمَاءِ، وَبِهِ قَالَ الجُمْهُورُ، وَقَالَ النَّحَعِيّ وَالْكُوفِيُّونَ: إِنَّمَا يُجْعَلُ الْكَافُورُ فِي الْحَنُوطِ، وَالْمُولِ عَلَيْبَ الرَّائِحَةِ وَذَلِكَ وَقْتُ تَحْضُرُ فِيهِ الْمَلَائِكَةُ، وَالْحِكُمةُ فِي الْكَافُورِ، كَوْنُهُ طَيِّبَ الرَّائِحَةِ وَذَلِكَ وَقْتُ تَحْضُرُ فِيهِ الْمَلَائِكَةُ، وَفِيهِ أَيْظًا تَبْرِيدُ وَقُوّةُ نُفُودٍ، وَحَاصَّةً فِي تَصَلُّبِ بَدَنِ الْمَيِّتِ وَطَرْدِ الْمُوامِّ عَنْهُ وَرَدْعِ مَا يَتَحَلَّلُ مِنْ الْفَضَلَاتِ، وَمَنْعِ إِسْرَاعِ الْفَسَادِ إِلَيْهِ، وَإِذَا عُدِمَ قَامَ غَيْرُهُ مَقَامَهُ مِمَّا فِيهِ هَذِهِ الْخُواصُّ أَوْ بَعْضُهَا.

قَوْلُهُ: « ابْدَأْنَ بِمِيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا » . لَيْسَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ تَنَافٍ لِإِمْكَانِ الْبُدَاءَةِ بِمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ وَبِالْمَيَامِنِ مَعًا . قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ : قَوْلُهُ « ابْدَأْنَ بِمِيَامِنِهَا » . أَيْ فِي الْغَسَلَاتِ الَّتِي لَا وُضُوءَ فِيهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا : أَيْ ابْدَأْنَ بِمِيَامِنِهَا » . أَيْ فِي الْغَسَلَاتِ الَّتِي لَا وُضُوءَ فِيهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا : أَيْ وِي الْغَسَلَاتِ الَّتِي لَا وُضُوءَ فِيهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا : أَيْ فِي الْغَسَلَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْوُضُوءِ . وَفِي هَذَا رَدُّ عَلَى مَنْ لَمْ يَقُلُ بِاسْتِحْبَابِ الْبُدَاءَةِ بِالْمُسَلِّمِنِ ، وَاسْتُحْبَابِ الْمَضْمَضَةِ وَالْاسْتِنْشَاقِ فِي غَسْلِ الْمَيِّتِ بِالْمَيَامِنِ ، وَاسْتُحْبَابُ ضَفْرِ شَعْرِ الْمَرْأَةِ وَجَعْلِهِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَهِيَ نَاصِيَتُهَا خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ . وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ ضَفْرِ شَعْرِ الْمَرْأَةِ وَجَعْلِهِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَهِيَ نَاصِيَتُهَا وَقَرْنَاهَا : أَيْ جَانِبَا رَأْسِهَا ، وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ جَعْلِ ضَفَائِرِ الْمَرْأَةِ حَلْمُ الْمَرْأَةِ حَلْقَائِرِ الْمَرْأَةِ حَلْقَهَا .

# أَبْوَابُ الْكَفَنِ وَتَوَابِعِهِ بَابُ التَّكْفِينِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ

1794 عَنْ حَبَّابُ بْنِ الْأَرَتِ أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ يَتْرُكُ اللّهِ مَرَةً ، فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا وِجَلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ وَجُعْلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنْ الْإِذْ خِرِ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلّا ابْنَ مَاجَهُ .

1795 وَعَنْ حَبَّابُ أَيْضًا أَنَّ حَمْزَةَ لَمْ يُوجَدْ لَهُ كَفَنِّ إِلَّا بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ إِذَا جُعِلَتْ عَلَى قَدَمَيْهِ وَجُعِلَ عَلَى قَدَمَيْهِ وَجُعِلَ عَلَى قَدَمَيْهِ وَجُعِلَ عَلَى قَدَمَيْهِ وَجُعِلَ عَلَى قَدَمَيْهِ الْإِذْخِرُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( إلَّا نَمِرَةٌ ) هِيَ شَمْلَةٌ فِيهَا خُطُوطٌ بِيضٌ وَسُودٌ أَوْ بُرْدَةٌ مِنْ صُوفٍ يَلْبَسُهَا الْأَعْرَابُ . كَذَا فِي الْقَامُوسِ .

قَوْلُهُ: ( فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ p أَنْ نُعَطِّيَ كِمَا رَأْسَهُ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا ضَاقَ الْكَفَنُ عَنْ سِتْرِ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَلَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ جُعِلَ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ وَجُعِلَ النَّقْصُ مِمَّا الْكَفَنُ عَنْ سِتْرِ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَلَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ جُعِلَ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ وَجُعِلَ النَّقْصُ مِمَّا يَلِي الرِّجْلَيْنِ . قَالَ وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثَيْنِ عَلَى أَنَّ الْكَفَنَ يَكُونُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .

## بَابُ اسْتِحْبَابِ إحْسَانِ الْكَفَنِ مِنْ غَيْرِ مُغَالَاةٍ

 $\rho$  خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ  $\rho$  خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ ، وَقُبِرَ لَيْلًا ، فَزَجَرَ النَّبِيُّ  $\rho$  أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ لَيْلًا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ ، وَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ ، وَقَالَ النَّبِيُ  $\rho$  : « إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

1798 وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمْرَّضُ فِيهِ بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ ، فَقَالَ : اغْسِلُوا تَوْبِي هَذَا ، وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فَكَفِّنُونِي فِيهَا ، قُلْتُ : إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُ بِالْجَدِيدِ مِنْ الْمَيِّتِ إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ مُخْتَصَرٌ مِنْ الْبَحَارِيّ .

قَوْلُهُ  $\rho$  : « إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ » . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ضُبِطَ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَإِسْكَانِهَا قَالَ النَّوَوِيُّ : وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ ، وَالْمُرَادُ بِإِحْسَانِ الْكَفَنِ : نَظَافَتُهُ وَنَقَافَتُهُ وَسِتْرُهُ وَتَوَسُّطُهُ . قَالَ : وَفِي أَثَرِ أَبِي بَكْرٍ جَوَازُ التَّكْفِينِ فِي الثِّيَابِ الْمَغْسُولَةِ . التَّكْفِينِ فِي الثِّيَابِ الْمَغْسُولَةِ .

### بَابُ صِفَةُ الْكَفَنِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

مَّ وَ وَ اللَّهِ مَاتَ فِيهِ ، وَحُلَّةٍ خُرَانِيَّةٍ ، الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد . وَحُلَّةٍ خُرَانِيَّةٍ ، الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

يْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ ho اللهِ ho فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ ho سُحُولِيَّةٍ جُدُدٍ يَمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجًا . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ سُحُولِيَّةٍ جُدُدٍ يَمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجًا . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ

1801 - وَهُمُ إِلَّا أَحْمَدَ وَالْبُحَارِيَّ وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ: وَأَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا إِنَّمَا أَشْتُرِيَتْ لِيُكَفَّنَ فِيهَا فَتُرِكَتْ الْحُلَّةُ وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ النَّاسِ فِيهَا إِنَّمَا أُشْتُرِيَتْ لِيُكَفَّنَ فِيهَا فَتُرِكَتْ الْحُلَّةُ وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ .

1802 - وَلِمُسْلِمٍ: قَالَتْ: أُدْرِجَ رَسُولُ اللهِ ho فِي خُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ثُمُّ نُزِعَتْ عَنْهُ وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ يَمَانِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا عِمَامَةٌ وَلَا قَمِيصٌ.

 $\rho$  قَالَ : « الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ  $\rho$  قَالَ : « الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ حَيْرِ ثِيَابِكُمْ ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيِّ وَصَحَّحَهُ البِّرُمِذِيُّ .

1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804 1804

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إسْنَادِهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ وَقَدْ تَغَيَّرَ ، وَهَذَا مِنْ أَضْعَفِ حَدِيثِهِ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ : إِنَّهُ مُجْمَعُ عَلَى ضَعْفِ يَزِيدَ الْمَذْكُورِ ، وَقَدْ بَيَّنَ مُسْلِمٌ أَنَّهُ  $\rho$  لَمْ يُكَفَّنْ فِي الْحُلَّةِ ، وَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ كَمَا ذَكُرَ الْمُصَنِّفُ .

وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ أُخْتُلِفَ فِي أَفْضَلِ الْكَفَنِ بَعْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَكْثَرُ مِنْ تَوْبٍ وَاحِدٍ يَسْتُرُ جَمِيعَ الْبَدَنِ . فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ أَفْضَلَهَا ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ بِيضٍ ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْمَذْكُورِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَتَقْرِيرُ الْإسْتِدْلَالِ بِهِ أَنَّ اللَّهَ عَرَّ وَجَلَّ لَمْ يَكُنْ لِيَخْتَارَ لِنَبِيّهِ إِلَّا الْأَفْضَلَ .

قَوْلُهُ: ( وَكَانَ أَوَّلَ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  الْحِقَى) قَالَ الشَّارِحُ: بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْقَافِ مَقْصُورٌ قِيلَ: هُوَ لُغَةٌ فِي الْحَقْوِ ، وَهُوَ الْإِزَارُ وَالْحَدِيثُ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْقَافِ مَقْصُورٌ قِيلَ: هُوَ لُغَةٌ فِي الْحَقْوِ ، وَهُو الْإِزَارُ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَشْرُوعَ فِي كَفَنِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَكُونَ إِزَارًا وَدِرْعًا وَخِمَارًا وَمِلْحَفَةً وَدَرَجًا . وَقَوْلُ الْحَسَنِ : إِنَّ الْخِرْقَةَ الْخَامِسَةَ يُشَدُّ كِمَا الْفَخِذَانِ وَالْوَرِكَانِ . قَالَ بِهِ زُفَرُ . وَقَالَتُ طَائِفَةٌ : تُشَدُّ عَلَى صَدْرِهَا لِيُضَمَّ أَكْفَانُهَا .

### بَابُ وُجُوبِ تَكْفِينِ الشَّهِيدِ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا

1805 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ مَ يَوْمَ أُحُدٍ بِالشُّهَدَاءِ أَنْ نَنْزِعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدَ وَالْجُلُودَ وَقَالَ : « ادْفِنُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ وَثِيَاكِمِمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .

1806 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ p قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ : ﴿ وَمِّلُوهُمْ فِي ثِيَاكِهِمْ ، وَجَعَلَ يَدْفِنُ فِي الْقَبْرِ الرَّهْطَ وَيَقُولُ : قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثَانِ الْمَذْكُورَانِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا فِيهَا مَشْرُوعِيَّة دَفْنِ الشَّهِيدِ بِمَا قُتِلَ فِيهِ مِنْ الثِّيَابِ وَنَزْعِ الْحَدِيدِ وَالْجُلُودِ عَنْهُ وَكُلِّ مَا هُوَ الشَّهِيدِ بَا قُتِلَ فِيهِ مِنْ الثِّيَابِ لِلْوُجُوبِ آلَةُ حَرْبٍ . قَالَ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَمْرَ بِدَفْنِ الشَّهِيدِ بِمَا قُتِلَ فِيهِ مِنْ الثِّيَابِ لِلْوُجُوبِ

# بَابُ تَطْيِيبِ بَدَنِ الْمَيِّتِ وَكَفَنِهِ إِلَّا الْمُحْرِمَ

 $\rho$  عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « إِذَا أَجْمَرْتُمْ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوهُ تَكَاتًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

1808 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلُّ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ρ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ρ فَقَالَ : « اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ρ فَقَالَ : « اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَقِنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا ثُحُنِّطُوهُ وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِيًّا » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .

1809 – وَالنَّسَائِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « اغْسِلُوا اللهِ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُجْسُوهُ الْمُحْرِمَ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُجْسُوهُ بِعَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُجُسُّوهُ بِطِيبٍ وَلَا تُحْرَمُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا » .

□557

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( إِذَا أَجْمَرْتُمْ الْمَيِّتَ ) أَيْ بَخَّرْتُمُوهُ ، وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ تَبْخِيرِ الْمَيِّتِ ثَلَاثًا .

قَوْلُهُ : ( وَكَفِّنُوهُ فِي تَوْبَيْهِ ) فِيهِ أَنَّهُ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا .

قَوْلُهُ: ( وَلَا تُحَنِّطُوهُ) هُوَ مِنْ الْحُنُوطِ بِالْمُهْمَلَةِ وَهُوَ الطِّيبُ الَّذِي يُوضَعُ لِلْمَيِّتِ.

قَوْلُهُ: ( وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ) أَيْ لَا تُعَطُّوهُ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى بَقَاءِ حُكْمِ الْإِحْرَامِ
. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَفِي الْحَدِيثِ إِبَاحَةُ غُسْلِ الْمُحْرِمِ الْحَيِّ بِالسِّدْرِ خِلَافًا لَمَنْ
كَرِهَهُ ، وَأَنَّ الْوِتْرَ فِي الْكَفَنِ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَأَنَّ الْكَفَنَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِأَمْرِهِ
بَتَكْفِينِهِ فِي تَوْبَيْهِ ، وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ أَمْ لَا ؟ وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ
يَتَكْفِينِ الْمُحْرِمِ فِي إِحْرَامِهِ ، وَأَنَّ إِحْرَامِهُ بَاقٍ ، وَأَنَّهُ لَا يُكَفَّنُ فِي الْمُحَنَّطِ ، وَأَنَّهُ لِا عُرَامِهِ ، وَأَنَّ إِحْرَامِهِ ، وَأَنَّ الْإِحْرَامَ لَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّأْسِ .

# أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَابُ مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَمَنْ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، الصَّلَاةُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ

1810 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : دَحَلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ρ أَرْسَالًا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا فَرَغُوا أَدْحَلُوا الصِّبْيَانَ ، وَلَمْ يَؤُمَّ النَّاسَ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا فَرَغُوا أَدْحَلُوا الصِّبْيَانَ ، وَلَمْ يَؤُمَّ النَّاسَ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا فَرَغُوا أَدْحَلُوا الصِّبْيَانَ ، وَلَمْ يَؤُمَّ النَّاسَ عَلَيْ رَسُولِ اللَّهِ ρ أَحَدُّ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ ) .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَيْهِ وَ فُرَادَى ، الرِّجَالُ ثُمُّ النِّسَاءُ ثُمُّ الصِّبْيَانُ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَصَلَاةُ النَّاسِ عَلَيْهِ أَفْرَادًا مُجْمَعُ عَلَيْهِ . قَالَ ابْنُ دِحْيَة : كَانَ الْمُصَلُّونَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ أَلْفًا . قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ عَلَيْهِ . قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَتَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَدَّمَ النِّسَاءَ عَلَى الصِّبْيَانِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى جَنَائِزِهِمْ وَحَالَ دَفْنِهِمْ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ .

## تَرْكُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

1811 - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا وَدُفِنُوا بِدِمَاتِهِمْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

وَقَدْ أَسَلَفْنَا هَذَا الْمَعْنَى مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ ، وَقَدْ رُوِيَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بِأَسَانِيدَ لَا تَثْبُتُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ اختلف أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : قَالَ التِّرْمِذِيُّ : قَالَ بَعْضُهُمْ : يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ وَإِسْحَاقَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ الْمَدَنِیِّينَ وَالشَّافِعِیِّ وَأَحْمَدَ .

قَالَ الشَّارِحُ: وَأُمَّا الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا الْمُصَنِّفُ وَقَالَ: إِلَى أَنْ قَالَ: الْمُصَنِّفُ وَقَالَ: إِلَى أَنْ قَالَ: وَمَنَّ عُوفُ الْكَلَامَ عَلَيْهَا. إِلَى أَنْ قَالَ: وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِي الْبُحَارِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ  $\rho$  صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ

صَلَاتَهُ عَلَى مَيِّتٍ كَالْمُودِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ . قَالَ الطَّحَاوِيُّ : إنَّ مَعْنَى صَلَاتِهِ ρ عَلَيْهِمْ لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ مَعَانٍ : إمَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِحًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ ، أَوْ يَكُونَ مِنْ سُنَّتِهِمْ أَنْ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ إِلَّا بَعْدَ هَذِهِ الْمُدَّةِ ، أَوْ تَكُونَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ جَائِزَةً بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ فَإِنَّهَا وَاحِبَةٌ ، وَأَيُّهَا كَانَ فَقَدْ ثَبَتَ بِصَلَاتِهِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ عَلَى الشُّهَدَاءِ ، ثُمَّ الْكَلَامُ بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ فِي عَصْرِنَا إِنَّا هُوَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ قَبْلَ دَفْنِهِمْ ، وَإِذَا تُبَتَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ الدَّفْنِ كَانَتْ قَبْلَ الدَّفْن أَوْلَى . قَالَ الشَّارِحُ : وَأُجِيبَ بِأَنَّ صَلَاتَهُ عَلَيْهِمْ تَحْتَمِلُ أُمُورًا أُخَرَ : مِنْهَا أَنْ تَكُونَ مِنْ حَصَائِصِهِ ، وَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ ، ثُمَّ هِيَ وَاقِعَةُ عَيْنِ لَا عُمُومَ لَهَا ، فَكَيْفَ يَنْتَهِضُ الِاحْتِجَاجُ بِهَا لِدَفْع حُكْمِ قَدْ تَبَتَ . وَأَيْضًا لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِالِاحْتِمَالِ الثَّابِي الَّذِي ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيَّ ، كَذَا قَالَ الْحُافِظُ . قَالَ الشَّارِحُ : وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ دَعْوَى الإخْتِصَاصِ خِلَافُ الْأَصْلِ ، وَدَعْوَى أَنَّ الصَّلَاةَ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ يَرُدُّهَا قَوْلُهُ فِي الْحُدِيثِ : « صَلَاثُهُ عَلَى الْمَيّتِ » وَأَيْضًا قَدْ تَقَرَّر فِي الْأُصُولِ أَنَّ الْحُقَائِقَ الشَّرْعِيَّةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى اللُّغَوِيَّةِ ، فَلَوْ فُرِضَ عَدَمُ وُرُودُ هَذِهِ الزّيَادَةِ لَكَانَ الْمُتَعَيَّنُ الْمَصِيرَ إِلَى حَمْلِ الصَّلَاةِ عَلَى حَقِيقَتِهَا الشَّرْعِيَّةِ وَهِيَ ذَاتُ الْأَذْكَارِ وَالْأَرْكَانِ ، وَدَعْوَى أَنَّهَا وَاقِعَةُ عَيْنِ لَا عُمُومَ لَهَا يَرُدُّهَا أَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا ثَبَتَ لِوَاحِدٍ أَوْ لِجَمَاعَةٍ فِي عَصْرِهِ  $\rho$  ثُبُوتُهُ لِلْغَيْرِ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ مُعَارَضَةُ هَذِهِ الدَّعْوَى بِمِثْلِهَا فَيُقَالُ: تَرْكُ الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ فِي يَوْمِ أُحْدٍ وَاقِعَةُ عَيْنِ لَا عُمُومَ لَهَا ، فَلَا تَصْلُحُ لَلِاسْتِدْلَالِ كِمَا عَلَى مُطْلَقِ التَّرْكِ بَعْدَ ثُبُوتِ مُطْلَقِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيّتِ ، وَوُقُوعِ الصَّلَاةِ مِنْهُ عَلَى خُصُوصِ الشَّهِيدِ فِي غَيْرِهَا كَمَا فِي حَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبِي سَلَامٍ . فَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ النَّبِيَّ 6 لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ حَالَ الْوَاقِعَةِ ، وَتَرَكْنَا جَمِيعَ هَذِهِ الْمُرَجِّحَاتِ لَكَانَتْ صَلَاتُهُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ مُفِيدَةً لِلْمَطْلُوبِ ؛ لِأَنَّهَا كَالِاسْتِدْرَاكِ لِمَا فَاتَ مَعَ اشْتِمَالِهَا عَلَى فَائِدَةٍ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الشَّهِيدِ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُمْرَكَ بِحَالٍ وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ وَتَرَاحَتْ إِلَى غَايَةٍ بَعِيدَةٍ . وَأَمَّا حَدِيثُ أَيِ سَلَامٍ فَلَمْ أَقِفُ لِلْمَانِعِينَ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى جَوَابٍ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مِنْ أَدِلَّةِ الْمُشْتِينَ ؛ لِأَنَّهُ قُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  وَسَمَّاهُ شَهِيدًا وَصَلَّى عَلَيْهِ ، نَعَمْ لَوْ كَانَ النَّهْيُ عَامًا عَيْرُ مُقَيَّةٍ بِوَقْعَةٍ أَحُدٍ وَلَمَّ يَرِدْ فِي الْإِثْبَاتِ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ لَكَانَ مُحْتَصًا بِمَنْ قُتِلَ عَلَى مِثْلِ صِفَتِهِ . وَحَدِيثُ أَي سَلَامٍ الذي أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّارِخُ تَقَدَّمَ فِي بَابِ تَرْكِ عَلَى مِثْلِ صِفَتِهِ . وَحَدِيثُ أَي سَلَامٍ الذي أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّارِخُ تَقَدَّمَ فِي بَابِ تَرْكِ عَلَى مِثْلِ صِفَتِهِ . وَحَدِيثُ أَي سَلَام عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي  $\rho$  قَالَ : أَغَرْنَا عُلْى مِثْلُ الشَّهِيدِ وَلَفْظُهُ : عَنْ أَي سَلَام عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي وَمَلَى عَلَيْهِ وَلَعْمُ فَعَمْرَبُهُ فَأَخْطَأُهُ عَلَى حَيِّ مِنْ جُهَهُمْ فَصَرَبُهُ فَأَخْطأَهُ عَلَى عَلَى حَيِّ مِنْ جُهَهُمْ فَصَرَبُهُ فَأَدُولُ اللهِ عَنْ الله اللهِ يَشِيلِهِ وَدِمَائِهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَوَفَفَهُ فَقَالُوا : يَا وَأَصَابَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ إَنْعَالِهِ وَدِمَائِهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَوَقَفَهُ فَقَالُوا : يَا وَصَلَى عَلَيْهِ وَوَقَفَهُ فَقَالُوا : يَا النَّاسُ فَوَجَدُوهُ قَدْ مَاتَ فَلَقُهُ رَسُولُ اللهِ أَشْهِيدٌ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوِد وَحَدِيثُ شَلَادِ بِنَ الْمُعَدِ ذَكْرَهُ الشَّارِخُ عِنْدَ النَسَائِيّ بِلَفْظِ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ الأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى وَمَلَى عَلَيْهِ فَلَا يَلُ الشَّي عَلَيْهِ وَمَلَى عَلَيْهِ مَلُو عَلَى الْمُعَمِّ إِنَّ هَذَا عَبْدَكَ حَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ فَقْتِلَ فِي سَبِيلِكَ هِ سَبِيلِكَ هَلَا يَدُلُ عَلَى عَذَمِ الْمُعْفِى . أَمَّا الشَّامِةُ السَّعْرَابِ : وَتَرْكُ النَّي فَلَا يَدُلُ عَلَى عَرْمِ الْفَعْلِ . الشَاهُمُ إِنْ السَّي مُلِكَ عَلَى عَلَى عَلَى الْحَقِيَارَاتِ : وَتَرْكُ النَّي فَلَا يَدُلُ عَلَى عَرْمِ الْفَعْلِ . . (اللهمَ إِنْ فَا الشَلْوِ فَالا يَذُلُ عَلَى عَذِع الْفَعْلِ فَلَ اللَّهُ الْمَنْ عَلَى الْمُعْ عَلَى الْمُعْلَ عِلَ الْم

#### الصَّلَاةُ عَلَى السِّقْطِ وَالطِّفْل

1812 عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي أَمَامَهَا قَرِيبًا مِنْهَا عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ يَسَارِهَا وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالْمَاشِي أَمَامَهُا قَرِيبًا مِنْهَا عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ يَسَارِهَا وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالْمَغْفِرَة وَالرَّحْمَةِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

1813- وَأَبُو دَاوُد ، وَقَالَ فِيهِ : « وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَيَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا » .

للزء الأول

1814 - وفي رِوَايَةٍ « الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الصَّلَاةِ عَلَى السِّقْطِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَتْ الْعِتْرَةُ وَالْفُقَهَاءُ ، وَلَكِنَّهَا إِنَّمَا تُشْرَعُ إِذَا كَانَ قَدْ اسْتَهَلَّ ، وَالْاسْتِهْلَالُ : الصِّيَاحُ أَوْ الْعُطَاسُ أَوْ حَرَكَةٌ يُعْلَمُ هِمَا حَيَاةُ الطِّقْلِ . وَيَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ الصَّيَاحُ أَوْ الْعُطَاسُ أَوْ حَرَكَةٌ يُعْلَمُ هِمَا حَيَاةُ الطِّقْلِ . وَيَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ الاسْتِهْلَلِ حَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيُ وَابْنِ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيِّ بِلَفْظِ : إِذَا السَّيَقِطُ صُلِّي عَلَيْهِ وَوَرِثَ . إِلَى أَنْ قَالَ : وَقَالَ الشَّافِعِيُ إِنَّمَا يُعْسَلُ لِأَرْبَعَةِ السَّيَقِطُ وَإِنَّا ذَلِكَ لِلْحَيِّ وَقَدْ رَجَّحَ السَّيَقِطُ وَإِنَّا ذَلِكَ لِلْحَيِّ وَقَدْ رَجَّحَ اللهُ عَلَى هَذَا وَاسْتَدَلَّ لَهُ فَقَالَ : قُلْتُ وَإِنَّمَا لِلْحَيِّ وَقَدْ رَجَّحَ اللهُ تَعَالَى هَذَا وَاسْتَدَلَّ لَهُ فَقَالَ : قُلْتُ وَإِنَّمَا لِلْحَيِّ وَقَدْ رَجَّحَ اللهُ عَلَى هَذَا وَاسْتَدَلَّ لَهُ فَقَالَ : قُلْتُ وَإِنَّا لَكُونِهُ وَلِكَ لِلْحَيِّ وَقَدْ رَجَّحَ اللهُ وَعَلَى هَذَا وَاسْتَدَلَّ لَهُ فَقَالَ : قُلْتُ وَإِنَّا يُعَلَى عَلَيْهِ إِذَا نُفِحَتْ اللَّهُ لَيْسَ اللَّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَقِا اللهُ وَعَالَ اللَّالُونُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

 $\rho$  وَهُوَ  $\rho$  وَهُوَ  $\rho$  وَهُوَ السَّهِ وَأَصْلُ ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : « إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنَ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ يَكُنُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يُنْفَحُ فِيهِ الرُّوحُ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

## تَرْكُ الْإِمَامِ الصَّلَاةَ عَلَى الْغَالِّ وَقَاتِلِ نَفْسِهِ

-1816 عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الجُهْنِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ تُوْفِيَ بِخَيْبَرَ ، وَأَنَّهُ وَكُورَ لِرَسُولِ اللّهِ  $\rho$  فَقَالَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ الْقَوْمِ لِذَلِكَ ؛ فَكَمَّا رَأَى الَّذِي بِهِمْ قَالَ : إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللّهِ ، فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا فِي اللّهِ ، فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا فِي حَرَزًا مِنْ حَرَزِ الْيَهُودِ مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا البِّرُمِذِيُّ .

1817- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ مَ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فَقَالَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ) . فِيهِ جَوَازُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلَعَلَّهُ لِلزَّجْرِ عَنْ الْعُصَاةِ . وَأَمَّا تَرْكُ النَّبِيِّ  $\rho$  لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلَعَلَّهُ لِلزَّجْرِ عَنْ الْغُلُولِ .

قَوْلُهُ: (أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ). فِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ : اِنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى الْفَاسِقِ وَهُمْ الْعِتْرَةُ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْأَوْزَاعِيُّ ، فَقَالُوا: لَا يُصَلَّى عَلَى الْفَاسِقِ تَصْرِيحًا أَوْ تَأْوِيلًا ، وَوَافَقَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فِي الْبَاغِي لَا يُصَلَّى عَلَى الْفَاسِقِ تَصْرِيحًا أَوْ تَأْوِيلًا ، وَوَافَقَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فِي الْبَاغِي وَالْمُحَارِبِ ، وَوَافَقَهُمْ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ لَهُ فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ . وَذَهَبَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ لَهُ فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ . وَذَهَبَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ لَهُ فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ . وَذَهَبَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ لَهُ يُصَلِّى عَلَى الْفَاسِقِ . وَأَجَابُوا عَنْ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُصَلِّى عَلَى الْفَاسِقِ . وَأَجَابُوا عَنْ عَلَيهِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُصَلِّى عَلَى الْفَاسِقِ . وَأَجَابُوا عَنْ كَلَي الشَّامِي عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ زَجْرًا لِلنَّاسِ وَصَلَّتْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الشَّامِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ زَجْرًا لِلنَّاسِ وَصَلَّتْ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْفَاسِقِ حَدِيثُ . « وَمُواعِ عَلَى مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » . وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا عِنْدَ النَّسَائِي عَلِيثُ : « صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » .

## الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ قُتِلَ فِي حَدٍّ

 $\rho$  فَاعْتَرَفَ بِالرِّنَا  $\rho$  فَاعْتَرَفَ بِالرِّنَا وَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ لَهُ : « أَبِكَ جُنُونٌ » ؟ قَالَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ لَهُ : « أَبِكَ جُنُونٌ » ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : « أُحْصِنْتَ » ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى ؛ فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْخِجَارَةُ فَرَّ ، فَأَدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ  $\rho$  حَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ . الْبُحَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ .

1819- وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالبِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَقَالُوا: وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ .

وَرِوَايَةُ الْإِثْبَاتِ أَوْلَى .

1820 - وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِأَنَّهُ صَلَّى عَلَى الْغَامِدِيَّةِ . وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : مَا نَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا عَلَى الْغَالِّ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : مَا نَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا عَلَى الْغَالِّ وَقَاتِل نَفْسِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : رِوَايَةُ الصَّلَاةِ أَرْجَحُ مِنْ جِهَاتٍ :

الْأُولَى : كَوْنُهَا فِي الصَّحِيحِ .

الثَّانِيَةُ: كَوْنُهَا مُثْبَتَةً.

الثَّالِثَةُ: كَوْنُهَا مُعْتَضَدَةً.

## الصَّلَاةُ عَلَى الْغَائِبِ بِالنِّيَّةِ وَعَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرٍ

مَلَّى عَلَىهِ أَرْبَعًا  $\rho$  صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا  $\rho$ 

مَنْ الْحَبَشِ فَهَلُم فَصَلُّوا عَلَيْهِ -1822 وَفِي لَفْظٍ قَالَ : تُوفِي الْيَوْمَ رَجُلُ صَالِحٌ مِنْ الْحَبَشِ فَهَلُم فَصَلُّوا عَلَيْهِ مَ وَخَنْ صُفُوفٌ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا . فَصَفَفْنَا حَلْفَهُ ، قَالَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  وَخَنْ صُفُوفٌ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .

232- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ هِمْ إِلَى الْمُصَلَّى ، فَصَفَّ هِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

1824 وفِي لَفْظِ: نَعَى النَّجَاشِيَّ لِأَصْحَابِهِ ثُمُّ قَالَ: « اسْتَغْفِرُوا لَهُ » . ثُمُّ حَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَى الْمُصَلَّى ، ثُمُّ قَامَ فَصَلَّى بِهِمْ كَمَا يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

 $\rho$  قَالَ : « إِنَّ أَحَاكُمْ النَّهِ  $\rho$  قَالَ : « إِنَّ أَحَاكُمْ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ » . فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ ، قَالَ : فَقُمْنَا فَصَفَقْنَا عَلَيْهِ كَمَا نَصْفُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ » . فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ ، قَالَ : فَقُمْنَا فَصَفَقْنَا عَلَيْهِ كَمَا نَصْفُ عَلَى الْمَيِّتِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ عَلَى الْمَيِّتِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  إِلَى قَبْرٍ رَطْبٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفُّوا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا .

1827 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًا ، فَقَلَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ ، فَقَالُوا : مَاتَ ، فَقَالَ : « أَفَلَا كنتم آذَنْتُمُونِي » ؟ قَالَ : فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ ، فَقَالَ : « دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ » آذَنْتُمُونِي » ؟ قَالَ : فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ ، فَقَالَ : « دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ » فَدَلُوهُ ، فَصَلَّى عَلَيْهَا مُ قَالَ : « إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مُمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا ، وَإِنَّ اللّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .

1828- وَلَيْسَ لِلْبُحَارِيِّ « إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً » إِلَى آخِرِ الْخُبَرِ.

. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ النَّبِيَّ ho صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ شَهْرٍ .

1830- وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ م صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ . رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيِّ.

1831- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ وَالنَّبِيُّ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ وَالنَّبِيُّ وَالْمَاتِ وَالنَّبِيُّ . وَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِقِصَّةِ النَّجَاشِيِّ الْقَائِلُونَ بِمَشْرُوعِيَّة الصَّلَاةِ عَلَى الْغَائِبِ عَنْ الْبَلَدِ قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَبِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَجُمْهُورُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ دُعَاءٌ لَهُ فَكَيْفَ لَا يُدْعَى لَهُ وَهُو السَّلَفِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ دُعَاءٌ لَهُ فَكَيْفَ لَا يُدْعَى لَهُ وَهُو السَّلَفِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ دُعَاءٌ لَهُ فَكَيْفَ لَا يُدْعَى لَهُ وَهُو عَلَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهَا لَا تُشْرَعُ الصَّلَاةُ عَلَى الْعَائِبِ عَلَى الْعَائِبِ الْعَلْمِ : إِنَّا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَمُوتُ مُطْلَقًا . قَالَ الْحَافِظُ : وَعَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَمُوتُ مُطْلَقًا . قَالَ الْحَافِظُ : وَعَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَمُوتُ

فِيهِ أَوْ مَا قَرُبَ مِنْهُ لَا إِذَا طَالَتْ الْمُدَّةَ . وَاعْتَذَرَ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْغَائِبِ عَنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ بِأَعْذَارٍ مِنْهَا : أَنَّهُ كَانَ بِأَرْضٍ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ كِمَا أَحَدٌ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْخُطَّايِيُّ : لَا يُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مَوْتُهُ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا مَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ الْخُطَّايِيُّ : لَا يُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مَوْتُهُ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا مَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ الْخُطَّايِيُّ : لَا يُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مَوْتُهُ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا مَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ اللَّهُ الشَّلَاةِ عَلَى السُّنَٰ فَقَالَ : بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَلِيهِ أَهْلُ الشِّرْكِ فِي بَلَدٍ آخَرَ . وَمِعَنْ الْخُتَارَ هَذَا التَّقْصِيلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ الْمُسْلِمِ يَلِيهِ أَهْلُ الشِّرْكِ فِي بَلَدٍ آخَرَ . وَمِعَنْ الْخُتَارَ هَذَا التَّقْصِيلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ الْمُسْلِمِ يَلِيهِ أَهْلُ الشِّرْكِ فِي بَلَدٍ آخَرَ . وَمِعَنْ الْخُتَارَ هَذَا التَّقْصِيلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ الْمُسْلِمِ يَلِيهِ أَهْلُ الشِّرِكِ فِي بَلَدٍ آخَرَ . وَمِعَنْ الْخُتَارَ هَذَا التَّقْصِيلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ الْمُسْلِمِ يَلِيهِ أَهْلُ الشِيرِ فِي اللَّيْطِ بِيشَى عَلَيْهِ فِيهَا ، وَهُو أَيْضًا جُمُودٌ عَلَى قِصَّةِ النَّجَاشِي يَدُفَعُهُ الْفُولِي فِي أَرْضٍ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ فِيهَا ، وَهُو أَيْضًا جُمُودٌ عَلَى قِصَّةِ النَّجَاشِي يَدُفَعُهُ الْفَائِبِ بِشَيْءٍ فِيهَا ، وَهُو أَيْضًا جُمُودٌ عَلَى قِصَّةِ النَّجَاشِي يَدُفَعُهُ الْفَائِبِ بِشَيْءٍ فِيهَا ، وَهُو أَيْضًا جُمُودٌ عَلَى قِصَّةِ النَّجَاشِي يَلْفَى الْفَائِبِ يَعْمَلُ الْفَائِبِ إِلَى الْفَائِبِ إِلَى الْفَائِبِ إِلَى الْفَائِبِ إِلْمَالِهُ الْفَائِلُ الْفَلَاقُ الْفَائِبُ عَلَى الْمُقَالُ الْعَائِلُ عَلَى الْفَعْلَ الْفَائِبُ اللْفَائِلُ الْفَائِبُ عَلَى الْفَائِلُ الْفَائِبُ الْفَائِبُ الْفَائِلُ الْفَائِلُ الْفَائِلُ الْفَائِسِ الْفَائِبُ عَلَى الْفَائِلُ الْفَائِلُ الْفَائِلُ الْفَلُ الْفَائِلُ الْ

قال ابن القيم : ولم يكن من هديه وسنته الصلاة على كل ميت غائب ، فلقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصل عليهم .

قَوْلُهُ: ( انْتَهَى رَسُولُ اللهِ  $\rho$  إِلَى قَبْرٍ رَطْبٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفُّوا حَلْفَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا ). قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَقَدْ قَالَ بِمَشْرُوعِيَّة الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ الْجُمْهُورُ. وَاخْتَلَفُوا فِي أَمَدِ ذَلِكَ ، فَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ إِلَى شَهْرٍ. وَقِيلَ: مَا لَمْ يَبْلَ الْجُمْهُورُ. وَقِيلَ: مَا لَمْ يَبْلَ الْجُمْهُورُ. وَقِيلَ: مَا لَمْ يَبْلَ الْجُمْهُورُ . وَقِيلَ: يَجُوزُ أَبَدًا.

# بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَمَا يُرْجَى لَهُ بِكَثْرَةِ الْجُمْعِ

1832 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ho : « مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ » . قِيلَ : وَمَا يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطُانِ » . قِيلَ : وَمَا الْقِيرَاطَانِ ؟ قَالَ : « مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

1833 - وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ « حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ » بَدَلَ « تُدْفَنَ » وَفِيهِ دَلِيلُ فَضِيلَةِ اللَّحْدِ عَلَى الشَّقِّ .

 $\rho: \ll \tilde{\rho}$  هَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةُ مِنْ النَّبِيّ  $\rho: \ll \tilde{\rho}$  هَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةُ مِنْ النَّمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ % . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ وَالنَّسَائِيُّ وَالبِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

مَّا مِنْ رَجُلٍ ho مَا مِنْ رَجُلٍ ho مَا مِنْ رَجُلٍ ho مَا مِنْ رَجُلٍ ho مَا مِنْ رَجُلٍ مَا مِنْ رَجُلٍ مَا مِنْ رَجُلٍ مَعْتُ مَسُلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللّهِ شَيْئًا ، إلّا شَفَّعَهُمْ اللّهُ فِيهِ ho . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاؤُد .

1837 - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةُ أَرْبَعَةُ أَرْبَعَةُ أَرْبَعَةُ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّهُ : قَدْ قَبِلْت عِلْمَهُمْ فِيهِ وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرانِهِ الْأَدْنَ كُونَ إِلَّا قَالَ اللَّهُ : قَدْ قَبِلْت عِلْمَهُمْ فِيهِ وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ غُفِرَ لَهُ ، وَأَقَلُّ مَا يُسَمَّى صَفَّا رَجُلَانِ ، وَلَا حَدَّ لِأَكْثَره .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهَةِ النَّعْي

 $\rho$  قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ ، فَإِنَّ النَّعْيَ وَلَا النَّعْيَ ، فَإِنَّ النَّعْيَ عَمْلُ الْجُاهِلِيَّةِ » . رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ كَذَلِكَ ، وَرَوَاهُ مَوْقُوفَا وَذَكَرَ أَنَّهُ أَصَحُّ .

1839 وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مِتُ فَلَا تُؤْذِنُوا بِي أَحَدًا إِنِي أَحَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا ، إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  يَنْهَى عَنْ النَّعْيِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

1840 وعَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَنْ يُؤْذَنَ صَدِيقُهُ وَأَصْحَابُهُ ، إِنَّمَا كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُطَافَ فِي الْمَجَالِسِ فَيُقَالَ : أَنْعِي فُلَانًا ، فِعْلَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ . رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ .

 $\rho: \emptyset$  اللهِ  $\rho: \emptyset$  اللهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho: \emptyset$  :  $\emptyset$  :  $\emptyset$  أَحَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَحَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ – وَإِنَّ عَيْنَيْ ثُمَّ أَحَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ – وَإِنَّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللهِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَقُتِحَ لَهُ  $\emptyset$  . رَوَاهُ رَسُولِ اللهِ  $\emptyset$  لَتَذْرِفَانِ – ثُمَّ أَحَذَهَا حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَقُتِحَ لَهُ  $\emptyset$  . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : النَّعْيُ : هُوَ الْإِخْبَارُ بِمَوْتِ الْمَيِّتِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : إِنَّمَا نَهَى عَمَّا كَانَ أَهْلُ الْجُاهِلِيَّةِ يَصْنَعُونَهُ ، وَكَانُوا يُرْسِلُونَ مَنْ يُعْلِنُ بِحَبَرِ مَوْتِ الْمَيِّتِ عَلَى أَبُوَابِ الدُّورِ وَالْأَسْوَاقِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَيُسْتَدَلُّ لِجُوَازِ مُجَرَّدِ الْإِعْلَامِ الْمَيِّتِ عَلَى أَبُوَابِ الدُّورِ وَالْأَسْوَاقِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَيُسْتَدَلُّ لِجُوازِ مُجَرَّدِ الْإِعْلَامِ إِلْمَانَةُ . الثَّانِية وَكَدِيثِ أَنسٍ وَعَيْرُهُ . وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : يُؤْخَذُ مِنْ جَعْمُوعِ الْأَحَادِيثِ ثَلَاثُ عَلَامٍ كَالَاتٍ : الْأُولَى : إعْلَامُ الْأَهْلِ وَالْأَصْحَابِ وَأَهْلِ الصَّلَاحِ فَهَذَا سُنَّةُ . الثَّانِيَةُ : الْإِعْلَامُ بِنَوْعٍ آخَرَ كَالنِيَاحَةِ وَكُو اللَّاعُونَ فِهَذَا مَكْرُوهُ . الثَّالِئَةُ : الْإِعْلَامُ بِنَوْعٍ آخَرَ كَالنِيَاحَةِ وَكُو اللَّانِيَ فَهَذَا مُكْرُوهُ . الثَّالِئَةُ : الْإِعْلَامُ بِنَوْعٍ آخَرَ كَالنِيَاحَةِ وَكُو لَكَ فَهَذَا مُكْرُوهُ . الثَّالِئَةُ : الْإِعْلَامُ بِنَوْعٍ آخَرَ كَالنِيَاحَةِ وَكُو ذَلِكَ فَهَذَا مُكْرُومُ . انْتَهَى . قَالَ الشَّارِحُ : فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِعْلَامُ لِلْعُسْلِ وَالتَّكْفِينِ وَالصَّلَاةِ وَالْحَمْلُ وَالدَّفْنِ مُخْصُوصٌ مِنْ عُمُومِ النَّهْي .

### بَابُ عَدَدِ تَكْبِيرِ صَلَاةِ الجُنَائِزِ

1842 ، 1843 ، 1842 – قَدْ ثَبَتَ الْأَرْبَعُ فِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ . 1845 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْفَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا ، وَإِنَّهُ كَبَّرَ خَمْسًا عَلَى جِنَازَةٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  يُكَبِّرُهَا . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ .

1846 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا ، ثُمُّ الْتَفَتَ فَقَالَ مَا نَسِيتُ وَلَا وَهَمْتُ ، وَلَكِنْ كَبَّرْتُ كَمَا كَبَّرَ النَّبِيُّ ، صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

1847 - وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتَّا ، وَقَالَ : إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

1848 - وَعَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّهُ قَالَ : كَانُوا يُكَبِّرُونَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ خَمْسًا وَسِتًّا وَسَبْعًا . رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِلَى مَشْرُوعِيَّة الْأَرْبَعِ التَّكْبِيرَاتِ فِي الْجِنَازَةُ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : احْتَلَفَ الصَّحَابَةُ فِي ذَلِكَ مِنْ ثَلَاثِ تَكْبِيرَاتٍ الْجُمْهُورُ . قَالَ الْبُرِّ : وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَرْبَعِ . إِلَى تِسْع . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَرْبَعِ .

#### بَابُ الْقِرَاءَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ρ فِيهَا

1849 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَ السُّنَّةِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

1850- وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ فِيهِ : فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَجَهَرَ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : سُنَّةٌ وَحَقُّ .

ρ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ρ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمُّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ

الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ مَ وَيُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْجِنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ ، وَلَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ ، ثُمَّ يُسَلِّمَ سِرًّا فِي نَفْسِهِ . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ ) .

1852 - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ : قَرَأَ الَّذِي صَلَّى عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ ) .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِي هَذِهِ أَحَادِيثِ الْبَابِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّة قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ . وَاختلف فِي وُجُوهِمَا وَالْحَقُّ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ . قَالَ : وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّة الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ  $\rho$  فِي عَشْرُوعِيَّة الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ  $\rho$  فِي صَلَاةِ الجِنَازَةِ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّة السَّلامِ فِي صَلَاةِ الجِنَازَةِ وَالْإِسْرَارِ بِهِ .

وَقَدْ اختلف فِي مَشْرُوعِيَّة الرَّفْعِ عِنْدَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي غَيْرِ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى شَيْءٌ يَصْلُحُ لِلاحْتِجَاجِ بِهِ عَنْ النَّبِيِّ ρ .

قَالَ الْحَافِظُ: وَقَدْ صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ. بَالُهُ عَالَمَيّتِ وَمَا وَرَدَ فِيهِ

1853 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَ قَالَ : « إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .

 $\rho$  إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ قَالَ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحِيِّنَا وَمَيِّتِنَا ، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا ، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ؛ اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلامِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلامِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِمْكِي » . وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِمْكِي .

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ ، وَزَادَ : ﴿ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ ﴾ . 1855

 $\rho$  صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ  $\rho$  عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ  $\rho$  صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ، وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مُدْحَلَهُ ، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ ، وَنَقِّهِ مِنْ الْخُطَايَا كَمَا يُنَقَّى التَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ ، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ ، وَنَقِّهِ مِنْ الْخُطَايَا كَمَا يُنَقَّى التَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا حَيْرًا مِنْ ذَارِهِ ، وَأَهْلًا حَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَزَوْجًا حَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ ، وَقِه فِتْنَةَ وَلَّهُ مُنْ لَوْ كُنْتُ أَنَا الْمَيِّتَ لِدُعَاءِ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  لِذَلِكَ الْمَيِّتِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

 $\rho$  عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَسْقَعِ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ حِوَارِكَ ، الْمُسْلِمِينَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ ابْنَ فُلَانٍ فَلَانٍ فَا فَوَارْحَمُهُ فَقِيْرُ لَهُ وَارْحَمُهُ وَقَيْدَ اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمُهُ ، اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمُهُ ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

1858 وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّهُ مَاتَتْ ابْنَةٌ لَهُ ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ثُمَّ قَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَدْرَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَدْعُو ، ثُمَّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  يَصْنَعُ فِي الْجِنَازَةِ هَكَذَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ عِمَعْنَاهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: قَوْلُهُ: ( فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ ). فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ دُعَاءٌ عُضُوصٌ مِنْ هَذِهِ الْأَدْعِيَةِ الْوَارِدَةِ ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ أَنْ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لَهُ ، سَوَاءٌ كَانَ مُحْسِنًا أَوْ مُسِيئًا ، فَإِنَّ مُلَابِسَ الْمَعَاصِي الْمَيِّتِ أَنْ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لَهُ ، سَوَاءٌ كَانَ مُحْسِنًا أَوْ مُسِيئًا ، فَإِنَّ مُلَابِسَ الْمَعَاصِي أَحْوَجُ النَّاسِ إِلَى دُعَاءِ إِخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ وَأَفْقُرُهُمْ إِلَى شَفَاعَتِهِمْ .

قَوْلُهُ: ( سَمِعْت النَّبِيَّ  $\rho$  صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ) الْحَدِيثُ، قَوْلُهُ: ( فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ » ). قَالَ الشَّارِحُ: جَمِيعَ قَوْلُهُ: ( فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ » ). قَالَ الشَّارِحُ: جَمِيعَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  جَهَرَ بِالدُّعَاءِ ، وَهُوَ خِلَافُ مَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  جَهَرَ بِالدُّعَاءِ ، وَهُوَ خِلَافُ مَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ

اسْتِحْبَابِ الْإِسْرَارِ بِالدُّعَاءِ ، وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ جَهْرَهُ p بِالدُّعَاءِ لِقَصْدِ تَعْلِيمِهِمْ . إِلَى الشَّعَاءِ بَالدُّعَاءِ بَالدُّعَاءِ بَائِزَانِ . وَالظَّاهِرُ أَنَّ الجُهْرَ وَالْإِسْرَارَ بِالدُّعَاءِ جَائِزَانِ .

قَوْلُهُ: ( فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ثُمُّ قَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَدْرَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَ بَيْنِ). قَالَ الشَّارِحُ: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّكْبِيرةِ الْآخِرَةِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ. وَفِيهِ خِلَافٌ، وَالرَّاحِحُ الْإِسْتِحْبَابُ لِهِذَا الْحَدِيثِ.

# بَابُ مَوْقِفِ الْإِمَامِ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَكَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا اجْتَمَعَتْ أَنْوَاعٌ

، وَرَاءَ النَّبِيَّ  $\rho$  عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا ، وَرَاءَ النَّبِيَّ  $\rho$  عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا ، فَقَامَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  فِي الصَّلَاةِ وَسْطَهَا . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ .

1860 وَعَنْ أَبِي غَالِبٍ الْحُنَّاطِ قَالَ : شَهِدْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى حِنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَلَمَّا رُفِعَتْ أَتِيَ بِجِنَازَةِ امْرَأَةٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا فَقَامَ وَسْطَهَا ، وَفِينَا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَلَوِيُّ ؛ فَلَمَّا رَأَى اخْتِلَافَ قِيَامِهِ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قَالَ : يَ فَكُ اللَّهِ \$\rho\$ يَقُومُ مِنْ الرَّجُلِ حَيْثُ قُمْتَ ، وَمِنْ الْمَرْأَةِ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ \$\rho\$ يَقُومُ مِنْ الرَّجُلِ حَيْثُ قُمْتَ ، وَمِنْ الْمَرْأَةِ كَيْثُ قُمْتَ ، وَمِنْ الْمَرْأَةِ كَيْثُ قُمْتَ ، وَمِنْ الْمَرْأَةِ كَيْثُ قُمْتَ ، وَمِنْ الْمَرْأَةِ مَيْثُ قُمْتَ ، وَمِنْ الْمَرْأَةِ مَيْثُ فُمْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ وَالْتِرْمِذِيُّ .

1861 وَأَبُو دَاوُد ، وَفِي لَفْظِهِ : فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ : يَا أَبَا حَمْزَةَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ ρ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ كَصَلَاتِكَ يُكَبِّرُ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَيَقُومُ عِنْدَ رَأْسِ كَانَ رَسُولُ اللّهِ مُ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ كَصَلَاتِكَ يُكَبِّرُ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَيَقُومُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ ، وَعَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

1862 وَعَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ : حَضَرْتُ جِنَازَةَ صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ ، فَقُدِّمَ الصَّبِيُّ مِمَّا يَلِي الْقَوْمَ ، وَوُضِعَتْ الْمَرْأَةُ وَرَاءَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِمَا ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبُو قَتَادَة وَابُنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو قَتَادَة وَأَبُو هُرَيْرَة فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ ذَلِكَ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبُو قَتَادَة وَابُنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو قَتَادَة وَأَبُو هُرَيْرَة فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا : السُّنَةُ . رَوَاهُ النَّسَائِيِّ وَأَبُو دَاوُد .

وَعَنْ عَمَّارٍ أَيْضًا أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ وَابْنَهَا زَيْدَ بْنَ عُمَرَ أُخْرِجَتْ جِنَازَتَاهُمَا ، فَصَلَّى عَلَيْهِمَا أَمِيرُ الْمَدِينَةِ ، فَجَعَلَ الْمَرْأَةَ بَيْنَ يَدَيْ الرَّجُلِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ، فَصَلَّى عَلَيْهِمَا أَمِيرُ الْمَدِينَةِ ، فَجَعَلَ الْمَرْأَةَ بَيْنَ يَدَيْ الرَّجُلِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ، وَثَمَّ الْحُسَنُ وَالْحُسَيْنُ .  $\rho$ 

وَعَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومِ بِنْتَ عَلِيٍّ وَابْنَهَا زَيْدَ بْنَ عُمَرَ تُوُفِّيَا جَمِيعًا فَأُخْرِجَتْ جِنَازَتَاهُمَا فَصَلَّى عَلَيْهِمَا أُمِيرُ الْمَدِينَةِ فَسَوَّى بَيْنَ رُءُوسِهِمَا وَأَرْجُلِهِمَا حِينَ صَلَّى عَلَيْهِمَا مَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَسْطَهَا ) بِسُكُونِ السِّينِ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ يَسْتَقْبِلُ وَسْطَهَا . وَأَمَّا الرَّجُلُ فَالْمَشْرُوعُ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ حِذَاءَ رَأْسِهِ .

قَوْلُهُ: ( الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَلَوِيُّ ) الَّذِي فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ كَجَامِعِ الْأُصُولِ وَالْكَاشِفِ وَغَيْرِهِمَا الْعَدَوِيِّ وَهُوَ الصَّوَابُ .

قَوْلُهُ: ( حَضَرْتُ جِنَازَةً صَبِي وَامْرَأَةٍ). إلى آخره. قَالَ الشَّارِخُ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ إِذَا اجْتَمَعَتْ جَنَائِزُ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّنَّة إِذَا اجْتَمَعَتْ جَنَائِزُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَلَاةً وَكَيْقِيَّةٍ صَلَاتِهِ  $\rho$  عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  صَلَّى عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَلَاةً وَحَمْزَةً مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ وَأَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى كُلِّ عَشْرَةٍ صَلَاةً وَأَخْرَجَ ابْنُ شَاهِينَ أَنَّ عَنْ اللَّهُ بْنَ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ أَيْ يَجِنَازَةٍ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ فَصَلَّى عَلَى الرَّجُلِ أَمُّ صَلَّى عَلَى عَلَى عَلَى الرَّجُلِ أَمْ صَلَّى عَلَى عَلَى الرَّجُلِ أَمْ صَلَّى عَلَى عَلَى الرَّجُلِ أَنْ الصَّيِّ إِذَا صُلِّيَ عَلَيْهِ مَعَ امْرَأَةٍ كَانَ الصَّبِيُّ مَا يَلِي الْإِمَامَ وَالْمَرْأَةُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ، وَكَذَلِكَ إِذَا اجْتَمَعَ رَجُلُّ وَامْرَأَةٌ أَوْ الصَّبِيُّ مَا يَلِي الْإِمَامَ وَالْمَرْأَةُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ، وَكَذَلِكَ إِذَا اجْتَمَعَ رَجُلُّ وَامْرَأَةٌ أَوْ الْكَثِيُّ مَنْ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْن عُمَرَ .

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

1863 عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا تُوْفِيَّ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ : أَدْخُلُوا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ : سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

مَا مِنْ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  عَلَى سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ إلَّا فِي رَوَايَةٍ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  عَلَى سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ إلَّا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلَّا الْبُحَارِيَّ ) .

وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ : صُلِّيَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي الْمَسْجِدِ ) .

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ رَوَاهُمَا سَعِيدٌ ، وَرَوَى الثَّانِيَ مَالِكٌ ) .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ إِدْحَالِ الْمَيِّتِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَالْجُمْهُورُ .

## أَبْوَابُ حَمْلِ الْجِنَازَةِ وَالسَّيْرِ كِمَا

1865 عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : مَنْ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا فَإِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الْحَمْلِ لِلْمَيِّتِ ، وَأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَكُونَ بِجَمِيعِ جَوَانِبِ السَّرِيرِ .

# بَابُ الْإِسْرَاعِ كِمَا مِنْ غَيْرِ رَمَلٍ

مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَرَّبْتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَشَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ رَقَاهُ مَا فَهُ مُ وَاهُ الْجَمَاعَةُ .

1867 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : مَرَّتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ρ جِنَازَةٌ تَمْخَضُ مَخْضَ الزِّقِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « عَلَيْكُمْ الْقَصْدَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  وَإِنَّا لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِالْجِنَازَةِ رَمَلًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِئُ .

2869 وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعٍ قَالَ : أَسْرَعَ النَّبِيُّ ρ حَتَّى تَقَطَّعَتْ نِعَالُنَا يَوْمَ مَاتَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ . أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْمُرَادُ بِالْإِسْرَاعِ شِدَّةُ الْمَشْيِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَالْمُرَادُ بِالْإِسْرَاعُ مِنَا لَكِنْ بِكَيْثُ لَا يَنْتَهِي إِلَى شِدَّةٍ يُخَافُ مَعَهَا وَالْحُاصِلُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْإِسْرَاعُ مِمَا لَكِنْ بِكَيْثُ لَا يَنْتَهِي إِلَى شِدَّةٍ يُخَافُ مَعَهَا حُدُوثُ مَفْسَدَةِ الْمَيِّتِ أَوْ مَشَقَّةٍ عَلَى الْحَامِلِ أَوْ الْمُشَيِّعِ لِعَلَّا يَتَنَافَى الْمَقْصُودُ مِنْ النَّطَافَةِ وَإِدْ حَالِ الْمَشَقَّةِ عَلَى الْمُسْلِمِ .

# بَابُ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ وَمَا جَاءَ فِي الرُّكُوبِ مَعَهَا

1870- قَدْ سَبَقَ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ.

- الأول - الأول

1871 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ρ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الجِّنَازَةِ . رَوَاهُ الخُمْسَةُ ، وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ .

1872- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ مَ اتَّبَعَ جِنَازَةَ ابْنِ الدَّحْدَاحِ مَاشِيًا ، وَرَجَعَ عَلَى فَرَسٍ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

1873- وَفِي رِوَايَةٍ : أُتِيَ بِفَرَسٍ مَعْرُور ي ، فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفْ مِنْ جِنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَخَنْ نَمْشِي حَوْلَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

ρ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى نَاسًا رُكْبَانًا وَكُبَانًا وَعُلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى

1875 - وَعَنْ ثَوْبَانَ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ho أُنِيَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ حِنَازَةٍ فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أُنِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : « إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ كَانَتْ يَرْكَبَهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أُنِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : « إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ كَانَتْ يَرْكَبَهُا وَكِبْتُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ أَلَا تَسْتَحْيُونَ ﴾ فِيهِ كَرَاهَةُ الرُّكُوبِ لِمَنْ كَانَ مُتَّبِعًا لِلْجِنَازَةِ ، وَيُعَارِضُهُ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ الْمُتَقَدِّمُ مِنْ إِذْنِهِ لِلرَّاكِبِ أَنْ يَمْشِي حَلْفَ الجُنَازَةِ ، وَيُمْكِنُ الجُمْعُ بِأَنَّ قَوْلَهُ  $\rho$  : ﴿ الرَّاكِبُ حَلْفَهَا ﴾ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ حَلْفَ الجُنَازَةِ ، وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى الجُوازِ ، فَيَكُونُ الرُّكُوبُ جَائِزًا مَعَ الْكَرَاهَةِ ، أَوْ بِأَنَّ الْكُرَاهَةِ ، وَإِنَّا مَعَ الْكَرَاهَةِ ، وَإِنَّى يَدُلُّ عَلَى الجُوازِ ، فَيَكُونُ الرُّكُوبُ جَائِزًا مَعَ الْكَرَاهَةِ ، وَهُ بِأَنَّ لِلْكُوبُ عَلَى مَنْ رَكِبَ وَتَرَكَهُ لِلرُّكُوبِ إِنَّمَا كَانَ لِأَجْلِ مَشْيِ الْمَلَائِكَةِ ، وَمَشْيُهُمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ  $\rho$  لَا يَسْتَلْزِمُ مَشْيَهُمْ مَعَ كُلِّ جِنَازَةٍ لِإِمْكَانِ مَعْ الْجِنَازَةِ النِّي مَشَى مَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  لَا يَسْتَلْزِمُ مَشْيَهُمْ مَعَ كُلِّ جِنَازَةٍ لِإِمْكَانِ مَعْ الْجِنَازَةِ الَّتِي مَشَى مَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  لَا يَسْتَلْزِمُ مَشْيَهُمْ مَعَ كُلِّ جِنَازَةٍ لِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُمْ تَبَرُّكًا بِهِ  $\rho$  فَيَكُونُ الرُّكُوبُ عَلَى هَذَا جَائِزًا غَيْرَ مَكُرُوهٍ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

بَابُ مَا يُكْرَهُ مَعَ الْجِنَازَةِ مِنْ نِيَاحَةٍ أَوْ نَارٍ

ho عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ho أَنْ نَتْبَعَ جِنَازَةً مَعَهَا رَانَةٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .

1877 - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : أَوْصَى أَبُو مُوسَى حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْثُ فَقَالَ وَمُوسَى جِينَ حَضَرَهُ الْمَوْثُ فَقَالَ : لَا تَتْبَعُونِي بِمِجْمَرٍ ، قَالُوا : أَوْ سَمِعْت فِيهِ شَيْئًا ؟ قَالَ : نَعَمْ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ρ : لَا تَتْبَعُونِي بِمِجْمَرٍ ، قَالُوا : أَوْ سَمِعْت فِيهِ شَيْئًا ؟ قَالَ : نَعَمْ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( مَعَهَا رَانَّةٌ ) أَيْ مُصَوِّنَةٌ . وَفِيهِ دَلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِ اتِّبَاعِ الجِّنَازَةِ الَّتِي مَعَهَا النَّائِحَةُ .

قَوْلُهُ : ( بِمِجْمَرٍ ) الْمِجْمَرُ كَمِنْبَرٍ الَّذِي يُوضَعُ فِيهِ الْجُمْرُ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ بِالْمَجَامِرِ وَمَا يُشَاكِمُهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ .

## بَابُ مَنْ اتَّبَعَ الْجِنَازَةَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ

1878 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « إِذَا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَمُولُ اللَّهِ مَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا عَةُ إِلَّا ابْنُ مَاجَهُ .

1879 لَكِنْ إِنَّمَا لِأَبِي دَاوُد مِنْهُ ﴿ إِذَا اتَّبَعْتُمْ الْجِنَازَةَ فَلَا بَحُيْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ ﴾ . وَقَالَ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ التَّوْرِيُّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّحِدِ ﴿ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ ﴿ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ ﴾ وَرَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ سُهَيْلٍ : ﴿ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ ﴾ وَسُفْيَانُ أَحْفَظُ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ .

au وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ au أَنَّهُ ذَكَرَ الْقِيَامَ فِي الجُنَائِزِ حَتَّى تُوضَعَ ، وَقَالَ عَلِيُّ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ho ثُمُّ قَعَدَ . رَوَاهُ النَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ . ho فَقَالَ عَلِيُّ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ho ثُمُّ قَعَدَ . رَوَاهُ النَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ . ho

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( إِذَا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا ) . فِيهِ مَشْرُوعِيَّة الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ إِذَا مَرَّتْ لِمَنْ كَانَ قَاعِدًا ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا .

قَوْلُهُ : ( فَمَنْ اتَّبَعَهَا فَلَا يَجْلِسُ ) . فِيهِ النَّهْيُ عَنْ جُلُوسِ الْمَاشِي مَعَ الْجِنَازَةِ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ عَلَى الْأَرْضِ .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ إِذَا مَرَّتْ

1882 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ النَّبِيِّ مَ قَالَ : « إِذَا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

1883- وَلِأَحْمَدَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى جِنَازَةً قَامَ حَتَّى تُجَاوِزَهُ .

1884- وَلَهُ أَيْضًا عَنْهُ : أَنَّهُ رُبَّمَا تَقَدَّمَ الْجِنَازَةَ فَقَعَدَ حَتَّى إِذَا رَآهَا قَدْ أَشْرَفَتْ قَامَ حَتَّى يُوضَعَ .

1885 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : مَرَّ بِنَا جِنَازَةٌ ، فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ مَ وَقُمْنَا مَعَهُ ، فَقُانَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ ، فَقَالَ : « إِذَا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا »

1886 وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُمَا كَانَا قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرُوا عَلَيْهِمَا بِجِنَازَةٍ فَقَامَا ، فَقِيلَ لَمُهُمَا : إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ : أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَمَرُوا عَلَيْهِمَا بِجِنَازَةٍ فَقَامَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ ، وَقَالَ لَهُ : إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ ، فَقَالَ : ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ ، فَقَالَ : ﴿ أَلَيْسَتْ نَفْسًا ﴾ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِمَا .

وَلِلْبُحَارِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ وَقَيْسُ يَقُومَانِ لِلْجِنَازَةِ.

1887 وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ τ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ρ أَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجِنَازَةِ ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمْرَنَا بِالْجُلُوسِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهُ بِنَحْوِهِ .

1888 وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ جِنَازَةً مَرَّتْ بِالْحَسَنِ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمُ  $\rho$  يَقُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ الْحَسَنُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَمَا قَامَ لَمَا رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  ؟ قَالَ : قَامَ وَقَعَدَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ مَّسَّكَ مِعَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْقِيَامَ لِلْجِنَازَةِ مَنْسُوخٌ . قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : ذَهَبَ جَمْعٌ مِنْ السَّلَفِ إِلَى أَنَّ الْأَمْرَ لِلْجِنَازَةِ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ هَذَا . وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ النَّسْحَ لَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا إِذَا بِالْقِيَامِ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ هَذَا . وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ النَّسْحَ لَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا إِذَا تَعَذَّرَ الْجَمْعُ ، وَهُوَ هَا هُنَا مُمْكِنٌ . قَالَ الشَّارِحُ : وَاختلف الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَذَهَبَ أَحْمُدُ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ حَبِيبٍ وَابْنُ الْمَاحِشُونِ أَنَّ الْقِيَامَ لِلْجِنَازَةِ لَمْ يُنْسَحْ ، فَذَهَبَ أَحْمُدُ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ حَبِيبٍ وَابْنُ الْمَاحِشُونِ أَنَّ الْقِيَامَ لِلْجِنَازَةِ لَمْ يُنْسَحْ ، فَمَنْ جَلَسَ فَهُو فِي سَعَةٍ ، وَمَنْ قَامَ فَلَهُ أَجْرٌ ، فَقَلْ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ : إِنَّ الْقِيَامَ مَنْسُوخٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْقِيَامُ مَنْسُوحٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْقِيَامُ مَنْسُوحٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْقِيَامُ مَنْسُوحٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّ الْقِيَامَ مَنْسُوحٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّ الْقِيَامَ مَنْسُوحٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْقِيَامُ مَنْسُوحٌ الْقِيَامُ مَنْسُوحٌ الْقِيَامُ مَنْسُوحٌ الْقَيْعُودُ أَحْبُ إِلَى . وَاللّهُ أَعْلَمُ .

# أَبْوَابُ الدَّفْنِ وَأَحْكَامُ الْقُبُورِ بَابُ تَعْمِيقِ الْقَبْرِ وَاخْتِيَارِ اللَّحْدِ عَلَى الشَّقِّ

رَسُولُ اللَّهِ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ : حَرَجْنَا فِي جِنَازَةٍ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ : حَرَجْنَا فِي جِنَازَةٍ فَجَلَسَ ، اللَّهِ مَ عَلَى حَفِيرَةِ الْقَبْرِ فَجَعَلَ يُوصِي الْحَافِرَ وَيَقُولُ : « أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ ، وَأَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ ، وَأَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ رُبَّ عِنْقِ لَهُ فِي الْجُنَّةِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

1891 - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ سَعْدُ : الْحَدُوا لِي لَخَدًا ، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّهِ 189 . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ .

 $\rho$  كَانَ رَجُلُ يَلْحَدُ ، وَآخَرُ  $\rho$  كَانَ رَجُلُ يَلْحَدُ ، وَآخَرُ يَضْرَحُ ، فَقَالُوا : نَسْتَخِيرُ رَبَّنَا وَنَبْعَثُ إِلَيْهِمَا ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ تَرَكْنَاهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ فَلَحَدُوا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ .

1893- وَلِابْنِ مَاجَهْ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ : إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بُنُ الْجُرَّاحِ كَانَ يَضْرَحُ ، وَإِنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَلْحَدُ .

1894 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « اللَّحْدُ لَنَا ، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا » . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّة إعْمَاقِ الْقَبْرِ وَإِحْسَانِهِ . وَجَوَازُ الجُمْعِ بَيْنَ جَمَاعَةٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ، وَلَكِنْ إِذَا دَعَتْ إِلَى ذَلِكَ حَاجَةٌ وَإِلَّا كَانَ مَكْرُوهًا ، وَأَنَّهُ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ مَنْ كَانَ أَكْثَرَهُمْ أَحَذًا لِلْقُرْآنِ ، وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ سَائِرُ الْمُزَايَا الدِّينِيَّةِ . وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ نَصْبِ اللَّبِنِ ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  الْمَزَايَا الدِّينِيَّةِ . وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ نَصْبِ اللَّبِنِ ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ الْمَقْوَقِيُّ الْمَدْكُورَةُ فِي الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ اللَّحْدِ وَأَنَّهُ اللَّذِي مَنْ الضَّرَعِ ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْأَكْتَرُ كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ . وَحُكِيَ فِي شَرْحِ مُسْلِم إِجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ اللَّحْدِ وَالشَّقِ . انْتَهَى مُلَحَّمًا .

## بَابُ مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ الْمَيِّتُ قَبْرَهُ وَمَا يُقَالُ : عِنْدَ ذَلِكَ وَالْحَثْيُ فِي الْقَبْرِ

1895 عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَرِيدُ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ الْقَبْرِ وَقَالَ : هَذَا مِنْ السُّنَّةِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

1896 - وَسَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ وَزَادَ ثُمَّ قَالَ : أَنْشِطُوا الثَّوْبَ فَإِنَّمَا يُصْنَعُ هَذَا بالنِّسَاءِ .

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ  $\rho$  قَالَ : كَانَ إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ قَالَ : « بِسْمِ اللَّهِ ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ » .

1898- وَفِي لَفْظِ : « وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ » . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيّ .

2899 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ثُمُّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ: فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

قَالَ الشَّارِحُ رَجِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنَّ يَدْخُلَ الْمَيِّتُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ الْمَيِّتِ مِنْهُ عِنْدَ وَضْعِهِ ، وفِيهِ اسْتِحْبَابُ هَذَا قِبَلِ رِجْلَيْ الْمَيِّتِ مِنْهُ عِنْدَ وَضْعِهِ ، وفِيهِ اسْتِحْبَابُ هَذَا

الذِّكْرِ عِنْدَ وَضَعِ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَشْرُوعَ أَنْ يُحْثَى عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ جِهَةِ رَأْسِهِ . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ ذَلِكَ : ﴿ مِنْهَا حَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا الْمَيِّتِ مِنْ جِهَةِ رَأْسِهِ . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ ذَلِكَ : ﴿ مِنْهَا حَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا الْمَيِّتِ مِنْ جَهَةِ رَأْسِهِ . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ ذَلِكَ : ﴿ مِنْهَا حَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا لَعُيلُكُمْ وَمِنْهَا خُوْرِ مُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ . انْتَهَى مُلَحَّطًا .

# بَابُ تَسْنِيمِ الْقَبْرِ وَرَشِّهِ بِالْمَاءِ وَتَعْلِيمِهِ لِيُعْرَفَ وَكَرَاهَةِ الْبِنَاءِ وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهِ

1900 - عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ مُسَنَّمًا . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ .

1901 - وَعَنْ الْقَاسِمِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ : يَا أُمَّهُ بِاللَّهِ اكْشِفِي لِي عَنْ قَبُورٍ لَا مُشْرِفَةٍ ، وَلَا لَاطِئَةٍ لِي عَنْ قَبُورٍ لَا مُشْرِفَةٍ ، وَلَا لَاطِئَةٍ مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

1902 وَعَنْ أَبِي الْمُيَّاجِ الْأَسَدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : لَا تَدَعْ تَمْثَالًا إلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إلَّا سَوَّيْتَهُ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلَّا الْبُحَارِيُّ وَابْنَ مَاجَهُ .

1903 وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ رَشَّ عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ .

مان بْنِ مَظْعُونٍ بِصَحْرَةٍ . رَوَاهُ  $\rho$  علم قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بِصَحْرَةٍ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

1905 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ مَ أَنْ يُجُصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُثْعَدُ عَلَيْهِ . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

1906 - وَالبِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَلَفْظُهُ: نَهَى أَنْ بُحُصَّصَ الْقُبُورُ ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا ، وَأَنْ يُوطَأَ .

1907- وَفِي لَفْظِ النَّسَائِيِّ : نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ أَوْ يُجُصَّصَ أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ .

قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ ﴾ أَعْلَمَ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بِصَحْرَةٍ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ جَعْلِ عَلَامَةٍ عَلَى قَبْرِ الْمَيِّتِ كَنَصْبِ حَجَرٍ أَوْ نَعُوهَا .

قَوْلُهُ: ( أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ) فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: ( عَنْ بَحْصِيصِ الْقُبُورِ). قَالَ الشَّارِحُ: وَفِيهِ تَحْرِيمُ بَحْصِيصِ الْقُبُورِ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ ﴾ . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْقُعُودِ عَلَى الْقَبْرِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ ﴾ . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ . وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : رَأَيْتِ الْأَئِمَّةَ بِمَكَّةَ يَأْمُرُونَ هِمَدْمِ مَا يُبْنَى .

قَوْلُهُ: ( وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا ) فِيهِ تَحْرِيمُ الْكِتَابَةِ عَلَى الْقُبُورِ.

قَوْلَهُ : ﴿ أَوْ يُزَادُ عَلَيْهِ ﴾ بَوَّبَ عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ الْبَيْهَقِيُّ : بَابُ ﴿ لَا يُزَادُ عَلَى الْقَبْرِ أَكْثَرُ مِنْ تُرَابِهِ لِئَلَّا يَرْتَفِعَ ﴾ .

قَوْلُهُ : ( لَا تَدَعْ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ ) فِيهِ الْأَمْرُ بِتَغْيِيرِ صُورِ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ .

قَوْلُهُ: ( وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ) فِيهِ أَنَّ السُّنَّةَ أَنَّ الْقَبْرَ لَا يُرْفَعُ رَفْعًا كَثِيرًا مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ مَنْ كَانَ فَاضِلًا وَمَنْ كَانَ غَيْرَ فَاضِلٍ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَفْعَ الْقُبُورِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ مَنْ كَانَ فَاضِلًا وَمَنْ كَانَ غَيْرَ فَاضِلٍ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَفْعَ الْقُبُورِ زِيَادَةً عَلَى الْقَدْرِ الْمَأْذُونِ فِيهِ مُحَرَّمٌ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ أَصْحَابُ أَحْمَدَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكُ ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَحْظُورٍ لِوُقُوعِهِ مِنْ السَّلَفِ وَالْحَلَفِ وَالْحَلْفِ بِلَا نَكِيرٍ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ يَحْيَى وَالْمَهْدِيُّ فِي الْغَيْثِ لَا يَصِحُ ؛ لِأَنَّ غَايَةً مَا فِيهِ أَنَّهُمْ سَكَتُوا عَنْ ذَلِكَ ، وَالشَّكُوتُ لَا يَكُونُ دَلِيلًا إِذَا كَانَ فِي الْأُمُورِ الظَّنِيَّةِ ، وَتَحْرِيمُ سَكَتُوا عَنْ ذَلِكَ ، وَالشَّكُوتُ لَا يَكُونُ دَلِيلًا إِذَا كَانَ فِي الْأُمُورِ الظَّنِيَّةِ ، وَتَحْرِيمُ

رَفْعِ الْقُبُورِ ظَنِّيٌ ، وَمِنْ رَفْعِ الْقُبُورِ الدَّاخِلِ تَحْتَ الْحَدِيثِ دُخُولًا أَوَّلِيَّا الْقُبَبُ وَالْمَشَاهِدُ الْمَعْمُورَةُ عَلَى الْقُبُورِ ، وَأَيْضًا هُوَ مِنْ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ ، وَقَدْ لَعَن النَّيُّ مُ فَاعِلَ ذَلِكَ ، وَكُمْ قَدْ سَرَى عَنْ تَشْيِيدِ أَبْنِيَةِ الْقُبُورِ وَتَحْسِينِهَا مِنْ مَفَاسِدَ يَبْكِي لَهَا الْإِسْلَامُ ، مِنْهَا اعْتِقَادُ الْجُهَلَةِ لَمَا كَاعْتِقَادِ الْكُفَّارِ لِلْأَصْنَامِ : وَعَظْمَ ذَلِكَ فَظَنُّوا أَنَّهَا قَادِرَةٌ عَلَى جَلْبِ النَّفْعِ وَدَفْعِ الضَّرَرِ فَجَعَلُوهَا مَقْصِدًا لِطَلَبِ قَضَاءِ الْحُوَائِجِ وَمَلْجَأً لِنَجَاحِ الْمَطَالِبِ وَسَأَلُوا مِنْهَا مَا يَسْأَلُهُ الْعِبَادُ مِنْ رَبِّهِمْ ، وَشَدُّوا إِلَيْهَا الرِّحَالَ وَتَمَسَّحُوا هِمَا وَاسْتَغَاثُوا . وَبِالْجُمْلَةِ إِنَّهُمْ لَمْ يَدَعُوا شَيْعًا مِمَّا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ تَفْعَلُهُ بِالْأَصْنَامِ إِلَّا فَعَلُوهُ ، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . وَمَعَ هَذَا الْمُنْكَرِ الشَّنِيعِ وَالْكُفْرِ الْفَظِيعِ لَا تَجِدُ مَنْ يَغْضَبُ لِلَّهِ وَيَغَارُ حَمِيَّةً لِلدِّينِ الْحَنِيفِ لَا عَالِمًا وَلَا مُتَعَلِّمًا وَلَا أَمِيرًا وَلَا وَزِيرًا وَلَا مَلِكًا ، وَقَدْ تَوَارَدَ إِلَيْنَا مِنْ الْأَخْبَارِ مَا لَا يُشَلُّ مَعَهُ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ هَؤُلَاءِ الْمَقْبُورِينَ أَوْ أَكْثَرِهِمْ إِذَا تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ مِنْ جِهَةِ خَصْمِهِ حَلَفَ بِاللَّهِ فَاحِرًا ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ : احْلِفْ بِشَيْخِك وَمُعْتَقَدِكَ الْوَلِيِّ الْفُلَايِيِّ تَلَعْثَمَ وَتَلَكَّأُ وَأَبَى وَاعْتَرَفَ بِالْحَقِّ . وَهَذَا مِنْ أَبْيَنِ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ شِرْكَهُمْ قَدْ بَلَغَ فَوْقَ شِرْكِ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ تَعَالَى ثَانِيَ اثْنَيْنِ أَوْ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ، فَيَا عُلَمَاءَ الدِّينِ وَيَا مُلُوكَ الْمُسْلِمِينَ ، أَيُّ رُزْءٍ لِلْإِسْلَامِ أَشَدُّ مِنْ الْكُفْر ، وَأَيُّ بَلَاءٍ لِهِذَا الدِّينِ أَضَرُّ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ ؟ وَأَيُّ مُصِيبَةٍ يُصَابُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ تَعْدِلُ هَذِهِ الْمُصِيبَةَ ؟ وَأَيُّ مُنْكَرٍ يَجِبُ إِنْكَارُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِنْكَارُ هَذَا الشِّرْكِ الْبَيِّنِ وَاجِبًا:

حَيًّا وَلَكِنْ لَا حَيَاةً لِمَنْ تُنَادِي وَلَكِنْ لَا حَيَاةً لِمَنْ تُنَادِي مَادِ وَلَكِنْ أَنْتَ تَنْفُحُ فِي رَمَادِ

لَقَدْ أَسْمَعْت لَوْ نَادَیْتَ حَیَّا وَلَوْ نَارًا نَفَحْت بِهَا أَضَاءَتْ انْتَهَى .

قُلْتُ : وَقَدْ مَنَّ اللهُ تَعَالَى عَلَى أَهْلِ نَجْدٍ بِآلِ سُعُودٍ وَمُجَدِّدِ الْقَرْنِ الثَّانِي عَشَر مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الْوَهَابِ وَذُرِّيَتِهِ وَأَعْوَانِهِمْ فَهَدَمُوا الْقُبُورَ الَّتِي تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ تَعَالَى وَدَعوا النَّاسَ إِلَى عَبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَإِتْبَاعِ سُنَّةِ رَسُولِهِ  $\rho$ .

#### بَابُ مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْفِنَ الْمَرْأَةَ

1908 عَنْ أَنَسٍ قَالَ : شَهِدْتُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ρ تُدْفَنُ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ ، فَقَالَ : « هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفْ اللَّيْلَةَ » ؟ الْقَبْرِ ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ ، فَقَالَ : « فَلْنَوْلَ فِي قَبْرِهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .

 $\rho$  وَلِأَحْمَدَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رُقَيَّةَ لَمَّا مَاتَتْ قَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « لَا يَدْخُلْ الْقَبْرَ رَجُلُ قَارَفَ اللَّيْلَةَ أَهْلَهُ » . فَلَمْ يَدْخُلْ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْقَبْرَ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُدْخِلَ الْمَرْأَةَ فِي قَبْرِهَا الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ ، وَأَنَّهُ يُقَدَّمُ الرِّجَالُ الْأَجَانِبُ الَّذِينَ بَعُدَ عَهْدُهُمْ بِالْمَلاذِ فِي الْمُوَارَاةِ عَلَى الْأَقَارِبِ الَّذِينَ قَرْبَ عَهْدُهُمْ بِذَلِكَ كَالْأَبِ وَالزَّوْجِ . وَفِيهِ جَوَازُ الْبُكَاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ . اللَّهُ عَلَى شَفِير الْقَبْر ، وَجَوَازُ الْبُكَاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ .

## بَابُ آدَابِ الْجُلُوسِ فِي الْمَقْبَرَةِ وَالْمَشْي فِيهَا

 $\rho$  عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يُلْحَدْ بَعْدُ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَجَلَسْنَا مَعَهُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

1911 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ : « لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى قَبْرٍ » . رَوَاهُ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلّا الْبُخَارِيَّ وَالبِّرْمِذِيَّ .

مُتَّكِمًا عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ : رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  مُتَّكِمًا عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ : « لَا تُؤْذِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ . : « لَا تُؤْذِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

1913 وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ رَأَى رَجُلًا يَمْشِي فِي نَعْلَيْنِ بَيْنَ الْقُبُورِ فَقَالَ : يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ أَلْقِهِمَا . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا البِّرْمِذِيَّ نَعْلَيْنِ بَيْنَ الْقُبُورِ فَقَالَ : يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ أَلْقِهِمَا . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا البِّرْمِذِيَّ

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الإسْتِقْبَالِ فِي الجُلُوسِ لِمَنْ كَانَ مُنْتَظِرًا دَفْنَ الْجِنَازَةِ .

قَوْلُهُ: ( لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ) إِلَى آخِرِهِ. فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الجُلُوسُ عَلَى الْقَبْرِ.

قَوْلُهُ: ( يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ) قَالَ الشَّارِخُ: ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَشْئِ بَيْنَ الْقُبُورِ بِالنَّعْلَيْنِ.

#### بَابِ الدَّفْنِ لَيْلاً

ρ عَنِ الشَّعِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ كَعُودُهُ ، فَمَاتَ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوهُ لَيْلًا ؛ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : « مَا مَنَعَكُمْ أَنْ يَعُودُهُ ، فَمَاتَ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوهُ لَيْلًا ؛ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : « مَا مَنَعَكُمْ أَنْ يَعُودُهُ ، فَمَاتَ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوهُ لَيْلًا ؛ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبُرُوهُ ، فَقَالَ : « مَا مَنَعَكُمْ أَنْ يَعُودُهُ ، فَعَلَى اللَّيْلُ فَكَرِهْنَا ، وَوَكَانَ ظُلْمَةٌ – أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ ، فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ .

قَالَ الْبُحَارِيُّ : وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ لَيْلًا .

1915 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا عَلِمْنَا بِدَفْنِ رَسُولِ اللَّهِ ρ حَتَّى سَمِعْنَا صَوْتَ الْمَسَاحِي : الْمَسَاحِي مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ : وَالْمَسَاحِي : الْمُرُورُ رَوَاهُ أَحْمَدُ .

1916 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : رَأَى نَاسٌ نَارًا فِي الْمَقْبَرَةِ فَأَتَوْهَا ، فَإِذَا رَسُولُ اللّهِ ρ فِي الْمَقْبَرةِ فَأْتَوْهَا ، فَإِذَا رَسُولُ اللّهِ ρ فِي الْقَبْرِ يَقُولُ : « نَاوِلُونِي صَاحِبَكُمْ » . فَلِذَا هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَوْلُهُ: ( فَلِهَ اهُوَ الَّذِي كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ). فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  دَخَلَ قَبْرًا لَيْلًا فَأَسْرَجَ لَهُ سِرَاجٍ فَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  دَخَلَ قَبْرًا لَيْلًا فَأَسْرَجَ لَهُ سِرَاجٍ فَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ . وَقَالَ : « رَحِمَكَ اللَّهُ إِنْ كُنْتَ لَأُوَّاهًا تَلَّاءً لِلْقُرْآنِ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْأَحَادِيثُ الْمَدْكُورَةُ فِي الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ ، وَبِهِ قَالَ الجُمْهُورُ ، وَكَرِهَهُ الْحُسَنُ الْبَصْرِيُّ وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ، وَفِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ مَ زَجَرَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ لَيْلًا حَتَى يُصَلَّى عَلَيْهِ . وَأُجِيبَ عَنْهُ أَنَّ ، وَفِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ مَنْهُ مَ النَّجْرَ مِنْهُ مَ إِنَّا كَانَ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ لَا لِلدَّفْنِ بِاللَّيْلِ ، أَوْ لِأَجْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَدْفِنُونَ الزَّجْرَ مِنْهُ مَ إِنَّا كَانَ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ لَاللَّهْ نِ بِاللَّيْلِ ، أَوْ لِأَجْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَدْفِنُونَ بِاللَّيْلِ لِي اللَّيْلِ لِهِ اللَّيْلِ لِرَدَاءَةِ الْكَفَنِ . فَإِذَا لَمْ يَقَعْ تَقْصِيرٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَتَكْفِينِهِ فَلَا بَأْسَ بِاللَّيْلِ لِرَدَاءَةِ الْكَفَنِ . فَإِذَا لَمْ يَقَعْ تَقْصِيرٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَتَكْفِينِهِ فَلَا بَأْسَ بِاللَّيْلِ لِرَدَاءَةِ الْكَفْنِ . فَإِذَا لَمْ يَقَعْ تَقْصِيرٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَتَكْفِينِهِ فَلَا بَأْسَ بِاللَّيْلِ لِرَدَاءَةِ الْكُفُنِ .

#### بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ

1917 عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ρ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَفَ عَلَيْهِ النَّبْيِتُ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . وَقَالَ : « اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

1918 وَعَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ وَضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ وَحَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالُوا: إذَا سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَيِّتِ عِنْدَ سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَيِّتِ عِنْدَ قَبْرُهِ: يَا فُلَانُ قُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، يَا فُلَانُ قُلْ : رَبِّي اللَّهُ ، وَدِينِي الْإِسْلَامُ وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ  $\rho$  ثُمُّ يَنْصَرِفُ رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ . قُلْ : رَبِّي اللَّهُ ، وَدِينِي الْإِسْلَامُ وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ  $\rho$  ثُمُّ يَنْصَرِفُ رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ ) إِلَى آخِرِهِ . فِيهِ مَشْرُوعِيَّة الإسْتِغْفَارِ لِلْمَيِّتِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْ دَفْنِهِ وَسُؤَالِ التَّثْبِيتِ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ يُسْأَلُ

فِي تِلْكَ الْحَالِ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى ثُبُوتِ حَيَاةِ الْقَبْرِ. وَقَدْ وَرَدَتْ بِذَلِكَ أَحَادِيثُ كَثِيرةٌ بَلَغَتْ حَدَّ التَّوَاتُرِ، وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَيِّتَ يُسْأَلُ فِي قَبْرِهِ، وَقَدْ وَرَدَتْ بِهِ أَيْضًا أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا.

قَوْلُهُ: ( كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُسْتَحِبُّ لِذَلِكَ الصَّحَابَةُ الَّذِينَ أَدْرَكُوهُمْ ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيّ .

# بَابُ النَّهْيِ عَنْ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ وَالسُّرُجِ فِي الْمَقْبَرَةِ

1919 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ τ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ قَالَ : « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

1920 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ρ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ .

قَوْلُهُ: « اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ » . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ظَاهِرُهُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَهَا مَسَاجِدَ يُصَلُّونَ فِيهَا ، وَقِيلَ : هُوَ أَعَمُّ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَفِيها . وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ : « لَا تَخْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا أَوْ عَلَيْهَا » . وَفِيها . وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ ذَلِكَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ مِنْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ جِنَمْسٍ وَرَوَى مُسْلِمٌ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ ذَلِكَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ مِنْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ جِنَمْسٍ وَرَوَى مُسْلِمٌ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ ذَلِكَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ مِنْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ جَنَمْسٍ وَرَوَى مُسْلِمٌ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ ذَلِكَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ مِنْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ كَلِيلٌ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَرْبِمِ النِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ » . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ النِّيْا أَنَّهُ مُورَ مَسَاجِدَ فَإِنِي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ » . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَهْمِرِمُ اللَّهُ بُورِ مَسَاجِدَ .

قَوْلُهُ : « لَعَنَ اللَّهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ » . فِيهِ تَحْرِيمُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ .

قَوْلُهُ: ( وَالسُّرُجَ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ اتِّخَاذِ السُّرُجِ عَلَى الْمَقَابِرِ لِمَا يُفْضِي إلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ الْإعْتِقَادَاتِ الْفَاسِدَةِ.

#### بَابُ وُصُولِ ثَوَابِ الْقُرَبِ الْمُهْدَاةِ إِلَى الْمَوْتَى

1921 عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ الْعَاصِ بْنَ وَائِلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَنْحَرَ مِائَةَ بَدَنَةٍ ، وَأَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِ نَحَرَ حِصَّتَهُ خَمْسِينَ ، وَأَنَّ عَمْرًا سَأَلَ رَسُولُ اللهِ وَائَةَ بَدَنَةٍ ، وَأَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِ نَحَرَ حِصَّتَهُ خَمْسِينَ ، وَأَنَّ عَمْرًا سَأَلَ رَسُولُ اللهِ وَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : « أَمَّا أَبُوكَ فَلَوْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَعَهُ وَلِكَ فَلُوْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَعَهُ وَلِكَ فَلُوْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَعَهُ وَلِكَ فَلُوْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَعَهُ وَلِكَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

1922- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ  $\rho$ : إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يُوصِ ، أَفَيَنْفَعُهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .

1923 وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ρ: إِنَّ أُمِّي أُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا ، وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقْت عَ لَيْهَا ؟ قَالَ « نَعَمْ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

1924 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ρ: إِنَّ أُمِّي تُوفِيّت ، أَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْت عَنْهَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قَالَ : فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا ، فَأَنَا أُشْهِدُك أَيْنَفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

1925 وَعَنْ الْحُسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ أَفَاتُ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ أَفَاتَ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . قال : فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « سَقْيُ الْمَدِينَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ قَالَ : « سَقْيُ الْمَدِينَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( نَحَرَ حِصَّتَهُ خَمْسِينَ ) إِنَّمَا كَانَتْ حِصَّتَهُ خَمْسِينَ ؛ لِأَنَّ الْعَاصِ بْنَ وَائِلٍ حَلَفَ ابْنَيْنِ هِشَامًا وَعَمْرًا ، فَأَرَادَ هِشَامٌ أَنْ يَفِي خَمْسِينَ ؛ لِأَنَّ الْعَاصِ بْنَ وَائِلٍ حَلَفَ ابْنَيْنِ هِشَامًا وَعَمْرًا ، فَأَرَادَ هِشَامٌ أَنْ يَفِي بِنَذْرِ أَبِيهِ فَنَحَرَ حِصَّتَهُ مِنْ الْمِائَةِ الَّتِي نَذَرَهَا وَحِصَّتُهُ خَمْسُونَ ، وَأَرَادَ عَمْرُو أَنْ بِنَا لِللهِ وَلَا اللهِ مَانِعٌ مِنْ يَفْعَلَ كَفِعْلِ أَخِيهِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ مَ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ مَوْتَ أَبِيهِ عَلَى الْكُفْرِ مَانِعٌ مِنْ يَفْعَلَ كَفِعْلِ أَخِيهِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ مَ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ مَوْتَ أَبِيهِ عَلَى الْكُفْرِ مَانِعٌ مِنْ

ؤصُولِ نَفْعِ ذَلِكَ إِلَيْهِ ، وَأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ لَأَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ وَلَحِقَهُ ثَوَابُهُ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ نَذْرَ الْكَافِرِ بَمَا هُوَ قُرْبَةٌ لَا يَلْزَمُ إِذَا مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ . وَأَمَّا إِذَا أَسْلَمَ وَقَدْ وَقَعَ مِنْهُ نَذْرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَفِيهِ خِلَافٌ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِنَذْرِهِ لِمَا وَقَدْ وَقَعَ مِنْهُ نَذْرٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَفِيهِ خِلَافٌ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِنَذْرِهِ لِمَا أَخْرَجَهُ الشَّيْحَانِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِي نَذُرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ ، فَقَالَ لَهُ  $\rho$  : « أَوْفِ بِنَذْرِكَ » .

قَوْلُهُ: ( نَفَعَهُ ذَلِكَ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا فَعَلَهُ الْوَلَدُ لِأَبِيهِ الْمُسْلِمِ مِنْ الصَّوْمِ وَالصَّدَقَةِ يَلْحَقُهُ تَوَابُهُ .

قَوْلُهُ: ( سَقْيُ الْمَاءِ). فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ سَقْيَ الْمَاءِ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ . وَلَفْظُ أَي دَاوُد: ( فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: « الْمَاءُ » . فَحَفَر بِثْرًا وَقَالَ: هَذِهِ لِأُمّ سَعْدٍ ) . وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ مِنْ الْوَلَدِ تَلْحَقُ الْوَالِدَيْنِ بَعْدَ مَوْقِهِمَا بِدُونِ وَصِيَّةٍ مِنْهُمَا وَيَصِلُ إلَيْهِمَا ثَوَابُهَا . إلى أَنْ قَالَ: وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَوْقِهِمَا بِدُونِ وَصِيَّةٍ مِنْهُمَا وَيَصِلُ إلَيْهِمَا ثَوَابُهَا . إلى أَنْ قَالَ: وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَدْهَبِ الشَّافِعِيّ وَجَمَاعَة مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ لا يَصِلُ إلى الْمَيِّتِ ثَوَابَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ . وَذَهَبَ أَمْدُ بن حَنْبَل وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إلى أَنْ أَلْهُ وَمُولِ وَذَهَبَ أَمْدُ بن حَنْبَل وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إلى أَنَّهُ لا يَصِلُ إلى الْمَيِّتِ ثَوَابَهَا ، وَلَا أَنَّهُ لا يَصِلُ . قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ حَكَى النَّووِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمِ الإِجْمَاعَ عَلَى وُصُولِ يَصِلُ . قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ حَكَى النَّووِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمِ الإِجْمَاعَ عَلَى وُصُولِ يَصِلُ . قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ حَكَى النَّووِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمِ الإِجْمَاعَ عَلَى وُصُولِ اللَّعَيْتِ وَعَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعْ عَنِ الْمَيِّتِ وَيَصِلَهُ ثُوابَهَا ، وَلَمْ يُقِيدُ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعْ عَنِ الْمَيِّتِ وَيَصِلَهُ ثُوابَهَا ، وَلَمْ يُقِيدِ ذَلِكَ

## بَابُ تَعْزِيَةِ الْمُصَابِ وَثَوَابِ صَبْرِهِ وَأَمْرِهِ بِهِ وَمَا يَقُولُ لِذَلِكَ

1926 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَى الْمُعْتَى النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَى الْمُعْتَى النَّهُ عَلَى الْمُعْتَى النَّهُ عَلَى الْمُعْتَى النَّهُ عَلَى الْمُعْتَلُومُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلُومُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلُومُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلُومُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَ

مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ  $\rho$  قَالَ : ﴿ مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ﴾ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ .

 $\rho$  قَالَ : « مَا مِنْ مُسْلَمٍ وَلَا  $\rho$  قَالَ : « مَا مِنْ مُسْلَمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ فَيَذْكُرُهَا وَإِنْ قَدُمَ عَهْدُهَا فَيُحْدِثُ لِذَلِكَ اسْتِرْجَاعًا إلَّا مُسْلِمَةٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ فَيَذْكُرُهَا وَإِنْ قَدُمَ عَهْدُهَا فَيُحْدِثُ لِذَلِكَ اسْتِرْجَاعًا إلَّا جُدَّدَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَأَعْطَاهُ مِثْلَ أَجْرِهَا يَوْمَ أُصِيبَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَا جَدَّدَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَأَعْطَاهُ مِثْلَ أَجْرِهَا يَوْمَ أُصِيبَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَا جَدْ .

1929- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى ». رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

رَسُولُ اللّهِ مِ 1930- وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : لَمَّا تُوفِيَ رَسُولُ اللّهِ مَ اللّهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ هَالِكٍ ، وَدَرَكًا اللّهِ مَ وَجَاءَتْ التَّعْزِيَةُ سَمِعُوا قَائِلًا يَقُولُ : إنَّ فِي اللّهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ هَالِكٍ ، وَدَرَكًا مِنْ كُلِّ فَائِتٍ ، فَبِاللّهِ فَثِقُوا وَإِيَّاهُ فَارْجُوا ، فَإِنَّ الْمُصَابَ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( اللَّهُمَّ أُجُرْنِي ) قَالَ الْقَاضِي : يُقَالُ : أُجُرْنِي بِالْقَصْرِ وَالْمَدِّ حَكَاهُمَا صَاحِبُ الْأَفْعَالِ . قَالَ الْأَصْمَعِيُّ وَأَكْثَرُ أَهْلِ اللَّغَةِ :

قَالُوا: هُوَ مَقْصُورٌ لَا يُمَدُّ ، وَمَعْنَى أَجَرَهُ اللَّهُ: أَعْطَاهُ أَجْرَهُ وَجَزَاهُ صَبْرَهُ وَهَمَّهُ فِي فَالُوا: هُوَ مَقْصُورٌ لَا يُمَدُّ ، وَمَعْنَى أَجَرَهُ اللَّهُ: أَعْطَاهُ أَجْرَهُ وَجَزَاهُ صَبْرَهُ وَهَمَّهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ .

قَوْلُهُ: ( وَأَخْلِفْ لِي ) قَالَ النَّووِيُّ: هُوَ بِقَطْعِ الْهَمْزَة وَكَسْرِ اللَّامِ. قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ: يُقَالُ لِمَنْ ذَهَبَ لَهُ مَالٌ أَوْ وَلَدٌ أَوْ قَرِيبٌ أَوْ شَيْءٌ يُتَوَقَّعُ حُصُولُ مِثْلِهِ اللَّغَةِ: يُقَالُ لِمَنْ ذَهَبَ لَهُ مَالٌ أَوْ وَلَدٌ أَوْ قَرِيبٌ أَوْ شَيْءٌ يُتَوَقَّعُ مِثْلُهُ بِأَنْ ذَهَبَ أَخْلَفَ اللَّهُ عَلَيْك : أَيْ رَدَّ عَلَيْك مِثْلَهُ ، فَإِنْ ذَهَبَ مَا لَا يُتَوَقَّعُ مِثْلُهُ بِأَنْ ذَهَبَ وَالِدٌ أَوْ عَمَّ قِيلَ لَهُ : حَلَفَ اللَّهُ عَلَيْك بِغَيْرِ أَلِفٍ : أَيْ كَانَ اللَّهُ حَلِيفَةً مِنْهُ عَلَيْك وَالِدٌ أَوْ عَمَّ قِيلَ لَهُ : حَلَفَ اللَّهُ عَلَيْك بِغَيْرِ أَلِفٍ : أَيْ كَانَ اللَّهُ خَلِيفَةً مِنْهُ عَلَيْك

قَوْلُهُ : ( إِلَّا أَجَرَهُ اللَّهُ ) قَالَ النَّووِيُّ : هُوَ بِقَصْرِ الْهَمْزَةِ وَمَدِّهَا ، وَالْقَصْرُ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ .

# بَابُ صُنْعِ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ وَكَرَاهَتِهِ مِنْهُمْ لِلنَّاسِ

1932 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ حِينَ قُتِلَ قَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا ، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيِّ .

1933- وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ : كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنْ النِّيَاحَةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ .

 $\rho$  قَالَ : « لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ  $\rho$  قَالَ : « لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ : قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : كَانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَقَرَةً أَوْ شَاةً .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ ) فِي مَشْرُوعِيَّة الْقِيَامِ عِنْ الطَّعَامِ لِاشْتِغَالِمِمْ عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِمَا دَهَمَهُمْ مِنْ الطَّعَامِ المُصِيبَةِ .

قَوْلُهُ: ( كُنَّا نَعُدُّ الاِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ ) إِلَى آخِرِهِ. يَعْنِي أَنَّهُمْ كَانُوا يَعُدُّونَ الاِجْتِمَاعَ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ ، وَأَكْلَ الطَّعَامِ عَنْدَهُمْ نَوْعًا مِنْ النِّيَاحَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ شُغْلَةِ الْخَاطِرِ النِّيَاحَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ شُغْلَةِ الْخَاطِرِ بَوْتَ الْمَيِّتِ وَمَا فِيهِ مِنْ شُغْلَةِ السُّنَّةِ ؛ لِأَنَّهُمْ مَأْمُورُونَ بِأَنْ يَصْنَعُوا لِأَهْلِ الْمَيِّتِ عَمَا هُمْ خَالِفُوا ذَلِكَ وَكَلَّفُوهُمْ صَنْعَةَ الطَّعَامِ لِغَيْرِهِمْ .

قَوْلُهُ: ﴿ لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ ﴾ . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْعَقْرِ فِي الْإِسْلَامِ كَمَا كَانَ فِي الْجِالِيَّةِ يَعْقِرُونَ الْإِبِلَ عَلَى قَبْرِ الرَّجُلِ كَانَ فِي الْجِالِيَّةِ يَعْقِرُونَ الْإِبِلَ عَلَى قَبْرِ الرَّجُلِ الْجُوادِ يَقُولُونَ : نُجَازِيهِ عَلَى فِعْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَعْقِرُهَا فِي حَيَاتِهِ فَيُطْعِمُهَا الْأَضْيَافَ الْجُوادِ يَقُولُونَ : نُجَازِيهِ عَلَى فِعْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَعْقِرُهَا فِي حَيَاتِهِ فَيُطْعِمُهَا الْأَضْيَافَ ، فَنَحْنُ نَعْقِرُهَا عِنْدَ قَبْرِهِ حَتَّى تَأْكُلَهَا السِّبَاعُ وَالطَّيْرُ فَيَكُونُ مُطْعِمًا بَعْدَ مَمَاتِهِ كَمَا كَانَ مُطْعِمًا فِي حَيَاتِهِ قَالَ : وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنَّهُ إِذَا عُقِرَتْ رَاحِلًا انْتَهَى . وَالطَّيْمُ عِنْدَهُ حُشِرَ وَالْعَلَا الْتَهَى .

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ وَبَيَانِ الْمَكْرُوهِ مِنْهُ

1935 عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أُصِيبَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ فَجَعَلْتُ أَبْكِي ، فَجَعَلُوا يَنْهَوْنِي وَرَسُولُ اللَّهِ ρ لَا يَنْهَانِي فَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ تَبْكِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ ρ : « يَنْهَوْنِي وَرَسُولُ اللَّهِ مُ لَا يَنْهَانِي فَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ تَبْكِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَرَسُولُ اللَّهِ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ » . مُتَّفَقُ تَبْكِينَ مَا زَالَتْ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

 $\rho$  فَبَكَتْ  $\rho$  فَبَكَتْ  $\rho$  فَبَكَتْ  $\rho$  فَبَكَتْ  $\rho$  فَبَكَتْ  $\rho$  فَبَكَتْ  $\rho$  النِّسَاءُ فَجَعَلَ عُمَرُ يَضْرِبُهُنَّ بِسَوْطِهِ ، فَأَحَذَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  بِيَدِهِ وَقَالَ : مَهْلًا يَا عُمَرُ ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّا كُنَّ وَنَعِيقَ الشَّيْطَانِ » . ثُمَّ قَالَ : « إِنَّهُ مَهْمَا كَانَ مِنْ الْعَيْنِ عُمَرُ ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّهُ مَهْمَا كَانَ مِنْ الْعَيْنِ وَالْقَلْبِ فَمِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْ الرَّحْمَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ الْيَدِ وَاللِّسَانِ فَمِنْ الشَّيْطَانِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

1937 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ ، فَأَتَاهُ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ ، فَلَمَّا دَحَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِي غَاشِيَّةٍ ، فَقَالَ : « قَدْ قَضَى ». فَقَالُوا : لَا بْنِ مَسْعُودٍ ، فَلَمَّا دَحَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِي غَاشِيَّةٍ ، فَقَالَ : « قَدْ قَضَى ». فَقَالُوا : لَا يَا رَسُولَ اللهِ ، فَبَكَى رَسُولُ اللهِ  $\rho$  فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَهُ بَكُوا ؛ فَقَالَ : « أَلَا يَا رَسُولَ اللهِ ، فَبَكَى رَسُولُ اللهِ  $\rho$  فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَهُ بَكُوْا ؛ فَقَالَ : « أَلَا يَسْمَعُونَ أَنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُرْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِعَذَا ، وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمُ » .

1938 0 وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كُنّا عِنْدَ النّبِيّ 0 ، فَأَرْسَلَتْ إلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ تَدْعُوهُ وَتُخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا فِي الْمَوْتِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ 0 : لِلرَّسُولَ « ارْجِعْ إلَيْهَا فَأَخْبِرُهَا أَنَّ لِلّهِ مَا أَحَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى ، فَمُرْهَا فَأَخْبِرُهَا أَنَّ لِلّهِ مَا أَحْذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى ، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرُ وَلْتَحْبَسِبْ » . فَعَادَ الرَّسُولُ فَقَالَ : إِنَّهَا أَقْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّهَا ، قَالَ : فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرُ وَلْتَحْبَسِبْ » . فَعَادَ الرَّسُولُ فَقَالَ : إِنَّهَا أَقْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّهَا ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ مُ ، فَقَامَ النّبِيُ 0 وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمْ ، فَقَالَ سَعْدُ : مَا فَوْفِعَ إِلَيْهِ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَقَعْقُعُ كَأَنَّهَا فِي شَنَّةٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ سَعْدُ : مَا فَرُفِعَ إِلَيْهِ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَقَعْقُعُ كَأَنَّهَا فِي شَنَّةٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ سَعْدُ : مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : « هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّهُ فِي قُلُوبٍ عِبَادِهِ الرُّحْمَاءَ » . هَذَا يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : « هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّهُ فِي قُلُوبٍ عِبَادِهِ الرُّحْمَاءَ » .

1939- وَعَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ لَمَّا مَاتَ حَضَرَهُ النَّبِي 6 وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، قَالَتْ : فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنِّ لَأَعْرِفُ بُكَاءَ أَبِي بَكْرٍ مِنْ بُكَاءٍ عُمَرَ وَعُمَرُ ، قَالَتْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

 $\rho$  لَمَّا قَدِمَ مِنْ أُحُدٍ سَمِعَ نِسَاءً مِنْ  $\rho$  عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  لَمَّا قَدِمَ مِنْ أُحُدٍ سَمِعَ نِسَاءً مِنْ عَبْدِ الْأَشْهَلِ يَبْكِينَ عَلَى هَلْكَاهِنَّ ، فَقَالَ : « وَلَكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَهُ » . فَجِئْنَ غِلَى مَمْزَةَ عِنْدَهُ ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  فَقَالَ : « وَيْخُونَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ فَبَكَيْنَ عَلَى حَمْزَةَ عِنْدَهُ ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  فَقَالَ : « وَيْخُونَ وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ أَنْتُنَّ هَا هُنَا تَبْكِينَ حَتَّى الْآنَ ، مُرُوهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ  $\rho$  . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ .

 $\rho$  جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ ، فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَاسْتَرْجَعَ وَقَالَ : « غُلِبْنَا عَلَيْك يَا أَبَا فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ ، فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَاسْتَرْجَعَ وَقَالَ : « غُلِبْنَا عَلَيْك يَا أَبَا الرَّبِيعِ » . فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ ، فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسَكِّنُهُنَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّبِيعِ » . فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ ، فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسَكِّنُهُنَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « دَعْهُنَ فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَ بَاكِيَةٌ » . قَالُوا : وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  : « وَهُ وَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَلَكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِي لَهُ ) . هَذِهِ الْمُقَالَةُ مِنْهُ  $\rho$  مَعَ عَدَمِ إِنْكَارِهِ لِلْبُكَاءِ الْوَاقِعِ مِنْ نِسَاءِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ هَلْكَاهُنَّ يَدُلُ عَلَى جَوَازِ مُجُوَّدِ الْبُكَاءِ . وَقَوْلُهُ : « وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكِ بَعْدَ الْيُوْمِ » . ظَاهِرُهُ الْمَنْعُ مِنْ مُطْلَقِ الْبُكَاءِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ : « فَإِذَا وَجَبَ الْمَنْعُ مِنْ مُطْلَقِ الْبُكَاءِ ، وَكَذَلِكَ يُعَارِضُ مَا فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ مِنْ الْإِذْنِ بِمُطْلَقِ الْبُكَاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ . إِلَى أَنْ قَالَ : فَيُجْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ لِحَمْلِ الْبَكَاءِ مُطْلَقًا وَمُقَيَّدًا بِبُعْدِ الْمَوْتِ عَلَى الْبُكَاءِ الْمُفْضِي إِلَى مَا لَا يَجُورُ النَّهْيِ عَنْ الْبُكَاءِ مُطْلَقًا وَمُقَيَّدًا بِبُعْدِ الْمَوْتِ عَلَى الْبُكَاءِ الْمُفْضِي إِلَى مَا لَا يَجُورُ النَّهْيِ عَنْ الْبُكَاءِ مُطْلَقًا وَمُقَيَّدًا بِبُعْدِ الْمَوْتِ عَلَى مُحَرَّدِ الْبُكَاءِ الْمُفْضِي إِلَى مَا لَا يَجُورُ النَّهُ عِنْ النَّكُو وَ وَالصُّرَاخِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَالْإِذْنُ بِهِ عَلَى مُحَرَّدِ الْبُكَاءِ النَّذِي هُو دَمْعُ الْعَيْنِ مِنْ النَّوْحِ وَالصُّرَاخِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَالْإِذْنُ بِهِ عَلَى مُحَرَّدِ الْبُكَاءِ النَّذِي هُو دَمْعُ الْعَيْنِ مِنْ النَّوْحِ وَالصُّرَاخِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَالْإِذْنُ بِهِ عَلَى مُحَرَّدِ الْبُكَاءِ الْمُعْفِي وَلَاكَ نَعْمُ الْعَيْنِ وَمَا لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ مِنْ الصَّوْتِ . وقَدْ أَشَارَ إِلَى هَذَا الْجُمْعِ قَوْلُهُ : « وَلَكِنْ نَهَيْت وَمُ كُونُ دَفْعُهُ مِنْ الصَّوْتِ . وقد مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان » . الحديث . انْتَهَى مُلَخَصًا .

# بَابُ النَّهْيِ عَنْ النِّيَاحَةِ وَالنَّدْبِ وَخَمْشِ الْوُجُوهِ وَنَشْرِ الشَّعْرِ وَنَحُوهِ الرُّخْصَةُ فِي يَسِيرِ الْكَلَامِ مِنْ صِفَةِ الْمَيِّتِ

1942 عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ » .

1943 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي اللهِ مَوسَى وَجَعًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي جَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ مَلْمُ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا ، وَجُرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ مَنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا ، وَجُرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ مَنْ أَوْلُ اللهِ مَ اللهِ مَ مَنْ الطّآلَقِةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ .

1944 - وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ ρ يَقُولُ : « إِنَّهُ مَنْ عَلَيْهِ يَعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ » .

. ﴿ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ ، وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

1946- وَفِي رِوَايَةٍ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ .

الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ  $\rho$  :  $\rho$  :  $\phi$  :  $\phi$  النَّبِيِّ عُمْرَ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ .  $\phi$  :  $\phi$ 

1948 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ : « إِنَّ اللهَ لَيْهِ لَهُ عَنْهَا قَالَتْ : إِنَّا اللهَ عَنْهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ : « إِنَّ اللهَ لَيْزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ » . مُتَّفَقُ عَلَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ .

وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ  $\rho$  قَالَ : « الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ » .

1950 - وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ وَقَالَ : « أَرْبَعُ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرَكُونَهُنَّ : الْفَحْرُ بِالْأَحْسَابِ ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالِاسْتِسْقَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرَكُونَهُنَّ : الْفَحْرُ بِالْأَحْسَابِ ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ » . وَقَالَ : « النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْقِهَا ثُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

إِذَا  $\rho$  وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَ  $\rho$  قَالَ : « الْمَيِّثُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ إِذَا وَالَّ النَّبِيَ مُوسَى أَنَّ النَّبِيَ  $\rho$  قَالَ : « الْمَيِّثُ وَقِيلَ لَهُ : أَنْتَ عَضُدُهَا قَالَتْ النَّائِحَةُ : وَاعَضُدُاهَ وَانَاصِرَاهُ وَاكْسِبَاهُ ، جُبِذَ الْمَيِّثُ وَقِيلَ لَهُ : أَنْتَ عَضُدُهَا أَنْتَ كَاسِبُهَا » ؟ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

1952 وَفِي لَفْظِ « مَا مِنْ مَيّتٍ يَمُوثُ فَيَقُومُ بَاكِيهِ مَ فَيَقُولُ : وَاجَبَلاهُ وَاجَبَلاهُ وَاجَبَلاهُ وَكُلُ اللّهِ مَلَكَانِ يَلْهَزانِهِ أَهَكَذَا كُنْتَ » ؟ . رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ وَام سَنَدَاهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِلّا وُكِل بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزانِهِ أَهَكَذَا كُنْتَ » ؟ . رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ

1953 - وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي : وَاجَبَلَاهُ وَاكَذَا وَاكَذَا تُعَدِّدُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ : مَا قُلْت شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي أُنْتَ كَذَلِكَ ؛ فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

 $\rho = 1954$  وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ  $\rho = 1954$  وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : ﴿ لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبُ بَعْدَ الْيَوْمِ ﴾ . وَقَالَتْ فَاطِمَةُ : وَاكَرْبَ أَبَتَاهُ ، فَقَالَ : ﴿ لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبُ بَعْدَ الْيَوْمِ ﴾ . فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ : يَا أَبَتَاهُ أَجَابَ رَبَّا دَعَاهُ ، يَا أَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ يَا أَبَتَاهُ إِلَى حِبْرِيلَ نَنْعَاهُ فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ : أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  التُّرَابَ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

1955- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَحَلَ عَلَى النَّبِيِّ مَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَوَضَعَ فَمَه بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ وَقَالَ : وَانَبِيَّاهُ وَاحَلِيلَاهُ وَاصَفِيَّاهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( لَيْسَ مِنَّا ) أَيْ مِنْ أَهْلِ سُنَّتِنَا وَطَرِيقَتنَا ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ إِخْرَاجَهُ مِنْ الدِّينِ ، وَفَائِدَةُ إِيرَادِ هَذَا اللَّهْظِ الْمُبَالَغَةُ فِي الرَّدْعِ عَنْ الْوُقُوعِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ . قَالَ : وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى تَحْرِيمٍ هَذِهِ الْأَفْعَالِ ؛ لِأَنَّهَا الْوُقُوعِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ . قَالَ : وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى تَحْرِيمٍ هَذِهِ الْأَفْعَالِ ؛ لِأَنَّهَا مُشْعِرَةٌ بِعَدَمِ الرِّضَا بِالْقُضَاءِ .

قَوْلُهُ: « مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ عِمَا نِيحَ عَلَيْهِ » . ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى الْأَخْذِ بِظَاهِرِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ ، وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى تَأْوِيلِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ بِمَنْ أَوْصَى بِأَنْ يُبْكَى عَلَيْهِ . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُرَادُ أَنَّ بِدِهِ عَذَابِ الْمَيِّتِ يَقَعُ عِنْدَ بُكَاءٍ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، وَقَالَ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُرَادُ أَنَّ بِدِهِ عَذَابِ الْمَيِّتِ يَقَعُ عِنْدَ بُكَاءٍ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، وَقَالَ

بَعْضُهُمْ : يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْكَافِرِ دُونَ الْمُؤْمِنِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَنَّ ذَلِكَ يَقَعُ لِمَنْ أَهْلَ نَهْيَ أَهْلِهِ عَنْ ذَلِكَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعْنَى التَّعْذِيبِ تَوْبِيخُ الْمَلَائِكَةِ لَهُ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ هَذِهِ التَّأْوِيلَاتِ فَيَنْزِلَ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَشْحَاصِ ؛ بِأَنْ يُقَالَ مَثَلًا: مَنْ كَانَ طَرِيقَتُهُ النَّوْحَ فَمَشَى أَهْلُهُ عَلَى طَرِيقَتِهِ أَوْ بَالَغَ فَأَوْصَاهُمْ بِذَلِكَ عُذِب بِصَنِيعِهِ ، وَمَنْ كَانَ ظَالِمًا فَنُدِبَ بِأَفْعَالِهِ الجَّائِرَةِ عُذِب بِالَغَ فَأَوْصَاهُمْ عَنْهَا فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ مِنْ أَهْلِهِ النِّيَاحَةَ وَأَهْمَلَ نَهْيَهُمْ عَنْهَا فَإِنْ كَانَ رَاضِيًا بِذَلِكَ الْتَحَقَ بِالْأَوَّلِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ رَاضٍ عُذِب بِالتَّوْبِيخِ كَيْفَ أَهْمَلَ النَّهْيَ ، بِذَلِكَ الْتَحَقَ بِالْأَوَّلِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ رَاضٍ عُذِب بِالتَّوْبِيخِ كَيْفَ أَهْمَلَ النَّهْيَ ، وَمَنْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ كُلِهِ وَاحْتَاطَ فَنَهَى أَهْلَهُ عَنْ الْمَعْصِيَةِ ثُمَّ حَالَفُوهُ وَفَعَلُوا ذَلِكَ وَمَنْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ كُلِهِ وَاحْتَاطَ فَنَهَى أَهْلَهُ عَنْ الْمَعْصِيَةِ ثُمَّ حَالَفُوهُ وَفَعَلُوا ذَلِكَ كَانَ تَعْذِيبُهُ تَأْلُمَهُ بِمَا يَرَاهُ مِنْ هُ كَالَفَةِ أَمْرِهِ وَإِقْدَامِهِمْ عَلَى مَعْصِيَةٍ رَبِيِّمْ عَنَّ وَجَلَّ كَانَ تَعْذِيبُهُ تَأْلُمَهُ بَمَا يَرَاهُ مِنْ هُ كَالَفَةِ أَمْرِهِ وَإِقْدَامِهِمْ عَلَى مَعْصِية رَبِيقِمْ عَنَّ وَجَلَّ كَانَ تَعْذِيبُهُ تَأْلُمَهُ بَمَا يَرَاهُ مِنْهُ مِنْ هُ كَالَفَةٍ أَمْرِهِ وَإِقْدَامِهِمْ عَلَى مَعْصِيةٍ رَبِيقِمْ عَزَّ وَجَلَّ

قَالَ الشَّارِخُ : وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ فَاطِمَةَ جَوَازُ ذِكْرِ الْمَيِّتِ بِمَا هُوَ مُتَّصِفٌ بِهِ إِنْ كَانَ مَعْلُومًا . قَالَ الْكَرْمَانِيُّ : لَيْسَ هَذَا مِنْ نَوْحِ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ الْكَذِبِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ وَغَيْرِهِ إِنَّمَا هُوَ نُدْبَةٌ مُبَاحَةٌ .

## بَابُ الْكَفِّ عَنْ ذِكْرِ مَسَاوِئِ الْأَمْوَاتِ

1956 - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .

مَّالًا وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ : « لَا تَسُبُّوا أَمْوَاتَنَا فَتُؤْذُوا أَحْيَاءَنَا  $\rho$  . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ ﴾ ظَاهِرُهُ النَّهْيُ عَنْ سَبِ الْأَمْوَاتِ عَلَى الْعُمُومِ ، وَقَدْ حُصِّصَ هَذَا الْعُمُومَ بِمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَنْسٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ قَالَ p عِنْدَ ثَنَائِهِمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ : ﴿ وَجَبَتْ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ ﴾ وَقَالُ ابْنُ رَشِيدٍ : إنَّ السَّبَّ يَكُونُ فِي حَقِّ الْكَافِرِ وَفِي حَقِّ الْمُسْلِمِ أَمَّا فِي حَقِّ الْكَافِرِ وَفِي حَقِّ الْمُسْلِمُ ، وَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَحَيْثُ الْمُسْلِمِ أَمَّا فِي حَقِّ الْكَافِرِ وَفِي حَقِ الْمُسْلِمُ أَمَّا الْمُسْلِمِ أَمَّا الْمُسْلِمِ أَمَّا الْمُسْلِمِ أَمَّا الْمُسْلِمُ ، وَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَحَيْثُ الْمُسْلِمِ أَمَّا الْمُسْلِمُ ، وَقَدْ يَجِبُ فِي بَعْضِ الْمُوسِمِ السَّدَاوِحُ : وَالْوَجْهُ تَبْقِيَةُ الْحُدِيثِ عَلَى الْمُواضِعِ ، وَقَدْ تَكُونُ مَصْلَحَةً لِلْمَيِّتِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْوَجْهُ تَبْقِيَةُ الْحُدِيثِ عَلَى عُلَى الْمُوسِمِ إِلَّا مَا حَصَّهُ دَلِيلُ كَالثَّنَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ بِالشَّرِ وَجُرْحِ الْمُحُرُوحِينَ مِنْ الرُّوَاةِ الْمُوسِمِ إلَّا مَا حَصَّهُ دَلِيلُ كَالثَّنَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ بِالشَّرِ وَجُرْحِ الْمُحُرُوحِينَ مِنْ الرُّواةِ عَلَى الْمُوسِمِ إلَّا مَا حَصَّهُ دَلِيلُ كَالثَنَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ بِالشَّرِ وَجُرْحِ الْمُحُرُوحِينَ مِنْ الرُّواةِ الْمُتَعْرِعِ الْمُعَرِّوِ الْمُعَلِمِ الْمُوسِمِي إِلْمَ السَّاوِي الْكُفَّارِ وَالْفُسَّاقِ لِللْمُ الْمُولِ الْمُتَعْرِي مِنْهُمْ وَالتَّنْفِيرِ عَنْهُمْ . إلى أَنْ قَالَ : وَالْمُتَحَرِّي لِدِينِهِ فِي اشْتِغَالِهِ بِعُيُوبِ لِلتَّعْلِهِ مِنْهُمْ وَالتَّنْفِيرِ عَنْهُمْ . إلى أَنْ قَالَ : وَالْمُتَحَرِّي لِدِينِهِ فِي الشَّعْلُهِ مِنْ اللَّهُ عَنْ نَشْرِ مَثَالِبِ الْأَمْوَاتِ ، وَسَتِ مَنْ لَا يَدْرِي كَيْفَ حَالُهُ عَنْ نَشْرِ مَثَالِبِ الْأَمْوَاتِ ، وَسَتِ مَنْ لَا يَدْرِي كَيْفَ عَالُهُ عَنْ نَشْرِ مَثَالِبِ الْمُؤَاتِ ، وَسَتِ مَنْ لَا يَدْوى كَاللَّونَ عَلْ الْمُؤَاتِ ، وَسَتِ مَنْ لَا يَدْوى كَيْفَ عَالُهُ عَنْ نَشْرِ مَثَالِبِ الْمَلِلَ عَلَالَ الْمُعَلِي الْمَوْلَةِ اللْمَاتِ الْمُولِ الْمُؤَاتِ ، وَالْمُوسِمُ اللْمُعْواتِ الْمُعْوِلُ

#### بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ وَمَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِهَا

 $\rho : \emptyset$  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho : \emptyset$  قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لَمُحَمَّدِ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ ، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ  $\emptyset$  . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

1959 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : زَارَ النَّبِيُّ وَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ ، فَقَالَ : « اسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَقَالَ : « اسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَرُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَرُورَ قَبْرَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَرْورَ قَبْرَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا الْمَوْتَ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

1960- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالرِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

- الأول - الأول

1961 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ عَائِشَةَ أَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ الْمَقَابِرِ فَقُلْت لَهَا : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْت ؟ قَالَتْ : مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ اللَّهِ مَا : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْت ؟ قَالَتْ : مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقُلْت لَهَا : أَلَيْسَ كَانَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ كَانَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، ثُمُّ أَمَرَ بِزِيَارَقِهَا . رَوَاهُ الْأَثْرَمُ فِي سُنَنِهِ.

1962 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ρ أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ : « السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

1963 - وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةِ مِثْلُهُ وَزَادَ : « اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ » .

1964 – وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، الْمُقَابِرِ أَنْ يَقُولَ قَائِلُهُمْ : « السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَالْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ ، نَسْأَلُ اللّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ وَابْنُ مَاجَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِيهَا مَشْرُوعِيَّة زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَنَسْخُ النَّهْيِ عَنْ الزِيَارَةِ . وَقَدْ حَكَى وَالنَّوَوِيُّ اتِّهَاقَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ زِيَارَةَ الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ جَائِزَةٌ . قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى كَرَاهَةِ الزِّيَارَةِ لِلنِّسَاءِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ جَائِزَةٌ . قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى كَرَاهَةِ الزِّيَارَةِ لِلنِّسَاءِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَرَاهَةِ هَلْ هِي كَرَاهَةُ تَّرْيِمٍ أَوْ تَنْزِيهٍ ، وَذَهَبَ الْأَكْتَرُ إِلَى الْجُوازِ إِذَا أُمِنَتُ الْفِتْنَةُ وَاسْتَدَلُّوا بِأَدِلَةٍ مِنْهَا دُخُولُهُنَّ تَحْتَ الْإِذْنِ الْعَامِ بِالزِّيَارَةِ . الْجُوازِ إِذَا أُمِنَتُ الْفِتْنَةُ وَاسْتَدَلُّوا بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا دُخُولُهُنَّ تَحْتَ الْإِذْنِ الْعَامِ بِالزِّيَارَةِ . وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْإِذْنَ الْعَامَ مُحُصَّصُ مِهَا النَّهْيِ الْخُاصِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ اللَّعْنِ .

قَ الَ الْقُرْطُبِيُّ : اللَّعْنُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ إِنَّمَا هُوَ لِلْمُكْثِرَاتِ مِنْ الزِّيَارَةِ لِمَا تَقْتَضِيهِ الصِّيغَةُ مِنْ الْمُبَالَغَةِ ، وَلَعَلَّ السَّبَبَ مَا يَقْتَضِي إلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ تَضْيِيع حَقِّ تَقْتَضِي إلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ تَضْيِيع حَقِّ

الزَّوْجِ وَالتَّبَرُّجِ ، وَمَا يَنْشَأُ مِنْ الصِّيَاحِ وَخُو ذَلِكَ وَقَدْ يُقَالُ إِذَا أَمِنَ جَمِيعَ ذَلِكَ فَلَا مَانِعَ مِنْ ، الْإِذْنِ لَهُنَّ ؛ لِأَنَّ تَذَكُّرَ الْمَوْتِ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ .

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَيِّتِ يُنْقَلُ أَوْ يُنْبَشُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ

مَبْدَ اللّه بْنَ أُبِيٍّ بَعْدَمَا دُفِنَ فَأَخْرَجَهُ  $\rho$  عَبْدَ اللّه بْنَ أُبِيٍّ بَعْدَمَا دُفِنَ فَأَخْرَجَهُ فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ .

 $\rho$  عَبْدَ اللّهِ بْنَ أُبِيِّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ  $\rho$  عَبْدَ اللّهِ بْنَ أُبِيِّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ . فَاللّهُ أَعْلَمُ وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا قَالَ سُفْيَانُ : فَيَرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  أَلْبَسَ عَبْدَ اللّهِ قَمِيصَهُ مُكَافَأَةً بِمَا صَنَعَ . رَوَاهُمَا الْبُحَارِيُّ .

1967 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ρ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ وَكَانُوا نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ فَجَعَلْتُهُ فِي وَجُلُ ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .

وَلِمَالِكٍ فِي الْمُوطَّا أَنَّهُ سَمِعَ غَيْرَ وَاحِدٍ يَقُولُ: إِنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَسَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ مَاتًا بِالْعَقِيقِ فَحُمِلًا إِلَى الْمَدِينَةِ وَدُفِنَا كِمَا .

وَلِسَعِيدٍ فِي سُنَنِهِ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحُضْرَمِيّ أَنَّ رِجَالًا قَبَرُوا صَاحِبًا لَهُمْ لَمُ يُغَسِّلُوهُ وَلَمْ يَجِدُوا لَهُ كَفَنَا ثُمَّ لَقُوا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَأَخْبَرُوهُ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهُ ، فَأَخْرَجُوهُ مِنْ قَبْرِهِ ثُمَّ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَحُنِّطَ ، ثُمَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( بَعْدَ مَا دُفِنَ ) . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ إ إخْرَاجِ الْمَيِّتِ مِنْ قَبْرِهِ إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لَهُ مِنْ زِيَادَةِ الْبَرَكَةِ عَلَيْهِ وَنَحْوِهَا . قَوْلُهُ: ( وَكَانُوا نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ). فِيهِ جَوَازُ إِرْجَاعِ الشَّهِيدِ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أُصِيبَ فِيهِ بَعْدَ نَقْلِهِ مِنْهُ، وَلَيْسَ فِي هَذَا أَنَّهُمْ كَانُوا دُفِنُوا فِي الْمَدِينَةِ ثُمَّ الَّذِي أُصِيبَ فِيهِ بَعْدَ نَقْلِهِ مِنْهُ، وَلَيْسَ فِي هَذَا أَنَّهُمْ كَانُوا دُفِنُوا فِي الْمَدِينَةِ ثُمَّ أُخْرِجُوا مِنْ الْقُبُورِ وَنُقِلُوا.

قَوْلُهُ: ( فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ نَبْشُ الْمَيِّتِ لِأَمْرٍ يَتَعَلَّقُ بِالْحَيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمَيِّتِ فِي دَفْنِ مَيِّتٍ آخَرَ مَعَهُ.

قَوْلُهُ: ( فَحُمِلًا إِلَى الْمَدِينَةِ) فِيهِ جَوَازُ نَقْلِ الْمَيِّتِ مِنْ الْمَوْطِنِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ إِلَى مَوْطِنِ آخَرَ يُدْفَنُ فِيهِ، وَالْأَصْلُ الْجَوَازُ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا لِدَلِيلِ.

قَوْلُهُ : ( فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهُ ) إِلَى آخِرِهِ . فِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ نَبْشُ الْمَيِّتِ لِغُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ . انْتَهَى مُلَحَّصًا . والله أعلم .

#### كِتَابُ الزَّكَاة بَابُ الْحُثِّ عَلَيْهَا وَالتَّشْدِيدِ فِي مَنْعِهَا

 $\rho$  كَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : وَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : إِنَّك تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَيِّي اللَّهُ وَأَيِّي وَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ؛ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ؛ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ ؛ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

 أَكْلَتْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ هِمَا أَجْرًا ، وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْرٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تَعْيَبُهَا فِي بُطُوفِهَا أَجْرٌ حَتَّى ذَكَرَ الْأَجْرَ فِي أَبْوَافِهَا وَأَرْوَاثِهَا ، وَلَوْ اسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ يَتَجَذُهَا شَرَفَيْنِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ تَخْطُوهَا أَجْرٌ . وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكُرُمًا وَبَحَمُّلًا وَلَا يَنْسَى حَقَّ ظُهُورِهَا وَبُطُوفِهَا فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا وَيُسْرِهَا وَأَمَّا الَّتِي هِي عَلَيْهِ وَزُرٌ يَكُرُمُا وَبَحَمُّلًا وَلَا يَنْسَى حَقَّ ظُهُورِهَا وَبُطُوفِهَا فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا وَيُسْرِهَا وَأَمَّا الَّتِي هِي عَلَيْهِ وِزْرٌ وَزُرٌ ، فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَحًا وَرِيَاءَ النَّاسِ ، فَذَلِكَ الَّذِي هِي عَلَيْهِ وِزْرٌ وَزُرٌ ، فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَحًا وَرِيَاءَ النَّاسِ ، فَذَلِكَ الَّذِي هِي عَلَيْهِ وِزْرٌ وَزُرٌ ، فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَحًا وَرِيَاءَ النَّاسِ ، فَذَلِكَ اللَّذِي هِي عَلَيْهِ وِزْرٌ اللَّهُ عَلَيَ فِيهَا شَيْعًا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ وَلُولُ : فَالْحُمُرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فِيهَا شَيْعًا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْجَامِعَةَ الْفَاذَةَ : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ حَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلُ مُهُمُ وَمُسْلِمٌ .

1971- لَكِنْ فِي لَفْظِ مُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُد : لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يؤدُّونَهُ بَدَلَ الْعَنَاقِ .

ρ وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَيُقُولُ : « فِي كُلِّ إبلِ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لَا تُفْرَقُ إبلٌ عَنْ حِسَاكِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتِّرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّ آخِذُوهَا ، وَشَطْرَ إبلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِيُّ . عَزَمَاتِ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

1973- وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ : « وَشَطْرَ مَالِهِ » .

وَهُوَ حُجَّةٌ فِي أَخْذِهَا مِنْ الْمُمْتَنِعِ وَوُقُوعِهَا مَوْقِعِهَا.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَالَ أَبُو بَكْر بن الْعَرَبِي : تُطْلَقُ الزَّكَاة عَلَى الصَّدَقَةِ الْوَاحِبَةِ وَالْمَنْدُوبَةِ وَالنَّفَقَةِ وَالْعَفْو وَالْحَقّ . وَتَعْرِيفُهَا فِي الشَّرْعِ : إِعْطَاءُ جُزْءٍ مِنَ النِّصَابِ إِلَى فَقِيرٍ وَنَحْوُهُ غَيْرَ مُتَّصِفُ بِمَانِعِ شَرْعِي يَمْنَعُ مِنَ الصَّرْفِ إِلَيْهِ .

قَوْلُهُ: ﴿ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَائِهِمْ ﴾ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الإِمَامَ هُوَ الذي يَتَوَلَّى فَرْضِ الزَّكَاةِ وَصَرْفَهَا إِمَّا بِنَفْسِهِ وِإِمَّا بِنَائِيهِ فَمَنِ امْتَنَعَ مِنْهُمْ أُخِذَتْ مِنْهُ قَهْرًا.

قَوْلُهُ: ﴿ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ﴾ . اسْتَدَلَّ بِهِ لِقَوْلِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَكْفِي إِخْرَاجِ النَّكَاة فِي صَنْفٍ وَاحِدٍ . قَالَ الْخُطَّائِيُّ : وَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِهِ مَنْ لا يَرَى عَلَى الْمَدْيُونِ النَّكَاة إِذَا لَمْ يَفْضُلْ مِنَ الدَّيْنِ الذي عَلَيْهِ قَدْرَ نِصَابٍ لأَنَّهُ لَيْسَ بِغَنِيٍّ إِذْ إِخْرَاجُ مَالِهِ مُسْتَحَقُّ لِغُرْمَائِهِ .

قَوْلُهُ: ﴿ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِم أَمْوَالْهِمْ ﴾ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْمُصَّدِقِ أَخْذَ خِيَارَ الْمَالِ لأَنَّ الزَّكَاةَ لِمُوَاسَاةُ الْفُقَرَاءُ فَلا يُنَاسِبُ ذَلِكَ الإِجْحَافُ بِالْمَالِكِ إلا بِرضَاهُ .

قَوْلُهُ: « وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ » . فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الظُّلْمِ وَالنُّكْتَة فِي ذِكْرِهِ عَقِبَ الْمَنْعِ مِنْ أَخْذِ كَرَائِمِ الأَمْوَالِ الإِشَارَة إِلَى أَنَّ أَخْذَهَا ظُلْمٌ .

قَوْلُهُ: ﴿ حِجَابِ ﴾ . أَيِّ لَيْسَ لَهَا صَارِفٌ يَصْرِفُهَا وَلا مَانِعٍ وَالْمُرَادُ أَنَّهَا مَقْبُولَةٌ وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة عِنْدَ أَحْمَدٍ مَرْفُوعًا: ﴿ وَعُوةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَقُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى :

وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ صَرْفِ الزَّكَاةِ فِي بَلَدِهَا ، وَاشْتِرَاطُ إِسْ لام الْفَقِيرِ وَأَنَّهَا بَحِبُ فِيهِ مَعَ الْفُقْرَاءِ . وَأَنَّهَا بَحِبُ فِيهِ مَعَ الْفُقْرَاءِ .

قَالَ الشَّارِحُ: وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى بَعْثِ السَّعَادَةِ وَتَوْصِيَةِ الإِمَامِ عَامِلهُ فِيمَا يَعْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الأَحْكَامِ وَقُبُولُ حَبَرِ الْوَاحِدِ وَوُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ وَإِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي عَتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الأَحْكَامِ وَقُبُولُ حَبَرِ الْوَاحِدِ وَوُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ وَإِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الْمَجْنُونِ لِلْعُمُومِ أَيْضًا وَأَنَّ الْمَالَ إِذَا تَلَفَ قَبْلَ التَّمَكُنِ مِنَ الأَدَاءِ سَقَطَتْ الزَّكَاة لإضَافَةِ الصَّدَقَةِ إِلَى الْمَالِ . انْتَهَى مُلَحَّطًا .

قَوْلُهُ: « مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزِ ». قَالَ الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرَ الطَّبَرَانِيُّ: الْكَنْزُ كُلُّ شَيْءٍ جَعْمُوعٌ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ سَوَاءٌ كَانَ فِي بَطْنِ الْأَرْضِ أَوْ فِي ظَهْرِهَا . قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي الْمُرَادِ بِالْكَنْزِ الْمَذْكُورِ فِي الْقُرْآنِ وَفِي الْحُدِيثِ الْقَاضِي عِيَاضٌ: اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي الْمُرَادِ بِالْكَنْزِ الْمَذْكُورِ فِي الْقُرْآنِ وَفِي الْحُدِيثِ ، فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ : هُوَ كُلُّ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ صَدَقَةُ الزَّكَاةِ فَلَمْ تُؤَدَّ فَأَمَّا مَالُ أُخْرِجَتْ ، فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ : هُو كُلُّ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ صَدَقَةُ الزَّكَاةِ فَلَمْ تُؤَدَّ فَأَمَّا مَالُ أُخْرِجَتْ ، فَقَالَ الشَّارِحُ : وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الذَّهَبِ وَلَا شَارِحُ : وَالْحُدِيثِ : « وَلَا صَاحِبَ بَقْرٍ » . وَالْفِضَّةِ وَالْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَقَدْ زَادَ مُسْلِمٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : « وَلَا صَاحِبَ بَقْرٍ » . قَالَ الشَّارِحُ : قَالَ الشَّامِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : « وَلَا صَاحِبَ بَقْرٍ » . قَالَ المُصَيِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى :

وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ تَارِكَ الزَّكَاةِ لَا يُقْطَعُ لَهُ بِالنَّارِ وَآخِرُهُ دَلِيلٌ فِي إِثْبَاتِ الْعُمُومِ.

 وَكَانَ هَذَا مِنْ عُمَرَ تَعَلُّقًا بِظَاهِرِ الْكَلَامِ قَبْلَ أَنْ يَنْظُرَ فِي آخِرِهِ وَيَتَأَمَّلَ شَرَائِطَهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ يُرِيدُ أَنَّ الْقَضِيَّةَ قَدْ تَضَمَّنَتْ عِصْمَةَ دَمٍ وَمَالٍ مُتَعَلِّقَةً بِأَطْرَافِ شَرَائِطِهَا ، وَالحُكْمُ الْمُعَلَّقُ بِشَرْطَيْنِ لَا يَحْصُلُ بِأَحَدِهِمَا وَمَالٍ مُتَعَلِقةً بِأَطْرَافِ شَرَائِطِهَا ، وَالحُكْمُ الْمُعَلَّقُ بِشَرْطَيْنِ لَا يَحْصُلُ بِأَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ مَعْدُومٌ ، ثُمَّ قَايَسَهُ بِالصَّلَةِ وَرَدَّ الزَّكَاةَ إلَيْهَا ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ قِتَالَ الْمُمْتَنِعِ مِنْ الصَّلَةِ كَانَ إِجْمَاعًا مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَلِذَلِكَ رَدَّ الْمُحْتَلَفَ فِيهِ إِلَى الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ .

قَوْلُهُ: ( حَتَى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ) إِلَى آخِرِهِ. الْمُرَادُ كِهَذَا أَهْلُ الْأَوْثَانِ دُونَ أَهْلِ الْكَوْبَ وَلَا يُرْفَعُ عَنْهُمْ السَّيْفُ. أَهْلِ الْكَبَابِ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَيُقَاتَلُونَ وَلَا يُرْفَعُ عَنْهُمْ السَّيْفُ.

قَوْلُهُ : ( لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : ضَبَطْنَاهُ بِوَجْهَيْنِ : بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِهَا ، وَمَعْنَاهُ مَنْ أَطَاعَ فِي الصَّلَاةِ وَجَحَدَ فِي الزَّكَاةِ أَوْ مَنَعَهَا .

قَوْلُهُ: ( عَنَاقًا ). بِفَتْحِ الْعَيْنِ: وَهُيَ الْأُنْثَى مِنْ أَوْلاَدِ الْمَعْنِ وَفِي الرِّوايَةِ الْأُخْرَى: « عِقَالًا » وَقَدْ اختلف فِي تَفْسِيرِهِ ، فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِقَالِ : زَكَاةُ عَامٍ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ مَعْرُوفٌ فِي اللَّغَةِ كَذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُ بِالْعِقَالِ : الْحَبْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ الْفُقْهَاءِ . وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِقَالِ : الحُبْلُ اللَّذِي يُعْقَلُ بِهِ الْبَعِيرُ ، وَهَذَا الْقَوْلُ مَحْكِي عَنْ مَالِكٍ وَابْنِ أَبِي ذِنْبٍ وَغَيْرِهِمَا ، قَالَ النَّذِي يُعْقَلُ بِهِ الْبَعِيرُ ، وَهَذَا الْقَوْلُ مَحْكِي عَنْ مَالِكٍ وَابْنِ أَبِي ذِنْبٍ وَغَيْرِهِمَا ، قَالَ النَّويِ وَالْمَبَالَغَةِ فَيَقْتَضِي قِلَّةً مَا عُلِقَ الْعَرَبِ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ حَرَجَ مَعْرَجَ التَّشْيِقِ وَالتَّشْدِيدِ وَالْمُبَالُغَةِ فَيَقْتَضِي قِلَّةَ مَا عُلِقَ الْعَرَبِ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ حَرَجَ مَعْرَجَ التَّشْيِقِ وَالتَّشْدِيدِ وَالْمُبَالُغَةِ فَيَقْتَضِي قِلَّةَ مَا عُلِقَ الْعَرَبِ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ حَرَجَ مَعْرَجَ التَّشْيِقِ وَالتَّشْدِيدِ وَالْمُبَالُغَةِ فَيَقْتَضِي قِلَّةَ مَا عُلِقَ الْعَرَبِ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ حُرَجَ مَعْرَجَ التَّشْيِقِ وَالتَّشْدِيدِ وَالْمُبَالُغَةِ فَيَقْتَضِي قِلَّةَ مَا عُلِقَ الْعَرَبِ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ مُولَةِ عُلَاللَّ الْمَعْنَى . قَالَ التَوْوِيُ الْعَلَامُ وَهَالَ اللَّهُ عَلَى صَدَقَةِ الْعَامِ لَمْ يَعْضِلُ هَذَا الْمَعْنَى . قَالَ التَوْوِيُ الْمَالِمُ اللَّهُ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ صَاحِيحةٌ قَاضِينَةٌ بِأَنْ مَانِعَ الزَّكَةِ يُقَاتَلُ حَتَى يُشْهَدُوا أَنْ لَالْمَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَاكَ أَقُولُ أَنَ . وَاعْلَمْ اللَّهُ وَلَا الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ اللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ » . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

قَوْلَهُ : « فِي كُلِّ إِبِلِ سَائِمَةٍ » . يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا زَّكَاةَ فِي الْمَعْلُوفَةِ .

قَوْلَهُ : ( لَا تُفْرَقُ إِبِّلُ عَنْ حِسَاكِهَا ) . أَيْ لَا يُفَرِّقُ أَحَدُ الْخَلِيطَيْنِ مِلْكَهُ عَنْ مِلْكِ صَاحِبهِ .

قَوْلُهُ : ( مُؤْتَجِرًا ) أَيْ : طَالِبًا لِلْأَجْرِ .

قَوْلُهُ: ( فَإِنَّا آخِذُوهَا ) أُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهرًا إذا لم يرض رب المال ، وعلى أنه يُكتفى بنية الإمام .

قَوْلُهُ: (وَشَطْر مَاله) أَيْ: بَعْضهُ، وَقَدْ استدل بِهِ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلإِمَامِ أَنْ يُعَاقِبَ بِأَخْذِ الْمَال وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ مِنْ قَوْلَيْهِ ثُمُّ رَجَعَ عَنْهُ وَقَالَ إِنَّهُ مَنْسُوخٍ. انْتَهَى. قَالَ فِي الاخْتِيَارَات: وَالتَّعْزِيرُ بِالْمَالِ سَائِغٌ إِتْلافًا وَقَالَ إِنَّهُ مَنْسُوخٍ عَلَى أَصْلِ أَحْمَدٍ لأَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ أَصْحَابُهُ أَنَّ الْعُقُوبَاتِ فِي الأَمْوَالِ وَأَخْذًا وَهُوَ جَارٍ عَلَى أَصْلِ أَحْمَدٍ لأَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ أَصْحَابُهُ أَنَّ الْعُقُوبَاتِ فِي الأَمْوَالِ عَيْرُ مَنْسُوحَةٍ كُلّهَا ، وَقَوْل أَبِي الشَّيْخِ الْمَقْدِسِيّ : وَلا يَجُوزُ أَخْذَ مَالِ الْمُعَزَّرِ ، فَإِشَارَةٌ مِنْهُ إِلَى مَا يَفْعَلُهُ الْوُلاةُ الظَّلَمَةُ .

#### بَابُ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي

1974 عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ: إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا وَرَسُولُهُ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعَشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ ، وَالْغَنَمِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَوْقَ أَنْ الْبَنَةُ مُخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ؛ فَإِذَا فَفِيهَا ابْنَةُ مُخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ؛ فَإِذَا فَفِيهَا ابْنَةُ مُخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ؛ فَإِذَا

بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونِ إِلَى خَمْسِ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْس وَسَبْعِينَ ؛ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابِرَةً لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ؛ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِل فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجُذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهُمًا ؟ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا جَذَعَةً فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهُمًا أَوْ شَاتَيْن ؛ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهُمًا ؛ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهُمًا أَوْ شَاتَيْنِ ؛ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ كَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهُمًا ؛ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ ؛ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعُ مِنْ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا .

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى مَائَةٍ شَاةٌ وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ثَلَاثُمائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا يُعْمَى إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُخْتَمَعٍ حَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ حَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّويَّةِ ؛ وَإِذَا كَانَ حَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ حَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّويَّةِ ؛ وَإِذَا كَانَ

سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا .

وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً دِرْهَم فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالْبُحَارِيُّ وَقَطَّعَهُ فِي عَشَرَةِ مَوَاضِعَ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنَى كَذَلِكَ .

1975 - وَلَهُ فِيهِ فِي رِوَايَةٍ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ: فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : هَذَا إِسْنَادُ صَحِيحٌ وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ .

وَفِي الْغَنَمِ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ . فَإِذَا زَادَتْ شَاةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ بَعْدُ فَلَيْسَ فِيهَا إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ بَعْدُ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ ، فَإِذَا كَثُرَتْ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَكَذَلِكَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ مَحَافَة الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ حَلِيطَيْنِ فَهُمَا بَيْنَ مُفْتَرِقٍ مَحَافَة الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ حَلِيطَيْنِ فَهُمَا

يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ مِنْ الْغَنَمِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْتِرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنُ .

1977 وفي هَذَا الْخَبَرِ مِنْ رِوَايَةِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَالْمٍ مُرْسَلًا : فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَّسِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ بَلَغَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ بَلْغَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ بَلَغَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ سَتِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ سَتِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بِنَاتٍ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبِّينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ سَبِّينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتٍ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبِّعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتٍ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَى تَبْلُغَ تِسْعًا وَشَبْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ بَلْعَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتٍ لَبُونٍ وَحِقَةٌ حَتَى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ عَلَى وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَابْنَةُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتَمْانِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَابْنَةُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتَمَانِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ وَابْنَةُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتَمَانِينَ وُمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ وَابْنَةُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَلَمُ السِينِينِ وُحِدَتْ أَوْدَ . . . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . .

1978 وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ مَ إِلَى الْيَمَنِ وَأُمَرِنِي أَنْ آدُخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ وَيَنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مُنْ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ وَيَنْ كُلِّ مَاجُهُ فِيهِ حُكْمُ الْحَالِمِ . وَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَلَيْسَ لِابْنِ مَاجَهُ فِيهِ حُكْمُ الْحَالِمِ .

 $\rho$  أَصَدِّقُ  $\rho$  أَصَدِّقُ  $\rho$  أَصَدِّقُ  $\rho$  أَصَدِّقُ  $\rho$  أَصَدِّقُ أَهْلَ الْيَمَنِ ، فَأَمَرِنِي أَنْ آخُذَ مِنْ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ آخُذَ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ وَالْحُمْسِينَ ، وَمَا بَيْنَ السِّتِينَ وَالسَّبْعِينَ . وَمَا بَيْنَ اللَّمْ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ ، فَقَدِمْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ  $\rho$  فَأَمَرِنِي أَنْ لَا آخُذَ فِيمَا بَيْنَ الثَّمَانِينَ وَالتِسْعِينَ ، فَقَدِمْتُ فَيهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

 $\rho$  وَعَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ : سِعْرٌ ، عَنْ مُصَدِّقِي رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  أَنَّهُمَا قَالا : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا . وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا .

1981 وَعَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ قَالَ : أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللهِ ρ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ فِي عَهْدِي أَنَّ لَا نَأْخُذُ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ ، وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُقُولُ : إِنَّ فِي عَهْدِي أَنَّ لَا نَأْخُذُ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ ، وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ . وَأَتَاهُ رَجُلُ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِئُ .

1982 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ مِنْ غَاضِرَةِ قَيْسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « ثَلَاثُ مَنْ فَعَلَهُنَّ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ : مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ ، وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ ، وَلَا يُعْطِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ ، وَلَا يُعْطِي الْمُرِيضَةَ وَلَا الشَّرَطَ اللَّهِيمَةَ ، وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلُكُمْ حَيْرَهُ . وَلَمْ يَشْرِهِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

 $\rho$  مُصَدِّقًا ، فَمَرَرْثُ  $\rho$  مُصَدِّقًا ، فَمَرَرْثُ مِرَجُلٍ فَلَمْ أَحِدْ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِلَّا ابْنَةَ مَخَاضٍ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهَا صَدَقَتُهُ ، فَقَالَ : ذَاكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ ، وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ ، وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ ، وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا فَقُلْتُ : مَا أَنَا بِآخِدٍ مَا لَمْ أُومَرْ بِهِ ، فَهَذَا رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  مِنْك قَرِيبٌ فَحَرَجَ مَعِي وَحَرَجَ بِالنَّاقَةِ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ ، وَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ قَبِلْنَاهُ مِنْك ، وَآجَرَكَ اللّهُ فِيهِ » . قَالَ : فَخُذْهَا ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

1984 وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ قَالَ: تَعَدَّ عَلَيْهِمْ بِالسَّحْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي وَلَا تَأْخُذْهَا الْأَكُولَةَ وَلَا الرُّبِّ وَلَا الْمَاخِضَ وَلَا فَحْلَ الْغُنَمِ، وَتَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالتَّنِيَّةَ وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالَ وَخِيَارِهِ رَوَاهُ مَالِكُ فِي الْمُوطَّأِ.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ ) إِلَى آخِرِهِ . فِيهِ ذَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُصَدِّقِ قَبُولُ مَا هُوَ أَدْوَنَ ، وَيَأْخُذُ التَّفَاوُتَ مِنْ جِنْسٍ غَيْرِ جِنْسِ الْوَاحِبِ وَكَذَا الْعَكْسُ .

قَوْلُهُ: ( فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ). مُقْتَضَاهُ أَنَّهَا لَا تَجِبُ الشَّاةُ الرَّابِعَةُ حَتَّى تُوُفِيَّ أَرْبَعَمِائَةِ شَاةٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ.

قَوْلُهُ: ( وَلَا يُؤْحَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ). أَي معيبة. قَالَ الشَّارِحُ: وَاختلف فِي مِقْدَارِ ذَلِكَ، فَالْأَكْتَرُ عَلَى أَنَّهُ مَا تَبَتَ بِهِ الرَّدُ فِي الْبَيْعِ، وَقِيلَ: مَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَيَدْخُلُ فِي الْمَعِيبِ الْمَرِيضُ، وَالذَّكُرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى سِنِّ أَكْبَرَ مِنْهُ.

قَوْلُهُ : ( وَلَا تَيْسٌ ) . وَهُوَ فَحْلُ الْغَنَمِ .

قَوْلُهُ: (إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ) قَالَ فِي الْفَتْحِ: اختلف فِي ضَبْطِهِ ، فَالْأَكْتَرُ عَلَى أَنَّهُ بِالتَّشْدِيدِ ، وَالْمُرَادُ الْمَالِكُ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي عُبَيْدٍ وَتَقْدِيرُ الْحَدِيثِ: لَا هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ أَصْلًا ، وَلَا يَأْخُذُ التَّيْسَ إِلَّا بِرِضَا الْمَالِكِ لِكَوْنِهِ مُحْتَاجًا إلَيْهِ ، فَفِي أَخْذِهِ بِعَيْرِ اخْتِيَارِهِ إِضْرَارُ بِهِ ، وَعَلَى هَذَا فَالِاسْتِشْنَاءُ مُحْتَصُّ بِالثَّالِثِ . وَمِنْهُمْ مَنْ ضَبَطَهُ بِتَحْفِيفِ الصَّادِ وَهُوَ السَّاعِي ، وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ بِذَلِكَ إِلَى التَّقُويِضِ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَبَطَهُ بِتَحْفِيفِ الصَّادِ وَهُوَ السَّاعِي ، وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ الْمَصْلَحَةِ فَيَتَقَيَّدُ عِمَا إِلَيْهِ فِي اجْتِهَادِهِ لِكَوْنِهِ يَجْرِي مَحْرَى الْوَكِيلِ فَلَا يَتَصَرَّفُ بِعَيْرِ الْمَصْلَحَةِ فَيَتَقَيَّدُ عِمَا إِلَيْهِ فِي اجْتِهَادِهِ لِكَوْنِهِ يَجْرِي مَحْرَى الْوَكِيلِ فَلَا يَتَصَرَّفُ بِعَيْرِ الْمَصْلَحَةِ فَيَتَقَيَّدُ عِمَا الْشَافِعِيّ .

قَوْلُهُ: ( وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ حَشْيَةَ الصَّدَقَةِ). قَالَ فِي الْفَتْحِ: قَالَ مَالِكُ فِي الْمُوطَّأِ: مَعْنَى هَذَا أَنْ يَكُونَ النَّفَرُ الثَّلَاثَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ فَيَجْمَعُونَهَا حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ فِيهَا إلَّا شَاةً وَاحِدَةٌ، أَوْ يَكُونُ لِلْحَلِيطَيْنِ مِائَتَا شَاةٍ وَشَاةٌ فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ،

فَيُفَرِّقُونَهَا حَتَّى لَا يَكُونَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ . وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى إِنْظَالِ الْحِيلَةِ وَالْعَمَلِ عَلَى الْمَقَاصِدِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهَا بِالْقَرَائِنِ .

قَوْلُهُ: ( وَمَا كَانَ مِنْ حَلِيطٍ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ). قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ شَاةً مَثَلًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِشْرُونَ قَدْ عَرَفَ مِنْهُمَا عَيْنَ مَالِهِ ، فَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنْ أَحَدِهِمَا شَاةً فَيَرْجِعُ الْمَأْخُوذُ مِنْ مَالِهِ عَلَى حَلِيطِهِ بقِيمَةِ نِصْفِ شَاةٍ .

قَوْلُهُ: ( وَفِي الرِّقَةِ ). بِكَسْرِ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِ الْقَافِ: هِيَ الْفِضَّةُ الْخَالِصَةُ سَوَاءُ كَانَتْ مَضْرُوبَةً أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَةٍ.

قَوْلُهُ: ( مَعَافِرَ ). بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ: حَيُّ مِنْ هَمْدَانَ لَا يَنْصَرِفُ لِمَا فِيهِ مِنْ صِيغَةِ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ ، وَإِلَيْهِمْ تُنْسَبُ الثِيّابُ الْمَعَافِرِيَّةُ ، وَالْمُرَادُ هُنَا: الثِيّابُ الْمَعَافِرِيَّةُ ، وَالْمُرَادُ هُنَا: الثِيّابُ الْمُعَافِرِيَّةُ ، كَمَا فَسَّرَهُ بِذَلِكَ أَبُو دَاوُد. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الْمُعَافِرِيَّةُ ، كَمَا فَسَّرَهُ بِذَلِكَ أَبُو دَاوُد. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ النِّصَابُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ فِيهَا أَنَّ السُّنَّةَ فِي زَكَاةِ الْبَقِرِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ ، وَأَنَّهُ النِّصَابُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ فِيهَا

قَوْلُهُ : ( مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْ الصِّغَارِ الَّتِي تَرْضَعُ اللَّبَنَ .

قَوْلُهُ : ( وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً كِمَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ ) . قَالَ الشَّارِخُ : قَوْلُهُ : ( رَافِدَةً ) : أَيْ مُعِينَةٌ لَهُ عَلَى أَدَاءِ الزَّكَاةِ .

قَوْلُهُ : ( وَلَا الدَّرِنَةَ ) . بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ مُشَدَّدَةً بَعْدَهَا رَاءٌ مَكْسُورَةٌ ثُمَّ نُونٌ وَهِيَ الْجُرْبَاءُ ، قَالَهُ الْخَطَّابِيِّ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَلَا الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ ﴾ . الشَّرَطُ بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هِيَ صِغَارُ الْمَالِ وَشِرَارُهُ . وَاللَّئِيمَةُ: الْبَخِيلَةُ بِاللَّبَنِ .

قَوْلُهُ : ( الْأَكُولَةَ ) . بِفَتْحِ الْهُمْزَةِ وَضَمِّ الْكَافِ : الْعَاقِرُ مِنْ الشِّيَاهِ ، وَالشَّاةُ تُعْزَلُ لِلْأَكْلِ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَلَا الرُّبَى ﴾ . بِضَمِّ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ : هِيَ الشَّاةُ الَّتِي تُرَبَّى فِي الْبَيْت لِلَبَنِهَا .

قَوْلُهُ : ( وَتَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ ) . الْمُرَادُ الْجَذَعَةُ مِنْ الضَّأْنِ وَالثَّنِيَّةُ مِنْ الْمَعْزِ

قَوْلُهُ: ( وَذَلِكَ عَدْلُ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالَ وَخِيَارِهِ). قَالَ الشَّارِخُ: الْغِذَاءُ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ الْمَكْسُورَةِ بَعْدَهَا ذَالُ مُعْجَمَةٌ جَمْعُ غِذًى كَغِنَى: السِّحَالُ.

## بَابُ لَا زَكَاةً فِي الرَّقِيقِ وَاخْيْلِ وَاخْمُرِ

1985 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ

1986- وَلاَّبِي دَاوُد لَيْسَ فِي الْحَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَّكَاةٌ إِلَّا زَّكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرقيق. 1986- وَلاَّحْمَدَ وَمُسْلِم لَيْسِ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ.

1988 وَعَنْ عُمَرَ وَجَاءَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالُوا : إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَهْوَالًا حَيْلًا وَرَقِيقًا نُحِبُ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ طَهُورٌ ، قَالَ : مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي حَيْلًا وَرَقِيقًا نُحِبُ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ طَهُورٌ ، قَالَ : مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي فَأَفْعَلُهُ ، وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ  $\rho$  وَفِيهِمْ عَلِيٌّ  $\tau$  ، فَقَالَ عَلِيٌّ : هُوَ حَسَنٌ إِنْ فَأَفْعَلُهُ ، وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ  $\rho$  وَفِيهِمْ عَلِيٌّ  $\tau$  ، فَقَالَ عَلِيٌّ : هُو حَسَنٌ إِنْ يَكُنْ حِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْحَذُونَ هِمَا مِنْ بَعْدِكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ .

989- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سُئِلَ رَسُولَ اللهِ ρ عَنْ الْحَمِيرِ فِيهَا زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ مَا جَاءَنِي فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْفَاذَّةُ : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مَعْنَاهُ .

— الأول — الأول

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ » . قَالَ ابْنُ رَشِيدٍ : أَرَادَ بِذَلِكَ الْجِنْسَ فِي الْفَرَسِ وَالْعَبْدَ لَا الْفَرْدَ الْوَاحِدَ ، إذْ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ فِي الْعَبْدِ الْمُتَصَرِّفِ وَالْفَرَسِ الْمُعَدِّ لِلرُّكُوبِ . انْتَهَى .

وَقَدْ احْتَجَّ بِظَاهِرِ حَدِيثِ الْبَابِ الظَّاهِرِيَّةُ فَقَالُوا: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ لَا لَيْجَارَةٍ وَلَا لِغَيْرِهَا. وَأُجِيبَ عَنْهُمْ بِأَنَّ زَكَاةَ التِّجَارَةِ ثَابِتَةٌ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْمِنْذِرِ وَغَيْرُهُ فَيَحُصُّ بِهِ عُمُومَ هَذَا الْحَدِيثِ.

قَالَ الشَّارِحُ : قَوْلُهُ : ( إِنْ لَمْ تَكُنْ جِزْيَة ) إِلَى آخِرِهِ . ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ عَلِيًّا لَا يَقُولُ بِجَوَازِ أَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ ، وَإِنَّكَا حَسُنَ الْأَخْذُ مِنْ الجُمَاعَةِ الْمَذْكُورِينَ لِكَوْنِهِمْ قَدْ طَلَبُوا مِنْ عُمَرَ ذَلِكَ .

#### بَابُ زَّكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

 $\rho = 3$  هَدْ عَفَوْت لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْجَوْقِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho = 8$  هَدْ عَفَوْت لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْجَنْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ عَنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهُمَّا دِرْهُم ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِاتَةٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالرَّرْمِذِيُّ .

1991 - وَفِي لَفْظِ: « قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ زَكَاةٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

1992 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ho : « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوِبِلِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الْوِبِلِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الْوِبِلِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ .

1993- وَهُوَ لِأَحْمَدَ وَالْبُحَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ .

1994 وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ النَّبِيِّ مَ قَالَ : « إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحُوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَ لَك عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحُوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارً » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْفِضَّةِ ، وَعَلَى أَنَّ زَّكَاتَهَا رُبْعُ الْعُشْرِ وَلَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا . وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى اعْتِبَارِ النِّصَابِ فِي زَّكَاةِ الْفِضَّةِ ، وَهُوَ إِجْمَاعٌ أَيْضًا وَعَلَى أَنَّهُ مِائتَا دِرْهَمٍ . قَالَ الْحَافِظُ : وَلَا يُخَالِفْ فِي أَنَّ نِصَابَ الْفِضَّةِ مِائتَا دِرْهَمٍ إِلَّا ابْنُ حَبِيبٍ الْأَنْدَلُسِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ : إِنَّ وَهُمَ إِنَّهُ قَالَ : إِنَّ الْمُلُونَ بِدَرَاهِمِهِمْ .

قَوْلُهُ : ( فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ) إلى آخره . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ نِصَابَ الذَّهَبِ عِشْرُونَ دِينَارًا ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْأَكْثَرُ .

قَوْلُهُ : ( وَحَالَ عَلَيْهَا الْحُوْلُ ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اعْتِبَارِ الْحَوْلِ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَمِثْلُهُ الْفِضَّةُ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْأَكْتَرُ .

قَوْلُهُ: ( فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ). فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ الذَّهَبِ رُبْعُ الْعُشْرِ ، وَلا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا .

## بَابُ زَكَاةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ

1995 عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « فِيمَا سَقَتْ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ ، وَفِيمَا سَقَتْ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ : « الْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ » .

— الأول — الأول

 $\rho$  قَالَ : « فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ  $\rho$  قَالَ : « فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا ، لَكِنَّ لَفْظَ النَّسَائِيِّ وَأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهُ « بَعْلًا » بَدَلَ « عَثْرِيًّا » .

 $\rho$  قَالَ : « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ  $\rho$  قَالَ : « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ » . وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ .

1998 - وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيُّ : « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرِ وَلَا حَبِّ صَدَقَةٌ » .

1999- وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةِ : « مِنْ ثَمَرٍ » بِالثَّاءِ ذَاتِ النُّقَطِ الثَّلَاثِ .

2000- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : « الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .

2001- وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ خَتُومًا » .

2002 وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : أَرَادَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَرْضِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ مِنْ الْخُضْرَاوَاتِ صَدَقَةً ، فَقَالَ ابْنُ طَلْحَةَ : لَيْسَ لَك ذَلِكَ أَرْضٍ مُوسَى بْنِ طَلْحَة مِنْ الْخُضْرَاوَاتِ صَدَقَةً ، فَقَالَ ابْنُ طَلْحَة : لَيْسَ لَك ذَلِكَ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  كَانَ يَقُولُ : « لَيْسَ فِي ذَلِكَ صَدَقَةٌ » . رَوَاهُ الْأَثْرَمُ فِي سُنَنِهِ .

هُوَ مِنْ أَقْوَى الْمَرَاسِيلِ لِاحْتِجَاجِ مَنْ أَرْسَلَهُ بِهِ .

2003 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ مَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَحْرُصُ النَّحْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكِلَ مِنْهُ ثُمَّ يُخَيِّرُ يَهُودَ يَأْخُذُونَهُ بِذَلِكَ

الْخُرْصِ أَوْ يَدْفَعُونَهُ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخُرْصِ لِكَيْ يُحْصِيَ الزَّكَاةَ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتُفَرَّقَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

2004 وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ .

رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُحْرَصُ الْعَنَبُ كَمَا يُحْرَصُ الْعِنَبُ كَمَا يُحْرَصُ النَّحْلُ ، فَكَّحَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ النَّحْلُ مَّرًا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

 $\rho$  وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ .

رَسُولُ وَمَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ρ عَنْ الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْجُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : مَّرَيْنِ مِنْ مَّرِ الْمَدِينَةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

2008 وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ فِي الْآيَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ . قَالَ : هُوَ الجُّعْرُورُ وَلَوْنُ الْحُبَيْقِ ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ مَ أَنْ يُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ الرُّذَالَةُ . رَوَاهُ النَّسَائِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ ) . الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْمَطَرُ أَوْ النَّالِجُ أَوْ الطَّلُ ، وَالْمُرَادُ بِالْعُيُونِ : الْأَنْهَارُ الْجَارِيَةُ الَّتِي يُسْتَقَى مِنْهَا دُونَ اغْتِرَافٍ بِآلَةٍ بَلْ تُسَاحُ إِسَاحَةً .

قَوْلُهُ: ( أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا ). قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ الَّذِي يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ مِنْ غَيْرِ سَقْيٍ . وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْعُشْرُ فِيمَا سُقِيَ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْأَنْهَارِ وَخُوهِمَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مُؤْنَةٌ كَثِيرَةٌ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ بِالنَّوَاضِحِ ، وَخُوهِمَا مِمَّا وَخُوهِمَا مِمَّا

فِيهِ مُؤْنَةٌ كَثِيرةٌ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهَذَا مُتَّفَقُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ وُحِدَ مِمَّا يُسْقَى بِالنَّضْحِ تَارَةً وَبِالْمَطَرِ أُخْرَى ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الإسْتِوَاءِ وَجَبَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ ، وَبِالْمَطَرِ أُخْرَى ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الإسْتِوَاءِ وَجَبَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ ، وَهُو قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ وَهُو قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ ابْنُ قُدَامَة : لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ كَانَ حُدُمُهُ وَالتَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةً وَأَحَدِ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ كَانَ حُكْمُ الْأَقَلِ تَبَعًا لِلْأَكْثَرِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالتَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةً وَأَحَدِ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ

قَوْلُهُ: « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ » . قَالَ الشَّارِحُ: هَذَا حَاصُّ بِقَدْرِ الْخَمْسَةِ الْأَوْسُقِ فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا دُونَهَا وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الجُمْهُورُ .

قَوْلُهُ: ( إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ فِي ذَلِكَ صَدَقَةٌ). قَالَ الشَّارِخ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحَضْرَاوَاتِ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ .

وَقَالَا : إِنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا يُكَالُ وَيُدَّخَرُ لِلِاقْتِيَاتِ .

قَوْلُهُ : ( كَانَ رَسُولُ اللّهِ p يَبْعَثُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ ) . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الْخُرْصِ فِي الْعِنَبِ وَالنَّخْلِ ، وَقِيلَ : يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِمَّا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ بِالْخُرْصِ .

قَوْلُهُ: ( وَدَعَوَا الثُّلُثَ ) . قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : لَهُ مَعْنَيَانِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَتْرُكَ الثُّلُثَ أَوْ الرُّبْعَ مِنْ الْعُشْرِ . وَثَانِيهِمَا أَنْ يَتْرُكَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ يَتُوكَ ثُلُثَ الزَّكَاةِ أَوْ رُبْعَهَا لِيُفَرِّقَهَا هُوَ بِنَفْسِهِ . وَقِيلَ : ثُعْشَرَ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَنْ يَدَعَ ثُلُثَ الزَّكَاةِ أَوْ رُبْعَهَا لِيُفَرِّقَهَا هُوَ بِنَفْسِهِ . وَقِيلَ : يَدْعُ لَهُ وَلِأَهْلِهِ قَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ . وَأَحْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الصَّحَابَةِ مِنْ طَرِيقِ الصَّلْتِ بْنِ يَدْعُ لَهُ وَلِأَهْلِهِ قَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ . وَأَحْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الصَّحَابَةِ مِنْ طَرِيقِ الصَّلْتِ بْنِ زُرُعُو لَكَ عَلَى الْحَرْصِ فَقَالَ : وَرُبُعُهَا لِيُهُمْ يَسْرِقُونَ وَلَا تَصِلُ النَّهِ مَ النَّعُمْلَهُ عَلَى الْحُرْصِ فَقَالَ : وَأَشْبِتْ لَنَا النِّصْفَ وَابَقِ هُمُ النِّصْفَ فَإِنَّهُمْ يَسْرِقُونَ وَلَا تَصِلُ النَّهِمْ .

قَوْلُهُ: ( الْجُعْرُورُ ) . قَالَ فِي الْقَامُوسِ: هُوَ تَمُرُ رَدِيءٌ .

قَوْلُهُ: ( وَلَوْنُ الْحُبَيْقِ). بِضَمِّ الْحُاءِ الْمُهْمَلَةِ. قَالَ فِي الْقَامُوسِ: حُبَيْقُ كَزُبَيْرٍ: تَمُّرٌ دَقَلٌ.

قَوْلُهُ : ( الرُّذَالَةُ ) . بِضَمِّ الرَّاءِ : هِيَ مَا انْتَفَى جَيِّدُهُ .

قَوْلُهُ: ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ p) إِلَى آخِرِهِ . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ أَنْ يُخْرِجَ الرَّدِيءَ عَنْ الْجُيِّدِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ نَصًّا فِي التَّمْرِ وَقِيَاسًا فِي سَائِرِ الْأَجْنَاسِ الَّتِي بَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ ، وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلْمُصَدِّقِ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ

2009 عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيِّ قَالَ : قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي خَلْلا ، قَالَ : « فَأَدِّ الْعُشُورَ » . قَالَ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِ لِي جَبَلَهَا ، قَالَ : فَحَمَى لِي جَبَلَهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ .

2010- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ مَ أَنَّهُ أَحَذَ مِنْ النَّبِيِّ الْعُشْرَ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

 $\rho$  بِعُشُورِ  $\rho$  بَعْشُورِ  $\rho$  بَعْشُورِ  $\rho$  بَعْشُورِ نَعْلِلَهُ أَنْ يَحْمِي لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ : سَلَبَةُ ، فَحَمَى لَهُ ذَلِكَ الْوَادِي غَلْلِ لَهُ ، وَكَانَ عِيمَالَهُ أَنْ يَحْمِي لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ : سَلَبَةُ ، فَحَمَى لَهُ ذَلِكَ الْوَادِي فَلَمَّا وُلِّي عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَكَمَرُ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤدِّي إِلَى رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  مِنْ عُشُورِ خَيْلِهِ فَاحْمِ فَكَتَبَ عُمَرُ : إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤدِّي إِلَى رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  مِنْ عُشُورٍ خَيْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ ، وَإِلّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

2012- وَلأَبِي دَاوُد فِي رِوَايَةٍ بِنَحْوِهِ وَقَالَ : « مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : حَدِيثُ أَبِي سَيَّارَةَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ قَالَ الْبُحَارِيُّ : لَمْ يُدْرِكْ سُلَيْمَانُ أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَيْسَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ شَيْءٌ يَصِحُ .

قَوْلُهُ : ( مُتْعَانُ ) . بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ وَكَذَا الْمُتَعِيُّ .

قَوْلُهُ: ( سَلَبَةَ ). بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَاللّامِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ: هُوَ وَادٍ لِبَنِي مُتْعَانَ ، قَالَهُ: الْبَكْرِيُّ فِي مُعْجَمِ الْبُلْدَانِ وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى وُجُوبِ الْعُشْرِ فِي الْعُسَلِ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ، وَحَكَاهُ البّرِّمذِيُّ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فِي الْعَسَلِ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ، وَحَكَاهُ البّنِ عَنْ الجُمْهُورِ إِلَى عَدَمِ وَذَهَب الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَالتَّوْرِيُّ وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ الجُمْهُورِ إِلَى عَدَمِ وَخَوبِ الزَّكَاةِ فِي الْعَسَلِ ، وَأَشَارَ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التِرْمِذِيِّ إِلَى أَنَّ الَّذِي نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ الجُمْهُورِ أَوْلَى مِنْ نَقْلِ التِرْمِذِيِّ . وَاعْلَمْ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي سَيَّارَةَ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ الجُمْهُورِ أَوْلَى مِنْ نَقْلِ التِرْمِذِيِّ . وَاعْلَمْ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي سَيَّارَةَ وَعَلَمُ الْبُرِ عَنْ الجُمْهُورِ أَوْلَى مِنْ نَقْلِ التِرْمِذِيِّ . وَاعْلَمْ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي سَيَّارَةَ فِي الْعَسَلِ وَحَدِيثَ هِلَالٍ إِنْ كَانَ غَيْرَ أَبِي سَيَّارَةَ لَا يَدُلَّ مَ وَعَقَلَ عُمَرُ الْعِلَةَ فَأَمْرَ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، وَعَقَلَ عُمَرُ الْعِلَةَ فَأَمْرَ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، وَبَقِيَّةُ أَحَادِيثِ الْبَابِ لَا تَنْتَهِضُ لِلاحْتِجَاجِ بِهَا .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّكَازِ وَالْمَعْدِنِ

2013- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : « الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْمِعْدِنُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ .

2014 وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفَرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَمَالِكُ فِي الْمُوطَّأَ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ الرَّكَازِ الْخُمْسُ ، وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْوَاجِدُ لَهُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الجُمْهُورُ .

قَوْلُهُ: ( فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْحَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ). فِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ: إِنَّ الْوَاحِبَ فِي الْمَعَادِنِ الزَّكَاةُ وَهِيَ رُبْعُ الْعُشْرِ.

# أَبْوَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ بَابُ الْمُبَادَرَةِ إِلَى إِخْرَاجِهَا

2015 عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ وَ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ ، ثُمُّ دَحَلَ النَّبِيُّ وَ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ ، ثُمُّ دَحَلَ الْبَيْتِ تِبْرًا الْبَيْتِ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ حَرَجَ ، فَقُلْتُ : أَوْ قِيلَ لَهُ : فَقَالَ كُنْت خَلَّفْت فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِنْ الصَّدَقَةِ فَكَرهْت أَنْ أُبَيِّتَهُ فَقَسَمْتُهُ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

2016 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ ρ يَقُولُ : « مَا خَالَطَتْ الصَّدَقَةُ مَالًا قَطُّ إِلَّا أَهْلَكَتْهُ » . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبُحَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ .

2017 - وَالْحُمَيْدِيُّ ، وَزَادَ قَالَ : يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْك فِي مَالِكَ صَدَقَةٌ فَلَا ثُخْرِجْهَا فَيُهْلِكُ الْحُرَامُ الْحَلَالَ .

وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ مَنْ يَرَى تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( تِبْرًا ) . بِكَسْرِ الْمُثَنَّاةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ : الذَّهَبُ الَّذِي لَمْ يَصْفُ وَلَمْ يُضْرَبْ .

قَوْلُهُ: (أَنْ أُبَيِّتَهُ). أَيْ أَتْرُكَهُ يَبِيثُ عِنْدِي. وَالْحَدِيثُ يَدُلُ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الْمُبَادَرَةِ بِإِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ. قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: فِيهِ أَنَّ الْخَيْرَ يَنْبَغِي أَنْ يُبَادَرَ بِهِ، فَإِنَّ الْمُبَادَرَةِ بِإِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ. قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: فِيهِ أَنَّ الْخَيْرَ يَنْبَغِي أَنْ يُبَادَرَ بِهِ، فَإِنَّ الْمُفَاتِ تَعْرِضُ وَالْمَوَانِعَ تَمْنَعُ، وَالْمَوْتَ لَا يُؤْمَنُ، وَالتَّسْوِيفَ غَيْرُ مَحْمُودٍ زَادَ غَيْرُهُ الْآفَاتِ تَعْرِضُ وَالْمَوْنِ وَأَنْفَى لِلرَّبِ تَعَالَى وَهُو أَخْلَصُ لِلذِّمَةِ وَأَنْفَى لِلْحَاجَةِ وَأَبْعَدُ مِنْ الْمَطْلِ الْمَذْمُومِ وَأَرْضَى لِلرَّبِ تَعَالَى وَهُو أَخْمَى لِلذَّنْبِ .

وَالْحَدِيثُ الثَّانِي : يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُجَرَّدَ مُخَالَطَةِ الصَّدَقَةِ لِغَيْرِهَا مِنْ الْأَمْوَالِ سَبَبٌ لِإِهْلَاكِهِ . وَاحْتِجَاجُ مَنْ احْتَجَّ بِهِ عَلَى تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ صَحِيحٌ .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِهَا

2018 - عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ النَّبِيَّ وَ قَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيِّ .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقِيلَ :  $\rho$  عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقِيلَ : مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللهِ ، وَأَمَّا حَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ حَالِدًا ، قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللّهِ ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا » ، قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللّهِ ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا » . ثَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ . . ثُمَّ قَالَ : « يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْت أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ » ؟ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ

2020 وَأَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ عُمَرَ ، وَلَا مَا قِيلَ لَهُ فِي الْعَبَّاسِ ، وَقَالَ فِيهِ : « فَهِي عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا » قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أَرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ أَخَرَ عَنْهُ الصَّدَقَةَ عَامَيْنِ لِحَاجَةٍ عَرَضَتْ لِلْعَبَّاسِ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُؤخِّرَ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ ، ثُمَّ يَأْخُذَهُ ، وَمَنْ رَوَى فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا ، فَيُقَالُ : كَانَ تَسَلَّفَ مِنْهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ ، ذَلِكَ الْعَامِ وَالَّذِي قَبْلَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَأَعْتَادَهُ ) . هِيَ آلَاثُ الْحُرْبِ مِنْ السِّلَاحِ وَالدَّوَابِ وَغَيْرِهَا ، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُمْ طَلَبُوا مِنْ حَالِدٍ زَكَاةَ أَعْتَادِهِ ظَنَّا مِنْهُمْ السِّلَاحِ وَالدَّوَابِ وَغَيْرِهَا ، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُمْ طَلَبُوا مِنْ حَالِدٍ زَكَاةَ فِيهَا عَلَيَّ ، فَقَالُوا لِلنَّبِي  $\rho$  أَنَّهَا لِلتِّجَارَةِ وَأَنَّ الزَّكَاةَ فِيهَا وَاحِبَةٌ ، فَقَالَ هُمُ : لَا زَكَاةَ فِيهَا عَلَيَّ ، فَقَالُوا لِلنَّبِي اللَّهِ : إِنَّ حَالِدًا مَنَعَ الزَّكَاةَ فَقَالَ : « إِنَّكُمْ تَظْلِمُونَهُ ؛ لِأَنَّهُ حَبَسَهَا وَوَقَفَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ : إِنَّ حَالِدًا مَنَعَ الزَّكَاةَ فَقَالَ : « إِنَّكُمْ تَظْلِمُونَهُ ؛ لِأَنَّهُ حَبَسَهَا وَوَقَفَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى قَبْلَ الْحُولِ عَلَيْهِا فَلَا زَكَاةَ فِيهَا . وَيُعْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ : لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ لَا عُطَاهَا وَلَمْ يَشِحُ هِمَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَقَفَ أَمُوالُهُ لِلَّهِ تَعَالَى مُتَبَرِّعًا فَكَيْفَ يَشِحُ لِهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بَوَاحِبٍ عَلَيْهِ .

وَاسْتَنْبَطَ بَعْضُهُمْ مِنْ هَذَا وُجُوبَ زَكَاةِ التِّجَارَةِ ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ السَّلَفِ وَالْحُلَفِ خِلَافًا لِدَاوُدَ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الْوَقْفِ ، وَصِحَّةِ وَقْفِ الْمَنْقُولِ وَبِهِ قَالَتْ الْأُمَّةُ بِأَسْرِهَا إِلَّا أَبَا حَنِيفَةَ وَبَعْضَ الْكُوفِيِّينَ .

قَوْلُهُ: ( فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا). مِمَّا يُقَوِّي أَنَّ الْمُرَادَ هِمَذَا أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ تَعَجَّلَ مِنْ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامَيْنِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيُّ وَقَالَ لِعُمَرَ: « إِنَّا كُنَّا تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ عَامَ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيُّ وَ قَالَ لِعُمَرَ: « إِنَّا كُنَّا تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ عَامَ الْأَوَّلِ ». إلِى أَنْ قَالَ: وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحُوْلِ وَلَوْ لِعَامَيْنِ.

# بَابُ تَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ فِي بَلَدِهَا وَمُرَاعَاةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لَا الْقِيمَةِ وَمَا يُقَالُ عِنْدَ دَفْعِهَا

ρ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ ρ فَأَحَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَجَعَلَهَا فِي فُقَرَائِنَا ، فَكُنْتُ غُلَامًا يَتِيمًا فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصًا الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَجَعَلَهَا فِي فُقَرَائِنَا ، فَكُنْتُ غُلَامًا يَتِيمًا فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصًا .

2022 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ أَسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ : أَيْنَ الْمَالُ قَالَ : وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي ؟ أَحَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهُ .

2023- وَعَنْ طَاوُسٍ قَالَ : كَانَ فِي كِتَابِ مُعَاذٍ : « مَنْ حَرَجَ مِنْ مِخْلَافِ إِلَى مِخْلَافٍ الْمَاثُومُ فِي سُننِهِ . وَوَاهُ الْأَثْرَمُ فِي سُننِهِ . إِلَى مِخْلَافٍ فَإِنَّ صَدَقَتَهُ وَعُشْرَهُ فِي مِخْلَافِ عَشِيرِتِهِ » . رَوَاهُ الْأَثْرَمُ فِي سُننِهِ .

2024 وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ الْهِا مِ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : « خُذْ الْحَبَّ مِنْ الْجَبِّ ، وَالْبَقَرَةَ مِنْ الْبَقَرِ » . رَوَاهُ الْحَبَّ مِنْ الْجَبِّ ، وَالْبَقَرَةَ مِنْ الْبَقرِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاؤُد وَابْنُ مَاجَهْ .

وَاجْبُرَانَاتُ الْمُقَدَّرَةُ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقِيمَةَ لَا تُشْرَعُ وَإِلَّا كَانَتْ تِلْكَ اجْبُرَانَاتُ عَبَثًا .

2025 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ، وَاذَا أَعْطَيْتُمْ الزَّكَاةَ فَلَا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا أَنْ تَقُولُوا : اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا ، وَلَا تَخْعَلْهَا مَغْرَمًا » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

 $\rho$  وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ : « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ » . فَأَتَاهُ أَبِي أَبُو أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ ، فَقَالَ : « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

قَوْلُهُ: ( فَأَحَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَجَعَلَهَا فِي فُقَرَائِنَا). قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى مَشْرُوعِيَّة صَرْفِ زَكَاةِ كُلِّ بَلْدَةٍ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِهِ وَكَرَاهَةِ صَرْفِهَا فِي غَيْرِهِمْ.

قَوْلُهُ: « مَنْ حَرَجَ مِنْ مِخْلَافٍ إِلَى مِخْلَافٍ فَإِنَّ صَدَقَتَهُ وَعُشْرَهُ فِي مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ » . قَالَ الشَّارِحُ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مِنْ انْتَقَلَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ كَانَ زَكَاةُ مَالِهِ لِأَهْلِ الْبَلَدِ الَّذِي انْتَقَلَ مِنْهُ مَهْمَا أَمْكَنَ إِيصَالُ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ .

قَوْلُهُ: ﴿ خُذْ الْحَبَّ مِنْ الْحَبِّ ﴾ إلى آخره . قَالَ الشَّارِحُ: وَقَدْ اسْتَدَلَّ كِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا بَجِبُ الزَّكَاةُ مِنْ الْعَيْنِ وَلَا يَعْدِلُ عَنْهَا إِلَى الْقِيمَةِ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِهَا وَعَدَمِ الْجِنْسِ .

قَوْلُهُ: (كَانَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ صَلّى عَلَيْهِمْ) إلى آخره. قَالَ الشَّارِحُ: وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ ، وَكَرِهَهُ مَالِكُ الشَّارِحُ: وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ ، وَكَرِهَهُ مَالِكُ وَالْجُمْهُورُ. قَالَ ابْنُ التِّينِ : وَهَذَا الْحَدِيثُ يُعَكَّرُ عَلَيْهِ . وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ: يَدْعُو آخِذُ الصَّدَقَةِ بِهَذَا الدُّعَاءِ لِهِنَا الْحُدِيثِ ، فَصَلَاةُ النَّبِيّ  $\rho$  عَلَى أُمَّتِهِ الْعُلَمَاءِ: يَدْعُو آخِذُ الصَّدَقَةِ بِهَذَا الدُّعَاءِ لِهِنَا الْحُدِيثِ ، فَصَلَاةُ النَّبِيّ  $\rho$  عَلَى أُمَّتِهِ

دُعَاءٌ هَمُ بِالْمَغْفِرَةِ ، وَصَلَاةُ أُمَّتِهِ دُعَاءٌ لَهُ بِزِيَادَةِ الْقُرْبَةِ وَالزُّلْفَى لِذَلِكَ كَانَتْ لَا تَلِيقُ بِغَيْرِهِ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ عِنْدَ أَخْذِ الزَّكَاةِ لِمُعْطِيهَا .

## بَابُ مَنْ دَفَعَ صَدَقَتَهُ إِلَى مَنْ ظَنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا فَبَانَ غَنِيًّا

2027 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ρ قَالَ : « قَالَ رَجُلُّ : لَأَتَصَدَّقَةً بِصَدَقَةٍ ، فَحَرَجَ بِصَدَقَةِ هُ فَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ عَلَى سَارِقٍ ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ، فَحَرَجَ بِصَدَقَتِهِ سَارِقٍ فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ عَلَى سَارِقٍ ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ، فَحَرَجَ بِصَدَقَةٍ ، فَعَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ، فَحَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ لَكَ الْحُمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ ، فَقَالَ : لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ، فَحَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَيْ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ عَلَى سَارِقٍ عَلَيْ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ عَلَى سَارِقٍ عَلَى غَيْ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ عَلَى سَارِقٍ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِي ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ عَلَى سَارِقٍ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِي ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِي ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى عَنِي ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى عَنِي ، فَقَالَ : اللَّهُ مَ اللَّهُ عَنِي ، وَلَعَلَ السَّارِقَ أَنْ يَسْتَعِفَ بِهِ عَنْ سَرِقَتِهِ ، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ أَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( لَكَ الْحُمْدُ ) أَيْ لَا لِي ؛ لِأَنَّ صَدَقَتِي وَقَعَتْ فِي يَدِ مَنْ لَا يَسْتَحِقُهَا فَلَكَ الْحَمْدُ حَيْثُ كَانَ ذَلِكَ بِإِرَادَتِكَ لَا بِإِرَادَتِي . وَقَعَتْ فِي يَدِ مَنْ لَا يَسْتَحِقُهَا فَلَكَ الْحَمْدُ حَيْثُ كَانَ ذَلِكَ بِإِرَادَتِكَ لَا بِإِرَادَتِي . وَفِيهِ أَنَّ نِيَّةَ الْمُتَصَدِّقِ إِذَا كَانَتْ صَالِحَةً قُبِلَتْ صَدَقَتُهُ وَلَوْ لَمْ تَقَعْ الْمَوْقِعَ .

# بَابٌ بَرَاءَةُ رَبِّ الْمَالِ بِالدَّفْعِ إِلَى السُّلْطَانِ مَعَ الْعَدْلِ وَالْجُوْرِ وَأَنَّهُ إِذَا ظَلَمَ بِزِيَادَةٍ لَمْ يُخْتَسَبْ بِهِ عَنْ شَيْءٍ

2028 عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ho : إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكَ وَقَدْ بَرِثْت مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ إِذَا أَدَّيْتَهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرِثْت مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَلَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا » . مُخْتَصَرُ لِأَحْمَدَ .

<u>الن</u>الأول

وَقَدْ احْتَجَّ بِعُمُومِهِ مَنْ يَرَى الْمُعَجَّلَةَ إِلَى الْإِمَامِ إِذَا هَلَكَتْ عِنْدَهُ مِنْ ضَمَانِ الْفُقَرَاءِ دُونَ الْمُلَّاكِ .

 $\rho$  قَالَ : « إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : « إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : تُؤَدُّونَ الْحُقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

 $\rho$  وَرَجُلُ يَسْأَلُهُ فَقَالَ  $\rho$  وَرَجُلُ يَسْأَلُهُ فَقَالَ فَقَالَ وَمَعُت رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  وَرَجُلُ يَسْأَلُهُ فَقَالَ : « اسْمَعُوا  $\rho$  وَرَجُلُ يَسْأَلُهُ فَقَالَ : « اسْمَعُوا  $\rho$  وَرَجُلُ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَمْنَعُونَا حَقَّنَا وَيَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ ؟ فَقَالَ : « اسْمَعُوا  $\rho$  وَرَاهُ مُسْلِمٌ وَالرِّرُمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ . وَأَوْهُ مُسْلِمٌ وَالرِّرُمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

2031 - وَعَنْ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَةِ قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ : إِنَّ قَوْمًا مِنْ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا ؟ فَقَالَ : « لا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ اسْتَدَلَّ عِمَا الْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى سَلَاطِينِ الْجُوْرِ وَإِجْزَائِهَا . وَهُوَ الْحَقُّ ِ . الْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى سَلَاطِينِ الْجُوْرِ وَإِجْزَائِهَا . وَهُو الْحَقُّ ِ .

# بَابُ أَمْرِ السَّاعِي أَنْ يُعِدَّ الْمَاشِيَةَ حَيْثُ تَرِدُ الْمَاءَ وَلَا يُكَلِّفُهُمْ حَشْدَهَا إلَيْهِ

2032 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ p قَالَ : « تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2033- وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد : « لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إلَّا فِي دِيَارِهِمْ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : مَعْنَى ﴿ لَا جَلَبَ ﴾ : أَنْ يَكُونَ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوْضِعِهَا وَلَا تُجْلَبُ إِلَى الْمُصَدِّقِ . وَمَعْنَى لَا جَنَبَ : أَنْ يَكُونَ الْمُصَدِّقُ الْمَاشِيَةُ فِي مَوْضِعِهَا وَلَا تُجْلَبُ إلَى الْمُصَدِّقِ . وَمَعْنَى لَا جَنَبَ : أَنْ يَكُونَ الْمُصَدِّقُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتُجْنَبُ إِلَيْهِ ، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ . وَفَسَّرَ مَالِكُ الْمُصَدِّقُ بِأَنْ تُجْلَبَ الْفَرَسُ فِي السِّبَاقِ فَيُحَرَّكُ وَرَاءَهُ الشَّيْءُ يُسْتَحَتُّ بِهِ مَالِكُ الْجُلَبَ : بِأَنْ تُجْلَبَ الْفَرَسُ الَّذِي سَابَقَ بِهِ فَرَسًا آحَرَ حَتَّى إِذَا دَنَا تَحَوَّلَ فَيَسْبِقَ . وَالْجُنَبُ : أَنْ يُجْنَبُ الْفَرَسُ الَّذِي سَابَقَ بِهِ فَرَسًا آحَرَ حَتَّى إِذَا دَنَا تَحَوَّلَ فَيَسْبِقَ . وَالْجُنَبُ : وَالْجُنَبُ : أَنْ يُجْنَبُ الْفَرَسُ اللَّذِي سَابَقَ بِهِ فَرَسًا آحَرَ حَتَّى إِذَا دَنَا تَحَوَّلَ الشَّارِحُ : وَالْجُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّارِحُ : وَالْجُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُجْنُوبِ فَسَبَقَ . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْجُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُحْنُوبِ فَسَبَقَ . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْجُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُحَدِق . هُو الَّذِي يَأْتِي لِلصَّدَقَاتِ وَيَأْخُذُهَا عَلَى مِيَاهِ أَهْلِهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْهَلُ اللْمُصَدِق . هُو الَّذِي يَأْتِي لِلصَّدَقَاتِ وَيَأْخُذُهَا عَلَى مِيَاهِ أَهْلِهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْهَلُ اللْمُصَدِق . هُو اللَّذِي يَأْتِي لِلصَّدَقَاتِ وَيَأْخُذُهَا عَلَى مِيَاهِ أَهْلِهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَسُمُ لَلْكُ أَلْونَ اللَّهُ عَلَى أَنْ السَّالِ فَي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُتَالِقَ الْمُعْلَى أَلَالَ السَّالِ فَي أَلِقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْحَلَى الْمُؤْلِق الْمُعْلَى السَّلَقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِق الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمَا الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى السَلَّالِ السَّالِي الْمُعَلِي الْمُعَ

## بَابُ سِمَةِ الْإِمَامِ الْمَوَاشِيَ إِذَا تَنَوَّعَتْ عِنْدَهُ

2034 عَنْ أَنَسٍ قَالَ : غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ مَ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكُهُ فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ . أَخْرَجَاهُ .

2035- وَلاَّحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ: دَخَلْت عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا فِي آذَاهِا

2036 وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ : إِنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ ، فَقَالَ : أَمِنْ نَعَمِ الطَّهْوِ نَاقَةً ، أَوْ مِنْ نَعَمِ الجُزْيَةِ ؟ قَالَ أَسْلَمُ : مِنْ نَعَمِ الجُزْيَةِ ، وَقَالَ : إِنَّ عَلَيْهَا مِيسَمَ الجُزْيَةِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ وَسْمِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، وَيَلْحَقُ عَالَى الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِيهِ دَلِكَ تَمْيِزُهَا ، وَلِيَرُدَّهَا مَنْ أَخَذَهَا وَمَنْ عَيْرُهَا مِنْ الْأَنْعَامِ ، وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ تَمْيِزُهَا ، وَلِيَرُدَّهَا مَنْ أَخَذَهَا وَمَنْ الْتَقَطَهَا وَلِيَعْرِفَهَا صَاحِبُهَا فَلَا يَشْتَرِيهَا إِذَا تُصُدِّقَ عِمَا مَثَلًا لِثَلَّا يَعُودَ فِي صَدَقَتِهِ .

وَفِي الْحَدِيثِ اعْتِنَاءُ الْإِمَامِ بِأَمْوَالِ الصَّدَقَةِ وَتَولِّيهَا بِنَفْسِهِ وَجَوَازُ تَأْخِيرِ الْقِسْمَةِ لِأَنَّهَا لَوْ عُجِّلَتْ لَاسْتُغْنِيَ عَنْ الْوَسْمِ .

- الأول الجنء الأول

#### أَبْوَابُ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَقِيرِ وَالْمِسْكَيْنِ وَالْمَسْأَلَةِ وَالْغَنِيّ

2037 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرَوُّوا تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَا اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ ، إِنَّا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ ، اقْرَءُوا إِنْ شِغْتُمْ : ﴿ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ .

2038 - وَفِي لَفْظِ « لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ ، تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَالتَّمْرَةُ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِمَا .

 $\rho = 2040$  وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho = 2040$  الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهُ وَالنَّسَائِيُّ .

2041- لَكِنَّهُ هُمُا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِأَحْمَدَ الْحُدِيثَانِ .

2042 وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ : أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ وَ وَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ ، فَقَالَ : « النَّبِيَّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو وَالنَّسَائِيُّ .

وَقَالَ أَحْمَدُ : هَذَا أَجْوَدُهَا إِسْنَادًا .

2043- وَعَنْ الْحُسن بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ho : « لِلسَّائِلِ حَقُّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

وَهُوَ حُجَّةٌ فِي قَبُولِ قَوْلِ السَّائِلِ مِنْ غَيْرِ تَحْلِيفٍ وَإِحْسَانِ الظَّنِّ بِهِ .

مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ  $\rho = 2044$  وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho = 8$  : « مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِئُيُ .

 $\rho$  قَالَ : « مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ  $\rho$  قَالَ : « مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ ؟ قَالَ : « مَا يُغْنِيهِ أَوْ يُعَثِيّيهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاحْتَجَّ بِهِ ، وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ : « يُغَدِّيهِ وَيُعَثِيّهِ » .

2046 وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  $\rho$ : « مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيامَةِ خُدُوشًا أَوْ كُدُوشًا فِي وَجْهِهِ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  وَمَا غِنَاهُ ؟ قَالَ : « خَمْسُونَ دِرْهُمًا أَوْ حِسَابُهَا مِنْ الذَّهَبِ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ، وَزَادَ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَا جَهْ وَالتِرْمِذِيُّ ، فَقَالَ رَجُلُ لِسُفْيَانَ : إِنَّ شُعْبَةَ لَا يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ سُفْيَانُ : حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يَزِيدَ .

2047 وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ : « إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَدُّ يَكِدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجُهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَجُهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالنِّسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ .

2048 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَأَنْ يَغْدُو أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَأَنْ يَعْدُو أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنْ النَّاس ، حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ » . مُثَّفَقُ عَلَيْهِ .

2049 وَعَنْهُ أَيْضًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ سَأَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالْهُمْ تَكَثُّرً » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ .

2050- وَعَنْ حَالِدِ بْنِ عَدِيٍّ الجُهَنِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إشْرَافِ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إلَيْهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2051 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يُعْطِنِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ : أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِي ، فَقَالَ : « خُذْهُ إِذَا جَاءَك مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

قَوْلُهُ: ﴿ لَيْسَ الْمِسْكِينُ ﴾ . إلى آخره . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِي الْحُدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمِسْكِينَ هُوَ الْجَامِعُ بَيْنَ عَدَمِ الْغِنَى وَعَدَمِ تَفَطُّنِ النَّاسِ لَهُ مَا يُظُنُّ بِهِ لِأَجْلِ تَعَفُّفِهِ وَتُظْهِرُهُ بِصُورَةِ الْعَنِيِّ مِنْ عَدَمِ الْحَاجَةِ ، وَمَعَ هَذَا فَهُوَ الْمُسْتَعْفِفُ عَنْ السُّؤَالِ . وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ يَقُولُ : إِنَّ الْفَقِيرَ أَسُوأُ حَالًا مِنْ الْمُسْتَعْفِفُ عَنْ السُّؤَالِ . وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ يَقُولُ : إِنَّ الْفَقِيرُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللهِ مَنْ يَقُولُ اللَّهُ اللهِ مَنْ يَقُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

قَوْلُهُ: « الْمَسْأَلَةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ ، أَوْ لِذِي وَوْلُهُ: « الْمَسْأَلَةُ لَا تَحِلُ الشَّارِخُ: قَوْلُهُ: ( مُدْقِعٍ ) بِضَمِّ الْمِيمِ: وَهُوَ الْفَقْرُ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ » . قَالَ الشَّارِخُ: قَوْلُهُ: ( مُدْقِعٍ ) بِضَمِّ الْمِيمِ: وَهُوَ الْفَقْرُ الشَّدِيدُ الْمُلْصِقُ صَاحِبَهُ بِالدَّقْعَاءِ وَهِيَ الْأَرْضُ الَّتِي لَا نَبَاتَ بِهَا . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ الشَّدِيدُ الْمُلْصِقُ صَاحِبَهُ بِالدَّقْعَاءِ وَهِيَ الْأَرْضُ الَّتِي لَا نَبَاتَ بِهَا . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْمَسْأَلَةِ لِمُؤْلَاءِ الشَّلَاثَةِ .

قَوْلُهُ: ﴿ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِي ۗ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِي ۗ ) . الْمِرَّةُ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ قَالَ الْجُوْهَرِيُّ : الْمِرَّةُ : الْفُوَّةُ وَشِدَّةُ الْعَقْلِ . وَقَالَ غَيْرُهُ : الْمِرَّةُ : الْمُرَّةِ الْفُوَّةُ وَشِدَّةُ الْعَقْلِ . وَقَالَ غَيْرُهُ : الْمِرَّةُ : الْمُرَّةِ هُنَا وَهِيَ الْقُوَّةُ مُقَيَّدٌ بِالْحُدِيثِ الَّذِي الْقُوَّةُ عَلَى الْكَسْبِ وَالْعَمَلِ ، وَإِطْلَاقُ الْمِرَّةِ هُنَا وَهِيَ الْقُوَّةُ مُقَيَّدٌ بِالْحُدِيثِ الَّذِي الْقُوَّةِ لَا بَعْدَهُ أَعْنِي قَوْلَهُ : ﴿ وَلَا لِقُوي مِ مُكْتَسِبٍ ﴾ فَيُؤْخَذُ مِنْ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ مُجَرَّدَ الْقُوَّةِ لَا بَعْدَهُ أَعْنِي عَدَمَ الِاسْتِحْقَاقِ إِلَّا إِذَا قُرِنَ هِمَا الْكَسْبُ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَوْ الْمَالِكِ الْوَعْظُ وَالتَّحْذِيرُ وَتَعْرِيفُ النَّاسِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِي وَلَا ذِي لِلْإِمَامِ أَوْ الْمَالِكِ الْوَعْظُ وَالتَّحْذِيرُ وَتَعْرِيفُ النَّاسِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِي وَلَا ذِي لِلْإِمَامِ أَوْ الْمَالِكِ الْوَعْظُ وَالتَّحْذِيرُ وَتَعْرِيفُ النَّاسِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِي وَلَا ذِي وَلَا ذِي قُولًا ذِي الْكَسْبِ كُمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِرِفْقِ .

قَوْلُهُ: ( وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ). فِيهِ الْأَمْرُ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ الَّذِي امْتَهَنَ نَفْسَهُ بِذُلِّ السُّوُالِ فَلَا يُقَابِلُهُ بِسُوءِ الظَّنِّ بِهِ ، بَلْ يُكْرِمُهُ بِإِظْهَارِ السُّرُورِ لَهُ ، وَيُقَدِّرُ أَنَّ الْفَرَسَ الَّتِي تَحْتَهُ عَارِيَّةٌ ، أَوْ أَنَّهُ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ مَعَ الْغِنَى كَمَنْ تَحَمَّلُ حَمَالَةً أَوْ غَرِمَ غُرْمًا لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ .

قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَدُّ يَكِدُ هِمَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِيهِ فِيهِ مَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ سُؤَالِ السُّلْطَانِ مِنْ الزَّكَاةِ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ سُؤَالِ السُّلْطَانِ مِنْ الرَّكَاةِ أَوْ الْخُمْسِ أَوْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، يَخُصُّ بِهِ عُمُومَ أَدِلَّةِ تَحْرِيمِ السُّؤَالِ . وَفِيهِ وَلِكُ عَلَى جَوَازِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، وَالْحَاجَةِ الَّتِي لَا بُدَّ عِنْدَهَا مِنْ السُّؤَالِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، وَالْحَاجَةِ الَّتِي لَا بُدَّ عِنْدَهَا مِنْ السُّؤَالِ نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ .

قَوْلُهُ: ﴿ لَأَنْ يَغْدُو أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ ﴾ إلى آخره . قَالَ الشَّارِحُ: فِيهِ الْحَتُّ عَلَى التَّعَفُّفِ عَنْ الْمَسْأَلَةِ وَالتَّنَزُّهِ عَنْهَا وَلَوْ امْتَهَنَ الْمَرْءُ نَفْسَهُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ عَلَى التَّعَفُّفِ عَنْ الْمَسْأَلَةِ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ لَمْ يُفَضِّلُ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَارْتَكَبَ الْمَشْقَةَ فِي ذَلِكَ ، وَلَوْلَا قُبْحُ الْمَسْأَلَةِ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ لَمْ يُفْضِلُ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، وَلَوْلَا قُبْحُ الْمَسْأَلَةِ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ لَمْ يُفْضِلُ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، وَلَمَا ، وَذَلِكَ لِمَا يَدْخُلُ عَلَى السَّائِلِ مِنْ ذُلِّ السُّؤَالِ وَمِنْ ذُلِّ الرَّدِ إِذَا لَمْ يُعْطَ ، وَلِمَا يَدْخُلُ عَلَى الْمَسْئُولِ مِنْ الضِّيقِ فِي مَالِهِ إِنْ أَعْطَى كُلُّ سَائِلٍ .

قَوْلُهُ: ﴿ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلِ فَخُذْهُ ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ : عَطِيَّةُ النَّبِيِّ  $\rho$  لِعُمَرَ بِسَبَبِ الْعُمَالَةِ كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ السَّعْدِيِّ .

#### بَابُ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

2052 عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيَّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ ، قُلْتُ : إِنَّمَا عَمِلْتُ عَلَى السَّهُ عَلَيْهِ لَقُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَيْهِ ، فَقَالَ : خُذْ مَا أُعْطِيتَ ، فَإِنِي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَنِي ، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَنِي ، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرٍ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقَ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2053 - وَعَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحُارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ وَالْفَضْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ انْطَلَقًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُنُ عَبَّاسٍ انْطَلَقًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ حِمْنَاكَ لَتُؤَمِّرَنَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ ، فَنُصِيبُ مَا أَحَدُنَا فَقَالَ : « إِنَّ الصَّدَقَةَ يُصِيبُ النَّاسُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ ، وَنُؤدِي إِلَيْكَ مَا يُؤدِي النَّاسُ ، فَقَالَ : « إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسِ » . مُخْتَصَرُّ لِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ لَا تَنْبَغِي لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسِ » . مُخْتَصَرُ لِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ

2054- وَفِي لَفْظٍ لَمُمَا: « لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ ».

2055 وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ الْحَازِنَ الْمُسْلِمَ الْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَقَّرًا طَيِّبَةً بِهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ الْحَازِنَ الْمُسْلِمَ الْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَقَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ ، حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2056 وَعَنْ بُرَيْدَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ النَّعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَجَذَ بَعْد ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فَعَمَّلَنِي ) . بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ : أَيْ أَعْطَانِي أَجْرَةَ عَمَلٍ وَجَعَلَ لِي عُمَالَةً . وَفِي الْحُدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عَمَلَ السَّاعِي سَبَبُ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْأُجْرَةَ ، وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَوى التَّبَرُّعَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلِهَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ نَصِيبَ الْعَامِلِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلِهَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ نَصِيبَ الْعَامِلِ يَطِيبُ لَهُ وَإِنْ نَوَى التَّبَرُّعَ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا .

قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ ، إِنَّا هِي أَوْسَاخُ النَّاسِ . قَالَ الشَّارِخُ: هَذَا بَيَانٌ لَعِلَّةِ التَّحْرِيمِ وَالْإِرْشَادِ إِلَى تَنَزُّهِ الْآلِ عَنْ أَكْلِ الْأَوْسَاخِ . وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ أَوْسَاحًا لِأَنَّهَا مُطَهِّرَةٌ لِأَمْوَالِ النَّاسِ وَنُقُوسِهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ . وَإِنَّمَا شُمِيتُ أَوْسَاحًا لِأَنَّهَا مُطَهِّرَةٌ لِأَمْوَالِ النَّاسِ وَنُقُوسِهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ هِمَا ﴾ . فَذَلِكَ مِنْ التَّشْبِيهِ ، وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْمُحَرَّمَ عَلَى الْآلِ لَا أَعْمَلُ هِيمُ النَّسِيةِ ، وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْمُحَرَّمَ عَلَى الْآلِ لَا يَعْمَلُ عَلَى النَّيْ عَلَى الْنَعْقِي قَوْلُ الْأَكْثُورِ ، وَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا لَا تَعَلَى الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَى الْمُعَالِةِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهُو كَانَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهُو يَمْتَعُ جَعْلَ الْعَامِلِ مِنْ ذَوِي الْقُورُ . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى . وَهُمُ مَمْتُ مَعْ مَعْلَ الْعُمَلِ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى .

قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ الْحُازِنَ الْمُسْلِمَ الْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَقَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ ، حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ : وَمَعْنَى الْمُشَارِكَةِ أَنَّ لَهُ أَجْرًا كَمَا أَنَّ لِصَاحِبِهِ أَجْرًا . قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : وَيَدْخُلُ فِي الْخَازِنِ الْمُشَارِكَةِ أَنَّ لَهُ أَجْرًا كَمَا أَنَّ لِصَاحِبِهِ أَجْرًا . قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : وَيَدْخُلُ فِي الْخَازِنِ الْمُشَارِكَةِ أَنَّ لَهُ أَجْرًا كَمَا أَنَّ لِصَاحِبِهِ أَجْرًا . قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : وَيَدْخُلُ فِي الْخَازِنِ مَنْ يَتَّخِذُهُ الرَّجُلُ ، عَلَى عِيَالِهِ مِنْ وَكِيلٍ وَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ وَغُلَامٍ ، وَمَنْ يَقُومُ عَلَى طَعَامِ الضِيفَانِ .

قَوْلُهُ: ﴿ مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ ﴾ . إلى آخره . قَالَ الشَّارِحُ: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الْخَدَهُ بَعْدَ عَلَى الْنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْعَامِلِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا فَرَضَ لَهُ مَنْ اسْتَعْمَلَهُ ، وَأَنَّ مَا أَحَذَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ الْغُلُولِ . قَالَ : وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْعَامِلِ أَنْ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ الْغُلُولِ . قَالَ : وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْعَامِلِ أَنْ يَأْخُذَ حَقَّهُ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ ، وَلِهَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : وَفِيهِ تَنْبِيهُ عَلَى جَوَازِ أَنْ يَأْخُذَ الْعَامِلُ حَقَّهُ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ ، فَيَقْبِضُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ لِنَفْسِهِ .

## بَابُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

2057 عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْعًا عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَعْطَاهُ ، قَالَ : فَأَتَاهُ رَجُلُّ سَأَلَهُ ، فَأَمَرَ لَهُ بِشَاءٍ كَثِيرٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ مَنْ شَاءِ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ : يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخْشَى الْفَاقَة . رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيح .

2058 وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَيْ مِالٍ أَوْ سَبْيٍ فَقَسَمَهُ ، فَأَعْطَى رِجَالًا وَتَرَكَ رِجَالًا ، فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا أَيْ مِالٍ أَوْ سَبْيٍ فَقَسَمَهُ ، فَأَعْطَى رِجَالًا وَتَرَكَ رِجَالًا ، فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَمَّا بَعْدُ فَوَاللهِ إِنِي لَأُعْطِي الرَّجُلَ ، وَأَدْعُ الرَّجُلَ ، وَأَدْعُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى إِنَّ عَلَيْهِ مِنْ الْذِي أَعْطِي أَعْطِي أَعْطِي أَعْولِي أَعْولِي أَعْولِي اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى قُلُوهِمْ مِنْ الْغِنَى وَالْخَيْرِ مِنْهُمْ قُلُوهِمْ مِنْ الْغِنَى وَالْخَيْرِ مِنْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَمْرُو بْنُ تَعْلِبَ » . فَوَاللّهِ مَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ النَّعَم . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى جَوَازِ التَّأْلِيفِ لِمَنْ لَمْ يَرْسُحْ إِيمَانُهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - .

# بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ وَهُو يَشْمَلُ بِعُمُومِهِ الْمُكَاتَبَ وَغَيْرَهُ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَعْتِقَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ ذَكَرَهُ عَنْهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

2059 وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى الْجُنَّةِ ، وَيُبْعِدُنِي مِنْ النَّارِ ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى الْجُنَّةِ ، وَيُبْعِدُنِي مِنْ النَّارِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَيْسَا وَاحِدًا ؟ قَالَ فَقَالَ : « لَا عِتْقُ النَّسَمَة أَنْ تُغْرَد بِعِتْقِهَا ، وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي ثَمَنِهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنَى .

2060 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ يُقَرِّبُنِي إِلَى الْجُنَّةِ قَالَ : « ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ : الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ ، وَالنَّاكِحُ الْمُتَعَفِّفُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا أَبَا دَاؤُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَدْ اختلف الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ . فَقَالَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ : الْمُرَادَ بِهِ الْمُكَاتَبُونَ يُعَانُونَ مِنْ الزَّكَاةِ عَلَى الْكِتَابَةِ . وَرُويَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحُسَنِ الْبَصْرِيِ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَبِي عَبَيْدٍ ، وَإِلَيْهِ مَالَ الْبُحَارِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهَا تُشْتَرَى ثَوْرٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ ، وَإِلَيْهِ مَالَ الْبُحَارِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهَا تُشْتَرَى لِأَنَّهُ وَلِمَ بُونُ الْمُكَاتَبِ لَدَحُلَ فِي حُكْمِ الْعَارِمِينَ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ وَرُهُمُ ؛ وَلِأَنَّ الشِّرَاءَ يَتَيَسَّرُ فِي حُكْمِ الْعَافِقُ وَهُو الظَّهِرُ لِأَنَّ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ قَدْ يُعَانُ وَلَا يُعْتَقُ ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ قَدْ يُعَانُ وَلَا يُعْتَقُ ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ قَدْ يُعَانُ وَلَا يُعْتَقُ ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبِ فِي حُلِي وَعْتِ بِخِلَافِ الشَّورَاءَ يَتَيَسَّرُ فِي حُلِي وَقَالَ الرُّهُ مِنْ إِعْلَى عَلَى مَا لِللَّهُ مُنْ الْأَمْرِيْنِ ، وَإِلَاهِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ وَهُو الظَّهِرُ الْكِتَابَةِ . وَقَالَ الزُّهُ مِنْ الْمُحْرَيْنِ ، وَإِلَى الْمُمْرِيُّ : إِنَّهُ يُجْمَعُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ وَهُو الظَّهِرُ لِكَابَةِ مِنْ الْأَمْرِيْنِ ، وَحَدِيثُ الْمُكَاتِينَ عَلَى مَالِ الْكِتَابَةِ مِنْ الْأَعْمَالِ الْمُنْعُرَةِ مِنْ الْمُنَّةِ وَالْمُبْعِدَةِ مِنْ النَّارِ .

الأول الجنء الأول

## بَابُ الْغَارِمِينَ

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( حَمَالَةً ) . بِفَتْحِ الْهَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ مَا يَتَحَمَّلُهُ الْإِنْسَانُ وَيَلْتَزِمُهُ فِي ذِمَّتِهِ بِالْإسْتِدَانَةِ لِيَدْفَعَهُ فِي إصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ ، وَإِنَّمَا تَحَمَّلُهُ الْإِنْسَانُ وَيَلْتَزِمُهُ فِي ذِمَّتِهِ بِالْإسْتِدَانَةِ لِيَدْفَعَهُ فِي إصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ ، وَإِنَّمَا تَحِلُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ بِسَبَبِهِ وَيُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ .

قَوْلُهُ : ( جَائِحَةٌ ) . هِيَ مَا اجْتَاحَ الْمَالَ وَأَتْلَفَهُ إِتْلَافًا ظَاهِرًا كَالسَّيْلِ وَالْحَرِيقِ

قَوْلُهُ : ( قِوَامًا ) . بِكَسْرِ الْقَافِ : وَهُوَ مَا تَقُومُ بِهِ حَاجَتُهُ وَيَسْتَغْنِي بِهِ وَهُوَ بِفَ بِفَتْحِ الْقَافِ : الإعْتِدَالُ . قَوْلُهُ: ( سِدَادًا). هُوَ بِكَسْرِ السِّينِ: مَا تُسَدُّ بِهِ الْحَاجَةُ وَالْخَلَلُ. وَأَمَّا السَّدَادُ بِالْفَتْحِ فَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: هُوَ الْإِصَابَةُ فِي النُّطْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالرَّأْيِ، وَمِنْهُ سَدَادٌ مِنْ عَوَزٍ.

قَوْلُهُ: ( مِنْ ذَوِي الحِجَا). بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ مَقْصُورُ الْعَقْلِ، وَإِنَّمَا جَعَلَ الْعَقْلِ مُوْمِهِ » الْعَقْلَ مُعْتَبَرًا لِأَنَّ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ لَا تَحْصُلُ الثِّقَةُ بِقَوْلِهِ، وَإِنَّمَا قَالَ: « مِنْ قَوْمِهِ » لِأَنَّهُمْ أَخْبَرُ كِالِهِ وَأَعْلَمُ بِبَاطِنِ أَمْرِهِ، وَالْمَالُ مِمَّا يَخْفَى فِي الْعَادَةِ وَلَا يَعْلَمُهُ إِلَّا مَنْ كَانَ خَبِيرًا كِالِهِ وَأَعْلَمُ بِبَاطِنِ أَمْرِهِ، وَالْمَالُ مِمَّا يَخْفَى فِي الْعَادَةِ وَلَا يَعْلَمُهُ إِلَّا مَنْ كَانَ خَبِيرًا كِالِهِ ، وَظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ شَهَادَةِ ثَلَاثَةٍ عَلَى الْإِعْسَارِ.

قَوْلُهُ: ( فَاقَةٌ ) قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : الْفَاقَةُ : الْفَقْرُ وَالْحَاجَةُ .

قَوْلُهُ: ( فَسُحْتُ ) بِضَمِّ السِّينِ: وَهُوَ الْحَرَامُ ، وَسُمِّيَ سُحْتًا لِأَنَّهُ لِيُسْحَتُ ا أَيْ يُمْحَقُ.

#### بَابُ الصَّرْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

 $\rho$  عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إلَّا فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ ابْنِ السَّبِيلِ ، أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِي لَكَ أَوْ يَدْعُوكَ  $\rho$  » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

2064 وَفِي لَفْظٍ : « لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِي إِلَّا لِحَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ غَارِمٍ ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ بِهَا رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ غَارِمٍ ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ بِهَا وَجُلٍ اشْتَرَاهَا لِغَنِيِّ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهُ .

2065- وَعَنْ ابْنِ لَاسٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ : حَمَلَنَا النَّبِيُّ p عَلَى إِبِلٍ مِنْ الصَّدَقَةِ إِلَى الْحُجِّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَذَكَرَهُ الْبُحَارِيُّ تَعْلِيقًا .

2066 وَعَنْ أُمِّ مَعْقِلِ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّ زَوْجَهَا جَعَلَ بَكْرًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَّهَا أَرَادَتْ الْعُمْرَةَ ، فَسَأَلَتْ زَوْجَهَا الْبَكْرَ فَأَبَى ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ  $\rho$  فَذَكَرَتْ لَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « الْحُجُّ وَالْعُمْرَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2067 وَعَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ مَعْقِلٍ قَالَتْ : لَمَّا حَجَّ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  حَجَّة الْوَدَاعِ وَكَانَ لَنَا جَمَلُ فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، حَجَّ رَسُولُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ اللهِ مَعْقِلٍ وَحَرَجَ النَّبِيُّ  $\rho$  ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجَّتِهِ جِعْتُهُ ، فَقَالَ : « يَا أُمَّ مَعْقِلٍ مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِي » ؟ قَالَتْ : لَقَدْ تَهَيَّأْنَا فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ : وَكَانَ لَنَا جَمَلُ هُو الَّذِي نَحُجُّ عَلَيْهِ فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : « وَكَانَ لَنَا جَمَلُ هُو الَّذِي نَحُجُّ عَلَيْهِ فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : « فَهَلَّ حَرَجْتِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللهِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) . أَيْ لِلْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الْآخِرَةِ . سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الْآخِرَةِ .

قَوْلُهُ: ( أَوْ ابْنِ السَّبِيلِ ) . قَالَ الْمُفَسِّرُونَ : هُوَ الْمُسَافِرُ الْمُنْقَطِعُ يَأْخُذُ مِنْ الصَّدَقَةِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فِي بَلَدِهِ .

قَوْلُهُ: ( لِعَامِلٍ عَلَيْهَا). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَيَدْخُلُ فِي الْعَامِلِ: السَّاعِي وَالْكَاتِبُ وَالْقَاسِمُ وَالْخَاشِرُ الَّذِي يَجْمَعُ الْأَمْوَالَ وَحَافِظُ الْمَالِ وَالْعَرِيفُ وَهُوَ كَالنَّقِيبِ لِلْقَبِيلَةِ وَكُلُّهُمْ عُمَّالٌ، لَكِنَّ أَشْهَرَهُمْ السَّاعِي وَالْبَاقِي أَعْوَانُ لَهُ.

قَوْلُهُ: (أَوْ رَجُلِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ). فِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِغَيْرِ دَافِعِ الزَّكَاةِ شِرَاؤُهَا. وَيَجُوزُ لِغَيْرِ دَافِعِ الزَّكَاةِ شِرَاؤُهَا. وَيَجُوزُ لِغَيْرِ دَافِعِ الزَّكَاةَ وَالصَّدَقَةَ إِذَا مَلَكَهَا لِآخِذِهَا بَيْعُهَا وَلَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ وَالصَّدَقَةَ إِذَا مَلَكَهَا الْآخِذُ تَغَيَّرَتْ الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ هِمَا.

قَوْلُهُ: ( أَوْ غَارِمٍ). قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَيُحْمَلُ هَذَا الْغَارِمُ عَلَى مَنْ تَحَمَّلَ حَمَالَةً لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ كَمَا فِي حَدِيثِ قَبِيصَةَ لَا لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ لِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ قَبِيصَةَ لَا لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ لِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَنسٍ « أَوْ ذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَيْرِ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ .

قَوْلُهُ: « الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » . قَالَ الشَّارِحُ: وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحُجَّ وَالْعُمْرَةَ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَنَّ مَنْ جَعَلَ شَيْعًا مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَازَ لَهُ صَرْفُهُ فِي جَعْفِيزِ الْحُجَّاجِ وَالْمُعْتَمِرِينَ ، وَإِذَا كَانَ شَيْعًا مَرْكُوبًا جَازَ حَمْلُ الْحَاجِ وَالْمُعْتَمِرِينَ ، وَإِذَا كَانَ شَيْعًا مَرْكُوبًا جَازَ حَمْلُ الْحَاجِ وَالْمُعْتَمِرِينَ ، وَإِذَا كَانَ شَيْعًا مَرْكُوبًا جَازَ حَمْلُ الْحَاجِ وَالْمُعْتَمِرِ عَلَيْهِ . وَتَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْ سَهْمِ سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ إِلَى قَاصِدِينَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ .

#### بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ

 $\rho$  عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  فَبَايَعْتُهُ ، فَأَتَى رَجُلُ فَقَالَ : أَعْطِنِي مِنْ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ فَأَتَى رَجُلُ فَقَالَ : أَعْطِنِي مِنْ الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَرَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ ، فَإِنْ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَرَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ  $\phi$  . رَوَاهُ أَبُو دَاؤُد .

2069- وَيُرْوَى أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ لِسَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ : « اذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرِيْقِ فَقُلْ لَهُ فَيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : هَذِهِ الرِّوَايَةُ تُعَارِضُ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ ( أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  أَعَانَهُ بِعِرْقٍ مِنْ تَمْرٍ ) . وَإِنَّمَا أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ لِلاسْتِدْلَالِ بِمَا عَلَى النَّبِيَّ  $\rho$  أَعَانَهُ بِعِرْقٍ مِنْ تَمْرٍ ) . وَإِنَّمَا أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ لِلاسْتِدْلَالِ بِمَا عَلَى أَنَّ الصَّرْفَ فِيمَنْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ مِنْ الزَّكَاةِ جَائِزٌ . انْتَهَى .

الزول <u>— الجنء الأول</u>

قَالَ الْمُوَفَّقُ فِي ( الْمُقْنِعِ ) : وَيُسْتَحَبُّ صَرْفَهَا فِي الْأَصْنَافِ كُلِّهَا فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى إِنْسَانٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ . وَعَنْهُ لا يُجْزِئُهُ إِلا ثَلاثَةَ مِنْ كُلِّ صَنْفٍ إِلا الْعَامِل فَإِنَّهُ عَلَى إِنْسَانٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ . وَعَنْهُ لا يُجْزِئُهُ إِلا ثَلاثَةَ مِنْ كُلِّ صَنْفٍ إِلا الْعَامِل فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا .

قَالَ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ: يُسْتَحَبُّ صَرْفَ الزَّكَاةِ إِلَى جَمِيعِ الْأَصْنَافِ أَوْ إِلَى مَنْ أَمْكُن مِنْهُمْ لأَنَّهُ يَخْرُجُ بِذَلِكَ مِنَ الْخِلافِ وَيُحْتَمَلُ الإِجْزَاء يَقِينًا فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى أَمْكُن مِنْهُمْ لأَنَّهُ يَخْرُجُ بِذَلِكَ مِنَ الْخِلافِ وَيُحْتَمَلُ الإِجْزَاء يَقِينًا فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى إِنْسَانٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَ وَهَذَا قَوْلُ عُمَر وَحُذَيْفَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَنْ قَالَ: وَرَوِي عَنِ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَ وَهَذَا قَوْلُ عُمَر وَحُذَيْفَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَنْ قَالَ: وَرَوِي عَنِ النَّحَعِيِّ : إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا يَحْتَمَلُ الأَصْنَاف قَسَّمَهُ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَ قلِيلاً جَازَ النَّالَ فَلِيلاً عَلَيْهِمْ وَيُقَدِمُ الأَوْلَى وَضْعُهُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ . وَقَالَ مَالِكُ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ الْحَاجَةِ مِنْهُمْ وَيُقَدِّمُ الأَوْلَى فَالأَوْلَى .

# بَابُ تَعْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَمَوَالِيهِمْ دُونَ مَوَالِي أَزْوَاجِهِمْ

2070- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَخَذَ الْحُسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : « كَحْ كَحْ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ » ؟ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

-2071 وَلِمُسْلِمٍ: « إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ ».

  $\rho$  وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  بِشَاةٍ مِنْ الصَّدَقَةِ ، فَبَعَثْتُ إِلَى عَائِشَةَ مِنْهَا بِشَيْءٍ ؛ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : « هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ فَبَعَثْتُ إِلَى عَائِشَةَ مِنْهَا بِشَيْءٍ » ؛ فَقَالَتْ : لَا إِلَّا أَنَّ نُسَيْبَةَ بَعَثَتْ إِلَيْنَا مِنْ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتُمْ هِمَا إِلَيْهَا ، فَقَالَ : « إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مُحِلَّهَا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

2074 وَعَنْ جَوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ دَحَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ : « هَلْ مِنْ طَعَامٌ مِنْ طَعَامٌ إِلَّا عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أَعْطَيْتُهَا « هَلْ مِنْ طَعَامٌ إلَّا عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أَعْطَيْتُهَا مَوْلَاتِي مِنْ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : « قَدِمِيهَا فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « كَحْ كَحْ » . بِفَتْحِ الْكَافِ وَكَسْرِهَا وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ مُثَقَّلًا وَمُحَقَّفًا وَبِكَسْرِهَا مُنَوَّنَةً وَغَيْر مُنَوَّنَةٍ ، وَالثَّانِيَةُ تَأْكِيدٌ لِلْأُولَى ، وَهِي كَلِمَةٌ تُقَالُ لِرَدْعِ الصَّبِيِّ عِنْدَ تَنَاوُلِهِ مَا يُسْتَقْذَرُ ، وَالحَّدِيثُ يَدُلُ عَلَى تَحْرِيم ، وَهِي كَلِمَةٌ تُقَالُ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِ مِ وعلى آله . وَاختلف مَا الْمُرَادُ بِالْآلِ هُنَا ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةً مِنْ الْعُلَمَاءِ : إِنَّهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْعُلَمَاءِ : إِنَّهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ النَّيِيَّ مِ أَشْرِكَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مَعَ بَنِي هَاشِمٍ فِي سَهْم ذَوِي الْقُرْبَى . قَالَ ابْنُ فَدَامَةَ : لَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنَّ بَنِي هَاشِمٍ لَا يَحِلُ هُمُّ الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ ، وَقَدْ نَقَلَ الشَّابِيُّ وَ الْفَرْبَى . الطَّبَرِيُّ الْجُوَازُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقِيلَ عَنْهُ : بَحُوزُ هُمُّ إِذَا حُرِمُوا سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى . الطَّبَرِيُّ الْجُوازَ عَنْ أَبِي عَضِهِ لَلْ عَلَى الْقَرْبَى . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْأَحَادِيثُ الدَّالَةُ عَلَى الْتَعْرِمِ عَلَى الْعُمُومِ تَرُدُ عَلَى الْجَمِيعِ . انْتَهَى مُلَحَّمًا . . التَّحْرِيمِ عَلَى الْعُمُومِ تَرُدُ عَلَى الْجُمِيعِ . انْتَهَى مُلَحَّمًا .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : وَبَنُو هَاشِمٍ إِذَا مُنِعُوا مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ جَازَ لَهُمُ الأَخْذُ مِنَ الزَّكَاةِ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي يَعْقُوب وَغَيْرِهِ ِ رِي مِنْ أَصْحَابِنَا وَقَالَهُ أَبُو يُوسُف

وَالْأَصْطَرِخِي مِنَ الشَّافِعِيَّةِ لأَنَّهُ مَحَلُ حَاجَةٍ وَضَرُورَةٍ وَيَجُوزُ لِبَنِي هَاشِمِ الأَخْذُ مِنَ زَكَاةِ الْمَاشِمِيِّينَ وَهُوَ مَحْكِيٌ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ. انْتَهَى .

قَالَ الشَّارِخُ: وَحَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهَا عَلَى مَوَالِي آلِ بَنِي هَاشِمٍ ، وَلَوْ كَانَ الْأَخْذُ عَلَى جِهَةِ الْعِمَالَةِ .

قَوْلُهُ: « بَلَغَتْ مَحِلَّهَا » . أَيْ إِنَّهَا لَمَّا تَصَرَّفَتْ فِيهَا بِالْهُدِيَّةِ لِصِحَّةِ مِلْكِهَا لَمَا الْتَقَلَتْ عَنْ حُكْمِ الصَّدَقَةِ فَحَلَّتْ مَحِلَّ الْهُدِيَّةِ . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَوَالِي أَزْوَاجِ الْتَقَلَتْ عَنْ حُكْمِ الصَّدَقَةُ . قَالَ : وَفِي بَنِي هَاشِمٍ فَتَحِلُّ لَهُمْ الصَّدَقَةُ . قَالَ : وَفِي الْحَدِيثَيْنِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ الْأَكْلُ مِنْهَا بَعْدَ مَصِيرِهَا إِلَى الْمَصْرِفِ وَانْتِقَالِهَا عَنْهُ بَهِبَةٍ أَوْ هَدِيَّةٍ أَوْ خَوْهَا .

# بَابُ نَهْيِ الْمُتَصَدِّقِ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا تَصَدَّقَ بِهِ

2075 عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْت أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرَخْصٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرَخْصٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ وَفَنَانْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرَخْصٍ ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي فَقَالَ : « لَا تَشْتَرِهِ ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرْهَمٍ ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

2076 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي لَفْظٍ

تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ

وَقَالَ : ﴿ لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ يَا عُمَرُ ﴾ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .

زَادَ الْبُحَارِيُّ : فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْعًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ ) . الْمُرَادُ أَنَّهُ مَلَّكَهُ إيَّاهُ وَلِذَلِكَ سَاغَ لَهُ بَيْعُهُ . قَوْلُهُ: ( فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئَا تَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً ) قَالَ الشَّارِحُ: أَيْ كَانَ إِذَا اتَّفَقَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِمَّا تَصَدَّقَ بِهِ لَا يَتْرُكُهُ فِي مَلْكِهِ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَكَأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَةِ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ أَرَادَ مُلْكِهِ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَكَأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَةِ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ أَرَادَ مُلْكِهِ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَكَأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَةِ إِنَّكُ هُو كِمَا الصَّدَقَةِ أَنْ يَتُمَلَّكُهَا لَا لِمَنْ يَرُدُّهَا صَدَقَةً . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ الرُّجُوعِ عَنْ الصَّدَقَةِ وَلَوْ عَلَى كَرَاهَةِ الرُّجُوعِ عَنْ الصَّدَقَةِ وَلَوْهًا وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ يُعَارِضُ هَذَا وَأَنَّ شِرَاءَهَا بِرُحْصٍ نَوْعٌ مِنْ الرُّجُوعِ فَيَكُونُ مَكْرُوهًا وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ يُعَارِضُ هَذَا الْحَدِيثَ الْمُتَقَدِّمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي حِلِّ الصَّدَقَةِ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا عَلَى ؟ وَحَمَلَ قَوْمٌ هَذَا الْمُعَلِي هَذَا عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ ، وَلِهَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَحَمَلَ قَوْمٌ هَذَا عَلَى التَنْزِيهِ وَاحْتَجُوا بِعُمُومِ قَوْلِهِ :

2077 « أَوْ رَجُلُّ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ » فِي حَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ ابْتِيَاعُ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ رَاوِي الْحَبَرِ ، وَلَوْ فُهِمَ مِنْهُ التَّحْرِيمُ لَمَا فَعَلَهُ وَتَقَرَّبَ بِصَدَقَةٍ تَسْتَنِدُ إِلَيْهِ .

قَالَ الشَّارِحُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا مُعَارَضَةَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا فِي صَدَقَةِ الْفَرِيضَةِ ، فَيَكُونُ الشِّرَاءُ جَائِزًا فِي صَدَقَةِ الْفَرِيضَةِ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الرُّجُوعُ فِيهَا حَتَّى يَكُونَ الشِّرَاءُ مُشَبَّهًا لَهُ بِخِلَافِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ فَإِنَّهُ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الرُّجُوعُ فِيهَا حَتَّى يَكُونَ الشِّرَاءُ مُشَبَّهًا لَهُ بِخِلَافِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ فَإِنَّهُ يَتَصَوَّرُ الرُّجُوعَ فِيهَا فَكَرِهَ مَا يُشْبِهُهُ وَهُوَ الشِّرَاءُ . انْتَهَى . قلت : الظاهر أن حديث أبي سعيد في اشتراء صدقة غيره لا صدقة نفسه .

# بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالْأَقَارِبِ

٣ - 2078 عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الهِر بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقُلْتُ تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ » . قَالَتْ : فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقُلْتُ : فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقُلْتُ : إِنَّكَ رَجُلُ حَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ρ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فلَتَوْمِ فَاسْأَلْهُ : إِنَّكَ رَجُلُ حَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ρ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فلَتَوْمِ فَاسْأَلْهُ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنِي وَإِلا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ قَالَتْ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : بَلْ

 $\rho$  النّبِيهِ أَنْتِ ، قَالَتْ : فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ ، قَالَتْ : حَاجَتُهَا ، قَالَتْ : وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ ، قَالَتْ : فَحَرَجَ عَلَيْنَا بِلالْ فَقُلْنَا لَهُ : اثْتِ رَسُولَ الهِ  $\rho$  فَأَخْبِرُهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ يَسْأَلانِكَ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلالْ فَقُلْنَا لَهُ : اثْتِ رَسُولَ الهِ  $\rho$  فَأَخْبِرُهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ يَسْأَلانِكَ : أَجُورِي مَنْ الْمَاتِ يَسْأَلانِكَ عَلَيْهِ مَنْ عَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا ، وَلَا تُخْبِرُ مَنْ غَنْ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا ، وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا ، وَلَا تُخْبِرُ مَنْ غَنْ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا ، وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا ، وَلَا تُخْبِرُ مَنْ غَنْ اللّهِ اللّهِ مَنْ هُمَا » ؟ فَقَالَ : امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ ، قَالَ : ( أَيُّ الرَّيَانِبِ » ؟ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللّهِ ، فَقَالَ : ( هَمُ اللّهُ مُ اللّهُ عَلْهُ عَلَى الْمَرَأَةُ عَبْدِ اللّهِ ، فَقَالَ : ( هَمُ اللّهُ اللّهِ مَ اللّهُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

2079- وَفِي لَفْظُ الْبُحَارِيِّ أَيُجْزِئُ عَنِي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي ، وَعَلَى أَيْتَام لِي فِي حَجْرِي .

 $\rho$  وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيّ  $\rho$  قَالَ : « الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكَيْنِ صَدَقَةٌ ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ وَالبِّرْمِذِيُّ .

2081 وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2082- وَلَهُ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ .

2083- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا كَانَ ذَوُوا قَرَابَةٍ لَا تَعُوهُمُ فَأَعْطِهِمْ مِنْ زَكَاةِ مَاكِ مَا لِكَ ، وَإِنْ كُنْتَ تَعُوهُمُ فَلَا تُعْطِهِمْ وَلَا تَحْعَلْهَا لِمَنْ تَعُولُ . رَوَاهُ الْأَثْرَمُ فِي سُنَنِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( إِنَّك رَجُلُّ حَفِيفٌ ذَاتَ الْيَدِ ) . هَذَا كِنَايَةٌ عَنْ الْفَقْرِ . وَقَالَ : أُسْتُدِلَّ هِمَذَا الْحُدِيثِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَدْفَعَ زَكَايَةٌ عَنْ الْفَقْرِ . وَقَالَ : أُسْتُدِلَّ هِمَذَا الْحُدِيثِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَدْفَعَ زَكَايَةً عَنْ الْفَقْرِ . وَقَالَ التَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَصَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ

عَنْ مَالِكٍ . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَهَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ .

قَالَ الشَّارِحُ : وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلزَّوْجَةِ صَرْفُ زَكَاتِهَا إِلَى زَوْجِهَا ، أَمَّا أَوَّلًا فَلِعَدَمِ الْمَانِعِ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ تَرْكَ اسْتِفْصَالِهِ  $\rho$  لَهَا يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ . وَقَدْ الْمَانِعِ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ تَرْكَ اسْتِفْصَالِهِ  $\rho$  لَهَا يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ . وَقَدْ اخْتَلف فِي الزَّوْجِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاتَهُ إِلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ لَا يُعْطِي زَوْجَتَهُ مِنْ الزَّكَاةِ شَيْئًا لِأَنَّ نَفَقَتَهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ .

قَوْلُهُ: ( الْكَاشِحِ). هُوَ الْمُضْمِرُ لِلْعَدَاوَةِ. وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثَيْنِ عَلَى جَوَازِ صَرْفِ الزَّكَاةِ إِلَى الْأَقَارِبِ. انْتَهَى مُلَحَّصًا.

قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : وَإِذَا كَانَتْ الأُمُ فَقِيرَةٌ وَلَهَا أَوْلادٌ صِغَارٌ لَهُمْ مَالٌ وَنَفَقَتُهَا تَضُرُّ بِمِمْ أُعْطِيَتْ مِنْ زَكَاتِمِمْ .

## بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

2084 عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرِ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

2085- وَلِأَحْمَدَ وَالْبُحَارِيِّ وَأَبِي دَاوُد وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ إلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ التَّمْرُ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ .

2086- وَلِلْبُحَارِيِّ وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.

2087- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ . صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ . أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ . أَخْرَجَاهُ .

الخنء الأول \_\_\_\_\_

 $\rho$  صَاعًا مِنْ  $\rho$  صَاعًا مِنْ وَايَةٍ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَعْيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَوْ سَعِيدٍ : مُذَّيْنِ مِنْ سَمْرًاءِ الشَّامَ يَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، فَأَحَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ ؛ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

لَكِنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ قَالَ : أَبُو سَعِيدٍ فَلَا أَزَالُ إِلَى آخِرِهِ ، . وَابْنُ مَاجَهْ لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَةً أَوْ فِي شَيء مِنْهُ .

2089 وَلِلنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقْ صَاعًا مِنْ أَقْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ . صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ . وَهُوَ حُجَّةٌ فِي أَنَّ الْأَقِطَ أَصْلُ .

2090 وَلِلدَّارَقُطْنِي عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : مَا أَخْرَجْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  إِلَّا صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَعْيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَدْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، فَقَالَ : ابْنُ الْمَدِينِيِّ لِسُفْيَانَ : يَا أَبًا مُحَمَّدٍ إِنَّ أَحَدًا لَا يَذْكُرُ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، فَقَالَ : ابْنُ الْمَدِينِيِّ لِسُفْيَانَ : يَا أَبًا مُحَمَّدٍ إِنَّ أَحَدًا لَا يَذْكُرُ فِي هِ مَذَا الدَّقِيقِ ، فَقَالَ : بَلَى هُوَ فِيهِ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ عَلَى إِجْزَاءِ الدَّقِيقِ ، فَقَالَ : بَلَى هُوَ فِيهِ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ عَلَى إِجْزَاءِ الدَّقِيقِ ،

مَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ ho أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ حُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ .

2092 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .

2093 وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ قَالَ : قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ : أَبَا عَبْدِ اللّهِ كَمْ قَدْرُ صَاعِ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  ؟ قَالَ : حَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَتُلُثُ بِالْعِرَاقِيِّ أَنَ عَبْدِ اللّهِ حَالَفْتَ شَيْحَ الْقَوْمِ ، قَالَ : مَنْ هُوَ ؟ قُلْتُ أَبُو حَرَرْتُهُ فَقُلْتُ : يَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ حَالَفْتَ شَيْحَ الْقَوْمِ ، قَالَ لِجُلَسَائِنَا : يَا فُلَانُ هَاتِ حَنِيفَةَ يَقُولُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ ، فَعَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِنَا : يَا فُلَانُ هَاتِ صَاعَ جَدِّنِكَ قَالَ صَاعَ جَدِّنِكَ قَالَ صَاعَ جَدِّنِكَ قَالَ مَا عَمِّكَ ، يَا فُلَانُ هَاتِ صَاعَ جَدَّنِكَ قَالَ إِسْحَاقُ : فَاجْتَمَعَتْ آصُعٌ ، فَقَالَ : مَا تَخْفَظُونَ فِي هَذَا ؟ فَقَالَ هَذَا : حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ أَجِيهِ إِسْحَاقُ : فَاجْتَمَعَتْ آصُعٌ ، فَقَالَ : مَا تَخْفَظُونَ فِي هَذَا ؟ فَقَالَ هَذَا : حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ أَجِيهِ إِنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي كِهَذَا الصَّاعِ إِلَى النَّبِيِ  $\rho$  وَقَالَ هَذَا : حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا أَدَّتُ عَنْ أَبِيهِ إِلَى النَّبِي  $\rho$  وَقَالَ الْآخَرُ : حَدَّنِي أَبِي عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا أَدَّتُ عَذَا الصَّاعِ إِلَى النَّبِي  $\rho$  وَقَالَ الْآخَرُ : حَدَّنِي أَبِي عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا أَدَّتُ عَذَا الصَّاعِ إِلَى النَّيِ  $\rho$  وَقَالَ الْآخَرُ : حَدَّنِي أَبِي عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا أَدْتُ عَذَا الصَّاعِ إِلَى النَّبِي  $\rho$  ، فَقَالَ مَالِكُ : أَنَا حَزَرْتُ هَذِهِ فَوَجَدْتُهَا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُقًا . رَوَاهُ الدَّارَقُطُنِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فَرَضَ ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مِنْ الْفَرَائِضِ .

قَوْلُهُ: ( صَاعًا مِنْ طَعَامٍ) إِلَى آخِرِهِ . ظَاهِرُهُ الْمُغَايَرَةُ بَيْنَ الطَّعَامِ وَبَيْنَ مَا ذُكِرَ بَعْدَهُ . وَقَدْ حَكَى الْحُطَّابِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّعَامِ هُنَا الْحِنْطَةُ ، وَأَنَّهُ اسْمٌ حَاصٌ لَهُ وَكَرَ بَعْدَهُ . وَقَدْ حَكَى الْحُطَّابِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّعَامِ هُنَا الْحِنْطَةِ عِنْدَ الْإِطْلاقِ حَتَى ، قَالَ هُو وَغَيْرُهُ : قَدْ كَانَتْ لَفْظَةُ الطَّعَامِ تُسْتَعْمَلُ فِي الْحِنْطَةِ عِنْدَ الْإِطْلاقِ حَتَى الْعُرْفُ نَزَلَ إِذَا قِيلَ : اذْهَبْ إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ ، فُهِمَ مِنْهُ سُوقُ الْقَمْحِ ، وَإِذَا عَقَبَ الْعُرْفُ نَزَلَ اللَّهْظُ عَلَيْهِ . قَالَ النَّووِيُّ : تَمَسَّكَ بِقَوْلِ مُعَاوِيَةَ مَنْ قَالَ بِالْمُدَّيْنِ مِنْ الْحِنْطَةِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ فِعْلُ صَحَابِيٍّ قَدْ حَالَفَ فِيهِ أَبُو سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ مِكَنْ هُوَ أَطُولُ صُحْبَةً وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ فِعْلُ صَحَابِيٍّ قَدْ حَالَفَ فِيهِ أَبُو سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ مِكَنْ هُوَ أَطُولُ صُحْبَةً وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ فِعْلُ صَحَابِيٍّ قَدْ حَالَفَ فِيهِ أَبُو سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ مِكَنْ هُو أَطُولُ صُحْبَةً مِنْ النَّبِي مَ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ رَأَيُ وَلَا لَا أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ النَّهِي مَ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ رَأَيْ رَآهُ لَا أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ النَّهِي مَنْ النَّهِي مَ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ رَأْيُ وَالَهُ لَا أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ النَّهِي مَنْ النَّهِي مَ اللَّهِي وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ لَوْلَ لَا أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ النَّهِي وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَ

قَوْلُهُ: ( مِنْ سُلْتٍ ) بِضَمِّ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ: نَوْعٌ مِنْ الشَّعِيرِ وَهُوَ كَالْحِنْطَةِ فِي مَلَاسَتِهِ وَكَالشَّعِيرِ فِهُوَ كَالْحِنْطَةِ فِي مَلَاسَتِهِ وَكَالشَّعِيرِ فِي بُرُودَتِهِ وَطَبْعِهِ. وَالرِّوَايَاتُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَلَاسَتِهِ وَكَالشَّعِيرِ فِي الْفِطْرَةِ صَاعٌ. انْتَهَى. الْوَاحِبَ مِنْ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ الْمَنْصُوصَةِ فِي الْفِطْرَةِ صَاعٌ. انْتَهَى.

قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : وَيُجْزِئُهُ فِي الْفِطْرَة مِنْ قَوْتِ بَلَدِهِ مِثْل الأرز وَغَيْرِهِ وَلَوْ قَدِرَ عَلَى الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحُدِيثِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدٍ وَقَوْلُ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ . وَلا يَجُوزُ دَفْعُ زَكَاةٍ إِلا لِمَنْ يَسْتَحِقُّ الْكَفَّارَةَ وَهُوَ مَنْ يَأْخُذُ لِحَاجَتِهِ ، لا فِي الرِّقَابِ يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى فَقِيرٍ وَاحِدٍ وَهُو مَذْهَبُ أَحْمَدٍ . وَلا يُعْتَبَرُ وَالْمُؤَلَّفَةِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ . وَيَجُوزُ دَفْعَهَا إِلَى فَقِيرٍ وَاحِدٍ وَهُو مَذْهَبُ أَحْمَدٍ . وَلا يُعْتَبَرُ وَاللَّهُ وَعَيْرٍ ذَلِكَ . وَيَجُوزُ دَفْعَهَا إِلَى فَقِيرٍ وَاحِدٍ وَهُو مَذْهَبُ أَحْمَدٍ . وَلا يُعْتَبَرُ وَاللَّهُ عَنْ قُوتِهِ يَوْم فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِلْك لِنِصَابٍ بَلْ بَجِبُ عَلَى مَنْ مَلَكَ صَاعًا فَاضِلاً عَنْ قُوتِهِ يَوْم الْعِيدِ وَلَيْ لَتِهِ وَمُو قَوْلُ الجُمْهُورِ وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٍ وَصَاحِبُهُ لا يُطَالِبُهُ بِهِ أَدَّى صَدَقَة الْفِطْرِ كَمَا يُطْعِمُ عِيَالَهُ يَوْمَ الْعِيدِ وَهُو مَذْهَبُ أَحْمَدٍ ، وَمَنْ عَجَزَ عَنْ صَدَقَة الْفِطْرِ وَقْتَ وُجُومِهَا عَلَيْهِ ثُمُّ أَيْسَرَ فَأَدَّاهَا فَقَدْ أَحْسَن . انْتَهَى . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

## كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَا يَثْبُتُ بِهِ الصَّوْمُ وَالْفِطْرُ مِنْ الشُّهُودِ

 $\rho$  عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  أَيِّ رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ مَرْوَانُ بِنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ وَهُوَ ثِقَةٌ .

 $\rho$  وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيّ  $\rho$  فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْتُ الْمِلَالَ : يَعْنِي رَمَضَانَ فَقَالَ : أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : ﴿ يَا بِلَالُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ قَالَ : ﴿ يَا بِلَالُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا ﴾ . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ إِلَّا أَحْمَدَ .

2096 - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا بِمَعْنَاهُ وَقَالَ : فَأَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنْ يَقُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا .

 $\rho$  قَالَ : اخْتَلَفَ  $\rho$  وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ  $\rho$  قَالَ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ  $\rho$  بِاللَّهِ لَأَهَلَّ النَّاسُ أَنْ يُفْطِرُوا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد . الْهَي  $\rho$  النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

2098- وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ : وَإِنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ .

2099 وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخُطَّابِ أَنَّهُ خَطَبَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي شُكَّ فِيهِ فَقَالَ : أَلَا إِنِيّ جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  وَسَأَلْتُهُمْ ، وَأَنَّهُمْ ، وَأَنَّهُمْ ، وَأَنَّهُمْ ، وَأَنَّهُمْ ، وَأَنَّهُمْ ، وَأَنَّهُمْ ، وَأَنْهُكُوا لَمَا ، حَدَّتُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : « صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا فَمَا ، فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا » فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا » . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَلَا يَقُلْ فِيهِ مُسْلِمَانِ .

ρ وَعَنْ أَمِيرِ مَكَّةَ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيِّ وَقَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ .

## بَابُ مَا جَاءَ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ وَالشَّكِّ

2101 – عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ρ قَالَ : « إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَطُورُوا فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ » . أَخْرَجَاهُ هُمَا وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ .

2102- وَفِي لَفْظٍ « الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

2103 - وَفِي لَفْطٍ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ : « الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا » ثُمُّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ : « صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا تَلَاثِينَ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

2104 وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ . وَزَادَ تَرَوْهُ وَلِا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ . وَزَادَ قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا يَبْعَثُ مَنْ قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا يَبْعَثُ مَنْ قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا يَبْعَثُ مَنْ يَنْظُولُ فَإِنْ رَأَى فَذَاكَ وَإِنْ لَمْ يَرَ وَلَمْ يَجِلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلَا قَتَرُ أَصْبَحَ مُفْطِرًا وَإِنْ كَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرُ أَصْبَحَ صَائِمًا .

2105 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ : « صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَوَاهُ الْبُحَارِيُّ . لِرُؤْيَتِهِ ، وَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

-2106 وَمُسْلِمٌ وَقَالَ : « فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ » .

2107- وَفِي لَفْظٍ « صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّ يَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2108- وَفِي لَفْظٍ « إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ عُلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ .

2109 - وَفِي لَفْظٍ « صُومُوا لِرُؤْيتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيتِهِ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا تَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

2110 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِيُوَنِّيَةِ ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَكَمِّلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ السَّقْبَالَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ بِمَعْنَاهُ وَصَحَّحَهُ .

<u>الجن</u> الأول

2111 - وَفِيهِ لَفْظٍ لِلنَّسَائِيِّ : « فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ عِدَّةَ شَعْبَانَ » . رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي يُونُسَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ .

2112 وَفِي لَفْظِ: « لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا يَصُومُهُ أَحَدُّكُمْ ، وَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ فَأَيَّوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ثُمُّ أَفْطِرُوا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

2113 وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ مَ يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُهُ مِنْ عَيْرِهِ ، يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمُّ صَامَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ : إسْنَادٌ حَسَنُ صَحِيحٌ .

2114 وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ » . رَوَاهُ تَرُوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ مُحَمَّدًا  $\rho$  . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا أَحْمَدَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَهُوَ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ مُحَمَّدًا  $\rho$  . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا أَحْمَدَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَهُوَ لِلْبُحَارِيِّ تَعْلِيقًا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ - أَيْ الْهِلَالَ - فَصُومُوا ﴾ . وَظَاهِرُهُ إِيجَابِ الصَّوْمِ حِينَ الرُّوْيَةِ مَتَى وُحِدَتْ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا لَكِنَّهُ مَحْمُولُ عَلَى صَوْمِ الْيَوْمِ الْمُسْتَقْبِلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي النَّهْيِ عَنْ ابْتِدَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ قَبْلَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَيُو صُورَةُ الْغَمِّ وَغَيْرُهَا .

قَوْلُهُ: « فَإِنْ غُمَّ » أَيْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَكُمْ سَحَابٌ أَوْ نَحْوُهُ.

قَوْلُهُ: ﴿ فَاقْدُرُوا لَهُ ﴾ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: يُقَالُ: قَدَرْتُ الشَّيْءَ أَقْدِرُهُ ، وَأَقْدُرُهُ وَقَدْرُهُ وَقَدْرُهُ وَأَقْدُرُهُ وَقَدَّرْتُهُ وَأَقْدُرُتُهُ وَأَقْدُرُتُهُ وَأَقْدُرُتُهُ وَمَعْنَاهُ عِنْدَ

الشَّافِعِيَّةِ وَالْحُنَفِيَّةِ وَجُمْهُورِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ: فَاقْدُرُوا لَهُ تَمَامَ الثَّلَاثِينَ يَوْمًا لَا كَمَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَغَيْرُهُ .

قَوْلُهُ: « الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا » إِلَى آخِرِهِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: حَاصِلُهُ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْهِلَالِ، لِأَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ إِمَّا ثَلَاثِينَ، وَقَدْ يَكُونُ نَاقِصًا تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَقَدْ يَكُونُ نَاقِصًا تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَقَدْ يَكُونُ نَاقِصًا تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَقَدْ يَكُونُ نَاقِصًا السَّعُطُ وَعِشْرِينَ، وَقَدْ يَكُونُ نَاقِصًا النَّقُصُ مُتَوَالِيًا وَقَدْ لَا يُرَى الْهِلَالُ فَيَجِبُ إِكْمَالُ الْعِدَّةِ ثَلَاثِينَ، قَالُوا: وَقَدْ يَقَعُ النَّقُصُ مُتَوَالِيًا فِي شَهْرَيْنِ وَثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعَةٍ، وَلا يُقِيمُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ.

قَوْلُهُ: ( وَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرٌ أَصْبَحَ صَائِمًا ) قَالَ الشَّارِخ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ بِصَوْمِ الشَّكِّ. قال: والحَاصِل أَنَّ الصَّحابة فَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ ، وَلَيْسَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ بِ حُجَّة على أَحَد والحُجَّةُ مَا جَاءَنَا عَنْ الشَّارِع وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِعَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ. قَالَ النَّووِيُّ الشَّارِع وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِعَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ. قَالَ النَّووِيُّ : وَبِهِ قَالَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

# بَابُ الْهِلَالِ إِذَا رَآهُ أَهْلُ بَلْدَةٍ هَلْ يَلْزَمُ بَقِيَّةَ الْبِلَادِ الصَّوْمُ

قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : تَخْتَلِفُ الْمَطَالِعِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ كِمَذَا ، فَإِنْ اتَّفَقَتْ لَزَمَ وَإِلا فَلا ، وَهُوَ الأَصَحُّ للشَّافِعِيَّةِ ، وَقَوْلُ فِي مَذْهَبٍ أَحْمَدُ .

# بَابُ وُجُوبِ النِّيَّةِ مِنْ اللَّيْلِ فِي الْفَرْضِ دُونَ النَّفْلِ

2117 عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ النَّبِيِّ ρ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ لَمْ يَجْمَعْ النَّبِيِّ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .

« الله وعن عَائِشَة قَالَتْ: دَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ρ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: « فَإِنِي إِذَنْ صَائِمٌ » . ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ » ؟ فَقُلْنَا: لَا ، فَقَالَ: « فَإِنِي إِذَنْ صَائِمٌ » . ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أُهْدِي لَنَا حَيْسٌ ، فَقَالَ: « أُرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكُلَ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ .

2119- وَزَادَ النَّسَائِيِّ : ثُمُّ قَالَ : « إِنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ الْمُتَطَوِّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا ، وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا » . 2120 وَفِي لَفْظٍ لَهُ أَيْضًا قَالَ : « يَا عَائِشَةُ إِنَّمَا مَنْزِلَةُ مَنْ صَامَ فِي غَيْرِ رَمُضَانَ أَوْ فِي التَّطَوُّعِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَةَ مَالِهِ فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْضَاهُ ، وَبَخِلَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْسَكَهُ » .

قَالَ الْبُحَارِيُّ : وَقَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ : كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ : عِنْدَكُمْ طَعَامٌ . فَإِنْ قُلْنَا : لَا ، قَالَ : وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عُبَّاسٍ وَحُذَيْفَةُ ٢ .

قَوْلُهُ: « مَنْ لَمْ يَجْمَعْ الصِّيامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيامَ لَهُ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ وَإِيقَاعِهَا فِي جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ اللَّيْلِ .

قَالَ : وَقَدْ أُسْتُدِلَّ كِحَدِيثِ عَائِشَةَ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ لَا يَجِبُ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَهُمْ الجُّمْهُورُ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُتَطَوِّعِ بِالصَّوْمِ أَنْ يُفْطِرَ وَلَا التَّطَوُّعِ وَهُمْ الجُّمْهُورُ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُتَطَوِّعِ بِالصَّوْمِ أَنْ يُفْطِرَ وَلَا يَلْزَمُهُ الإسْتِمْرَارُ عَلَى الصَّوْمِ وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَ بِالْإِجْمَاعِ . وَظَاهِرُهُ أَنَّ مَنْ أَفْطَرَ فِي التَّطَوُّعِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الجُمْهُورُ . انْتَهَى .

قَالَ فِي الآخْتِيَارَات : وَمَنْ خَطَرَ بِقَلْبِهِ أَنَّهُ صَائِمٌ غَدًا فَقَدْ نَوَى ، وَالصَّائِمُ لَمَّا يَتَعَشَّى عَشَاءَ مَنْ يُرِيدُ الصِّيَامَ ، وَلِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْن عَشَاءِ لَيْلَةِ الْعِيدِ وَعَشَاءِ لَيَالِي رَمَضَان . انْتَهَى .

## بَابُ الصَّبِيِّ يَصُومُ إِذَا أَطَاقَ وَحُكْمُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ أَوْ الْيَوْمِ

2121 عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ : أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ مُ غَدَاةً عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ : مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ . فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُهُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ . فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُهُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ

مِنْهُمْ وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لَهُمْ اللَّعْبَةَ مِنْ الْعِهْنِ ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ مِنْ الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ . أَخْرَجَاهُ .

قَالَ الْبُحَارِيُّ : وَقَالَ عُمَرُ لِنَشْوَانَ فِي رَمَضَانَ : وَيْلَكَ وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ وَضَرَبَهُ .

2122 وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا وَفْدُنَا الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى وَسُولِ اللهِ مُ بِإِسْلَامِ ثَقِيفٍ ، وقَالَ : وَقَدِمُوا عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ قُبَّةً فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا صَامُوا مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ الشَّهْرِ ﴾ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

ρ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةُ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ أَسْلَمَ أَتَتْ إِلَى النَّبِيِّ وَفَقَالَ : « فَأَيَّتُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوا » ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : « فَأَيِّتُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحَدِيثُ أُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ عَاشُورَاءَ كَانَ فَرْضًا قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ ، وَعَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُ أَمْرُ الصِّبْيَانِ بِالصَّوْمِ لِلتَّمْرِينِ عَلَيْهِ إِذَا أَطَاقُوهُ . وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى الْغُلَامِ إِذَا عَقَلَ ، وَالصَّوْمُ إِذَا أَطَاقَ ، وَالْحَدُوهُ وَالشَّهَادَةُ إِذَا احْتَلَمَ . قَالَ : وَحَدِيث إِسْلام ثَقِيفٍ يَدُلُّ عَلَى أَطَاقَ ، وَالْحُدُوهُ وَالشَّهَادَةُ إِذَا احْتَلَمَ . قَالَ : وَحَدِيث إِسْلام ثَقِيفٍ يَدُلُّ عَلَى فَرُ أَسْلَمَ فِي رَمَضَانَ وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا . وَالْحَدِيثُ الثَّانِي : وُجُوبِ الصِّيَامِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ فِي رَمَضَانَ وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا . وَالْحَدِيثُ الثَّانِي : وَجُوبِ الصِّيَامِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ فِي رَمَضَانَ وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا . وَالْحَدِيثُ الثَّانِي : وَجُوبِ الصِّيَامِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ ، وَيَلْحَقُ بِهِ مَنْ فِيهِ ذَلِيلُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْإِمْسَاكُ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ ، وَيَلْحَقُ بِهِ مَنْ تَكُنْ فِيهِ ذَلِيلُ عَلَى أَنْ أَنْ الْمَانِعُ مِنْ الصَّوْمِ ، وَإِنْ لَمَ يَكُنْ فَيُطَبَّا بِالصَّوْمِ فِي أَوْلُهُ لَلْ مَا يُلْتَمُ فِي أَوْلُهِ .

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَهَذَا حُجَّةٌ فِي أَنَّ صَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ وَاحِبًا ، وَأَنَّ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَهَذَا حُجَّةٌ فِي أَنْنَاءِ نَوْمِهِ لَزِمَهُ إِمْسَاكُهُ وَقَضَاؤُهُ ، وَلَا حُجَّةً فِيهِ الْكَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ فِي أَثْنَاءِ نَوْمِهِ لَزِمَهُ إِمْنَاكُهُ وَقَضَاؤُهُ ، وَلَا حُجَّةً فِيهِ عَلَى سُقُوطٍ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ لِأَنَّ صَوْمَهُ إِنَّمَا لَزِمَهُمْ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ .

# أَبْوَابُ مَا يُبْطِلُ الصَّوْمَ وَمَا يُكْرَهُ وَمَا يُسْتَحَبُّ أَبُوابُ مَا يُسْتَحَبُّ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ

2124 عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .

2125 ، 2126 وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ وَحَدِيثِ شَوْبَانَ وَحَدِيثِ شَوْبَانَ وَحَدِيثِ شَوْبَانَ وَحَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ مِثْلُهُ .

2127- وَلِأَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ .

2128- وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَحَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مِثْلُهُ .

2130 وَعَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  أَتَى عَلَى رَجُلٍ يَخْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ : « أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ » .

2131 - وَعَنْ الْحُسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانِ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : مَرَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  وَأَنَا أَحْتَجِمُ فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ لَيْلَةً حَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ : « أَفْطَرَ الْخَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ » . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ .

وَهُمَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا يُفْطِرُ جَاهِلًا يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِخِلَافِ النَّاسِي . قَالَ أَخْمَدُ : أَصَحُ حَدِيثٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ ، وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : أَصَحُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ ثَوْبَانَ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ .

2132- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ p احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ .

2133- وَفِي لَفْظٍ : « احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْتِرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

الأول الجنء الأول

2134 وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَايِيَّ أَنَّهُ قَالَ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْجِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : لَا إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

2135 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَ قَالَ : إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ مَ عَنْ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

-2136 وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَوَّلُ مَا كُرِهَتْ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَيِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ  $\rho$  فَقَالَ : « أَفْطَرَ هَذَانِ » . ثُمَّ رَحَّصَ طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ . وَمَائِمٌ ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ  $\rho$  بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ . وَكَانَ أَنَسُ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي النَّبِيُّ  $\rho$  بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ . وَكَانَ أَنَسُ يَحْتَجِمُ وَهُو صَائِمٌ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي وَقَالَ : كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً .

قَوْلُهُ: « أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ».

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ الْقَائِلُونَ بِفِطْ الْخَاجِمِ وَالْمَحْجُومِ . قَالَ : وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْحِجَامَةَ لَا تُفْسِدُ الصَّوْمَ . وَقَالَ الْبَعَوِيّ : مَعْنَى « أَفْطَرَ وَأَجَابُوا عَنْ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ بِأَنَّهَا مَنْسُوحَةٌ . وَقَالَ الْبَعَوِيّ : مَعْنَى « أَفْطَرَ الْخَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ » أَيْ تَعَرَّضَا لِلْإِفْطَارِ ، أَمَّا الْحَاجِمُ فَلِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ وصُولُ شَيْءٍ الْخَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ » أَيْ تَعَرَّضَا لِلْإِفْطَارِ ، أَمَّا الْخَاجِمُ فَلِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مِنْ ضَعْفِ قُوتِهِ مِنْ الدَّمِ إِلَى جَوْفِهِ عِنْدَ الْمَصِّ ، وَمَا الْمَحْجُومُ فَأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مِنْ ضَعْفِ قُوتِهِ فِي عَنْدَ الْمَصِّ ، وَمَا الْمَحْجُومُ فَأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مِنْ ضَعْفِ قُوتِهِ عِنْدَ الْمَصِّ ، وَمَا الْمَحْجُومُ فَأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مِنْ ضَعْفِ قُوتِهِ إِلَى جَوْفِهِ عِنْدَ الْمَصِّ ، وَمَا الْمَحْجُومُ فَأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مِنْ اللَّامِ فَوْقِهِ عَنْدَ الْمَعْفِ فَوْتِهِ الْمَحْبُومُ فَا أَمْوُهُ إِلَى أَنْ يُفْطِرَ . قَالَ الشَّارِحُ : فَيُجْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ بِأَنَّ لَا يَضْعَفُ يَبْلُغُ الْمُحْمِومُ فَاللَّالِهُ فَا الْمَعْمَعُ بَيْنَ الْأَحَامِةُ إِلَى الشَّعْفُ يَبْلُغُ الْمَعْفُ عِمَا وَتَرْدَادُ الْكَرَاهَةُ إِذَا كَانَ الضَّعْفُ يَبْلُغُ اللَّوقِ عَلَى الْمَحْبُومُ مُعْفَ عَلَى الْمَحْبُومُ مُ هَوْلِهِ : « أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَلَى الْمَحْبُومُ مُ هُ عَلَى الْمَجَاذِ لِهَذِهِ الْأَولَةِ الصَّارِفَةِ لَهُ عَنْ مَعْنَاهُ الْخَقِيقِيّ . الْتَهَى . وَالْمَحْجُومُ » عَلَى الْمَجَاذِ لِهَذِهِ الْأَولَةِ الصَّارِفَةِ لَهُ عَنْ مَعْنَاهُ الْخَقِيقِيّ . الْتَهَى .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : وَيَفْطُرُ بِإِخْرَاجِ الدَّمِّ بِالْحِجَامَةِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدُ ، بِالْفَصْدِ وَالتَّشْرِيطِ ، وَهُوَ وَجُهُ لَنَا ، وَبِإِرْعَافِ نَفْسَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيُّ ، وَيفطر الحَاجِم إِنْ مَصَّ القَّارُورَة . انتهى . والله أعلم .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَيْءِ وَالِاكْتِحَالِ

 $\rho$  قَالَ : « مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ  $\rho$  قَالَ : « مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ  $\rho$  قَالَ : « مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيّ .

2138 وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ النَّعْمَانِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّيْ مَ النَّهُ مَ النَّ النَّهُ مَ النَّهُ مَ النَّهُ مَ النَّهُ مَ النَّهُ مَ النَّافِي النَّافِي النَّافِي النَّافِي النَّافِي النَّهُ مَ النَّهُ مَ النَّهُ مَ النَّهُ مَ النَّهُ الْمُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْعُلِي الْمُعُلِّلُ النَّهُ الْعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعِلَى الْمُعُلِّلُ النَّلُولُ الْمُعُلِي الْمُعُلِي اللْمُ النَّلَالِ النَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُ الْمُعُلِي ا

قَالَ الشَّارِحُ : قَوْلُهُ : ﴿ مَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا ﴾ أَيْ اسْتَدْعَى الْقَيْءَ وَطَلَبَ حُرُوجَهُ تَعَمُّدًا . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ صَوْمُ مَنْ غَلَبَهُ الْقَيْءُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ . عَلَيْهِ الْقَضَاءُ . وَيَبْطُلُ صَوْمُ مَنْ تَعَمَّدَ إِخْرَاجَهُ وَلَمْ يَغْلِبْهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ . وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ تَعَمُّدَ الْقَيْءِ يُفْسِدُ الصِّيَامَ .

قَوْلُهُ: ﴿ لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ اسْتَدَلَّ هِمَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ شُبُرُمَةَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى فَقَالًا: إِنَّ الْكُحْلَ يُفْسِدُ الصَّوْمَ ، وَحَالَفَهُمْ الْعِتْرَةُ وَالْفُقَهَاءُ وَغَيْرِهِم وَابْنُ أَبِي لَيْلَى فَقَالًا: إِنَّ الْكُحْلَ لَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ ، وَأَجَابُوا عَنْ الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ ضَعِيفٌ لَا يَنْتَهِضُ فَقَالُوا : إِنَّ الْكُحْلَ لَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ ، وَأَجَابُوا عَنْ الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ ضَعِيفٌ لَا يَنْتَهِضُ لِلاحْتِجَاجِ بِهِ . إِلَى أَنْ قَالَ : وَاحْتَجَّ الجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْكُحْلَ لَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ بِمَا لِلاحْتِجَاجِ بِهِ . إِلَى أَنْ قَالَ : وَاحْتَجَّ الجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْكُحْلَ لَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ بِمَا أَحْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ وَ الْكَحَلَ فِي رَمَضَانَ وَهُو صَائِمٌ . وَفِي السَّنَادِهِ بَقِيَّةُ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ . إِلِي أَنْ قَالَ : وَالظَّاهِرُ مَا ذَهَبَ إِلْسُنَادِهِ بَقِيَّةُ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةً . إِلِى أَنْ قَالَ : وَالظَّاهِرُ مَا ذَهَبَ إِلْكِهِ الْجُمْهُورُ لِأَنَّ الْبُرَاءَةَ الْأَصْلِيَّةَ لَا تَنْتَقِلُ عَنْهَا إِلَّا بِدَلِيلٍ ، وَلَيْسَ فِي الْبَابِ مَا إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ الْأَصْلِيَّةَ لَا تَنْتَقِلُ عَنْهَا إِلَّا بِدَلِيلٍ ، وَلَيْسَ فِي الْبَابِ مَا

يَصْلُحُ لِلنَّقْلِ لَا سِيَّمَا بَعْدَ أَنْ شَدَّ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ عَضُدِهَا ، وَهِيَ عَلَى فَرْضِ صَلَاحِيَّةِ حَدِيثِ الْفِطْرِ مِمَّا دَحَلَ لِلاحْتِجَاجِ بِهِ يَكُونُ اكْتِحَالُ النَّبِيِّ مُخَصِّصًا لِلْكُحْلِ ، وَكَذَلِكَ عَلَى فَرْضِ صَلَاحِيَّةِ حَدِيثِ الْبَابِ يَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى الْأَمْرِ لِللَّكُحْلِ ، وَكَذَلِكَ عَلَى فَرْضِ صَلَاحِيَّةِ حَدِيثِ الْبَابِ يَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى الْأَمْرِ بِالْكُحْلِ الْمُطَيِّبِ ؛ لِأَنَّ الْمُرَوِّحَ هُوَ الْمُطَيِّبُ فَلَا يَتَنَاوَلُ مَا لَا طِيبَ فِيهِ بِاجْتِنَابِ الْكُحْلِ الْمُطَيِّبِ ؛ لِأَنَّ الْمُرَوِّحَ هُوَ الْمُطَيِّبُ فَلَا يَتَنَاوَلُ مَا لَا طِيبَ فِيهِ الْجَتِنَابِ الْكُحْلِ الْمُطَيِّبِ ؛ لِأَنَّ الْمُرَوِّحَ هُوَ الْمُطَيِّبُ فَلَا يَتَنَاوَلُ مَا لَا طِيبَ فِيهِ الْجَتِنَابِ الْكُحْلِ الْمُطَيِّبِ ؛ لِأَنَّ الْمُرَوِّحَ هُوَ الْمُطَيِّبُ فَلَا يَتَنَاوَلُ مَا لَا طِيبَ فِيهِ الْمُعْتِيبِ وَمَدَاوَاةَ المُأْمُومَةُ وَالْجَائِفَة ، وهُو قَوْلُ أَهْلِ العلم .

#### بَابُ مَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا

2139 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكُلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللّهُ وَسَقَاهُ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلّا النَّسَائِيّ

2140 وفِي لَفْظٍ « إِذَا أَكُلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا ، أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقُ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَقَالَ : إسْنَادُهُ صَحِيحٌ .

2141 - وَفِي لَفْظٍ : « مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ » . قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ مَرْزُوقٍ وَهُوَ ثِقَةٌ عَنْ الْأَنْصَارِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْجُمْهُورُ فَقَالُوا : مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا فَلَا يُفْسَدُ صَوْمُهُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ .

## بَابُ التَّحَفُّظِ مِنْ الْغِيبَةِ وَاللَّغْوِ وَمَا يَقُولُ إِذَا شُتِمَ

2142 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلا يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَصْحَبْ ، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ : إِنِيّ امْرُؤُ صَائِمٌ ؛ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيح الْمِسْكِ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيح الْمِسْكِ ،

وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2143 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا مُسْلِمًا وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا مُسْلِمًا وَالنَّسَائِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْكَلَامُ الْفَاحِشُ ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْجُمَاعِ وَعَلَى مُقَدِّمَاتِهِ ، وَعَلَى ذِكْرِ ذَلِكَ مَعَ النِّسَاءِ أَوْ مُطْلَقًا . قَالَ : وَاخْتَلَفَ الْجُمَاعِ وَعَلَى مُقَدِّمَاتِهِ ، وَعَلَى ذِكْرِ ذَلِكَ مَعَ النِّسَاءِ أَوْ مُطْلَقًا . قَالَ : وَاخْتَلَفَ فِي الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ : « إِنِي صَائِمٌ » هَلْ يُخَاطِبُ هِمَا الَّذِي يَشْتُمُهُ وَيُقَاتِلُهُ أَوْ يَقُولُمَا فِي الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ : « إِنِي صَائِمٌ » هَلْ يُخَاطِبُ هِمَا الَّذِي يَشْتُمُهُ وَيُقَاتِلُهُ أَوْ يَقُولُمَا فِي الْمُهَا فِي الْمُهَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ : كُلُّ مِنْهُمَا حَسَنٌ ، وَالْقَوْلُ بِاللِسَانِ أَقْوَى .

قَوْلُهُ: ( فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ ). قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَلَا مَفْهُومَ لِذَلِكَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ فَلَيْسَ لِلَّهِ إِرَادَةٌ فِي صِيَامِهِ. قَالَ الشَّارِحُ: وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحُدِيثِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَفْعَالَ تُنْقِصُ ثَوَابَ الصَّوْمِ.

## بَابُ الصَّائِمِ يَتَمَضْمَضُ أَوْ يَغْتَسِلُ مِنْ الْحُرِّ

 $\rho$  عَنْ عُمَرَ قَالَ : هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ  $\rho$  \* فَقُلْتُ : صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا ، قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  :  $\rho$  أَرَأَيْتَ لَوْ مَّضْمَضْتَ مِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ » ؟ قُلْتُ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  :  $\rho$  اللَّهِ  $\rho$  :  $\rho$  فَقِيمَ » ? . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

2145 وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَ قَالَ : وَأَنْتُ النَّبِيِّ مَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ الْحَرِّ وَهُوَ صَائِمٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( هَشَشْتُ ) أَيْ نَشِطَتْ وَارْتَحْتُ ، وَالْمَشَاشُ فِي الْأَصْلِ : الاِرْتِيَاحُ وَالْخِفَّةُ وَالنَّشَاطُ .

قَوْلُهُ: ﴿ أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ ﴾ . إِلَى آخره . فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى فِقْهٍ بَدِيعٍ وَهُوَ أَنَّ الْمَضْمَضَةَ لَا تُنْقِصُهُ الصَّوْمَ وَهِيَ أَوَّلُ الشُّرْبِ وَمِفْتَاحُهُ ، فَكَذَلِكَ الْقُبْلَةُ لَا تُنْقِصُهُ وَهِيَ أَوَّلُ الشُّرْبِ وَمِفْتَاحُهُ ، فَكَذَلِكَ الْقُبْلَةُ لَا تُنْقِصُهُ وَهِيَ مِنْ دَوَاعِي الجِّمَاعِ وَأَوَائِلِهِ ، وَسَيَأْتِي الْخِلَافُ فِي التَّقْبِيلِ .

قَوْلُهُ : ( يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ) إِلَى آخره . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَكْسِرَ الْحُرَّ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَى بَعْض بَدَنِهِ أَوْ كُلِّهِ .

## بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ إِلَّا لِمَنْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ

2146 عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ . مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ .

 $\rho$  وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لَإِرْبِهِ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا النَّسَائِيّ .

2149 وَفِي لَفْظِ : كَانَ يُقَبِّلُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ . وَعَنْ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  : أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ ؟ فَقَالَ لَهُ : « سَلُ هَذِهِ » . لِأُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  يَفْعَلُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، فَقَالَ لَهُ : « أَمَا وَاللَّهِ إِنِي اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، فَقَالَ لَهُ : « أَمَا وَاللَّهِ إِنِي لَأَنْ قَاكُمْ لِلّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَفِيهِ أَنَّ أَفْعَالَهُ حُجَّةٌ .

 $\rho$  عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ،  $\rho$  عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ،  $\rho$  عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ لَهُ ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَنَهَاهُ عَنْهَا ، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ ، وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابٌ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : (كَانَ يُقَبِّلُهَا) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ التَّقْبِيلِ وَالْمُبَاشَرَةِ عَلَى التَّقْبِيلِ لِلصَّائِمِ وَلَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ . وَقَدْ قَالَ بِكَرَاهَةِ التَّقْبِيلِ وَالْمُبَاشَرَةِ عَلَى

الْإِطْلَاقِ قَوْمٌ . وَفَرَّقَ آحَرُونَ بَيْنَ الشَّابِّ وَالشَّيْخِ ، فَأَبَاحُوهَا لِلشَّيْخِ دُونَ الشَّابّ

قَوْلُهُ: ( وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكُكُمْ لَإِرْبِهِ). قَالَ الشَّارِحُ: بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالرَّاءِ وَبِالْمُوَحَّدَةِ: أَيْ عُضْوِهِ. قَالَ وَبِالْمُوَحَّدَةِ: أَيْ عُضْوِهِ. قَالَ فِي الْفَتْح: وَالْأَوَّلُ أَشْهُرُ. انْتَهَى.

قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : ولا يفطر بِمَذْي بِسببِ قبلة أَوْ لَمْس أُو تِكْرَار نَظَر ، وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَبَعْض أَصْحَابنا ، وَأَمَّا إَذَا ذَاقَ طَعَامًا وَلَفَظَهُ ، أَوْ وَضَعَ فِي فِيهِ عَسَلاً وَهَجَّهُ فَلا بَأْسَ بِهِ للحَاجَةِ كَالْمَضْمَضَةِ وَالاستِنْشَاقِ .

## بَابُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا وَهُوَ صَائِمٌ

-2151 عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ تُدْرِكُنِي الصَّلاةَ وَأَنَا جُنُبٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ » . فَقَالَ فَأَصُومُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ، قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ . فَقَالَ : لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ . فَقَالَ : « وَاللّهِ إِنِي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَقِي » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

2152 وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ p كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمُّ يَصُومُ فِي رَمَضَانَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

2153- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ p يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لَا حُلْمٍ ثُمَّ لَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْضِي . أَخْرَجَاهُ .

الأول الجنء الأول

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : هَذِهِ الْأَحَادِيثُ اسْتَدَلَّ بِهَا مَنْ قَالَ : إِنَّ مَنْ أَصْبَحَ جُنْبًا فَصَوْمُهُ صَحِيحٌ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرٍ فَرْقٍ أَنْ تَكُونَ الجُنَابَةُ عَنْ جِمَاعٍ أَصْبَحَ جُنْبًا فَصَوْمُهُ صَحِيحٌ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرٍ فَرْقٍ أَنْ تَكُونَ الجُنَابَةُ عَنْ جِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الجُمْهُورُ ، وَجَزَمَ النَّوَوِيُّ بِأَنَّهُ اسْتَقَرَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ .

## بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ أَفْسَدَ صَوْمَ رَمَضَانَ بِالْجِمَاعِ

 $\rho$  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُل إِلَى النَّبِيّ  $\rho$  فَقَالَ : هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ . قَالَ : « وَمَا أَهْلَكُكَ » ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَيِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ : « هَلْ جَحِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً » ؟ قَالَ :  $\rho$  قَالَ : « فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ نَهُ وَقَبَةً » ؟ قَالَ :  $\rho$  قَالَ : « فَهَلْ جَعِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِينَ مِسْكِينًا » ؟ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ » ؟ قَالَ :  $\rho$  قَالَ : « فَهَلْ جَحِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِينَ مِسْكِينًا » ؟ قَالَ :  $\rho$  قَالَ :  $\rho$  قَالَ : « نَصَدَّقَ عَمَدُا » قَالَ :  $\rho$  بَعْرَقِ فِيهِ ثَمْرٌ ، قَالَ : « تَصَدَّقَ عَمَدَا » قَالَ : لا . قَالَ : « تَصَدَّقَ عَمَدُ ا هُولُ بَيْتٍ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنَّا ، فَضَحِكَ . قَالَ : فَهَلْ عَلَى أَفْقَرَ مِنَّا ؟ فَمَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنَّا ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ  $\rho$  حَتَّى بَدَتْ نَوَاحِذُهُ ، وَقَالَ : « اذْهَبْ فَأَطْعِمُهُ أَهْلَكَ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

2155 - وَفِي لَفْظِ ابْنِ مَاجَهْ قَالَ : « أَعْتِقْ رَقَبَةً » . قَالَ : لا أَجِدُهَا . قَالَ : « أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا » : « صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ » . قَالَ : لا أُطِيقُ . قَالَ : « أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا » . وَذَكَرَهُ . وَفِيهِ دَلَالَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى التَّرْتِيبِ .

2156- وَلِابْنِ مَاجَهْ وَأَبِي دَاؤُد فِي رِوَايَةٍ : « وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ » .

2157 - وَفِي لَفْظٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ فِيهِ : فَقَالَ : هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتُ ، فَقَالَ : « مَا أَهْلَكَكَ » ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي . وَذَكَرَهُ ، وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهَا كَانَتْ مُكْرَهَةً .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( هَلَكْتُ ) اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عَامِدًا ؛ لِأَنَّ الْهُلَاكَ مَجَازٌ عَنْ عِصْيَانِ الْمُؤَدِّي إِلَى ذَلِكَ ، فَكَأَنَّهُ جَعَلَ الْمُتَوَقَّعَ كَالْوَاقِعِ مَجَازًا ، فَلَا يَكُونُ فِي الْحَدِيثِ حُجَّةٌ عَلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى النَّاسِي وَبِهِ قَالَ الجُمْهُورُ . قَوْلُهُ: ( فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ ) اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى سُقُوطِ الْكَفَّارَةِ بِالْإِعْسَارِ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهَا لا تُصْرَفُ فِي النَّفْسِ وَالْعِيَالِ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُ  $\rho$  اسْتِقْرَارَهَا فِي ذِمَّتِهِ إِلَى حِينِ مِنْ أَنَّهَا لا تُصْرَفُ فِي النَّفْسِ وَالْعِيَالِ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُ  $\rho$  اسْتِقْرَارَهَا فِي ذِمَّتِهِ إِلَى حِينِ يَسَارِهِ ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ ، وَجَزَمَ بِهِ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ . وَقَالَ الْجُمْهُورُ : لَا تَسْقُطُ بِالْإِعْسَارِ . انْتَهَى .

قَالَ فِي الاخيارات: وَمَنْ أَكُلَ فِي شَهْرِ رَمَضَان مُعْتَقِدًا أَنَّهُ لَيْل فَبَانَ نَهَارًا فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ. وَكَذَا مَنْ جَامَعَ جَاهِلاً بِالوَقْتِ أَوْ نَاسِيًا وَهُوَ إِحْدَى الرِّوايَتَيْنِ عَنْ قَضَاءَ عَلَيْهِ. وَكَذَا مَنْ جَامَعَ جَاهِلاً بِالوَقْتِ أَوْ نَاسِيًا وَهُو إِحْدَى الرِّوايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدٍ. وَإِذَا أَكْرَهَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ عَلَى الجِّمَاعِ فِي رَمَضَان يَحْمِلُ عَنْهَا مَا يَجِبُ عَلَيْهَا ، وَهَلْ تَجِبُ كَفَّارة الجِّمَاعِ فِي رَمَضَان لإفْسَادِ الصَّوْمِ الصَّحِيح أَوْ لِحُرْمَةِ الزَّمَانِ ؟ ، وَهَلْ تَجِبُ كَفَّارة الجُرْمَةِ الزَّمَانِ ؟ في رَمَضَان لإفْسَادِ الصَّوْمِ الصَّحِيح أَوْ لِحُرْمَةِ الزَّمَانِ ؟ فيه قَوْلانِ ، الصَّوابُ الثَّانِي . انْتَهَى .

## بَابُ كَرَاهِيَةِ الْوِصَالِ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  نَهَى عَنْ الْوِصَالِ ، فَقَالُوا : إِنَّكَ تَفْعَلُهُ ، فَقَالُ : « إِنِّ لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إِنِي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِي وَيَسْقِينِي » .

2159 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ » . فَقِيلَ إِنَّكَ تُواصِلُ ، قَالَ : « إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ، فَاكْلُفُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ » .

 $\rho$  عَنْ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَمُهُمْ ، فَقَالُوا : نَهَاهُمْ النَّبِيُّ  $\rho$  عَنْ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَمُهُمْ ، فَقَالُوا :  $\rho$  إِنِّ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِنَّ .

الله مَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ρ يَقُولُ: « لا تُوَاصِلُوا فَأَيُّكُمْ وَسُولَ اللهِ مَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ . وَالْوا: إِنَّك تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ . وَالْوا: إِنَّك تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ .

قَالَ : « لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِيّ أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِي » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ﴾ . أُخْتُلِفَ فِي مَعْنَاهُ فَقِيلَ : هُوَ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَأَنَّهُ  $\rho$  كَانَ يُؤْتَى بِطَعَامٍ وَشَرَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ كَرَامَةً لَهُ فِي لَيَالِي صِيَامِهِ . وَقَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ : هُوَ مَحْمُولُ عَلَى أَنَّ أَكْلَهُ وَشُرْبَهُ فِي لَهُ فِي لَيَالِي صِيَامِهِ . وَقَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ : هُوَ مَحْمُولُ عَلَى أَنَّ أَكْلَهُ وَشُرْبَهُ فِي تَلْكَ الْحَالِ كَحَالَةِ النَّائِمِ ، وَقَالَ الْجُمْهُولُ : هُو مَجَازٌ عَنْ لَازِمِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَهُو الْقُوّةُ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : يُعْطِينِي قُوَّةَ الْآكِلِ وَالشَّارِبِ ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ .

قَوْلُهُ: ( رَحْمَةً هَكُمْ) اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْوِصَالَ مَكْرُوهٌ غَيْرُ مُحَرَّمٍ وَذَهَبَ الْأَكْتَرُ إِلَى تَحْرِيمِ الْوِصَالِ. وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الجُمْهُورُ.

#### بَابُ آدَابِ الْإِفْطَارِ وَالسُّحُورِ

2162 عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ρ يَقُولُ : « إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيِّ النَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ » .

2163- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « لَا يَزَالُ النَّاسُ بِحَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِمَا .

 $\rho$  قَالَ : « يَقُولُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ : إِنَّ أَحَبَّ وَجَلَّ : إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَىَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .

 $\rho$  وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمُنْ تَكُنْ تَمُوْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ . رَوَاهُ يُصَلِّي ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمُوْ خَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ . رَوَاهُ أَجُمُدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتّرْمِذِيُّ .

2166 وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « إِذَا أَفْطَرَ أَحُدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ » . رَوَاهُ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيِّ .

2167- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ : « اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

2168- وَعَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّ النَّبِيَّ p كَانَ يَقُولُ : « لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا أَخَّرُوا السُّحُورَ وَعَجَّلُوا الْفِطْرَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2169- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً » . رَوَاهُ الْجِنَمَاعَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُد .

قَصْلَ مَا  $\rho$  وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ وَابْنَ مَا عَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : أَحَادِيثَ تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ وَتَأْخِيرِ السُّحُورِ صِحَاحٌ مُتَوَاتِرَةٌ .

- الأول - الأول

# أَبْوَابُ مَا يُبِيحُ الْفِطْرَ وَأَحْكَامِ الْقَضَاءِ بَابُ الْفِطْرِ وَالصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

2171 عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِهِ الْأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ( ) : أَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ ﴾ . وَوَاهُ الْجُمَاعَةُ .

 $\rho$  فِي شَهْرِ رَمَضَانَ  $\rho$  وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرِّ شَدِيدٍ ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ .

2173 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ho فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ ظُلِّلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ » .

2174- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ p فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .

2176- وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجِدُ مِنِي قُوَّةً عَلَى الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ ؟ فَقَالَ : « هِيَ رُخْصَةٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ،

فَمَنْ أَخَذَ كِمَا فَحَسَنُ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

وَهُوَ قَوِيُّ الدَّلَالَةِ عَلَى فَضِيلَةِ الْفِطْرِ.

2177 وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ قَالَا : سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ρ فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ فَلَا يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

2178 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  إِلَى مَكَّةَ وَخُنُ صِيَامٌ ، قَالَ : فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ » . فَكَانَتْ رُخْصَةً ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرُوا » . فَكَانَتْ عَزْمَةٌ آفَوْى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا » . فَكَانَتْ عَزْمَةٌ آفَوْمَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا » . فَكَانَتْ عَزْمَةٌ وَأَفْطِرُوا » . فَكَانَتْ عَزْمَةٌ فَأَفْطِرُوا » . فَكَانَتْ عَزْمَةٌ فَأَفْطِرُوا » . فَكَانَتْ عَرْمَةٌ وَأَفْطِرُوا » . فَكَانَتْ عَرْمَةٌ وَأَفْطِرُوا » . فَكَانَتْ عَرْمَةٌ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا » . فَكَانَتْ عَرْمَةٌ وَأَفْطِرُوا » . فَكَانَتْ عَرْمَةٌ وَأَفْطِرُوا » . فَكَانَتْ عَرْمَةٌ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا » . فَكَانَتْ عَرْمَةٌ وَأَفْطِرُوا » . فَكَانَتْ عَرْمَةً وَاللّهُ وَأَفْطِرُوا » . فَكَانَتْ عَرْمَةً وَمُعْرَفًا مَنْ وَاللّهُ وَأَبُو دَاوُد .

قَوْلُهُ : ( يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجِدُ مِنِي قُوَّةً عَلَى الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ) . الْحَدِيثُ . وَقَوْلُهُ  $\rho$  : « إِنَّ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ » . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِي هَذَا الْحُدِيثِ دَلَالَةُ اسْتِوَاءِ الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ .

قَوْلُهُ: ( حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ). الْحَدِيثُ. قَالَ الشَّارِحُ : وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الصَّوْمُ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: ﴿ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّقَرِ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ: وَفِي ذَلِكَ دَلِيلُ عَلَى أَنَّ الصِّيَامَ فِي السَّقَرِ لِمَنْ كَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِ لَيْسَ بِفَضِيلَةٍ . وَقَدْ اختلف السَّلَفُ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يُجْزِئُ عَنْ الْفَرْضِ ، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الصَّوْمَ أَفْضَلُ لَمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَشُقَّ بِهِ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : إِنَّ الْفِطْرَ أَفْضَلُ لَمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَشُقَّ بِهِ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : إِنَّ الْفِطْرَ أَفْضَلُ عَمَلًا بِالرُّحْصَةِ . وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَاخْتَارَهُ وَإِسْحَاقُ : إِنَّ الْفِطْرَ أَفْضَلُ عَمَلًا بِالرُّحْصَةِ . وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَاخْتَارَهُ

ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَفْضَلُهُمَا أَيْسَرُهُمَا فَمَنْ يَسْهُلْ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَيَشُقَّ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَالصَّوْمُ فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

## بَابُ مَنْ شَرَعَ فِي الصَّوْمِ ثُمَّ أَفْطَرَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ

 $\rho$  حَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فَصَامَ حَتَى بَلَغَ كُرَاعَ الْفَتْحِ فَصَامَ حَتَى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ ، وَإِنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتُ ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ وَصَامَ بَعْضُهُمْ ، فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا فَقَالَ : أُولَئِكَ الْعُصَاةُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَالبَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

 $\rho$  عَلَى نَهْرٍ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ  $\rho$  عَلَى نَهْرٍ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ  $\rho$  عَلَى نَهْرٍ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَالنَّاسُ صِيَامٌ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ مُشَاةٌ وَنَبِيُّ اللَّهِ  $\rho$  عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ ، فَقَالَ : اشْرَبُوا أَيُّهَا وَالنَّاسُ ، قَالَ : فَأَبَوْا ، قَالَ : إِنِّي لَسْتِ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَيْسَرُكُمْ ، إِنِّي رَاكِبٌ ، فَأَبَوْا ، النَّاسُ ، قَالَ : فَأَبَوْا ، فَنَرَلَ فَشَرِبَ وَشَرِبَ النَّاسُ ، وَمَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَشْرُبَ . فَثَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  فَخِذَهُ فَنَزَلَ فَشَرِبَ وَشَرِبَ النَّاسُ ، وَمَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَشْرُبَ .

 $\rho = 2181$  وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : حَرَجَ رَسُولُ اللهِ  $\rho = 1$  عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى مَرَّ . بِغَدِيرٍ فِي الطَّرِيقِ وَذَلِكَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ ، قَالَ : فَعَطِشَ النَّاسُ ، فَصَامَ حَتَّى مَرَّ . بِغَدِيرٍ فِي الطَّرِيقِ وَذَلِكَ فِي أَنْفُسُهُمْ إلَيْهِ ، قَالَ : فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  بِقَدَحٍ فِيهِ فَجَعَلُوا يَمُدُّونَ أَعْنَاقَهُمْ وَتَتُوقُ أَنْفُسُهُمْ إلَيْهِ ، قَالَ : فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ ، فَأَمْسَكَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى رَآهُ النَّاسُ ، ثُمَّ شَرِبَ فَشَرِبَ النَّاسُ . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ بَعْدَ أَنْ نَوَى الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ . وَقَالَ أيضًا : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ فَضِيلَةَ الْفِطْرِ لَا تَخْتُصُّ بِمَنْ أَجْهَدَهُ الصَّوْمُ أَوْ خَشِيَ الْعُجْبَ وَالرِّيَاءَ أَوْ ظَنَّ بِهِ الرَّغْبَةَ عَنْ الرُّحْصَةِ بَلْ يَلْتَحِقُ بِذَلِكَ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ لِيُتَابِعَهُ مَنْ وَقَعَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ ، وَيَكُونُ بِذَلِكَ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ لِيُتَابِعَهُ مَنْ وَقَعَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ ، وَيَكُونُ

الْفِطْرُ فِي تِلْكَ الْحَالِ فِي حَقِّهِ أَفْضَلَ لِفَضِيلَةِ الْبَيَانِ . وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ : « وَمَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَشْرَبَ » .

#### بَابُ مَنْ سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ هَلْ يُفْطِرُ فِيهِ ، وَمَتَى يُفْطِرُ ؟

2182 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  فِي رَمَضَانَ إِلَى حُنَيْنُ وَالنَّاسُ مُخْتَلِقُونَ فَصَائِمٌ وَمُفْطِرٌ ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ وَالنَّاسُ مُخْتَلِقُونَ فَصَائِمٌ وَمُفْطِرُ ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ ، فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَوْ رَاحَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ النَّاسُ فَقَالَ الْمُفْطِرُونَ لِلصُّوَّامِ : أَفْطِرُوا .

2183 وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا وَقَدْ رُجِّلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكُلَ ، فَقُلْتُ لَهُ يُرِيدُ سَفَرًا وَقَدْ رُجِّلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكُلَ ، فَقُلْتُ لَهُ : سُنَّةٌ ؟ فَقَالَ : سُنَّةٌ ثُمُّ رَكِبَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

2184 - وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ : رَكِبْتُ مَعَ أَبِي بُصْرَةَ الْغِفَارِيِّ فِي سَفِينَةٍ مِنْ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَدَفَعَ ، ثُمُّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ ثُمَّ قَالَ : اقْتَرِبْ فَقُلْتُ : أَلَسْتَ بَيْنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَدَفَعَ ، ثُمُّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ ثُمَّ قَالَ : اقْتَرِبْ فَقُلْتُ : أَلَسْتَ بَيْنَ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا مُولِ اللّهِ مَا أَبُو بُصْرَةَ : أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّةٍ رَسُولِ اللّهِ مَ . ؟ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد

قَوْلُهُ : ( حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  فِي رَمَضَانَ إِلَى حُنَيْنٌ ) . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ شَيْخُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ عَبْدِ الْقَادِرِ : صَوَابُهُ خَيْبَرُ أَوْ مَكَّةُ لِأَنَّهُ قَصَدَهُمَا فِي هَذَا الشَّهْرِ ، فَأَمَّا حُنَيْنٌ فَكَانَتْ بَعْدَ الْفَتْحِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً . انْتَهَى .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هَا هُنَا لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ الْإِفْطَارُ عِنْدَ ابْتِدَاءِ السَّفَرِ لِقَوْلِهِ فِيهِ : ( فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ )

قَوْلُهُ: ( مِنْ الْفُسْطَاطِ) هُوَ اسْمُ عَلَمٍ لِمِصْرِ الْعَتِيقَةِ الَّتِي بَنَاهَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ. وَالْحُدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ قَبْلَ حُرُوجِهِ مِنْ الْعَاصِ. وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ قَبْلَ حُرُوجِهِ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَرَادَ السَّفَرَ مِنْهُ. انْتَهَى. قَالَ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ: لا يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرَ حَتَّى يُخَلَّفَ الْبُيُوتَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ.

# بَابُ جَوَازِ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا دَخَلَ بَلَدًا وَلَمْ يُجْمِعْ إِقَامَةً

 $\rho$  غَزَا غَزْوَةَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ وَصَامَ ، حَتَّى النَّبِيَ  $\rho$  غَزَا غَزْوَةَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ وَصَامَ ، حَتَّى اِذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ الْمَاءُ الَّذِي بَيْنَ قُدَيْدٍ وَعُسْفَانَ ، فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى انْسَلَحَ الشَّهْرُ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُ .

وَوَجْهُ الْحُجَّةِ مِنْهُ أَنَّ الْفَتْحَ كَانَ لِعَشْرٍ بَقِينَ مِنْ رَمَضَانَ ، هَكَذَا جَاءَ فِي حَدِيثٍ مُتَّفَق عَلَيْهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا أَقَامَ بِبَلَدٍ مُتَرَدِّدًا جَازَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ مُدَّةَ تِلْكَ الإِقَامَةِ كَمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقْصِرَ ، وَقَدْ عَرَّفْنَاكَ فِي مُتَرَدِّدًا جَازَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ مُدَّةَ تِلْكَ الإِقَامَةِ كَمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقْصِر الصَّلاةِ أَنَّ مَنْ حَطَّ رَحْلَهُ فِي بَلَدٍ وَأَقَامَ بِهِ يُتِمُّ صَلَاتَهُ لأَنَّ مَشَقَّةَ السَّفَرِ عَنْهُ وَلا يُقْصِرُ إِلا إِلَى مِقْدَارِ الْمُدَّةِ الَّتِي قَصَرَ فِيهَا  $\rho$  مَعَ إقَامَتِهِ . إِلَى قَدْ زَالَتْ عَنْهُ وَلا يُقْصِرُ إِلا إِلَى مِقْدَارِ الْمُدَّةِ الَّتِي قَصَرَ فِيهَا  $\rho$  مَعَ اقَامَتِهِ . إِلَى قَدْ زَالَتْ عَنْهُ وَلا يُقْطِرَ لِزَوَالِ مَشَقَّةِ النَّقَلُ فِي الْإِفْطَارِ : الْأَصْلُ فِي الْمُقِيمِ أَنْ لَا يُفْطِرَ لِزَوَالِ مَشَقَّةِ السَّقَرِ عَنْهُ إِلَّا لِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ لَهُ ، وَقَدْ ذَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ مُقِيمًا السَّفَرِ عَنْهُ إِلَّا لِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ لَهُ ، وَقَدْ ذَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ مُقِيمًا السَّفَرِ عَنْهُ إِلَّا لِدَلِيلٍ يَدُلُ عَلَى عَنْمُ اللهُدَّةِ الَّتِي أَفْطَرَهُم وَلَا يَكُونُ الزِيَادَةُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي عَرْمِهِ السَّفَرُ يُفْطِرُ مِثْلُ الْمُدَّةِ الَّتِي أَفْطَرَهَا  $\rho$  مِكَكَّةَ وَهِي عَشْرَةُ أَيَّامٍ أَوْ الزِيَادَةُ عَلَيْهِ إِلَّا لِكَلِكَ وَلَا يَجُوزُ الزِيَادَةُ عَلَيْهِ إِلَّا لِدَلِيلٍ .

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرِيضِ وَالشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ

2186 عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ » . رَوَاهُ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ » . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ .

2187- وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ : « وَعَنْ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِع » .

2188 وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ . كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى أُنْزِلَتْ الْآيَةُ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَحَتْهَا . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا أَحْمَدَ .

2189 وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِنَحْوِ حَدِيثِ سَلَمَةَ وَفِيهِ : ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ . فَأَثْبَتَ اللَّهُ صِيَامَةُ عَلَى الْمُقِيمِ الصَّحِيحِ ، وَرَحَّصَ فِيهِ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ ، وَثَبَتَ الْإِطْعَامُ لِلْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ . مُحْتَصَرُ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد .

2190 وَعَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَتْ بِمُنْسُوحَةٍ هِيَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ الْكَبِيرَةِ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ

2191- وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ لَا صَوْمَ عَلَيْهِ ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الْإِفْطَارُ ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ وَأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الْإِفْطَارُ ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الْعِثْرَةُ وَالْفُقَهَاءُ إِذَا حَافَتْ الْمُرْضِعَةُ عَلَى الرَّضِيعِ ، وَالْخَامِلُ عَلَى الْجُنِينِ .

قَوْلُهُ: سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ . رُوِي عَنْه أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ . رُوِي عَنْه أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ ﴾ : أَيْ يُكَلَّقُونَهُ وَلَا يُطِيقُونَهُ . قَالَ الشَّارِحُ : وَهُو الْمُنَاسِبُ لِآخِرِ الْكَلَامِ . انْتَهَى . قَالَ فِي المقنع : وَمَنْ عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ لِكِبَرٍ أو الْمُناسِبُ لِآخِرِ الْكَلَامِ . انْتَهَى . قَالَ فِي المقنع : وَمَنْ عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ لِكِبَرٍ أو مَرضٍ لا يُرْجَى بُرُؤُه أَفْطَرَ وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ، وَالْحُامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا كَافَتَا عَلَى وَلَدِيهِمَا أَفْطَرَتَا وقَضَتَا كَافَتَا عَلَى وَلَدِيهِمَا أَفْطَرَتَا وقَضَتَا ، وَإِنْ حَافَتَا عَلَى وَلَدِيهِمَا أَفْطَرَتَا وقَضَتَا . وَأَطْعَمَتَا .

## بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا وَمُتَفَرِّقًا وَتَأْخِيرِهِ إِلَى شَعْبَانَ

، وَوَاهُ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ : ﴿ قَضَاءُ رَمَضَانَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ ﴾ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ .

قَالَ الْبُخَارِيُّ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَنْ يُفَرَّقَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ ﴾ .

2193- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : نَزَلَتْ ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُحَرَ ﴾ . مُتَتَابِعَاتٍ ، فَسَقَطَتْ مُتَتَابِعَاتٍ . وَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَقَالَ : إسْنَادٌ صَحِيحٌ .

مَنْ مَضَانَ ، فَمَا -2194 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِى إلَّا فِي شَعْبَانَ وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

2196- رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِهِ ، وَقَالَ : إِسْنَادُ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ .

 $\rho$  قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ  $\rho$  قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ » . وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . قَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ » . وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ .

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمُّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ وَكُلْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَإِنْ نَذَرَ قَضَى عَنْهُ وَلِيَّهُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : جَوَازِ التَّفْرِيقِ هُوَ قَوْلُ الجُّمْهُورِ . قَالَ : وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ كَانَ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرٍ عُذْرٍ .

قَوْلُهُ: ( عَنْ النَّبِيّ p فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ ، ثُمَّ صَحَّ ) . قَالَ الشَّارِحُ: اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ: بِأَنَّهَا تَلْزَمُ الْفِدْيَةُ مَنْ لَمٌ يَصُمْ مَا فَاتَ عَلَيْهِ فِي الشَّارِحُ: اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ: وَقَالَ أَبُو رَمَضَانَ آحَرُ وَهُمْ الجُمْهُورُ . إِلَى أَنْ قَالَ: وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: إِنْ تَرَكَ الْأَدَاءَ لِغَيْرٍ عُذْرٍ وَجَبَتْ وَإِلَّا فَلَا . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

قَوْلُهُ: « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمِ مِسْكِينًا » . قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : وَإِنْ تَبَرَّعَ إِنْسَانٌ بِالصَّوْمِ عَمَّنْ يُطِيقُهُ لِكِبَرِهِ وَخُوه أَوْ عَنْ مَيِّتٍ وَهُمَا مُعْسِرَانِ تَوَجَّهَ جَوَازُهُ لأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْمُمَاثَلَةِ مِنَ الْمَالِ .

وَحَكَى الْقَاضِي فِي صَوْمِ النَّذْرِ فِي حَيَاةِ النَّاذِرِ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ نَذْرٍ أَجْزَأً عَنْهُ بِلا كَفَّارَة . انْتَهَى .

## بَابُ صَوْمُ النَّذْرِ عَنْ الْمَيِّتِ

2198 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ فَأَصُومُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : « أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ فَأَصُومِي عَنْ أُمِّكِ » . أَكَانَ يُؤَدَّى ذَلِكَ عَنْهَا » ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ » . أَكَانَ يُؤَدَّى ذَلِكَ عَنْهَا » ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ » . أَخْرَجَاهُ .

2200 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

 $\rho$  وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ : بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةُ امْرَأَةُ وَوَدَّهَا وَقَالَ : « وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا فَقَالَ : « وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ » . قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ : « صُومِي عَنْهَا » . قَالَتْ : إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُ عَنْهَا ؟ قَالَ : « صُومِي عَنْهَا » . قَالَتْ : إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُ عَنْهَا ؟ قَالَ : « حُجِي عَنْهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِرْمِذِيُّ وَصَحَحَهُ .

2202- وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ : صَوْمُ شَهْرَيْنِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ » . هَذِهِ الصِّيغَةُ عَامَّةٌ لِكُلِّ مُكَلَّفٍ ، وَقَوْلُهُ : « صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ » . حَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ تَقْدِيرُهُ فَلْيَصُمُ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَصُومُ الْوَلِيُّ عَنْ الْمَيِّتِ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ ، أَيُّ صَوْمٍ كَانَ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَصُومُ الْوَلِيُّ عَنْ الْمَيِّتِ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ ، أَيُّ صَوْمٍ كَانَ . وَفِيهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ . وَبِهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّافِعِيَّةِ وَأَبُو تَوْرٍ . وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّافِعِيَّةِ وَأَبُو تَوْرٍ . وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّافِعِيَّةِ وَأَبُو تَوْرٍ . وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ إِنَّهُ عَلَقَ الْقُولُ بِهِ عَلَى صِحَّةِ الحُدِيثِ . وَقَدْ صَحَّ ، وَبِهِ قَالَ الصَّادِقُ وَالنَّاصِرُ وَالْمُؤَيِّدُ بِاللَّهِ وَالْأُوزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ . قَالَ الصَّادِقُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخَلِافِيَّاتِ : هَذِهِ السُّنَةُ ثَابِتَةٌ لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي الْبَيْهُ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْخَلِقِ اللَّافِعِيُّ فِي الْمُولِيِ عَنْ الْمَيِّتِ لَيْسَ بِوَاحِبٍ ، وَذَهَبَ مَالِكُ صِحَّتِهَا ، وَالْجُنْهُ وَلَ عَلَى أَنَّ صَوْمَ الْوَلِيِ عَنْ الْمَيِّتِ لَيْسَ بِوَاحِبٍ ، وَذَهَبَ مَالِكُ صَحَتَهَا ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجُدِيدِ إِلَى أَنَّهُ لَا يُصَامُ عَنْ الْمَيِّتِ مُطْلَقًا ، وَبِهِ قَالَ رَيْدُ وَالْمَادِي وَالْمَادِي وَالْمَادِي وَالْفَاسِمُ . وَقَالَ اللَّيْثُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ : إِنَّهُ لَا يُصَامُ عَنْ الْمَيْتِ وَالْمَادِي وَالْمَادِي وَالْمَادِي وَالْفَاسِمُ . وَقَالَ اللَّيْثُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ : إِنَّهُ لَا يُصَامُ عَنْ الْمَيْتِ وَالْمَادِي وَالْفَاسِمُ . وَقَالَ اللَّيْثُ وَإَحْمَامُ وَالْمَادِقُ وَالْمَادِي وَالْمَادِي وَالْمَادِي وَالْمَالِمُ وَالْمُؤْوِلُولُ الْمَادِي وَالْمَادِي وَالْمَادِ

الأول الأول

## أَبْوَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ بَابُ صَوْمُ سِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ

2203 - عَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ p قَالَ : « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ وَالنَّسَائِيُّ .

2204- وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ .

2205 وَعَنْ ثَوْبَانَ عَنْ رَسُولِ اللهِ p أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ ثَمَامَ السَّنَةِ ، مَنْ جَاءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى اسْتِحْبَابِ صَوْمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد وَغَيْرُهُمْ .

# بَابُ صَوْمِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَتَأْكِيدِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحُاجّ

2206 عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ : أَرْبَعُ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ρ : صِيَامُ عَاشُورَاءَ ، وَالْعَشْرِ ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبَلَةً ، وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلّا الْبُحَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ .

 $\rho$  عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ  $\rho$  عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .

2209 وَعَنْ أُمِّ الْفَصْلِ: أَنَّهُمْ شَكُّوا فِي صَوْمِ النَّبِيِّ p يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِلَبَنِ فَشَرِبَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِعَرَفَةَ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2210 وَعَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فِيهِ دَلِيلُ عَلَى اسْتِحْبَابِ صَوْمِ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ ، وَعَلَى أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ . وَرِوَايَةُ أَبِي دَاوُد الَّتِي قَدَّمْنَا بِلَفْظِ « تِسْعِ وَعَلَى أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ . وَرِوَايَةُ أَبِي دَاوُد الَّتِي قَدَّمْنَا بِلَفْظِ « تِسْعِ ذِي الحِجَّةِ » . وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ صَوْمُهُ يَوْمِ عَرَفَةَ مُطْلَقًا وَظَاهِرُ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ يُكُرَهُ صَوْمُهُ مُطْلَقًا . وَظَاهِرُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَوْمُهُ بِعَرَفَاتٍ فَيُجْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ بِأَنَّ صَوْمَ هَذَا الْيَوْمِ مُسْتَحَبُ لِكُلِّ أَحَدٍ ، مَكْرُوهُ لِمَنْ كَانَ بِعَرَفَاتٍ حَاجًا .

## بَابُ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ وَتَأْكِيدِ عَاشُورَاءَ

: قَالَ ؟ قَالَ أَيُّ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ أَفْضَلُ ؟ قَالَ :  $\rho$  سُئِلَ أَيُّ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ أَفْضَلُ ؟ قَالَ :  $\phi$  شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ  $\phi$  .

2212 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الْأَيَّامِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ ، وَلَا شَهْرًا إِلَّا هَذَا الشَّهْرَ ، يَعْنِي رَمَضَانَ .

2213 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  يَصُومُهُ ؛ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ ؛ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ : « مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ » .

 $\rho$  وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ  $\rho$  رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ أَكُلَ فَلْيَصُمْ ، فَإِنَّ الْيَوْمَ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ أَكُلَ فَلْيَصُمْ ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ فَلْيَصُمْ ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ .

2215 وَعَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ دَحَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَهُو يَطْعَمُ يَوْمُ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : قَدْ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : قَدْ كَانَ يُومَ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : قَدْ كَانَ يُومَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ فَإِنْ كُنْتَ مُفْطِرًا فَاطْعَمْ .

-2216 وَعَنْ ابْنِ أَنَّ أَهْلَ الجَّاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ ؛ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  :  $\phi$  إَنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا اللهِ مَهُ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ » .

2217- وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَتَتَّخِذُهُ عِيدًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « صُومُوهُ أَنْتُمْ » .

2218 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ρ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : « مَا هَذَا » ؟ قَالُوا : يَوْمٌ صَالِحٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوهِمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ عَدُوّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى ، فَقَالَ : « أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ » .

2219 وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ρ يَقُولُ : « إِنَّ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ » . مُتَّفَقُ عَلَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا ، وَأَكْتَرُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَوْمَهُ وَجَبَ ثُمَّ نُسِخَ ، وَيُقَالُ : لَمْ يَجِبْ بِحَالٍ بِدَلِيلِ حَبَرِ مُعَاوِيَةَ ، وَإِثَمَا نُسِخَ تَأْكِيدُ اسْتِحْبَابِهِ . اسْتِحْبَابِهِ .

2221 - وَفِي لَفْظٍ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ » . يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

2222 - وَفِي رِوَايَةٍ : قَالَ رَسُولُ اللهِ p : « صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا اللهِ مُودَ ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَوْلُهُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  أَيُّ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: « شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ » . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَ صِيَامِ التَّطَوُّعِ صَوْمُ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ . إِلَى أَنْ قَالَ: وَيُؤْخَذُ مِنْ مَجْمُوعِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ عَاشُورَاءَ كَانَ وَاجِبًا ، ثُمُّ تَرَكَ وُجُوبُهُ . وَتَأَكُّدُ اسْتِحْبَابِهِ .

قَوْلُهُ  $\rho$ : « صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا » . قَالَ الشَّارِخُ : الْأَحْوَطَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّاسِعِ وَالْعَاشِرِ وَالْخَادِيَ عَشَرَ ، فَيَكُونُ صَوْمُ عَاشُورَاءَ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ : الْأُولَى صَوْمُ الْعَاشِرِ وَحْدَهُ . وَالثَّانِيَةُ صَوْمُ التَّاسِعِ مَعَهُ . وَالثَّالِثَةُ صَوْمُ الْعَاشِرِ وَحْدَهُ . وَالثَّانِيَةُ صَوْمُ التَّاسِعِ مَعَهُ . وَالثَّالِثَةُ صَوْمُ الْعَاشِرِ وَحْدَهُ . وَالثَّانِيَةُ صَوْمُ التَّاسِعِ مَعَهُ . وَالثَّالِثَةُ صَوْمُ الْعَاشِرِ وَحْدَهُ . وَالثَّانِيَةُ صَوْمُ التَّاسِعِ مَعَهُ .

#### بَابُ مَا جَاءَ في صَوْمِ شَعْبَانَ وَالْأَشْهُرِ الْحُرُمِ

2223 عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ مَ لَمُ يَكُنْ يَصُومُ مِنْ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ يَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .

2224- وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ : كَانَ يَصُومُ شَهْرَيْ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ .

2225 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ p يَصُومُ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ .

2226 وَفِي لَفْظٍ : مَا كَانَ يَصُومُ فِي شَهْرٍ ، مَا كَانَ يَصُومُ فِي شَعْبَانَ ، كَانَ يَصُومُهُ فِي شَعْبَانَ ، كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا ، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ .

2227 وَفِي لَفْظٍ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ p اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا شَهْرَ وَصَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرِ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ . مُتَّفَقُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( شَهْرًا تَامَّا إِلَّا شَعْبَانَ ) . وَكَذَا قَوْلُ عَائِشَةَ : ( فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ ) . وَقَوْلُهَا : ( بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ ) ظَاهِرُهُ يُخَالِفُ قَوْلُ عَائِشَةَ ( كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا ) . وَقَدْ جُمِعَ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ بِأَنَّ يُخَالِفُ قَوْلُ عَائِشَةَ ( كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا ) . وَقَدْ جُمِعَ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْكُلِّ وَالتَّمَامِ الْأَكْتَرُ .

قَوْلُهُ: ( وَصُمْ أَشْهُرَ الْحُرُمِ ) . هِيَ شَهْرُ الْقِعْدَةِ وَالْحِجَّةِ وَمُحَرَّمٍ وَرَجَبٍ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّة صَوْمِهَا . وَلَكِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُسْتَكُمَلَ صَوْمُ شَهْرٍ مِنْهَا وَلَا دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّة صَوْمِهَا . وَلَكِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُسْتَكُمَلَ صَوْمُ شَهْرٍ مِنْهَا وَلَا صَوْمُ جَمِيعِهَا ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا عِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ الْحَدِيثِ بِلَفْظِ : « صُمْ مِنْ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ » .

## بَابُ الْحُثِّ عَلَى صَوْمِ الْاثْنَيْنِ وَالْخُمِيسِ

2229 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنَّ النَّبِيَّ ρ كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُد .

2230- لَكِنَّهُ لَهُ مِنْ رِوَايَةِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ .

2231 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ وَ قَالَ : « تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَأُحِبُ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَ صَائِمٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَلِابْنِ مَاجَهْ وَخَمِيسٍ فَأُحِبُ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَ صَائِمٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَلِابْنِ مَاجَهُ مَعْنَاهُ .

2232- وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي قَتَادَةً  $\tau$  أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَقَالَ : « ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ ، وَأَنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ صَوْمِ ، يَوْمِ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ لِأَنَّهُمَا يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ .

#### بَابُ كَرَاهَةِ إِفْرَادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ

رَسُولُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا : أَنَهَى رَسُولُ اللهِ  $\rho$  عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

2235- وَلِلْبُحَارِيِّ فِي رِوَايَةٍ : أَنْ يُفْرَدَ بِصَوْمٍ .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « لَا تَصُومُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « لَا تَصُومُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ اللَّا النَّسَائِيّ .

2237 وَلِمُسْلِمٍ: « وَلا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الجُمْعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ إلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ » تَخْتَصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ إلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ »

2238- وَلِأَحْمَدَ: « يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيامِكُمْ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ » .

2239 وَعَنْ جَوَيْرِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ دَحَلَ عَلَيْهَا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ : « تَصُومِينَ غَدًا » ؟ صَائِمَةٌ فَقَالَ : « تَصُومِينَ غَدًا » ؟ قَالَتْ لَا ، قَالَ : « تَصُومِينَ غَدًا » ؟ قَالَتْ لَا ، قَالَ : « فَأَفْطِرِي » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّطَوُّعَ لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ.

2240- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحْدَهُ » .

2241 وَعَنْ جُنَادَةَ الأَزْدِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ρ فِي يَوْمِ جُمُّعَةٍ فِي سَبْعَةٍ مِنْ الأَزْدِ إِنَاتًا مِنْهُمْ وَهُوَ يَتَغَدَّى ، فَقَالَ: « هَلُمُّوا إِلَى الْغَدَاءِ » . فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّا صِيَامٌ ، فَقَالَ: « أَصُمْتُمْ أَمْسِ » ؟ قُلْنَا: لا ، قَالَ: « أَصُمْتُمْ أَمْسِ » ؟ قُلْنَا: لا ، قَالَ: « أَصُمْتُمْ أَمْسِ » أَفْلَا كَانَا مَعَهُ ؛ فَلَمَّا حَرَجَ « أَفْطِرُوا » . فَأَكَلْنَا مَعَهُ ؛ فَلَمَّا حَرَجَ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ يُرِيهِمْ أَنَّهُ لَا يَصُومُ يَوْمَ الجُمُعَةِ . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ .

ρ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ وَاسْمُهَا الصَّمَّاءُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهُ الصَّمَّاءُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إلَّا فَتُرِضَ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إلَّا عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إلَّا عُودَ عِنَبٍ أَوْ لِجَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ .

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الجُّمُعَةِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُد .

وَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ مَعَ غَيْرِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَاسْتُدِلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى مَنْعِ إِفْرَادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصِّيَامِ .

قَوْلُهُ: « لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا أُفْتُرِضَ عَلَيْكُمْ ». قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ قَالَ أَبُو دَاوُد فِي السُّنَن : قَالَ مَالِكٌ : هَذَا الْحَدِيثُ كَذِبٌ وَقَدْ أُعِلَّ بِالْإِضْطِرَابِ كَمَا قَالَ النَّسَائِيِّ . إِلِي أَنْ قَالَ : وَقَدْ ادَّعَى أَبُو دَاوُد أَنَّ هَذَا الْحُدِيثَ مَنْسُوخٌ . قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَلَا يَتَبَيَّنُ وَجْهُ النَّسْخِ فِيهِ . ثُمَّ قَالَ : يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مِنْ كَوْنِ النَّبِيّ م كَانَ يُحِبُّ مُوافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ثُمَّ فِي آخِرِ الْأَمْرِ قَالَ : خَالِفُوهُمْ وَالنَّهْيُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ يُوَافِقُ الْحَالَةَ الْأُولَى ، وَصِيَامُهُ إِيَّاهُ يُوَافِقُ الْحَالَةَ النَّانِيَةَ ، وَهَذِهِ صُورَةُ النَّسْخ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيِّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَنْ كُرِيْبٌ : أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ho بَعَثُوهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ho أَكْثَرَ لَهَا صِيَامًا فَقَالَتْ : يَوْمَ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ . فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ذَلِكَ فَقَامُوا بِأَجْمَعِهِمْ إِلَيْهَا فَسَأَلُوهَا فَقَالَتْ : صَدَقَ . وَكَانَ يَقُولُ : « إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ » . - وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ إِسْنَادَهُ وَصَحَّحَهُ أَيْضًا ابْنُ خُزَيْمَةَ . وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ عَدِيثِ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْأَحَدَ وَالِاثْنَيْنِ وَمِنْ الشَّهْرِ الْآخَرِ الثُّلَاثَاءَ وَالْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ. وَسَيَأْتي. وَقَدْ جَمَعَ صَاحِبُ الْبَدْرِ الْمُنِيرِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فَقَالَ: النَّهْيُ مُتَوَجِّهُ إِلَى الْإِفْرَادِ

لجنء الأول الجنء الأول

وَالصَّوْمِ بِاعْتِبَارِ انْضِمَامِ مَا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ إِلَيْهِ . وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ إِذْنِهِ وَالصَّوْمِ بِاعْتِبَارِ انْضِمَامِ مَا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهَا وَالْجَمْعُ مَهْمَا أَمْكَنَ أَوْلَى مِنْ النَّسْخِ . وَالله أعلم .

#### بَابُ صَوْمِ أَيَّامِ الْبِيضِ وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَإِنْ كَانَتْ سِوَاهَا

مِنْ أَبِي ذَرِّ  $\tau$  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « يَا أَبَا ذَرِّ إِذَا صُمْتَ مِنْ الشَّهْ وَخَمْسَ عَشَرَةً وَخَمْسَ عَشَرَةً وَخَمْسَ عَشَرَةً وَأَرْبَعَ عَشَرَةً وَخَمْسَ عَشَرَةً » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .

 $\rho$  قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « ثَلَاثُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدّهْرِ كُلّهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

2246 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ مَ يَصُومُ مِنْ الشَّهْرِ الثُّلَاثَاءَ وَالْأَرْبِعَاءَ وَالْخُمِيسَ . الشَّهْرِ الثُّلَاثَاءَ وَالْأَرْبِعَاءَ وَالْخُمِيسَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي ذَرِّ  $\tau$  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ ﴿ مَنْ جَاءَ الْخُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ . الْيَوْمُ بِعَشَرَةِ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالبِّرُمِذِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فَصُمْ ثَلَاثَ عَشَرَةَ ) إِلَى آخره . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ صَوْمِ أَيَّامِ الْبِيضِ وَهِيَ الثَّلَاثَةُ الْمُعَيَّنَةُ فِي الْحُدِيثِ . وَقَالَ الرُّويَانِيُّ : صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ مُسْتَحَبُّ ، فَإِنْ اتَّفَقَتْ أَيَّامُ الْبِيضِ كَانَ الرُّويَانِيُّ : صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ مُسْتَحَبُّ ، فَإِنْ اتَّفَقَتْ أَيَّامُ الْبِيضِ كَانَ الرُّويَانِيُّ : صَيَامُ أَيَّامُ الْبِيضِ كَانَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ اسْتِحْبَابَ صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ اسْتِحْبَابَ صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ غَيْرُ الْتِيضِ غَيْرُ السَّيَحْبَابِ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ . قَالَ الشَّارِحُ : فَالْحُاصِلُ مِنْ الْبِيضِ غَيْرُ السَّارِحُ : فَالْحَاصِلُ مِنْ الْبِيضِ غَيْرُ السَّارِحُ : فَالْحَاصِلُ مِنْ الْبِيضِ غَيْرُ السَّارِحُ : فَالْحَاصِلُ مِنْ

أَحَادِيثِ الْبَابِ اسْتِحْبَابُ صِيَامِ تِسْعَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ: ثَلَاثَةٌ مُطْلَقَةٌ ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ ، وَالثُّلَاثَاءُ وَالْأَرْبِعَاءُ وَالْأَحِدُ وَالِاثْنَيْنِ فِي شَهْرٍ ، وَالثُّلَاثَاءُ وَالْأَرْبِعَاءُ وَالْخَمِيسُ فِي شَهْرٍ

#### بَابُ صِيَامِ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ وَكَرَاهَةُ صَوْمِ الدَّهْرِ

2248 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ قَالَ : « صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ » . قُلْتُ : إِنِي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَزَلْ يَرْفَعُنِي حَتَّى صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ » . قُلْتُ الصِّيَامِ ، وَهُوَ صَوْمُ أَخِي دَاوُد عَلَيْهِ قَالَ : « صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الصِّيَامِ ، وَهُوَ صَوْمُ أَخِي دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ » .

 $\rho$  وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِمَا .

2250- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ صَامَ الدَّهْرَ ؟ قَالَ : « لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا قَالَ : « لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهُ .

2251 وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ p قَالَ : « مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا » وَقَبَضَ كَفَّهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

وَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى مَنْ صَامَ الْأَيَّامَ الْمَنْهِيَّ عَنْهَا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ ) . أُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى كَرَاهِيَةِ صَوْمِ الدَّهْرِ . وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : يَحْرُمُ . وَذَهَبَ الجُّمْهُورُ إِلَى اسْتِحْبَابِ عَلَى كَرَاهِيَةِ صَوْمِ الدَّهْرِ . وَقَالَ ابْنِ عَمْرٍ وَحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ بِأَنَّهُ مَحْمُولُ عَلَى مَنْ صَوْمِهِ . وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍ وَحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ بِأَنَّهُ مَحْمُولُ عَلَى مَنْ كَانَ يُدْخِلُ عَلَى نَفْسِهِ مَشَقَّةً أَوْ يُفَوِّتُ حَقًّا . وقال ابن التين : أُسْتُدِلَّ عَلَى كَانَ يُدْخِلُ عَلَى نَفْسِهِ مَشَقَّةً أَوْ يُفَوِّتُ حَقًّا . وقال ابن التين : أُسْتُدِلَّ عَلَى

الْكَرَاهَةِ مِنْ وُجُوهٍ : نَهْيُهُ  $\rho$  عَنِ الزِّيَادَةِ ، وَأَمْرُهُ بِأَنْ يَصُومَ وَيُفْطِرُ . وَقَوْلُهُ : « لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ » . وَدُعَاؤُهُ عَلَى مَنْ صَامَ الأَبَد . انْتَهَى مُلَخَّصًا . قَالَ ابْنُ الْغَرَبِيُّ : قَوْلُهُ : ( لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ ) . إَنْ كَانَ مَعْنَاهُ الدُّعَاءُ فَيَا وَيْحَ مَنْ أَطْبَرُ فَيَا وَيْحَ مَنْ أَحْبَرَ عَنْهُ النَّبِيُّ  $\rho$  ، وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ الْجَبُرُ فَيَا وَيْحَ مَنْ أَحْبَرَ عَنْهُ النَّبِيِّ  $\rho$  ، وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ الْجَبُرُ فَيَا وَيْحَ مَنْ أَحْبَرَ عَنْهُ النَّبِيِّ  $\rho$  أَنَّهُ لَمْ يَصُمْ .

### بَابُ تَطَوُّع الْمُسَافِرِ وَالْغَازِي بِالصَّوْمِ

2252 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ρ لَا يُفْطِرُ وَكُلُ سَفَرٍ . رَوَاهُ النَّسَائِيّ .

2253 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ : « مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللّهِ بَعَّدَ اللّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فِي إِسْنَادِهِ يَعْقُوبُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُ وَفِيهِمَا مَقَالُ . وَفِيهِ دَلِيلُ اسْتِحْبَابِ صِيَامِ اللَّهِ الْقُمِّيُ وَفِيهِمَا مَقَالُ . وَفِيهِ دَلِيلُ اسْتِحْبَابِ صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ فِي السَّفَرِ ، وَيَلْحَقُ بِهَا صَوْمُ سَائِرِ التَّطَوُّعَاتِ الْمُرَغَّبِ فِيهَا . وَالْحَدِيثُ النَّافِي يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ صَوْمِ الْمُجَاهِدِ . قَالَ النَّووِيُّ : وَهُو مَحْمُولُ عَلَى مَنْ لَا النَّافِي يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ صَوْمِ الْمُجَاهِدِ . قَالَ النَّووِيُّ : وَهُو مَحْمُولُ عَلَى مَنْ لَا يَتَضَرَّرُ بِهِ وَلَا يُفَوِّتُ بِهِ حَقًّا وَلَا يَخْتَلُ قِتَالُهُ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ مُهِمَّاتِ غَرْوهِ .

### بَابٌ فِي أَنَّ صَوْمَ التَّطَوُّع لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ

2254 عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: آحَى النَّبِيُّ ρ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبًا الدَّرْدَاءِ ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً ، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ ؟ قَالَتْ وَزَارَ سَلْمَانُ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا ، ثَحُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا ، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا ، فَقَالَ: كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِآكِلِ حَتَّى تَأْكُلَ فَأَكَلَ ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ وَقَالَ: مَا أَنَا بِآكِلِ حَتَّى تَأْكُلَ فَأَكُلَ ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ

ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ ، قَالَ : ثَمْ فَنَامَ ثُمُّ ذَهَبَ يَقُومُ ، فَقَالَ ثَمْ ؛ فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ : إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقَّا آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ : إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقَّا ، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًا ، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَأَتَى ، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا ، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَأَتَى ، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا ، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَقًا ، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَأَتَى النَّبِيُ  $\rho$  : « صَدَقَ سَلْمَانُ » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُ وَالتَرِّمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

 $\rho$  وَحَلَ عَلَيْهَا فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ  $\rho$  وَحَلَ عَلَيْهَا فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ  $\rho$  وَحَلَ عَلَيْهَا فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ  $\rho$  وَخُلَ عَلَيْهَا فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَتْ ، فَقَالَ رَسُولَ اللّهِ أَمَا إِنِي كُنْتُ صَائِمَةً ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ  $\rho$  : « الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْتِرْمِذِيُّ .

 $\rho$  وَفِي رِوَايَةٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  شَرِبَ شَرَابًا ، فَنَاوَلَهَا لِتَشْرَبَ ، فَقَالَتْ : لِنِي صَائِمَةٌ وَلَكِنِي كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ ، فَقَالَ : « يَعْنِي إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ : إِنِي صَائِمَةٌ وَلَكِنِي كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ ، فَقَالَ : « يَعْنِي إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَاقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا ، فَإِنْ شِئْتَ فَاقْضِ ي يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا ، فَإِنْ شِئْتَ فَاقْضِ ي ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَقْضِي » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد بِمَعْنَاهُ .

-2257 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : أُهْدِيَ لِحَفْصَةَ طَعَامٌ وَكُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَأَفْطُرْنَا ثُمَّ دَحَلَ رَسُولُ الله  $\rho$  فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ وَاللهَ عَلَيْكُمَا صُومَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ » وَاللهَ عَلَيْكُمَا صُومَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ » وَاللهَ عَلَيْكُمَا صُومَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

وَهَذَا أَمْرُ نَدْبٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : « لَا عَلَيْكُمَا » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : (صَدَقَ سَلْمَانُ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّة النُّصْحِ لِلْمُسْلِمِ وَتَنْبِيهُ مَنْ غَفَلَ ، وَفَضْلُ قِيَامِ آخِرِ اللَّيْلِ ، وَتُبُوتُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ فِي حُسْنِ الْعِشْرَةِ ، وَجَوَازُ عَنْ الْمُسْتَحَبَّاتِ إِذَا خُشِي أَنَّ ذَلِكَ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ فِي حُسْنِ الْعِشْرَةِ ، وَجَوَازُ عَنْ الْمُسْتَحَبَّاتِ إِذَا خُشِي أَنَّ ذَلِكَ

يُفْضِي إِلَى السَّآمَةِ وَالْمَلَلِ وَتَفْوِيتِ الْحُقُوقِ الْمَطْلُوبَةِ ، وَكَرَاهَةِ الْجَهْلِ عَلَى النَّفْسِ فِي الْعِبَادَةِ ، وَجَوَازِ الْفِطْرِ مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ ، وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَمَنْ صَامَ تَطَوُّعًا أَنْ يُفْطِرَ لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ فِي دَعْوَةٍ إِلَى طَعَامِ أَحَدٍ عَلَى أَنَّهُ يَسْتَحَبُ لِلْمُتَطَوِّعِ الْقَضَاءُ لِذَلِكَ الْيَوْمِ . وَقَدْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ . وَتَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُ لِلْمُتَطَوِّعِ الْقَضَاءُ لِذَلِكَ الْيَوْمِ . وَقَدْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ . وَتَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُ لِلْمُتَطَوِّعِ الْقَضَاءُ لِذَلِكَ الْيُومِ . وَقَدْ مَنْ الْمُسْلِمِينَ . وَتَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُ لِلْمُتَطَوِّعِ الْقَضَاءُ لِذَلِكَ الْيُومِ . وَقَدْ مَنْ الْمُسْلِمِينَ . وَتَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُ لِلْمُتَطَوِّعِ الْقَضَاءُ لِذَلِكَ الْيُومِ . وَقَدْ ذَهِبَ إِلَى ذَلِكَ الْجُمُهُورُ . قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : لَيْسَ فِي تَحْرِيمِ الْأَكُمْ فِي صَوْمِ النَّفْلِ مَنْ غَيْرِ عُذْرٍ إِلَّا الْأَدِلَّةَ الْعَامَةَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَاكُمْ فَى الْعَامِ كَحَدِيثِ سَلْمَانَ .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِقْبَالِ رَمَضَانَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ وَغَيْر ذَلِكَ

2258 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ .

2259 وَعَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ مَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ شَهْرِ وَمَضَانَ : الصِّيَامُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَخَنْ مُتَقَدِّمُونَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

وَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى التَّقَدُّمِ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمَيْنِ.

2260 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ لِرَجُلٍ : « هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا » ؟ قَالَ : لَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ρ « فَإِذَا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ » . مُتَّقَقُ عَلَيْهِ .

2261- وَفِي رِوَايَةٍ لَمُهُمْ « مِنْ سَرَرٍ شَعْبَانَ » .

وَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ كَانَتْ لَهُ عَادَةٌ بِصِيَامِ سَرَرِ الشَّهْرِ أَوْ قَدْ نَذَرَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : حَدِيثُ مُعَاوِيَة فِي إِسْنَادِهِ الْقَاسِمُ بن عَبْدِ الرَّحْمِنِ مَوْلِي بِرِنِي أُمَيَّة ، وَفِيهِ مَقَالُ ، وَالْمُيْثَمُ بن حُمَيْد وَفِيهِ أَيْضًا مَقَالُ .

قَوْلُهُ: ( لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ ) إِلَى آخِرِهِ . قَالَ الْعُلَمَاءُ : مَعْنَى الْحَدِيثِ : لَا تَسْتَقْبِلُوا رَمَضَانَ بِصِيَامٍ عَلَى نِيَّةِ الإَحْتِيَاطِ لِرَمَضَانَ . قَالَ البَّرْمِذِيُّ : لَمَّا أَحْرَجَ هَذَا الْحُدِيثُ الْعُمَلَ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا أَنْ يَتَعَجَّلَ الرَّجُلُ بِصِيَامٍ قَبْلَ دُخُولِ رَمَضَانَ بَعْنَى رَمَضَانَ . قَالَ الشَّارِحُ : وَإِكَّا اقْتَصَرَ عَلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لِأَنَّهُ لَحُولِ رَمَضَانَ بَعْنَى رَمَضَانَ . وَقَدْ قَطَعَ كَثِيرٌ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْمَنْعِ مِنْ أَوَّلِ الْعَالِبُ فِيمَنْ يَقْصِدُ ذَلِكَ . وَقَدْ قَطَعَ كَثِيرٌ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْمَنْعِ مِنْ أَوَّلِ السَّادِسِ عَشَرَ مِنْ شَعْبَانَ . وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّمْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ السَّادِسِ عَشَرَ مِنْ شَعْبَانَ . وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّمْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ السَّنَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّمْمَنِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ السَّنَوِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّمْمَنِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ السَّنَى وَصَيْعُ فَوْلُ الْمُصَدِّفِ : وَصَعَدَّهُ ابْنُ حَبَّانَ وَعَيْرُهُ . وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ : يَجُورُ الصَّوْمُ تَطُوعًا بَعْدَ السَّنَنِ السَّومُ مِنْ شَعْبَانَ ، وَطَعْ لَعْهُوا الْحَدِيثِ الْعَلَاءِ وَلَى الْمَنْعِ مِنْ صَعْبَانَ . وَقَمْ جَمْعَ لَولَ الْمُصَوْمُ الْمَاعِ عِلْمَ الْمَنْعِ مِنْ صَعْبَانَ . وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ فِي عَلَى مَنْ الْمَعْمِ وَلَوْمُ جَمْعُ حَسَنَ الْعَلَاءِ عَلْمُوصَ بَعْ مَنْ يَعْتَاطَ بِزَعْمِهِ لِرَمَضَانَ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهُو جَمْعٌ حَسَنُ . قَالَ فِي الْفَقْحِ : وَهُو جَمْعٌ حَسَنَ . قَالَ فِي الْفَقْحِ : وَهُو جَمْعٌ حَسَنَ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهُو جَمْعٌ حَسَنَ . وَهُو جَمْعٌ حَسَنَ .

#### بَابُ النَّهْي عَنْ صَوْمِ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ

2262 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ho أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ النَّحْرِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2263- وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَالْبُحَارِيّ « لَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ » .

2264- وَلِمُسْلِمِ « لَا يَصِحُّ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ » .

2265 وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  بَعَثَهُ وَأُوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ أَيَّامَ اللَّهِ اللَّهَ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ أَيَّامَ اللَّهَ مِنَى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ . رَوَاهُ التَّشْرِيقِ فَنَادَيَا أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجُنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَأَيَّامُ مِنِّى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

2266 وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ مَ أَنْ أُنَادِيَ أَيَّامَ مِنًى إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَلَا صَوْمَ فِيهَا ، يَعْنِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ

2267 وَعَنْ أَنَسٍ τَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ نَهَى عَنْ صَوْمِ خَمْسَةِ أَيَّامٍ فِي السَّنَةِ: يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

2268- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَابْنِ عُمَرَ قَالَا: لَمْ يُرَخِّصْ فِي أَيَّامِ اللهُ عَنْهَا وَابْنِ عُمَرَ قَالَا: لَمْ يُرَخِّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمَّنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

2269- وَلَهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا : الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرْفَةً ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنِي .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ أُسْتُدِلَّ كِمَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى تَحْرِيمٍ صَوْم أَيَّامِ التَّشْرِيقِ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَحَدِيثُ أَنَسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ . النَّهْرِيقِ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَحَدِيثُ أَنَسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ . انْتَهَى . والله أعلم .

#### كِتَابُ الْإعْتِكَافِ

2270 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ وَعَتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ .

مَنْ الْأَوَاخِرَ مِنْ  $\rho$  مَنْ اللهِ  $\rho$  مَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَصُولُ اللهِ  $\rho$  مَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِمَا .

2272 وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ نَافِعُ: وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِي وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$ .

2273 وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ p يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفُ عَامًا ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

2274 وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ رِوَايَةِ أُبِيّ بْنِ كَعْبٍ. 2275 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ p إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى

الْفَجْرَ ثُمُّ دَحَلَ مُعْتَكَفَهُ ، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَمَّا أَرَادَ الاعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الْفَجْرَ ثُمُّ دَحَلَ مُعْتَكَفَهُ ، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِخِبَاءِهَا فَضُرِبَ لَمَّا أَرَادَ الاعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الْفَجْرِ مِنْ رَمَضَانَ ، وَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ وَأَمَرَتْ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، وَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ وَأَمَرَتْ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِي مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : ( إِنْبِرَ يُرِدُنَ » ؟ فَأَمَر بِخِبَائِهِ فَقُوضَ وَتَرَكَ الاعْتِكَافَ فِي شَهْر رَمَضَانَ حَتَّى « آلْبِرَّ يُردُنَ » ؟ فَأَمَر بِخِبَائِهِ فَقُوضَ وَتَرَكَ الاعْتِكَافَ فِي شَهْر رَمَضَانَ حَتَّى

﴿ اَكِبَرُ يُرِدُنَ ﴾ : فالمُر جِبَائِهِ فَقُوصَ وَنَرُكَ الْإَعْنِيْكَاتُ فِي سَهْرِ رَمُصَانَ صَحِ اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَلِ مِنْ شَوَّالٍ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ .

2276 لَكِنْ لَهُ مِنْهُ: كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمُّ دَحَلَ مُعْتَكَفَهُ.

2277 وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ p كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ أَوْ يُوضَعُ لَهُ سَرِيرُهُ وَرَاءَ أُسْطُوانَةِ التَّوْبَةِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

2278 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ 6 وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ وَفِي حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا .

2279- وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ : إِنْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ .

 $\rho$  وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُمَيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ مُعْتَكِفًا ، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا ، فَحَدَّ ثُتُهُ ثُمُّ قُمْتُ لِأَنْقَلِبَ ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي (1) مُعْتَكِفًا ، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا ، فَحَدَّ ثُتُهُ ثُمُّ قُمْتُ لِأَنْقَلِبَ ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِنَ .

2281 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ρ يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلَا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

2282 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا ، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَلَا يَعْرَكُافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِع . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

2283- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَأَلَ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ :  $\rho$  قَالَ :  $\rho$  كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؟ قَالَ :  $\rho$  فَأَوْفِ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً  $\rho$  . وَزَادَ الْبُحَارِيُّ  $\rho$  فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً  $\rho$  .

2284 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ وَقَالَ : « لَيْسَ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ وَقَالَ : رَفَعَهُ أَبُو بَكْرٍ الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَقَالَ : رَفَعَهُ أَبُو بَكْرٍ الشُّوسِيُّ وَغَيْرُهُ لَا يَرْفَعُهُ .

<sup>(1)</sup> لأنقلب : لأرجع إلى بيتي . ليقبلني : ليردني إلى البيت .

ρ وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَالَمَةً وَالَ: « فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ عَالَ: « فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ » . أَوْ قَالَ: « فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ » . رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ .

2286 - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ p اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ ، فَرُبَّمًا وَضَعَتْ الطَّشْتَ تَحْتَهَا مِنْ الدَّمِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

2287 وَفِي رِوَايَةٍ : اعْتَكَفَ مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ وَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّشْتُ تَخْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الإعْتِكَافِ ، وَهُوَ مُتَّفَقُ عَلَيْهَا كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ .

قَوْلُهُ: ( الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ ). فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ مُدَاوَمَةِ الْاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لِتَحْصِيصِهِ  $\rho$  ذَلِكَ الْوَقْتَ بِالْمُدَاوَمَةِ عَلَى اعْتِكَافِهِ.

قَوْلُهُ: ( اعْتَكَفَ عِشْرِينَ ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ اعْتَادَ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ ثُمَّ لَمْ يُكْكِنْهُ أَنْ يَعْتَكِفَهَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ قَضَاؤُهَا .

قَوْلُهُ: ( صَلَّى الْفَجْرَ ثُمُّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ). أَسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْاعْتِكَافِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَالتَّوْرِيُّ .

قَوْلُهُ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمُّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ وَأَنَّهُ أَمَرَ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ). الْحَدِيثُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَفِيهِ أَنَّ النَّذْرَ لَا اللَّهُ عَلَى اللهُ عَالَى عَلْوَمُ مِنْ الْمَسْجِدِ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْمَسْجِدِ مَكَانًا بِعَيْنِهِ ، وَأَنَّ السُّنَنَ تُقْضَى ، وَأَنَّ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَلْزَمَ مِنْ الْمَسْجِدِ مَكَانًا بِعَيْنِهِ ، وَأَنَّ مَنْ الْتَزَمَ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ أَوَّلَ لَيْلَةٍ لَهَا.

قَوْهُمَا : إِنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ  $\rho$  وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ فِي حُجْرَهِمَا يُنَاوِهُمَا رَأْسَهُ ) إلخ . قَالَ الشَّارِحُ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ التَّنْظِيفُ وَالطِّيبُ وَالْغُسْلُ وَالْخُلْقُ وَالتَّزْيِينُ إلْخُاقًا بِالتَّرْجِيلِ . وَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا التَّنْظِيفُ وَالطِّيبُ وَالْغُسْلُ وَالْخُلْقُ وَالتَّزْيِينُ إلْخَاقًا بِالتَّرْجِيلِ . وَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا التَّنْظِيفُ وَالطِّيبُ وَالْغُسْلُ وَالْخُلْقُ وَالتَّزْيِينُ إلْخَاقًا بِالتَّرْجِيلِ . وَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُكُرُهُ فِيهِ إِلَّا مَا يُكُرُهُ فِي الْمَسْجِدِ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ بَعْضَ بَدَنِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَادِحًا فِي صِحَّةِ الْاعْتِكَافِ .

قَوْلُهُ: ( إِلَّا لِحِاجَةِ الْإِنْسَانِ). فَسَّرَهَا الزُّهْرِيُّ بِالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، وَقَدْ وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى اسْتِثْنَائِهِمَا ، وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِهِمَا مِنْ الْحَاجَاتِ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، الْإِجْمَاعُ عَلَى اسْتِثْنَائِهِمَا ، وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِهِمَا مِنْ الْحَاجَاتِ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَيَلْحَقُ بِالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ: الْقَيْءُ وَالْفَصْدُ وَالْحِجَامَةُ لِمَنْ احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ.

قَوْلُهَا: (السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا) إلى آخره. قَالَ الشَّارِخُ: الْحُدِيثَانِ أُسْتُدِلَّ بِهِمَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مُعْتَكَفِهِ لِعِيَادَةِ الْحَدِيثَانِ أُسْتُدِلَّ بِهِمَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مُعْتَكَفِهِ لِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَلَا لِمَا يُمَاثِلُهَا مِنْ الْقُرَبِ. وَقَالَ التَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ: إِنْ شَرَطَ شَرَطَ شَرَطَ وَلَا لِمَا يُمَاثِلُهُ إِنْ شَرَطَ شَرَطَ مِنْ ذَلِكَ فِي ابْتِدَاءِ اعْتِكَافِهِ لَمْ يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ بِفِعْلِهِ وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.

قَوْلُهُ : ( وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ إِلَّا بِصَوْمٍ ، وَأَنَّهُ شَرْطٌ . قَالَ : وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ . قَالَ أَبُو دَاودُ : غَيْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن إِسْحَاقٍ لا يَقُولُ فِيهِ : قَالَتْ : السنة ) . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

قَوْلُهُ: ( وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَسْجِدَ شَرْطُ لِلاعْتِكَافِ. وَأَجَازَ الْحُنَفِيَّةُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا.

وَقَوْلُهُ : ( أَنْ أَعْتَكِفُ لَيْلَة ) . أُسْتُدِلُّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الْاعْتِكَافِ بِغَيْرِ صَوْمٍ .

وَقَوْلُهُ: ( لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ: « لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ » . أَوْ قَالَ: « فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ » . قَالَ الشَّارِحُ: الْحُدِيثُ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَيْ شَيْبَةَ وَلَكِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْمَرْفُوعَ مِنْهُ ، وَاقْتَصَرَ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ الَّتِي فِيهِ بَيْنَ حُذَيْفَةَ أَبِي شَيْبَةَ وَلَكِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْمَرْفُوعَ مِنْهُ ، وَاقْتَصَرَ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ الَّتِي فِيهِ بَيْنَ حُذَيْفَةَ

وَابْنِ مَسْعُودٍ وَلَفْظُهُ: ﴿ إِنَّ حُذَيْفَةَ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: أَلَا أَعْجَبَكَ مِنْ قَوْمٍ عُكُوفٌ بَيْنَ دَارِك وَدَارِ الْأَشْعَرِيّ. يَعْنِي الْمَسْجِدَ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَعَلَّهُمْ أَصَابُوا عُكُوفٌ بَيْنَ دَارِك وَدَارِ الْأَشْعَرِيّ . يَعْنِي الْمَسْجِدَ ، قَالَ عَبْدُ اللّهِ: فَلَعَلَّهُمْ أَصَابُوا وَأَخْطَأْتُ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْتَدِلَّ عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثٍ عَنْ النَّبِيّ  $\rho$  وَعَلَى أَنَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْتَدِلَّ عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثٍ عَنْ النَّبِيّ  $\rho$  وَعَلَى أَنَّ عَبْدَ اللّهِ يُخَالِفُهُ وَيَجُوزُ الْإعْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ ، وَلَوْ كَانَ ثَمَّ حَدِيثٌ عَنْ النَّبِيّ  $\rho$  مَا خَالَفَهُ ، وَأَيْضًا الشَّكُ الْوَاقِعُ فِي الْحَدِيثِ مِمَّا يُضْعِفُ الْاحْتِجَاجُ بِهِ .

قَوْلُهَا: (أَنَّ النَّبِيَّ مِ اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ). قَالَ الشَّارِخُ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ مُكْثِ الْمُسْتَحَاضَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَصِحَّةِ الشَّارِخُ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ مُكْثِ الْمُسْجِدِ عِنْدَ أَمْنِ التَّلُويثِ ، وَيَلْحَقُ كِمَا دَائِمُ الْحَدُثِ وَمَنْ بِهِ جُرْخٌ يَسِيلُ.

#### بَابُ الْإجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَفَصْلِ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا يُدْعَى بِهِ فِيهَا وَأَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ ؟

وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ الْمِعْزَرَ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .
 وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ الْمِعْزَرَ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2289- وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ :كَانَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهَا

2290- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ p قَالَ : « مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ .

2291 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا ؟ قَالَ : « قُولِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِي » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

2292- وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَا فِيهِ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْت لَيْلَةَ الْقَدْرِ.

 $\rho$  وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ  $\rho$  فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي شَيْخُ كَبِيرٌ عَلِيلٌ يَشُقُّ عَلَيَّ الْقِيَامُ ، فَأْمُرْنِي بِلَيْلَةٍ لَعَلَّ اللَّهَ يُوَفِّقْنِي فِيهَا لِلَيْلَةِ اللَّهُ اللَّهَ يُوفِقْنِي فِيهَا لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، كَبِيرٌ عَلِيلٌ يَشُقُّ عَلَيَّ الْقَيَامُ ، وَوَاهُ أَحْمَدُ .

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ النَّبِيّ  $\rho$  فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ : لَيْلَةَ سَبْعِ وَعِشْرِينَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

2296 وَعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ وَقِيلَ لَهُ : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : مَنْ قَامَ السَّنَةَ أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، فَقَالَ أَبِيُّ : وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ يَحْلِفُ مَا يَسْتَثْنِي وَوَاللَّهِ إِنِي لَأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ يَحْلِفُ مَا يَسْتَثْنِي وَوَاللَّهِ إِنِي لَأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ وَعِشْرِينَ ، هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  بِقِيَامِهَا ، هِي لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ، وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

2297 وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا حَصِيرٌ . فَأَحَذَ الْحُصِيرَ بِيدِهِ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فِي قَبَّةٍ تُرُكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا حَصِيرٌ . فَأَحَذَ الْحُصِيرَ بِيدِهِ فَنَحَاهَا فِي نَاحِيةِ الْقُبَّةِ ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ فَدَنَوْا مِنْهُ فَقَالَ : « إِنِي اعْتَكَفُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ ، ثُمَّ أُتِيتُ اعْتَكَفُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ ، ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِي : إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ ». فَقَيلَ لِي : إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ ». فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ ، قَالَ : « وَإِنِي أُرتِيُّهَا لَيْلَةَ وِتْرٍ ، وَإِنِي أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا فِي طِينٍ وَمَاءٍ » . فَأَصْبَحَ مِنْ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَقَدْ قَامَ إِلَى الصَّبْحِ فَمَطَرَتْ فَعْدُ قَامَ إِلَى الصَّبْحِ فَمَطَرَتْ فَعْرَى وَعِشْرِينَ وَقَدْ قَامَ إِلَى الصَّبْحِ فَمَطَرَتْ وَعَدْ قَامَ إِلَى الصَّبْحِ فَمَطَرَتْ

السَّمَاءُ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فَأَبْصَرْتُ الطِّينَ وَالْمَاءَ فَحَرَجَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَجَبِينُهُ وَرَوْتَةُ أَنْفِهِ فِيهِا الطِّينُ وَالْمَاءُ وَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنْ الْعَشْرِ الْعَشْرِ الْعَشْرِ الْأَوْلِ. الْأَوَاخِرِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، لَكِنْ لَمْ يَذْكَرْ فِي الْبُحَارِيِّ اعْتِكَافِ الْعَشْرِ الأَوْلِ .

 $\rho$  قَالَ : « رَأَيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ  $\rho$  قَالَ : « رَأَيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ  $\rho$  قَالَ : « رَأَيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمُّ أُنْسِيتُهَا وَأَرَانِي أَسْجُدُ صَبِيحَ هُا فِي مَاءٍ وَطِينٍ » . قَالَ : فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ ثُمُّ أُنْسِيتُهَا وَأَرَانِي أَسْجُدُ صَبِيحَ هُا فِي مَاءٍ وَطِينٍ » . قَالَ : فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  وَانْصَرَفَ وَإِنَّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ وَعِشْرِينَ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  وَانْصَرَفَ وَإِنَّ أَنَيْس يَقُولُ : ثَلَاث وَعِشْرِينَ . رَوَاهُ أَخْمَدٌ وَمُسْلِمٌ ، وَزَادَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْس يَقُولُ : ثَلَاث وَعِشْرِينَ .

2300 عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - فِي حَدِيثٍ لَهُ - أَنَّ النَّبِيَّ ρ حَرَجَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا كَانَتْ أَبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، وإِنِي عَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ هِمَا فَجَاءَ رَجُلَانِ يَحْتَقَّانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ فَنُسِيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ » . قَالَ : الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، الْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ » . قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا ؟ فَقَالَ : أَجَلُ نَعْنُ أَحَقُ بِذَلِكَ مِنْكُمْ . فَلْتُ : مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ ؟ قَالَ : إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ ، فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثُ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ ، وَإِذَا مَضَى خَمْسُ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ . . السَّابِعَةُ ، فَإِذَا مَضَى خَمْسُ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ . . وَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ . .

 $\rho$  قَالَ : « الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ  $\rho$  قَالَ : « الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَة الْقُدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى فِي حَامِسَةٍ تَبْقَى » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَأَبُو دَاوِدٍ .

2302 - وَفِي رِوَايَةٍ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « هِيَ فِي الْعَشْرِ ، فِي سَبْعِ يَمْضِينَ أَوْ فِي تِسْعِ يَبْقَيْنَ » . يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

 $\rho$  وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ  $\rho$  أَرُى رُوْيَاكُمْ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « أَرَى رُوْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ » . قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ أَمَا أَعْرَجَاه .

-2304 وَلِمُسْلِمٍ قَالَ : رَأَى رَجُلُ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  :  $\rho$  النَّبِيُّ  $\rho$  :  $\rho$  :  $\rho$  أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا  $\rho$  .

2305- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ p قَالَ : « تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

-2306 والْبُحَارِيُّ وَقَالَ : « فِي الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ » .

قَوْلُهَا: (أَنَّ النَّبِيَّ مَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ الْمِعْزَرَ). قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الْحِرْصِ عَلَى مُدَاوَمَةِ الْقِيَامِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَإِحْيَائِهَا بِالْعِبَادَةِ وَاعْتِزَالِ النِّسَاءِ مَنْ مُمَانَ وَإِحْيَائِهَا بِالْعِبَادَةِ وَاعْتِزَالِ النِّسَاءِ ، وَأَمر الْأَهْلِ بِالِاسْتِكْتَارِ مِنْ الطَّاعَةِ فِيهَا.

قَوْلُهُ: ( مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ). قَالَ الشَّارِحُ: وَإِلَى أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَدْ حَكَاهُ صَاحِبُ الْحِلْيَةِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ. وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا عَلَى صَاحِبُ الْحِلْيَةِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلْمَاءِ. وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا عَلَى أَقْوَالٍ كَثِيرَةٍ وَأَرْجَحُهَا أَنَّهَا فِي أَوْتَارِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ. قَالَ الْحَافِظُ: وَأَرْجَاهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ لَيْلَةَ سَبْعِ وَعِشْرِينَ. انْتَهَى مُلَحَّصًا.

قَوْلُهُ: « الْتَمِسُوهَا فِي تِسْعِ بَقَيْنَ أَوْ فِي سَبْعٍ بَقَيْنَ أَوْ خَمْسٍ بِهَيْنَ أَوْ بَهَيْنَ أَوْ بَهَيْنَ أَوْ بَهَيْنَ أَوْ بَهَيْنَ أَوْ آخِر لَيْلَةٍ » . قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي جامعه :

وَرُوِيَ عَنِ النبي  $\rho$  فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَنَّهَا لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ ، وَلَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ، وَجَمْس وَعِشْرِينَ ، وَسَبْع وَعِشْرِينَ ، وَتِسْع وَعِشْرِينَ ، وآخِر لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ . قَالَ الشافعي : كان هذا عندي والله أعلم أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  كان يجيب على نحو ما يسأل عنه يقال له : نلتمسها فِي لَيْلَةَ كَذَا ؟ فِيَ قُولَ الْتَمِسُوها فِي لَيْلَةَ كَذَا . قَالَ الشافعي : وأقوى الروايات عندي فيها ليلة إحدى وعشرين . انْتَهَى . والله أعلم الشافعي : وأقوى الروايات عندي فيها ليلة إحدى وعشرين . انْتَهَى . والله أعلم

.

#### كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ وُجُوبِ الْحُجِّ وَالْعُمْرَةِ وَثَوَاكِمِمَا

 $\rho$  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  $\tau$  قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا » . فَقَالَ رَجُلُّ : أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ النَّهِ ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَمَا ثَلَاثًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اللّهِ ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَمَا ثَلَاثًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اللّهِ ؟ أَرُواهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ .

2308 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ  $\rho$  فَقَالَ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْحَجُّ ﴾ . فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ : أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ : ﴿ لَوْ قُلْتَهَا لَوَجَبَتْ ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ : ﴿ لَوْ قُلْتَهَا لَوَجَبَتْ ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ تَعْمَلُوا بِهَا مَلُو يَعْفَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْلُوا بِهَا مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَهُو تَطَوُّعٌ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ يَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا ، الْحَجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَهُو تَطَوُّعٌ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

2309 وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ وَقَالَ : إِنَّ أَبِي شَيْخُ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحُجَّ ءَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ » . لَا يَسْتَطِيعُ الْحُجَّ ، وَلَا الْعُمْرَةَ ، وَلَا الظَّعْنَ ، فَقَالَ : « حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ » . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .

2310- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ عَلَى النِّهِ هَلْ عَلَى النِّهِ هَلْ عَلَى النِّهِ هَلْ عَلَى النِّهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ : الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  $\tau$  قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : ثُمَّ مَبْرُورٌ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَهُوَ حُجَّةٌ لِمَنْ فَضَّلَ نَفْلَ الْحَجِّ عَلَى نَفْلِ الصَّدَقَةِ.

2312 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْحُطَّابِ τ قَالَ : بَيْنَمَا خُونُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ ρ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدٌ مَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ : « الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا اللّهِ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ ، وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ الْهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ وَتَعْتَمِرَ ، وَتَغْتَسِلَ مِنْ الْجُنَابَةِ ، وَتُتِمَّ الْوُضُوءَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ » . وَذَكَرَ بَاقِي وَتَعْتَمِرَ ، وَتَغْتَسِلَ مِنْ الْجُنَابَةِ ، وَتُتِمَّ الْوُضُوءَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ » . وَذَكَرَ بَاقِي الْجُدِيثِ ، وَأَنَّهُ قَالَ : « هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ الْجُدِيثِ ، وَأَنَّهُ قَالَ : « هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ : هَذَا إِسْنَادٌ ثَابِتُ صَحِيحٌ . وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْجُوْزَقِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُحَرَّجِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ .

 $\rho$  قَالَ : « الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ  $\sigma$  قَالَ : « الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجُنَّةُ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَوُجُوبُ الْحَجِّ مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ الدِّينِيَّةِ . وَاختلف فِي الْعُمْرَة ، فَقِيلَ وَاجِبَةٌ ، وَقِيلَ : مُسْتَحَبَّةٌ .

## بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْرِ

مَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ  $\rho$  قَالَ : « تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ ، يَعْنِي الْفَرِيضَةَ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2315 وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْفَضْلِ أَوْ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخِرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الرَّاحِلَةَ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .

وَسَيَأْتِي قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

-2316 « مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ » .

وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ 7 : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ رِجَالًا إِلَى هَذِهِ الْأَمْصَارِ فَيَنْظُرُوا كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ جَدَّةٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةَ مَا هُمْ عِمُسْلِمِينَ ، مَا هُمْ عِمُسْلِمِينَ ، رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ بِمَا ذَكَرَهُ فِي الْبَابِ عَلَى أَنَّ الْمُصَنِّفُ بِمَا ذَكَرَهُ فِي الْبَابِ عَلَى أَنَّ الْحُجَّ وَاحِبُ عَلَى الْفَوْرِ ذَهَبَ الْخَجَّ وَاحِبُ عَلَى الْفَوْرِ ذَهَبَ مَالِكُ وَأَبُو حَنِيفَةً وَأَحْمَدُ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

## بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْمَعْضُوبِ إِذَا أَمْكَنَهُ الْإِسْتِنَابَةَ وَعَنْ الْمَيِّتِ إِذَا كَانَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ

2117 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ ، قَالَ : « فَحُجِّي عَنْهُ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .

 $\rho$  جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ مِنْ حَثْعَمَ فَقَالَتْ : إِنَّ النَّبِيَ  $\rho$  جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ مِنْ حَثْعَمَ فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي كَبِيرٌ ، وَقَدْ أَفْنَدَ وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللّهِ فِي الْحَجِّ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا ، فَيُجْزِي عَنْهُ أَبِي كَبِيرٌ ، وَقَدْ أَفْنَدَ وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللّهِ فِي الْحَجِّ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا ، فَيُجْزِي عَنْهُ أَنْ وَمَحَّحَهُ . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ . أَنْ أُؤَدِيَهَا عَنْهُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « نَعَمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

7 قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَثْعَمَ إِلَى رَسُولِ 7 قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَثْعَمَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ 6 فَقَالَ : إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوبَ الرَّحْلِ ، وَالْحَجُّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : « أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ » ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَكَانَ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ » ؟ قَالَ : ﴿ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَكَانَ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ » ؟ قَالَ : ﴿ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَكَانَ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ » ؟ قَالَ : ﴿ فَاحْجُحْ عَنْهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ .

ρ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ γ ... وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : «

نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنُ أَكَنْتِ قَاضِيَتَهُ ؟ أَقْضُوا اللَّهَ ، فَاللَّهُ أَحَقُ بِالْوَفَاءِ » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ .

2321- وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالْبُحَارِيِّ بِنَحْوِ ذَلِكَ ، وَفِيهَا قَالَ : جَاءَ رَجُلُّ فَقَالَ : إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ .

وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْحَجِّ عَنْ الْمَيِّتِ مِنْ الْوَارِثِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ لَمْ يَسْتَفْصِلْهُ أَوَارِثُ هُوَ أَمْ لَا ، وَشَبَّهَهُ بِالدَّيْنِ .

2322 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ ρ رَجُلُ فَقَالَ : إِنَّ أَبِي مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : « أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَبَاكَ تَرَكَ وَيُنَا عَلَيْهِ أَقَضَيْتَهُ عَنْهُ » ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَاحْجُجْ عَنْ أَبِيكَ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْحَجُّ مِنْ الْوَلَدِ عَنْ وَالِدِهِ إِذَا كَانَ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى الْحَجِّ ، وَقَدْ ادَّعَى جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ حَاصُّ بِالابنِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ جُمُودٌ . وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا عُوفِيَ الْمَعْضُوبُ ، فَقَالَ الْجُمْهُورُ : لَا يُجْزِئْهُ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَأْيُوسًا عَنْهُ .

قَوْلُهُ: ﴿ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ ﴾ . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجُّ وَجَبَ عَلَى وَلِيّهِ أَنْ يُجَهِّزَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ كَمَا أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَ دُيُونِهِ . وَقَدْ عَلَى وَلِيّهِ أَنْ يُجَهِّزَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، فَكَذَلِكَ مَا شُبِّهَ بِهِ فِي الْقَضَاءِ ، وَيَلْحَقُ بِالْحَجِّ حَقُّ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ مِنْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ غَيْرٍ ذَلِكَ .

بَابُ اعْتِبَارِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ

 $\rho$  فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ  $\rho$  مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مَنْ السَّطَاعَ إلَيْهِ مَنْ السَّطَاعَ إلَيْهِ مَنْ السَّطِكُ ﴾ . قَالَ : ﴿ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ ﴾ . وَوَاهُ الدَّارَقُطْنَى .

2324 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ قَالَ : « الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ » . يَعْنِي قَوْلَهُ ﴿ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَبِذَلِكَ اسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْإِسْتِطَاعَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْقُرْآنِ هِيَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ . وَقَدْ حُكِيَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْأَكْثَرِ أَنَّ الزَّادَ وَالرَّاحِلَةُ . وَقَدْ حُكِيَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْأَكْثَرِ أَنَّ الزَّادَ شَرْطُ وُجُوبٍ ، وَهُوَ أَنْ يَجِدَ مَا يَكْفِيهِ وَيَكْفِي مَنْ يَعُولُ حَتَّى يَرْجِعَ . وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ وَمَالِكُ : إِنَّ الإسْتِطَاعَةَ : الصِّحَّةُ لَا غَيْرُ . وَقَالَ مَالِكُ وَالنَّاصِرُ : إِنَّ مَنْ قَدِرَ عَلَى الْمَشْيِ لَزِمَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالًا ﴾. وَالَّذِي وَالنَّاحِرُ وَالرَّاحِلَةِ . انْتَهَى مُلَحَّطًا .

#### بَابُ رُكُوبِ الْبَحْرِ لِلْحَاجِ إِلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ الْهَلَاكُ

ρ وَعَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجُوْنِيَّ قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَعَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجُوْنِيَّ قَالَ : عَالَ رَسُولُ اللَّهِ : « مَنْ بَاتَ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ إِجَّارٌ وَعَزَوْنَا نَخُو فَارِسَ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : « مَنْ بَاتَ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ إِجَّارٌ فَوَقَعَ فَمَاتَ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ، وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ عِنْدَ ارْبِحَاجِهِ فَمَاتَ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ، وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ عِنْدَ ارْبِحَاجِهِ فَمَاتَ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَالَى : ( لَيْسَ لَهُ إِجَّارٌ ) الْإِجَّارُ كِمَمْوَةٍ مَكْسُورَةٍ بَعْدَهَا جِيمٌ مُشَدَّدَةٌ وَآخِرُهُ رَاءٌ مُهْمَلَةٌ : هُو مَا يَرُدُّ السَّاقِطَ مِنْ الْبِنَاءِ مِنْ حَائِطٍ عَلَى السَّطْحِ أَوْ خُوهِ ، وَرَوَايَةُ أَبِي دَاوُد « لَيْسَ لَهُ حِجَارٌ » . وَرَوَاهُ الْخُطَّابِيِّ بِالْيَاءِ « حِجِيّ » . وَالْخُدِيثُ يَدُلُ عَلَى عَدَم جَوَازِ الْمَبِيت عَلَى السُّطُوحِ الَّتِي لَيْسَ عَلَيْهَا حَائِطٍ وَعَلَى عَدَم جَوَازِ رُكُوبِ الْبَحْرِ فِي أَوْقَاتِ اصْطِرَابِهِ . قَالَ : وَالْحُدِيثُ الْأَوَّلُ عَلَى عَدَم جَوَازِ رُكُوبِ الْبَحْرِ فِي أَوْقَاتِ اصْطِرَابِهِ . قَالَ : وَالْحُدِيثُ الْأَوَّلُ يَدُلُ عَلَى عَدَم جَوَازِ رُكُوبِ الْبَحْرِ فِي أَوْقَاتِ اصْطِرَابِهِ . قَالَ : وَالْحُدِيثُ الْأَوْلُ يَدُلُ عَلَى عَدَم جَوَازِ رُكُوبِ الْبَحْرِ لِكُلِّ أَحَدٍ إِلَّا لِلْحَاجِ وَالْمُعْتَمِرِ وَالْغَازِي . وَلَيْ النَّولِ هَذَا الْكِتَابِ ؛ لِأَنَّ النَّيِيَّ مَ مَ الْمُولُ اللَّي عَلَى عَدَم جَوَازِ رُكُوبِ الْبَحْرِ لِكُلِّ أَحَدٍ إِلَّا لِلْحَاجِ وَالْمُعْتَمِرِ وَالْغَازِي . وَيُعَارِضُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَقَدِّمُ فِي أَوْلِ هَذَا الْكِتَابِ ؛ لِأَنَّ النَّيِيَّ فِي الْمُعَلِيثِ الْمُقَلِيلَ مِنْ الْمُاءِ » . وَغَايَةُ مَا فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ رُكُوبُ أَنْ اللَّي عَلَى فَرْضِ الْمَاءِ » . وَغَايَةُ مَا فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ رُكُوبُ أَنْ يَكُونَ رُكُوبُ الْبَحْرِ لِلصَيْدِ وَالتِجَارَةِ مِمَّا حَصَّصَ بِهِ عُمُومَ مَفْهُومٍ حَدِيثِ الْبَابِ عَلَى فَرْضِ صَلَاحِيَّةِ لِلِلاحْتِجَارَة مِمَّا حَصَّصَ بِهِ عُمُومَ مَفْهُومٍ حَدِيثِ الْبَابِ عَلَى فَرْضِ صَلَاحِيَّةِ لِلِلاحْتِجَارَة عَلَى فَرْضِ مَلَاحِيَّةِ لِلِلاحْتِجَارَة عَلَى فَرْضِ

#### بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ لِلْحَجِّ وَغَيْرِهِ إِلَّا بِمَحْرَمٍ

2327 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَخْطُبُ يَقُولُ : « لَا يَخْلُونَّ رَجُلُ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ : يَا اللَّهِ إِنَّ امْرَأَقِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِي اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : وَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي حَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِي اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَانْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ » .

2328- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ . ﴿ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةً إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .

2329- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ مَ نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْكَيْنِ إَلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

الخنء الأول

2330 - وَفِي لَفْظٍ قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَعَهَا مَنْهَا » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ وَالنَّسَائِيُّ .

مَسِيرَةَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِ  $\rho$  قَالَ : « لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلَّا مَعَ ذِي مُحْرَمٍ عَلَيْهَا » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2332- وَفِي رِوَايَةٍ : « مَسِيرَةَ يَوْمٍ » .

2333- وَفِي رِوَايَةٍ : « مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ » .

2334- وَفِي رِوَايَةٍ : « لا تُسَافِرْ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ » . رَوَاهُنَّ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

2335- وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد « بَرِيدًا » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ﴾ إلَى آخره . فِيهِ مَنْعُ الْخُلُوِّ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَهُوَ إِجْمَاعٌ .

قَوْلُهُ: ( وَلا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ) قَالَ الشَّارِحُ: أَطْلَقَ السَّفَرَ هَا هُنَا وَقَيْدَهُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَهُ. قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَقَدْ عَمِلَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ الْمُطْلَقِ لِاخْتِلَافِ التَّقْدِيرَات. قَالَ النَّووِيُّ: لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ التَّحْدِيدِ ظَاهِرَهُ بَلْ بِالْمُطْلَقِ لِاخْتِلَافِ التَّقْدِيرَات. قَالَ النَّووِيُّ: لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ التَّحْدِيدِ ظَاهِرَهُ بَلْ كُلُّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا ، فَالْمَرْأَةُ مَنْهِيَّةٌ عَنْهُ إلَّا بِالْمَحْرَمِ . قَالَ الشَّارِحُ: وَقَدْ وَرَدَ مِنْ كُلُّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا ، فَالْمَرْأَةُ مَنْهِيَّةٌ عَنْهُ إلَّا بِالْمَحْرَمِ . قَالَ الشَّارِحُ: وَقَدْ وَرَدَ مِنْ كُلُّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا ، فَالْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَمْيَالِ إلَّا مِعْ زَوْجٍ أَوْ ذِي عَبَّاسٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ الْمَحْرَمِ فِيمَا دُونَ الْبَرِيدِ ، ، وَهَذَا هُوَ كَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ الْمَحْرَمِ فِيمَا دُونَ الْبَرِيدِ ، ، وَهَذَا هُوَ الظَّهِرُ : أَعْنِي الْأَخْذَ بِأَقَلَّ مَا وَرَدَ لِأَنَّ مَا فَوْقَهُ مَنْهِيُّ عَنْهُ بِالْأَوْلَى . إلِي أَنْ قَالَ : الظَّاهِرُ : أَعْنِي الْأَخْذَ بِأَقَلَ مَا وَرَدَ لِأَنَّ مَا فَوْقَهُ مَنْهِيُّ عَنْهُ بِالْأَوْلَى . إلِي أَنْ قَالَ : وَإِلَى كُونِ الْمَحْرَمِ شَرْطً فِي الْحُبِحِ ذَهَبَ الْعِتْرَةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالنَّحَعِيِّ وَإِسْحَاقُ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحِدِ قَوْلَيْهِ عَلَى خِلَافٍ بَيْنَهُمْ هَلْ هُو شَرْطُ أَدَاءً أَوْ شَرْطُ وَبُوبِ .

قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَضَابِطُ الْمَحْرَمِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ لِحُرْمَتِهَا. قَالَ الشَّارِحُ: وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمَرْأَةِ إِلَّا إِذَا كَانَ لَهَا مَحْرَمٌ. انْتَهَى.

قَالَ فِي الْاخْتِيَارَات: وَيَلْزُمُ الْإِنْسَانُ طَاعَةً وَالِدَيْهِ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيةِ وَإِنْ كَانَا فَاسِقَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرُ إِطْلاقِ أَحْمَدٍ وَهَذَا فِيمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ لَمُمَا وَلا ضَرَرَ فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ فَاسِقَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرُ إِطْلاقِ أَحْمَدٍ وَهَذَا فِيمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ لَمُمَا وَلا ضَرَرَ فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُوعَبُرُهُ وَجَبَ وَإِلا فَلا وَإِنَّمَا لَمْ يُقَيِّدَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ لِشُقُوطِ الْفَرَائِضَ بِالضَّرَرِ وَتَحْرُمُ وَلَا مَعْصِيةِ وَلا طَاعَة لِمَحْلُوقٍ فِي مَعْصِيةِ الْخَالِقِ فَحِينَئِذٍ لَيْسَ لِلأَبُويْنِ مَنْعُ وَلَدِهِمَا فِي الْمَعْصِيةِ وَلا طَاعَة لِمَحْلُوقٍ فِي مَعْصِيةِ الْخَالِقِ فَحِينَئِذٍ لَيْسَ لِلأَبُويْنِ مَنْعُ وَلَدِهِمَا مِنَ الْحَجِّ الْوَاحِبِ لَكِنْ يَسْتَطِيبُ أَنْفُسَهُمَا فَإِنْ أَذِنَا وَإِلا حَجَّ وَلَيْسَ لِلرَّوْجِ مَنْعُ وَلَدِهِمَا وَمِنْ الْحُجِّ الْوَاحِبِ لَكِنْ يَسْتَطِيبُ أَنْفُسَهُمَا فَإِنْ أَذِنَا وَإِلا حَجَّ وَلَيْسَ لِلرَّوْجِ مَنْعُ وَلَدِهِمَا وَعَلَيْهِ أَنْ أَذِنَا وَإِلا حَجَّ وَلَيْسَ لِلرَّوْجِ مَنْعُ وَلَا طَاعَة لِمَعْمُ فِي عَيْمٍ وَعَلَيْهَا أَنْ تَحِجَّ وَإِنْ لَمْ يَأَذُنْ فِي ذَلِكَ حَتَّ وَلَا كَعَ وَلَا النَّفَقَة عَلَيْهِ مُدَّةً الْخُرِجِ وَاخِبٌ وَاحْتِجِ وَاحْبُ وَاحْبُ وَاحْبُ وَاحْبُ فَلَا النَّفَقَة عَلَيْهِ مُدَّةً الْخُرِجِ وَاحْبُ وَاحِبُ عَلَى الْقَوْرِ عِنْدَ أَكْتُر الْعُلَمَاءِ . انْتَهَى .

#### بَابُ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ

 $\rho$  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ ، قَالَ : « مَنْ شُبْرُمَةُ » ؟ قَالَ : أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي ، قَالَ : « حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ  $\mathring{a}$  حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ  $\mathring{a}$  مَنْ مَوْمَةَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

2337- وَابْنُ مَاجَهْ . وَقَالَ : « فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ أُحْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ » .

2338- وَالدَّارَقُطْنِيِّ . وَفِيهِ قَالَ : « هَذِهِ عَنْكَ وَحُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُسْتَطِيعًا أَوْ غَيْرَ مُسْتَطِيعٍ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  لَمْ يَفْسِهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُسْتَطِيعًا أَوْ غَيْرَ مُسْتَطِيعٍ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ  $\rho$  لَمْ يَسْتِفْصِلْ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي سَمِعَهُ يُلَيِّي عَنْ شُبْرُمَةَ وَهُوَ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ .

#### بَابُ صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ لَهُ عَلَيْهِمَا

2339 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ p لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ : « رَسُولُ اللهِ » فَرَفَعَتْ : مَنْ الْقَوْمُ ؟ قَالُوا : الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : « رَسُولُ اللهِ » فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا ، فَقَالَتْ أَلِحَذَا حَجُّ ؟ قَالَ : « نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : حجَّ بِي مَعَ النَّبِي  $\rho$  فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ  $\rho$  وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

مَعَنَا النِّسَاءُ  $\rho$  وَعَنْ جَابِرٍ  $\tau$  قَالَ : حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  مَعَنَا النِّسَاءُ وَالْصِّبْيَانُ ، فَلَبَّيْنَا عَنْ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ .

2342 وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ عَنْ النَّبِيِّ مَ قَالَ : ﴿ أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ أَهْلُهُ فَمَاتَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ ، فَإِنْ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَأَيُّمَّا رَجُلٍ مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ ، فَإِنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ » . ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ فَمَاتَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ ، فَإِنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ » . ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللّهِ هَكَذَا مُرْسَلًا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : اسْتَدَلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ يَصِحُ حَجُّ الصَّبِيِّ حَتَّى الصَّبِيِّ . قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : أَجْمَعَ أَئِمَّةُ الْفَتْوَى عَلَى سُقُوطِ الْفَرْضِ عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا حَجَّ كَانَ لَهُ تَطَوُّعًا عِنْدَ الجُمْهُورِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا يَصِحُ إِخْرَامُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ ، وَإِنَّمَا يُحَجُّ بِهِ عَلَى جِهَةِ التَّدْرِيبِ . إِخْرَامُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ ، وَإِنَّمَا يُحَجُّ بِهِ عَلَى جِهَةِ التَّدْرِيبِ . انْتَهَى .

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٌ فِي الْفُرُوعِ: وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابَهُ: يَصِحُ إِحْرَامُهُ وَلا يَلْزِمُ فَلا تَتَعَلَّقُ بِهِ كَفَّارَة وَيَرْتَفِضُ بِرَفْضِهِ وَيُجَنَّبُ الطِّيبُ اسْتِحْبَابًا. وَذَكَرَ ابْنُ هَبِيرةَ عَنْ فَلا تَتَعَلَّقُ بِهِ كَفَّارَة وَيَرْتَفِضُ بِرَفْضِهِ وَيُجَنَّبُ الطِّيبُ اسْتِحْبَابًا. وَذَكَرَ ابْنُ هَبِيرةَ عَنْ بَعْضِ الْخُنَفَيَّةِ أَنَّ هَذَا مَعْنَى قَوْل أَبِي حَنِيفَة لا أَنَّهُ يُخْرِجْهُ مِنْ ثَوَابِ الْحَجِّ . وَهَذَا الْقَوْلُ مُتَّحِهُ أَنَّهُ يَصِحُ إِحْرَامُهُ وَلا يَلْزَمُهُ حُكْمِهِ وَيُثَابُ عَلَيْهِ إِذَا أَتَمَّهُ صَحِيحًا لأَنَّهُ لَلْ الْقُولُ مُتَّحِهُ أَنَّهُ يَصِحُ إِحْرَامُهُ وَلا يَلْزُمُهُ حُكْمِهِ وَيُثَابُ عَلَيْهِ إِذَا أَتَمَّهُ صَحِيحًا لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الإِلْتِزَامِ وَلَيْسَ عَلَى لُوُمِهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ . انْتَهَى .

## أَبْوَابُ مَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ وَأَحْكَامِهِ

#### بَابُ الْمَوَاقِيتِ الْمَكَانِيَّةِ ، وَجَوَازِ التَّقَدُّمِ عَلَيْهَا

 $\rho$  كِأَهْلِ  $\rho$  الله عَنْهُمَا قَالَ : وَقَّتَ رَسُولُ الله  $\rho$  لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلَا هُلُ مَنْ كَانَ يُويِدُ الْمُمْرَةَ ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمَهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ ، وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةً يُهِلُونَ الْخَمْرَةَ ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمَهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ ، وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةً يُهِلُّونَ مِنْ أَهْلِهِ ، وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّة يُهِلُّونَ مِنْ أَهْلِهِ .

ho وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ho قَالَ : « يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْخُلَيْفَةِ ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ » . قَالَ ابْنُ الْخُلَيْفَةِ ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ » . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَذَكَرَ لِي وَلَمُ أَسْمَعُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ho قَالَ : « وَمَهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمُ » عُمَرَ : وَذَكَرَ لِي وَلَمُ أَسْمَعُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ho قَالَ : « وَمَهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمُ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِمَا . زَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَقَاسَ النَّاسُ ذَاتَ عِرْقٍ بِقَرْنٍ .

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَإِنَّهُ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا ، وَإِنَّا إِنْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَإِنَّهُ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا ، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا أَنْ نَأْتِيَ قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا ، قَالَ : فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ ، قَالَ : فَحَدَّ فَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُ .

وَوْمِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  وَقَتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَاتَ عِرْقِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

au au

أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمُ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَرَفَعَاهُ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ

 $\rho$  اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي  $\rho$  اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ ، عُمْرَتَهُ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَمِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، وَمِنْ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٌ ، وَعُمْرَتَهُ مَعَ حَجَّتِهِ .

 $\rho$  وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  الْمُحَصَّبَ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَٰ ِبْنَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: « أُخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنْ الْحَرَمِ فَتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ لَوَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَٰ ِبْنَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: « أُخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنْ الْحَرَمِ فَتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ طُفْتُ لِتَطُفْ بِالْبَيْتِ فَإِلْمَتْهَ فَإِنَّا اَنْتَظِرُكُمَا هَا هُنَا » . قَالَتْ : فَحَرَجْنَا فَأَهْلَلْتُ ثُمَّ طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَحِثْنَا رَسُولَ اللهِ  $\rho$  وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ، فَقَالَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَحِثْنَا رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  وَهُو فِي مَنْزِلِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ، فَقَالَ : « هَلْ فَرَغْتَ » ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَأَذَّنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ ، فَحَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصَّبْحِ ثُمَّ حَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .

2349 وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ρ يَقُولُ : « مَنْ أَهَلَ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِعُمْرَةٍ أَوْ كِحَجَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد بِنَحْوِهِ وَابْنُ مَاجَهْ وَذَكَرَ فِيهِ الْعُمْرَةَ دُونَ الْحُجَّةِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَ ) أَيْ عَلَى الْمَوَاقِيتِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْبِلَادِ الْمَذْكُورَةِ ، فَإِذَا أَرَادَ الشَّامِيُّ الْحُجَّ فَدَحَلَ الْمَدِينَةَ فَمِيقَاتُهُ ذُو الْخُلَيْفَةِ لِاجْتِيَازِهِ عَلَيْهَا وَلَا يُؤَجِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْجُحْفَةَ الَّتِي هِيَ مِيقَاتُهُ الْأَصْلِيُّ ، فَإِنْ الْجُحْفَةَ الَّتِي هِيَ مِيقَاتُهُ الْأَصْلِيُّ ، فَإِنْ أَسَاءَ وَلَزَمَهُ دَمُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ .

قَوْلُهُ: ( فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمَهَلُهُ مِنْ أَهْلِهِ ) أَيْ فَمِيقَاتُهُ مِنْ مَحِلِّ أَهْلِهِ وَفِي رَوَايَةٍ لِلْبُحَارِيِّ « فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ » أَيْ مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ الْإِحْرَامَ إِذَا سَافَرَ مِنْ مَكَانِهِ إِلَى مَكَّةَ ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَنْ سَافَرَ غَيْرَ قَاصِدٍ الْإِحْرَامَ إِذَا سَافَرَ مِنْ مَكَانِهِ إِلَى مَكَّةَ ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَنْ سَافَرَ غَيْرَ قَاصِدٍ

لِلنُّسُكِ فَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ ثُمُّ بَدَا لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ النَّسُكُ فَإِنَّهُ يُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ جَحَدَّدَ لَهُ الْقَصْدُ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إِلَى الْمِيقَاتِ . قال : والمراد بقوله : ( يُهِلُّونَ مِنْهَا ) أَيْ مِنْ مَكَّةَ وَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَى الْجُوْجِ إِلَى الْمِيقَاتِ لِلْإِحْرَامِ مِنْهُ ، وَهَذَا فِي الْحَجِّ ) أَيْ مِنْ مَكَّةَ وَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَى الْجُوْجِ إِلَى الْمِيقَاتِ لِلْإِحْرَامِ مِنْهُ ، وَهَذَا فِي الْحَجِّ ) أَيْ مِنْ مَكَّةَ وَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَى الْجُوْجِ إِلَى الْمِيقَاتِ لِلْإِحْرَامِ مِنْهُ ، وَهَذَا فِي الْحَجِّ ) أَيْ مَنْ مَكَّةً وَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَى أَدْنَى الْحِلِّ كَمَا سَيَأْتِي . قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ : وَأَمَّا الْعُمْرَةُ أَوْجُ إِلَى أَدْنَى الْحِلِّ كَمَا سَيَأْتِي . قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا جَعَلَ مَكَّةً مِيقَاتًا لِلْعُمْرَةِ . وَاختلف فِي الْقَارِنِ فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى الْمُحِبُ الْعُمْرَةِ . وَاختلف فِي الْقَارِنِ فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنْ حُكْمَهُ حُكُمُ الْحَاجِ فِي الْإِهْلَالِ مِنْ مَكَّة .

قَوْلُهُ: ( وَقَّتَ لأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ ). قَالَ فِي الْقَتْحِ: الْحَدِيثُ بِمَجْمُوعِ الطُّرُقِ يَقْوَى. قَالَ الشَّارِحُ: وَقَدْ وَرَدَ مَا يُعَارِضُ أَحَادِيثَ الْبَابِ ، فَأَخْرَجَ أَبُو الطُّرُقِ يَقْوَى. قَالَ الشَّارِحُ: وَقَدْ وَرَدَ مَا يُعَارِضُ أَحَادِيثَ الْبَابِ ، فَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  وَقَتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ . وَقَدْ جُمِعَ دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَلَا الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ مِيقَاتُ الْوُجُوبِ ، وَالْعَقِيقَ مِيقَاتُ الْوُجُوبِ ، وَالْعَقِيقَ مِيقَاتُ الْعَقِيقَ مِيقَاتُ الْعَقِيقَ مِيقَاتُ لِلْهُلِ الْبَصْرَةِ ، وَمِنْهَا أَنَّ الْعَقِيقَ مِيقَاتُ لِبَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ وَهُمْ أَهْلُ الْمَدَائِنِ ، وَالْآحَرُ مِيقَاتُ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ ، وَمِنْهَا أَنَّ ذَاتَ عِرْقٍ كَانَتْ أَوَّلًا فِي مَوْضِعِ الْعَقِيقِ الْآنَ ثُمَّ حُوّلَتْ وَقُرِّبَتْ إِلَى مَكَّةَ ، فَعَلَى هَذَا عِرْقٍ وَالْعَقِيقُ شَيْءٌ وَاحِدٌ .

قَوْلُهُ: ( فَانْظُرُوا حَذْوَهَا ) أَيْ: اعْتَبِرُوا مَا يُقَابِلُ الْمِيقَاتَ مِنْ الْأَرْضِ الَّتِي تَسْلُكُونَهَا مِنْ غَيْرِ مَيْلٍ فَاجْعَلُوهُ مِيقَاتًا. وَظَاهِرُهُ أَنَّ عُمَرَ حَدَّ هُمْ ذَاتَ عِرْقٍ بَسْلُكُونَهَا مِنْ غَيْرِ مَيْلٍ فَاجْعَلُوهُ مِيقَاتًا. وَظَاهِرُهُ أَنَّ عُمَرَ حَدَّ هُمْ ذَاتَ عِرْقٍ لَيْسَ فِي الْقُوّةِ بِاجْتِهَادٍ. وَلِهَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالنَّصُّ بِتَوْقِيتِ ذَاتِ عِرْقٍ لَيْسَ فِي الْقُوّةِ بَاجْتِهَادٍ عُمَرَ عَلَى وَفْقِهِ فَإِنَّهُ كَانَ مُوفَّقًا لِلصَّوَابِ كَغَيْرِهِ فَإِنْ ثَبَتَ فَلَيْسَ بِبِدْعٍ وُقُوعُ اجْتِهَادٍ عُمَرَ عَلَى وَفْقِهِ فَإِنَّهُ كَانَ مُوفَّقًا لِلصَّوَابِ

.

قَوْلُهُ: ( مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَقْدِيمِ الْإِحْرَامِ عَلَى الْمِعْدِ الْأَقْصَى ) . الْمِيقَاتِ .

بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ لِعُذْرِ

وَدَاءُ  $\rho$  وَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ  $\rho$  وَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

 $\rho$  وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنسٍ  $\tau$  أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  وَحَلَ مَكَّة عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ ؛ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلُّ فَقَالَ : ابْنُ حَطَلٍ مُتَعَلِّقُ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ ؛ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلُّ فَقَالَ : ابْنُ حَطَلٍ مُتَعَلِّقُ بِإِنَّ سَتَارِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ : « أَقْتُلُوهُ » . قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  يَوْمَئِذٍ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ : « أَقْتُلُوهُ » . قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  يَوْمَئِذٍ مُؤْمِّا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ) فِيهِ جَوَازُ لِبْسِ السَّوَادِ وَإِنْ كَانَ الْبَيَاضُ أَفْضَلَ مِنْهُ . قَالَ : وَقَدْ اختلف فِي جَوَازِ الْمُجَاوَزَةِ لِغَيْرِ عُدْرٍ فَمَنَعُهُ الجُمْهُهُورُ . وَقَالُوا : لَا يَجُورُ إِلَّا بِإِحْرَامٍ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ مَنْ دَحَلَ لِأَحَدِ فَمَنَعُهُ الجُمْهُهُورُ . وَقَالُوا : لَا يَجُورُ إلَّا بِإِحْرَامٍ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ مَنْ دَحَلَ لِأَحَدِ النَّسُكَيْنِ أَوْ لِغَيْرِهِمَا ، وَمَنْ فَعَلَ أَيْمَ وَلَزِمَهُ دَمٌ . وَرُويَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالنَّاصِرِ وَهُو النَّسُكَيْنِ أَوْ لِغَيْرِهِمَا ، وَمَنْ فَعَلَ أَيْمَ وَلَزِمَهُ دَمٌ . وَرُويَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالنَّاصِرِ وَهُو النَّسُكَيْنِ أَوْ لِغَيْرِهِمَا ، وَمَنْ فَعَلَ أَيْمِ الْعَبَّاسِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِحْرَامُ إِلَّا عَلَى مَنْ الْأَخِيرُ مِنْ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ وَأَحَدِ قَوْلَيْ أَيِي الْعَبَّاسِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِحْرَامُ إِلَّا عَلَى مَنْ اللَّحْرِقِ اللَّهُ عَلَى الْعَبَّاسِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِحْرَامُ إِلَّا عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ أَرَادَ مُحْرَّدَ الدُّخُولِ . إِلَى أَنْ قَالَ : وَقَدْكَانَ الْمُسْلِمُونَ فِي عَصْرِهِ مَ يَعْلَى أَلَا مُكَمَّ لِحَوْلِ عَلَيْمِ أَوْمَ وَلَا الْعُمْونَ إِلَى مَكَّةَ لِوَائِحِهِمْ ، وَلَمْ يُنْقُلْ أَنَّهُ أَمَرَ أَحَدًا مِنْهُمْ وَلَوْقِ الْمَنْ وَمُو حَلَالُ أَو وَقَدْكَانَ أَرْسَلَهُ لِغَرَضٍ قَبْلَ الْحُبَعِ فَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ لَا يَعْمُونَ وَلَا الْعُمْرَةِ ، فَقَرَرَهُ مَ وَ اللَّهُ لَعْرَضٍ قَبْلَ الْخُمْوِ وَلَا الْعُمْرَةِ ، فَقَرَرَهُ مَ وَ اللَّومَ اللَّهُ لَعْرَضٍ قَبْلَ الْحُمْوِ وَلَا الْعُمْرَةِ ، فَقَرَرَهُ مَ وَالْ الْعُمْرَةِ ، فَقَرَرَهُ مَ وَلَا الْعُمْرَةِ ، فَقَرَرَهُ مَ وَاللَّا الْعُمْرَةِ ، فَقَرَرَهُ مَ وَاللَّهُ لِعَرَضٍ قَبْلَ الْحُمْولِ . إِلَيْ الْمُنَةُ اللَّهُ لِعَرْضُو اللَّهُ الْعُرَالِ الْمُولَةِ الْمُعْرَةِ ، فَقَرَرَهُ مَ مَ اللَّهُ لَعِلَ الْمُؤْقِ اللَّهُ الْمُ الْمُعْرَةِ ، فَقَرَرَهُ مُ وَاللَّهُ الْمُعْرَةِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَةِ الْمُعْرَةِ الْمُعْرَةِ الْمُعْرَةِ الْمُعْرَةِ الْمُعَلِقُ الْمُعْرَةِ الْمُعْرَةِ الْمُعْرَةِ الْمُعْرَةِ الْم

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَكَرَاهَةِ الْإِحْرَامِ بِهِ قَبْلَهَا

2352 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : « مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرَمَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : « مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرَمَهُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : « مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرَمَهُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : « مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرَمَهُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : « مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرَمَهُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : « مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرَمَهُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : « مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرَمَهُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : « مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرَمُهُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : « مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرَمُهُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : « مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرَمُهُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : « مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرَمُهُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : « مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرَمُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : « مِنْ السُّنَةِ أَنْ لَا يُحْرَمُهُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : « مِنْ السُّنَةِ أَنْ لَا يُحْرَمُهُ اللهُ عَنْهُمَا لَا اللهُ عَنْهُمَا لَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُمَا لَا اللهُ عَلْمُ عَنْهُمَا لَعْهُمَا لَا لَهُ مَا اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُمَا لَعُلُمُ اللهُ عَلْهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ إِلَيْهُمُ الللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَا لَهُ اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلَالِهُ الللهُ عَلَيْكُولُونُ الللهُ عَلَيْكُولِ الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ اللللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ ال

2353- وَلَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : « أَشْهُرُ الْحَجِّ : شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ .

2354 ، 2355 ، 2354 وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِثْلُهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم .

2357 وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَ قَالَ : بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ مِنَى : لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكُ ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، وَيَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

2358 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ p وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الجُمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ النَّحْرِ ، قَالَ : « هَذَا يَوْمُ الْخَجِّ الْأَكْبَرِ » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ » إِنَّمَا شُمِّي بِذَلِكَ لِأَنَّ ثَمَامَ أَعْمَالِ الْحَجِّ يَكُونُ فِيهِ ، أَوْ إِشَارَةً بِالْأَكْبَرِ إِلَى الْأَصْغَرِ ، أَعْنِي الْعُمْرَةَ . وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ بِهَذِهِ الْآثَارِ عَلَى كَرَاهَةِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحُمْرَةَ . وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ .

#### بَابُ جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ

2359 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ p قَالَ : « عُمْرَةُ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ

2360- لَكِنَّهُ لَهُ مِنْ حَدِيثٍ أُمِّ مَعْقِلٍ.

2361 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَضِيَّحَهُ .

 $\rho$  اعْتَمَرَ عُمْرَتَيْنِ : عُمْرَةً فِي اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  اعْتَمَرَ عُمْرَتَيْنِ : عُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَعُمْرَةً فِي شَوَّالٍ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

2363- وَعَنْ عَلِيٍّ ٢ قَالَ : فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ رحمه الله

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( تَعْدِلُ حَجَّةً ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعُمْرَة فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً فِي الثَّوَابِ . قَالَ : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهَا مِمَّا تَقُدُّمَ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الْعُمْرَة فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ .

# بَابُ مَا يَصْنَعُ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ مِنْ الْغُسْلِ وَالتَّطَيُّبِ وَالتَّطَيُّبِ وَغَيْرِهِ . وَنَزْع الْمَخِيطِ وَغَيْرِهِ .

2364 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ρ: « إِنَّ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْتَسِلُ وَتُحْرِمُ وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفَ بِالْبَيْتِ ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

2365 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ وَعِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ وَعِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ وَعِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ وَعِنْ عَائِشَةَ وَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ وَعِنْ عَائِشَةً وَعِنْ عَائِشَةً وَعِنْ عَائِشَةً وَعَنْ عَائِشَةً وَعَلْمُ عَلَيْتُ وَعَلَيْكُ وَاللَّهُ وَعَنْ عَائِشَةً وَعَنْ عَائِشَةً وَعَلَالَتُ وَعَنْ عَائِشُةً وَعَلَيْكُ وَالْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَالَتُ وَعَلَى عَلَى عَلَيْكُ وَالِمُ وَعَلَى عَلَيْكُ وَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُ وَعَلَى عَلَيْكُ وَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُ وَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُ وَالْعَلَالَ عَلَى عَلَى عَلَيْكُ وَالْعَلَالَ عَلَى عَلِي عَلَيْكُ عَلَى عَلَ

2366 - وَفِي رِوَايَةٍ : كَانَ النَّبِيُّ p إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ ثُمُّ أَرَى وَبِيصَ الدُّهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَخْرَجَاهُمَا .

2367 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي حَدِيثٍ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ وَ قَالَ : « وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

رَسُولِ -2368 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ . يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ  $\rho$  اللَّهِ  $\rho$  إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ . يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2369- وَفِي لَفْظٍ : مَا أَهَلَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ . أَخْرَجَاهُ

719

2370 وَلِلْبُحَارِيِّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنِ كَيْسَ لَهُ رَائِحَةُ طِيبٍ ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي ، ثُمَّ يَرْكَبُ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  يَفْعَلُ .

مَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمُّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ ، فَلَمَّا عَلَا  $\rho$  مَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمُّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ ، فَلَمَّا عَلَا عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

2372 وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ إِهْلَالَ رَسُولِ اللَّهِ ρ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ ، وَقَالَ : رَوَاهُ أَنَسُ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .

2373 2376 230 2376 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

2374- وَلِبَقِيَّةِ الْخَمْسَةِ مِنْهُ مُخْتَصَرًا : أَنَّ النَّبِيَّ p أَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ .

قَوْهُمَا: ( كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ وَعِنْدَ إِحْرَامِهِ ) إلى آخره . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَاسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّطَيُّبِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْإِحْرَامِ وَلَوْ بَقِيَتْ رَائِحَتُهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ، وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَضُرُّ بَقَاءُ رَائِحَتِهِ وَلَوْنِهِ ، وَإِثَمَّا الْمُحَرَّمُ ابْتِنَدَاؤُهُ رَائِحَتُهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهُو قَوْلُ الجُمْهُورِ . وَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ وَمَالِكُ وَمُحَمَّدُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهُو قَوْلُ الجُمْهُورِ . وَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ وَمَالِكُ وَمُحَمَّدُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهُو قَوْلُ الجُمْهُورِ . وَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ وَمَالِكُ وَمُحَمَّدُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ . وَالْقَاسِمُ بَنُ الْخُسَنِ وَالزُّهْرِيُّ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَمِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْهَادِي وَالْقَاسِمُ وَالنَّاصِرُ وَالْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ وَأَبُو طَالِبٍ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّطَيُّبُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ . وَاخْتَلَقُوا فَالنَّاصِرُ وَالْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ وَأَبُو طَالِبٍ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّطَيُّبُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ . وَاخْتَلَقُوا فَالَ عَلَى الْمُحْرِمِ هُو مَالِبٍ إِلَى أَنْ الْمُحَرَّمِ وَالْمُ وَلَوْنَ وَرِيَعَا . مِنْ الطِيبِ عَلَى الْمُحْرِمِ هُو مَا تَطَيَّبَ بِهِ ابْتِدَاءً بَعْدَ إحْرَامِهِ لَا مَا فَعَلَهُ عِنْدَ إِرَادَةِ الْإِحْرَامِ وَبَقِي أَثَرُهُ لَوْنَا وَرِيحًا .

قَوْلُهُ: ( وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ). اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ خِلَافَا لِلْمَشْهُورِ عَنْ أَحْمَد فَإِنَّهُ أَجَازَ لُبْسَ الْخُفَّيْنِ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى خِلَافَا لِلْمَشْهُورِ عَنْ أَحْمَد فَإِنَّهُ أَجَازَ لُبْسَ الْخُفَّيْنِ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْآتِي فِي بَابٍ مَا يَتَجَنَّبُهُ الْمُحْرِمُ مِنْ اللِّبَاسِ بِلَفْظِ: « ذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْآتِي فِي بَابٍ مَا يَتَجَنَّبُهُ الْمُحْرِمُ مِنْ اللِّبَاسِ بِلَفْظِ: « وَمَنْ لَمْ يَجَدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ » وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ لَازِمٌ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْقَائِلِينَ بِهِ .

قَوْلُهُ: ( ادَّهَنَ بِدُهْنِ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ ) فِيهِ جَوَازُ الْإِدِّهَانُ بِالْأَدْهَانِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهَا رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ لَيْسَتْ لَهَا رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ اللَّهُ عَلَى أَنْ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَالْمُعْمِلَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ بَدَنِهِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ . الزَّيْتَ وَالشَّحْمَ والشَّيرِجَ وَأَنْ يَسْتَعْمِلَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ بَدَنِهِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ .

#### بَابُ الْإشْتِرَاطِ فِي الْإِحْرَامِ

2375- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ، وَإِنِي أُرِيدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أُهِلُّ ؟ فَقَالَ: ﴿

أَهِلِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي » . قَالَ : فَأَدْرَكَتْ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُحَارِيَّ .

-2376 وَلِلنَّسَائِيِّ فِي رِوَايَةٍ : قَالَ : « فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ » .

 $\rho$  عَلَى  $\rho$  عَلَى  $\rho$  عَلَى  $\rho$  عَلَى  $\rho$  عَلَى  $\rho$  عَلَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَحَلَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  عَلَى خُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا : « لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ » ؟ قَالَتْ : وَاللهِ مَا أَجِدُنِي إلَّا وَجُعَةً ، فَقَالَ لَهَا : « حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي : اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي » . وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2378 وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$ : « أَحْرِمِي وَقُولِي : إِنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي ، فَإِنْ حُبِسْتِ أَوْ مَرْضُتِ فَقَدْ حَلَلْتِ مِنْ ذَلِكَ بِشَرْطِكِ عَلَى رَبِّكِ عَزَّ وَجَلَّ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ اشْتَرَطَ هَذَا الِاشْتِرَاطَ ثُمُّ عَرَضَ لَهُ مَا يَخْبِسُهُ عَنْ الْحَجِّ جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّحَلُّلُ مَعَ عَلَيْ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ عَدَمِ الِاسْتِرَاطِ ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ عَلِيٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ عَدَمِ الْاسْتِرَاطِ ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ عَلِيٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ التَّابِعِينَ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمُادِي : إِنَّهُ لَا يَصِحُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ التَّابِعِينَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمُادِي : إِنَّهُ لَا يَصِحُ السَّابِعِينَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمُادِي : إِنَّهُ لَا يَصِحُ السَّابِعِينَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمُادِي : إِنَّهُ لَا يَصِحُ السَّابِعِينَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمُادِي : إِنَّهُ لَا يَصِحُ الْالْشِرَاطُ وَهُو مَرْوِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَوْ بَلَغَ ابْنَ عُمَرَ حَدِيثُ ضُبُاعَةَ لَقَالَ بِهِ وَلَا يُنْكِرُ الْالْشِرَاطُ كَمَا لَمْ يُنْكِرُهُ أَبُوهُ . انْتَهَى . وَعَنْ عِكْمِمَة عَنِ طُبُعَاعَةَ لَقَالَ بِهِ وَلَا يُسْرَاطُ كَمَا لَمْ يُنْكِرُهُ أَبُوهُ . انْتَهَى . وَعَنْ عِكْمِمَة عَنِ الْخُجَّاجِ بن عَمْرُو الْأَنْصَارِيِ 7 قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ 0 : « مَنْ كُسِرَ أَوْ عُرِجَ وَعَلَيْهِ الْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ » . قَالَ عَكْمِمَةُ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبًا هُرَيْرَة فَقَالًا : صَدَقَ . وَوَاهُ الْخُهُسَةُ وَحَسَّنَهُ التَّمذِيّ .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَات: وَالْمُحْصِرُ بِمَرَضٍ أَوْ ذَهَاب نَفَقَةٍ كَالْمُحْصِرِ بِعَدُوٍ وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدٍ وَمِثْلِهِ حَائِض تَعَذَّرَ مُقَامَهَا وَحَرُمَ طَوَافُهَا أَوْ رَجَعَتْ وَلَمُ تَطُف لِجَهْلِهَا بِوُجُوبِ طَوَافُها الزِّيَارَةِ أَوْ لِعَجَزِهَا عَنْهُ أَوْ لِذَهَابِ الرُّفْقَةِ وَالْمُحْصِرُ تَطُف لِجَهْلِهَا بِوُجُوبِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ أَوْ لِعَجَزِهَا عَنْهُ أَوْ لِذَهَابِ الرُّفْقَةِ وَالْمُحْصِرُ يَطُوف لِعَجَزِهَا عَنْهُ أَوْ لِذَهَابِ الرُّفْقةِ وَالْمُحْصِرُ يَلُومُهُ قَضَاءَ حَجِّهِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا ، وَهُو إِحْدَى الرِّوايَتَيْنِ ، وَلا يَلْزِمُهُ قَضَاءَ حَجِّهِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا ، وَهُو إِحْدَى الرِّوايَتَيْنِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

## بَابُ التَّخْيِرِ بَيْنَ التَّمَتُّعِ وَالْإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ وَبَيَانِ أَفْضَلِهَا

 $\rho$  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  فَقَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  فَقَالَ : « مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجِّ فَلْيُهِلَّ ، قَالَتْ : وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ بِهِ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ » . قَالَتْ : وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ وَأَهَلَّ مَعَهُ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ ، وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ ، وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2380- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُصَيْنٍ قَالَ : نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَهَمَّ عَلَيْهِ وَهُمَّ يَنْهُ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ . مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ فَهُعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ وَلَمْ يَنْهُ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ . مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ

2381 وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ : وَنَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللّهِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَأَمَرَنَا كِمَا رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  ، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةُ تَنْسَحْ آيَةَ مُتْعَةِ الْحُجِّ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ .

2382 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ : أَنَّ عَلِيًّا  $\tau$  كَانَ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ وَعُثْمَانُ  $\tau$  يَنْهَى عَنْهَا ، فَقَالَ عُثِمَانُ كَلِمَةً ، فَقَالَ عَلِيُّ : لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا تَمَّتُعْنَا مَعَ رَسُولِ  $\tau$  يَنْهَى عَنْهَا ، فَقَالَ عُثِمَانُ : أَجَلْ ، وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

2383 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَهَلَّ النَّبِيُّ ρ بِعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ أَصْحَابِهِ وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ . وَلا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ .

ho وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ كَذَلِكَ ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ كَذَلِكَ ، وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةً . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .

ρ وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْتُ لِلنَّبِي ρ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تُحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ : « إِنِي قَلَّدْتُ هَدْيِي وَلَبَدْتُ رَأْسِي فَلا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تُحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ : « إِنِي قَلَدْتُ هَدْيِي وَلَبَدْتُ رَأْسِي فَلا أُحِلَّ حَتَّى أُحِلَّ مِنَ الْحَجِّ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةَ إِلا البِّرْمِذِي .

2386 وَعَنْ غَنِيم بن قَيْس الْمَازِينِ قَالَ : سَأَلْتُ سَعْد بن أَبِي وَقَّاص عَنْ الْمُتْعَة فِي الْحُج . فَقَالَ : فَعَلْنَاهَا وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٍ بِالْعُرُوشِ - يَعْنِي بُيُوتِ مَكَّةُ - يَعْنِي مُعَاوِيَة . رَوَاهُ أَحْمَد وَمُسْلِمْ .

بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَاف ، ثُمَّ لَمْ يُحِلل مِنْ شَيْءٍ حرم مِنْهُ حَتَّى قَضَى حِجَّهُ ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حرم مِنْهُ ، وَفَعَلَ مِثْلُ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  مِنْ أَهْلِ فساق الْهَدْي .

. وَعَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَةَ مِثْلُ حَدِيثَ سَالِم عَنْ أَبِيهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

2389- وَعَنْ الْقَاسِمْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ p أَفْرَدَ الحِّجَّ . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلا الْبُحَارِي .

رَسُولُ -23290 وَعَنْ نَافِع عَنْ ابن عُمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مُفْرِدًا . رَوَاهُ أَحْمَدَ وَمُسْلِمْ .

2391- وَلِمُسْلِمْ : أَنَّ النَّبِيَّ مَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا .

2392 وَعَنْ بَكْرِ الْمَزَنِيِّ عَنْ أَنَسٍ τ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ρ يُلَتِي بِالْحِجِّ وَالْعُمْرَةَ جَمِيعًا يَقُولُ : « لَبَيَّكَ عُمْرَةً وَحِجًّا » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2393 وَعَنْ أَنَسٍ – أَيْضًا – قَالَ : حَرَجْنَا نَصْرُخَ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ  $\rho$  أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَقَالَ : « لَوْ اسْتَقْبَلْتَ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَبْدَرْتُ لَجُعَلْتُهَا عُمْرَةً وَلَكِنْ سقت الهدي وقرنت بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ » .

 2395 وَعَنْ مَرَوَانَ بَنِ الْحُكُم قَالَ : شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا ، وَعُثْمَانَ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَة وَأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيُّ أَهَلَّ بِهِمَا : لَبَيَّكَ بِعُمْرَةٍ وَحِجَّة عَنْ الْمُتْعَة وَأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيُّ أَهَلَّ بِهِمَا : لَبَيَّكَ بِعُمْرَةٍ وَحِجَّة . وَقَالَ : مَا كُنْتُ لأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيّ  $\rho$  لِقَوْلِ أَحَدْ . رَوَاهُ الْبُحَارِي وَالنِّسَائِي .

2396 وَعَنْ الصَّبِي بن معبد قَالَ كُنْتُ رَجُلاً نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمْتُ فَأَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةْ . قَالَ : فَسَمِعَنِي زَيْدُ بن صَوْحَان وَسَلْمَان بن رَبِيعَةْ وَأَنَا أُهِلُّ بِحِمَا فَقَالا : هَنَا أَضِلُ مِنْ بَعِير أَهْلِهِ فَكَأَنَّا حَمَل عَلَيَّ بِكَلِمَتِهِمَا جَبَلُ . فَقَدِمْتُ عَلَى فَقَالا : هَنَا أَضَلُ مِنْ بَعِير أَهْلِهِ فَكَأَنَّا حَمَل عَلَيَّ بِكَلِمَتِهِمَا جَبَلُ . فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بن الْخَطَّابِ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمَا فَلامَهُمَا وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ : لَقَدْ هُدِيتَ لِسُنَّةَ نَبِيّكَ مُحَمَّد هِ . رَوَاهُ أَحْمَد وابن مَاجَةٌ وَالنِسَائِي .

2397 وَعَنْ سُرَاقَةْ بِنِ مَالِكَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ρ يَقُولُ : « دَخَلْتُ النَّبِيَّ ρ الْعُمْرَة فِي الْحِج إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة » . قَالَ : وَقَرِنَ رَسُولُ اللهِ ρ فِي حِجَّةِ الْوَدَاع . رَوَاهُ أَحْمَدْ .

-2398 وَعَنْ الْبَرَّاء بِن عَازَب قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عَلَي مِنَ الْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ اللهِ  $\rho$  قَالَ : وَجَدْتُ فَاطِمَةَ قَدْ لَبَسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَقَدْ نَضَحَتْ الْبَيْتَ بِنضُوحِ اللهِ  $\rho$  قَالَ : فَالَتْ هَمَا لَكَ ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  قَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَحَلُّوا . قَالَ : قُلْتْ هَمَا : إِنِّ فَقَالَتْ : مَا لَكَ ؟ إِنَّ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  قَالَ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ  $\rho$  فَقَالَ لِي : « كَيْفَ صَنَعْتُ » أَهْلَلْتُ بِإِهْلالِ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  قَالَ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ : « فَإِنِي قَدْ سُقْتُ الْمُدْيَ وَقَرَنْتُ » ؟ قَالَ : قُلْتُ : أَهْلَلْتُ بِإِهْلالِ النَّبِيِّ  $\rho$  قَالَ : « فَإِنِي قَدْ سُقْتُ الْمُدْيَ وَقَرَنْتُ » ؟ قَالَ : فَقَالَ لِي : « الْحَرْ لِي مِن الْبدن سَبْعًا وَسِتِينَ أَوْ سِتًّا وَسِتِينَ وَانْسُكُ . قَالَ : فَقَالَ لِي : « الْحَرْ لِي مِن الْبدن سَبْعًا وَسِتِينَ أَوْ سِتًّا وَسِتِينَ وَانْسُكُ لِي مِنْ كُلِ ّ بُدْنَةٌ مِنَّهَا بِضْعَةٌ » . رَوَاهُ أَبُو لَنُهُ اللهُ عَلَى وَلَا ثِينَ وَأَمْسِكَ لِي مِنْ كُلِ ّ بُدْنَةٌ مِنَّهَا بِضْعَةٌ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ فَقَالَ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ ﴾ إلى آخِرِهِ فِيهِ الْإِذْنُ مِنْهُ  $\rho$  بِالْحُجّ إفْرَادًا وَقِرَانًا وَقَرَانًا وَقَوْلُهُ وَمُنْ قُلْلَالًا وَقَرَانًا وَعُرَانًا وَقَرَانًا وَقَرَانًا وَقَرَانًا وَقَرَانًا وَقَرَانًا وَقَرَانًا وَقَوْرَانًا وَقَرَانًا وَعَرَانًا وَعَرَانًا وَعَرَانًا وَقَرَانًا وَقَرَانًا وَقَرَانًا وَعُرَانًا وَعَرَانًا وَعَرَانًا وَعَرَانًا وَعَرَانًا وَعَرَانًا وَعَرَانًا وَقَرَانًا وَقَرَانًا وَعَرَانًا وَعَرَ

وَحْدَهُ وَالِاعْتِمَارُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ لِمَنْ شَاءَ ، وَلَا خِلَاف فِي جَوَازِهِ أَوْ الْإِهْلَالِ وَالْعُمْرَة مَعًا ، وَهُو أَيْضًا مُتَّمَقَقٌ عَلَى جَوَازِهِ أَوْ الْإِهْلَالِ وَالْعُمْرَة ، ثُمُّ يَدْحُلُ عَلَيْهَا الْحُبُّ أَوْ عَكْسُهُ وَهَذَا مُحْتَلَفٌ فِيهِ . وَالتَّمَتُّعُ هُوَ الإعْتِمَارُ فِي الْعُمْرَة ، ثُمُّ يَدْحُلُ عَلَيْهَا الْحُبُّ أَوْ عَكْسُهُ وَهَذَا مُحْتَلَفٌ فِيهِ . وَالتَّمَتُّعُ هُوَ الإعْتِمَارُ فِي الْعُمْرَة وَالْإِهْلَالُ بِالْحُبِّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ وَيُطْلَقُ التَّمَتُّعُ فِي عُرْفِ السَّلَفِ عَلَى الْقِرَانِ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَمِنْ التَّمَتُّعِ أَيْطَا فَسْحُ التَّمَتُّعُ فِي عُرْفِ السَّلَفِ عَلَى الْقَرَانِ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَمِنْ التَّمَتُّعِ أَيْطًا فَسْحُ النَّويَةِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ الْمُعْرَة الْتَهَمَّى . وَقَدْ حَكَى النَّوْوِيُ فِي شَرْحِ مُسْلِمِ الْإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ الْحُبِّ إِلَى الْعُمْرَة الْتَهَمَّى . وَقَدْ حَكَى النَّووِيُ فِي شَرْحِ مُسْلِمِ الْإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ الْأَنْوَاعِ النَّلَاثَةِ ، وَتَأَوَّلَ مَا وَرَدَ مِنْ النَّهْيِ عَنْ التَّمَتُّعِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ الْأَنْوَاعِ النَّلَاثَةِ ، وَتَأَوَّلَ مَا وَرَدَ مِنْ النَّهْيِ عَنْ التَّمَتُّعِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ الْأَنْوَاعِ النَّلَاثُ فِي حَجِّهِ مَ هَلُ كَانَ قُرَانَا أَوْ مَتَّعُكُم أَقَ الْمُورَة الْمُعْرَة عَلَى الْعُمْرَة عَلَى الْعُمْرَة عَلَى الْعُمْرَة عَلَى الْعُمْرَة عَلَى الْعُمْرَة عَلَى الْمُعْتَمَدُ . وَأَمَّ الْمُعْتَمَدُ الْمُعْتَمَدُ الْمُعْتَمَدُ الْمُعْتَمَدُ الْمُعْتَمَدُ الْمُعْتَمَدُ الْمُعْتَمَدُ الْمُعْتَمَدُ الْمُؤْولِ الْمُعْتَمَدُ . وَقُلَ الْمُعْتَمَدُ . وَقَلَ الْمُعْتَمَدُ . وَقَلَ الْمُعْتَمَدُ . وَقَلَ الْمُعْتَمَدُ . وَقَلَ الْمُعْتَمَدُ الْمُعْتَمَدُ الْمُعْتَمَدُ الْمُعْتَمَدُ . وَقُلَ الْمُؤْولِ فَا لَمُ الْمُؤْتَ عَلَى الْمُؤْتِ عَلَى الْمُعْتَمَدُ الْمُؤْمِ الْمُعْتَمَدُ . وَقُلَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْتَمَدُ الْمُؤْمُ الْمُعْتَمَدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْتَمَدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُع

قَوْلُهُ: ﴿ أَوْ سِتًّا وَسِتِّينَ ﴾ وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِم: ﴿ فَنَحَرَ ثَلاثًا وَسِتِّين بِيَدِهِ ثُمُّ أَعَطَى عَلِيًّا فَنَحرَ مَا غَبَر ﴾ قَالَ النَّووِي: وَهُوَ الصَّوَابُ لا مَا وَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي كَافُد.

## بَابُ إِذْ خَالِ الْحُجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ

2399 عَنْ نَافِعِ قَالَ : أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الْخُرُورِيَّةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ فَنَحَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ فَقَالَ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ . إذَنْ أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ . إذَنْ أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللّهِ مُ حَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ

الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحُجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدُ أَشْهِدُكُمْ أَيِّ قَدْ جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي ، وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ ، وَانْطَلَقَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ عُمْرَتِي ، وَأَهْدَى هَذْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَعْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ فَحَلَقَ وَبِالصَّفَا ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَعْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ فَحَلَقَ وَغَكَر ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا صَنَعَ النَّبِيُّ \$\tau\$ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2400 وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ : أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَ مُفْرَدٍ ، وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفٍ عَرَكَتْ حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا مَكُةً طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَ أَنْ يَجِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، قَالَ : فَقُلْنَا : حِلُّ مَاذَا ؟ قَالَ : « الْحِلُّ كُلُّهُ » . فَوَاقَعْنَا النِسَاءَ ، وَتَعَلَّيْنَا بِالطِّيبِ ، وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا ، وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ ، ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ اللَّهُ وَيَةٍ ، ثُمَّ دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ مَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَوَجَدَهَا بَبْكِي ، وَقَلْ : « مَا شَأْنُكِ » ؟ قَالَتْ : شَأْنِي أَيِّي قَدْ حِضْتُ ، وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمُّ أَهْلِلْنَا وَلَمْ لَيْ إِلْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْجُحِ الْآنَ ، فَقَالَ : « إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَى بَالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْجُحِ اللّهَ وَقَقَتْ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذَا وَهُمُ اللّهُ عَلَى بَالْتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي ، ثُمُّ أَهِلِي بِالْجُحِ » . فَقَعَلَتْ وَوَقَفَتْ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذَا وَعَمْرَتُ اللّهُ عَنْهَا وَلَعْمُ وَلَا يَقِ اللهُ وَقِقَتْ الْمَوْقِقِفَ حَتَى اللهُ وَقِقَمْتُ الْمُولُوقِقَ ثُمَّ الْمُولُ اللهِ إِنِي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِي لَمُ أَطُفُ بِالْبَيْتِ مِنْ حَجَجْتُ ، وَقَالَتْ : « وَالْمُولُ اللهِ إِنِي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِي لَمْ أَطُفُ بِالْبَيْتِ عِيمَ ، وَذَلِكَ وَيَنَعْمَرُهَا مِنْ التَنْعِيمِ ، وَذَلِكَ حِينَ حَجَجْتُ ، قَالَ : « وَالْمُونُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ الْحَمْرَةَ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَفِي الْحَدِيثِ فَوَائِدُ مِنْهَا مَا بَوَّبَ لَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ جَوَازِ إِدْخَالِ الْحُجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْإِدْخَالُ قَبْل الشُّرُوعِ فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ ، وَقِيلَ : إِنْ كَانَ قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْوَاطٍ صَحَّ وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ ، وَقِيلَ : وَلَوْ بَعْدَ تَمَامِ الطَّوَافِ وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ ، وَقِيلَ : وَلَوْ بَعْدَ تَمَامِ الطَّوَافِ وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ . وَنَقَلَ

ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ أَبَا ثَوْرٍ شَذَّ فَمَنَعَ إِدْخَالَ الْحُجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ قِيَاسًا عَلَى مَنْعِ إِدْخَالِ الْعُمْرةِ عَلَى الْعُمْرةِ عَلَى الْحُجِّ . انْتَهَى .

قال في المقنع: وَالْقِرَانُ أَنْ يُحْرِمَ كِيمَا جَمِيعًا أَوْ يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ يَدْخِلُ عَلَيْهَا الْحُمَّةِ وَبُلُ لَمْ يَصِح إِحْرَامِهِ كِمَا . قَالَ فِي الْحُمَّةِ وَبُلُ لَمْ يَصِح إِحْرَامِهِ كِمَا . قَالَ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ : إِذَا أَدْحَلَ الْحُجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ قَبْلَ طَوَافِهَا مِنْ غَيْرِ حَوْفِ الْفُواتِ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ : إِذَا أَدْحَلَ الْحُجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ عَلَى الْحُبِيرِ فَلا يَجُوزُ وَإِنْ فَعَلَ لَمَّ جَازَ وَكَانَ قِرَانًا بِغَيْرِ خِلافٍ ، فَأَمَّا إِدْحَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحُجِّ فَلا يَجُوزُ وَإِنْ فَعَلَ لَمُّ يَصِحْ وَلَمْ يَصِرْ قَارِنًا رُوِي ذَلِكَ عَنْ عَلِي 

7 وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو تَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ يَصِحْ وَلَمْ يَصِرْ قَارِنًا لِأَنَّهُ أَحَدُ النَّسُكَيْنِ فَجَازَ إِدْحَالِهِ عَلَى الآخِرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةُ : يَصِحْ وَيَصِيرُ قَارِنًا لأَنَّهُ أَحَدُ النَّسُكَيْنِ فَجَازَ إِدْحَالِهِ عَلَى الآخِرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةُ : يَصِحْ وَيَصِيرُ قَارِنًا لأَنَّهُ أَحَدُ النَّسُكَيْنِ فَجَازَ إِدْحَالِهِ عَلَى الآخِرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةُ : يَصِحْ وَيَصِيرُ قَارِنًا لأَنَّهُ أَحَدُ النَّسُكَيْنِ فَجَازَ إِدْحَالِهِ عَلَى الآخِرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةُ : يَصِحْ وَيَصِيرُ قَارِنًا لأَنَّهُ أَحَدُ النَّسُكَيْنِ فَجَازَ إِدْحَالِهِ عَلَى الآخِو فَي الْفَتْحِ : وَالَّذِي بَعْتَمِعُ بِهِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ أَوَّلَ مَا أَهُلَّ كَالْاجِرِ . انْتَهَى . قَالَ الْحُافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَالَّذِي بَعْتَمِعُ بِهِ الْوَقَلُ مَا أَهُلَّ وَلَا عُمْرَةً مَعْ وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عُمْرَ مَرْفُوعًا : « وَقُلْ عُمْرَةً فِي حِجَّةٍ » وَالْعُمْرَةِ مَعًا وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عُمْر مَرْفُوعًا : « وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَةٍ » . انتهى .

قَالَ ابْنُ الْقُيِّم : وَأَمَّا مَنْ قَالَ : إِنَّهُ لَبَى بِالْحِجِّ وَحْدَهُ ثُمُّ أَدْحَلَ عَلَيْهِ الْعُمْرَةَ وَظَنَّ الْمُنْ لِلْكَبِّ صَحِيحَة الْتُهْ بِلَاكَ بَحْتَمِعُ الأَحادِيثُ فَعُذْرُهُ أَنَّهُ رَأَى أَحادِيثَ إِفْرَاده بِالحُجِّ صَحِيحَة فَحَمَلَهَا عَلَى الْبُتِدَاءِ إِحْرَامِهِ ثُمُّ إِنَّهُ أَتَاهُ آتٍ مِنْ رَبِّهِ فَقَالَ : « قُلْ عُمْرَة فِي حَجَّةٍ » فَحَمَلَهَا عَلَى الْبُتِدَاءِ إِحْرَامِهِ ثُمُّ إِنَّهُ أَتَاهُ آتٍ مِنْ رَبِّهِ فَقَالَ : « قُلْ عُمْرَة فِي حَجَّةٍ » . فَكَانَ مُفْرِدًا فِي الْبُتدَاءِ إِحْرَامِهِ قَارِنًا فِي أَثْنَائِهِ وَأَيْضًا فَإِنّ سُقْتُ الْمُدِي وَقَرِنْتُ » . فَكَانَ مُفْرِدًا فِي الْبُتدَاءِ إِحْرَامِهِ قَارِنًا فِي أَثْنَائِهِ وَأَيْضًا فَإِنّ اللّهُ مُوتَ الْمُعُمْرَة وَلا قَالَ : حَرَجْنَا لا اللهُمْرَة وَلا الْعُمْرَة وَلا قَالَ : حَرَجْنَا لا الْعُمْرَة وَلا الْعُمْرَة وَلا أَفْرَدَ الْعُمْرَة وَلا قَالَ : حَرَجْنَا لا الْعُمْرة وَلا الْعُمْرة وَلا الْعُمْرة وَلا قَالَ : حَرَجْنَا لا الْعُمْرة وَلا الْعُمْرة وَلا الْعُمْرة وَلا الْعُمْرة وَلا الْعُمْرة وَلا الْعُمْرة وَلا قَالَ : حَرَجْنَا لا الْحُمْرة وَلا الْعُمْرة وَلا الْعُمْرة وَلا الْعُمْرة وَلا الْعُمْرة وَلا الْعُمْرة وَلا قَالَ : حَرَجْنَا لا الْعُمْرة وَلا الْعُمْرة وَلا الْعُمْرة وَلا الْعُمْرة وَلا الْعُمْرة وَلا قَالَ : حَرَجْنَا لا الْعُمْرة وَلا الْعُمْرة وَلا قَلْ الْعُمْرة وَلا قَلْ الْعُمْرة وَلا قَالَ : حَرَجْنَا لا الْعُمْرة وَلا اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّه عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه الله عَلَى الله وَكَالَ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَل

الاضْطِرَاب . وَأَرْبَابُ هَذِهِ الْمَقَالَةُ لا يُجِيرُونَ إِدْحَالَ الْغُمْرَةِ عَلَى الْحَبِّ وَيَرُوْنَهُ لَغُوا . وَيَعُولُونَ : إِنَّ ذَلِكَ حَاصِّ بِالنَّيِيِ  $\rho$  دُونَ غَيْرِهِ . إِلَى أَنْ قَالَ : وَلا رَيْب أَنَّ فِي هَذَا الْقُولِ مِنْ مُخَالَقَةِ الأَحَادِيثِ وَدَعْوَى التَّحْصِيصِ لِلنَّيِي  $\rho$  بِإِحْرَامٍ لا يَصِحُ فِي حَقِّ الْفُهْرَ بِالْبَيْدَاءِ اللهِ مَا يَرُدُهُ وَيُبْطِلُهُ . وَمُمَّا يَرُدُهُ أَنَّ أَنَسًا قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ  $\rho$  الظُّهْرَ بِالْبَيْدَاءِ وَالْمُعْرَةِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ . وَفِي حَدِيثِ مُّ رَبِّ وَصَعَدَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ وَأَهُلَّ بِالْحَبِّ وَالْعُمْرَةِ حِينَ صَلَّى الظُّهُرَ . وَفِي حَدِيثِ غُمَر أَنَّ الذي جَاءَ مِنْ رَبِّهِ قَالَ لَهُ : ( صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي عُمَر أَنَّ الذي جَاءَ مِنْ رَبِّهِ قَالَ لَهُ : ( صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ ) . فَكَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  فَالَّذِي رَوَى عُمْرُ أَنَهُ أَمْ رَ بِهِ وَرَوَى أَنَسٌ أَنَّهُ عَمَر أَنَهُ أَمْ رَ بِهِ وَرَوَى أَنَسٌ أَنَّهُ عَمَر أَنَهُ لَا يَصِحُ وَالَّذِينَ وَهُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَةٍ أَنَسُ أَنَهُ اللهَ عُورَةِ وَحَلَيْ وَعُمَا رَوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَةٍ أَلَيْ اللهَ عُمْرَةً عَلَى الْحَبِعِ عَلَى قُولَيْنِ وَهُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَهِ أَشَعُ اللّهُ عُمْرَةً عَلَى الْعُمْرَةِ عَلَى الْعُمْرَةُ عَلَى الْعَمْرَةُ عَلَى الْعُمْرَةُ عَلَى الْعُمْرَةُ عَلَى الْعُمْرَةُ عَلَى الْعُمْرَةُ عَلَى الْحَبْعِ وَعُولُ عُلَى أَصُولِهُمْ وَأَنَّ الْعَلَمْ وَيَا مُنْ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ . قَالَ : يَكُفِيهِ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ . قَالَ : يَكُفِيهِ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ . قَالَ : يَكُفِيهِ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ . قَالَ : يَكُفِيهِ عَلَوافٌ عَلَى الْحُمْورِ . وَهَذَا الْإِدْحَالَ إِلا سُفُوطُ أَحَد السَّقَرِيْنِ وَلاَ يَلْوَ الْحَدُولُ الْعُمْهُورِ . انْتَهَى . . وَهَذَا الْإِدْمُ أَلُ اللْمُهُورِ . انْتَهَى . .

قَوْلُهُ: ( أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  لِجَحِّ مُفْرَدٍ ) . اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : إِنَّ حَجَّهُ  $\rho$  كَانَ مُفْرَدًا وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ غَايَةَ مَا فِيهِ أَنَّهُمْ أَفْرَدُوا الْحَجَّ مَعَ النَّبِيِّ  $\rho$  وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ  $\rho$  أَفْرَدَ الْحَجَّ ، وَلَوْ سَلِمَ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْحَجَّ مَعَ النَّبِيِّ  $\rho$  وَلَوْ سَلِمَ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مُؤَوَّلُ مِمَا سَلَفَ .

قَوْلُهُ: (حِلُّ مَاذَا). بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ، وَحَذْفِ التَّنْوِينِ لِلْإِضَافَةِ، وَمَا اسْتِفْهَامِيَّةُ: أَيْ الْحِلُّ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ذَا، وَهَذَا السُّؤَالُ مِنْ جِهَةِ مَنْ جَوَّزَ أَنَّهُ حِلُّ مِنْ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ دُونَ بَعْضٍ.

قَوْلُهُ: ( الْحِلُّ كُلُّهُ ) أَيْ: الْحِلُّ الَّذِي لَا يَبْقَى مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ مَمُنُوعَاتِ الْإِحْرَامِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْمَأْمُورِ بِهِ .

قَوْلُهُ: ( مِنْ حَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ ) . هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ عُمْرَتَهَا لَمْ تَبْطُلْ وَلَمْ تَخْرُجْ مِنْهَا ، وَأَنَّ مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مِنْ قَوْلِهِ: « أَرْفُضِي عُمْرَتَكِ » مُتَأَوَّلُ .

### بَابُ مَنْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا أَوْ قَالَ : أَحْرَمْتُ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ فُلَانٌ

 $\rho$  عَلَى النَّبِيِّ ، قَالَ : « لَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ  $\rho$  عَلَلْتُ  $\rho$  عَلَلْتُ الْمُدْيَ لَأَحْلَلْتُ  $\rho$  عَلَلْتُ  $\rho$  عَلَلْتُ الْمُدْيَ لَأَحْلَلْتُ  $\rho$  عَلَيْهِ .  $\rho$  عَلَيْهِ .

2402 - وَرَوَاهُ النَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَقَالَ : فَقَالَ لِعَلِيِّ : « بِمَ أَهْلَلْتَ » ؟ قَالَ : قُلْتُ : « اللَّهُمَّ إِنِي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  » .

 $\rho$  وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ  $\rho$  وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ  $\rho$  وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ وَقَالَ : ﴿ يَمَ أَهْلَلْتَ ﴾ ؟ قَالَ : قُلْتُ : أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ  $\rho$  قَالَ : ﴿ فَقَالَ : ﴿ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ سُقْتَ مِنْ هَدْيٍ ﴾ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : ﴿ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ ﴾ . فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمُّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي وَغَسَلَتْ رَأْسِي . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

2404 - وَفِي لَفْظٍ قَالَ : « كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ » ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَبَيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيّ م وَذَكَرَهُ أَخْرَجَاهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( ثُمُّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي ) فِي رِوَايَةٍ لِلْبُحَارِيِّ : « امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ » وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ هَذَا الْإِطْلَاقِ أَنَّهَا مِنْ قَيْسٍ عَيْلَانَ وَلَيْسٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّ نِسْبَةٌ . وَفِي رِوَايَةٍ : « مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ » . قَالَ وَلَيْسٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّ نِسْبَةٌ . وَفِي رِوَايَةٍ : « مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ » . قَالَ

الْحَافِظُ : فَظَهَرَ لِي مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَيْسٍ أَبُوهُ قَيْسُ بْنُ سُلَيْمٍ وَالِدُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَأَنَّ الْمَرْأَةَ زَوْجُ بَعْضِ إِخْوَتِهِ . وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى جَوَازِ الْإِحْرَامِ كَا الْأَشْعَرِيِّ وَأَنَّ الْمَرْأَةَ زَوْجُ بَعْضِ إِخْوَتِهِ . وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى جَوَازِ الْإِحْرَامِ كَلَى جَوَازِ الْإِحْرَامِ كَالِمُ الْمُحْرِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى الْإِبْهَامِ فَهُو جَائِزٌ ثُمَّ يَصْرِفُهُ الْمُحْرِمُ إِلَى مَا شَاءَ لِكَوْنِهِ  $\rho$  لَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الجُمْهُورُ .

#### بَابُ التَّلْبِيَةِ وَصِفَتِهَا وَأَحْكَامِهَا .

 $\rho$  كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ  $\rho$  كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ  $\rho$  كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ فَقَالَ : « لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحُمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ ، وَالْمُلْكَ لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ » . وَكَانَ شَرِيكَ لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ » . وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ يَزِيدُ مَعَ هَذَا : لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْك وَالْعَمَلُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

 $\rho$  وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  فَذَكَرَ التَّلْبِيَةَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَالنَّاسُ يَزِيدُونَ ذَا الْمَعَارِجِ وَنَحْوَهُ مِنْ الْكَلَامِ وَالنَّبِيُّ  $\rho$  يَسْمَعُ فَلَا عُمَرَ ، قَالَ : وَالنَّاسُ يَزِيدُونَ ذَا الْمَعَارِجِ وَنَحْوَهُ مِنْ الْكَلَامِ وَالنَّبِيُّ  $\rho$  يَسْمَعُ فَلَا يُقُولُ هَمُ شَيْئًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَمُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ .

2407 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ فِي تَلْبِيَتِهِ لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَيْكَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِئُ .

2408 - وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ حَلَّادٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ حَلَّادٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ فَأَمَرِنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .

2409 وَفِي رِوَايَةٍ : إِنَّ حِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ مِ فَقَالَ : « كُنْ عَجَّاجًا ثَجَّاجًا » . وَالْعَجُّ : التَّلْبِيَةُ ، وَالتَّجُّ : نَحْرُ الْبُدْنِ رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2410 وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ النَّبِيِّ مَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ ، وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنْ النَّارِ . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ .

2411 وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيّ م . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

2412 وَعَنْ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ : كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِي مِ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنَى ، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

2413 - وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : يَرْفَعُ الْحَدِيثَ : إِنَّهُ كَانَ يُمْسِكُ عَنْ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

2414- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ p قَالَ : « يُلَيِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاؤُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بن عُمَر ) إِلَى آخِرِهِ. قَالَ الطَّحَاوِيُّ : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ جَمِيعًا عَلَى ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا : لَا بَأْسَ أَنْ يَزِيدَ فِيهَا مِنْ الذِّكْرِ لِلَّهِ تَعَالَى مَا أَحَبَّ . وَحَالَفَهُمْ آخَرُونَ فَقَالُوا : لَا يَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ فِيهَا مِنْ الذِّكْرِ لِلَّهِ تَعَالَى مَا أَحَبَّ . وَحَالَفَهُمْ آخَرُونَ فَقَالُوا : لَا يَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ عَلَى مَا عَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  النَّاسَ ، وَبِجَوَازِ الزِّيَادَةِ قَالَ الجُّمْهُورُ .

قَوْلُهُ: (أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرِنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ). قَالَ الشَّارِحُ: اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ لِلرَّجُلِ بِالتَّلْبِيَةِ بِحَيْثُ لَا يَضُرُّ نَفْسَهُ.

قَوْلُهُ: (حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ). فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّلْبِيَةَ تَسْتَمِرُّ إِلَى رَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ. وَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ عَنْ الْفَضْلِ قَالَ: أَفَضْتُ مَعَ

النَّبِيِّ  $\rho$  مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، ثُمُّ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ . قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةً : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيثٌ .

قَوْلُهُ: (كَانَ يُمْسِكُ عَنْ التَّلْبِيةِ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحُجَرَ). قَالَ الشَّارِحُ: قَوْلُهُ: (حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحُجَرَ). ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُلَبِّي فِي حَالِ دُحُولِهِ الْمَسْجِدَ وَبَعْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ وَفِي حَالِ مَشْيِهِ حَتَّى يَشْرَعَ فِي الْإسْتِلَامِ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ الْأَوْقَاتُ الَّتِي فِيهَا رُؤْيَةِ الْبَيْتِ وَفِي حَالِ مَشْيِهِ حَتَّى يَشْرَعَ فِي الْإسْتِلَامِ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ الْأَوْقَاتُ الَّتِي فِيهَا دُعَاةٌ مُخَصَّصٌ. وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحُدِيثُ مِنْ تَرْكِ التَّلْبِيةِ عِنْدَ الشُّرُوعِ فِي دُعَاةٌ مُخَصَّصٌ. وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحُدِيثُ مِنْ تَرْكِ التَّلْبِيةِ عِنْدَ الشُّرُوعِ فِي الْاسْتِلَامِ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجُدِيدِ ، وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ : يُلَيِّي وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ صَوْتَهُ وَهُو قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَحْمَدَ . انْتَهَى . قَالَ فِي الْمُقْنِعِ : وَمَنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا صَوْلَ التَّلْبِيَةَ إِذَا وَصَلَ الْبَيْتَ .

# بَابُ مَا جَاءَ فِي فَسْخِ الْحُجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ

 $\rho$  فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةً  $\rho$  فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةً أَمْرَنَا أَنْ غَلِلَّ وَخُعْلَهَا عُمْرَةً ، فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا ، فَقَالَ : يَا أَمْرَنَا أَنْ غَلِلَّ وَخُعْلَهَا عُمْرَةً ، فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوا فَلَوْلَا الْهَدْيُ مَعِي فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ ، قَالَ : فَأَحْلَلْنَا حَتَّى وَطِعْنَا النَّاسُ أَحِلُّوا فَلَوْلَا الْهُدْيُ مَعِي فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ ، قَالَ : فَأَحْلَلْنَا حَتَّى وَطِعْنَا النَّسَاءَ وَفَعَلْنَا كَمَا يَفْعَلُ الْحَلَلُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةً بِظَهْرٍ أَهْلَلْنَا بِالْحَجّ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

 $\rho$  وَفِي رِوَايَةٍ : أَهْلَلْنَا مَعَ النَّبِيّ  $\rho$  وِالْحُجِّ حَالِصًا لَا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ ، وَقَدِمْنَا مَكَّةً لِأَرْبَعِ لَيَالٍ حَلَوْنَ مِنْ ذِي الحِّجَّةِ ، فَطُفْنَا وَسَعَيْنَا ، ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  أَنْ نَحِلَ وَقَالَ : « لَوْلَا هَدْيٌ لَحَلَلْتُ » . ثُمَّ قَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ : يَا اللّهِ  $\rho$  أَنْ نَحِلَ وَقَالَ : يَا رَسُولُ اللّهِ أَرَأَيْتَ مُتْعَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « بَلْ هِي رَسُولُ اللهِ أَرَأَيْتَ مُتْعَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « بَلْ هِي لِلْأَبَدِ » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُ وَأَبُو دَاوُد .

2417- وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ .

2418 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ مَ وَخَوْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاحًا ؛ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلّا مَنْ سَاقَ الْهُنْدِي ؛ فَلَمَّا كَانَ عَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَرُحْنَا إِلَى مِنَى أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

2419 وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : حَرَجْنَا مُحْرِمِينَ ، وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : حَرَجْنَا مُحْرِمِينَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَيْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَحَلَلْتُ ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَحَلَلْتُ ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَكُلْ » هَدْيٌ فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَحَلَلْتُ ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَكُلْ » .

. وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ : قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيَّ  $\rho$  مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ . وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ

2421 وَعَنْ الأَسْوَدْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَت : حَرَجْنَا مَعَ النَّبِي ρ وَلا نَرَى إِلا أَنَّهُ الْحِجَّ فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطُوَّفْنَا بِالْبَيْتِ وَأَمَرَ النَّبِيّ ρ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهُدْيَ أَنْ يَجِلَّ فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهُدْيَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسِقْنَ فَأَحْلَلْنَ . قَالَتْ عَائِشَةَ : فَحِضتُ فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهُدْيَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسِقْنَ فَأَحْلَلْنَ . قَالَتْ عَائِشَةَ : فَحِضتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَذَكَرَتْ قِصَّتُهَا . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2422 عَنْ ابن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهَر الْحُجِّ مِنْ أَفْجَرَ الْفُجُورَ فِي الأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمحرم صَفَرْ وَيَقُوولُونَ : إِذَا بَرَأَ الدبر وَعَفَا الأَثْرَ وَانْسَلَخَ صَفَرْ حلت الْعُمْرَةَ لِمَنْ اعْتَمَرَ فَقَدِمَ النَّبِيَّ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحة رَابِعَةَ مُهلِّينَ بِالْحُجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةَ فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْحُلِّ ؟ قَالَ : « الْحِلُّ كُلَّهُ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2423 وَعَنْهُ تَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « هَذِهِ عُمْرَة اسْتَمْتَعْنَا هِمَا فَمَنْ لَمُ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْي فَلْيُحْلِل الْحِلَّ كُلَّه فَإِنَّ الْعُمْرَةُ قَدْ دَحَلَتْ فِي الْحِجَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةُ » . رَوَاهُ أَحْمَد وَمُسْلِمْ وَأَبُو دَاوُد والنِّسَائِي .

2424 وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَة الحْبِّ فَقَال : أَهَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِي  $\rho$  فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ وأَهْلَلْنَا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالْأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِي  $\rho$  فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ وأَهْلَلْنَا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ وَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « اجْعَلُوا إِهْلالكُمْ بِالْحِبِّ عُمْرَةٌ إِلا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ » . فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةُ وَالْمَرْوَةُ وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابِ ، وقَالَ : « مَنْ قَلَّدَ الْهُدْيَ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى وَالْمَرْوَةُ وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابِ ، وقَالَ : « مَنْ قَلَّدَ الْهُدْيَ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى وَالْمَرْوَةُ وَالْمَرْوَةُ وَقَالَ : « مَنْ قَلَّدَ الْهُدْيَ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيَ مَحِلَّهُ » . ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةَ أَنْ نُحِلَّ بِالْحَجِّ وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُنْوَةَ فَقَدْ تَمَّ حِجَّنَا وَعَلَيْنَا الْهُدْيَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَقَدْ تَمَّ حِجَّنَا وَعَلَيْنَا الْهُدْيَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى وَعَنْ الْمُوتُ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى وَعَمْنَا إِلْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَقَدْ تَمَّ حِجَّنَا وَعَلَيْنَا الْهُدْيَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى وَمُنَا أَنْ فَعُلُوا إِلْكَالَهُ أَيْعِ فَعَمْنَ لَمْ يُعِدْ فَصِيمَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحُجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا وَمَعْنَامُ هُ إِلَى أَمْصَارِكُمْ . رَوَاهُ الْبُحَارِي .

 $\rho$  بَاتَ بِذِي الْحُلِيفَة حَتَّى أَصْبَحَ ثُمُّ أَهَلَّ بِحِجِ  $\rho$  بَاتَ بِذِي الْحُلِيفَة حَتَّى أَصْبَحَ ثُمُّ أَهَلَّ بِحِجِ وَعُمْرَةْ وَأَهَلَّ النَّاسِ هِمَا . فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَر النَّاسُ فَحَلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ التَّرُو ِ يَةِ وَعُمْرَةْ وَأَهَلَّ النَّاسِ هِمَا . فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَر النَّاسُ فَحَلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ التَّرُو ِ يَةِ أَهَلُوا بِالْحَجِّ قَالَ : وَنَحَرَ النَّبِيَّ  $\rho$  سَبْع بدنات بِيَدِه قِيَامًا وَذَبَحَ بِالْمَدِينَة كَبْشَيْنِ أَهْلُوا بِالْحَجِّ قَالَ : وَنَحَرَ النَّبِيَّ  $\rho$  سَبْع بدنات بِيَدِه قِيَامًا وَذَبَحَ بِالْمَدِينَة كَبْشَيْنِ أَمْلَكُمْنِ . رَوَاهُ أَحْمَد وَالْبُحَارِي وأَبُو دَاوُد .

2426 وَعَنْ ابن عُمَر قَالَ : مَنْ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ مَ مَكَّةَ وَأَصْحَابَهُ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَ : « مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةَ إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيَ » بِالْحَجِّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى مِنَى وَذكره يَقْطُرُ مَنِيًّا ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . وَسَطَعَتْ الْمَجَامِر . رَوَاهُ أَحْمَد .

2427 وَعَنْ الرَّبِيعِ بن سُبْرَةْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولُ اللهِ وَ صَلَّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولُ اللهِ اقْضِ لَنَا قَضَاءَ إِذَا كَانَ بَعَسْفَان قَالَ لَهُ سُرَاقَةَ بن مَالِك الْمدلجي : يَا رَسُولَ اللهِ اقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ كَأَثَمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ . فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَدْ حَلَ عَلَيْكُمْ فِي حِجِّكُمْ عُمْرَةً فَإِذَا قَدمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَقَدَّ حَلَّ إِلا مَنْ كَانَ مَعْهُ الْهُدْيَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاودُ .

2428 وَعَنْ الْبَرَاء بن عَازِب قَالَ : حَرَجَ رَسُولُ اللهِ ρ وَأَصْحَابه قَالَ : فَقَالَ وَحَرَمَنَا بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ : « اجْعَلُوا حِجَّكُمْ عُمْرَة » . قَالَ : فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ كَيْفَ خَعْلُهَا عُمْرَةٌ ؟ قَالَ : « انْظُرُوا مَا النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ كَيْفَ خَعْلُهَا عُمْرَةٌ ؟ قَالَ : « انْظُرُوا مَا النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ كَيْفَ خَعْلَهَا عُمْرَةٌ ؟ قَالَ : « انْظُرُوا مَا النَّاسُ : مَنْ أَغْطَبَهُ وَقَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَهُو غَضْبَانَ فَرَأَتْ اللهِ ؟ فَقَالَ : وَمَا لِي لا أَغْضَبُهُ اللهِ ؟ فَقَالَ : « وَمَا لِي لا أَغْضَبُهُ اللهِ ؟ فَقَالَ : « وَمَا لِي لا أَغْضَبُهُ وَأَنَا آمُرُ بِالأَمْرِ فَلا أَتْبَع » ؟ . رَوَاهُ أَحْمَدَ وَابْنُ مَاجَةٌ .

2429 وَعَنْ رَبِيعَةْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن عَنِ الْحَارِثْ بِن بِلال عَنْ أَبِيهِ قَالَ : « بَلْ لَنَا حَاصَة أَمْ لِلنَّاسِ عَامة ؟ قَالَ : « بَلْ لَنَا حَاصَة قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ فَسِخ الْحِجِّ لَنَا خَاصَة أَمْ لِلنَّاسِ عَامة ؟ قَالَ : « بَلْ لَنَا خَاصَة فُلْتُ . . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَا البِّرُمِذِي وَهُوَ بِلالُ بِنِ الْحَارِثُ الْمَزَنِي .

2430- وَعَنْ سَلِيم بن الأَسْوَدْ أَنَّ أَبَا ذَر كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ حَجَّ ثُمَّ فَسَحَهَا بِعُمْرَةْ : لَمْ يَكُنْ إِلا لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ p . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

2431- وَلِمُسْلِمْ وَالنِّسَائِي وَابنُ مَاجَةْ عَنْ إِبْرَاهِيمْ التَّيْمِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرْ قَالَ : كَانَتْ الْمُتْعَةْ فِي الْحَجِّ لأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ p خَاصة .

قَالَ أَحْمَدُ بن حَنْبَل : حَدِيثُ بِلال بن الْحَارِثِ عِنْدِي لَيْسَ يَثْبُتْ وَلا أَقُولُ بِهِ وَلا يُعْرَفُ هَذَا الرَّجُل - يَعْنِي الْحَارِث بن بِلال - وَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ عُرِفَ الْحَارِثُ بن بِلال - وَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ عُرِفَ الْحَارِثُ بن بِلال اللَّهِيّ مَا يَرُوُونَ مِنْ الْفسخ بن بِلال إِلا أَنَّ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ  $\rho$  يَرَوْنَ مَا يَرْوُونَ مِنْ الْفسخ أَيْنَ يَقَعْ الْحَارِثُ بن بِلال مِنْهُمْ ؟ .

وَقَالَ فِي رِوَاية أَبِي دَاوُد : وَلَيْسَ يَصِحُّ حَدِيث فِي أَنَّ الْفَسْخَ كَانَ هَمُّ حَاصَة . وَهَذَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِي يَفْتي بِهِ فِي خِلافَةِ أَبِي بَكْر وَشَطْرًا مِنْ خِلافَةِ عُمَر .

قُلْتُ : وَيَشْهَدُ لِمَا قَالَهُ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ جَابِر : « بَلْ هِيَ لِلاَّبَدْ » وَحَدِيثُ أَبِي ذَرْ مَوْقُوفُ . وَقَدْ حَالَفَهُ أَبُو مُوسَى وَابْنُ عَبَّاسِ وَغَيْرِهِمَا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( أَرَأَيْتَ مُتْعَتَنَا هَذِهِ ) أَيْ : أَخْبِرْنِي عَنْ فَسْخِنَا الْحُجَّ إِلَى عُمْرَتِنَا هَذِهِ الَّتِي تَمَتَّعْنَا فِيهَا بِالْجِمَاعِ وَالطِّيبِ وَاللَّبْسِ .

قَوْلَهُ: « لِعَامِنَا هَذَا » أَيْ: مَخْصُوصَةً بِهِ لَا تَجُوزُ فِي غَيْرِهِ أَمْ لِلْأَبَدِ: أَيْ جَمِيع الْأَعْصَارِ . وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ يَجُوزُ فَسْخُ الْحَجّ إِلَى الْعُمْرَةِ لِكُلِّ أَحَدٍ . وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ . وَقَالَ مَالِكُ وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيُّ . قَالَ النَّووِيُّ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ : إِنَّ فَسْخَ الْحَجّ إِلَى الْعُمْرَةِ هُوَ مُخْتَصٌّ بِالصَّحَابَةِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ لَا يَجُوزُ بَعْدَهَا ، قَالُوا : وَإِنَّمَا أُمِرُوا بِهِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ لَيُخَالِفُوا مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ مِنْ تَحْرِيمِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجّ وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي ذَرِّ وَحَدِيثِ الْحَارِثِ بْن بِلَالٍ عَنْ أَبِيهِ وَسَيَأْتِيَانِ وَيَأْتِي الْجَوَابُ عَنْهُمَا . قَالُوا : وَمَعْنَى قَوْلِهِ : « لِلْأَبَدِ » جَوَازُ الاعْتِمَارِ فِي أَشْهُرِ الْحَجّ أَوْ الْقِرَانِ فَهُمَا جَائِزَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَقَدْ عَارَضَ الْمُجَوّزُونَ لِلْفَسْخِ مَا احْتَجَّ بِهِ الْمَانِعُونَ بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ عَنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ . قَالَ فِي الْهَدْي : وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةِ طَوَائِفُ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ ، حَتَّى صَارَ مَنْقُولًا عَنْهُمْ نَقْلًا يَرْفَعُ الشَّكَّ وَيُوجِبُ الْيَقِينَ وَلَا يُمُكِّنُ أَحَدًا أَنْ يُنْكِرَهُ أَوْ يَقُولَ لَمْ يَقَعْ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ م وَمَذْهَبُ حَبْرِ الْأُمَّةِ وَبَحْرِهَا ابْنِ عَبَّاسِ وَأَصْحَابِهِ وَمَذْهَبُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَمَذْهَبُ إِمَامِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ أَحْمَدَ بْن حَنْبَل وَأَهْل الْحَدِيثِ مَعَهُ وَمَذْهَبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَنِ الْعَنْبَرِيِّ قَاضِي الْبَصْرَة وَمَذْهَبُ أَهْل الظَّاهِرِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ قَاضِيَةٌ بِالنَّ َسْخ ، وَقَوْلُ أَبِي ذَرِّ لَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ .

قَوْلُهُ: ( وَذَبَحَ كَبْشَيْنِ) فِيهِ مَشْرُوعِيَّةِ الْأُضْحِيَةِ وَقَدْ أَطَالَ ابن الْقَيِّمِ الْكَلامِ عَلَى الْفَسْخْ وَرَجَّحَ وُجُوبُهُ وَبَيَّنَ بُطْلانُ مَا احْتَجَّ بِهِ الْمَانِعُونَ مِنْهُ. قَالَ الشَّارِحُ: وَإِذَا كَانَ الْمَوْقِعُ فِي مِثْلِ هَذَا الْمُضِيق هُوَ إِفْرَادُ الْحَجِّ فَالْحَازِمُ الْمُتَحَرِّي لِدينِهِ

الْوَاقِفُ عِنْدَ مُشْتَبِهَات الشَّرِيعَةُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْعَلَ حِجَّهُ من الابْتِدَاء تَمَتُّعًا أَوْ قَرَانًا فِرَارًا مِمَّا هُو مَظَنَّةُ الْبَأْسِ إِلَى مَا لا بَأْسَ بِهِ فَإِنْ وَقَعَ فِي ذَلِكَ فَالسُّنَّةُ أَحَقُّ بِالاتِّبَاعِ فِرَارًا مِمَّا هُو مَظَنَّةُ الْبَأْسِ إِلَى مَا لا بَأْسَ بِهِ فَإِنْ وَقَعَ فِي ذَلِكَ فَالسُّنَّةُ أَحَقُ بِالاتِّبَاعِ وَإِذَا جَاءَ نَهْرُ اللهِ بَطَلَ نَهْرُ معقل . انْتَهَى . وَاحْتَارَ شَيْحُ الإِسْلامِ ابن تَيْمِية وَإِذَا جَاءَ نَهْرُ اللهِ بَطَلَ نَهْرُ معقل . انْتَهَى . وَاحْتَارَ شَيْحُ الإِسْلامِ ابن تَيْمِية وُجُوبُ الْفَسْحْ عَلَى الصَّحَابَةُ لا مُجَرَّدَ الجُوَازِ وَالاسْتِحْبَابَ فَهُوَ لِلأُمَّةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَاللهُ أَعْلَمْ .

## أَبْوَابْ مَا يَجْتَنِبْهُ الْمُحْرِمْ وَمَا يُبَاحُ لَهُ بَابُ مَا يَجْتَنِبُهُ مِنْ اللِّبَاس

 $\rho$  مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ : « لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا تَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ، وَلَا زَعْفَرَانٌ ، وَلَا الْخُفَيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ .

2433 - وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

2434 وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّ رَجُلًا نَادَى فِي الْمَسْجِدِ مَاذَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنْ النِّيَابِ .

 $\rho$  قَالَ : « لَا تَنْتَقِبُ الْمَوْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَوْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَوْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

2436 وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : سَمِعْت النَّبِيَّ  $\rho$  يَنْهَى النِّسَاءَ فِي الْإِحْرَامِ عَنْ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنْ الثِّيَابِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَزَادَ :

2437 « وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا ، أَوْ حَزَّا ، أَوْ حُلِيًّا ، أَوْ سَرَاوِيلَ ، أَوْ قَمِيصًا » .

 $\rho : \emptyset$  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho : \emptyset$  قَالَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ عَلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ عَرَاوِيلَ  $\rho : \emptyset$  . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

2439 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ρ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ : « مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

2440 وفي رواية عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ : « مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا وَوَجَدَ سَرَاوِيلَ فَلْيَلْبَسْهُمَا » . قُلْتُ : وَلَمْ يَقُلْ : لِيَقْطَعْهُمَا ؟ قَالَ : لَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

وَهَذَا بِظَاهِرِهِ نَاسِخٌ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِقَطْعِ الْخُفَّيْنِ لِأَنَّهُ قَالَ بِعَرَفَاتٍ فِي وَقْتِ الْحَاجَةِ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ كَمَا سَبَقَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنِيّ .

2441 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ مُحْرِمَاتُ ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إحْدَانَا حِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجُهِهَا ، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .

2442 وَعَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ يَعْنِي : ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ ، ثُمُّ حَدَّثَتُهَا أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ كَانَ قَدْ رَحَّصَ لِلنِسَاءِ فِي الْخُفَيْنِ فَتَرَكَ ذَلِكَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ : لَا يَلْبَسُ ) إِلَى آخِرِهِ . قَالَ النَّووِيُّ : قَالَ الْعُلَمَاءُ هَذَا الْجُوَابُ مِنْ بَدِيعِ الْكَلَامِ ؛ لِأَنَّ مَا لَا يُلْبَسُ مُنْحَصِرٌ فَحَصَلَ التَّصْرِيحُ بِهِ ، وَأَمَّا الْمَلْبُوسُ الْجَائِزُ فَعَيْرُ مُنْحَصِرٍ . فَقَالَ : يُلْبَسُ مُنْ حَصِرٌ التَّصْرِيحُ بِهِ ، وَأَمَّا الْمَلْبُوسُ الْجَائِزُ فَعَيْرُ مُنْحَصِرٍ . فَقَالَ : لَا يَلْبَسُ كَذَا أَيْ وَيَلْبَسُ مَا سِوَاهُ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ لُبْسَ لَا يَلْبَسُ مَا سِوَاهُ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ لُبْسَ جَمِيعِ ذَلِكَ وَإِنَّا تَشْتَرِكُ مَعَ الرَّجُلِ فِي مَنْعِ الثَّوْبِ الَّذِي مَسَّهُ الرَّعْفَرَانُ ، أَوْ الْوَرْسُ . قَالَ عِيَاضٌ : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْحُدِيثِ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ وَاللَّوْنُ الْمُحْرِمُ اللَّهُ عِيَاضٌ : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْحُدِيثِ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ وَالْمُهُ لِمُونَ عَلَى أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْحُدِيثِ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ اللَّهُ عَلَالًا عَيَاضٌ : أَجْمَعَ الْمُعُونَ عَلَى أَنَّ مَا ذُكُورَ فِي هَذَا الْحُدِيثِ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَانُ ، أَوْ الْمُحْرِمُ اللَّهُ عَلَا الْمُعْرَانُ ، أَوْ الْمُحْرِمُ اللَّهُ عَلَالًا عَيَاضٌ : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَا ذُكُورَ فِي هَذَا الْحُدِيثِ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ اللَّهُ عَلَى أَنْ الْمُولَالَ عَلَالِهُ اللْمُعْرِمُ اللَّهُ عَلَا الْمُعْرَانُ الْمُعْرَانُ الْمُعْرَانُ الْمُعْرَانُ الْمُعْرَالُ الْمُعْلَى الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُلْعَلَى أَلَا الْمُعْرَالِهُ الْمُعْرِمُ اللْمُعْرِفُ الْمَالِولَ الْمُعْرِمُ اللْعُلَالَ الْمُعْرِمُ اللْمُعْرَالِهُ اللْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِقُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرِمُ اللْمُعْرَالُ مَا الْمُعْرَالِ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ اللْمُولَ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْرِمُ اللْمُعْرَالُولُ الْمُعْرِمُ اللْمُعْرَالُ الْمُعْرَالَ الْمُعْرَالَ الْمُعْرِمُ اللْمُعْرَالَمُ الْمُعْلَالَهُ الْمُعْرَالِهُ اللْمُعْرِمُ الْمُعْلَ

وَقَدْ نَبَّهَ بِالْقَمِيصِ عَلَى كُلِّ مَخِيطٍ وَبِالْعَمَائِمِ وَالْبَرَانِسِ عَلَى كُلِّ مَا يُغَطِي الرَّأْسَ بِهِ مَخِيطًا أَوْ غَيْرِهِ . وَبِالْخِفَافِ عَلَى كُلِّ ما يَستُرُ الرِّجْلَ .

قَوْلُهُ: ( وَلَا تَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ). قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: لَيْسَ الْوَرْسُ مِنْ الطِّيبِ وَمَا يُشْبِهُهُ فِي مُلَايَمَةِ الشَّمِ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ الطِّيبِ وَمَا يُشْبِهُهُ فِي مُلَايَمَةِ الشَّمِ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَحْرِيمُ أَنْوَاعِ الطِّيبِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَهُوَ مُحْمَعٌ عَلَيْهِ فِيمَا يُقْصَدُ بِهِ التَّطَيُّبُ، وَظَاهِرُ عَرْبِمُ أَنْوَاعِ الطِّيبِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَهُو مَحْمَعٌ عَلَيْهِ فِيمَا يُقْصَدُ بِهِ التَّطَيُّبُ، وَظَاهِرُ قَوْلِهِ: مَسَّهُ، تَحْرِيمُ مَا صُبِغَ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ وَلَكِنَّهُ لَا بُدَّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِلْمَصْبُوغِ رَائِحَةٌ فَإِنْ ذَهَبَتْ جَازَ لُبْسُهُ خِلَافًا لِمَالِكٍ.

قَوْلُهُ: ﴿ إِلا أَنْ لا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ ﴾ . فِي لَفْظِ الْبُحَارِيِّ زِيَادَةٌ حَسَنَةٌ عِمَا يَرْتَبِطُ ذِكْرِ النَّعْلَيْنِ عِمَا قَبْلهمَا وَهِيَ : ﴿ وليحرم أَحَدكمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ عَلَيْنِ الْخُفَيْنِ ﴾ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ وَاجِدَ النَّعْلَيْنِ لا يَلْبِس الْحُفَيْنِ الْمَقْطُوعَيْنِ ، وَهُوَ قَوْلُ الجُمْهُور .

قَوْلُهُ: ( فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ). هُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِعَانِ عِنْدَ مِفْصَلِ السَّاقِ وَالْقَدَمِ. وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا فِدْيَةَ عَلَى مَنْ لَبِسَهُمَا إِذَا لَمُ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ. وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْقَطْعَ شَرْطُ لِجَوَازِ لُبْسِ الْحُقَيْنِ خِلَافًا لِلْمَشْهُورِ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ . وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْقَطْعِ لِإِطْلَاقِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَجَابَ عَنْ أَحْمَدَ فَإِنَّهُ أَجَازَ لُبُسَهُمَا مِنْ غَيْرِ فَطْعٍ لِإِطْلَاقِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَجَابَ عَنْ أَجْمَلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَاجِبٌ وَهُو مِنْ الْقَائِلِينَ بِهِ . وَقَدْ أَجَابَ الشَّافِعِيُ عَنْهُ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى النَّسْخِ كَمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ . وَأَجَابَ الشَّافِعِيُ أَجَابَ الشَّافِعِيُ عَنْ هَذَا فَقَالَ : كِلَاهُمَا صَادِقٌ حَافِظٌ ، وَزِيَادَةُ ابْنِ عُمَرَ لَا تُخَالِفُ ابْنَ عَبَاسٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ عَزَبَتْ عَنْهُ أَوْ شَكَّ فِيهَا أَوْ قَالْهَا فَلَمْ يَنْقُلْهَا عَنْهُ بَعْضُ عَبَّاسٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ عَزَبَتْ عَنْهُ أَوْ شَكَّ فِيهَا أَوْ قَالْهَا فَلَمْ يَنْقُلْهَا عَنْهُ بَعْضُ مُ بَقُولِ فِي تَرْكِ الْقَطْعِ ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا يُعْرَبُ الْقَطْعِ ، وَرُدَّ بِأَنَّ الْقَسَادَ إِغَى السَّرَاوِيلِ فِي تَرْكِ الْقَطْعِ ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ الشَّارِعُ لَلْ الْقَسَادُ إِغَى يَكُونُ فِيمَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ لَا قَالَمُ لَا يُكُونُ فِيمَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ لَا قَلَامُ الْمَالَةُ لَا لَكُونُ فِيمَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ لَا قَلَامَ فَلَمْ عَنْهُ الشَّارِعُ لَا لَاسَّارِعُ لَا فَلَامُ الْقَلَاعُ الْقَلَاعُ الْقَلَاعُ الْقَلَاعُ الْقَلَاعُ الْقَلَاعُ الْقَلَاعُ الْقَلَاعُ لَا السَّارِعُ لَا السَّارِعُ لَا السَّارِعُ لَلْ الْقَلَاعُ الْمَلْعُ الْمَلَاءُ الْمُسَادُ الْمُ الْمَالِ السَّارِقُ الْمَاعِلُ الْمُعْلِي الْمُعْلَا فَلَا السَّارِةُ الْمَاعِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُعْرَا لَهُ الْمُعْلَى الْقَلَاعُ الْهُلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْفُلَاعُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُعَ

فِيمَا أَذِنَ فِيهِ بَلْ أَوْجَبَهُ . وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بَيْنَ مُطْلَقٍ وَمُقَيَّدٍ لِإِمْكَانِ الجُمْعِ بَيْنَهُمَا بَحْمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَالْجُمْعُ مَا أَمْكَنَ هُوَ الْوَاحِبُ . انْتَهَى مُلَحَّصًا . قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : الْأَوْلَى قَطْعُهُمَا عَمَلًا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيح وَحُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ .

#### بَابُ مَا يَصْنَعُ مَنْ أَحْرَمَ فِي قَمِيصٍ

 $\rho$  جَاءَهُ رَجُلُ مُتَضَمِّحُ بِطِيبٍ ؟ فَقَالَ :  $\rho$  جَاءَهُ رَجُلُ مُتَضَمِّحُ بِطِيبٍ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّحَ بِطِيبٍ ؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّحَ بِطِيبٍ ؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ سَاعَةً فَجَاءَهُ الْوَحْيُ ثُمُّ سُرِّي عَنْهُ ، فَقَالَ :  $\rho$  أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْ الْعُمْرَةِ آنِفًا  $\rho$  سَاعَةً فَجَاءَهُ الْوَحْيُ ثُمُّ سُرِّي عَنْهُ ، فَقَالَ :  $\rho$  أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَحِيءَ بِهِ ، فَقَالَ :  $\rho$  أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَالْتُوعُ فَا الْجُبُّةُ فَانْزِعْهَا ثُمُّ اصْنَعْ فِي الْعُمْرَةِ كُلَّ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ  $\rho$  . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا الْجُبُّةُ فَانْزِعْهَا ثُمُّ اصْنَعْ فِي الْعُمْرَةِ كُلَّ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ  $\rho$  . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

2444- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمْ : وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخُلُوقِ .

2445 وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد : فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ، « اخْلَعْ جُبَّتَكَ فَخَلَعَهَا مِنْ رَأْسِهِ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ ثُمُّ اصْنَعْ فِي الْعُمْرَةِ كُلَّ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ ﴾ . فيه دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْرِفُونَ أَعْمَالَ الْحَجِّ . قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : كَأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجُاهِلِيَّةِ يَخْلَعُونَ الثِيّابَ وَيَجْتَنِبُونَ الطِّيبَ فِي الْإِحْرَامِ إِذَا حَجُّوا كَأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجُاهِلِيَّةِ يَخْلَعُونَ الثِيّابَ وَيَجْتَنِبُونَ الطِّيبِ فِي الْعُمْرَةِ فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ وَ أَنَّ جَمْرَاهُمَا وَاحِدٌ . وَاسْتَدَلَّ وَكَانُوا يَتَسَاهَلُونَ فِي ذَلِكَ فِي الْعُمْرَةِ فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ وَ أَنَّ جَمْرَاهُمَا وَاحِدٌ . وَاسْتَدَلَّ عَلَي عَلَى مَنْعِ اسْتِدَامَةِ الطِّيبِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لِلْأَمْرِ بِغَسْلِ أَتْرِهِ مِنْ التَّوْبِ عِلَى مَنْعِ اسْتِدَامَةِ الطِيبِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لِلْأَمْرِ بِغَسْلِ أَتْرِهِ مِنْ التَّوْبِ عَلَى مَنْعِ اسْتِدَامَةِ الطِيبِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لِلْأَمْرِ بِغَسْلِ أَتْرِهِ مِنْ التَّوْبِ وَالْبَدَنِ ، وَهُو قَوْلُ مَالِكٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَنِ وَأَجَابَ الجُمْهُورُ عَنْهُ بِأَنَّ قِصَّةَ يَعْلَى كَالِي وَلَمْ مَالِكُ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَنِ وَأَجَابَ الجُمْهُورُ عَنْهُ بِأَنَّ قِصَّةَ يَعْلَى كَانَتْ بِالْمِعْرَانَةِ وَهِي فِي سَنَةِ ثَمَانٍ بِلَا خِلَافٍ ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا طَيَّبَتُ رَسُولَ اللَّهِ مَ بِيدِهَا عِنْدَ إِلْأَمْرِ الْآخِرِ وَالْآ الْمَأْمُورَ بِغَسْلِهِ فِي قِصَّةِ يَعْلَى إِنَّا لَمُعْرَافِ وَ وَهِي سَنَةَ عَشْرٍ بِلَا أَمْرِ الْآخِرِ وَالْآ الْمَأْمُورَ بِغَسْلِهِ فِي قِصَّةِ يَعْلَى إِنَّا لَا اللَّهُ عَلَى إِنَّا الْمَأْمُورَ بِغَسْلِهِ فِي قِصَّةِ يَعْلَى إِنَّا الْمَا مُورَ لِغَسْلِهِ فِي قِصَّةِ يَعْلَى إِنَّا لَا مُنْ الْمَالُونَ وَالْقِيلِ عَلَى الْمُعْرَافِهِ وَالْمُورِ الْعُلْولَ فِي قَصَّةِ يَعْلَى إِنَّا لَا عَلْقَ لَا الْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْعُرَامِهِمَا وَكَانَ ذَلِكَ فِي عَلَيْهِ الللّهِ عَلَى الْمَالُولُ الْعَلْمُ لِلْعُلْمِ اللّهُ عَلَى اللْعَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ الللْهُ عَلَى اللْعَلْمُ اللْعُلْمُ اللْهُ عَلَى اللْمَا أَمُولُ الْمُؤْمِ الللْعُلْمُ الْ

هُوَ الْخُلُوقُ لَا مُطْلَقُ الطِّيبِ فَلَعَلَّ عِلَّةَ الْأَمْرِ فِيهِ مَا خَالَطَهُ مِنْ الزَّعْفَرَانِ. وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْ تَرَعْفُرِ الرَّجُلِ مُطْلَقًا مُحْرِمًا وَغَيْرَ مُحْرِمٍ . وَاسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ أَيْضًا عَلَى أَنَّ مَنْ أَصَابَ طِيبًا فِي إحْرَامِهِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا ثُمُّ عَلِمَ فَبَادَرَ إِلَى إِرَالَتِهِ فَلَا عَلَى أَنَّ مَنْ أَصَابَ طِيبًا فِي إحْرَامِهِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا ثُمُّ عَلِمَ فَبَادَرَ إِلَى إِرَالَتِهِ فَلَا عَلَى أَنَّ مَنْ أَصَابَ طِيبًا فِي إحْرَامِهِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا ثُمُّ عَلِمَ فَبَادَرَ إِلَى إِرَالَتِهِ فَلَا عَلَى أَنَّ مَنْ أَصَابَ طِيبًا فِي إحْرَامِهِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا ثُمُّ عَلِمَ فَبَادَرَ إِلَى إِرَالَتِهِ فَلَا كَقَارَةَ عَلَيْهِ ؟ وَلِهَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : وَظَاهِرُهُ أَنَّ اللّهُ سَ جَهْلًا لَا يُوعِبُ الْفِدْيَةَ وَقَدْ احْتَجَّ مَنْ مَنعَ مِنْ اسْتِدَامَةِ الطِّيبِ وَإِثْمًا وَجْهُهُ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِغَسْلِهِ لِكَوْنِهِ مُحْرِمًا مُتَطَيِّبًا .

# بَاب تَظَلُّلِ الْمُحْرِمِ مِنْ الْحَرِّ أَوْ غَيْرِهِ وَالنَّهْي عَنْ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ

2446 عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ : حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ρ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ ρ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنْ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ .

2447 وفِي رِوَايَةٍ: حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ مَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَأُسَامَةُ أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ وَالْآخَرُ الْعَقَبَةِ وَانْصَرَفَ وَهُو عَلَى رَاحِلَتِهِ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَأُسَامَةُ أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ وَالْآخَرُ رَافِعٌ تَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ مَ يُظِلُّهُ مِنْ الشَّمْسِ . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

-2448 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمُ وَمُكُومُ وَمُكَا أَنَّ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُو مُحْرِمُ وَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخْمِرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِيًّا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( يَسْتُرُهُ مِنْ الْحَرِّ ) . وَكَذَا قَوْلُهُ : ( يَسْتُرُهُ مِنْ الْحَرِّ ) . وَكَذَا قَوْلُهُ : ( يُطْلُّهُ مِنْ الشَّمْسِ ) . فِيهِ جَوَازُ تَظْلِيلِ الْمُحْرِمِ عَلَى رَأْسِهِ بِتَوْبٍ وَغَيْرِهِ مِنْ مَحْمِلٍ يُظِلُّهُ مِنْ الشَّمْسِ ) . فِيهِ جَوَازُ تَظْلِيلِ الْمُحْرِمِ عَلَى رَأْسِهِ بِتَوْبٍ وَغَيْرِهِ مِنْ مَحْمِلٍ وَغَيْرِهِ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الجُمْهُورُ .

قَوْلُهُ: ( اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ) . قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا فِي كِتَابِ الْجُنَائِزِ وَسَاقَهُ الْمُصَنِّفُ هَاهُنَا لِلاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ تَغْطِيَةُ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَسَاقَهُ الْمُصَنِّفُ هَاهُنَا لِلاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ تَغْطِيَةُ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَسَاقَهُ النَّمُ لِلمُحْرِمِ الْعِلْقَةُ : الْإِحْرَامُ . وَلَا لَا لَا لَهُ لَا يَكُلُّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّة : الْإِحْرَامُ .

### بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَقَلَّدُ بِالسَّيْفِ لِلْحَاجَةِ.

2449 عَنْ الْبَرَاءِ بن عَازِب قَالَ : اعْتَمَرَ النَّبِيُّ مِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ سِلَاحًا إِلَّا فِي أَهْلُ مَكَّةَ سِلَاحًا إِلَّا فِي الْقِرَابِ .

2450 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ حَرَجَ مُعْتَمِرًا ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا عَلَيْهِمْ إِلَّا سُيُوفًا ، وَلَا يُقِيمَ إِلَّا مَا أَخْبُوا فَاعْتَمَرَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، فَدَحَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ بِهَا إِلَّا مَا أَعْرُوهُ أَنْ يَعْتَمِرَ أَنْ الْعُامِ الْمُقْبِلِ ، فَدَحَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ بِهَا يَلَاثُهُ أَيَّامٍ أَمْرُوهُ أَنْ يَغْرُجَ فَحَرَجَ . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُحْصَرِ نَحْرَ هَدْيِهِ حَيْثُ أُحْصِرَ.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( إِلَّا فِي الْقِرَابِ ) . بِكَسْرِ الْقَافِ وَهُوَ وَعَاءُ يَجْعَلُ فِيهِ رَاكِبُ الْبَعِيرِ سَيْفَهُ مُغْمَدًا ، وَيَطْرَحُ فِيهِ الرَّاكِبُ سَوْطَهُ وَأَدَاتَهُ وَيُعَلِّقُهُ وَعَاءُ يَجْعَلُ فِيهِ رَاكِبُ الْبَعِيرِ سَيْفَهُ مُغْمَدًا ، وَيَطْرَحُ فِيهِ الرَّحْلِ . وَفِي الْحُدِيثَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ حَمْلِ السِّلَاحِ بِمَكَّةَ لِلْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ لَكِنْ فِي الرَّحْلِ . وَفِي الْحُدِيثَيْنِ عُمُومُ حَدِيثِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فِي الْقِرَابِ كَمَا فَعَلَهُ  $\rho$  فَيُحَصَّصُ هِمَذَيْنِ الْحُدِيثَيْنِ عُمُومُ حَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ قَالَ : قَالَ  $\rho$  : « لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَخْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ » . جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ قَالَ : قَالَ هَلَ الْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمَاهِيرُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .

بَابُ مَنْعِ الْمُحْرِمِ مِنْ ابْتِدَاءِ الطِّيبِ دُونَ اسْتِدَامَتِهِ

-2451 فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : « وَلا تَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ » .

2452- وَقَالَ فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي مَاتَ : « لا تُحَيِّطُوهُ » .

2453- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَأَيِّيَ أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ p بَعْدَ أَيَّامٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

2454- وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبِي دَاوُد : كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  وَهُوَ مُحْرِمٌ .

2455 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ مَ إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ، فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجُهِهَا فَيَرَاهُ النَّبِيُّ مَ وَلَا يَنْهَانَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

 $\rho$  وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  $\sigma$  أَنَّ النَّبِيَ  $\rho$  ادَّهَنَ بِزَيْتٍ غَيْرِ مُقَتَّتٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا مُقَتَّتٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ فَرْقَدٍ السِّنْجِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَقَدْ تَكَلَّمَ يَحْيِي ابْنُ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ وَقَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ فِي فَرْقَدٍ ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ النَّاسُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( بِالسُّكِّ ) . بِضَمِّ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْكَافِ وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الطِّيبِ مَعْرُوفٌ .

قَوْلُهُ: (غَيْرِ مُقَتَّتٍ). قَالَ فِي الْقَامُوسِ: زَيْتُ مُقَتَّتُ طُبِحَ فِيهِ الرَّيَاحِينُ أَوْ خُلِطَ بِأَدْهَانٍ طَيِبَةٍ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الإدِّهَانِ بِالزَّيْتِ الَّذِي لَمْ يُخْلَطْ بِشَيْءٍ خُلِطَ بِأَدْهَانٍ طَيْبَةٍ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الإدِّهَانِ بِالزَّيْتِ الَّذِي لَمْ يُخُورُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ مِنْ الطِيبِ. وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: إِنَّهُ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُورُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْ الطِيبِ. وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: إِنَّهُ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُورُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْ الطِيبِ. وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: إِنَّهُ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُورُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْ الطِيبِ. وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَأَنْ يَسْتَعْمِلَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ بَدَنِهِ سِوَى يَأْكُلُ الزَّيْتَ وَالشَّمْنَ وَالشَّيْرَجَ ، وَأَنْ يَسْتَعْمِلَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ بَدَنِهِ سِوَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ . انْتَهَى .

قَالَ فِي المقنع : وَالْإِدِّهَان بدهنٍ غَيْر مطيب فِي رَأْسِهِ روايتان .

### بَابُ النَّهْي عَنْ أَخْذِ الشَّعْرِ إِلَّا لِعُذْرٍ وَبَيَانُ فِدْيَتِهِ

2457 عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ : كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي ، فَقَالَ : « مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الجُهْدَ قَدْ رَسُولِ اللّهِ مَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي ، فَقَالَ : « مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الجُهْدَ قَدْ بَلُغَ لِكِ مَا أَرَى ، أَتَجِدُ شَاةً » ؟ قُلْت : لَا ، فَنَزَلَتْ الْآيَةُ : ﴿ فَفِدْيَةُ مِنْ صِيَامٍ لَكُ مِنْ صَيَامٍ أَوْ وَمَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ . قَالَ : « هُوَ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ أَوْ إطْعَامُ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ وَصْفَ صَاعٍ طَعَامًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

 $\rho$  وَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَقَالَ : « كَأَنَّ  $\rho$  وَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَقَالَ : « كَأَنَّ هَوَامَّ رَأْسِك تُؤْذِيكَ » ؟ فَقُلْت : أَجَلْ ، قَالَ : « فَاحْلِقْهُ وَاذْبَحْ شَاةً ، أَوْ صُمْ فَوَامَّ رَأْسِك تُؤْذِيكَ » ؟ فَقُلْت : أَجَلْ ، قَالَ : « فَاحْلِقْهُ وَاذْبَحْ شَاةً ، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

2459 وَلاَّ بِي دَاوُد فِي رِوَايَةٍ : فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ مَ فَقَالَ لِي : « احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ فَرَقًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ أُنْسُكُ شَاةً فَحَلَقْتُ رَأْسِي ثُمَّ نَسَكْتُ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَالَ فِي الْفَتْحِ : الْمَحْفُوظُ عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَتْحِ : الْمَحْفُوظُ عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَدِيثِ : نِصْفَ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ . وَالإخْتِلَافُ عَلَيْهِ فِي كَوْنِهِ ثَمْرًا أَوْ حِنْطَةً لَعَلَّهُ مِنْ تَصَرُّفِ الرُّوَاةِ . وَأَمَّا الزَّبِيبُ فَلَمْ أَرَهُ إِلَّا فِي رِوَايَةِ الْحَكَمِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَفِي تَصَرُّفِ الرُّوَاةِ . وَأَمَّا الزَّبِيبُ فَلَمْ أَرَهُ إِلَّا فِي رِوَايَةِ الْحَكَمِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَفِي السَّنَادِهَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَهُو حُجَّةٌ فِي الْمَعَازِي لَا فِي الْأَحْكَامِ إِذَا حَالَفَ . وَالْمَحْفُوظُ رِوَايَةُ التَّمْرِ . انْتَهَى . وَقَالَ الْبُحَارِيُّ : ( بَابُ الإِطْعَامِ فِي الْفِدْيَةِ نِصْفُ وَالْمَحْفُوظُ رِوَايَةُ التَّمْرِ . انْتَهَى . وَقَالَ البُحَارِيُّ : ( بَابُ الإِطْعَامِ فِي الْفِدْيَةِ نِصْفُ صَاعٍ ) وَذَكَرَ الْحَدِيث . قَالَ الْحَافِظُ : أَيْ لِكُلِّ مِسْكِينَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُشِيرُ بِذَلِكَ عَلَى مَنْ فَرَّقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْقَمْحِ وَغَيْرِهِ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : قَالَ أَبُو

حَنِيفَة وَالْكُوفِيُّونَ : نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ وَصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَغَيْرِهِ . وَعَنْ أَحْمَدٍ رِوَايَةُ تُضَاهِى قَوْلُهُمْ . قَالَ عِيَاضُ : وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ .

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ وَغَسْلِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ

2460 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ : احْتَجَمَ النَّبِيُّ p وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْي جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

2461 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ρ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2462- وَلِلْبُحَارِيِّ : احْتَجَمَ النَّبِيُّ p فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ كُوْيُ الْجُمَلِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْإغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ . وَقَالَ الْبُحَارِي : ( بَابَ الْحِجَامَة لِلْمُحْرِمْ وَكَوَى ابن عُمر ابْنُهُ وَهُوَ مُحْرِمْ وَيَتَدَوَاى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيب ) ثُمُّ ذَكَرَ حَدِيث ابن عُمر ( احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  وَهُوَ مُحْرِم ) وَحَد شيثُ ابن بحينة ( احْتَجَمَ النَّبِيُّ  $\rho$  وَهُوَ مُحْرِم بلحى جَمَل فِي أَوْسَط رَأْسِهِ ) قَالَ وَحَد شيثُ ابن بحينة ( احْتَجَمَ النَّبِيُّ  $\rho$  وَهُوَ مُحْرِم بلحى جَمَل فِي أَوْسَط رَأْسِهِ ) قَالَ

الْحَافِظُ : قَوْلُهُ : ( بَابَ الْحِجَامَةَ لِلْمُحْرِمْ ) أَيْ هَلْ يَمْنَع مِنْهَا أَوْ تُبَاحَ لَهُ مُطْلَقًا أَوْ لِلصَّرُورَةْ .

قَوْلُهُ : ( وَكَوَى ابن عُمر ا ابْنُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ) وَصَلَ دَلِكَ سَعِيدُ بن مَنْصُور مِنْ طَرِيق مُجَاهِدُ قَالَ : أَصَابَ وَاقِد بن عَبْد الله بن عُمر بِرِسَام فِي الطَّرِيق وَهُوَ مُتَوَجِّهُ إِلَى مَكَّةَ فَكُواهِ ابْنُ عُمَرَ فَأَبَانَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِلضَّرُورَةِ وَرَوَى الطَّبِي مِنْ طَرِيقِ الْحُسَنِ قَالَ : إِنْ أَصَابَ الْمُحْرِمِ شَجَّهَة فَلا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ مَا حَوْلَمًا مِنَ الشَّعْرِ ثُمُّ يُدَاوِيهَا بِمَا لَيْسِ فِيهِ طِيب . قَالَ النَّووِيُّ : إِذَا أَرَادَ الْمُحْرِمُ الْحِجَمَةَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَإِنْ لَمُ تَتَصَمَّنَهُ جَازَتْ عِنْدَ الجُمْهُورِ تَصَمَّنَتْ قَطْعَ شَعْرٍ فَهِي حَرَامٌ لِقَطْعِ الشَّعْرِ ، وَإِنْ لَمْ تَتَصَمَّنَهُ جَازَتْ عِنْدَ الجُمْهُورِ وَكَرِهِهَا مَالِكٌ . وَعَنْ الْحُسَنِ فِيهَا الْفِدْيَةُ وَإِنْ لَمْ يَقُطَعْ شَعْرًا فَإِنْ كَانَ لِصَرُورَةٍ جَازَقُ عَلْدُ الْجُمْهُورِ الْفِدْيَةَ بِشَعْرِ الرَّأْسِ . وَقَالَ وَكَوْهَا الشَّعْرِ وَبَحِبُ الْفِدْيَةُ ، وَحَصَّ أَهْلُ الظَّهِرِ الْفِدْيَةَ بِشَعْرِ الرَّأْسِ . وَقَالَ الشَّعْرِ وَبَحِبُ الْفِدْيَةُ ، وَحَصَّ أَهْلُ الظَّهِرِ الْفِدْيَةَ بِشَعْرِ الرَّأْسِ . وَقَالَ اللَّاعِدِيثِ عَلَى جَوَازِ الْفُصْدِ وَرَبْطِ الْجُرْحِ وَاللَّمْ الْوَلْقِ وَقَلْعِ الْعِرْقِ وَقَلْعِ الطِبَرْسِ وَغَيْرِ اللَّالَةِ فَلِكَ مِنْ تَعَلَقُ اللَّهُ وَوَاللَّهُ مِنْ تَعَلَى الْمُحْرِمِ مَمْنُوعٌ وَلَا لُمْحُرِمُ مَنْهُ مِنْ تَعَلَقُ فِي الْمُورِةِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْفِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْفِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْفِى الْمُعْفِى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمِ الْعَلْمِ عَلَى الْمُعْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْفِى اللَّهُ الْمُعْفِى الْمُعْفِى الْمُعْمِ الْمُعْفِى الْمُعْفِى الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُ الْفَالِلُهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْع

# بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَحُكْمِ وَطُئِهِ

2464 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ٢ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ p قَالَ : « لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكَحُ ، وَلَا يَخْطُبُ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ وَلَيْسَ لِلتِّرْمِذِيِّ فِيهِ : وَلَا يَخْطُبُ .

2465 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ مَكَّةَ فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَحُجَّ ، فَقَالَ : لَا تَتَزَوَّجُهَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ، نَهَى رَسُولُ اللهِ  $\rho$  عَنْهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

رُجُلًا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ  $\tau$  أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا يَعْنِي : رَجُلًا تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ . رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأُ وَالدَّارَقُطْنِيّ .

2467 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ p تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

2468- وَلِلْبُحَارِيِّ : تَزَوَّجَ النَّبِيُّ p مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَبَنَى هِمَا وَهُوَ حَلَالُ وَمَاتَتْ بِسَرِفٍ .

2469- وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ p تَزَوَّجَهَا حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَمَاتَتْ بِسَرِفٍ فَدَفَنَّاهَا فِي الظُّلَّةِ الَّتِي بَنَى بِهَا فِيهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .

2470- وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَلَفْظُهُمَا : تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ ، قَالَ : وَكَانَتْ حَالَتِي وَحَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ .

2471- وَأَبُو دَاوُد وَلَفْظُهُ قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفٍ .

2472 وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا وَبَنَى هِمَا حَلَالًا وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَرِوَايَةُ صَاحِبِ الْقِصَّةِ وَالسَّفِيرِ فِيهَا وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَرِوَايَةُ صَاحِبِ الْقِصَّةِ وَالسَّفِيرِ فِيهَا أَوْلَى ؟ لِأَنَّهُ أَخْبَرُ وَأَعْرَفُ هِمَا .

وَرَوَى أَبُو دَاوُد أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

2473 وَعَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ ، فَقَالُوا : يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا ، ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجُّ قَابِلُ وَاهْدُيُ ، قَالَ عَلِيُّ : فَإِذَا أَهَلا بِالْحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا .

2474- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنَى قَبْلَ أَنْ يُفْعِضَ فَأَمَرُهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً ، وَالْجَمِيعُ لِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحَقُّ أنه يحرم أن يزوج المحرم أز يزوج غيره كما ذَهَبَ إلَيْهِ الجُمْهُورُ .

قَوْلُهُ: (حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا). اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ إِنَّهُ يَجِبُ الْمُضِيُّ فِي فَاسِدِ الْحَجِّ وَهُمْ الْأَكْتَرُ.

قَوْلُهُ: ( ثُمُّ عَلَيْهِمَا حَجُّ قَابِلٌ ) اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : يَجِبُ قَضَاءُ الْحَجِّ الَّذِي فَسَدَ وَهُمْ الْجُمْهُورُ .

قَوْلُهُ: ( وَالْهُدْيُ ) تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ إِنَّ كَفَّارَةَ الْوَطْءِ شَاةٌ ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْهُدْيُ . وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا تَجِبُ بَدَنَةٌ عَلَى الزَّوْجِ وَبَدَنَةٌ عَلَى الزَّوْجَةِ وَبَحِبُ بَدَنَةٌ عَلَى الزَّوْجَةِ وَبَحِنَةُ عَلَى الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ : عَلَيْهِمَا هَدْيُ وَاحِدٌ لِظَاهِرِ الْخُبَرِ وَالْأَثَرِ .

قَوْلُهُ: ( تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّة التَّفَرُّقِ ، وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ وَاحِبٌ أَمْ لَا ؟ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا يَجِبُ وَلَا يُنْدَبُ . انْتَهَى مُلَخَّصًا . وَاللهُ أَعْلَمُ .

#### بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الصَّيْدِ وَضَمَانِهِ بِنَظِيرِهِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ . الْآيَة .

2475 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ p فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ كَبْشًا وَجَعَلَهُ مِنْ الصَّيْدِ . رَوَاهُ أَبُو دَاؤُد وَابْنُ مَاجَهْ .

2476 وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إِنِي أَجْرَيْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَرَسَيْنِ نَسْتَبِقُ إِلَى ثَغْرَة ثَنِيَّةٍ فَأَصَبْنَا ظَبْيًا وَخُنُ مُحْرِمَانِ فِمَاذَا تَرَى ؟ فَقَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ بِجَنْبِهِ : تَعَالَ حَتَّى نَحْكُمَ أَنَا وَأَنْتَ ، قَالَ : فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ فَوَلَى الرَّجُلُ وَهُو يَقُولُ : هَذَا أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَيْ عَلَيْهِ بِعَنْزٍ فَوَلَى الرَّجُلُ وَهُو يَقُولُ : هَذَا أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَيْ عَلَيْهِ بِعَنْزٍ فَوَلَى الرَّجُلُ فَحَكَمَ مَعَهُ فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ الرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ : هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْرُفُ هَذَا الرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ : هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ لَأَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللّهَ لَا مُقَالَ : لَا ، فَقَالَ : هَلْ تَعْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ مَعِي ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ : إِنَّ اللّهَ لَا مُؤْمِنِينَ لَلْ مُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ لَلْ مُؤْمِنَ بُنُ عُوْفٍ . وَوَاهُ مَالِكُ فِي الْمُؤَطَّأُ . وَمَلُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُوفٍ . وَوَاهُ مَالِكُ فِي الْمُؤَطَّأُ .

2477 وَعَنْ جَابِرٍ ٢ أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ ، وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ ، وَفِي الْمُوَطَّأِ . الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ ، وَفِي الْمُوَطَّأِ .

7 عَنْ جَابِرٍ 7 عَنْ جَابِرٍ 7 عَنْ جَابِدٍ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ 7 عَنْ النَّبِي 6 قَالَ : « فِي الظَّبْيِ شَاةٌ ، وَفِي الظَّبْيِ شَاةٌ ، وَفِي الْأَرْنَبِ 8 عَنَاقٌ ، وَفِي الظَّبْيِ شَاةٌ ، وَفِي الْأَرْنَبِ 8 عَنَاقٌ ، وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ » . قَالَ : وَالْجُفْرَةُ : الَّتِي قَدْ أَرْتَعَتْ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

قَالَ ابْنُ مَعِينٍ : الْأَجْلَحُ ثِقَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : صَدُوقٌ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَا يُعْتَجُّ بِحَدِيثِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْآيَةُ الْكَرِيمَةُ أَصْلُ أَصِيلٌ فِي وُجُوبِ الْجُزَاءِ عَلَى مَنْ قَتَلَ صَيْدًا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَيَكُونُ الْجُزَاءُ مُمَاثِلًا لِلْمَقْتُولِ وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى حُكْمِ عَدْلَيْنِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَهُو ظَاهِرُ الْآيَةِ وَقِيلَ : إِنَّهُ لَا يُرْجَعُ إِلَى حُكْمِ عَدْلَيْنِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَهُو ظَاهِرُ الْآيَةِ وَقِيلَ : إِنَّهُ لَا يُرْجَعُ إِلَى حُكْمِ الْعَدْلَيْنِ إِلَّا فِيمَا لَهُ مِثْلٌ فَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مَا حَكَمَ بِهِ السَّلَفُ . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الضَّبُعَ صَيْدٌ وَأَنَّ فِيهِ كَبْشًا .

قَوْلُهُ: ( جَفْرَةٌ). هِيَ الْأُنْثَى مِنْ وَلَدِ الضَّأْنِ الَّتِي بَلَغَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَفَصَلَتْ عَنْ أُمِّهَا. انْتَهَى. قَالَ فِي الْقَامُوسِ: الجُفْرَ مِنْ أَوْلادِ الشَّاةِ مَا عَظُمَ وَاسْتَكْرَشَ عَنْ أُمِّهَا . انْتَهَى . قَالَ فِي النِّهَايَةِ: جَفَرَ فِي حَدِيثِ حليمة ظِئْرِ النَّبِيِّ  $\rho$  قَالَتْ أَوْبَعَةَ أَشْهُرٍ. وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ: جَفَرَ فِي حَدِيثِ حليمة ظِئْرِ النَّبِيِّ وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ : جَفَرَ فِي حَدِيثِ حليمة ظِئْرِ النَّبِيِّ وَقَالَ ثَقُ بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، اسْتَجْفَرَ : كَانَ يَشُبُ فِي الْمَهْ فِي الشَّهْرِ ، فَبَلَغَ سِتًا وَهُوَ جَفْرٌ ، اسْتَجْفَرَ الصَّبِيُّ فِي الشَّهْرِ ، فَبَلَغَ سِتًا وَهُوَ جَفْرٌ ، اسْتَجْفَرَ الصَّبِيُّ إِذَا قَوِيَ عَلَى الأَكْلِ ، وَأَصْلُهُ فِي أَوْلادِ الْمَعَزِ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، وَفُصِلَ الصَّبِيُّ إِذَا قَوِيَ عَلَى الأَكْلِ ، وَأَصْلُهُ فِي أَوْلادِ الْمَعَزِ إِذَا بَلَعَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، وَفُصِلَ عَنْ أُمِّهِ وَأَحَدُ فِي الرَّعْيِ ، قِيلَ هُو جَفْرٌ وَالْأُنْثَى جَفْرَةٌ . انْتَهَى .

### بَابُ مَنْعِ الْمُحْرِمِ مِنْ أَكْلِ خُمِ الصَّيْدِ إلَّا إذَا لَمْ يُصَدُ لِأَجْلِهِ وَلَا أَعَانَ عَلَيْهِ

2479 عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَتَّامَةَ أَنَّهُ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ρ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ : « إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ وَهُو بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ : « إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2480- وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ : لَحْمَ حِمَارِ وَحْشِ .

: وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَسْتَذْكِرُهُ:  $\rho$  وَهُوَ حَرَامٌ ؟ فَقَالَ : أُهْدِي كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحُمِ صَيْدٍ أُهْدِي إِلَى رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  وَهُوَ حَرَامٌ ؟ فَقَالَ : أُهْدِي

لَهُ عُضْوٌ مِنْ خُمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ وَقَالَ : « إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِئُ .

 $\rho$  أَيّ بِبَيْضِ النَّعَامِ فَقَالَ : « إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ  $\sigma$  أَيّ بِبَيْضِ النَّعَامِ فَقَالَ : « إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ أَطْعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلِّ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ

2483 وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ وَهُوَ ابْنُ أَخِي طَلْحَةَ قَالَ : كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ وَخَنْ حُرُمٌ فَأُهْدِيَ لَنَا طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ ، فَمِنَّا مَنْ أَكُلُ ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمْ يَأْكُلُ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَقَقَ مَنْ أَكُلُهُ ، وَقَالَ : أَكُلُ ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمْ يَأْكُلُ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَقَقَ مَنْ أَكُلُهُ ، وَقَالَ : أَكُلُ اللهِ مَعَ رَسُولِ اللهِ مَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

2484 وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَهْزٍ أَنَّهُ حَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  يُرِيدُ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كَانُوا فِي بَعْضِ وَادِي الرَّوْحَاءِ وَجَدَ النَّاسُ حِمَارَ وَحْشِ اللَّهِ  $\rho$  يُرِيدُ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كَانُوا فِي بَعْضِ وَادِي الرَّوْحَاءِ وَجَدَ النَّاسُ حِمَارَ وَحْشِ عَقِيرًا فَذَكَرُوهُ لِلنَّبِيِ  $\rho$  فَقَالَ : أَقِرُّوهُ حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبُهُ ، فَأَتَى الْبَهْزِيُّ وَكَانَ صَاحِبَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ شَأْنُكُمْ بِعَذَا الحِمَارَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  أَبَا بَكْرٍ فَقَسَّمَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ شَأْنُكُمْ بِعَذَا الحِمَارَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَالِي عَلَيْ عَاقِفٍ فِي الرِّفَاقِ وَهُمْ مُحُومُونَ ، قَالَ : ثُمَّ مَرَرْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْأَثَايَةِ إِذَا نَحْنُ بِظَيْ حَاقِفٍ فِي الرِّفَاقِ وَهُمْ مُحُومُونَ ، قَالَ : ثُمَّ مَرَرْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْأَثَايَةِ إِذَا نَحْنُ بِظَيْ حَاقِفٍ فِي الرِّفَاقِ وَهُمْ مُحُومُونَ ، قَالَ : ثُمَّ مَرَرْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْأَثَايَةِ إِذَا نَحْنُ بِطَهِي حَاقِفٍ فِي الرِّفَاقِ وَهُمْ مُحُومُونَ ، قَالَ : ثُمَّ مَرَرْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْأَثَايَةِ إِذَا نَحْنُ بِطَهِي حَاقِفٍ فِي طِلِّ فِيهِ سَهُمْ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  رَجُلًا أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ حَتَّى يُخْبِرَ النَّاسَ عَنْهُ . وَمَالِكُ فِي الْمُوطَّا .

2485 وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ  $\rho$  فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَرَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  أَمَامَنَا وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمِ النَّبِيّ  $\rho$  فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةً وَرَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  أَمَامَنَا وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمِ عَامَ الحُدَنْبِيَةِ فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًّا وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي فَلَمْ يُؤْذِنُونِي ، وَأَحْبُوا لَوْ أَيِّي أَبْصَرْتُهُ ، فَالْتَفَتُ فَأَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ ثُمُّ رَكِبْتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقُلْتُ هُمُ : نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ . . فَقَالُوا : وَاللَّهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ ، فَعَضِبْتُ فَنَرَلْتُ فَأَحَذْتُهُمَا ، ثُمُّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْجِمَارِ فَعَقَرْتُهُ فَيْنِكُ عَلَيْهِ ، فَعَضِبْتُ فَنَرَلْتُ فَأَحَذْتُهُمَا ، ثُمُّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْجُمَارِ فَعَقَرْتُهُ

، ثُمُّ حِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ ، فَوَقَعُوا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ ، فَرُحْنَا وَحَبَّأْتُ الْعَضُدَ مَعِي ، فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللّهِ ρ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَرُحْنَا وَحَبَّأْتُ الْعَضُدَ مَعِي ، فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللّهِ وَفَي فَلْكُ : فَعُلْتُ : نَعَمْ . فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا وَهُوَ عُمْرِمٌ . هُنَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَلَفْظُهُ لِلْبُحَارِيِّ .

2486- وَهُمْ فِي رِوَايَةٍ : « هُوَ حَلَالٌ فَكُلُوهُ » .

2487 - وَلِمُسْلِمٍ : « هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ منكم أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ » ؟ قَالُوا : لا ، قَالَ : « فَكُلُوهُ » .

2488 - وَلِلْبُحَارِيِّ: قَالَ: « مِنْكُمْ أَحَدُ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا » . \* قَالُوا: لَا ، قَالَ: « فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا » .

 $\rho = 2489$  وَمَنَ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : حَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابِي وَلَا أُحْرِمْ ، فَرَأَيْتُ حِمَارًا فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَاصْطَدْتُهُ ، فَذَكُرْتُ شَأْنَهُ لِرَسُولِ أَصْحَابَهُ اللّهِ  $\rho$  وَذَكُرْتُ أَيِّ لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْتُ وَأَيِّ إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ ، فَأَمَرَ النَّبِيُ  $\rho$  أَصْحَابَهُ فَأَكُلُوا وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ حِينَ أَحْبَرْتُهُ أَيِّ اصْطَدْتُهُ لَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ بِإِسْنَادٍ فَلَا كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ حِينَ أَحْبَرْتُهُ أَيِّ اصْطَدْتُهُ لَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ .

قَالَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ : قَوْلُهُ : إِنِّ اصْطَدْتُهُ لَكَ وَأَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ ، لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ فِي هَذَا الْحُدِيثِ غَيْرَ مَعْمَرِ .

2490 وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمُ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : هَذَا أَحْسَنُ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَقْيَسُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ ﴾ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ ، إِنَّا حُرُمٌ ﴾ . وقَدْ اسْتَدَلَّ بِهَذَا مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ الْأَكْلِ مِنْ لَخْمِ الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ مُطْلَقًا . وقَالَ الْكُوفِيُّونَ وَطَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ إِنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدِ مُطْلَقًا . وَالْحَقُّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ الجُمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْمُحْرِمِ الْمُحْتِلِفَةِ فَقَالُوا : أَحَادِيثُ الْقُبُولِ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا يَصِيدُهُ الْحَلَالُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يُهْدِي الْمُحْرِمِ . وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْجُمْعِ حَدِيثُ اللَّهُ حَلُولًا عَلَى مَا صَادَهُ الْحَلَالُ لِأَجْلِ الْمُحْرِمِ . وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْجُمْعِ حَدِيثُ جَابِرٍ .

# بَابُ صَيْدِ الْحُرَمِ وَشَجَرِهِ

 $\rho$  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ ، وَلَا يُخْتَلَى حَلَاهُ ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ ، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهُ الْبَلَدَ حَرَامٌ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ ، وَلَا يُخْتَلَى حَلَاهُ ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ ، وَلَا تُلْقَطُ لُقَطَتُهُ إِلَّا لِهُ عَرِّفٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ هَمُ مِنْهُ لِلْقُيُونِ وَالْبُيُوتِ ، فَقَالَ : إِلَّا الْإِذْخِرَ .

 $\rho$  لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ قَالَ : « لَا يُنَفَّرُ  $\rho$  أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ قَالَ : « لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ » . فَقَالَ الْعَبَّاسُ : إلَّا

الْإِذْخِرَ فَإِنَّا خَعْعُلُهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho: \ll |\vec{\mathbb{R}}|$  الْإِذْخِرَ  $\ll 1$  . مُتَّفَقُ عَلَيْهِمَا .

وَفِي لَفْظٍ لَهُمْ : لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، بَدَلَ قَوْلِهِ : لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا .

وَعَنْ عَطَاءٍ أَنَّ غُلَامًا مِنْ قُرَيْشٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ ، فَأَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ يُفْدِيَ عَنْهُ بِشَاةٍ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ .

قَوْلُهُ: ( لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ). قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: أَي لَا يُقْطَعُ. وَفِي رَوِايةِ للبخاري: ( لَا يُعْضَدُ شَجَرة). قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: حَصَّ الْفُقَهَاءُ الشَّجَرَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ بِمَا يُنْبِتُهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ صَنِيعِ آدَمِيٍّ، فَأَمَّا مَا يَنْبُتُ بِمُعَالَجَةِ آدَمِيٍّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ بِمَا يُنْبِتُهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ صَنِيعِ آدَمِيٍّ، فَأَمَّا مَا يَنْبُتُ بِمُعَالَجَةِ آدَمِيٍّ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى الْجُوازِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي جَزَاءِ مَا قُطِعَ مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى الْجَوَازِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي جَزَاءِ مَا قُطِعَ مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ فَا خُتُلُفُ وَيَعَالَ مَالِكُ : لَا جَزَاءَ فِيهِ بَلْ يَأْتُمُ . وَقَالَ عَطَاءُ : يَسْتَغْفِرُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً : يُؤْخَذُ بِقِيمَتِهِ هَدْئِيُّ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : فِي الْعَظِيمَةِ بَقَرَةٌ وَفِيمَا دُونَهَا شَاةٌ .

قَوْلُهُ: ( وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ) الْخَلَا بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ مَقْصُورٌ وَهُوَ الرَّطْبُ مِنْ النَّبَاتِ وَاخْتِلَاقُهُ: قَطْعُهُ وَاحْتِشَاشُهُ.

#### بَابُ مَا يُقْتَلُ مِنْ الدَّوَابِّ فِي الْحُرَمِ وَالْإِحْرَامِ

2493 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ p بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْعَقْرَبِ ، وَالْفَأْرَةِ ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

2494- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مَ قَالَ : ﴿ خَمْسٌ مِنْ اللّهَ وَالْحِدَاقَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلّا التِّرْمِذِيَّ .

2495 وَفِي لَفْظِ : خَمْسُ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ : الْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْحُدَيَّا ، وَالْكَلْبُ ، الْعَقُورُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِئُ .

2496- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ مَ أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنَى . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

2497 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَسُئِلَ : مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنْ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ : حَدَّتَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ p : أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ ، وَالْفَأْرَةِ ، وَالْعَلْرِ ، وَالْعَرْابِ ، وَالْحَيَّةِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

 $\rho$  قَالَ : « خَمْسُ كُلُّهُنَّ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِي  $\rho$  قَالَ : « خَمْسُ كُلُّهُنَّ فَاسِقَةٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ وَيُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ : الْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْخَيَّةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْغُرَابُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( خَمْسُ ) ذِكْرُ الْخَمْسِ يُفِيدُ بِمَفْهُومِهِ نَفْيَ هَذَا الْحُكْمِ عَنْ غَيْرِهَا ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَعَلَى تَقْدِيرِ اعْتِبَارِهِ فَيُمْكِنُ هَذَا الْخُكْمِ عَنْ غَيْرِهَا ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَعَلَى تَقْدِيرِ اعْتِبَارِهِ فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَالَهُ  $\rho$  أَوَّلًا ثُمَّ بَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ غَيْرَ الْخَمْسِ تَشْتَرِكُ مَعَهَا فِي ذَلِكَ . فَقَدْ وَرَدَ زِيَادَةُ الْحَيَّةِ وَالسَّبُعَ الْعَادِي وَالذِّنْبَ وَالنَّمِرَ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

# بَابُ تَفْضِيلِ مَكَّةَ عَلَى سَائِرِ الْبِلَادِ

2499 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ ابْنِ الْحَمْرَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ وَ يَقُولُ وَهُوَ وَاقِفُ بِالْخُزُورَةِ فِي سُوقِ مَكَّةَ : ﴿ وَاللَّهِ إِنَّكِ لَحَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلَا أَخْرَجْتُ مِنْكِ مَا حَرَجْتُ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

 $\rho$  وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  لِمَكَّةَ : « مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبُّكِ إِلَيَّ ، وَلَوْلا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ » . رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَكَّةَ حَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَأَحَبُّهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  وَبِذَلِكَ اسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ : إِنَّهَا أَفْضَلُ مِنْ الْإِطْلَاقِ وَأَحَبُّهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  وَبِذَلِكَ اسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ : إِنَّهَا أَفْضَلُ مِنْ الْمَدِينَةِ .

#### بَابُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ وَتَعْرِيمِ صَيْدِهِ وَشَجَرِهِ

يَّرُ مَا بَيْنَ عَيْرٍ  $\rho$  = عَنْ عَلِيٍ  $\tau$  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى تَوْرٍ » . مُخْتَصَرُ مِنْ حَدِيثٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ .

 $\rho$  فِي الْمَدِينَةِ : « لَا يُحْتَلَى حَلَاهَا ، وَلَا يُحْتَلَى حَلَاهَا ، وَلَا يُنَقَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا يُنقَطُ لُقطَتُهَا إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ هِمَا ، وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَعْلِفَ رَجُلُ بَعِيرَهُ يَصْلُحُ أَنْ تُقْطَعَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلُ بَعِيرَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : « إِنَّ إِبْرَاهِيمَ  $\rho$  حَرَّمَ مَكَّةَ  $\rho$  قَالَ : « إِنَّ إِبْرَاهِيمَ مَكَّةَ  $\rho$  عَنْ عَلَيْهِ . حَرَّمْ مَكَّةً وَدَعَا لَهَا وَإِنِي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةً  $\rho$ .

الْمَدِينَةِ وَجَعَلَ  $\rho$  مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ وَجَعَلَ  $\rho$  مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ وَجَعَلَ الْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمًى . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2505 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَدِينَةِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَ يُحَرِّمُ شَجَرَهَا أَنْ يُخْبَطَ أَوْ يُعْضَدَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

 $\rho$  وَعَنْ أَنَسٍ  $\tau$  أَنَّ النَّبِيَ  $\rho$  أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : « اللَّهُمَّ إِنِّ أَخْرِمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَمُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ » أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَمُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2507 وَلِلْبُحَارِيِّ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا وَلَا يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثُ ، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » .

ρ وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَدِينَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ هِيَ حَرَامٌ وَلَا يُخْتَلَى حَلَاهَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ .

 $\rho$  قَالَ : « إِنِي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامٌ مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا أَنْ لَا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ وَلَا يُحْبَطَ فِيهَا شَجَرٌ إِلَّا لِعَلْفِ » .

2510 وَعَنْ جَابِرٍ ٢ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا » . رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ .

وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ فِي الْمَدِينَةِ : « حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا  $\rho$  وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ فِي الْمَدِينَةِ : « حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَحِمَاهَا كُلِّهَا لَا يُقْطَعُ شَجَرُهُ إِلَّا أَنْ يُعْلَفَ مِنْهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2512 - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَىٰ الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا » .

2513 وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَحَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ ، فَقَالَ : مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَقَلَنِيهِ غُلَامِهِمْ ، وَقَالَ : مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَقَلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

-2514 وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ قَالَ : رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَحَذَ رَجُلًا يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ فَجَاءَ مَوَالِيهِ فَقَالَ : رَجُلًا يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَ وَقَالَ : مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَصِيدُ فِيهِ شَيْعًا فَلَكُمْ سَلَبُهُ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  حَرَّمَ هَذَا الْحُرَمَ وَقَالَ : مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَصِيدُ فِيهِ شَيْعًا فَلَكُمْ سَلَبُهُ  $\rho$  . فَلَا أَرُدُ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  وَلَكِنْ إِنْ شِعْتُمْ أَعْطِيكُمْ ثَمَنَهُ أَعْطَيكُمْ عَمَنيهَا رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  وَلَكِنْ إِنْ شِعْتُمْ أَعْطِيكُمْ ثَمَنَهُ أَعْطَيكُمْ عَمَنيهَا رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  وَلَكِنْ إِنْ شِعْتُمْ أَعْطِيكُمْ ثَمَنَهُ أَعْطَيكُمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2515- وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ فِيهِ: مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ فِيهَا شَجَرَةٌ ) اسْتَدَلَّ هِمَذَا - وَبِمَا فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ مِنْ تَحْرِيم شَجَرِهَا وَحَبْطِهِ وَعَضُدِهِ وَتَحْرِيم صَيْدِهَا وَتَنْفِيرِهِ - الجُّمْهُورُ عَلَى أَنَّ لِلْمَدِينَةِ حَرَمًا كَحَرَمِ مَكَّةَ يَحْرُمُ صَيْدُهُ وَشَجَرُهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكُ : فَإِنْ قَتَلَ صَيْدًا أَوْ قَطَعَ شَجَرًا فَلَا ضَمَانَ عَيْدُهُ وَشَجَرُهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكُ : فَإِنْ قَتَلَ صَيْدًا أَوْ قَطَعَ شَجَرًا فَلَا ضَمَانَ ؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِحَلِ لِلنَّسُلُ فَأَشْبَهَ الْحِمَى .

قَوْلُهُ: ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ ﴾ . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ أَخْذِ الْأَشْجَارِ لِلْعَلْفِ لَا لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ . إِلَى أَنْ قَالَ : وَبِقِصَّةِ سَعْدٍ هَذِهِ احْتَجَّ مَنْ قَالَ : إِنَّ مَنْ صَادَ مِنْ حَرَمِ الْمَدِينَةِ أَوْ قَطَعَ مِنْ شَجَرِهَا أُخِذَ سَلَبُهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيم .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ وَجّ

2516 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَيْبَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ الزُّبَيْرِ عَنْ الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ وَجَلَّ » . رَوَاهُ الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ وَجَلَّ » . رَوَاهُ الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ وَ قَالَ : « إِنَّ صَيْدَ وَجِّ وَعِضَاهَهُ حَرَمٌ مُحَرَّمٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » . رَوَاهُ أَخْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْبُحَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ ، وَلَفْظُهُ :

2517- إِنَّ صَيْدَ وَجِّ حَرَامٌ قَالَ الْبُحَارِيُّ : وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( ابْنُ شَيْبَانُ ) هَكَذَا فِي النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، وَالصَّوَابُ ابْنُ إِنْسَانٍ كَمَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَتَارِيخِ الْبُخَارِيِّ .

قَوْلُهُ: ( وَجٍّ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ: هُوَ أَرْضٌ بِالطَّائِفِ عِنْدَ أَهْلِ اللَّغَةِ وَقَالَ أَصْحَابُنَا: هُوَ وَادٍ بِالطَّائِفِ. قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ صَيْدِ وَجٍّ وَشَجَرِهِ. وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى كَرَاهَتِهِ الشَّافِعِيُّ وَالْإِمَامُ يَحْيَى.

# أَبْوَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ بَابُ مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ إِلَيْهَا

2518 عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ρ إِذَا دَحَلَ مَكَّةَ دَحَلَ مِكَّةً دَحَلَ مِنْ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى. رَوَاهُ دَحَلَ مِنْ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى. رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا البِّرْمِذِيَّ.

2519 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ρ لَمَّا جَاءَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا .

2520 وَفِي رِوَايَةٍ: دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءَ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا وَرَوَى الثَّانِيَ أَبُو دَاوُد ، وَزَادَ: وَدَخَلَ فِي الْعُمْرَةِ مِنْ كُدًى.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( مِنْ التَّنِيَّةِ الْعُلْيَا ) هِيَ الَّتِي يُنْزَلُ مِنْهَا إِلَى بَابِ الْمُعَلَّى مَقْبَرَةِ أَهْلِ مَكَّةَ وَهِيَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا الْحَجُونُ .

قَوْلُهُ: ( وَدَحَلَ فِي الْغُمْرَةِ مِنْ كُدًى ) وَهِيَ الثَّنِيَّةُ السُّفْلَى عِنْدَ بَابِ الشَّبِيكَةِ بِقُرْبِ شِعْبِ الشَّامِيِّينَ مِنْ نَاحِيَةِ قُعَيْقِعَانَ .

# بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ وَمَا يُقَالُ عِنْدَ ذَلِكَ

2521 عَنْ جَابِرٍ وَسُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَقَالَ : قَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  فَلَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ .

2522 وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثْتُ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيّ وَقَالَ : « تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ ، وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ ، وَعَلَى عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ وَ وَعَلَى الْمَيْتِ » . الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَعَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، وَجِهُمْعِ ، وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ ، وَعَلَى الْمَيِّتِ » .

 $\rho$  كَانَ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ : «  $\rho$  كَانَ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ : « اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً ، وَزِدْ مِنْ شَرَفِهِ وَكَرَمِهِ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَبَرًّا » . رَوَاهُمَا الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَعَدَ ذِكْرِ أَحَادِيثِ الْبَابِ : وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْبَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُوْيَةِ الْبَيْتِ وَهُوَ حُكْمٌ شَرْعِيُّ لَا الْبَاتِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُوْيَةِ الْبَيْتِ فَقَدْ رُوِيَتْ فِيهِ أَخْبَارٌ وَآثَارٌ مِنْهَا مَا يَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ . وَأَمَّا الدُّعَاءُ عِنْدَ رُوْيَةِ الْبَيْتِ فَقَدْ رُوِيَتْ فِيهِ أَخْبَارٌ وَآثَارٌ مِنْهَا مَا يَشْبُ وَالْبُونِ اللَّهُ مَلَ كَانَ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ : فِي الْبَابِ ، وَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُغْلِسِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ .

# بَابُ طَوَافِ الْقُدُومِ وَالرَّمَلِ وَالإضْطِبَاعِ فِيهِ

2524 عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ρ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ حَبَّ ثَلَاثًا ، وَمَشَى أَرْبَعًا ، وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

2525 - وَفِي رِوَايَةٍ : رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ρ مِنْ الْحِجْرِ إِلَى الْحِجْرِ ثَلَاثًا ، وَمَشَى أَرْبَعًا .

2526 وَفِي رِوَايَةٍ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ho إِذَا طَافَ فِي الْحُجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدُمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَيَمْشِى أَرْبَعَةً . مُتَّفَقُ عَلَيْهِنَّ .

 $\rho$  طَافَ مُضْطَبِعًا وَعَلَيْهِ بُرْدٌ . رَوَاهُ ابْنُ  $\rho$  مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

2528- وَأَبُو دَاؤُد وَقَالَ : بِبُرْدٍ لَهُ أَخْضَرَ ، وَأَحْمَدُ وَلَفْظُهُ :

2529- لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ مُضْطَبِعٌ بِبُرْدٍ لَهُ حَضْرَمِيّ .

2530 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ 6 وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنْ جِعْرَانَةَ فَرَمَلُوا بِالْبَیْتِ وَجَعَلُوا أَرْدِیَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ ، ثُمَّ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمْ الْيُسْرَى . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

 $\rho$  وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ ، فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ وَقَالُ الْمُشْرِكُونَ : إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ ، فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنُعُهُ أَنْ يَامُمُلُوا أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشُواطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنُعُهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

2532 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  فِي حَجَّتِهِ وَفِي عُمَرِهِ كُلِّهَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَالْخُلَفَاءُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2533 وَعَنْ عُمَرَ قَالَ : فِيمَا الرَّمَلَانُ الْآنَ وَالْكَشْفُ عَنْ الْمَنَاكِبِ وَقَدْ أَطَأَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَدَعُ شَيْعًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهُ  $\rho$  . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .

2534 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( الطَّوَافَ الْأَوَّلَ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرَّمَلَ إِنَّا يُشْرَعُ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ ؛ لِأَنَّهُ الطَّوَافُ الْأَوَّلُ .

قَوْلُهُ: ( حَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ) الْخَبَبُ هُوَ إِسْرَاعُ الْمَشْيِ مَعَ تَقَارُبِ الْخُطَا وَهُوَ كَالرَّمَل .

قَوْلُهُ: ( مِنْ الْحِجْرِ إِلَى الْحِجْرِ ). فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَرْمُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَشُواطٍ كَامِلَةٍ ، قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ لَمْ يَقْضِهِ فِي كَامِلَةٍ ، قَالَ فِي الْقَلَاثَةِ لَمْ يَقْضِهِ فِي الثَّلَاثَةِ ، وَلَا يُشْرَعُ تَدَارُكُ الرَّمَلِ فَلَوْ تَرَكَهُ فِي الثَّلَاثَةِ لَمْ يَقْضِهِ فِي الْأَرْبَعَةِ ؛ لِأَنَّ هَيْئَتَهَا السَّكِينَةُ ، وَيَخْتَصُّ بِالرِّجَالِ فَلَا رَمَلَ عَلَى النِّسَاءِ .

قَالَ الشَّارِحُ : وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ احتلف فِي وُجُوبِ طَوَافِ الْقُدُومِ . قَالَ : وَالْحُقُ النَّاسِ الْوُجُوبُ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ  $\rho$  مُبَيِّنُ لِمُجْمَلٍ وَاحِبٍ هُوَ قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ عِجُ الْبَيْتِ ﴾ . وَقَوْلُهُ : ﴿ حُجُوا كَمَا حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ . وَقَوْلُهُ : ﴿ حُجُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَحُجُ ﴾ . وَهَذَا الدَّلِيلُ يَسْتَلْزِمُ وُجُوبَ كُلِّ فِعْلٍ فَعَلَهُ النَّبِيُ  $\rho$  فِي حَجِّهِ إلَّا مَا حَصَّهُ دَلِيلٌ فَمَنْ ادَّعَى عَدَمَ وُجُوبِ شَيْءٍ مِنْ أَفْعَالِهِ فِي الْحُجِّ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ على ذَلِكَ فَمَنْ ادَّعَى عَدَمَ وُجُوبِ شَيْءٍ مِنْ أَفْعَالِهِ فِي الْحُجِّ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ على ذَلِكَ .

قَوْلُهُ: ( مُضْطَبِعًا ) . الإضْطِبَاعُ: أَنْ يُدْخِلَ رِدَاءَهُ تَحْتَ إِبِطِهِ الْأَيْمَنِ وَيَرُدَّ طَرَفَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ وَيَكُونَ مَنْكِبُهُ الْأَيْمَنُ مَكْشُوفًا . وَالْحِكْمَةُ فِي فِعْلِهِ أَنَّهُ يُعِينُ عَلَى إسْرَاع الْمَشْي وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى اسْتِحْبَابِهِ الْجُمْهُورُ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَفِي عُمَرِهِ كُلِّهَا ﴾ . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الرَّمَل فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ .

قَوْلُهُ: (أَطَأَ) أَصْلُهُ وَطَى فَأُبْدِلَتْ الْوَاوُ هَمْزَةً كَمَا فِي وَقَّتَ وَأَقَّتَ ، وَمَعْنَاهُ مَهَّدَ وَثَبَّتَ . وَحَاصِلُهُ أَنَّ عُمَرَ كَانَ قَدْ هَمَّ بِتَرْكِ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ ؛ لِأَنَّهُ عُرِفَ سَبَبُهُ وَقَدْ انْقَضَى فَهَمَّ أَنْ يَتْرُكَهُ لِفَقْدِ سَبَبِهِ ثُمُّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ سَبَبُهُ وَقَدْ انْقَضَى فَهَمَّ أَنْ يَتْرُكَهُ لِفَقْدِ سَبَبِهِ ثُمُّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لَمَبْبُهُ وَقَدْ انْقَضَى فَهَمَّ أَنْ يَتُرْكَهُ لِفَقْدِ سَبَبِهِ ثُمُّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لَهُ حِكْمَةٌ مَا اطّلَعَ عَلَيْهَا فَرَأَى أَنَّ الِاتِّبَاعَ أَوْلَى . وَيُؤَيِّدُ مَشْرُوعِيَّة الرَّمَلِ عَلَى الْإِطْلَاقِ مَا ثَبَتَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمْ رَمَلُوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللّهِ الْإِطْلَاقِ مَا ثَبَتَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمْ رَمَلُوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللّهِ هَا لَكُونَ اللّهُ لَكُونَ اللّهُ عَلَيْهَا فَرَأَى أَنْ يَتَاسٍ أَنَّهُمْ رَمَلُوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللّهِ هَا فَيَاسٍ أَنَّهُمْ رَمَلُوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللّهِ هُمْ كَمَا اللّهُ عَلَيْهَا فَرَاكُ الْمَلِ عَلَى اللّهُ الْمَالِقُ مَا ثَبَتَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمْ رَمَلُوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللّهِ لَا لَا لَيْمَالُوا فِي الْمَالِقُ فَيْ الْمَالِقُ فَى الْمَالِقُ فَيْ الْمَالِقُولُوا فِي عَلَيْهُمْ لَلْهُ الْمَالِقُ لَلْمَالُوا فَيْ الْمَالِقُ لَا لَهُ لَهُ الْمَالِقُ فَيَ الْمَالُولُوا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَهُ الْمَالُولُ لَهُ لَلْكُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ لَهُ لَهُ لَمَا الْمَالِقُ لَهُ الْمَالِقُ لَالْمُ لَهُ الْمُؤْلِ فَلَا لَهُ لَهُ مُنْ الْمَالُولُوا لَهُ عَلَى الْمَلْمُ الْمَالِقُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِ لَهُ الْمُؤْلِ لَهُ لَهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمَالُولُولُ اللّهُ الْمُلْلُولُ الْمُؤْلِ الْمَلْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ لَهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ ا

بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

#### وَتَقْبِيلِهِ ، وَمَا يُقَالُ حِينَئِذٍ

2535 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « يَأْتِي هَذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ ، وَيَشْهَدُ لِمَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالبِّرْمِذِيُّ .

2536 وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ : إِنِي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا يَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ ، وَلَوْلَا أَيِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

رَسُولَ : رَأَيْتُ مَرَ وَسُئِلَ عَنْ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ فَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  يَسْتَلِمُهُ ثُمُّ يُقَبِّلُهُ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

يَدِهِ -2538 وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اسْتَلَمَ الْحُجَرَ بِيَدِهِ ثُمُّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ : مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  يَفْعَلُهُ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2539 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : طَافَ النَّبِيُّ ρ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2540 وَفِي لَفْظٍ : طَافَ رَسُولُ اللهِ p عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

ρ وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ρ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِ مَعَهُ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهُ.

 $\rho$  قَالَ لَهُ : « يَا عُمَرُ إِنَّكَ رَجُلُ قَوِيُّ لَا  $\rho$  قَالَ لَهُ : « يَا عُمَرُ إِنَّكَ رَجُلُ قَوِيُّ لَا تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ فَتُؤْذِيَ الضَّعِيفَ إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ وَهَلِّلْ وَكَبِّرْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ ) . قَالَ الطَّبَرِيُّ : إِنَّمَا قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ فَحَشِي أَنْ يَظُنَّ الْخُهَّالُ أَنَّ اسْتِلَامَ الْحُجَرِ مِنْ بَابِ تَعْظِيمِ الْأَحْجَارِ كَمَا كَانَتْ الْعَرَبُ تَفْعَلُ فِي الْجُهَّالُ أَنَّ اسْتِلَامَ الْخَجَرِ مِنْ بَابِ تَعْظِيمِ الْأَحْجَارِ كَمَا كَانَتْ الْعَرَبُ تَفْعَلُ فِي الْجُهَالُ أَنَّ اسْتِلَامَهُ اتِّبَاعٌ لِفِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  لَا ؛ لِأَنَّ الْحُجَرَ يَضُرُّ وَيَنْفَعُ بِذَاتِهِ كَمَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ تَعْبُدُ الْأَوْثَانَ .

قَوْلُهُ: قَالَ لَهُ: « يَا عُمَرَ إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ » . إِلَى آخِرِهِ . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ قُوَّةٍ أَنْ يُضَايِقَ النَّاسَ إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى الْحَجَرِ لِمَا يَتَسَبَّبُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ أَذِيَّةِ الضُّعَفَاءِ وَالْإِضْرَارِ بِهِمْ ، وَلَكِنَّهُ يَسْتَلِمُهُ حَالِيًا إِنْ تَمَكَّنَ يَتَسَبَّبُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ أَذِيَّةِ الضُّعَفَاءِ وَالْإِضْرَارِ بِهِمْ ، وَلَكِنَّهُ يَسْتَلِمُهُ حَالِيًا إِنْ تَمَكَّنَ وَإِلَّا اكْتَفَى بِالْإِشَارَةِ وَالتَّهْلِيل وَالتَّكْبِيرِ مُسْتَقْبِلًا لَهُ .

# بَابُ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ مَعَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ دُونَ الْآخَرَيْنِ

2544 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ أَرَ النَّبِيَّ ρ يَمَسُّ مِنْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ أَرَ النَّبِيَّ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ أَرَ النَّبِيَّ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ .

2545- لَكِنْ لَهُ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

2546 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ كَانَ لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ النَّبِيَّ الْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ طَوَافِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  يُقَبِّلُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَيَضَعُ  $\rho$  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  يُقَبِّلُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَيَضَعُ حَدَّهُ عَلَيْهِ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

2548 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ p إِذَا اسْتَلَمَ النَّكِيُّ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ p إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ قَبَّلَهُ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي فِيهِ أَنَّهُ كَانَ  $\rho$  يُقْبِّلُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَيَضَعُ حَدَّهُ عَلَيْهِ . رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى . وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ هُرْمُزَ وَهُوَ ضَعِيفٌ .

قَوْلُهُ: ( لَمْ أَرَ النَّبِيّ  $\rho$  يَمَسُّ مِنْ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ ) قَالَ الشَّارِحُ: وَإِنَّا الْقَصَرَ  $\rho$  عَلَى اسْتِلَامِ الْيَمَانِيَيْنِ لِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّهُمَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ دُونَ الشَّامِيَّيْنِ وَلِهَذَا كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بَعْدَ عِمَارَتِهِ لِلْكَعْبَةِ عَلَى عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا كَمَا رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ الْأَزْرَقِيُّ فِي كِتَابِ مَكَّةَ فَعَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا كَمَا رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ الْأَزْرَقِيُّ فِي كِتَابِ مَكَّةَ فَعَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا كَمَا رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ الْأَزْرَقِيُّ فِي كِتَابِ مَكَّةَ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ لِلرُّكْنِ الْأَوْلِ مِنْ الْأَرْكَانِ الْأَرْبَعَةِ فَضِيلَتَانِ كَوْنُهُ الْخَجَرَ الْأَسْوَدَ وَكُونُهُ هَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ، وَلِلتَّانِي التَّانِيَةُ فَقَطْ ، وَلَيْسَ لِلْآ حَرَيْنِ أَعْنِي الشَّامِيَّيْنِ شَيْءٌ عَلَى عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ، وَلِلتَّانِي التَّانِيَةُ فَقَطْ ، وَلَيْسَ لِلْآ حَرَيْنِ أَعْنِي الشَّامِيَّيْنِ شَيْءٌ مَلَى مَنْ الْأَوْلُ وَيُسْتَلَمُ التَّانِي فَقَطْ وَلَا يُقَبَّلُ الْآخَرَانِ وَلَا يُسْتَلَمَانِ عَلَى مَنْ الْأَوْلُ وَيُسْتَلَمُ التَّانِي فَقَطْ وَلَا يُقَبَّلُ الْآخَرَانِ وَلَا يُسْتَلَمَانِ عَلَى وَلَا يُشَعْلُونَ وَلَا يُسْتَلَمَانِ عَلَى الْخُمْهُورِ .

#### بَابُ الطَّائِفِ يَجْعَلُ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَيَخْرُجُ فِي طَوَافِهِ عَنْ الْحَجَرِ

2549 عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا ، وَمَشَى أَرْبَعًا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

2550 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ وَ عَنْ الْحَجَرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُو ؟ قَالَ : « إِنَّ قَوْمَكِ قَالَ : « إِنَّ قَوْمَكِ قَالَ : « فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكِ قَصَّرَتْ بِهِمْ النَّفَقَةُ » . قَالَتْ : فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا ؟ قَالَ : « فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكِ

لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْحَجَرَ فِي الْبَيْتِ ، وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

-2551 وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : كُنْتُ أُحِبُ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ أُصَلِّي فِيهِ فَأَحَذَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي الْحِجْرَ فَقَالَ لِي : صَلِّي فِي الْحِجْرِ إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ الْبَيْتِ فَإِنَّا هُوَ قِطْعَةٌ مِنْ الْبَيْتِ وَلَكِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ فَأَخْرَجُوهُ الْبَيْتِ فَإِنَّا هُوَ قِطْعَةٌ مِنْ الْبَيْتِ وَلَكِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ فَأَخْرَجُوهُ الْبَيْتِ فَإِنَّا الْبَيْتِ . وَفِيهِ إِثْبَاتُ التَّنَقُّلِ فِي الْكَعْبَةِ . وَفِيهِ إِثْبَاتُ التَّنَقُّلِ فِي الْكَعْبَةِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( أَتَى الْحُجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ) إِلَى آخِرِهِ ، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ الطَّوَافِ مِنْ الْحُجَرِ الْأَسْوَدِ بَعْدَ اسْتِلَامِهِ .

قَوْلُهُ: ( ثُمُّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ ) أُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّة مَشْيِ الطَّائِفِ بَعْدَ اسْتِلَامِ الْحُجَرِ عَلَى يَمِينِهِ جَاعِلًا الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةَ شَرْطُ لِصِحَّةِ الطَّوَافِ الْأَكْتُرُ ، قَالُوا : فَلَوْ عَكَسَ لَمْ يُجْزِهِ . قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَلَا ضَرْطُ لِصِحَّةِ الطَّوَافِ الْأَكْتُرُ ، قَالُوا : فَلَوْ عَكَسَ لَمْ يُجْزِهِ . قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَلَا خَلَافَ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُد الْأَصْفَهَانِيّ وَأُنْكِرَ عَلَيْهِ وَهَمُّوا بِقَتْلِهِ .

قَوْلُهُ: (أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ) هَذَا ظَاهِرٌ بِأَنَّ الْحِجْرَ كُلَّهُ مِنْ الْبَيْتِ
، وَلَكِنَّ مُقَيَّدٌ بِرِوَايَاتٍ صَحِيحَةٍ مِنْهَا عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ
: فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ أَنْ يَبْنُوهُ بَعْدِي فَهَلُمِّي لِأُرِيَكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ
سَبْعَةِ أَذْرُع .

قَوْلُهُ: ( قَصَّرَتْ بِهِمْ النَّفَقَةُ ). بِتَشْدِيدِ الصَّادِ أَيْ: النَّفَقَةُ الطَّيِّبَةُ الَّتِي أَخْرَجُوهَا لِذَلِكَ كَمَا جَرَمَ بِهِ الْأَزْرَقِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَتَوْضِيحُهُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي

السِّيرةِ عَنْ أَبِي وَهْبِ الْمَخْزُومِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِقُرَيْشٍ : لَا تُدْخِلُوا فِيهِ مِنْ كَسْبِكُمْ إلَّا طَيِبًا وَلَا تُدْخِلُوا فِيهِ مِنْ كَسْبِكُمْ إلَّا طَيِبًا وَلَا تُدْخِلُوا فِيهِ مَهْرَ بَغِيِّ وَلَا بَيْعَ رِبًا وَلَا مَظْلَمَةٌ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ .

قَوْلُهُ: ( فَأَحَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ). وَفِي لَفْظِ مُسْلِمٍ: ﴿ فَأَحَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ ). وَفِي لَفْظِ مُسْلِمٍ: ﴿ فَأَحَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ لَنَظَرْتُ أَنْ أَدْخِلَ الْحِجْرَ ﴾. قَالَ الشَّارِحُ: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْعَالِمِ تَرْكُ التَّعْرِيفِ بِبَعْضِ أُمُورِ الشَّرِيعَةِ إِذَا حَشِيَ نُفْرَةَ قُلُوبِ الْعَامَّةِ عَنْ ذَلِكَ.

#### بَابُ الطَّهَارَةِ وَالسُّتْرَةِ لِلطَّوَافِ

 $\rho$  قَالَ : « لَا يَطُوفُ  $\tau$  عَنْ النَّبِيِّ  $\rho$  قَالَ : « لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ » .

 $\rho$  حِينَ قَدِمَ  $\rho$  حِينَ قَدِمَ اللهُ عَنْهَا إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأً بِهِ النَّبِيُّ  $\rho$  حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمُّ طَافَ بِالْبَيْتِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِمَا .

2554 - وَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « الْحَائِضُ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، وَوَاهُ أَحْمَدُ .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ السَّعْي مَعَ الْحَدَثِ .

 $\rho$  وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى جِعْنَا سَرِفَ فَطَمِثْتُ ، فَدَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  وَأَنَا أَبْكِي ، فَقَالَ : « مَا كَتَّى جِعْنَا سَرِفَ فَطَمِثْتُ ، فَدَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  وَأَنَا أَبْكِي ، فَقَالَ : « مَا لَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ » ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ قَالَ : « هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى لَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ » ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ قَالَ : « هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطَهَّرِي » . مُتَّفَقُ عَلَى الْمَاتِ قَالَ : « عَلَى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطَهَّرِي » . مُتَّفَقُ

2556 وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي حَالِ الطَّوَافِ وَقَدْ اختلف هَلْ السَّتْرُ شَرْطُ لِصِحَّةِ الطَّوَافِ أَنَّهُ شَرْطٌ .

قَوْلُهُ: (تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ) لَمَّاكَانَ هَذَا الْفِعْلُ بَيَانًا لِقَوْلِهِ  $\rho$ : « خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ ». صَلُحَ لِلاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَالْخِلَافُ فِي كَوْنِ الطَّهَارَةِ شَرْطًا أَوْ غَيْرَ شَرْطٍ كَالْخِلَافِ فِي السَّتْرِ .

قَوْلُهُ: تَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا أَيْ: تَفْعَلُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ تَسْعَى، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ: « افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ » إِلَى آخِرِهِ. وَلَكِنَّهُ قَدْ زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ: « إِلَّا الطَّوَافَ « مَا لَفْظُهُ: « وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ » زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ: « إِلَّا الطَّهَارَةَ غَيْرُ وَاحِبَةٍ وَلَا شَرْطَ فِي السَّعْيِ وَلَمْ يَحْكِ ابْنُ . وَقَدْ ذَهَبَ الْمُحْوِبِ إِلَّا عَنْ الْحُسَنِ الْبَصْرِيِّ. قَالَ فِي الْقَتْحِ: وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ الْقُوْلَ بِالْوُجُوبِ إِلَّا عَنْ الْحُسَنِ الْبَصْرِيِّ. قَالَ فِي الْقَتْحِ: وَقَدْ حَكَى ابْنُ تَيْمِيَّةَ رِوَايَةً عِنْدَهُمْ مِثْلَهُ.

قَوْلُهُ: ﴿ حَتَّى تَطَهَّرِي ﴿ بِفَتْحِ التَّاءِ وَالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْهَاءِ أَيْضًا ، وَالْخَدِيثُ ظَاهِرٌ فِي نَهْيِ الْحُائِضِ عَنْ الطَّوَافِ حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا ، وَتَغْتَسِلَ وَالنَّهْيُ يَقْتَضِى الْفَسَادَ الْمُرَادِفَ لِلْبُطْلَانِ فَيَكُونُ طَوَافُ الْحَائِض بَاطِلًا وَهُو قَوْلُ الْجُمْهُورِ يَقْتَضِى الْفَسَادَ الْمُرَادِفَ لِلْبُطْلَانِ فَيَكُونُ طَوَافُ الْحَائِض بَاطِلًا وَهُو قَوْلُ الْجُمْهُورِ

#### بَابُ ذِكْرِ اللَّهِ فِي الطَّوَافِ

2557 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَ يَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَالْحِجْرِ : « ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ : بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ .

2558 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ  $\rho$  قَالَ : ﴿ وُكِلَ بِهِ - يَعْنِي الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ سَبْعُونَ مَلَكًا ، فَمَنْ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالُوا : آمِينْ » .

2559 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ρ يَقُولُ: « مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَاللهُ 

حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ ، وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَرُفِعَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ ، وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَرُفِعَ عَنْهُ مَاجَهُ .

2560 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَلَفْظُهُ :

2561 إِنَّا جُعِلَ رَمْيُ الجِّمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى .

طَرِيقِ ابْنِ نَاحِيَةَ بِسَنَدٍ لَهُ ضَعِيفٍ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  كَانَ يَقُولُ فِي ابْتِدَاءِ طَوَافِهِ : « بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نِسِمِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَدْ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ مِنْ نَبِيّكَ مُحَمَّدٍ » . قَالَ الْحَافِظُ : لَمُ أَحِدْهُ هَكَذَا وَقَدْ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ مِنْ نَبِيّكَ مُحَمَّدٍ » . قَالَ الْحَافِظُ : لَمُ أَحِدْهُ هَكَذَا وَقَدْ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَقَدْ بَيَّضَ لَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَالنَّوْوِيُّ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ عَدِيثِ جَابِرٍ وَقَدْ بَيَّضَ لَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَالنَّوْوِيُّ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقُولُ إِذَا اسْتَلَمْنَا : أَخْبِرُثُ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِي  $\rho$  قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقُولُ إِذَا اسْتَلَمْنَا فَالَ : « قُولُوا : بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا لِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدُ » . قَالَ : « قُولُوا : بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا لِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدُ » . قَالَ فِي النَّامُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْح

وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِنْ حَدِيثِهِ : كَانَ إِذَا اسْتَلَمَ الْحُجَرَ قَالَ : بِسْمِ اللّهِ وَاللّهُ أَكْبَرُ . وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَلِمَ يَقُولَ : اللّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى يَسْتَلِمَ يَقُولَ : اللّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيّكَ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيّ وَ ثُمَّ يَسْتَلِمَهُ . قَالَ : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الدُّعَاءِ بِمَا النَّيِيّ وَ الطَّوَافِ .

# بَابُ الطُّوَافِ رَاكِبًا لِعُذْرِ

2562 عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَدِمَتْ وَهِيَ مَرِيضَةٌ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ مَ فَقَالَ : « طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا البِّرْمِذِيَّ

2563 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ لَأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشَّوْهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ.

2564 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : طَافَ رَسُولُ اللهِ p فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ النَّاسَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

2565 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ p قَدِمَ مَكَّةَ وَهُوَ يَشْتَكِي فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَنَاخَ فَصَلَّى رَاحِلَتِهِ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَنَاخَ فَصَلَّى رَاحِلَتِهِ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَنَاخَ فَصَلَّى رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

2566 وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبِرْنِي عَنْ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا أَسُنَّةٌ هُو ؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ ؟ قَالَ : صَدَقُوا وَكَذَبُوا ، قُلْتُ : وَمَا قَوْلُكَ : صَدَقُوا وَكَذَبُوا ؟ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ هَذَا مُحَمَّدٌ ، هَذَا مُحَمَّدٌ حَتَى حَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنْ الْبُيُوتِ ، قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  لَا يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا كَثُرُوا عَلَيْهِ رَكِبَ ، وَالْمَشْيُ وَالسَّعْيُ أَفْضَلُ . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَالَ فِي الْفَتْحِ : لَا دَلِيلَ فِي طَوَافِهِ  $\rho$  رَاكِبًا عَلَى جَوَازِ الطَّوَافِ رَاكِبًا بِغَيْرِ عُذْرٍ ، وَكَلَامُ الْفُقَهَاءِ يَقْتَضِي الْجُوَازَ إِلَّا أَنَّ الْمَشْيَ أَوْلَى ، قَالَ : وَالَّذِي يَتَرَجَّحُ الْمَنْعُ لِأَنَّ طَوَافَهُ  $\rho$  وَكَذَا أُمُّ سَلَمَةَ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُحَوَّطَ الْمَسْجِدُ .

ρ قَوْلُهُ : ( لَأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ ) إِلَى آخِرِهِ . فِيهِ بَيَانُ الْعِلَّةِ الَّتِي لِأَجْلِهَا طَافَ رَاكِبًا .

قَوْلُهُ: ( صَدَقُوا وَكَذَبُوا ) إِلَى آخِرِهِ . لَفْظُ أَبِي دَاوُد : قَالَ : صَدَقُوا وَكَذَبُوا . وَعُذُبُوا . وَعُذَبُوا ؟ قَالَ : صَدَقُوا قَدْ طَافَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِيرٍ ، وَكَذَبُوا لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ . وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِلرَّاكِبِ لِعُذْرٍ . قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ مُحْمَعُ عَلَيْهِ . قَالَ الشَّارِحُ : يَعْنِي : نَفْيَ كَوْنِ الطَّوَافِ بِصِفَةِ الرُّكُوبِ سُنَّةً ، بَلْ الطَّوَافُ مِنْ الْمَاشِي أَفْضَلُ .

\_\_\_لخنءالأول\_

# بَابُ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا وَاسْتِلَامِ الرُّكْنِ بَعْدَهُمَا

2567 ، 2568 ، وَوَاهُمَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَقَدْ سَبَقَ

2569 وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ لَمَّا انْتَهَى إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ قَرَأً : ﴿ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ لَكَ وَكُعْتَيْنِ فَقَرَأً : فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، و ﴿ وَأَتُ ذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ﴾ . فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَرَأً : فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، و ﴿ وَقُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ﴾ ثُمَّ عَادَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ وَقُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ﴾ ثُمَّ عَادَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ حَرَجَ إِلَى الصَّفَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ .

2570 وَقِيلَ لِلزُّهْرِيِّ : إِنَّ عَطَاءَ يَقُولُ : يُحْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ ، فَقَالَ : السُّنَّةُ أَفْضَلُ لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ  $\rho$  أُسْبُوعًا إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ

.

قَوْلُهُ: ( قَرَأً: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ﴾ . فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ) . قَالَ الشَّارِحُ: وَالْأَمْرُ دَالُّ عَلَى الْوُجُوبِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ: لَكِنْ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ إِلَى جَمِيعِ جِهَاتِ الْكَعْبَةِ فَدَلَّ عَلَى عَدَمِ التَّحْصِيصِ .

#### بَابُ السَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

 $\rho$  عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي جِحْرَاةَ قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالنَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ وَرَاءَهُمْ وَهُوَ يَسْعَى حَتَّى أَرَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ شِدَّةِ السَّعْي تَدُورُ بِهِ إِزَارُهُ وَهُوَ يَقُولُ : « اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ » .

2572 وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَقُولُ : « كُتِبَ عَلَيْكُمْ السَّعْئُ فَاسْعَوْا » . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ .

2573 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ p لَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو مَا شَاءَ أَنْ يَدْعُو . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

2574 وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  طَافَ وَسَعَى ، رَمَلَ ثَلَاثًا ، وَمَشَى أَرْبَعًا ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَإِتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ﴾ . فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ ، وَجَعَلَ أَرْبَعًا ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَإِتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ﴾ . فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ ، وَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ ، ثُمَّ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ : ﴿ وَإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ ، فَابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ » . رَوَاهُ النَّسَائِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( تَدُورُ بِهِ إِزَارُهُ ) . فِي لَفْطٍ آخَرَ : وَإِنَّ مِثْزَرَهُ لَيَدُورُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ ) . وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ : بِهِ ، يَرْجِعُ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ أَيْ : تَدُورُ إِزَارُهُ بِرُكْبَتَيْهِ .

الزول \_\_\_\_\_

قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ ﴾ . اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِأَنَّ السَّعْيَ فَرْضُ وَهُمْ الْجُمْهُورُ ، وَعِنْدَ الْحُنْفِيَّةِ أَنَّهُ وَاحِبٌ يُجْبَرُ بِالدَّمِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : الْعُمْدَةُ فِي الْوُجُوبِ . قَوْلُهُ  $\rho$  : ﴿ خُذُوا عَنِي مَنَاسِكَكُمْ ﴾ .

وَحَكَاهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْعِتْرَةِ وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي النَّاسِي خِلَافَ الْعَامِدِ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءُ وَعَنْهُ أَنَّهُ سُنَّةٌ لَا يَجِبُ بِتَرْكِهِ شَيْءٌ وَبِهِ قَالَ أَنَسٌ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَاختلف عَنْ أَحْمَدَ كَهَذِهِ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ وَقَدْ أَغْرَبَ الطَّحَاوِيُّ فَقَالَ : قَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ حَجَّ وَلَمْ يَطُفْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنَّ حَجَّهُ قَدْ ثَمَّ وَعَلَيْهِ دَمُ ، وَالَّذِي حَكَاهُ صَاحِبُ الْفَتْحِ وَغَيْرُهُ عَنْ الجُمْهُورِ أَنَّهُ رُكُنٌ لَا يُجْبَرُ بِالدَّمِ وَلَا يَتِمُّ وَالَّذِي حَكَاهُ صَاحِبُ الْفَتْحِ وَغَيْرُهُ عَنْ الجُمْهُورِ أَنَّهُ رُكُنٌ لَا يُجْبَرُ بِالدَّمِ وَلَا يَتِمُّ الْخَبُرِي قَحَكَى أَنَّ السَّعْيَ رُكُنٌ فِي الْعُمْرَةِ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنَّا الْمَهْدِيُّ فِي الْبَحْرِ فَحَكَى الْإِجْمَاعَ عَلَى الْوُجُوبِ . الْخَلِافُ فِي الْمُحْوِدِ . وَلَا يَتِمُ الْمُهُودِ . وَلَا يَتِمُ الْمُعْدِيُ فِي الْبَحْرِ فَحَكَى الْإِجْمَاعَ عَلَى الْوُجُوبِ . وَالْ ابْنُ الْمُهْدِيُ فَهُو حُجَّةٌ فِي الْمُحْوِدِ . وَلَا يُسَعَى الْوَجُوبِ . وَالْمَالَةُ فَهُو حُجَّةٌ فِي الْمُحْوِدِ . وَلَا يُسَعَى الْوَجُوبِ . وَلَا يُشَيْعُ وَلِهُ وَالْمُؤْدِ . وَالْمُعْدِيُ عَلَى الْوَجُوبِ . وَالْمَوْدِ أَنْ السَّعْيَ عَلَى الْوَجُوبِ . وَالْمُعْدِدِ . وَالْمُودِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُولِي الْمُعْدِيُ فَي الْمُحْوِدِ اللْمُعْدِي عَلَى الْوَجُوبِ . وَلَا لَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدِدِ . وَالْمُعْدِدِ . وَالْمُعْدِي عَلَى الْوَجُوبِ . وَالْمُعْدِدِ . وَالْمُعْدِدِ . وَالْمُعْدِدِ . وَالْمُعْدِي فَلَا الْمُعْدِي عَلَى الْمُعْدِي فَلَولَهُ وَالْمُ اللْمُعْدِي الْمُعْدِي فَلَالْمُ واللَّهُ وَلَا الْمُعْدِي . وَالْمُعْدِي عَلَى الْوَجُوبِ . وَالْمُعْدِي . وَالْمُعْدِي عَلَى الْمُعْدِي عَلَى الْمُعْدِي فَلَا الْمُعْدِي فَالْمُومِ الْمُعْدِي . وَالْمُعْدِي الْمُعْدِي فَالْمُ عَلَى الْمُعْدِي فَالْمُولِ . وَالْمُعْدِي فَلَا الْمُعْدِي فَالْمُ الْمُعْدِي الْمُعْدِي فَالْمُعْدِي فَالْمُعْدِي فَالْمُ الْمُعْدِي فَالْمُ الْمُعْدِي فَالْمُومِ الْمُعْدِي فَالْمُ الْمُعْرِ فَالْمُ الْمُعْدِي فَالْمُ الْمُعْدِي فَالْمُ الْمُعْدِي فَال

قُلْت : وَأَظْهَرُ مِنْ هَذَا فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْوُجُوبِ حَدِيثُ مُسْلِمٍ : « مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ » .

قَوْلُهُ: ( فَعَلَا عَلَيْهِ ) . اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِأَنَّ صُعُودَ الصَّفَا وَاحِبٌ وَهُو أَبُو حَفْصِ بْنُ الْوَكِيلِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَحَالَفَهُ غَيْرُهُ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ فَقَالُوا: حُفْصِ بْنُ الْوَكِيلِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَحَالَفَهُ غَيْرُهُ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ فَقَالُوا: هُوَ سُنَّةٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ فِعْلَهُ  $\rho$  بَيَانُ لِمُجْمَلٍ وَاحِبٍ قَوْلُهُ: ( فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو مَا شَاءَ ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْحَمْدِ وَالدُّعَاءِ عَلَى الصَّفَا قَوْلُهُ: ( طَافَ وَيَدْعُو مَا شَاءَ ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْحَمْدِ وَالدُّعَاءِ عَلَى الصَّفَا قَوْلُهُ: ( طَافَ وَسَعَى رَمَلَ ثَلَاثًا ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْمُلَ فِي ثَلَاثَةِ أَشُواطٍ وَيَمْشِيَ وَسَعَى رَمَلَ ثَلَاثًا ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُ أَنْ يَرْمُلَ فِي تَلَاثَةِ أَشُواطٍ وَيَمْشِيَ وَسَعَى رَمَلَ ثَلَاثًا ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُ أَنْ يَرْمُلَ فِي تَلَاثُو إَسُولُوا وَيَمْ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الرِّوَايَاتِ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَهِيَ إحْدَى الْقِرَاءَتَيْنَ .

قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ . قَالَ الْجُوْهَرِيُّ : الشَّعَائِرُ أَعْمَالُ الْحَجِّ وَكُلُّ مَا جُعِلَ عَلَمًا لِطَاعَةِ اللهِ .

قَوْلُهُ : « فَابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ » . بِصِيغَةِ الْأَمْرِ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَالنَّوَوِيُّ فِي شَرْحٍ مُسْلِمٍ وَلَهُ طُرُقٌ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ أَبْدَأُ بِصِيغَةِ الْخَبَرِ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ وَابْنُ الْجَارُودِ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا نَبْدَأُ بِالنُّونِ . قَالَ أَبُو الْفَتْح الْقُشَيْرِيّ : مَخْرُجُ الْحَدِيثِ عِنْدَهُمْ وَاحِدٌ وَقَدْ اجْتَمَعَ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ وَيَحْيِي بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَلَى رِوَايَةِ نَبْدَأُ بِالنُّونِ الَّتِي لِلْجَمْعِ قَالَ الْحَافِظُ: وَهُمْ أَحْفَظُ مِنْ الْبَاقِينَ وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْبُدَاءَةَ بِالصَّفَا وَالْخَتْمَ بِالْمَرْوَةِ شَرْطٌ . وَقَالَ عَطَاءُ: يُجْزِئُ الْجَاهِلَ الْعَكْسُ وَذَهَبَ الْأَكْتُرُ إِلَى أَنَّ مِنْ الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَةِ شَوْطٌ وَمِنْهَا إِلَيْهِ شَوْطٌ آخَرُ وَقَالَ الصَّيْرَفِيُّ وَابْنُ خَيْرَانَ وَابْنُ جَرِيرِ : بَلْ مِنْ الصَّفَا إِلَى الصَّفَا شَوْطٌ وَيَدُلُّ عَلَى الْأَوَّلِ مَا فِي حَدِيثِ جَابِرِ أَنَّهُ  $\rho$  فَرَغَ مِنْ آخِرِ سَعْيِهِ بِالْمَرْوَةِ . قَوْلُهُ : لَمَّا دَنَا مِنْ الصَّفَا قَرَأً إِلَى آخِرِهِ ، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا تُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ هَذِهِ الْآيَةِ عِنْدَ الدُّنُقِ مِنْ الصَّفَا وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ صُعُودُ الصَّفَا وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَالتَّوْحِيدُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّهْلِيلُ وَتَكْرِيرُ الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ بَيْنَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَاب الشَّافِعِيّ : يُكَرِّرُ الذِّكْرَ ثَلَاثًا وَالدُّعَاءَ مَرَّنَيْنِ فَقَطْ قَالَ النَّوَوِيُّ وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ : ( وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ) مَعْنَاهُ هَزَمَهُمْ بِغَيْرِ قِتَالٍ مِنْ الْآدَمِيِّينَ وَلَا سَبَبِ مِنْ جِهَتِهِمْ وَالْمُرَادُ بِالْأَحْزَابِ الَّذِينَ تَحَزَّبُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ho يَوْمَ الْخُنْدَقِ وَكَانَ الْخُنْدَقُ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعِ مِنْ الْهِجْرَةِ . وَقِيلَ : سَنَةَ خَمْسٍ

قَوْلُهُ : ( حَتَّى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي ) . قَالَ النَّووِيُّ : وَفِي الْمُوطَّأِ حَتَّى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِي هَذَا حَتَّى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى يَصْعَدَ ثُمَّ يَمْشِيَ بَاقِيَ الْمَسَافَةِ إِلَى الْحَدِيثِ اسْتِحْبَابُ السَّعْيِ فِي بَطْنِ الْوَادِي حَتَّى يَصْعَدَ ثُمَّ يَمْشِيَ بَاقِيَ الْمَسَافَةِ إِلَى

الْمَرْوَةِ عَلَى عَادَةِ مَشْيِهِ ، وَهَذَا السَّعْيُ مُسْتَحَبُّ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مِنْ الْمَرَّاتِ السَّبْعِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَالْمَشْيُ مُسْتَحَبُّ فِيمَا قَبْلَ الْوَادِي وَبَعْدَهُ .

قَوْلُهُ: ( فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا). فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ عَلَى الْمَرُوةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الطَّفَا مِنْ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالصُّعُودِ.

# بَابُ النَّهْيِ عَنْ التَّحَلُّلِ بَعْدَ السَّعْيِ إِلَّا لِلهُ تَمَتُّعِ إِذَا لَمْ يَسُقْ هَدْيًا وَبَيَانِ مَتَى يَتَوَجَّهُ الْمُتَمَتِّعُ إِلَى مِنَى ، وَمَتَى يُحْرِمُ بِالْحَجّ

 $\rho$  عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحُجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  بِالْحَجِّ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَالْعُمْرَةِ وَالْعُمْرَةِ وَالْعُمْرَةِ وَالْعُمْرَةِ وَالْعُمْرَةِ وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ، أَوْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلَمْ يُحِلُوا إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ .

 $\rho$  يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُوا بِالْحِيِ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِي  $\rho$  يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُوا بِالْحَجِ مُفْرَدًا ، فَقَالَ لَهُمْ : ﴿ أَحِلُوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا ، ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُوا بِالْحَجِ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ وَقَصِّرُوا ، ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُوا بِالْحَجِ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ وَقَصِّرُوا ، ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُوا بِالْحَجَ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ فَعَلُوا . ﴿ وَقَعَلُوا . وَقَعَلُوا . مُتَّفَقُ عَلَيْهِمَا . وَلَكِنْ لَا يَحِلُ مِنِي حَرَامٌ حَتَى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَعِلَّهُ » . فَفَعَلُوا . مُتَّفَقُ عَلَيْهِمَا .

َ هُوَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْفَسْخِ وَعَلَى وُجُوبِ السَّعْيِ وَأَخْذِ الشَّعْرِ لِلتَّحَلُّلِ فِي الْعُمْرَة .

2578 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ p لَمَّا أَحْلَلْنَا أَنْ ثُخْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنَى فَأَهْلَلْنَا مِنْ الْأَبْطَحِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ النَّبِيّ  $\rho$  بِمِشْقَصٍ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ -2579

2580 وَلَفْظُ أَحْمَدَ : أَحَذْتُ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِ النَّبِيِّ p فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ إِذَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُصَلِّي -2581 اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ إِذَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُصَلِّي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمْ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  صَلَّى الظُّهْرَ بِمِنَى مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيِّ  $\rho$  صَلَّى الظُّهْرَ بِمِنَى . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2582 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ مَ الظُّهْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِمِنِي . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .

2583- وَلِأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ : قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ مُ بِمِنًى خَمْسَ صَلَوَاتٍ .

2584 وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَنسًا فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقِلْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  : أَيْنَ صَلّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ؟ قَالَ : مِنَى قُلْتُ : فَأَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ؟ قَالَ : مِنَى قُلْتُ : فَأَيْنَ صَلَّى الْطُّهْرَ يَوْمَ التَّوْدِيَةِ ؟ قَالَ : مِنْ مُلَّ قَالَ : افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمْرَاؤُكَ . مُثَّ قَالَ : افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمْرَاؤُكَ . مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ .

-2585 وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ : لَمَّاكَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِئَ فَأَهَلُوا بِإِلْحَجِّ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمُّ مِكْتَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  وَلَا تَشُكُ قُرَيْشٌ أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحُرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي اللَّهِ  $\rho$  حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ الْجُاهِلِيَّةِ فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ الْجُاهِلِيَّةِ فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  حَتَّى أَتَى عَرَفَةً فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةً فَنَزَلَ الْجُاهِلِيَّةِ فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  حَتَّى أَتَى عَرَفَةً فَوْجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةً فَنَزَلَ النَّاسَ ، وَقَالَ : « إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي بَلَاسً ، وَقَالَ : « إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَامِ .

قَوْلُهُ: ( فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَأَحَلُّوا حِينَ طَافُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ) قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: فِيهِ دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الجُمْهُورِ أَنَّ الْمُعْتَمِرَ لَا يَجِلُّ حَتَّى يَطُوفَ وَيَسْعَى.

قَوْلُهُ: ( وَقَدْ أَهَلُوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا ، فَقَالَ لَهُمْ: أَحِلُوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ ) . قَالَ الشَّارِحُ: أَيْ: اجْعَلُوا حَجَّكُمْ عُمْرَةً وَتَحَلَّلُوا مِنْهَا بِالطَّوَافِ وَالسَّعْي .

قَوْلُهُ : ( قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ النَّبِيِّ مِ بِمِشْقَصٍ ) أَيْ : قَالَ الشَّارِ : وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ أَوْ الجِعْرَانَةِ .

قَوْلُهُ: (صَلَّى الظُّهْرَ بِمِنِّى) إلى آخره. قَالَ الشَّارِحُ: وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشُّنَةَ أَنْ يُصَلِّيَ الْحَاجُّ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمِنَّى . وَهُوَ قَوْلُ الجُّمْهُورِ. قَالَ النَّوَوِيُّ : أَنْ يَبِيتَ بِمِنًى هَذِهِ اللَّيْلَةَ وَهِيَ لَيْلَةُ التَّاسِعِ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ وَهَذَا الْمَبِيثُ سُنَّةٌ لَيْسَ بِرُكْنٍ وَلَا وَاحِبٍ فَلَوْ تَرَكَهُ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاع .

#### بَابِ الْمَسِيرِ مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَةَ وَالْوُقُوفِ كِمَا وَأَحْكَامِهِ

2586 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا وَخُنُ غَادِيَانِ مِنْ مِئَى إِلَى عَرَفَاتٍ عَنْ التَّلْبِيَةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ  $\rho$  ؟ قَالَ : كَانَ يُلَتِي الْمُلَتِي فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

 $\rho$  مِنْ مِنْ حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : غَدَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  مِنْ مِنْ حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِ عَرَفَةَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ وَهِيَ مَنْزِلُ الْإِمَامِ الَّذِي يَنْزِلُ بِهِ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ رَاحَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  مُهَجِّرًا فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

2586 مكرر – وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامِ الطَّائِيِّ قَالَ : 1 مَكُور مَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامِ الطَّائِيِّ قَالَ : 1 النَّبِيُّ 1 بِالْمُزْدَلِقَةِ حِينَ حَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِي جَنْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّي أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي ، وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجِّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 1 : « مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجِّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 1 : « مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ وَقَفْتُ مَعْنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةً لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ ثَمَّ حَجُّهُ وَقَدْ وَقَفَ قَبْلُ ذَلِكَ بِعَرَفَةً لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ ثَمَّ حَجُّهُ وَقَدْ وَقَفَ قَبْلُ ذَلِكَ بِعَرَفَةً لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ ثَمَّ حَجُّهُ وَقَدْ وَقَفَ قَبْلُ ذَلِكَ بِعَرَفَةً لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ ثَمَّ حَجُّهُ وَقَدْ وَقَفَ قَبْلُ ذَلِكَ بِعَرَفَةً لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ مَا كَالِقُ مِنْ مَنْ شَهِدَ مَنْ شَهِدَ مَنْ شَهِدَ مَنْ مَعْنَا حَتَى نَدْفَعُ وَقَدْ وَقَفَ قَبْلُ ذَلِكَ بِعَرَفَةً لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ ثَمَّ حَجُهُ التِرْمِذِيُّ .

وَهُوَ حُجَّةٌ فِي أَنَّ نَهَارَ عَرَفَةَ كُلَّهُ وَقْتُ لِلْوُقُوفِ.

ρ مكرر - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ أَتَوْا النَّبِيَّ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ فَسَأَلُوهُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَلَدَى : الْحَجُّ عَرَفَةَ ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ . أَيَّامُ مِنَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ؛ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ . أَيَّامُ مِنَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ؛ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَعْجَلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمُنْ تَعْجَلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَعْجَلَ فِي يَوْمَنْ قَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَعْجَلَ فِي يَوْمَنْ قَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمُنْ تَعْجَلَ فِي يَوْمَنْ تَلَاثَةً مُعْلَا إِنْهُمْ عَلَيْهِ وَقُلْ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَقُولُوا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ تَعْجَلُ فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَعْجَلُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَعَلَى إِنْ فَاللَّهُ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ فَى اللّهُ وَقُلْ إِنْهُ عَلَيْهِ وَالْمُ لَعْمَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَنْ عَلَيْهِ مَا إِنْهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ لَكُونُ لَا إِنْهُ عَلَيْهِ وَالْمُ لَا إِنْهَ عَلَيْهِ وَقَلْ إِنْهُ مَا لَلْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمُ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ لَا إِنْهَا عَلَيْهِ وَالْمُ لَا عُنْ فَلَا إِنْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ لَا إِنْهُ الْمُعْلَقِهِ وَالْمُ لَا إِنْهَا عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُعْلَقِهِ وَالْمُؤْلِقِهُ وَالْمُ لَا عَلَيْهِ وَالْمُ لِلْهِ عَلَيْهِ وَالْمُ لَا إِنْهُ الْمُؤْلِقِيْهِ وَالْعُلُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤَالَ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُولُوا اللَّهُ فَيْعِلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ أَلَا إِلْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا لِلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَل

2588 وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : « نَحَرْتُ هَا هُنَا وَمِئَى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَا غُرُوا فِي رِحَالِكُمْ ، وَوَقَفْتُ هَا هُنَا ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

2589- وَلِابْنِ مَاجَهْ وَأَحْمَدَ أَيْضًا نَحْوُهُ ، وَفِيهِ : وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ .

2590 وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ρ بِعَرَفَاتٍ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدُيْهِ يَدُيْهِ يَدُيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدُعُو ، فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا ، فَتَنَاوَلَ الْخِطَامَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدُهُ الْأُخْرَى . رَوَاهُ النَّسَائِيِّ .

2591 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيّ  $\rho$  يَوْمَ عَرَفَةَ : « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ بِيَدِهِ النَّبِيِّ  $\rho$  يَوْمَ عَرَفَةَ : « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ بِيَدِهِ النَّيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2592 وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَلَفْظُهُ : أَنَّ النَّبِيَّ وَ قَالَ : ﴿ خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءِ يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » .

2593 وَعَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ جَاءَ إِلَى الْحُجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَأَنَا مَعَهُ ، فَقَالَ : الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَة ، فَقَالَ : الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَة ، فَقَالَ : هَذِهِ السَّاعَة ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ سَالِمٌ : فَقُلْتُ لِلْحَجَّاجِ : إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ تُوسِيبُ السُّنَة فَاقْصُرْ الْخُطْبَة وَعَجِّلْ الصَّلَاة ، فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ : صَدَقَ رَوَاهُ اللّهِ عُرَيُ وَالنَّسَائِيُّ .

 $\rho$  إِلَى الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ فَحَطَبَ النَّاسَ  $\rho$  النَّبِيُّ  $\rho$  إِلَى الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ فَحَطَبَ النَّاسَ الْخُطْبَةِ الْأُولَى ، ثُمُّ أَذَّنَ بِلَالٌ ، ثُمُّ أَحَذَ النَّبِيُّ  $\rho$  فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ ، فَفَرَغَ مِنْ الْخُطْبَةِ وَلَّا الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ ، فَفَرَغَ مِنْ الْخُطْبَةِ وَلِلَّالٌ مِنْ الْأَوْلَ ، ثُمُّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعُصْرَ . رَوَاهُ وَبِلَالٌ مِنْ الْأَذَانِ ، ثُمُّ أَقَامَ فِصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمُّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ .

قَوْلُهُ: (غَدَا رَسُولُ اللهِ  $\rho$  مِنْ مِنَى حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِ عَرَفَةَ) قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ظَاهِرُهُ أَنَّهُ تَوجَّهَ مِنْ مِنَى حِينَ صَلَّى الصُّبْحُ كِمَا وَلَكِنْ تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ حَلَى الصُّبْحُ كِمَا وَلَكِنْ تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا أَنَّهُ كَانَ بَعْدَ طُلُوعِ لَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلُ هَذَا أَنَّهُ كَانَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. وَقَالَ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ لا يَخْرُجُوا مِنْ مِنَى حَتَّى تَطْلَعُ الشَّمْسُ وَهَذَا مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: ( فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ وَهِيَ مَنْزِلُ الْإِمَامِ الَّذِي يَنْزِلُ بِهِ بِعَرَفَةَ ) قَالَ ابن الْحَاج الْمَالِكِي: وَهَذَا الْمَوْضِعْ يُقَالُ لَهُ: ( الأَرَاك ) . قَالَ الْمَاوِرْدِي: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْزِلْ بِنَمْرَةْ حَيْثُ نَزَلَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  وَهُوَا عِنْدَ الصَّحْرَةِ السَّاقِطَةُ بِأَصْلِ الجُبَلْ عَلَى يَمِين الذَّاهِبْ إِلَى عَرَفَات .

قَوْلُهُ: ( حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ رَاحَ رَسُولُ اللَّهِ p مُهَجِّرًا فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ). قَالَ ابن الْمُنْذِرْ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الإِمَامَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ وَكَذَلِكَ مَنْ صَلَّى مَعَ الإِمَام . وَذَكَرَ أَصْحَابِ الشَّافِعِي أَنَّهُ لا يَجُوزُ الْجَمْعُ إلا لِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَطَنِهِ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَحًا إِخْاقًا لَهُ بِالْقَصْرِ . قَالَ : وَلَيْسَ بِصَحِيح فَإِنَّ النَّبِيُّ مُ جَمَعَ فَجَمَعَ مَعَهُ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ الْمَكِّيِّين وَغَيْرِهِمْ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِتَرْكِ الْجَمْع كَمَا أَمَرَهُمْ بِتَرْكِ الْقَصْرِ فَقَالَ: ﴿ أَيُّوا فَإِنَّا سفر » . وَلَوْ حُرِّمَ الْجَمْعُ لَبَيَّنَهُ لَمُمْ إِذَا لا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ قَالَ : وَلَمْ يُبَلِّغُنَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ خِلافٌ فِي الْجَمْعِ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلَفَة بَلْ وَافَقَ عَلَيْهِ مَنْ لا يَرَى الْجَمْعَ فِي غَيْرِهِ . انْتَهَى . قَالَ ابن رُشْد فِي بِدَايَةِ الْمُجتهد : وَاخْتَلَفُوا إِذَا كَانَ الإِمَامُ مَكِّيًّا هَلْ يُقْصِرْ بِمَنِي الصَّلاةَ يَوْمَ التَّرْويَة وَبِعَرَفَةَ يَوْمَ عَرَفَةْ وَبِالْمُزْدَلِفَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ إِنْ كَانَ مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْمَوَاضِعْ. انْتَهَى. قَالَ ابنُ الْقَيِّم فِي الهُدي : وَهُوَ ρ نَزَلَ بِنِمْرَة وَحَطَبَ بِعَرَفَة وَوَقَفَ بِعَرَفَة وَخَطَبَ خُطْبَةً وَاحِدَةً وَلَا تَكُنْ خُطْبَتَيْن جَلَسَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا أَتَّهَا أَمَرَ بِلالاً فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ الصَّلاةَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ أَسَرَّ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ أَيْضًا وَمَعَهُ أَهْلُ مَكَّةَ وَصَلُّوا بِصَلاتِهِ قَصْرًا وَجَمْعًا بِلا رَيْبِ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالإِثْمَامِ وَلا بِتَرْكِ الجَمْع . وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ قَالَ لَهُمْ: ﴿ أَيُّوا صَلاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سفر » . فَقَدْ غَلَطَ فِيهِ غَلَطًا بَيِّنًا وَوَهَمَ وَهُمَّا قَبِيحًا وَإِنَّمَا قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ فِي غَزَاة الْفَتْح بِجَوْفِ مَكَّةَ حَيْثُ كَانُوا فِي دِيَارهِمْ مُقِيمِين . انْتَهَى .

قَالَ الشَّارِحُ : قَوْلُهُ : ( ثُمُّ خَطَبَ النَّاسَ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ  $\rho$  خَطَبَ بَعْدَ الصَّلاة .

قَوْلُهُ: ﴿ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ﴾ تَمَسَّكَ بِمَذَا أَحْمَد بن حَنْبَل فَقَالَ: وَقْتُ الْوَقُوفِ لا يَخْتَصُّ بِمَا بَعْدَ الزَّوَالِ بَلْ وَقْتُهُ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَة وَطُلُوعِهِ يَوْمَ الْعِيد لأَنَّ لَفْظِ اللَّيْل والنَّهَار مُطْلَقَان . وَأَجَابَ الجُّمْهُورُ عَنْ الْحَدِيث وَطُلُوعِهِ يَوْمَ الْعِيد لأَنَّ لَفْظِ اللَّيْل والنَّهَار مُطْلَقَان . وَأَجَابَ الجُّمْهُورُ عَنْ الْحَدِيث بِعْدَهُ لَمْ يَقِفُوا إلا بِلَيل أَنَّهُ وَاللَّهُ اللَّوَال وَلَمْ يُعْدَهُ لَمْ يَقِفُوا إلا بِعَد الزَّوَال وَلَمْ يُعْدَهُ لَمْ يَقِفُوا إلا بَعْدَ الزَّوَال وَلَمْ يُعْدَهُ لَمْ يَعْدَهُ لَمْ يَقِفُوا إلا بَعْدَ الزَّوَال وَلَمْ يُعْدَهُ لَمْ يَعْدَهُ لَا يَقَالُ اللَّهُ وَقَفَ قَبْلَهُ فَكَأَنَّهُمْ جَعَلُوا هَذَا الْفِعْلَ مُقَيَّدًا لِذَلِكَ الْمُطلق وَلا يُخْفَى مَا فِيهِ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَقَضَى تَفَتَهُ ﴾ قِيلَ الْمُرَاد بِهِ أَنَّهُ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ مِن الْمَنَاسِكَ. وَالْمَشْهُورُ أَنَّ التَفَثَ مَا يَصْنَعَهُ الْمُحْرِمْ عِنْدَ حِلِّهِ مِنْ تَقْصِيرِ شَعْرٍ أَوْ حَلْقِهِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الإِبِطِ وَغَيْرِهِ مِنْ خِصَالِ الْفِطْرَةِ وَيُدْخِلُ فِي ضِمْنِ ذَلِكَ نَحْرِ الْبُدُنِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الإِبِطِ وَغَيْرِهِ مِنْ خِصَالِ الْفِطْرَةِ وَيُدْخِلُ فِي ضِمْنِ ذَلِكَ غَرِ الْبُدُنِ وَقَضَاءِ جَمِيعِ الْمَنَاسِكُ لأَنَّهُ لا يَقْضِي التَفَتَ إلا بَعْدَ ذَلِكَ وَأَصْلُ التَفَتَ : الْوَسَحَ وَالْقَذَرَ .

قَوْلُهُ: « الْحَجُّ عَرَفَةَ » أَي الْحَجُّ الصَّحِيحُ حِجُّ مَنْ أَدْرَكَ يَوْمَ عَرَفَةَ. قَالَ التَّوْمِذِيُّ : قَالَ سُفْيَانُ التَّوْرِي : وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَن بن يعمر عِنْدَ التَّرْمِذِيُّ : قَالَ سُفْيَانُ التَّوْرِي : وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَن بن يعمر عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ  $\rho$  وَغَيْرِهِمْ أَنَّ مَنْ لَا يَقَفْ بِعَرَفَاتٍ قَبْلُ الْفَجْرِ فَقَدْ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَلا يُجْزِئُ عَنْهُ إِنْ جَاءَ بَعْدُ طَلُوعِ الْفَجْرِ وَيَجْعَلُهَا عُمْرَةً وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ فَابِلُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا .

قَوْلُهُ: ﴿ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ ﴾ أَيْ لَيْلَةَ الْمَبِيتِ بِمُزْدَلَفَةْ . وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَكْفِي الْوَقُوف فِي جُزْءٍ مِنْ أَرْضِ عَرَفَةَ وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ لَطِيفَةٍ فِي هَذَا الْوَقْتُ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور .

قَوْلُهُ: ﴿ أَيَّامُ مِنَى ﴾ مَرْفُوعُ عَلَى الابتداء وَحَبَرُهُ قَوْلُهُ: ﴿ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ﴾ وَهِيَ الأَيَّامِ الْمَعْدُودَات وَأَيَّامُ التَّشْرِيق وَأَيَّامُ رَمْيِ الجِمَارِ وَهِيَ النَّلاثَةُ الَّتِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ وَلَيْسَ يَوْمُ النَّعْرِ مِنْهَا لِإِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ النَّفر يَوْم ثَانِي النَّحْرُ .

قَوْلُهُ: ﴿ نَحَرْتُ هَا هُنَا وَمِنَى كُلُّهَا مَنْحَرُ ﴾ يَعْنِي كُلَّ بُقْعَةٍ مِنْهَا يَصِحُّ النَّحْرُ وَهُوَ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ لَ كَنَ الأَفْضَلُ النَّحْرَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي نَحَرَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  كَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْحَرُ النَّبِيِّ  $\rho$  هُوَ عِنْدَ الجُمْرَةِ الأُولَى الَّتِي تَلِي مَسْجِد مِنَى كَذَا قَالَ السَّافِعِيُّ وَمَنْحَرُ النَّبِيِّ  $\rho$  هُوَ عِنْدَ الجُمْرَةِ الأُولَى الَّتِي تَلِي مَسْجِد مِنَى كَذَا قَالَ السَّافِعِيُّ وَمَنْحَرُ النَّبِي مَسْ إِلَى الْعَقَبَةِ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَوَقَفْتُ هَا هُنَا ﴾ يَعْنِي عِنْدَ الصَّحْرَات وَعَرَفَةٌ كُلُّهَا مَوْقف يَصِحُّ الْوُقُوفُ فِيهَا وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ مَنْ وَقَفَ فِي أَيِّ جُزْءٍ كَانَ مِنْ عَرَفَاتٍ صَحَّ وُقُوفُه وَلَهَا أَرْبَعَةُ حُدُود : حَدُّ إِلَى جَادَةِ طَرِيقِ الْمَشْرِقْ . والثَّانِي : إِلَى حَافَاتِ الْجَبَلِ الَّذِي وَرَاء أَرْضِهَا . وَالتَّالِثُ : إِلَى الْبَسَاتِينِ الَّتِي تَلِي قَرِيتِهَا عَلَى يَسَارِ الْجَبَلِ الَّذِي وَرَاء أَرْضِهَا . وَالتَّالِثُ : إِلَى الْبَسَاتِينِ الَّتِي تَلِي قَرِيتِهَا عَلَى يَسَارِ مُسْتَقْبِلْ الْكَعْبَةِ . وَالرَّابِعُ : وَادِي عُرْنَة وَلَيْسَتْ هِيَ وَلا نَمْة مِنْ عَرَفَاتٍ وَلا مِنْ الْجُرم .

قَوْلُهُ: ( فَرَفَعَ يَدَيْهِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عَرَفَة مِن الْمَوَاطِنْ الَّتِي يُشْرَعُ فِيهَا رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الدُّعَاء .

# بَابِ الدَّفْعُ إِلَى الْهُزْدَلَفَةُ ثُمَّ مِنْهَا إِلَى مِنَى وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

2595 عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ho حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

2596 وَعَنْ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَكَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ مَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعِ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا: « عَلَيْكُمْ رَسُولَ اللهِ مَ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعِ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا: « عَلَيْكُمْ

السَّكِينَةُ » . وَهُوَ كَافُّ نَاقَتَهُ حَتَّى دَحَلَ مُحَسِّرًا وَهُوَ مِنْ مِنَى وَقَالَ : « عَلَيْكُمْ إِلَّا السَّكِينَةُ » . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

2597 وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى هِمَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْعًا ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاقَامَةٍ ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَا حَتَّى أَتَى الْفَجْرُ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَا حَتَّى أَتَى الْفَجْرُ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ، ثُمُّ رَكِبَ الْقَصْوَا حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحُرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَلْهُ وَوَحَدَهُ ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى الْمَشْعَرَ الْحُرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَلْهُ وَوَحَدَهُ ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَى الْمَشْعَرَ الْحُرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَلْهُ وَوَحَدَهُ ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَى الْمَشْعَرَ الْمُولِقِ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الجُمْرَةِ الْكُبْرَى ، حَتَّى أَتَى الجُمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجُمْرَةِ الْكُبْرَى ، حَتَّى أَتَى الْجُمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا حَصَى الْخُذْفِ ، رَمَى الْشَعْرَ الْوَادِي ، ثُمُّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

2598 وَعَنْ عُمَرَ قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ : أَشْرِقْ تَبِيرُ ، فَحَالَفَهُمْ النَّبِيُّ  $\rho$  فَأَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ . وَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا مُسْلِمًا .

2599- لَكِنْ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ : أَشْرِقْ تَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرُ .

2600 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ضَحْمَةً ثَبِطَةً ، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللّهِ مَ أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعِ بِلَيْلٍ ، فَأَذِنَ لَهَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

2601 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ وَ لَيْلَةَ الْمُؤْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةِ .

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  أَذِنَ لِضَعَفَةِ النَّاسِ  $\rho$  مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2603- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ p أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( الْعَنَقُ ) . بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ وَهُوَ السَّيْرُ الَّذِي بَيْنَ الْإِبْطَاءِ وَالْإِسْرَاعِ .

قَوْلُهُ: ( فَجْوَةً ) . الْمَكَانُ الْمُتَّسَعُ . قَوْلُهُ: ( نَصَّ ) . أَيْ : أَسْرَعَ .

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَيْفِيَّةُ السَّيْرِ فِي الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى مُزْدَلِقَةَ لِأَجْلِ الْإِسْتِعْجَالِ لِلصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الْمَغْرِبَ لَا تُصَلَّى إِلَّا مَعَ الْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِقَةِ لِأَجْلِ الْإِسْتِعْجَالِ لِلصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الْمَغْرِبَ لَا تُصلَّى إِلَّا مَعَ الْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِقَةِ فَيُجْمَعُ بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ مِنْ الْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ عِنْدَ الزَّحْمَةِ ، وَمِنْ الْإِسْرَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الزِّحْمَةِ ، وَمِنْ الْإِسْرَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الزِّحْمَةِ . اللَّهُ مَنْ الْإِسْرَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الزِّحَامِ .

قَوْلُهُ : ( وَهُوَ كَافُّ نَاقَتَهُ ) إِلَى آخِرِهِ . هَذَا مَحْمُولُ عَلَى حَالِ الزِّحَامِ دُونَ غَيْرِهِ

قَوْلُهُ: ( فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ) إِلَى آخِرِهِ . فِيهِ اسْتِحْبَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْمَشْعَرِ الْحُرَامِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّوْحِيدِ وَالْوُقُوفِ بِهِ إِلَى الْإِسْفَارِ وَالدَّفْعِ مِنْهُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ وَالزُّهْرِيُّ وَالتَّوْرِيُّ إِلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَقِفْ بِالْمَشْعَرِ قَدْ ضَيَّعَ نُسُكًا وَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَهُو قَوْلُ أَبِي وَالتَّوْرِيُّ إِلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَقِفْ بِالْمَشْعَرِ قَدْ ضَيَّعَ نُسُكًا وَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي تَوْرِ .

قَوْلُهُ: (حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا) أَيْ إِسْفَارًا بَلِيغًا. قَالَ: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ بَلَغَ وَادِيَ مُحَسِّرٍ إِنْ كَانَ رَاكِبًا أَنْ يُحَرِّكَ دَابَّتَهُ وَإِنْ كَانَ مَاشِيًا أَسْرَعَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ بَلَغَ وَادِيَ مُحَسِّرٍ إِنْ كَانَ رَاكِبًا أَنْ يُحَرِّكَ دَابَّتَهُ وَإِنْ كَانَ مَاشِيًا أَسْرَعَ فِيهِ وَيَذْكُرُونَ مَفَاخِرَ فِي مَشْيِهِ. وَإِنَّمَ الْإِسْرَاعُ فِيهِ ؟ لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا يَقِفُونَ فِيهِ وَيَذْكُرُونَ مَفَاخِرَ آبَائِهِمْ فَاسْتَحَبَّ الشَّارِعُ مُخَالَفَتَهُمْ.

قَوْلُهُ : ( تَبِيرُ ) وَهُوَ جَبَلُ مَعْرُوفٌ مِمَكَّةَ وَهُوَ أَعْظَمُ جِبَالِهَا . وَالْحَدِيثُ فِيهِ مَشْرُوعِيَّة الدَّفْعِ مِنْ الْمَوْقِفِ بِالْمُزْدَلِقَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عِنْدَ الْإِسْفَارِ .

قَوْلُهُ: ( تَبِطَةً ) . أَيْ : بَطِيئَةُ الْحَرَكَةِ لِعِظَمِ جِسْمِهَا .

قَوْلُهُ: ( فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ ) . الضَّعَفَةُ هُمْ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ وَالْحَدَمُ . وَفِي الأَّحَادِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْإِفَاضَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَفِي بَقِيَّةِ جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ مِنْ الضَّعَفَةِ .

#### بَابُ رَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَحْكَامِهِ

2604 عَنْ جَابِرٍ قَالَ : رَمَى النَّبِيُّ ρ الْجُمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَّى وَأُمَّا بَعْدُ وَأُمَّا بَعْدُ وَأُمَّا بَعْدُ وَأُمَّا بَعْدُ وَأُمَّا بَعْدُ وَأَمَّا بَعْدُ وَالْمَعْنُ وَأَمَّا بَعْدُ وَمُ

2605 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ρ يَرْمِي الجُمْرَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ : لِتَأْخُذُوا عَنِي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِي لَا أَدْرِي لَعَلِي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتَيْ هَذِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

2606 وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الجُمْرَةِ الْكُبْرَى ، فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسِنِهِ وَرَمَى بِسَبْعٍ وَقَالَ : هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .

2607- وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ : جَمْرُةَ الْعَقَبَةِ .

2608 وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ : أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَهُوَ رَاكِبٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، وَقَالَ : « اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجَّا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَهُو رَاكِبُ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، وَقَالَ : « اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجَّا مَمْنُووًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا » . ثُمَّ قَالَ : « هَا هُنَا كَانَ يَقُومُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ » .

2609 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدَّمَنَا رَسُولُ اللهِ مَ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى مُمُرَاتٍ لَنَا مِنْ جَمْعٍ ، فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْحَاذَنَا وَيَقُولُ : « أَبَيْنِيَّ لَا تَرْمُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ البِّرْمِذِيُّ وَلَفْظُهُ :

2610- قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ وَقَالَ : لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

2611 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَرْسَلَ النَّبِيُّ مِ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ ، فَرَمَتْ الْجُمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، ثُمُّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ مَ يَعْنِي : عِنْدَهَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

2612 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةً جَمْعٍ عِنْدَ الْمُرْدَلِفَةِ ، فَقَامَتْ تُصَلِّي فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ : يَا بُنِيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْتُ : لَا ، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ : يَا بُنِيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ : لَا ، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ : يَا بُنِيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ : يَا بُنِيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَتْ : فَارْتَحِلُوا فَارْتَحُلْنَا وَمَضَيْنَا ثُمَّ قَالَتْ : يَا بُنِيَّ هَلْ غَابَ الْقُمَرُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَتْ : فَارْتَحِلُوا فَارْتَحُلْنَا وَمَضَيْنَا حَتَى رَمَتْ الْجُمْرَةَ ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتْ الصَّبْحَ فِي مَنْزِلِمَا ، فَقُلْتُ لَمَا : يَا هَنْتَاهُ مَا أَرَانَا إِلَّا قَدْ غَلَسْنَا ، قَالَتْ : يَا بُنِيَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  أَذِنَ لِلظُّعُنِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2613- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ρ بَعَثَ بِهِ مَعَ أَهْلِهِ إِلَى مِئَى يَوْمَ النَّحْرِ فَرَمَوْا الْجَمْرَةَ مَعَ الْفَحْرِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ ( الجُمْرَةَ ) . يَعْنِي : جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ . قَوْلُهُ : ( يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَى ) . لَا خِلَافَ أَنَّ هَذَا الْوَقْتَ هُوَ الْأَحْسَنُ لِرَمْيِهَا . وَاختلف فِيمَنْ رَمَاهَا قَبْلَ الْفَجْرِ . فَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ . وَبِهِ قَالَ عَطَاءُ وَطَاوُسُ وَالشَّعْبِيُّ وَقَالَتْ الْخُنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَالجُمْهُورُ : إِنَّهُ لَا يَرْمِي عَطَاءُ وَطَاوُسُ وَالشَّعْبِيُّ وَقَالَتْ الْخُنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَالجُمْهُورُ : إِنَّهُ لَا يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَمَنْ رَمَى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَبَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَبَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَبَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ جَازَ ، وَإِنْ رَمَاهَا قَبْلَ الْفَجْرِ أَعَادَ . وَاحْتَجَ الْمُجَوِّزُونَ لِلرَّمْي قَبْلَ الْفَجْرِ

بِحَدِيثِ أَسْمَاءَ الْآيِ وَلَكِنَّهُ مُخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : السُّنَّةُ أَنْ لَا يَرْمِيَ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ  $\rho$  وَلَا يَجُوزُ الرَّمْيُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ؛ لِأَنَّ فَاعِلَهُ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ ، وَمَنْ رَمَاهَا حِينَئِذٍ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِذْ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ : لَا يُجْزِئُهُ . وَالْأَدِلَّةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الرَّمْيِ مِنْ بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ لِمَنْ كَانَ لَا يُجْزِئُهُ . وَالْأَدِلَّةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الرَّمْيِ مِنْ بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ لِمَنْ كَانَ لَا يُجْزِئُهُ . وَالْأَدِلَّةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الرَّمْيِ مِنْ بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ لِمَنْ كَانَ لَا يُحْصَةَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ رُخْصَةً كَالنِسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ الضَّعَفَةِ جَازَ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةِ النَّحْرِ إِجْمَاعًا . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

قَوْلُهُ: (لِتَأْخُذُوا). بِكَسْرِ اللَّامِ. قَالَ النَّووِيُّ: هِيَ لَامُ الْأَمْرِ وَمَعْنَاهُ خُذُوا مَنَاسِكُكُمْ قَالَ: وَهَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ غَيْرِ مُسْلِمٍ وَتَقْدِيرُ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ الَّتِي أُثْبِتُ بِهَا فِي حَجَّتِي مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَالْمَيْثَاتِ هِيَ أُمُورُ الْحَجِّ وَصِفَتِهِ الَّتِي أُثْبِتُ بِهَا فِي حَجَّتِي مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَالْمَيْثَاتِ هِيَ أَمُورُ الْحَجِّ وَصِفَتِهِ النَّي أُثْبِتُ بِهَا وَعَلَمُوهَا النَّاسَ. قَالَ النَّووِيُّ وَغَيْرُهُ: هَذَا وَالْمَعْنَى: اقْبَلُوهَا وَاحْفَظُوهَا وَاعْمَلُوا مِهَا وَعَلِمُوهَا النَّاسَ. قَالَ النَّووِيُّ وَغَيْرُهُ: هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ عَظِيمٌ فِي مَنَاسِكِ الْحَجِّ وَهُوَ خَوْ قَوْلِهِ  $\rho$  فِي الصَّلَاةِ: « صَلُّوا كَمَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ عَظِيمٌ فِي مَنَاسِكِ الْحَجِّ وَهُو خَوْ قَوْلِهِ  $\rho$  فِي الصَّلَاةِ: « صَلُّوا كُمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ﴾ . قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَالْحَجِّ الْوُجُوبُ إِلَّا مَا حَرَجَ بِدَلِيلٍ كَمَا ذَهَبَ الْمُهِ أَهْلُ الظَّاهِرِ وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيّ . الشَّافِعِيّ .

# بَابُ النَّحْرِ وَالْحِلَاقِ وَالتَّقْصِيرِ وَمَا يُبَاحُ عِنْدَهُمَا

2614 عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ p أَتَى مِنَى فَأَتَى الجُمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ مِنَى وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَٰنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ اللَّهُ وَأَبُو دَاوُد .

: ho وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ho :

« اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ .

قَالَ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ .

قَالَ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ . قَالُ : « وَلِلْمُقَصِّرِينَ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2616 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ρ لَبَّدَ رَأْسَهُ وَأَهْدَى فَلَمَّا قَدْمَ مَكَّةَ أَمَرَ نِسَاءَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ ، قُلْنَ : مَا لَكَ أَنْتَ لَمْ تَحِلَّ ؟ قَالَ : « إِنِي قَلَّدْتُ قَدْمُ مَكَّةَ أَمَرَ نِسَاءَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ ، قُلْنَ : مَا لَكَ أَنْتَ لَمْ تَحِلَّ ؟ قَالَ : « إِنِي قَلَّدْتُ مَدْمِي وَلَبَّدْتُ رَأْسِي فَلَا أَحُلُ حَتَّى أَحِلَّ مِنْ حَجَّتِي ، وَأَحْلِقَ رَأْسِي » . رَوَاهُ أَحْمَدُ هَدْيِي وَلَبَّدْتُ رَأْسِي » . رَوَاهُ أَحْمَدُ

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْحَلْقِ .

2617 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ النِّسَاءِ النَّقْصِيرُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ .

 $\rho$  وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « إِذَا رَمَيْتُمْ الجُمْرَةَ فَقَدْ  $\rho$  =  $\rho$  : « إِذَا رَمَيْتُمْ الجُمْرَةَ فَقَدْ خَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ » . فَقَالَ رَجُلُّ : وَالطِّيبُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَالطِّيبُ أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  يُضَمِّحُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ أَفَطِيبٌ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ . رَوَاهُ أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  يُضَمِّحُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ أَفَطِيبٌ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ . رَوَاهُ أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  يُضَمِّحُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ أَفَطِيبٌ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ . رَوَاهُ أَمْ لَا ؟ . رَوَاهُ أَمْ لَا ؟ .

2619- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ p قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

2620- وَلِلنَّسَائِيِّ : طُیِّبَ رَسُولُ اللَّهِ مَ لِحَرَمِهِ حِینَ أَحْرَمَ وَلِیِلِّهِ بَعْدَمَا رَمَی جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَلِلْمُقَصِّرِينَ ) . هُوَ عَطْفٌ عَلَى عَلْمُ وَلِ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَيُسَمَّى عَطْفَ التَّلْقِينِ ، وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحُلُوفِ تَقْدِيرُهُ قُلْ : وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَيُسَمَّى عَطْفَ التَّلْقِينَ وَظَاهِرُ صِيعَةِ الْمُحَلِّقِينَ أَنَّهُ الْحُلُقَ أَفَضْلُ مِنْ التَّقْصِيرِ لِتَكْرِيرِهِ مَ الدُّعَاءَ لِلْمُحَلِّقِينَ وَظَاهِرُ صِيعَةِ الْمُحَلِّقِينَ أَنَّهُ الْحُلُقَ أَفْ حَمِيعِ الرَّأْسِ . وَقَدْ اختلف أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْحُلْقِ هَلْ هُوَ نُسُلُكُ أَوْ تَحْلِيلُ لَيْ الْحُلْمِ فِي الْحُلْقِ هَلْ هُوَ نُسُلُكُ أَوْ تَحْلِيلُ لَي الْمُحَلِّقِي هَلْ هُوَ نُسُلُكُ أَوْ تَحْلِيلُ لَ

خُطُورٌ فَذَهَبَ إِلَى الْأَوَّلِ الجُمْهُورُ . وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْخُطُورُ فَالَتْ الْحَنْفِيَّةُ : لَا يَتَعَيَّنُ بَلْ إِنْ شَاءَ الْحُنْفِيَّةُ : لَا يَتَعَيَّنُ بَلْ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ .

### بَابُ الْإِفَاضَةِ مِنْ مِنَّى لِلطَّوَافِ يَوْمِ النَّحْرِ

الطُّهْرَ مِنِيً . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .  $\rho$  أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الطُّهْرَ مِنِيً . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2622- وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ p انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ، ثُمَّ رَكِبَ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ . مُخْتَصَرُ مِنْ مُسْلِمٍ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( أَفَاضَ ) أَيْ طَافَ بِالْبَيْتِ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُ فِعْلُ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْرِ أَوَّلَ النَّهَارِ . قَالَ النَّووِيُّ : وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ هَذَا الطَّوَافَ وَهُو طَوَافُ الْإِفَاضَةِ رُكْنُ مِنْ أَرْكَانِ الْحُجِّ لَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ هَذَا الطَّوَافَ وَهُو طَوَافُ الْإِفَاضَةِ رُكْنُ مِنْ أَرْكَانِ الْحُجِّ لَا يَصِحُ الْحُجُ إِلَّا بِهِ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُ فِعْلَهُ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الرَّمْيِ وَالنَّحْرِ يَصِحُ الْحُجُ إِلَّا بِهِ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُ فِعْلَهُ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الرَّمْيِ وَالنَّحْرِ وَالْحَرِهُ وَلَا شَيْعَ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ فَإِنْ أَخَرَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ فَإِنْ أَخَرَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ الجُمْهُورِ .

قَوْلُهُ: ( فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنَّى ). وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: ( فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ الْقَافِي . وَقَدْ جَمَعَ النَّووِيُّ بِأَنَّهُ  $\rho$  أَفَاضَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَطَافَ وَصَلَّى ) ظَاهِرُ هَذَا التَّنَافِي . وَقَدْ جَمَعَ النَّووِيُّ بِأَنَّهُ  $\rho$  أَفَاضَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَطَافَ وَصَلَّى الظُّهْرَ مِكَّةَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنَّى وَصَلَّى بِهِمَا الظُّهْرَ مَرَّةً أَحْرَى إِمَامًا الظُّهْرَ مِكَّةً فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنَّى وَصَلَّى بِهِمْ فِي بَطْنِ نَعْلٍ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِطَائِفَةٍ وَمَرَّةً بِأُخْرَى . فَرَوَى ابْنُ عُمَرَ صَلَاتَهُ بِمِنَّى وَجَابِرٌ صَلَاتَهُ مِكَّةً وَهُمَا صَادِقَانِ . وَذَكَرَ ابْنُ الْمُنْذِرِ نَحْوَهُ وَيُمْكِنُ عُمَرَ صَلَاتَهُ بِمِنَى فَوَجَدَ أَصْحَابَهُ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ الظُّهْرَ الْمُنْفِرَ وَقَدْ صَلَّى بَكَّةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنَى فَوَجَدَ أَصْحَابَهُ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ الظُّهْرَ مَعَهُمْ مُتَنَفِّلًا لِأَمْرِهِ  $\rho$  بِذَلِكَ لِمَنْ وَجَدَ جَمَاعَةً يُصَلُّونَ وَقَدْ صَلَّى .

### بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْدِيمِ النَّحْرِ وَالْحُلْقِ وَالرَّمْي وَالْإِفَاضَةِ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ

 $\rho$  عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  وَأَتَاهُ رَجُلُ يَوْمَ النّهِ وَهُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ قَالَ : « ارْمِ وَلَا حَرَجَ » . وَأَتَاهُ آحَرُ ، فَقَالَ : إِنّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ قَالَ : « ارْمِ وَلَا حَرَجَ » . وَأَتَاهُ آحَرُ ، فَقَالَ : إِنّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ فَقَالَ : « ارْمِ وَلَا حَرَجَ » . وَأَتَاهِ آحَرُ فَقَالَ : إِنّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ فَقَالَ : « وَلَا حَرَجَ » . وَأَتَاهِ آحَرُ فَقَالَ : إِنّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي ؟ فَقَالَ : « ارْمِ وَلَا حَرَجَ » .

 $\rho$   $\sim 2624$   $\sim 262$   $\sim 2626$   $\sim 2626$ 

يَنْسَى -2625 وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ : فَمَا سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنْ أَمْرٍ مِمَّا لَيْسَى الْمُرْءُ أَوْ يَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا ، إلَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « افْعَلُوا وَلَا حَرَجَ » .

2626 وَعَنْ عَلِيٍّ ٢ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَغُورُ ؟ قَالَ : « انْحَرْ وَلَا حَرَجَ » . ثُمُّ أَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِيّ أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ قَالَ : « اخْلِقْ أَوْ قَصِّرْ وَلَا حَرَجَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2627 وَفِي لَفْظٍ : قَالَ : إِنِي أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ قَالَ : « احْلِقْ أَوْ قَصِّرْ وَلَا حَرَجَ » . قَالَ : وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ! إِنِي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ وَلَا حَرَجَ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

الخنء الأول

2628- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ p قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ : فَقَالَ : « لَا حَرَجَ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2629 وَفِي رِوَايَةٍ : سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ : « اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ » . رَوَاهُ وَلَا حَرَجَ » . رَوَاهُ وَلَا حَرَجَ » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ .

 $\rho$  قَالَ : قَالَ : قَالَ رَجُلُ لِلنَّبِيِ  $\rho$  : زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ قَالَ : « لَا حَرَجَ » . قَالَ : خَكَتُ « لَا حَرَجَ » . قَالَ : خَكَتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ؟ قَالَ : « لَا حَرَجَ » . قَالَ : ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ قَالَ : « لَا حَرَجَ » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْأَحَادِيثُ الْمَدْكُورَةُ فِي الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَقْدِيم بَعْضِ الْأُمُورِ الْمَدْكُورَةِ فِيهَا عَلَى بَعْضٍ وَهِيَ الرَّمْيُ وَالْحُلْقُ وَالتَّقْصِيرُ وَالنَّحْرُ وَالْمَعْنِي قَالَ فِي الْفَتْحِ : إلَّا أَنَّهُمْ وَطَوَافُ الْإِفَاضَةِ وَهُوَ إِجْمَاعٌ كَمَا قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي قَالَ فِي الْفَتْحِ : إلَّا أَنَّهُمْ الْحَتَافُوا فِي وُجُوبِ الدَّمِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ . لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا الْمُتَاكِقُوا فِي وُجُوبِ الدَّمِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ . وَذَهُ بُمُ الْحُلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ ثُمُّ مُتَرَبِّيَةٌ أَوَّهُمَا : رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقْبَةِ ، ثُمَّ خُرُ الْهُدْيِ أَوْ ذَبْحُهُ ، ثُمَّ الْحُلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ ثُمُّ مَتَرَبِّيَةٌ أَوَّهُمَا : رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقْبَةِ ، ثُمَّ خُرُ الْهَدْيِ أَوْ ذَبْحُهُ ، ثُمَّ الْحُلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ ثُمُّ مُتَرَبِّيَةٌ أَوَّهُمَا الْمُقَامِيرِ مُنْ الْفُقَهَاءِ مَنْ الْفُقَهَاءِ مَلْوافُ الْإِفَاضَةِ . إلى أَن قَالَ الشَّارِحُ : وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِ الْحَلِيثِ إلى الْجُوازِ وَعَدَم وُجُوبِ الدَّمِ قَالُوا ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَ ( وَلَا حَرَجَ ) وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ إِلَى الْجُوازِ وَعَدَم وُجُوبِ الدَّمِ قَالُوا ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَلَهُ الْمُوانَةُ وَمُؤْلُهُ الْمُولِيقِ ، وَإَيْفَا لَوْ كَانَ الدَّمُ وَاحِبًا لَبَيْنَهُ وَمُؤْلِهِ : هَمُّ الْصِيقِ ، وَإَيْفُولُهِ : هَمُ الْصَيقِ مُعْلَى الْطَهِ الْعَلَمِ وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقُولِهِ : فَمَا الْمُولِدُ وَلَى الْعُلُولُ وَلَا الْعَامِدِ وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : فَمَا مُولِعَلَمُ الْمُولُولُ وَلَ الْعَامِدِ وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : فَمَا مُؤْمِنُولُ الْعَامِدِ وَالْمُ الْمُؤْمُ . الْتَهَى مُلَحَصًا . وَبُعَمُولُ الْعُولُ فِي الْمُؤْمُ . الْتَهَمَى مُلَحَقَمًا .

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

2631 عَنْ الْهُرْمَاسِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ p يَخْطُبُ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ يَوْمَ الْأَضْحَى بِمِنِي . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

2632- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ  $\rho$  مِنِى يَوْمَ النَّحْرِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

 $\rho$  وَخَنْ  $\rho$  وَخَنْ  $\rho$  وَخَنْ  $\rho$  وَخَنْ وَمُنِ اللّهِ  $\rho$  وَخَنْ وَمُنَا رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  وَخَنْ وَمُعَاذِ التَّيْمِيّ قَالَ : حَطَبَنَا رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  وَخَنْ مِنَا وَفُونَ وَغَنْ فِي مَنَازِلِنَا ، فَطَفِق يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الجِمَارَ ، فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : بِحَصَى الْخَذْفِ مَنَاسِكَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الجِمَارَ ، فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : بِحَصَى الْخَذْفِ مَنَاسِكَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الجِمَارَ ، فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : بِحَصَى الْخَذْفِ مُنَاسِكَهُمْ مَتَّى بَلَغَ الجِمَارَ ، فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : بِحَصَى الْخَذْفِ مُنَاسِكَهُمْ مَتَّى بَلَغَ الجِمَارَ ، فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتِيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : بِحَصَى الْخَذْفِ مُنَاسِكَهُمْ مَنْ وَرَاءِ الْمَسْجِدِ ، وَأَمَرَ الْأَنْصَارَ فَنَزَلُوا مِنْ وَرَاءِ الْمَسْجِدِ ، وَأَمَرَ الْأَنْصَارَ فَنَزَلُوا مِنْ وَرَاءِ الْمَسْجِدِ ، وَأَمَرَ الْأَنْسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ .

2634 وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : حَطَبَنَا النَّبِيُ ρ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ : ﴿ أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا » ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَالَ : ﴿ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا » ؟ قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : ﴿ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا » ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اللهِ ، فَقَالَ : ﴿ أَيُسَ لَيْسَ مِّيهِ بِغَيْرِ اللهِ ، فَقَالَ : ﴿ أَيُسَ كَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اللهِ ، فَلَنَا : اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اللهِ ، قَالَ : ﴿ أَيُ بَلَدٍ هَذَا » ؟ قُلْنَا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اللهِ ، قَالَ : ﴿ أَلْيُسَتْ الْبُلْدَةُ ﴾ ؟ قُلْنَا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اللهِ ، قَالَ : ﴿ أَلْيُسَتْ الْبُلْدَةُ ﴾ ؟ قُلْنَا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَلَنَا : هَا لَنَا إِلَى يَوْمِ تَلْهُولُ لَكُمْ مَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمٍ تَلْقُونَ رَبَّكُمْ ، أَلَا هَلْ بَلَعْثُ ﴾ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ اللهُ هَلْ اللَّهُمَّ اللهُ هُذُ فَلُلُهُ مُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْ عَلْكُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْمُ كُولُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ عَلْلَ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( يَوْمَ الْأَضْحَى بِمِنَى ) . . وَهَذِهِ هِيَ الْخُطُبَةُ الثَّالِيَّةُ الثَّالِثَةُ بَعْدَ صَلاةِ الظُّهْرِ فَعَلَهَا لِيُعْلِمَ النَّاسَ بِمَا الْمَبِيت وَالرَّمْي فِي أَيَّامِ النَّاسُ بِمَا الْمَبِيت وَالرَّمْي فِي أَيَّامِ النَّاسُ بِمَا الْمَبِيت وَالرَّمْي فِي أَيَّامِ النَّسْرِيقِ وَغَيْرَ ذَلِكَ .

قَوْلُهُ: ( فَقْتِحَتْ) بِفَتْحِ الْفَاءِ الْأُولَى وَكَسْرِ الْفَوْقِيَّةِ بَعْدَهَا أَيْ: اتَّسَعَ سَمْعُ أَسْمَاعِنَا وَقَوِيَ مِنْ قَوْلِمِمْ قَارُورَةٌ فَتُحْ بِضَمِّ الْفَاءِ وَالتَّاءِ أَيْ: وَاسِعَةُ الرَّأْسِ قَالَ الْكِسَائِيُّ: لَيْسَ لَهَا صِمَامٌ وَلَا غِلَافٌ.

قَوْلُهُ: ( فَطَفِقَ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَتَى بَلَغَ الجِّمَارَ ، فَوضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ ، ثُمُّ قَالَ : بِحَصَى الْخَذْفِ ) قَالَ الشَّارِحُ: قَوْلُهُ: ( حَتَى بَلَغَ الجِّمَارَ ) يَعْنِي : الْمَكَانَ الَّذِي تُرْمَى فِيهِ الجِّمَارُ . قَوْلُهُ: ( فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ ) زَادَ فِي الْمَكَانَ الَّذِي تُرْمَى فِيهِ الجِّمَارُ . قَوْلُهُ: ( فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ ) زَادَ فِي أَذُنَيْهِ وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيَكُونَ أَجْمَعَ لِصَوْتِهِ فِي إسْمَاعِ خُطْبَتِهِ نُسْحَةٍ لِأَبِي دَاوُد فِي أُذُنَيْهِ وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيَكُونَ أَجْمَعَ لِصَوْتِهِ فِي إسْمَاعِ خُطْبَتِهِ وَعَلَى هَذَا فَفِي الْكَلَامِ تَقْدِيمُ وَتَأْخِيرٌ ، وَتَقْدِيرُهُ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ وَعَلَى هَذَا فَفِي الْكَلَامِ تَقْدِيمُ وَتَأْخِيرٌ ، وَتَقْدِيرُهُ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ وَعَلَى هَذَا فَفِي الْكَلَامِ تَقْدِيمُ وَتَأْخِيرٌ ، وَتَقْدِيرُهُ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتِيْنِ فِي أُذُنَيْهِ وَعَلَى هَذَا فَفِي الْكَلَامِ تَقْدِيمُ وَتَأْخِيرٌ ، وَتَقْدِيرُهُ فَوضَعَ أُصْبُعِيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ فِي أَذُنَيْهِ وَعَلَى الْمُولَ النَّوْسَ مَعْ الْمُولُ النَّوْسَ عَلَى الْمُولُ النَّوْسَ مَعَ الْمُ اللَّوْنَ الْمُولُولُ النَّوْسَ عَلَى الْمُولُولُ النَّوْسَ عَلَى الْمُولُولُ النَّوْسَ عَلَى الْمُولُ النَّوْسَ عَنْ أَوْسَ عَلَى الْمُولُ النَّوْسَ عَلَى الْمُولُ النَّوْسَ عَلَى الْمُولُولُ النَّوْسَ عَلَى الْمُولُ النَّوْسَ عَلَى الْمُعَيْنِ . وَعَلَى الْمُعَالِي الْمُعَلِى الْمُولُولُ النَّوْسُ عَلَى الْمُولُ النَّوْسُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّوْسَ عَلَى الْمُولُولُ اللْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُ اللَّوْسُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُعَلِي الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُول

# بَابُ اكْتِفَاءِ الْقَارِنِ لِنُسُكَيْهِ بِطَوَافٍ وَاحِدٍ وَسَعْيِ وَاحِدٍ

2635 عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « مَنْ قَرَنَ بَيْنَ حَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ أَجْزَأَهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ

2636 وَفِي لَفْظٍ: « مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ عَرِيبٌ .

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ السَّعْيِ وَوُقُوفِ التَّحَلُّلِ عَلَيْهِ .

2637 وَعَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : حَرَجْنَا مَعَ النَّبِيّ ρ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلِلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ : « مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحُجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمُّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا » . فَقَدِمْتُ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَا بِالْحُجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمُّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا » . فَقَدِمْتُ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمُ بِالْحُجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَشَكُوثُ ذَلِكَ إليهِ . فَقَالَ : « أَنْقُضِي أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَشَكُوثُ ذَلِكَ إليهِ . فَقَالَ : « وَأَهِلِي بِالْحَجِّ ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ » . قَالَتْ : فَعَلْتُ ، فَلَمَّا وَضَيْنَا الْحُجَّ أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّمْمِنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ ، فَقَالَ : « قَطَيْنَ الْحَبْقِ وَالْمَرْقِ ، فَقَالَ : « فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهْلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ » . قَالَتْ : فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهْلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ حَلُوا ، ثُمَّ طَافُوا طَوَاقًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَى لِحَجِّهِمْ ، الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ حَلُوا ، ثُمَّ طَافُوا طَوَاقًا وَاحِدًا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

2638 وَعَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِالْغُمْرَةِ فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حِينَ حَاضَتْ فَنَسَكْتُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْجُحِّ ، فَقَالَ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حِينَ حَاضَتْ فَنَسَكْتُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْجُحِّ ، فَقَالَ فَمَا النَّبِيُّ  $\rho$  يَوْمَ النَّفْرِ : « يَسَعُكِ طَوَاقُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ » . فَأَبَتْ ، فَبَعَثَ بِهَا فَمَا النَّبِيُّ  $\rho$  يَوْمَ النَّفْرِ : « يَسَعُكِ طَوَاقُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ » . فَأَبَتْ ، فَبَعَثَ بِهَا مَعْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

2639 وَعَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفٍ ، فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَة ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ρ : « يُجْزِي عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى وُجُوبِ السَّعْيِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَهِمَذِهِ الْأَدِلَّةِ تَمَسَّكَ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ يَكْفِي الْقَارِنُ لِحَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ طَوَافَ وَاحِدٌ وَسُعْيُ وَاحِدٌ وَهُوَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَدَاوُد . وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : أَنَّهُ يَلْزَمُ الْقَارِنَ طَوَافَانِ وَسَعْيَانِ . وَأَجَابُوا وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : أَنَّهُ يَلْزَمُ الْقَارِنَ طَوَافَانِ وَسَعْيَانِ . وَأَجَابُوا عَنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ بِأَجْوِبَةٍ مُتَعَسِّفَةٍ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : إِنْ ثَبَتَتْ الرِّوَايَةُ أَنَّهُ وَلَى عَنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ بِأَجْوِبَةٍ مُتَعَسِّفَةٍ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : إِنْ ثَبَتَتْ الرِّوَايَةُ أَنَّهُ وَلَا الْبَابِ بِأَجْوِبَةٍ مُتَعَسِّفَةٍ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : إِنْ ثَبَتَتْ الرِّوَايَةُ أَنَّهُ وَلَا الْبَيْهِ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ الْبَيْهَ قَلْ الْبَيْهِ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِ الْبَيْهَ قِلْ اللَّهُ الللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْفُولُ اللَّهُ اللللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْفُولُ الللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْ

طَافَ طَوَافَيْنِ فَيُحْمَلُ عَلَى طَوَافِ الْقُدُومِ وَطَوَافِ الْإِفَاضَةِ . وَأَمَّا السَّعْيُ مَرَّتَيْنِ فَلَمْ يَثْبُتْ . قَالَ الشَّارِحُ : وَمِنْ جُمْلَةِ مَا يَحْتَجُ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي لَمُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ فَلَمْ يَثْبُتْ . قَالَ الشَّارِحُ : وَمِنْ جُمْلَةِ مَا يَحْتَجُ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي لَمُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ حَدِيثُ : « دَحَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » . وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَالسُّنَّةُ الصَّرِيحَةُ الصَّرِيحَةُ الصَّرِيحَةُ الصَّرِيحَةُ أَحَقُ بِالِاتِبَاعِ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

### بَابُ الْمَبِيتِ بِمِنَّى لَيَالٍ مِنَّى وَرَمْيِ الْجِمَارِ فِي أَيَّامِهَا

2640 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ ρ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمُّ رَجَعَ إِلَى مِنَى فَمَكَثَ عِمَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الجُمْرَةَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، وَيَقِفُ عِنْدَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، وَيَقِفُ عِنْدَ الثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ لَا يَقِفُ عِنْدَهَا . رَوَاهُ أَمْدُ وَأَبُو دَاوُد .

رَسُولَ : اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَّى مِنْ أَجْل سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

2642- وَلَهُمْ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ .

2643 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : رَمَى رَسُولُ اللهِ ρ الجِمَارَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ .

2644- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَيْنَا رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

 $\rho$  كَانَ إِذَا رَمَى الجِّمَارَ مَشَى إِلَيْهَا ذَاهِبًا  $\rho$  كَانَ إِذَا رَمَى الجِّمَارَ مَشَى إِلَيْهَا ذَاهِبًا وَرَاحِعًا . رَوَاهُ البِّرُمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

2646- وَفِي لَفْظٍ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا وَسَائِرَ ذَلِكَ مَاشِيًا وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2647 وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجُمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ طَوِيلًا وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ يَرْمِي الْجُمْرَةَ ذَاتَ الْعَقْبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي : ثُمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا ، ثُمَّ يَرْمِي الْجُمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي : وَلَا يَقِفُ مُ عَنِدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَيَقُولُ : هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ  $\rho$  يَفْعَلُهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

2648 وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ رَخَّصَ لِرُعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنَى يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَاةَ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَاةَ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَاةَ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْر . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .

2649- وَفِي رِوَايَةٍ : رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِئُ .

ρ وَبَعْضُنَا فِي الْحَجَّةِ مَعَ النَّبِيِ وَوَبَعْضُنَا يَقُولُ : رَجَعْنَا فِي الْحَجَّةِ مَعَ النَّبِيِ وَوَبَعْضُنَا يَقُولُ : رَمَيْتُ بِسِتِ حَصَيَاتٍ ، وَلَمْ يَعِبْ يَقُولُ : رَمَيْتُ بِسِتِ حَصَيَاتٍ ، وَلَمْ يَعِبْ يَقُولُ : رَمَيْتُ بِسِتِ حَصَيَاتٍ ، وَلَمْ يَعِبْ يَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فَمَكَثَ كِمَا لَيَالِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ) . هَذَا مِنْ جُمْلَةِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْمَبِيتَ بِمِنًى وَاحِبٌ وَأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَنَاسِكِ الْحَجّ . وَقَدْ اختلف فِي وُجُوبِ الدَّمِ لِتَرْكِهِ .

قَوْلُهُ: ( فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَيْنَا). هَذِهِ الرِّوَايَاتُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ رَمْيُ الْجِمَارُ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْأَضْحَى قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ بَلْ وَقْتُهُ بَعْدَ زَوَالِهَا. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ ، وَرَحَّصَ الْحُنَفِيَّةُ فِي الرَّمْي يَوْمَ النَّفْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ.

قَوْلُهُ: ( رَحَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا ). قَالَ الشَّارِحُ: أَيْ: يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَرْمُوا الْيَوْمَ الْأَوَّلَ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَيَذْهَبُوا إِلَى إِبِلَهِمْ فَيَبِيتُوا عِنْدَهَا وَيَدَعُوا يَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ ثُمَّ يَأْتُوا فِي الْيَوْمِ التَّالِثِ ، فَيَرْمُوا مَا فَاتَهُمْ فِي الْيَوْمِ التَّالِي وَيَدَعُونَ رَمْيَ مَعَ رَمْيِ الْيَوْمِ التَّالِثِ ، وَفِيهِ تَفْسِيرٌ ثَانٍ وَهُو أَنَّهُمْ يَرْمُونَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَيَدَعُونَ رَمْيَ مَعَ رَمْيِ الْيَوْمِ التَّالِثِ ، وَفِيهِ تَفْسِيرٌ ثَانٍ وَهُو أَنَّهُمْ يَرْمُونَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَيَدَعُونَ رَمْيَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَيَذْهَبُونَ ثُمُّ يَأْتُونَ فِي الْيَوْمِ التَّالِي مِنْ التَّشْرِيقِ فَيَرْمُونَ مَا فَاتَهُمْ ثُمَّ يَرْمُونَ عَلَى الْيَوْمِ كَمَا تَقَدَّمَ وَكِلَاهُمَا جَائِزٌ ، فَيَجُوزُ هُمُ تَرْكُ الْمَبِيتِ لِلْعُذْر .

### بَابُ اخْتُطْبَةِ أَوْسَطُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

وَقَالَ  $\rho$  عَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ قَالَتْ : خَطَبَنَا النَّبِيُّ  $\rho$  يَوْمَ الرُّءُوسِ ، فَقَالَ : ﴿ أَيُ يَوْمٍ هَذَا ﴾ ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : ﴿ أَلَيْسَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ﴾ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ : وَكَذَلِكَ قَالَ عَمُّ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيُّ : أَنَّهُ خَطَبَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ . أَيَّامِ التَّشْرِيقِ .

2652 وَعَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي بَكْرٍ قَالَا : رَأَيْنَا رَسُولَ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  يَخْطُبُ بَيْنَ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَنَحْنُ عِنْدَ رَاحِلَتِهِ وَهِيَ خُطْبَةُ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  الَّتِي خَطَبَ بَعِنَى . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي نَضِرَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ النَّبِي  $\rho$  فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبِّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيِّ ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ ، وَلَا لِأَسْوَدَ لِعَرَبِيِّ عَلَى عَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرُ إِلَّا بِالتَّقْوَى أَبَلَغْتُ » ؟ قَالُوا : بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( يَوْمَ الرُّؤُوسِ ) هُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ فِيهِ رُؤُوسَ الْأَضَاحِيّ .

قَالَ : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَذُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الْخُطْبَةِ فِي أَوَاسِطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ .

### بَابُ نُزُولِ الْمُحَصَّبِ إِذَا نَفَرَ مِنْ مِنَّى

2654 عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ p صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، ثُمُّ رَقِدَةً بِالْمُحَصَّبِ ، ثُمُّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

2655 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ مَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ ، ثُمُّ هَجَعَ هَجْعَةً ، ثُمُّ دَحَلَ مَكَّةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْبُحَارِيُّ بِمَعْنَاهُ .

2656 وَعَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ النَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الْأَبْطَحَ .

-2657 قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ -2657 وَقَالَتْ : إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلًا أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

رَسُولُ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : نُزُولُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّمَا نَزَلَهُ وَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا حَرَجَ .

2559 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : التَّحْصِيبُ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلُ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  . مُتَّفَقُ عَلَيْهِمَا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ ) . أَيْ : مِنْ الْمَنَاسِكِ الَّتِي يَلْزَمُ فِعْلُهَا . وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْخِلَافُ فِي اسْتِحْبَابِ نُزُولِ الْمَنَاسِكِ الْجَكَابِ مَعَ الْإِتِّفَاقِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمَنَاسِكِ . وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْمُحَصَّبِ مَعَ الْإِتِّفَاقِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمَنَاسِكِ . وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ

التَّحْصِيبِ مَا أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ : ﴿ خَنُ نَازِلُونَ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ قَاسَمَتْ وَمُرِيْتًا عَلَى الْكُفْرِ » . يَعْنِي : الْمُحَصَّبَ وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى قُرَيْشًا عَلَى الْكُفْرِ » . يَعْنِي : الْمُحَصَّبَ وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى الْكُفْرِ » . يَعْنِي : الْمُحَصَّبَ وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى الْكُفْرِ » . يَعْنِي : الْمُحَصَّبَ وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي هُوهُمْ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَالْحَيْفُ الْوَادِي بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُؤُوهُمْ وَلَا يُبَعُوهُمْ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَالْحَيْفُ الْوَادِي وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ وَمُنْ أَنُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ أَنْفُونَ وَالْنَسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِي الْمُنَاقِي وَمُنْ أَنَّهُ مُنَا أَنْ فَى أَنَّهُ مُنَاقًا كَانِنِ عَمَرَ أَرَادَ دُخُولَهُ فِي عُمُومِ التَّأْسِي الْمُنَاسِكِ فَلَا يَلْوَلَ عَلَى اللَّالِمُ اللَّالِ الْمُنَاسِكِ فَلَا يَلْوَلُهُ بِتَرْكِهِ شَيْءٌ وَمَنْ أَثْبُعَهُ كَابْنِ عُمَرَ أَرَادَ دُخُولَهُ فِي عُمُومِ التَّأْسِي الْمُنَاسِكِ فَلَا يُلِكَ .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي دُخُولِ الْكَعْبَةِ وَالتَّبَرُّكِ هِمَا

2660 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : حَرَجَ رَسُولُ اللّهِ ρ مِنْ عِنْدِي وَهُوَ قَرِيرُ الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفْسِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ وَهُوَ حَزِينٌ ، فَقُلْتُ لَهُ : ؟ فَقَالَ : « إِنِي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَوَدِدْتُ أَيِّي لَمُ أَكُنْ فَعَلْتُ ، إِنِي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ أَتْعَبْتُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي الْكَعْبَةَ وَوَدِدْتُ أَيِّي لَمُ أَكُنْ فَعَلْتُ ، إِنِي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ أَتْعَبْتُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِي وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .

2661 وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ مَ الْبَيْتَ فَجَلَسَ فَجَلَسَ فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْبَيْتِ ، فَوَضَعَ صَدْرَهُ عَلَيْهِ وَحَدَّهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ هَلَّلَ وَكَبَّرَ وَدَعَا ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بِالْأَرْكَانِ كُلِّهَا ، ثُمَّ صَدْرَهُ عَلَيْهِ وَحَدَّهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ هَلَّلَ وَكَبَّرَ وَدَعَا ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بِالْأَرْكَانِ كُلِّهَا ، ثُمَّ صَدْرَهُ عَلَيْهِ وَحَدَّهُ وَيَدَيْهِ ، هُمَّ هَلَّلَ وَكَبَّرَ وَدَعَا ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بِالْأَرْكَانِ كُلِّهَا ، ثُمَّ عَلَى الْقِبْلَةُ ، هَذِهِ الْقِبْلَةُ ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، وَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِئُ .

ρ مَكَّة وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ρ مَكَّة انْطَلَقْتُ فَوَافَقْتُهُ قَدْ خَرَجَ مِنْ الْكَعْبَةِ وَأَصْحَابُهُ قَدْ اسْتَلَمُوا الْبَيْتَ مِنْ الْبَابِ إِلَى

الْحَطِيمِ ، وَقَدْ وَضَعُوا خُدُودَهُمْ عَلَى الْبَيْتِ وَرَسُولُ اللَّهِ ho وَسْطَهُمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

2663 - وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَ : دَحَلَ النَّبِيُّ p الْبَيْتَ فِي عُمْرَتِهِ ؟ قَالَ : لَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَوَدِدْتُ أَيِّ لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ دُخُولَ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ وَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فِي غَيْرِ عَامِ الْفَتْحِ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ دُخُولَ الْكَعْبَةِ لَيْسَ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ . وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ .

قَوْلُهُ : ( وَحَدَّهُ وَيَدَيْهِ ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ وَضْعِ الْحَدِّ وَالصَّدْرِ عَلَى الْبَيْتِ وَهُوَ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ ، وَيُقَالُ لَهُ : الْمُلْتَزَمُ .

قَوْلُهُ : ( ثُمُّ فَعَلَ ذَلِكَ بِالْأَرْكَانِ كُلِّهَا ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّة وَضْعِ الصَّدْرِ وَالْدُّعَاءِ . وَالْدُّعَاءِ .

قَوْلُهُ: ( مِنْ الْبَابِ إِلَى الْحَطِيمِ). هَذَا تَفْسِيرٌ لِلْمَكَانِ الَّذِي اسْتَلَمُوهُ مِنْ الْبَيْتِ وَالْحُطِيمُ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ كَمَا ذَكْرَهُ مُحِبُّ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ. وَقَالَ مَالِكُ فِي الْمُدَوَّنَةِ: الْحَطِيمُ مَا بَيْنَ الْبَابِ إِلَى الْمَقَامِ. وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: هُوَ مَا مَلْكُ فِي الْمُدَوَّنَةِ: الْحَطِيمُ مَا بَيْنَ الْبَابِ إِلَى الْمَقَامِ. وَسُمِّيَ حَطِيمًا ؛ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا بَيْنَ الْحُجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْبَابِ إِلَى الْمَقَامِ. وَسُمِّيَ حَطِيمًا ؛ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَحْطَمُونَ هُنَالِكَ بِالْأَيْمَانِ وَيُسْتَجَابُ فِيهِ الدُّعَاءُ لِلْمَظْلُومِ عَلَى الظَّالِمِ وَقَلَّ مَنْ حَلَفَ هُنَاكَ كَاذِبًا إِلَّا عُجِلَتْ لَهُ الْعُقُوبَةُ. انْتَهَى مُلَحَّصًا.

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي مَاءِ زَمْزَمَ

2664 عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .

رَسُولَ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ كَانَ يَحْمِلُهُ . رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

 $\rho = 2666$  وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho = 266$  إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا فَضْلُ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَائْتِ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho = 266$  فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا فَضْلُ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَائْتِ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho = 1$  فَقَالَ : « اسْقِنِي » . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  $\rho = 1$  : إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ . قَالَ : « اعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ اسْقِنِي » . فَشَرِبَ ثُمُّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْتَقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا فَقَالَ : « اعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ اسْقِنِي » . فَشَرِبَ ثُمُّ قَالَ : « لَوْلَا أَنْ تُعْمَلُوا لَنزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحُبْلَ » يَعْنِي عَمَلٍ صَالِحٍ » . ثُمُّ قَالَ : « لَوْلَا أَنْ تُعْلَبُوا لَنزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحُبْلَ » يَعْنِي عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ » . ثُمُّ قَالَ : « لَوْلَا أَنْ تُعْلَبُوا لَنزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحُبْلَ » يَعْنِي عَلَى عَاتِقِهِ - وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ - . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

 $\rho$  قَالَ : « إِنَّ آيَةَ مَا بَيْنَا وَبَيْنَ وَبَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : « إِنَّ آيَةَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ لَا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

2668 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ ، إِنْ شَرِبْتَهُ يُشْبِعُكَ أَشْبَعَكَ اللهُ بِهِ ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِقَطْعِ ظَمَئِكَ وَسُقْيَا إِسْمَاعِيلَ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ شَرِبَتْهُ لِقَطْعِ ظَمَئِكَ قَطَعَهُ اللهُ وَهِي هَزْمَةُ جِبْرِيلَ وَسُقْيَا إِسْمَاعِيلَ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْأَوَّلُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الدَّارَقُطْنِيّ وَالْخَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ وَالْخُاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَشَرِبْتَ مِنْهَا كَمَا يَنْبَغِي قَالَ : حِمْتُ قَالَ : شَرِبْتُ مِنْهَا كَمَا يَنْبَغِي قَالَ : وَكَيْفَ ذَاكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ . قَالَ : إِذَا شَرِبْتَ مِنْهَا فَاسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَاذْكُرُ اسْمَ اللّهِ وَكَيْفَ ذَاكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ . قَالَ : إِذَا شَرِبْتَ مِنْهَا فَاسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَاذْكُرُ اسْمَ اللّهِ وَتَنفَقَسَ ثَلَاثًا وَتَضَلَّعْ مِنْهَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَاحْمَدُ اللّهِ . فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ \$\taketa قَالْ : « وَحَدِيثُهُ التَّانِي أَخْرَجَهُ أَيْفًا الْخَاكِمُ وَزَادَ الدَّارِقُطْنِيّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَإِنْ شَرِبْتَهُ مُسْتَعِيذًا أَعَاذَكَ اللّهُ اللّهُ لَا يَتَصَلَّعُونَ مِنْ زَمْزَمَ » . وَحَدِيثُهُ التَّانِي أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْخَاكِمُ وَزَادَ الدَّارَقُطْنِيّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَإِنْ شَرِبْتَهُ مُسْتَعِيذًا أَعَاذَكَ اللّهُ اللّهُ لِي اللّهِ اللّهِ لَكُونَ اللّهُ الْعُولَ وَإِنْ شَرِبْتَهُ مُسْتَعِيذًا أَعَاذَكَ اللّهُ لَا يُعْتَا الْخُاكِمُ وَزَادَ الدَّارَقُطْنِيّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَإِنْ شَرِبْتَهُ مُسْتَعِيذًا أَعَاذَكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا الْمُعَالِقُ اللّهُ الْعُلْفَالَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ

قَالَ : فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا شَرِبَ مَاءَ زَمْزَمَ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ .

قَوْلُهُ : ( هَزْمَةُ ) بِالزَّايِ أَيْ : حُفْرَةُ جِبْرِيلَ لِأَنَّهُ ضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ فَنَبَعَ الْمَاءُ .

### بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ

2669 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « لَا يَنْفِرُ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .

2670- وَفِي رِوَايَةٍ : أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

 $\rho$  وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ  $\rho$  وَحَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَصْدُرَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ إِذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ فِي الْإِفَاضَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2672 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ قَالَتْ : حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ قَالَتْ : فَالْكُونُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  فَقَالَ : « أَحَابِسَتُنَا هِيَ » ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَةٍ ، قَالَ : « فَلْتَنْفِرْ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَةٍ ، قَالَ : « فَلْتَنْفِرْ إِذًا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( لَا يَنْفِرُ أَحَدُّ ) إِلَى آخِرِهِ . فِيهِ دَلِيلُ عَلَى وُجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَيَلْزَمُ بِتَرْكِهِ دَمٌ

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا قَدِمَ مِنْ حَجٍّ أَوْ غَيْرِهِ

 $\rho$  كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ  $\rho$  كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ  $\rho$  يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنْ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : « لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَلَيْوِنَ عَلَيْهِ وَعْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَلَيْوِنَ عَلَيْهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : (آيِبُونَ) أَيْ : رَاجِعُونَ . وَالْحَدِيثُ فِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالدُّعَاءِ الْمَذْكُورِ عِنْدَ كُلِّ شَرَفٍ مِنْ الْأَرْضِ يَعْلُوهُ الرَّاجِعُ إِلَى وَطَنِهِ مِنْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَزْهٍ .

## بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ

2674 عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ الْحُجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ ρ يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ ρ يَقُولُ : « مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حِجَّةُ أُخْرَى » . قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَا : صَدَقَ . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ .

2675- وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ : « مَنْ عَرَجَ أَوْ كُسِرَ أَوْ مَرِضَ » . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

2676- وَفِي رِوَايَةٍ ذَكَرَهَا أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْمَرْوَزِيِّ : « مَنْ حُبِسَ بِكَسْرٍ أَوْ مَرَضٍ » .

رَسُولِ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ رَسُولِ وَسُولِ السَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يَجِلُ اللّهِ  $\rho$ : « إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنْ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يَجِلُ مَنْ كُلِّ شَيْءٍ ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا فَيُهْدِيَ أَوْ يَصُومَ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  $\tau$  أَنَّهُ أَمَرَ أَبَا أَيُّوبَ – صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  – وَهَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ حِينَ فَاتَهُمَا الْحَجُّ فَأَتَيَا يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَحِلَّا بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ يَرْجِعَا حَلَالًا ثُمَّ يَكْجُا عَامًا قَابِلًا وَيُهْدِيَا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحُجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى يَحُجَّا عَامًا قَابِلًا وَيُهْدِيَا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحُجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ .

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ ابْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ فَسَأَلَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ ، فَوَجَدَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَمَرْوَانَ بْنَ الْحُكَمِ فَذَكَرَ لَهُمْ الَّذِي عَرَضَ لَهُ وَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لَا بُنَ الزَّبَيْرِ وَمَرْوَانَ بْنَ الْحُكَمِ فَذَكَرَ لَهُمْ الَّذِي عَرَضَ لَهُ وَكُلُّهُمْ أَمْرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لَا بُنَ الزَّبَيْرِ وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَذَكَرَ لَهُمُ الَّذِي عَرَضَ لَهُ وَكُلُّهُمْ عَلَيْهِ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لَا بُدَ مِنْهُ وَيَفْتَدِي ، فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ فَحَلَّ مِنْ إحْرَامِهِ ثُمَّ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَابِلًا وَيُهْدِي

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ . وَهَذِهِ التَّلَاثَةُ لِمَالِكٍ فِي الْمُوطَّأ .

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ( لَا حَصْرَ إِلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ ) . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( مَنْ كُسِرَ ) . بِضَمِّ الْكَافِ وَكَسْرِ السِّينِ

قَوْلُهُ : ( أَوْ عَرَجَ ) . بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ : أَيْ : أَصَابَهُ شَيْءٌ فِي رِجْلِهِ وَلَيْسَ بِخِلْقَةٍ ، فَإِذَا كَانَ خِلْقَةً قِيلَ : عَرِجَ بِكَسْرِ الرَّاءِ .

قَوْلُهُ: ( فَقَدْ حَلَّ ). تَمَسَّكَ بِظَاهِرِ هَذَا أَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُد فَقَالًا: إِنَّهُ يَجِلُّ فِي مَكَانِهِ بِنَفْسِ الْكَسْرِ وَالْعَرَجِ. وَأَجْمَعَ بَقِيَّةُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَجِلُّ مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ ، وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فِيمَا بِهِ يَجِلُّ وَعَلَ ى مَنْ يُحْمَلُ هَذَا الْخُدِيثُ ، فَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيّ : إِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى مَا إِذَا شُرِطَ التَّحَلُّلُ بِهِ ، فَإِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ صَارَ حَلاً لَا

الأول <u>809</u>

وَلَا يَلْزَمُ الدَّمُ . وَقَالَ مَالِكُ وَغَيْرُهُ : يَحِلُّ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ لَا يَحِلُّهُ غَيْرُهُ ، وَمَنْ حَالَفَهُ مِنْ الْكُوفِيِّينَ يَقُولُ : يَحِلُّ بِالنِّيَّةِ وَالذَّبْحِ وَالْحَلْقِ .

قَوْلُهُ: (أَوْ مَرِضَ) الْإِحْصَارُ لَا يَخْتَصُّ بِالْأَعْذَارِ الْمَدْكُورَةِ بَلْ كُلُّ عُذْرٍ عُكْمُهُ حُكْمُهَا كَإِعْوَازِ النَّفَقَةِ وَالضَّلَالِ فِي الطَّرِيقِ وَبَقَاءِ السَّفِينَةِ فِي الْبَحْرِ. وَهِمَذَا فَالْ كَثِيرٌ مِنْ الصَّحَابَةِ: قَالَ النَّحَعِيّ وَالْكُوفِيُّونَ: الْحَصْرُ بِالْكَسْرِ وَالْمَرَضُ وَالْخُوفُ . وَقَالَ آحَرُونَ مِنْهُمْ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: لَا حَصْرَ إِلَّا بِالْعَدُوّ ، وَقَالَ آحَرُونَ مِنْهُمْ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: لَا حَصْرَ إِلَّا بِالْعَدُوّ ، وَقَالَ آحَرُونَ مِنْهُمْ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: لَا حَصْرَ إِلَّا بِالْعَدُوّ ، وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ : لَا حَصْرَ اللَّا بِالْعَدُوّ ، وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ : لَا حَصْرَ اللَّا بِالْعَدُو ، وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ الْخَتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ الْإِحْصَارِ ، وَمَكَى ابْنُ جَرِيرٍ قَوْلًا أَنَّهُ لَا حَصْرَ بَعْدَ النَّيِيّ وَ وَالسَّبَبُ فِي هَذَا الإِحْتِلَافِ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ الْإِحْصَارِ ، وَالْمَرْضِ ، وَأَمَّا بِالْعَدُوقِ فَهُوَ فَلُولُ الْمُحْمُ وَلُولُ اللَّعْدِ أَنَّ الْإِحْصَارَ إِنَّمَ الْمَرْضِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ أُحْصِرَ وَحُصِرَ مِعْفَى وَاحِدٍ .

قَوْلُهُ: ( حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا ). أُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ الْحَجِّ مِنْ الْقَابِلِ عَلَى مَنْ أُحْصِرَ.

قَوْلُهُ: ( فَيُهْدِي ). فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْهُدْيِ عَلَى الْمُحْصَرِ وَلَكِنَّ الْإِحْصَارَ الَّذِي وَقَعَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ  $\rho$  إِنَّا وَقَعَ فِي الْعُمْرَةِ فَقَاسَ الْعُلَمَاءُ الْحَجَّ عَلَى الْإِحْصَارَ الَّذِي وَقَعَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ  $\rho$  إِنَّا وَقَعَ فِي الْعُمْرَةِ فَقَاسَ الْعُلَمَاءُ الْحَجَّ عَلَى ذَلِكَ ، وَهُوَ مِنْ الْإِحْتَاقِ بِنَفْيِ الْفَارِقِ ، وَإِلَى وُجُوبِ الْهُدْيِ ذَهَبَ الجُّمْهُورُ ، وَهُو ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ التَّابِتَةِ عَنْهُ  $\rho$  أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْحُدَيْبِيَةِ . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ التَّابِتَةِ عَنْهُ  $\rho$  أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْحُدَيْبِيةِ . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ فَإِنْ أَحُصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهُدْيِ ﴾ . وَذَكْرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ مَالِكٌ فَقَالَ : إِنَّهُ لَا يَجِبُ الْهُدْيُ عَلَى ذَلِكَ مَالِكٌ فَقَالَ : إِنَّهُ لَا يَجِبُ الْهُدْيُ عَلَى ذَلِكَ مَالِكٌ فَقَالَ : إِنَّهُ لَا يَجِبُ الْهُدْيُ عَلَى الْمُحْصَرِ ، وَعَوَّلَ عَلَى قِيَاسِ الْإِحْصَارِ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ الصَّوْمِ لِلْعُذْرِ ، وَالتَّمَسُكُ الْمُحْصَرِ ، وَعَوَّلَ عَلَى قِيَاسِ الْإِحْصَارِ عَلَى الْقُرْآنِ وَالسُّنَةِ مِنْ الْعَرَائِبِ الَّتِي يُتَعَجَّبُ مِنْ الْقُرْآنِ وَالسُّنَةِ مِنْ الْعَرَائِبِ الَّتِي يُتَعَجَّبُ مِنْ الْقُرْآفِ وَ مِثْلِهَا مِنْ أَكَابِرِ الْعُلَمَاءِ .

وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِالْآثَارِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ عَلَى وُجُوبِ الْهَدْيِ ، وَأَنَّ الْإِحْصَارَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْحَوْفِ مِنْ الْعَدُةِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ عَنْ ذَلِكَ ، وَعَلَى وُجُوبِ يَكُونُ إِلَّا بِالْحَوْفِ مِنْ الْعَدُةِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ عَنْ ذَلِكَ ، وَعَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَسَيَأْتِي .

# بَابُ تَحَلُّلِ الْمُحْصَرِ عَنْ الْعُمْرَةِ بِالنَّحْرِ ثُمُّ الْحُلْقِ حَيْثُ أُحْصِرَ مَنْ حِلِّ أَوْ حَرَمٍ وَأَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ

2678 عَنْ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ - فِي حَدِيثِ عُمْرَةِ الْخُدَيْبِيَةِ وَالصُّلْحِ - أَنَّ النَّبِيَّ وَالصُّلْحِ - أَنَّ النَّبِيَّ وَالصُّلْحِ - أَنَّ النَّبِيَّ وَالصُّلْحِ . رَوَاهُ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ : « قُومُوا فَانْحُرُوا ثُمُّ احْلِقُوا » . رَوَاهُ أَمْدُ وَالْبُحَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

2679- وَلِلْبُحَارِيِّ عَنْ الْمِسْوَرِ أَنَّ النَّبِيَّ p نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَعْلِقَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ .

2680 وَعَنْ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ قَالَا: قَلَّدَ رَسُولُ اللهِ مَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْخُلْيْفَةِ ، وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِالْعُمْرَةِ ، وَحَلَقَ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي عُمْرَتِهِ ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ ، وَخَرَ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَدُّذِ ، فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عَدُوُّ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلَا يَرْجِعُ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيُ وَهُوَ مُحْصَرٌ خَرَهُ إِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ ، وَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَدْيُ مَحِلَّهُ فَيَكُلِقُ فِي يَبْلُغَ الْمُدْيُ مَحِلَّهُ الْبُحَارِيُّ . قَالَ مَالِكُ وَغَيْرُهُ : يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَيَحْلِقُ فِي أَيِ الْمُدْيُ مَوْضِعِ كَانَ ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ مَ وَأَصْحَابَهُ بِالْحُدَيْبِيةِ فَحُرُوا وَحَلُوا وَحَلُوا مِحْلُوا مِحْلُوا مَنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهُدْيُ إِلَى الْبَيْتِ ، ثُمَّ لَمْ يَذْكُرُوا أَنَّ النَّبِيَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهُدْيُ إِلَى الْبَيْتِ ، ثُمَّ لَمْ يَذْكُرُوا أَنَّ النَّبِي مَنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهُدْيُ إِلَى الْبَيْتِ ، ثُمَّ لَمْ يَذْكُرُوا أَنَّ النَّبِي مَنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهُدْيُ إِلَى الْبَيْتِ ، ثُمَّ لَمْ يَذْكُرُوا أَنَّ النَّبِي مَرْعِ عَلَى الْمَالِثُ عَوْدُوا لَهُ ، وَالْحُدَيْبِيَةُ حَارِجُ الْحُرَمِ كُلُّ هَذَا كَلَامُ اللَّكُولُ فَذَا كَلَامُ اللَّكُولِي قَنْ صَحِيحِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( إِنَّمَا الْبُدَلُ ) إِلَى آخِرِهِ . أَيْ : الْقَضَاءِ لِمَا أُحْصِرَ فِيهِ مِنْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ ، وَهَذَا قَوْلُ الجُّمْهُورِ . وَاحْتَجَّ الْمُوجِبُونَ لِلْقَضَاءِ بَعَدِيثِ الْحُبَجَّاجِ بْنِ عَمْرِو السَّالِفِ وَهُوَ نَصُّ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ . إِلَى أَنْ قَالَ : وَقَالَ النَّذِينَ لَمْ يُوجِبُوا الْقَضَاءَ : لَمْ يَأْمُرْ النَّبِيُ  $\rho$  أَحَدًا مِمَّنْ أُحْصِرَ مَعَهُ فِي الْحُدَيْبِيَةِ بِأَنْ النَّذِينَ لَمْ يُوجِبُوا الْقَضَاءَ : لَمْ يَأْمُرْ النَّبِيُ  $\rho$  أَحَدًا مِمَّنْ أُحْصِرَ مَعَهُ فِي الْحُدَيْبِيةِ بِأَنْ يَقْضِيَ وَلَوْ لَزِمَهُمْ الْقَضَاءُ لَأَمَرَهُمْ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّمَا شُمِيتْ عُمْرَةَ الْقَضَاءِ يَقْضَاءِ وَقَعَتْ بَيْنَ النَّبِي  $\rho$  وَبَيْنَ قُرَيْشٍ ، لَا عَلَى أَنَّهُ أَوْجَبَ وَالْقَضِاءَ النَّي وَقَعَتْ بَيْنَ النَّيِي  $\rho$  وَبَيْنَ قُرَيْشٍ ، لَا عَلَى أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ قَضَاءَ تِلْكَ الْعُمْرَةِ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَات: وَالْمُحْصِرُ بِمَرَضٍ أَوْ ذَهَاب نفقةٍ ، كَالْمُحْصِرِ بِعَدُوٍ ، هُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدٍ ، وَمثْلهِ حَائِض تعذر مقامها وَحَرُمَ طَوَافها وَرَجَعَتْ وَلَمْ تَطُفْ لِجَهْلِهَا بِوُجُوبِ طَوَاف الزِّيَارَةِ أَوْ لِعَجْزِهَا عَنْهُ أَوْ لِذَهَابِ الرَّفْقَةِ وَالْمُحْصِر تَطُفْ لَجَهْلِهَا بِوُجُوبِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ أَوْ لِعَجْزِهَا عَنْهُ أَوْ لِذَهَابِ الرَّفْقَةِ وَالْمُحْصِر يَطُونُ فَعَ الرَّوَايَتَيْنِ ، وَلا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ حجة إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا وَهُو إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، والله أعلم .

# أَبْوَابُ الْهُدَايَا وَالضَّحَايَا بَابٌ فِي إشْعَارِ الْبُدْنِ وَتَقْلِيدِ الْهَدْيِ كُلِّهِ

2681 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي اللهُ عَنْهَا وَقَلَّدَهَا الْخَلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا نَاقَتَهُ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ وَسَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ ، ثُمَّ رَكِب رَاحِلَتهُ ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحُجِّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

 $\rho$  مِنْ الْمَدِينَةِ  $\rho$  مِنْ الْمَدِينَةِ وَمَرْوَانَ قَالَا : حَرَجَ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  مِنْ الْمَدِينَةِ فِي بِضْعِ عَشَرَةَ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النَّبِيُّ  $\rho$  الْمُدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

2683- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : فَتَلْتَ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللهِ مُ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا ثُمَّ بَعَثَ بِمَا إِلَى الْبَيْتِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلَّا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

2684- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ p أَهْدَى مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَهَا . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فَأَشْعَرَهَا ) الْإِشْعَارُ أَنْ يُقْشَطَ جِلْدُ الْبَدَنَةِ حَتَّى يَسِيلَ دَمُّ ثُمُّ يَسْلِتَهُ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَامَةً عَلَى كَوْنِهَا هَدْيًا ، وَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَامَةً عَلَى كَوْنِهَا هَدْيًا ، وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ . وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ الجُمْهُورُ مِنْ السَّلَفِ ذَلِكَ فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ . وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ الجُمْهُورُ مِنْ السَّلَفِ وَالْخُلْفِ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ ﴾ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّة تَقْلِيدِ الْهَدْيِ ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ . قِيلَ : الْحِكْمَةُ فِي تَقْلِيدِ الْهَدْيِ النَّعْلَ أَنَّ فِيهِ إِشَارَةً إِلَى السَّقَرِ وَالْجُدِّ فِيهِ

. وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : الْحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّ الْعَرَبَ تَعُدُّ النَّعْلَ مَرْكُوبَةً لِكَوْنِهَا تَقِي صَاحِبَهَا وَتَحْمِلُ عَنْهُ وَعَرَ الطَّرِيقِ ، فَكَأَنَّ الَّذِي أَهْدَى حَرَجَ عَنْ مَرْكُوبِهِ لِلَّهِ تَعَالَى حَيَوَانًا وَغَيْرَهُ كَمَا حَرَجَ حِينَ أَحْرَمَ عَنْ مَلْبُوسِهِ وَمِنْ ثَمَّ ٱسْتُحِبَّ تَقْلِيدُ نَعْلَيْنِ لَا وَاحِدَةٍ . وَقَالَ آخَرُونَ : لَا تَتَعَيَّنُ النَّعْلُ بَلْ كُلُّ مَا قَامَ مَقَامَهَا أَجْزَأً .

#### بَابُ النَّهْي عَنْ إِبْدَالِ الْهَدْيِ الْمُعَيَّنِ

2685 عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَهْدَى عُمَرُ نَجِيبًا فَأُعْطِيَ كِمَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ فَأَتَى النَّبِيَّ وَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِيّ أَهْدَيْت نَجِيبًا فَأُعْطِيت كِمَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ فَأَتِي النَّبِيِّ وَقَالَ : « لَا انْحُرْهَا إِيَّاهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ فَأَبِيعُهَا وَأَشْتَرِي بِثَمَنِهَا بُدْنًا ، قَالَ : « لَا انْحُرْهَا إِيَّاهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْبُحَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ .

قَالَ الشَّارِخُ رَجِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْهَدْيِ الْهَدْيِ الْهَدُي اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى . لِإِبْدَالِ مِثْلِهِ أَوْ أَفَضْلَ .

### بَابُ أَنَّ الْبَدَنَةَ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ عَنْ سَبْعِ شِيَاهٍ وَبِالْعَكْسِ

 $\rho$  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  أَتَاهُ رَجُلُ فَقَالَ : إِنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً وَأَنَا مُوسِرُ وَلَا أَجِدُهَا فَأَشْتَرِيهَا ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ  $\rho$  أَنْ يَبْتَاعَ سَبْعَ شِيَاهٍ عَلَيَّ بَدَنَةً وَأَنَا مُوسِرُ وَلَا أَجِدُهَا فَأَشْتَرِيهَا ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ  $\rho$  أَنْ يَبْتَاعَ سَبْعَ شِيَاهٍ فَيَذْبَحُهُنَّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ .

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2688 - وَفِي لَفْظٍ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ρ: « اشْتَرِكُوا فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ » . رَوَاهُ الْبَرْقَانِيُّ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحَيْنِ .

 $\rho$  فِي رَوَايَةٍ قَالَ : اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِي  $\rho$  فِي الْحُجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ ، فَقَالَ رَجُلُّ لِجَابِرٍ : أَيَشْتَرِكُ فِي الْبَقَرِ مَا يَشْتَرِكُ فِي الْجُزُورِ ؟ فَقَالَ : مَا هِيَ إِلَّا مِنْ الْبُدْنِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَعَنْ حُذَيْفَةً قَالَ : شَرَّكَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  فِي حِجَّتِهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْبُقْرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2691 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مَ وَي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَذَبَحْنَا الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَعِيرَ عَنْ عَشَرَةٍ . رَوَاهُ الْخَمْسَةِ إِلَّا أَبَا دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( سَبْعَ شِيَاهٍ ) وَكَذَا قَوْلُهُ : ( كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ ) . اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : عَدْلُ الْبَدَنَةِ سَبْعُ شِيَاهٍ ، وَهُوَ قَوْلُ الجُّمْهُورِ . وَنَّا فِي بَدَنَةٍ ) . وَظَاهِرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ جَوَازُ الْإِشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ وَهُوَ قَوْلُ الجُّمْهُورِ مِنْ غَيْرِ قَالَ : وَظَاهِرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ جَوَازُ الْإِشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ وَهُوَ قَوْلُ الجُّمْهُورِ مِنْ غَيْرِ فَالَّ : وَظَاهِرُ أَدْ يَكُونَ الْمُشْتَرِكُونَ مُفْتَرِضِينَ أَوْ مُتَطَوِّعِينَ أَوْ بَعْضُهُمْ مُفْتَرِضًا وَبَعْضُهُمْ مُثَتَلِعًا وَبَعْضُهُمْ مُثْتَرِضًا وَبَعْضُهُمْ مُثْتَرِضًا وَبَعْضُهُمْ مُثَتَلِقًا لَوْ مُرِيدًا لِلَّحْمِ .

قَوْلُهُ: ( وَالْبَعِيرَ عَنْ عَشَرَةٍ). فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْبَدَنَةَ تَجُّزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ عَنْ عَشَرَةٍ. وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ.

### بَابُ زُكُوبِ الْهَدْيِ

ho عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللّهِ ho رَجُلًا يَسُوقُ الْبَدَنَةَ فَقَالَ : « ارْكَبْهَا » . قَالَ : إنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : « ارْكَبْهَا » . قَالَ : إنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : « ارْكَبْهَا » . قَالَ : إنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : « ارْكَبْهَا » . ثَلَاثًا . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2693- وَلَهُمْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ .

 $\rho$  وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً قَدْ أَجْهَدَهُ الْمَشْيُ ، وَقَالَ : « ارْكَبْهَا وَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً » . رَوَاهُ أَخْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

رَسُولَ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ فَقَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ  $\rho$  يَقُولُ : « ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْت إِلَيْهَا ، حَتَّى بَجِدَ ظَهْرًا » . رَوَاهُ أَجْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

2696 وَعَنْ عَلِيِّ  $\tau$  أَنَّهُ سُئِلَ يَرْكُبُ الرَّجُلُ هَدْيَهُ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ كَانَ النَّبِيُّ  $\rho$  يَمُرُّ بِالرِّجَالِ يَمْشُونَ فَيَأْمُرُهُمْ بِرُكُوبِ هَدْيِهِ ، قَالَ : لَا تَتَبِعُونَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ سُنَّةِ نَبِيِّكُمْ  $\rho$  . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ وَكُوبِ الْهَدْيِ مِنْ غَيْرِ فَرْقِ بَيْنَ مَا كَانَ مِنْهُ وَاحِبًا أَوْ تَطَوُّعًا لِتَرْكِهِ  $\rho$  لِلِاسْتِفْصَالِ . وَاخْتَلَفَ مَنْ أَجَازَ الرُّكُوبَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ ؟ فَمَنَعَهُ مَالِكٌ وَأَجَازَهُ الجُمْهُورُ . وَنَقَلَ عِيَاضٌ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤَجِّرُهَا . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

#### بَابُ الْهَدْيِ يَعْطَبُ قَبْلَ الْمَحَلِّ

2697 عَنْ أَبِي قَبِيصَةَ - ذُؤَيْبِ بْنِ حَلْحَلَةَ - قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ وَيَبْعِثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ : « إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَحَشِيتَ عَلَيْهَا مَوْتًا فَاخْرْهَا ثُمَّ اغْرِهًا ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا ، وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا ، وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ .

2698 وَعَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ - وَكَانَ صَاحِبَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ ρ قَالَ: وَعُلْنَ مَاحِبَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ ρ قَالَ: وَعُمْسُ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ قُلْت : كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنْ الْبُدْنِ ؟ قَالَ: « انْحَرْهُ وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ قُلْت : كَيْفَ أَصْنَعُ إِلَّا النَّسَائِيّ . وَاهُ الْخُمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيّ .

2699 وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ صَاحِبَ هَدْي رَسُولِ اللهِ ρ قَالَ : « كُلُّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ مِنْ الْهَدْي ؟ فَقَالَ : « كُلُّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ مِنْ الْهَدْي إِنْ فَقَالَ : « كُلُّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ مِنْ الْهَدْي فَقَالَ : « كُلُّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ مِنْ الْهَدْي فَانْحُرْهَا ثُمُّ أَلْقِ قَلَائِدَهَا فِي دَمِهَا ثُمُّ حَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا يَأْكُلُوهَا » . رَوَاهُ مَالِكُ فِي الْمُوطَّا عَنْهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : حَدِيثُ نَاجِيَةً قَالَ التِّرْمِذِيُّ : صَجِيحٌ . قَالَ : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَدْيِ التَّطَوُّعِ إِذَا عَطِبَ لَا يَأْكُلُ هُو وَلَا أَحَدُ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِهِ وَيُحُلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهُ وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ . وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِهِ وَيُحُلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهُ وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ . وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . وَقَالُوا : إِنْ أَكُلَ مِنْهُ شَيْئًا غُرِّمَ بِقَدْرِ مَا أَكُلَ مِنْهُ . قَالَ النَّوفِيُّ : وَفِي الْمُرَادِ بِالرُّفْقَةِ وَجُهَانِ لِأَصْحَابِنَا أَحَدُهُمَا : أَنَّهُمْ الَّذِينَ يُخَالِطُونَ الْمُهْدِي فِي : وَفِي الْمُرَادِ بِالرُّفْقَةِ وَجُهَانِ لِأَصْحَابِنَا أَحَدُهُمَا : أَنَّهُمْ الَّذِينَ يُخَالِطُونَ الْمُهْدِي فِي الْأَكُلُ وَغَيْرِهِ دُونَ بَاقِي الْقَافِلَةِ . وَالثَّانِي : وَهُو الْأَصَحُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ نَصِ الْأَكْلُ وَغَيْرِهِ دُونَ بَاقِي الْقَافِلَةِ . وَالثَّانِي : وَهُو الْأَصَحُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ نَصِ الشَّافِعِيِّ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالرُّفْقَة جَمِيعُ الْقَافِلَةِ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ الَّذِي الْقَافِلَةِ . اللَّذِي الْقَافِلَةِ . اللَّهُ فَهُ هُو حَوْفُ تَعْطِيهِمْ إِيَّاهُ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي جَمِيع الْقَافِلَةِ .

# بَابُ الْأَكْلِ مِنْ دَمِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَالتَّطَقُّع

2700 فِي حَدِيثِ جَابِرٍ فِي صِفَة حَجَّ النَّبِيُّ  $\rho$  قَالَ : ثُمَّ انْصَرَفَ إلى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِحَتْ فَأَكَلًا مِنْ لَخْمِهَا وَشَرِبَا هِنْ مَرْقِهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

2701 وعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ p حَجَّ ثَلَاثَ حِجَجٍ حِجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ وَحَجَّةً بَعْدَمَا هَاجَرَ وَمَعَهَا عُمْرَةٌ ، فَسَاقَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ بَدَنَةً ، وَجَاءَ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ بِبَقِيَّتِهَا فِيهَا جَمَلُ لِأَبِي لَمَبٍ فِي أَنْفِهِ بُرَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَنَحَرَهَا ، وَأَمَرَ رَسُولُ الْيَمَنِ بِبَقِيَّتِهَا فِيهَا جَمَلُ لِأَبِي لَمَبٍ فِي أَنْفِهِ بُرَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَنَحَرَهَا ، وَأَمَرَ رَسُولُ

اللهِ p مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَطُبِحَتْ وَشَرِبَ مِنْ مَرَقِهَا . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، وَقَالَ فِيهِ : جَمَلُ لِأَبِي جَهْلِ .

 $\rho$  كِمْسٍ  $\rho$  كِمْسٍ  $\rho$  كِمْسٍ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  كِمْسٍ بَقَيْنَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ وَلَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيُ  $\rho$  إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ  $\rho$  أَنْ يَجِلَّ ، قَالَتْ : مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيُ  $\rho$  إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ  $\rho$  أَنْ يَجِلَّ ، قَالَتْ : مَا هَذَا ؟ فَقِيلَ : خَرَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  عَنْ أَزْوَاجِهِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى الْأَكْلِ مِنْ دَمِ الْقِرَانِ ؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ قَارِنَةً .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ ( بُرَّةٌ ) بِضَمِّ الْبَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ مُخَفَّفَةً وَهِيَ حَلَقَةٌ ثُخْعَلُ فِي أَنْفِ الْبَعِيرِ .

قَوْلُهُ: (بِلَحْمِ بَقَرٍ) قَدْ أُسْتُدِلَّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْأَكُلُ لِلْمُهْدِي مِنْ الْهُدْيِ الَّذِي يَسُوقُهُ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَأَجْمَعُ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْأَكُلُ مِنْ هَدْيِ التَّطُوُّعِ وَأُضْحِيَّتِهِ سُنَّةٌ. قَالَ الشَّارِحُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجُوزُ الْأَكُلُ مِنْ الْهَدْيِ مِنْ غَيْرِ التَّطُوُّعِ وَأُضْحِيَّتِهِ سُنَّةٌ. قَالَ الشَّارِحُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجُوزُ الْأَكُلُ مِنْ الْهَدْيِ مِنْ غَيْرِ فَرْقِ بَيْنَ مَا كَانَ مِنْهُ تَطَوُّعًا وَمَا كَانَ فَرْضًا لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا ﴾. وَهُ يُفَصِّلْ وَالتَّمَسُّكُ بِالْقِيَاسِ عَلَى الزَّكَاةِ فِي عَدَمِ جَوَازِ الْأَكُلِ مِنْ الْهُدْيِ الْوَاحِبِ لَوَهُ مُومِ وَلَا يَعْمُومُ اللَّكُلُ وَلَا اللَّهُ مُومِ اللَّكُلُ وَلَا اللَّكُلُ وَلَا الْمُعُومِ اللَّكُلُ وَلَا اللَّكُولُ مِنْ الْهُدْيِ الْوَاحِبِ لَوَهُ مَوْمُ وَهُ لِأَنَّ شَرْعُ الزِّكَاةِ لِمُواسَاةِ الْفُقَرَاءِ فَصَرُفُهَا إِلَى الْمَالِكِ إِخْرَاجٌ لَهَا عَنْ مَوْضُوعِهَا ، وَلَيْسَ شَرْعُ الرِّكَاةِ لِمُواسَاةِ الْفُقْرَاءِ فَصَرُفُهَا إِلَى الْمَالِكِ إِخْرَاجٌ لَهَا عَنْ مَوْضُوعِهَا ، وَلَيْسَ شَرْعُ الرِّكَاةِ كَذَلِكَ ، ؟ لِأَنَّهَا إِمَّا لِجِيْرِ الْمُالِكِ إِخْرَاجٌ لَمَا عَنْ مَوْضُوعِهَا ، وَلَيْسَ شَرْعُ الرِّكَاةِ كَذَلِكَ ، ؟ لِأَنَّهَا إِمَّا لَجِيْرِ النَّبَرُعُ فَلَا قَيَاسَ مَعَ الْفَارِقِ فَلَا تَخْصِيصَ .

### بَابُ أَنَّ مَنْ بَعَثَ بِهَدْيٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِذَلِكَ

2703 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَ عُهْدِي مِنْ الْمُدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْعًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

2704 وَفِي رِوَايَةٍ : أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ إِنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَخْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ ،  $\rho$  عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَخْرُمُ عَلَى الْحَاجِ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَ وَسُولِ اللهِ  $\rho$  فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنَا فَتَلْت قَلَاثِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  شَيْءٌ أَحَلَهُ بِيَدِي ثُمُّ قَلَدَهَا بِيَدِهِ ثُمُّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي ، فَلَمْ يَخْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ  $\rho$  شَيْءٌ أَحَلَهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نَحُرَ الْهَدُي . أَخْرَجَاهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( إِنَّ زِيَادَ بْنَ أَيِي سُفْيَانَ ) وَقَعَ التَّحْدِيثُ عِمَدَا فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةً ، وَأُمَّا بَعْدَهُمْ فَمَا كَانَ يُقَالُ لَهُ إِلَّا زِيَادُ بْنُ أَبِيهِ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ نِسْبَتِهِ إِلَى أَيِي سُفْيَانَ وَمَا وَقَعَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ : وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ نِسْبَتِهِ إِلَى أَيِي سُفْيَانَ وَمَا وَقَعَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قَالَ بَنِي أُمَيَّةً فَإِنَّمَا هُو تَقِيَّةٌ ، وَذَكَرَ أَهْلُ الْأُمَّهَاتِ نِسْبَتَهُ إِلَى أَيِي سُفْيَانَ فِي كُتُبِهِمْ مَعَ كَوْنِهِمْ لَمْ يُؤلِفُوهَا إِلَّا بَعْدَ انْقِرَاضِ عَصْرِ بَنِي أُمَيَّة مُحَافَظَةً مِنْهُمْ عَلَى كُتُبِهِمْ مَعَ كَوْنِهِمْ لَمْ يُؤلِفُوهَا إِلَّا بَعْدَ انْقِرَاضِ عَصْرِ بَنِي أُمَيَّة مُحَافَظَةً مِنْهُمْ عَلَى الْأَلْفَاظِ الَّتِي وَقَعَتْ مِنْ الرُّواةِ . وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثَيْنِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَخْرُمُ عَلَى مَنْ الزُّواةِ . وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثَيْنِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَخْرُمُ عَلَى مَنْ بَعَتَ هِمَدْيٍ شَيْءٌ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي تَحِلُّ لَهُ . وَبِهِ قَالَ الْجُمُهُورُ .

#### بَابُ الْحُثِّ عَلَى الْأُضْحِيَّةِ

2705 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَ  $\rho$  قَالَ : « مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ وَإِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا فَأَشْعَارِهَا وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا فَطَيبُوا . . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالبِّرُمِذِيُّ وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

2706- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : قُلْت : - أَوْ قَالُوا - يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ ؟ قَالَ : « سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ » . قَالُوا : مَا لَنَا مِنْهَا ؟ قَالَ : بِكُلِّ

شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ ، قَالُوا : فَالصُّوفُ ؟ قَالَ : « بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ الصُّوفِ حَسَنَةٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .

2707 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .

2708 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، ﴿ مَا أُنْفِقَتْ الْوَرِقُ فِي الْوَرِقُ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ نَحِيرَةٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَ ﴾ . هَذَا الْحُدِيثُ مِنْ جُمْلَةِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْقَائِلُونَ بِوُجُوبِ الضَّحِيَّةِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَخَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الضَّحِيَّةِ وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ ، وَأَنَّهَا أَحَبُ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ النَّحْر ، وَأَنَّهُ يُكُرَهُ لِمَنْ كَانَ ذَا سَعَةٍ تَرْدُهُا .

#### بَابُ مَا أُحْتُجَّ بِهِ فِي عَدَمِ وُجُوكِهَا بِتَضْحِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ρ عَنْ أُمَّتِهِ

2709 عَنْ جَابِرٍ قَالَ : صَلَّيْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  عِيدَ الْأَضْحَى ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحُهُ ، فَقَالَ : « بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا عَنِي وَعَمَّنْ لَمْ انْصَرَفَ أُتِي بِكَبْشٍ فَذَبَحُهُ ، فَقَالَ : « بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا عَنِي وَعَمَّنْ لَمْ انْصَرَفَ أُمَّتِي » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

 قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُ وَعَنْ أَتْبَاعِهِ وَأَهْلِهِ وَيُشْرِكَهُمْ مَعَهُ فِي التَّوَابِ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ . وَقَدْ تَمَسَّكَ عَنْهُ وَعَنْ أَتْبَاعِهِ وَأَهْلِهِ وَيُشْرِكَهُمْ مَعَهُ فِي التَّوَابِ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ . وَقَدْ تَمَسَّكَ بَعَناهُمَا مَنْ قَالَ : إِنَّ الْأُضْحِيَّةَ غَيْرُ وَاحِبَةٍ بَلْ سُنَّةٌ . وَهُمْ الجُمْهُورُ .

#### بَابُ مَا يَجْتَنبُهُ فِي الْعَشْرِ مَنْ أَرَادَ التَّضْحِيَةَ

2711 عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : « إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الحِّجَّةِ - وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ - فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ .

2712- وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد وَهُوَ لِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا : « مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ »

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الْحُدِيثُ أَسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّة تَرْكِ أَخْذِ الشَّعْرِ وَالْأَظْفَارِ بَعْدَ دُخُولِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ . إِلِى أَنْ قَالَ : وَالْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ أَنْ يَبْقَى كَامِلَ الْأَجْزَاءِ لِلْعِتْقِ مِنْ النَّارِ .

#### بَابُ السِّنِّ الَّذِي يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَمَا لَا يُجْزِئُ

يُعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّالْنِ » . رَوَاهُ الجُّمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ . يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّالْنِ » . رَوَاهُ الجُّمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ .

2714 وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : ضَحَّى حَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ السَّلَاةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ « شَاتُك شَاةُ لَحْمٍ » . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنْ الْمَعْزِ . قَالَ : « اذْبَحْهَا وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِك » . ثُمَّ قَالَ : « عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنْ الْمَعْزِ . قَالَ : « اذْبَحْهَا وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِك » . ثُمَّ قَالَ : «

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  يَقُولُ : « نِعْمَ – أَوْ نِعْمَ – أَوْ نِعْمَتْ – الْأُضْحِيَّةُ الْجُذَعُ مِنْ الضَّأْنِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .

2716 وعَنْ أُمِّ بِلَالٍ بِنْتِ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ قَالَ : « يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ أُضْحِيَّةً » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .

 $\rho$  كَانَ يَقُولُ : « إِنَّ الْجَذَعَ يُوفِي مِمَّا النَّبِيَّ  $\rho$  كَانَ يَقُولُ : « إِنَّ الْجَذَعَ يُوفِي مِمَّا تُوفِي مِنْهُ الثَّنِيَّةُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .

2718 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِ الْجُذَعِ مِنْ الضَّأْنِ . رَوَاهُ النَّسَائِيّ .

2719 وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَسَمَ رَسُولُ اللّهِ ρ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ ، فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللّهِ أَصَابَنِي جَذَعٌ . فَقَالَ : « ضَحِّ بِهِ ﴾ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

 $\rho$  وَفِي رِوَايَةٍ لِلْجَمَاعَةِ إِلَّا أَبَا دَاوُد : أَنَّ النَّبِيَ  $\rho$  أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا ، فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ  $\rho$  فَقَالَ : « ضَحِّ بِهِ أَنْتَ » .

قُلْت : وَالْعَتُودُ مِنْ وَلَدِ الْمَعْزِ مَا رَعَى وَقَوِيَ وَأَتَى عَلَيْهِ حَوْلٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( إِلَّا مُسِنَّةً ) قَالَ الْعُلَمَاءُ : الْمُسِنَّةُ هِيَ التَّنِيَّةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقرِ وَالْغَنَمِ فَمَا فَوْقَهَا . وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّنِيَّةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقرِ وَالْغَنَمِ فَمَا فَوْقَهَا . وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمُسِنَّةِ . وَقَدْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ الْجُنَاءُ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ مُطْلَقًا . وَالَ النَّووِيُّ : وَالزُّهْرِيُّ : إِنَّهُ لَا يُجْزِئُ الْجُنَاءُ مِنْ الضَّأْنِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ مُطْلَقًا . قَالَ النَّووِيُّ :

وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً أَنَّهُ يُجْزِئُ سَوَاءٌ وَجَدَ غَيْرَهُ أَمْ لَا وَحَمَلُوا هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى الْاسْتِحْبَابِ وَالْأَفْضَلِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا بَحُوزُ التَّصْحِيَةُ بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْجُمْهُورُ .

#### بَابُ مَا لَا يُضَحَّى بِهِ لِعَيْبِهِ وَمَا يُكْرَهُ وَيُسْتَحَبُّ

 $\rho$  عَنْ عَلِي  $\tau$  قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ . قَالَ قَتَادَةُ : فَذَكَرْت ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ : الْعَضْبُ النِّصْفُ فَالْأُذُنِ . قَالَ قَتَادَةُ : مَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ البِّرْمِذِيُّ لَكِنْ ابْنُ مَاجَهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ فَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ البِّرْمِذِيُّ لَكِنْ ابْنُ مَاجَهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ قَتَادَةَ إِلَى آخِرِهِ .

2722 وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « أَرْبَعٌ لَا بَحُوزُ فِي الْأَضَاحِيّ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضَلْعُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِى » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .

2723 - وَرَوَى يَرِيدُ ذُو مِصْرَ قَالَ: أَتَيْت عُتْبَةُ بْنَ عَبْدِ السُّلَمِيُّ، فَقُلْت: يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِنِي حَرَجْت أَلْتَمِسُ الضَّحَايَا، فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا يُعْجِبُنِي غَيْرَ ثَرْمَاءَ فَمَا تَقُولُ ؟ قَالَ: أَلَا جِئْتِنِي أَضَجِي بِمَا، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ بَجُوزُ عَنْكَ وَلَا بَجُوزُ عَنِي تَقُولُ ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنَّكَ تَشُكُّ وَلَا أَشُكُّ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ جَعُوزُ عَنْكَ وَلَا بَجُورُ عَنِي وَالْمُصَفَّرَةُ اللهِ جَعُورُ عَنْكَ وَلَا أَشُكُ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ جَعُورُ عَنْكَ وَلَا أَشُكُ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ جَعُورُ عَنْكَ وَلَا أَشُكُ عَلَى وَاللهُ مَنْ أَصُلُ أَذُنُهَا حَتَى وَالْمُسْتَأْصَلُ أَذُنُهَا حَتَى وَالْمُسْتَأْصَلَةُ الَّتِي ثَبُحَقُ وَالْمُسْتَأْصَلُ أَلْفَى فَوَلَا وَالْمُسْتَأْصَلُ أَذُنُهَا حَتَى يَبْحُقُ وَلِمُ اللهِ ، وَالْبَحْقَاءُ الَّتِي لَا تُنْجَعُ الْغَنَمَ عَجْفًا وَضَعْفًا وَالْكَسْرَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي . رَوَاهُ عَنْهُ اللهُ وَالْمُسْتَأْعِدُ وَالْمُسْتَأْعَلُ الْغَنَمَ عَجْفًا وَضَعْفًا وَالْكَسْرَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي . رَوَاهُ عَنْهُ اللهُ وَالْمُسَتَّعُةُ الَّتِي لَا تُنْجَعُ الْغَنَمَ عَجْفًا وَضَعْفًا وَالْكَسْرَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي . رَوَاهُ أَيْ فَيْ وَالْمُسْتَا فَالَالُهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُرَاءُ الَّتِي لَا تُنْجَعُ الْغَنَمَ عَجْفًا وَالْكَسْرَاءُ الَّتِي لَا تُنْجِعُ الْمُهُمْلَةِ وَلَاكُ وَالُو وَالْمُحَلِيُّ فِي تَارِيخِهِ . وَيَزِيدُ ذُو مِصْرَ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَبِالصَّادِ الْمُهُمَلَةِ السَّاكِنَةِ .

-2724 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : اشْتَرَيْت كَبْشًا أُضَحِّي بِهِ فَعَدَا الذِّئْبُ فَأَخَذَ الْأَلْيَةَ قَالَ : فَسَأَلْت النَّبِيَّ  $\rho$  فَقَالَ :  $\phi$  فَقَالَ :  $\phi$  فَقَالَ :  $\phi$  فَقَالَ :  $\phi$ 

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَيْبَ الْحَادِثَ بَعْدَ التَّعْيِينِ لَا يَضُرُّ .

 $\rho$  وَعَنْ عَلِيِّ  $\tau$  قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا حَرْقَاءَ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .

2726- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ : كُنَّا نُسَمِّنُ الْأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ . أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ .

2727 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « دَمُ عَفْرَاءَ ، أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

وَالْعَفْرَاءُ الَّتِي بَيَاضُهَا لَيْسَ بِنَاصِعِ.

2728 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ρ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ الْقَرْنِ ) إِلَى آخِرِهِ . فِيهِ دَلِيلُ عَلَى أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ وَالْأُذُنِ وَهُوَ مَا ذَهَبَ نِصْفُ قَرْنِهِ أَوْ أُذُنِهِ . وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَالجُّمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا وَهُوَ مَا ذَهَبَ نِصْفُ قَرْنِهِ أَوْ أُذُنِهِ . وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَالجُّمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا وَهُو مَا ذَهَبَ إِنَّا التَّضْحِيَةُ مِكْسُورِ الْقَرْنِ مُطْلَقًا ، وَكَرِهَهُ مَالِكُ إِذَا كَانَ يَدْمِي وَجَعَلَهُ عَيْبًا .

قَوْلُهُ: (أَرْبَعُ لَا بَحُوزُ) إِلَى آخِرِهِ. فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مُتَبَيِّنَةَ الْعَورِ وَالْعَرَجِ وَالْمَرَضِ لَا يَجُوزُ التَّضْحِيَةُ مِهَا إِلَّا مَا كَانَ ذَلِكَ يَسِيرًا غَيْرَ بَيِّنٍ ، وَكَذَلِكَ الْكَسِيرُ النَّهِي لَا يُجُوزُ التَّضْحِيَةُ مِهَا إِلَّا مَا كَانَ ذَلِكَ يَسِيرًا غَيْرَ بَيِّنٍ ، وَكَذَلِكَ الْكَسِيرُ النَّيَ لَا يَجُوزُ التَّخْويِيُّ : وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْعُيُوبَ النَّيِ لَا يُقِي وَهُوَ الْمُحُّ . قَالَ النَّووِيُّ : وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْعُيُوبَ

الْأَرْبَعَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَهِيَ الْمَرَضُ وَالْعَجَفُ وَالْعَوَرُ وَالْعَرَجُ الْبَيِّنَاتُ لَا يُخْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِهَا ، وَكَذَا مَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا أَوْ أَقْبَحَ مِنْهَا كَالْعَمَى وَقَطْعِ الرِّجْلِ وَشِبْهِهِ .

قَوْلُهُ: ( وَالْمُشَيَّعَةُ ) . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  عَنْ الْمُشَيَّعَةِ . فِي الْأَضَاحِيِّ بِالْفَتْحِ أَيْ : الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى مَنْ يُشَيِّعُهَا أَيْ يَتْبَعُهَا الْغَنَمُ لِضَعْفِهَا ، وَبِالْكُسْرِ وَهِيَ الَّتِي تُشَيِّعُ الْغَنَمُ أَيْ : تَتْبَعُهَا لِعَجْفِهَا .

قَوْلُهُ: ( بِمُقَابَلَةٍ ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ قَالَ فِي الْقَامُوسِ: هِيَ شَاةٌ قُطِعَتْ أُذُنُهَا مِنْ قُدُّامٍ وَتُرِكَتْ مُعَلَّقَةً .

قَوْلُهُ : ( وَلَا مُدَابَرَةٌ ) هِيَ الَّتِي قُطِعَتْ أُذُنُهَا مِنْ جَانِبٍ .

قَوْلُهُ: ( وَلَا شَرْقَاءَ ) هِيَ مَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ طُولًا .

وَقَوْلُهُ : ( وَلَا حَرْقَاءَ ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ الْخَرْقَاءُ الَّتِي فِي أُذُنِهَا حَرْقٌ مُسْتَدِيرٌ .

. قَوْلُهُ : ( فَحِيلِ ) فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  ضَحَّى بِالْفَحِيلِ كَمَا ضَحَّى بِالْخَصِيّ .

#### بَابُ التَّضْحِيَةِ بِالْخُصِيّ

2729 عَنْ أَبِي رَافِعٍ تَ قَالَ : ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ مِ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ خَصِيَّيْنِ .

2730 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ مِ بِكَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ عَظِيمَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقَرْنَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ .

2731 وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ - بن عَبْدِ الرَّحْمَن - عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقَرْنَيْنِ

أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ بِالتَّوْحِيدِ ، وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ ، وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ ، وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَاسْتُدِلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّضْحِيَةِ بِالْمَوْجُوءِ ، التَّضْحِيَةِ بِالْأَقْرِنِ الْأَمْلَحِ . وَهُوَ اتِّفَاقَ . وَعَلَى اسْتِحْبَابِ التَّضْحِيَةِ بِالْمَوْجُوءِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا مُقْتَضَى لِلِاسْتِحْبَابِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ  $\rho$  التَّضْحِيَةُ بِالْفَحِيلِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا مُقْتَضَى لِلِاسْتِحْبَابِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ  $\rho$  التَّضْحِيَةُ بِالْفَحِيلِ فَيكُونُ الْكُلُّ سَوَاءً . انْتَهَى مُلَحَّطًا .

### بَابُ الإجْتِزَاءِ بِالشَّاةِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ

2732 عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْت أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتْ الضَّجَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ كَانَتْ الضَّجَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَ كَمَا تَرَى . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

وَعَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ قَالَ: حَمَلَنِي أَهْلِي عَلَى الْجَفَاءِ بَعْدَمَا عَلِمْت مِنْ الشَّنَةِ كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ وَالْآنَ يُبَخِّلُنَا جِيرَانُنَا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الشَّاةَ تُحْزِئُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ، وَقِيلَ : تُحْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ فَقَطْ ، وَالْحَقُّ أَنَّهَا تُحْزِئُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَإِنْ كَانُوا مِائَةَ نَفْسٍ أَوْ أَكْثَرَ كَمَا قَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

# بَابُ الذَّبْحِ بِالْمُصَلَّى وَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى الذَّبْحِ وَالْمُبَاشَرَةِ لَهُ

2733 - عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ مَ أَنَّهُ كَانَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو دَاوُد .

2734 وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأُقِيَ بِهِ لِيُضَحِّي بِهِ فَقَالَ لَهَا : « يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ » . ثُمُّ قَالَ : « اشْحَذِيهَا عَلَى حَجَرٍ » . فَفَعَلَتْ ثُمُّ أَخَذَهَا وَأَحَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمُّ ذَكِهُ ثُمُّ قَالَ : « بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ » . ثُمُّ ضَحَّى . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

وَعَنْ أَنْسٍ  $\tau$  قَالَ : ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقَرْنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقَرْنَيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَيْهِ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّى وَيُكَبِّرُ فَذَبَكَهُمَا بِيَدِهِ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

2736 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ρ يَوْمَ عِيدٍ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا : « وَجَّهْت وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيقًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أَمُرْت وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ . أُمِرْت وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : (كَانَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى) فِيهِ اسْتِحْبَابُ أَنْ يَكُونَ الذَّبْحُ وَالنَّحْرُ بِالْمُصَلَّى وَهُوَ الْجُبَّانَةُ وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ بِمَرَّأَى مِنْ الْفُقَرَاءِ فَيُصِيبُونَ مِنْ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ .

قَوْلُهُ: ( فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ تَوَلِّي الْإِنْسَانِ ذَبْحَ أُضْحِيَّتِهِ بِنَفْسِهِ فَإِنْ اسْتَنَابَ قَالَ النَّوَوِيُّ: جَازَ بِلَا خِلَافٍ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَيُكَبِّرُ ﴾ فِيهِ اسْتِحْبَابِ التَّكْبِيرِ مَعَ التَّسْمِيَةِ فَيَقُولُ ، بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ . قَالَ : فِيهِ اسْتِحْبَابُ تِلاَوَةِ هَذِهِ الْآيَةِ . عِنْدَ تَوْجِيهِ الذَّبِيحَةِ لِلذَّبْحِ .

#### بَابُ نَحْرِ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ﴾ .

- الأول - الأول

قَالَ الْبُخَارِيُّ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : صَوَافَّ : قِيَامًا .

2737 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا ، فَقَالَ : ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ρ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2738 وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَابِطٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ النَّبِيَّ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَابِطٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَهُوَ مُرْسَلُ . الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَهُوَ مُرْسَلُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ( مُقَيَّدَةً ) أَيْ : مَعْقُولَةَ .

### بَابُ بَيَانِ وَقْتِ الذَّبْحِ

2739 عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ρ يَوْمَ
 أَضْحَى قَالَ : فَانْصَرَفَ فَإِذَا هُوَ بِاللَّحْمِ وَذَبَائِحُ الْأَضْحَى تُعْرَفُ فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ρ أَنَّهَا ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَقَالَ : « مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ اللَّهِ بَعْ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيَذْبَحْ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيَذْبَحْ مَنْ كَانَ ذَبَحَ عَتَى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ho ho

2741 وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ρ : « يَوْمَ النَّحْرِ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2742 - وَلِلْبُحَارِيِّ: « مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِثَمَّا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ » .

2743 وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ النَّبِيّ مَ قَالَ : « كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2744- وَهُوَ لِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَعَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ جُبَيْرٍ عَنْ النَّبِيِّ مَ نَحْوُهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّي ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْإِمَامِ . إِلَى أَنْ قَالَ : وَظَاهِرُ قَوْلِهِ : ( فَنَحَرُوا وَظَنُّوا أَنَّ النَّيِيَّ  $\rho$  قَدْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا مَالِكُ فَقَالَ : النَّيِيَّ  $\rho$  قَدْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا مَالِكُ فَقَالَ : لاَ يَجُورُ ذَبُحُهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَخُطْبَتِهِ وَذَبْهِهِ . وَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يَجُورُ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَخُطْبَتِهِ وَذَبْهِهِ . وَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يَجُورُ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَخُطْبَتِهِ وَذَبْهِ . وَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يَجُورُ قَبْلَ صَلَاةٍ الْإِمَامِ وَخُطْبَتِهِ وَذَبْهِ . وَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يَجُورُ قَبْلَ صَلَاةٍ الْإِمَامِ وَيَجُورُ بَعْدَهَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَهْرِ ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ ثُمَّ إِمَامٌ فَالظَّهِرُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ لِكُلِّ مُضَعِّ التَّصْحِيَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ ثُمَّ إِمَامٌ فَالظَّهِرُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ لِكُلِّ مُضَعِ التَّصْحِيَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَا تُجُورُ فَهُ وَبَعْدَ اللَّهُ وَاللَّهِ وَ الشَّمْسِ لَا يَحْوَدُ بَعْدَهُ فَيْمَنْ لَا إِمَامَ لَهُ : إِنْ ذَبَحَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَا تُجُونُهُ وَبَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَا يَعْفَى أَنَّ مَذْهَبَ مَالِكِ هُوَ الْمُوافِقُ لِأَحَادِيثِ الْبَابِ . انْتَهَى مُلْطُوعِ الشَّهُ فَي أَنَّ مَذْهَبَ مَالِكِ هُوَ الْمُوافِقُ لِأَحَادِيثِ الْبَابِ . انْتَهَى مُلَاحَوا عَلَى أَنْهُ لَا إِمَامَ لَكُ هُو الْمُوافِقُ لِأَحَادِيثِ الْبَابِ . انْتَهَى مُلْطُوعِ الشَّهُ عَلَا اللَّهُ فَالْلَا عَلَا لَا اللْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

قَوْلُهُ: ﴿ كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِالْحُدِيثِ عَلَى أَنَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ كُلَّهَا أَيَّامُ ذَبْحٍ ، وَهِيَ يَوْمُ النَّحْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ . إِلَى أَنْ قَالَ : وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكُ وَأَحْمَدُ : إِنَّ وَقْتَ الذَّبْحِ يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ . وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إِنَّ وَقْتَهُ يَوْمُ النَّحْرِ فَقَطْ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ لِأَهْلِ الْقُرَى . وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِنَّ وَقْتَهُ يَوْمُ النَّحْرِ حَاصَّةً . وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ بَعْضِ الْقُلْمَاءِ أَنَّ وَقْتَهُ فِي الْبَابِ . الْأَوْلُ لِلْأَحَادِيثِ الْمَذْهَبُ الْمَذْهَبُ الْأَوْلُ لِلْأَحَادِيثِ الْمَذْهُونِ فِي الْبَابِ .

### بَابُ الْأَكْلِ وَالْإِطْعَامِ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ وَجَوَازُ ادِّخَارِ

### لَحْمِهَا وَنَسْخِ النَّهْيِ عَنْهُ

2745 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى زَمَانَ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  فَقَالَ : « ادَّخِرُوا ثَلَاثًا ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ » . فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ ، وَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا : نَهَيْت أَنْ تُؤْكُلَ لَحُومُ وَيُجْمِلُونَ فِيهَا الْوَدَكَ ، فَقَالَ : « وَمَا ذَاكَ » ؟ قَالُوا : نَهَيْت أَنْ تُؤْكُلَ لَحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ ، فَقَالَ : « إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

2746 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لَحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنَى فَوْقَ ثَلَاثِ مِنَى فَوْقَ ثَلَاثِ مِنَى فَرَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ p فَقَالَ : « كُلُوا وَتَزَوَّدُوا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

2747 وَفِي لَفْظٍ : كُنَّا نَتَزَوَّدُ لَحُومَ الْأَضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ρ إِلَى الْمُدِينَةِ أَخْرَجَاهُ .

2748 وَفِي لَفْظٍ : أَنَّ النَّبِيَّ p نَهَى عَنْ أَكْلِ كُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : « كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

2749 وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ τ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 6 : « مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ - بَعْدَ ثَالِثَةٍ - وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ » . فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا فِي الْعَامِ الْمَاضِي ؟ قَالَ : « كُلُوا الْمُقْبِلِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا فِي الْعَامِ الْمَاضِي ؟ قَالَ : « كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْت أَنْ تُعِينُوا فِيهَا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

2750 وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ مَ أُضْحِيَّتَهُ ثُمُّ قَالَ : « يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لِي خَتَى قَدِمَ الْمَدِينَةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ . أَوْلُ أُطْعِمُهُ مِنْهُ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

 $\rho$  قَالَ : « يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَا مَعْيِدٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : « يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَا تَأْكُلُوا كُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ » . فَشَكُوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَحَشَمًا وَحَدَمًا فَقَالَ : « كُلُوا وَاحْبِسُوا وَادَّخِرُوا » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

2752 وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ لَحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ لِيَتَّسِعَ ذَوُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لَا طَوْلَ لَهُ فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

قَوْلُهُ: ( إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ فَكُلُوا ) إِلَى آخِرِهِ. قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: هَذَا وَمَا بَعْدَهُ تَصْرِيحٌ بِالنَّسْخِ لِتَحْرِيمِ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ الثَّلَاثِ وَالِّهُ تَعَالَى: هَذَا وَمَا بَعْدَهُ تَصْرِيحٌ بِالنَّسْخِ لِتَحْرِيمِ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ الثَّلَاثِ وَاللَّهُ تَعَالَى الْجُمَاهِيرُ .

قَوْلُهُ: (أَصْلِحْ لِي لَحُمَ هَذِهِ) إِلَى آخِرِهِ. فِيهِ تَصْرِيحٌ بِجَوَازِ ادِّحَارِ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ فَوْقَ ثَلَاثٍ وَجَوَازِ التَّزَوُّدِ مِنْهُ، وَأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ مَشْرُوعَةٌ لِلْمُسَافِرِ كَمَا تُشْرَعُ لِلْمُقِيمِ. وَبِهِ قَالَ الجُمْهُورُ.

قَوْلُهُ: (حَشَمًا) قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ: الْحَشَمُ هُمْ اللَّائِذُونَ بِالْإِنْسَانِ يَخْدُمُونَهُ وَيَقُومُونَ بِأُمُورِهِ. قَالَ النَّووِيُّ: وَكَأَنَّ الْحَشَمَ أَعَمُّ مِنْ الْخَدَمِ فَلِهَذَا جُمِعَ بَيْنَهُمَا، وَيَقُومُونَ بِأُمُورِهِ. قَالَ النَّووِيُّ: وَكَأَنَّ الْحَشَمَ أَعَمُّ مِنْ الْخَدَمِ فَلِهَذَا جُمِعَ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ مِنْ بَابِ ذِكْرِ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ.

قَوْلُهُ: ( فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ تَقْدِيرِ الْأَكْلِ بِمِقْدَارٍ ، وَأَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ مَا شَاءَ وَإِنْ كَثُرَ مَا لَمْ يَسْتَغْرِقْ ، بِقَرِينَةِ .

قَوْلِهِ ( وَأَطْعِمُوا ) . انْتَهَى .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : وَآخِر وَقْت ذَبْحِ الْأَضَاحِي آخِر أَيْام التَّشْرِيقِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِي وَأَحَد الْقُوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدٍ وَلَمْ يُنْسَخْ تَحْرِيم الادِّحَار عَام مجاعة لأَنَّهُ سَبَبُ التَّحْرِيم ، وَقَالَهُ طَائِفَة مِنَ الْعُلَمَاءِ . انْتَهَى . والله أعلم .

### بَابُ الصَّدَقَةِ بِالْجُلُودِ وَالْجِلَالِ وَالنَّهْي عَنْ بَيْعِهَا

 $\rho$  عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ  $\tau$  قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الجُازِرَ مِنْهَا شَيْئًا ، وَقَالَ : « نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

 $\rho = 2754$  وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho = 2754$  ( إِنِّ كُنْت أَمْرْتُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا لَحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِيَسَعَكُمْ وَإِنِّ أُحِلُهُ لَكُمْ فَكُلُوا مَا شِئْتُمْ وَلَا تَبِيعُوا لَحُومَ الْمَدْيِ وَالْأَضَاحِيِّ وَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا أُحِلُهُ لَكُمْ فَكُلُوا مَا شِئْتُمْ وَلَا تَبِيعُوهَا وَإِنْ أَطْعَمْتُمْ مِنْ لِحُومِهَا شَيْعًا فَكُلُوا أَنَّ شِئْتُمْ » وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا . وَلَا تَبِيعُوهَا وَإِنْ أَطْعَمْتُمْ مِنْ لِحُومِهَا شَيْعًا فَكُلُوا أَنَّ شِئْتُمْ » وَاسْتَمْتِعُوا بَجُلُودِهَا . وَلَا تَبِيعُوهَا وَإِنْ أَطْعَمْتُمْ مِنْ لِحُومِهَا شَيْعًا فَكُلُوا أَنَّ شِئْتُمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْعًا ) . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْطِي الْجَازِرَ شَيْعًا أَلْبَتَّةَ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ الْمُرَادَ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يُعْطِي لِأَجْلِ الْجِزَارَةِ لَا لِغَيْرِ ذَلِكَ .

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ جُلُودَ الْهَدْيِ وَجِلَالِهَا لَا تُبَاعُ لِعَطْفِهِمَا عَلَى اللَّحْمِ وَإِعْطَائِهِمَا حُكْمَهُ وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ لَحْمَهَا لَا يُبَاعُ فَكَذَا الْجُلُودُ وَالْجِلَالُ.

قَوْلُهُ : ( وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا وَلَا تَبِيعُوهَا ) فِيهِ الْإِذْنُ بِالِانْتِفَاعِ بِهَا بِغَيْرِ الْبَيْعِ . بَابُ مَنْ أَذِنَ فِي انْتِهَابِ أُضْحِيَّتِهِ

 $\rho$  عَنْدَ  $\rho$  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : « أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ وَقُرِّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  خَمْسُ بَدَنَاتٍ - أَوْ سِتُّ - يَنْحَرُهُنَّ فَطَفِقْنَ يَرْدَلِفْنَ إِلَيْهِ أَيَّتُهُنَّ يَبْدَأُ بِهَا فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا قَالَ كَلِمَةً حَفِيَّةً يَنْحَرُهُنَّ فَطَفِقْنَ يَرْدَلِفْنَ إِلَيْهِ أَيْتُهُنَّ يَبْدَأُ بِهَا فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا قَالَ كَلِمَةً حَفِيَّةً لَمْ أَفْهَمْهَا فَسَأَلْت بَعْضَ مَنْ يَلِينِي مَا قَالَ ؟ قَالُوا : قَالَ : مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ . رَوَاهُ أَمْمُدُ وَأَبُو دَاؤُد .

وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ مَنْ رَحَّصَ فِي نُثَارِ الْعَرُوسِ وَنَحْوِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( يَوْمَ الْقَرِّ ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يَلِي يَوْمَ النَّحْرِ سُمِّيَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَقِرُّونَ فِيهِ بِمِنَى .

833 — الأول الأول

#### كِتَابُ الْعَقِيقَةِ وَسُنَّةُ الْوِلَادَةِ

2756 عَنْ سَلْمَانِ بْنِ عَامِرٍ الضَّيِّيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « مَعَ الْغُلَامِ عَقْهُ أَلَّم عَامِرٍ الضَّيِّيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ الْغُلَامِ عَقْهُ أَلَّا مُسْلِمًا .

2757 وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ : « كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى فِيهِ وَيُخْلَقُ رَأْسُهُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ البِّرْمِذِيُّ

2758 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنْ الْجُارِيَةِ شَاةٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

 $\rho$  أَنْ نَعُقَّ عَنْ الْجُارِيَةِ شَاةً وَعَنْ الْغُلَامِ  $\rho$  أَنْ نَعُقَّ عَنْ الْجُارِيَةِ شَاةً وَعَنْ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .

2760 وَعَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ρ عَنْ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ : « نَعَمْ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَوْ إِنَاثًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  عَنْ الْعَقِيقَةِ ، فَقَالَ : « لَا أُحِبُ الْعُقُوقَ » . وَكَأَنّهُ كَرِهَ الِاسْمَ ، فَقَالُوا : يَا اللّهِ  $\rho$  عَنْ الْعَقِيقَةِ ، فَقَالُ : « لَا أُحِبُ الْعُقُوقَ » . وَكَأَنّهُ كَرِهَ الِاسْمَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّمَ انْسَأَلُكَ عَنْ أَحَدِنَا يُولَدُ لَهُ ، قَالَ : « مَنْ أَحَبَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنْ الْجُارِيَةِ شَاةٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنّسَائِئُ .

2762 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ وَوَضْعِ الْأَذَى عَنْهُ وَالْعَقِّ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ عَرِيبٌ .

2763 وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ : كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَحْ رَأْسَهُ بِدَمِهَا ، فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَخُلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّحُهُ بِزَعْفَرَانٍ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

2764 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ عَقَّ عَنْ الْحُسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا . وَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ : بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ .

2765 وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ لَمَا وُلِدَ أَرَادَتْ أُمُّهُ فَاطِمَهُ أَنْ تَعُقَّ عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$ : « لَا تَعُقِّي عَنْهُ وَلَكِنْ احْلِقِي شَعْرَ رَأْسِهِ عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$ : « لَا تَعُقِّي عَنْهُ وَلَكِنْ احْلِقِي شَعْرَ رَأْسِهِ فَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ مِنْ الْوَرِقِ » . ثُمُّ وُلِدَ حُسَيْنٌ فَصَنَعَتْ مِثْلَ ذَلِكَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ : رَأَيْت رَسُولَ اللهِ  $\rho$  أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحُسَيْنِ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَكَذَلِكَ أَبُو دَاوُد وَالبِّرُمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَقَالَا : الْحُسَنُ .

2767 وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَلَدَتْ غُلَامًا ، قَالَ : فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَة : ρ النَّبِيُّ ρ فَأَتَاهُ بِهِ وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ وَ وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ وَعَفَظُهُ حَتَّى تَأْتِي بِهِ النَّبِيُّ وَعَنَّكُهُ بِهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ . فَمَضَغَهَا ، ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ وَحَنَّكُهُ بِهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ .

النَّبِيِّ النَّبِيِّ  $\rho = 2768$  وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أَسِيد إِلَى النَّبِيِّ  $\rho = -2$  وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : ﴿ أَنِي بَالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أَسِيد جَالِسٌ فَلَهِيَ النَّبِيُّ  $\rho = -2$  فَقَالَ : ﴿ أَيْنَ يَدَيْهِ ، فَأَمَرَ أَبُو أَسِيد بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخِذِهِ فَاسْتَفَاقَ النَّبِيُّ  $\rho = -2$  فَقَالَ : ﴿ أَيْنَ يَدَيْهِ ، فَأَمَرَ أَبُو أَسِيد بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخِذِهِ فَاسْتَفَاقَ النَّبِيُّ  $\rho = -2$ 

الصَّبِيُّ » ؟ فَقَالَ أَبُو أَسِيد : قَلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : « مَا اسْمُهُ » ؟ قَالَ : فُلَنْ قَالَ : « وَلَكِنْ أُسْمُهُ الْمُنْذِرُ » . فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِمَا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ ) الْعَقِيقَةُ الذَّبِيحَةُ الَّتِي تُذْبَحُ لِلْمَوْلُودِ . وَالْعَقُ فِي الْأَصْلِ : الشِّقِ وَالْقَطْعُ وَسَبَبُ تَسْمِيَتِهَا بِذَلِكَ أَنَّهُ يُشَقُّ كُذْبَحُ لِلْمَوْلُودِ . وَخَعَلَهُ الزَّمَحْشَرِيّ حَلْقُهَا بِالذَّبْحِ . وَقَدْ يُطْلَقُ اسْمُ الْعَقِيقَةِ عَلَى شَعْرِ الْمَوْلُودِ . وَجَعَلَهُ الزَّمَحْشَرِيّ حَلْقُهَا بِالذَّبْحِ . وَقَدْ يُطْلَقُ اسْمُ الْعَقِيقَةِ عَلَى شَعْرِ الْمَوْلُودِ . وَجَعَلَهُ الزَّمَحْشَرِيّ الْأَصْلَ ، وَالشَّاةُ مُشْتَقَّةٌ مِنْهُ . انْتَهَى . قُلْتُ : وَكَانَ بَعْضُ الأَعْرَابِ يُسَمِّي جزة الصَّغِيرِ مِنْ وَلَدِ الضَّأَن عقة ، وَقَدْ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْهُمْ .

قَوْلُهُ: ( فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا ). تَمَسَّكَ هِمَذَا وَبِبَقِيَّةِ الْأَحَادِيثِ الْقَائِلُونَ بِأَنَّهَا وَاجْبَةٌ وَهُمْ الظَّاهِرِيَّةُ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ . وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ ، واحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ  $\rho$ : « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ » .

قَوْلُهُ: ( وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى ) . الْمُرَادُ احْلِقُوا عَنْهُ شَعْرَ رَأْسِهِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ الْأَوْلَى حَمْلُ الْأَذَى عَلَى مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ حَلْقِ الرَّأْسِ .

قَوْلُهُ: (كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ). قَالَ فِي النِّهَايَةِ: وَمَعْنَى قَوْلُهُ: ( رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ) . قَالَ فِي النِّهَايَةِ: وَمَعْنَى قَوْلُهُ: ( رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ) : أَنَّ الْعَقِيقَةَ لَا زِمَةٌ لَا بُدَّ مِنْهَا. فَشَبَّهَ فِي لُزُومِهَا لَهُ وَعَدَم انْفِكَاكُها منها بِالرَّهْنِ فِي يَدِ الْمُرْتَفِنِ.

قَوْلُهُ: ( يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ). بِضَمِّ الْيَاءِ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْعَقِيقَةِ سَابِعُ الْوِلَادَةِ ، وَنَقَلَ البِّرْمِذِيُّ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ يَسْتَجِبُّونَ أَنْ تُذْبَحَ الْعَقِيقَةُ فِي السَّابِعِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَفِي الرَّابِعَ عَشَرَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَيَوْمِ أَحَدِ وَعِشْرِينَ . الْعَقِيقَةُ فِي السَّابِعِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَفِي الرَّابِعَ عَشَرَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَيَوْمِ أَحَدِ وَعِشْرِينَ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا تُؤخَّرُ عَنْ السَّابِعِ الْحِيلُ الْقَافِعِيُّ : لَا تُؤخَّرُ عَنْ السَّابِعِ الْخَتِيَارًا فَإِنْ تَأَخَّرَتْ إِلَى الْبُلُوغِ سَقَطَتْ عَمَّنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَعُقَّ عَنْهُ لَكِنْ إِنْ أَرَادَ الْمُقَاقِ عَنْ فَلْمِهِ فَعَلَ .

قَوْلُهُ: (عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ). قَالَ النَّوَوِيُّ: بِكَسْرِ الْفَاءِ بَعْدَهَا هَرْزَةٌ هَكَذَا صَوَابُهُ عِنْدَ أَهْلِ اللَّغَةِ وَالْمُحَدِّثُونَ يَقُولُونَهُ بِفَتْحِ الْفَاءِ. قَالَ أَبُو دَاوُد هَرْزَةٌ هَكَذَا صَوَابُهُ عِنْدَ أَهْلِ اللَّغَةِ وَالْمُحَدِّثُونَ يَقُولُونَهُ بِفَتْحِ الْفَاءِ. قَالَ أَبُو دَاوُد : أَيْ : مُسْتَوِيَتَانِ أَوْ مُتَقَارِبَتَانِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِي هَذه الأَحاديثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَشْرُوعَ فِي الْعَقِيقَةِ شَاتَانِ عَنْ الذَّكْرِ وَبِهِ قَالَ الجُمْهُورُ . وَقَالَ مَالِكٌ : إنَّهَا شَاةً عَنْ الذَّكْرِ وَالْأَنْثَى لِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ . وَيُجَابُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ أَحَادِيثَ الشَّاتِيْنِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الزِّيَادَةِ فَهِيَ أَوْلَى . وَقِيلَ : إنَّ فِي اقْتِصَارِهِ مَ عَلَى شَاةٍ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الشَّاتَيْنِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الزِّيَادَةِ فَهِيَ أَوْلَى . وَقِيلَ : إنَّ فِي اقْتِصَارِهِ مَ عَلَى شَاةٍ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الشَّاتَيْنِ مُسْتَمِلَةٌ عَلَى الزِّيَادَةِ فَهِيَ أَوْلَى . وَقِيلَ : إنَّ فِي اقْتِصَارِهِ مَ عَلَى شَاةٍ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الشَّاتَيْنِ مُسْتَمِلَةٌ عَلَى الزِّيَادَةِ فَهِيَ أَوْلَى . وَقِيلَ : إنَّ فِي اقْتِصَارِهِ مَ عَلَى شَاةٍ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الشَّاتَيْنِ مُسْتَحِبَةٌ فَقَطْ وَلَيْسَتْ عِمُتَعِيَّنَةٍ . انْتَهَى مُلَحَّطًا .

قَوْلُهُ: (أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إِلَى آخِرِهِ. فِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّأْذِينِ فِي أُذُنِ الصَّبِيِّ عِنْدَ وِلَادَتِهِ. وَأَحْرَجَ ابْنُ السُّنِيِّ مِنْ حَدِيثِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: « مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي النَّهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: ». وَأُمُّ الصِّبْيَانِ هِيَ التَّابِعَةُ مِنْ الْجِنِّ .

قَالَ النَّوَوِيُّ : اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَحْنِيكِ الْمَوْلُودِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ بِتَمْرٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمَا فِي مَعْنَاهُ أَوْ قَرِيبٍ مِنْهُ مِنْ الْحُلُو . قَالَ : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْحَلُو . قَالَ : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ الصَّالِينَ وَمُّنْ يُتَبَرَّكُ بِهِ رَجُلًا كَانَ أَوْ الْمَرَأَةً .

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ وَنَسَخَهُمَا

2769 عَنْ مِحْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ : كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِي مِ بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ هَلْ تَدْرُونَ مَا يَقُولُ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالبِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

2770- وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كُنَّا نَذْبَحُ فِي رَجَبِ ذَبَائِحَ فَنَأْكُلُ مِنْهَا وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا فَقَالَ لَهُ : « لَا بَأْسَ بِذَلِكَ » .

2771 وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ ρ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ: وَمُنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمُ فَقَالَ : ﴿ مَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمُ فَقَالَ : ﴿ مَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمُ فَقَالَ : ﴿ مَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمُ لَكُوبُ وَلَا لَسَاءً لَمُ لَعْتِرْ فِي الْغَنَمِ أُضْحِيَّةٌ ﴾ . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ . يُفَرِّعْ وَمَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ فِي الْغَنَمِ أُضْحِيَّةٌ ﴾ . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

2772 وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْمُدُلِيّ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجُاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ : « اذْبَحُوا لِلّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ وَبَرُّوا اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا » . قَالَ : فَقَالَ رَجُلُ آخَرُ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا كُنَّا نَفْرَعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « فِي كُلِّ سَائِمَةٍ مِنْ الْغَنَمِ فَرَعُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « فِي كُلِّ سَائِمَةٍ مِنْ الْغَنَمِ فَرَعُ تَعْذُوهُ غَنَمُكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتِه فَتَصَدَّقْت بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ فَإِنَّ فَلِكَ هُوَ حَيْرٌ » . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ إِلَّا البِّرُمِذِيّ .

2773 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ » وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّنَتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

2774- وَفِي لَفْظٍ : « لَا عَتِيرَةَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا فَرَعَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2775- وَفِي لَفْظٍ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

2776- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ

ذَبِيحَةُ كَانُوا يَذْبُحُونَهَا فِي الْعَشْرِ الأُولِ مِنْ رَجَب وَيُسَمُّونَهَا الرَّجبية . قال النووي : اتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا . قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْجُمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ ، فَقِيلَ : يُجُمْعُ بَيْنَهَا بِحَمْلِ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَة أَوَّل البَاب عَلَى النَّدُثِ ، وَالْمَذْكُورَة فِي آخره عَلَى عَدَم الْوُجُوبِ . ذَكرَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُ وَغَيْرُهُمَا . فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : « لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ وَاحِبَةٌ . وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى النسخ . وَادَّعَى الْقَاضِي الشَّافِعِيُ وَالْبَيْهَقِيُ وَعَيْرُهُمَا . فَيكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : « لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرةَ وَاحِبة . وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى النسخ . وَادَّعَى الْقَاضِي عَلَوْنَ أَنَّ جَمَاعِيرَ الْعُلَمَاءِ عَلَى ذَلِكَ . إِلَى أَنْ قَالَ : فَأَعْدَلُ الْأَقُوالِ الجُمْعُ بَيْنَ اللَّهْيِ الْخَوْرِ مَلَى ذَلِكَ . إِلَى أَنْ قَالَ : فَأَعْدَلُ الْأَقُوالِ الجُمْعُ بَيْنَ اللَّهْيِ الْخَوْرِي عَلَى النَّهُي الْحَقِيقِ وَانِ كَانَ هُو التَّعْرِمَ لَكِنْ إِذَا وُحِدَتْ قَرِينَةٌ أَخْرَجَتُهُ عَنْ ذَلِكَ . وَمُعْنَى النَّهْيِ الْخُقِيقِ وَإِنْ كَانَ هُو التَّعْرِمَ لَكِنْ إِذَا وُحِدَتْ قَرِينَةٌ أَخْرَجَتُهُ عَنْ ذَلِكَ . وَمُعْنَى النَّهْيِ الْخَقِيقِ وَانْ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَيَكُونُ عَلَى اللَّهُ فِي النَّقُولِ لِي اللَّهُ عَلَى الشَّافِعِيُ عَلَى الْعَتِيرَةِ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّ الْفَوْعِ اللَّهُ وَلَهُ أَيْ اللَّهُ وَلَا الشَّيْحُونَ الْمُولِ وَلَاهُ أَعْمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَ التَّهُ وَلَاهُ أَلْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَاهُ أَعْلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَ اللَّهُ وَلَ اللَّهُ وَلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَ اللَّهُ وَلَاهُ أَعْلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى . واللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْ

# الفهرس

| الصفحة | الموضوع                                               |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 2      | مقدمة                                                 |
| 4      | مقدمة المصنف                                          |
| 6      | كتاب الطهارةكتاب الطهارة                              |
| 6      | أبواب المياه باب طهورية ماء البحر وغيره               |
| 7      | باب طهارة الماء المتوضأ به                            |
| 9      | باب بيان زوال تطهيره                                  |
|        | باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه |
| 10     | مستعملاً                                              |
| 11     | باب ما جاء في فضل طهور المرأة                         |
| 13     | باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة                       |
| 15     | باب أسآر البهائم                                      |
| 16     | باب سؤر الهر                                          |
| 18     | أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها              |
| 18     | باب اعتبار العدد في الولوغ                            |
| 19     | باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما                |
| 20     | باب تعين الماء لإزالة النجاسة                         |
| 21     | باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة                      |
| 22     | باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة                |
|        |                                                       |
| 23     | باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم                        |

| 24 | باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه                             |
|----|------------------------------------------------------------|
| 25 | باب ما جاء في المذي                                        |
| 26 | باب ما جاء في المني                                        |
| 27 | باب في أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت                |
|    | باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره ولا أجزاؤه |
| 27 | بالانفصال                                                  |
| 29 | باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه                 |
| 32 | باب ما جاء في تطهير الدباغ                                 |
| 35 | باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ                           |
| 32 | باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ                             |
| 33 | باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا ذبح            |
| 35 | أبواب الأواني                                              |
| 35 | باب ما جاء في آنية الذهب والفضة                            |
| 36 | باب النهي عن التضبيب بمما وإلا بيسير الفضة                 |
| 36 | باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها                            |
| 37 | باب استحباب تخمير الأواني                                  |
| 37 | باب آنية الكفار                                            |
| 39 | أبواب أحكام التخلي                                         |
| 39 | باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه                       |
| 39 | باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى                      |
| 40 | باب كف المتخلي عن الكلام                                   |
| 40 | باب الإبعاد والاستتار للتخلي في الفضاء                     |

| 41 | باب نَهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها          |
|----|--------------------------------------------------------|
| 42 | باب جواز ذلك بين البنيان                               |
| 43 | باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلي فيه            |
| 45 | باب البول الأواني للحاجة                               |
| 45 | باب ما جاء في البول قائمًا                             |
| 47 | باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء                     |
| 48 | باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار            |
| 48 | باب في إلحاق ماكان في معنى الأحجار بما                 |
| 49 | باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة                   |
| 49 | باب النهي أن يستنجي بمطعوم أو بماله حرمة               |
| 50 | باب ما لا يستنجي به لنجاسته                            |
| 51 | باب الاستنجاء بالماء                                   |
| 51 | باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء                    |
| 53 | بواب السواك وسنن الفطرة                                |
| 53 | باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده                 |
| 54 | باب تسوُّك المتوضئ بأصبعه عند المضمضة                  |
| 54 | باب السواك للصائم                                      |
| 55 | باب سُنَن الفِطْرَة                                    |
| 57 | باب الختان                                             |
| 58 | باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية                           |
| 59 | باب كراهة نتف الشيب                                    |
| 59 | باب تغير الشيب بالحناء والكَتَم ونحوها ، وكراهة السواد |

| 62 | باب جواز انخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره          |
|----|-------------------------------------------------------|
| 64 | باب ما جاء في كراهية القَزَع والرخصة في حلق الرأس     |
| 65 | باب الاكتحال والادّهان والتطيب                        |
| 66 | باب الإطلاء بالنورة                                   |
| 67 | أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه                           |
| 67 | باب الدليل على وجوب النية له                          |
| 68 | باب التسمية للوضوء                                    |
| 68 | باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكده لنوم الليل  |
| 70 | باب المضمضة والاستنشاق                                |
| 71 | باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين     |
| 72 | باب المبالغة في الاستنشاق                             |
| 73 | باب غسل المسترسل من اللحية                            |
| 74 | باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب    |
| 74 | باب استحباب تخليل اللحية                              |
| 75 | باب تعاهد المأقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء    |
| 75 | باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة               |
| 76 | باب تحريك الختام وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى ذلك |
| 77 | باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه           |
| 79 | باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا ؟                    |
| 79 | باب في أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه        |
| 80 | باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما                         |
| 81 | باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس                       |

| 81 | باب مسح العنق                                        |
|----|------------------------------------------------------|
| 81 | باب جواز المسح على العمامة                           |
| 83 | باب مسح ما يظهر من الرأس غالبًا مع العمامة           |
| 83 | باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض                      |
| 84 | باب التيمُّن في الوضوء                               |
| 85 | باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثة وكراهة ما جاوزها        |
| 86 | باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه                         |
| 87 | باب الموالاة في الوضوء                               |
| 87 | باب جواز المعونة في الوضوء                           |
| 88 | باب المنديل بعد الوضوء والغسل                        |
| 89 | أبواب المسح على الخفين                               |
| 89 | باب في شرعيته                                        |
| 89 | باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعًا  |
| 91 | باب اشتراط الطهارة قبل اللبس                         |
| 92 | باب توقيت مدة المسح                                  |
| 92 | باب اختصاص المسح بظهر الخف                           |
| 94 | أبواب نواقض الوضوء                                   |
| 94 | باب الوضوء بالخارج من السبيل                         |
| 94 | باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين           |
| 95 | باب الوضوء من النوم إلا اليسير على إحدى حالات الصلاة |
| 97 | باب الوضوء من مس المرأة                              |
| 99 | راب المضوء من ميي القيا                              |

| 100 | باب الوضوء من لحوم الإبل                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 101 | باب المتطهر يشك هل أحدث ؟                                   |
| 102 | باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف                  |
| 104 | أَبْوَابُ ما يستحب الوضوء لأجله                             |
| 104 | باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه           |
| 105 | باب فضل الوضوء لكل صلاة                                     |
| 106 | باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل والرخصة في تركه        |
| 107 | باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم                           |
|     | باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء لأجل الأكل              |
| 107 | والشرب والمعاودة                                            |
| 108 | باب جواز ترك ذلك                                            |
| 110 | أبواب موجبات الغسل                                          |
| 110 | باب الغسل من المني                                          |
| 111 | باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ، ونسخ الرخصة فيه        |
| 113 | باب من ذكر احتلامًا ولم يجد بللاً أو بالعكس                 |
| 113 | باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم                          |
| 114 | باب الغسل من الحيض                                          |
| 114 | باب تحريم القراءة على الحائض والجنب                         |
|     | باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا |
| 116 | أن يتوضأأن يتوضأ                                            |
| 118 | باب طواف الجنب على نسائه بغسل و بأغسال                      |
| 119 | أبواب الأغسال المستحبة                                      |

| 119 | باب غسل الجمعة                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 121 | باب غسل العيدين                                             |
| 121 | باب الغسل من غسل الميت                                      |
| 122 | باب الغسل للإحرام ، وللوقوف بعرفة ، ودخول مكة               |
| 123 | باب غسل المستحاضة لكل صلاة                                  |
| 125 | باب غسل المغمى عليه إذا أفاق                                |
| 125 | باب صفة الغسل                                               |
| 128 | باب تعاهد باطن الشعور ، وما جاء في نقضها                    |
| 129 | باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه         |
| 129 | باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء                    |
| 130 | باب من رأى التقدير بذلك استحبابًا وأن ما دونه يجزئ إذا أسبغ |
| 131 | باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة        |
| 132 | باب الدخول في الماء بدون إزار                               |
| 133 | باب وما جاء في دخول الحمام                                  |
| 135 | كتاب التيممكتاب التيمم                                      |
| 135 | باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء                        |
| 135 | باب تيمم الجنب للجرح                                        |
| 136 | باب الجنب يتيمم لخوف البرد                                  |
| 138 | باب الرخصة في الجماع لعادم الماء                            |
| 138 | باب اشتراط دخول الوقت للتيمم                                |
| 139 | باب من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله                       |
| 140 | باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات                    |

| 141 | باب صفة التيمم                                       |
|-----|------------------------------------------------------|
| 142 | باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت  |
| 142 | باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها       |
| 143 | باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة             |
| 144 | أبواب الحيضأبواب الحيض                               |
| 144 | باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتما             |
| 146 | باب العمل بالتمييز                                   |
| 146 | باب من تحيض ستًا أو سبعًا لفقد العادة والتمييز       |
| 147 | باب الصفرة والكدرة بعد العادة                        |
| 148 | باب وضوء المستحاضة لكل صلاة                          |
| 148 | باب تحريم وطء الحائض في الفرج ، وما يباح منها        |
| 150 | باب كفارة من أتى حائضًا                              |
| 150 | باب الحائض لا تصوم ولا تصلي ، وتقضي الصوم دون الصلاة |
| 152 | باب سؤر الحائض ومؤاكلتها                             |
| 152 | باب وطء المستحاضة                                    |
| 153 | كتاب النفاسكتاب النفاس                               |
| 153 | باب أكثر النفاس                                      |
| 154 | باب سقوط الصلاة عن النفساء                           |
| 155 | كتاب الصلاة                                          |
| 155 | باب افتراضها ومتى كان                                |
| 157 | باب قتل تارك الصلاة                                  |
| 159 | باب حجة من كفر تارك الصلاة                           |

|     | باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 161 | ورجا له ما يرجى لأهل الكبائر                                |
| 164 | باب أمر الصبي الصلاة تمرينًا لا وجوبًا                      |
| 165 | باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة                        |
| 166 | أبواب المواقيت                                              |
| 166 | باب وقت الظهر                                               |
| 167 | باب تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر                            |
| 168 | باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة                |
| 171 | باب ما جاء تعجيلها وتأكيده مع الغيم                         |
| 172 | باب بيان أنها الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها                |
| 175 | باب وقت صلاة المغرب                                         |
| 177 | باب تقديم العشاء - إذا حضر - على تعجيل صلاة المغرب          |
| 177 | باب جواز الركعتين قبل المغرب                                |
| 179 | باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها العشاء            |
|     | باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة      |
| 179 | وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل                           |
| 182 | باب كراهية النوم قبلها ، والسمر بعدها إلا في مصلحة          |
| 183 | باب تسميتها بالعشاء والعتمة                                 |
| 184 | باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس بما والإسفار          |
|     | باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمها ووجوب    |
| 187 | المحافظة على الوقتالمحافظة على الوقت                        |
| 189 | باب قضاء الفوائت                                            |

| 191 | باب الترتيب في قضاء الفوائت                                |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 193 | أبواب الأذان                                               |
| 193 | باب وجوبه وفضيلته                                          |
| 194 | باب صفة الأذان                                             |
| 198 | باب رفع الصوت بالأذان                                      |
|     | باب المؤذن يجعل إصبعيه في أذنيه ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا |
| 199 | يستدير                                                     |
| 201 | باب الأذان أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة            |
| 203 | باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان           |
| 205 | باب من أذن فهو يقيم                                        |
| 206 | باب الفصل بين النداءين بجلسة                               |
| 206 | باب النهي عن أخذ الأجرة على الأذان                         |
| 207 | باب فيمن عليه فوائت                                        |
| 209 | أبواب ستر العورة                                           |
| 209 | باب وجوب سترها                                             |
| 209 | باب بيان العورة وحدها                                      |
| 210 | باب من لم ير الفخد من العورة وقال هي السوءتان فقط          |
| 211 | باب بيان أن الستر والركبة ليستا من العورة                  |
| 212 | باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها             |
|     | باب النهي عن تحريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر  |
| 214 | العورة وحدها                                               |
|     | باب من صلى في قميص غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع أو    |
| 215 |                                                            |

|     | غيره                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 216 | باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد         |
| 218 | باب كراهية اشتمال الصماء                                    |
| 219 | باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة                        |
| 220 | باب الصلاة في ثوب الحرير والمغصوب                           |
| 223 | كتاب اللبسكتاب اللبس                                        |
| 223 | باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء           |
| 224 | باب في أن افتراش الحرير كلبسه                               |
| 225 | باب إباحة يسير ذلك كالعَلم والرُّقعة                        |
| 227 | باب لبس الحرير للمريض                                       |
| 227 | باب ما جاء في لبس الخَزِّ وما نسج من الحرير وغيره           |
| 230 | باب نمي الرجل عن المعصفر وما جاء في الأحمر                  |
|     | باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملونات |
| 233 |                                                             |
|     | باب حكم ما فيه صورة من الثياب البُسُط والستور والنهي عن     |
| 236 | التصويرا                                                    |
| 239 | باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل                 |
|     | باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهة     |
| 240 | الشُّهرَة والإسبال                                          |
| 243 | باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكى بدنها أو تشبه بالرجال        |
| 246 | باب التيامن في اللبس وما يقول من اسْتَجَدَّ ثُوبًا          |
| 247 | أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات                        |

| 247 | باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لا يعلم بما      |
|-----|----------------------------------------------------------|
|     | باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة ، وثياب الصغير وما شك |
| 248 | في نجاسته                                                |
| 250 | باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة              |
| 251 | باب الصلاة على الفِراء والبُسُط وغيرهما من المفارش       |
| 252 | باب الصلاة في النعلين والخفين                            |
| 253 | باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها الصلاة             |
| 259 | باب صلاة التطوع في الكعبة                                |
| 261 | باب الصلاة في السفينة                                    |
| 261 | باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر                          |
| 262 | باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد    |
| 263 | باب فضل من بنی مسجدًا                                    |
| 264 | باب الاقتصاد في بناء المسجد                              |
| 266 | باب كنس المساجد وتطييبها وصيانتها عن الروائح الكريهة     |
| 267 | باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه                  |
| 268 | باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها             |
| 273 | باب تنزيه قىلة المسجد عما يُلهي المصلى                   |
| 274 | باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر       |
| 275 | أبواب استقبال القبلة                                     |
| 275 | باب وجوبه للصلاة                                         |
| 276 | باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين           |
| 276 | باب ترك القبلة لعذر الخوف                                |

| 277 | باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 279 | أبواب صفة الصلاةأبواب صفة الصلاة                                                                                   |
| 279 | باب افتراض افتتاحها بالتكبير                                                                                       |
| 279 | باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة                                                            |
| 280 | رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه                                                                                      |
| 283 | باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال                                                                                |
|     | باب نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في                                                               |
| 285 | الصلاة                                                                                                             |
| 286 | باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة                                                                             |
| 289 | باب التعويذ بالقراءة                                                                                               |
| 289 | باب ما جاء في ( بشِيكِ وِٱللَّهِ ٱلتَّحْمَرِ ٱلنَّيْكِ عِلَى النَّهِ التَّحْمَرِ النَّهِ التَّحْمَرِ النَّهِ التَّ |
| 291 | باب في البسملة هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا ؟                                                               |
| 293 | باب وجوب قراءة الفاتحة                                                                                             |
| 294 | باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع أمامه                                                                  |
| 297 | باب التأمين والجهر به مع القراءة                                                                                   |
| 299 | باب حكم من لم يحسن فرض القراءة                                                                                     |
|     | باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين وهل تسن قراءتما في                                                        |
| 300 | الأخريين أم لا ؟                                                                                                   |
|     | باب قراءة سورتين في كل ركعة وقراءة بعض سورة وتنكيس السور                                                           |
| 302 | في ترتيبها وجواز تكريرها                                                                                           |
| 304 | باب جامع القراءة في الصلوات                                                                                        |
|     | باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبيّ وغيرهما ممن أثني على                                                    |
| 306 |                                                                                                                    |

|       | قراءته                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 307 . | باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها                   |
| 308   | باب التكبير للركوع والسجود والرفع                           |
|       | باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند   |
| 309   | الحاجة                                                      |
| 310   | باب هيئات الركوع                                            |
| 311   | باب الذكر في الركوع والسجود                                 |
| 313   | باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود                      |
| 313   | باب ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه                  |
| 314   | باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض                           |
| 315   | باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه                            |
| 316   | باب أعضاء السجود                                            |
| 317 . | باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه        |
| 318 . | الجلسة بيت السجدتين وما يقول فيها                           |
|       | باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع |
| 319   | عنهما                                                       |
| 321   | باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة        |
| 322   | باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة            |
| 322   | باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو                       |
|       | باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين وما جاء في التورك    |
| 324   | والإقعاء                                                    |
| 326   | باب ذکر تشهد این مسعود وغیره                                |

| 328 | باب في أن التشهد في الصلاة فرض                               |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 328 | باب الإشارة بالسبابة وصفة اليدين                             |
| 329 | باب ما جاء في الصلاة على رسول الله $ ho$                     |
| 331 | باب ما یستدل به علی تفسیر (آله) المصلی علیهم                 |
| 332 | باب ما يدعو به في آخر الصلاة                                 |
| 332 | باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة                         |
| 335 | الخروج من الصلاة بالسلام                                     |
| 337 | باب من اجتزأ بتسليمة واحدة                                   |
| 338 | باب في كون السلام فريضة                                      |
| 339 | باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة                              |
| 342 | باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين |
| 343 | باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال                          |
| 344 | باب لبث الإمام بالرجال قليلاً ليخرج من صلى معه من النساء .   |
| 345 | باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه                 |
| 346 | أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها                     |
| 346 | باب النهي عن الكلام في الصلاة                                |
| 348 | باب أن من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلاً لم تبطل            |
| 348 | باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة                       |
| 349 | باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى                      |
| 350 | باب حمد الله في الصلاة لعاطس أو حدوث نعمة                    |
| 350 | باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق              |
| 351 | باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره                        |

| 352 | باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر  |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 353 | باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض               |
| 353 | باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة                    |
|     | باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد |
| 355 | إلا لحاجة                                                   |
| 356 | باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته                             |
| 357 | باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر                         |
| 358 | باب كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه                      |
| 358 | باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره    |
| 359 | باب في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال                         |
| 360 | باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها           |
| 363 | أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها                  |
|     | باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلاً  |
| 363 | عنها والرخصة في تركها                                       |
|     | باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين     |
| 364 | بالبيت                                                      |
| 366 | باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة                         |
| 367 | باب ما يقطع الصلاة بمروره                                   |
| 370 | أبواب صلاة التطوع                                           |
| 370 | باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة                              |
| 371 | باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء      |
|     | باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجيعة والكلام      |
| 372 |                                                             |

|     | بعدهما وقضائهما إذا فاتتا                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 374 | باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر                               |
| 375 | باب ما جاء في قضاء سنة العصر                                |
| 376 | باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة                |
|     | باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما        |
| 377 | يتقدمها من الشفع                                            |
| 381 | باب وقت صلاة الوتر والقراءة فيها والقنوت                    |
| 383 | باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه |
| 384 | باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد           |
| 385 | باب صلاة التراويح                                           |
| 388 | باب ما جاء في الصلاة بين العشائي                            |
| 388 | باب ما جاء في قيام الليل                                    |
| 389 | باب صلاة الضحى                                              |
| 391 | باب تحية المسجد                                             |
| 392 | باب الصلاة عقيب الطهور                                      |
| 393 | باب صلاة الاستخارة                                          |
| 393 | باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود               |
| 395 | باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة                               |
| 396 | باب أن فضل التطوع مثنى مثنى                                 |
| 397 | باب جواز التنفل جالسًا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة  |
|     | الواحدة                                                     |
| 398 | باب النهر عن التطوع بعد الاقامة                             |

| 399 | باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها                             |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 401 | باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت           |
| 403 | أبواب سجود التلاوة والشكر                                     |
| 403 | باب مواضع السجود في الحج وص والمفصل                           |
| 405 | باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر                          |
| 406 | باب سجود المستمتع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم يسجد     |
| 407 | باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال                   |
| 408 | باب التكبير للسجود وما يقول فيه                               |
| 409 | باب سجدة الشكر                                                |
| 411 | أبواب سجود السهو                                              |
| 411 | باب ما جاء فيمن سلم من نقصان                                  |
| 413 | باب من شك في صلاته                                            |
| 415 | باب من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائمًا لم يرجع              |
| 416 | باب من صلى الرباعية خمسًا                                     |
| 416 | باب التشهد لسجود السهو بعد السلام                             |
| 418 | أبواب صلاة الجماعة                                            |
| 418 | باب وجوبما والحث عليها                                        |
| 421 | باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتمن في بيوتمن                 |
| 422 | باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع                           |
| 423 | باب السعي إلى المسجد بالسكينة                                 |
| 424 | باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف                              |
| 425 | باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلاً ليدرك |

|     | الركعة                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 426 | باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته                 |
| 427 | باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة            |
| 428 | باب انفراد المأموم لعذر                                  |
| 430 | باب انتقال المنفرد إمامًا في النوافل                     |
| 431 | باب الإمام ينتقل مأمومًا إذا استخلف فحضر مستخلفه         |
| 433 | باب من صلى في المسجد جماعة بعد إمام الحي                 |
|     | باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان ولا يعتد بركعة |
| 434 | لا يدرك ركوعها                                           |
| 434 | باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة      |
| 435 | باب من صلى ثم أدرك الجماعة فليصلها معهم نافلة            |
| 436 | باب الأعذار في ترك الجماعة                               |
| 439 | أبواب الإمامة وصفة الأئمة                                |
| 439 | باب من أحق بالإمامة                                      |
| 441 | باب إمامة الأعمى والعبد والمولى                          |
| 443 | باب ما جاء في إمامة الفاسق                               |
| 444 | باب ما جاء في إمامة الصبي                                |
| 445 | باب اقتداء المقيم بالمسافر                               |
| 446 | باب هل يقتدي المفترض بالمنتقل أم لا ؟                    |
| 447 | باب اقتداء الجالس بالقائم                                |
| 447 | باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه       |
| 440 | رار باقتار الترخ و بالتر                                 |

| 450 | باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم           |
|-----|----------------------------------------------------------|
|     | باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير  |
| 451 | ذلك                                                      |
| 452 | باب من أم قومًا يكرهونه                                  |
| 454 | أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف                 |
| 454 | باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدًا خلفه     |
|     | باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولي الأحلام والنهي  |
| 456 | منه                                                      |
| 457 | باب موقف الصبيان والنساء من الرجال                       |
|     | باب ما جاء في صلاة الرجل فذًا ومن ركع أو حرم دون الصف ثم |
| 459 | دخلهدخله                                                 |
| 460 | باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها                |
| 463 | باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا ؟              |
| 464 | باب كراهة الصف بين السواري للمأموم                       |
| 465 | باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس                  |
| 466 | باب ما جاء في الحائل بين الإمام والمأموم                 |
| 467 | باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد              |
| 468 | باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة                  |
| 469 | كتاب صلاة المريضكتاب صلاة المريض                         |
| 469 | باب الصلاة في السفينة                                    |
| 471 | أبواب صلاة المسافر                                       |
| 471 | باب اختيار القصر وجواز الإتمام                           |

| 472 | باب الرد على من قال إذا خرج نهارًا لم يقصر إلى الليل             |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 474 | باب أن من دخل بلدًا فنوى الإقامة فيه أربعًا يقصر                 |
| 475 | باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة                            |
| 476 | باب من اجتاز ببلد فتزوج فيه - أو له فيه زوجة - فليتم             |
| 478 | أبواب الجمع بين الصلاتين                                         |
| 478 | باب جوازه في السفر في وقت إحداهما                                |
| 479 | باب جمع المقيم لمطر أو غيره                                      |
| 480 | باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما                      |
| 482 | أبواب الجمعةأبواب الجمعة                                         |
| 482 | باب التغليظ في تركها                                             |
| 482 | باب من تجب عليه ومن لا تجب                                       |
| 485 | باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها في القرى                      |
|     | باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة والتبكير والدنو         |
| 486 | من الإمام                                                        |
|     | باب فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصلاة على             |
| 488 | رسول الله $ ho$ فیه $\dots$                                      |
| 492 | باب الرجل أحق بمجلسه وآداب الجلوس والنهي عن التخطي إلا           |
|     | لحاجة                                                            |
|     | باب التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام وانقطاعه بخروجه إلا تحية |
| 495 | المسجد                                                           |
| 498 | باب ما جاء في التجميع قبل الزوال بعده                            |
| 501 | باب تسليم الإمام إذا رقى المنبر والتأذين إذا عليه واستقبال       |

|     | المأمومين لها                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
|     | ho باب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى والثناء على رسوله       |
| 502 | والموعظة والقراءة                                               |
| 505 | باب هيئات الخطبتين وآدابمما                                     |
|     | باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة في تكلمه وتكليمه       |
| 508 | لمصلحة وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها               |
| 510 | باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها                     |
| 512 | باب انفضاض العدد في أثناء الصلاة والخطبة                        |
| 512 | باب الصلاة بعد الجمعة                                           |
| 513 | باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة                              |
| 516 | كتاب العيدينكتاب العيدين                                        |
| 516 | باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة                |
|     | باب الخروج إلى العيد ماشيًا والتكبير فيه وما جاء في خروج النساء |
| 517 |                                                                 |
| 518 | باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى                |
| 520 | باب مخالفة الطريق في العيد والتعييد في الجامع للعذر             |
| 520 | باب وقت صلاة العيد                                              |
| 521 | باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يقرأ فيها     |
| 523 | باب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها                          |
| 524 | باب لا صلاة قبل العيد وأحكامها                                  |
| 525 | بَابُ خُطْبَةِ الْعِيدِ وَأَحْكَامِهَا                          |
| 527 | باب استحباب الخطبة يوم النحر                                    |

| 529 | باب حكم هلال العيد إذا غم ثم علم من آخر النهار              |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 530 | باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيام التشريق      |
| 532 | كتاب صلاة الخوف                                             |
| 532 | باب الأنواع المروية في صفتها                                |
| 532 | نوع آخر                                                     |
| 532 | نوع آخر                                                     |
| 533 | نوع آخر                                                     |
| 534 | نوع آخر                                                     |
| 534 | نوع آخر                                                     |
| 537 | باب الصلاة في شدة الخوف بالإيماء وهل يجوز تأخيرها أم لا ؟ . |
| 540 | أبواب صلاة الكسوف                                           |
| 540 | باب النداء لها وصفتها                                       |
| 542 | باب من أجاز في كل ركعة ثلاث ركوعات وأربعة وخمسة             |
| 544 | باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف                           |
| 545 | باب الصلاة لخسوف القمر في جماعة مكررة الركوع                |
|     | باب الحث على الصدقة والاستغفار والذكر في الكسوف وخروج       |
| 545 | وقت الصلاة بالتجلي                                          |
| 547 | كتاب الاستسقاء                                              |
| 548 | باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة وبعدها            |
|     | باب الاستسقاء بذوي الصلاح وإكثار الاستغفار ورفع الأيدي      |
| 550 | بالدعاء وذكر أدعية مأثورة في ذلك                            |
| 552 | باب تحويل الإمام والناس أرديتهم في الدعاء وصفته ووقته       |

| 553 | باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر وما يقول إذ كثر جدًا   |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 555 | كتاب الجنائز                                              |
| 555 | باب عيادة المريض                                          |
|     | باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله وتلقين المحتضر وتوجيه |
| 556 | وتغميض الميت والقراءة عنده                                |
| 558 | باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه                   |
| 558 | باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله                         |
| 560 | أبواب غسل الميت                                           |
| 560 | باب من يليه ورفقة به وستره عليه                           |
| 560 | باب ما جاء في غسل أحد الزوجين الآخر                       |
| 561 | باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذاكان جنبًا               |
| 563 | باب صفة الغسل                                             |
| 565 | أبواب الكفن وتوابعه                                       |
| 565 | باب التكفين من رأس المال                                  |
| 565 | باب استحباب استحسان الكفن من غير مغالاة                   |
| 566 | باب صفة الكفن للرجل والمرأة                               |
| 568 | باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها              |
| 568 | باب تطييب بدن الميت وكفنه إلا المحرم                      |
| 570 | أبواب الصلاة على الميت                                    |
| 570 | باب من يصلي عليه ومن لا يصلي عليه الصلاة على الأنبياء     |
| 570 | ترك الصلاة على الشهيد                                     |
| 572 | الصلاة على السقط والطفل                                   |

| 573 | ترك الإمام الصلاة على الغال وقاتل نفسه                           |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 574 | الصلاة على من قاتل في حد                                         |
| 575 | الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر                      |
| 577 | باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع                 |
| 578 | باب ما جاء في كراهية النعي                                       |
| 579 | باب عدد تكبير صلاة الجنازة                                       |
| 580 | باب القراءة والصلاة على الرسول $ ho$ فيها                        |
| 581 | باب الدعاء للميت وما ورد فيه                                     |
|     | باب موقف الإمام من الرجل والمرأة وكيف يصنع إذا اجتمعت            |
| 583 | أنواع                                                            |
| 585 | باب الصلاة على الجنازة في المسجد                                 |
| 586 | أبواب حمل الجنازة والسير بما                                     |
| 586 | باب الإسراع بما من غير رمل                                       |
| 586 | باب المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها                    |
| 588 | باب ما يكره مع الجنازة من ناحية أو نار                           |
| 588 | باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع                            |
| 589 | باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت                             |
| 591 | أبواب الدفن وأحكام القبور                                        |
| 591 | باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشق                           |
|     | باب من أين يدخل الميت قبره ؟ وما يقال عند ذلك والحثي في          |
| 592 | القبرا                                                           |
| 593 | باب تسنيم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف وكراهة البناء والكتابة |

|     | عليه                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 596 | باب من يستحب أن يدفن المرأة                                                               |
| 596 | باب أدب الجلوس في المقبرة والمشي فيها                                                     |
| 597 | باب الدفن ليلاً                                                                           |
| 598 | باب الدعاء للميت بعد دفنه                                                                 |
| 599 | باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة                                              |
| 600 | باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى                                                    |
| 602 | باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك                                        |
| 603 | باب صنع الطعام لأهل الميت وكراهته منهم للناس                                              |
| 604 | باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه                                          |
|     | باب النهي عن النياحة والندب وخمش الوجه ونشر الشعر ونحوه                                   |
| 607 | والرخصة في يسير الكلام من صفة الميت                                                       |
| 610 | باب الكف عن ذكر مساوئ الأموات                                                             |
|     | بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ وَمَا يُقَالُ عِنْدَ |
| 610 | دُخُولِهَادُخُولِهَا                                                                      |
| 612 | باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح                                                |
| 614 | كتاب الزكاة                                                                               |
| 614 | باب الحث عليها والتشديد في منعها                                                          |
| 620 | باب صدقة المواشي                                                                          |
| 626 | باب لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر                                                       |
| 628 | باب زَكاة الذهب والفضة                                                                    |
| 629 | باب زكاة الزرع والثمار                                                                    |

| 632 | باب ما جاء في العسل                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 634 | باب ما جاء في الركاز والمعدن                                   |
| 635 | أبواب إخراج الزكاة                                             |
| 635 | باب المبادرة إلى إخراجها                                       |
| 636 | باب ما جاء في تعجيلها                                          |
|     | باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة وما   |
| 637 | يقال عند دفعها                                                 |
| 639 | باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غنيًّا               |
|     | باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور وأنه إذا |
| 640 | ظلم بزيادة لم يحتسب به عن شيء                                  |
|     | باب أمر الساعي أن يعد الماشية حيث ترد الماء ولا يكلفهم         |
| 641 | حشدها إليه                                                     |
| 641 | باب سمة الإمام المواشي إذا تنوعت عنده                          |
| 643 | أبواب الأصناف الثمانية                                         |
| 643 | باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغني                  |
| 647 | باب العاملين عليها                                             |
| 649 | باب المؤلفة قلوبهم                                             |
|     | باب في قول الله تعالى : ﴿ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ وهو يشمل بعمومه   |
| 650 | المكاتب وغيرهالمكاتب وغيره                                     |
| 651 | باب الغارمين                                                   |
| 652 | باب الصرف في سبيل وابن السبيل                                  |
| 654 | بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ                |

| 655 | باب بحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي ازواجهم |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 657 | باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به                      |
| 658 | باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب                        |
| 660 | باب في زكاة الفطر                                        |
| 664 | كتاب الصيام                                              |
| 664 | باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود                    |
| 665 | باب ما جاء في يوم الغيم والشك                            |
| 668 | باب الهلال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم    |
| 669 | باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل               |
|     | باب الصبي يصوم إذا أطاق وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء  |
| 671 | الشهر أو اليوم                                           |
| 673 | أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب                   |
| 673 | باب ما جاء في الحجامة                                    |
| 675 | باب ما جاء في القيء والاكتحال                            |
| 676 | باب من أكل أو شرب ناسيًا                                 |
| 676 | باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول إذا شُتم            |
| 677 | باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر                       |
| 678 | باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه        |
| 679 | باب من أصبح جنبًا وهو صائم                               |
| 680 | باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع                      |
| 681 | باب كراهة الوصال                                         |
| 683 | باب آداب الإفطار والسحور                                 |

| 685 | أبواب ما يباح الفطر وأحكام القضاء                     |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 685 | باب الفطر والصوم في السفر                             |
| 687 | باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك               |
| 688 | باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ؟ ومتى يفطر ؟    |
| 689 | باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدًا ولم يجمع إقامة   |
| 690 | باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع   |
| 691 | باب قضاء رمضان متتابعًا أو متفرقًا وتأخيره إلى شعبان  |
| 693 | باب صوم النذر عن الميت                                |
| 695 | أبواب صوم التطوع                                      |
| 695 | باب صوم ست من شوال                                    |
| 695 | باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيده يوم عرفة لغير الحاج      |
| 696 | باب صوم المحرم و تأكيد عاشوراء                        |
| 698 | باب ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم                 |
| 700 | باب الحث على صوم الاثنين والخميس                      |
| 700 | باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم          |
|     | باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإن كانت |
| 703 | سواها                                                 |
| 704 | باب صيام يوم وفطر يوم وكراهة صوم الدهر                |
| 705 | باب تطوع المسافر والغازي بالصوم                       |
| 705 | باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع                  |
| 707 | باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك  |
| 709 | باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق                |

| 710 | كتاب الاعتكاف                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|     | باب الاجتهاد في العشر الأواخر وفضل قيام ليلة القدر وما يدعي |
| 714 | به فيها وأي ليلة هي ؟                                       |
| 719 | كتاب المناسككتاب المناسك                                    |
| 719 | باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما                              |
| 720 | باب وجوب الحج على الفور                                     |
|     | باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنه الاستنابة وعن الميت     |
| 721 | إذاكان قد وجب عليه                                          |
| 723 | باب اعتبار الزاد والراحلة                                   |
| 723 | باب ركوب البحر للحج إلا أن يغلب على ظنه الهلاك به           |
| 724 | باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم                |
| 726 | باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه                        |
| 727 | باب صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب عليهما                 |
| 729 | أبواب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها                  |
| 732 | باب دخول مكة بغير إحرام لعذر                                |
| 732 | باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها             |
| 733 | باب جواز العمرة في جميع السنة                               |
|     | باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط    |
| 734 | وغيره                                                       |
| 737 | باب الاشتراط في الإحرام                                     |
| 738 | باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها        |
| 743 | باب إدخال الحج على العمرة                                   |

| 746 | باب ما أحرم مطلقًا أو قال أحرمت بما أحرم به فلان               |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 747 | باب التلبية وصفتها وأحكامها                                    |
| 750 | باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة                              |
| 756 | أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له                             |
| 756 | باب ما يجتنبه من اللباس                                        |
| 759 | باب ما يصنع من أحرم في قميص                                    |
| 760 | باب تظلل المحرم من الحر أو غيره والنهي عن تغطية الرأس          |
| 761 | باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة                                 |
| 762 | باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته                    |
| 763 | باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته                    |
| 764 | باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس لمحرم                         |
| 766 | باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه                            |
| 768 | باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره                              |
|     | باب منع المحرم من أكل الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه |
| 770 |                                                                |
| 773 | باب صيد الحرم وشجره                                            |
| 774 | باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام                        |
| 775 | باب تفضيل مكة على سائر البلاد                                  |
| 775 | باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره                              |
| 778 | باب ما جاء في صيد وَجِّ                                        |
| 779 | أبواب دخول مكة وما يتعلق به                                    |
| 779 | باب من أين يدخل إليها ؟                                        |

| 779 | باب رفع اليدين إذا رأى البيت وما يقال عند ذلك                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 780 | باب طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه                                                   |
| 780 | باب ما جاء في استلام الحجر الأسود دون الأخيرين                                         |
| 784 | بَابُ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ مَعَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ دُونَ الْآخَرَيْنِ |
| 785 | باب الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن الحجر                                 |
| 787 | باب الطهارة والسترة للطواف                                                             |
| 798 | باب ذكر الله تعالى في الطواف                                                           |
| 790 | باب الطواف راكبًا لعذر                                                                 |
| 792 | باب ركعتي الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما                                   |
| 793 | باب السعي بين الصفا والمروة                                                            |
|     | باب النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا لم يسق هديًا                             |
| 796 | وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منى ؟ ومتى يحرم بالحج ؟                                    |
| 799 | باب المسير من مني إلى عرفة والوقوف بما وأحكامه                                         |
| 804 | باب الدفع إلى المزدلفة ثم منها إلى مني وما يتعلق بذلك                                  |
| 806 | باب رمي جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه                                                  |
| 809 | باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما                                             |
| 810 | باب الإفاضة من مني للطواف يوم النحر                                                    |
|     | باب ما جاء في تقديم النحر والحلق والرمي والإفاضة بعضها على                             |
| 811 | بعض                                                                                    |
| 813 | باب استحباب الخطبة يوم النحر                                                           |
| 815 | باب اكتفاء القارن لنسكيه بطواف واحد وسعي واحد                                          |
| 817 | باب المبيت بمني ليالي مني ورمي الجمار في أيامها                                        |

| 819 | باب الخطبة أوسط أيام التشريق                                |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 820 | باب نزول المحصب إذا نفر من مني                              |
| 821 | باب ما جاء في دخول الكعبة والتبرك بما                       |
| 823 | باب ما جاء في ماء زمزم                                      |
| 824 | باب طواف الوداع                                             |
| 825 | باب ما يقول إذا قدم من حج أو غيره                           |
| 825 | باب الفوات والإحصار                                         |
|     | باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث أحصر من حل    |
| 828 | أو حرم وإنه لا قضاء عليه                                    |
| 830 | أبواب الهدايا والضحايا                                      |
| 830 | باب في إشعار البدن وتقليد الهدي كله                         |
| 831 | باب النهي عن إبدال الهدي المعين                             |
| 831 | باب أن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه وبالعكس           |
| 832 | باب ركوب الهدي                                              |
| 833 | باب الهدي يعطب قبل المحل                                    |
| 834 | باب الأكل من دم التمتع والقران والتطوع                      |
| 836 | باب أن من بعث يهدي لم يحرم عليه شيء بذلك                    |
| 837 | باب الحث على الأضحية                                        |
| 837 | باب ما احتج به في عدم وجوبها بتضحية رسول الله $ ho$ عن أمته |
| 838 | باب ما يجتنبه في العشر من أراد التضحية                      |
| 839 | باب السن الذي يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ                   |
| 840 | باب ما لا يضحي به لعيبه وما يكره ويستحب                     |

| 843 | باب التضحية بالخصي                                         |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 843 | باب الاجتراء بالشاة لأهل البيت الواحد                      |
| 844 | باب الذبح بالمصلى والتسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له |
| 845 | باب نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى                     |
| 846 | باب بيان وقت الذبح                                         |
| 847 | باب الأكل والإطعام من الأضحية وجواز ادخار لحمها ونسخ       |
|     | النهي عنها                                                 |
| 849 | باب الصدقة بالجلود والجلال والنهي عن بيعها                 |
| 850 | باب من أذن في انتهاب أضحيته                                |
| 851 | كتاب العقيقة وسنة الولادة                                  |
| 854 | ياب ما جاء في الفرع والعترة ونسخهما                        |